العنوات درالمادة وبحث والتهدة والتشر شاع الملك فيسل عالف ما ٢٠١٩ ع الرتاين الملكة المهية المنودية التحريب محلة شهرية تعتى بتراث العرب الفكري مسينه القاليس معريكة احتدادة البدا

المائيستوك (ليستبوي) ٥٠ والآلافاد وطاوية الميدلافارد الإعلانات: يشفق عليهامع الإدارة تعالم: "١٢ وسيسالا

## ج ۱ و ۲ س ۱۹ رجب وشعبان ۱۶۰۶ هـ نیسان/ایار (أبریل/مایو) ۱۹۸۶ م

# معجم المطبوعات السّعُورتية (٥٧)

#### المقدمة الثالثة

صَدَّر الأستاذ حمد الجاسر (الحاتمة \_ أو المقدمة الثانية) بسطور ، والأستاذ الجاسر ، الشيخ حمد الجاسر صاحب مجلة «العرب» ورثيس تحريرها ، هُو مَنْ هُو في العلم بشؤون الجزيرة العربية ، ولا غَرْوَ أَنْ لقب (علامة الجزيرة العربية) ، وهو مَنْ هو في العلم بالمطبوعات ، وبمعجم المطبوعات ، ويكني أن المعجم نشر بحلقاته الست والخمسين برعايته وإشرافه ونقده .

جاء في السطور : (هذا البحث [ ... ] ليس عرضًا لأبرز مظاهر الثقافة في هذه البلاد خلال نصف قرن من الزمان .

ولا وصفاً لمعاناة باحث ، دفعه إخلاصه للعلم لأن يَسْتهِنَ في سبيله بكل صعب ، وحفزه طموحه لبلوغ خير الغايات لبذل ما يستطيع بذله ، ليحيط بجميع نواحي بحثه ، فيقدمه على خير ما يمكن تقديمه ، شمولاً واستيفاء ، شأن العالم المخلص لعمله ، والباحث المتخصص في موضوعه ومادته ، المستهين بكل ما يعترض سيره من المثبطات على قسوتها وتنوعها .

ولا دراسةً لجوانب من الآثار الفكرية لبعض الأدباء والباحثين ــ بعمق وتَجَرُّدٍ من كل غاية لا تمتُّ إلى الحقيقة ــ مع الإشادة والإشارة إلى مميزات تلك الآثلو

ولا إيضاحًا لآراء عالم ذي اختصاص وإخلاص ، حول مظاهر تلك الثقافة ، يجدر بكل من يُعنىٰ بأية ناحية من نواحيها أن ينظر إليها نظرة الدارس المتعمق ، الراغب في الاستعانة بالآراء الصائبة في كل ما ينمّي هذه الثقافة ، وليدرك التّغرات التي قد بتسلل من خلالها ما يوهن أو يضعف بنيانَها .

إنه ذلك كله ، وفوق ذلك).

والمؤلف، مؤلف «المعجم» إنسان من هذا الناس، يسره الثناء، ويرى فيه أعلى ثمن لجهده المبذول؛ ولكنه يحرص على ألا يغرّه الثناء، ويعمل جاهدًا إلى أن يكون عند (مستواه) أو قريبًا من مستواه، متخذًا منه سببًا جديدًا للشعور بعظم المسؤولية، وباعثًا على جهد جديد، ومتابعة جديدة .. ثم العودة إلى البداية، أي إلى التواضع اللازم في أي عمل يريد له صاحبه حظًا من النجاح، ويرمي من وراثه إلى الخدمة العامة.

وقد أشار المؤلف إلى ما يلزمه تحويل (الحلقات الست والخمسين) إلى كتاب معجم. ومن ذالك أن يرفع (أرقام) الحلقات، ولا بأس بعد ذلك من بيان مكان الحلقة وتاريخها في هامش ينفع دارس المعجم والباحث المتعمق في شؤونه، وشؤون المطبوعات...

ومنه أن يتجنب التكرر الذي اقتضاه الطبع على (حلقات) وعلى مدى سنوات يجد ما يجد في المتأخر منها .

ويعمل على جمع أجزاء متفرقة من الكلام يحسن \_ أو يجب \_ أن تلتقي مع بعضها بعد زوال الظروف الطارئة .

ويعيد تسلسل بعض المواد إلى تسلسلها الصحيح من حروف الهجاء ، فربما سبقت مادة حقها التأخير ، وتأخرت مادة شرطها التقديم .

وهذا سهلٌ وميسورٌ إلى جوار ما يجب من تصحيح الخطا ، والإفادة المباشرة مما قدمه فضلاء الأدباء والباحثين من ملاحظات تُنبَّه إلى غلط ، وتسد ثغرة ، وتكمل بداية . وليس هذا صعبًا في حقيقته ، وإنما جاءت صعوبته من قلة ما وصل منه إلى المؤلف ، على الرغم من مطالبته تحريريًّا وشفهيًّا ، وعلى رأس كل حلقة من الحلقات الست والحنمسين . وقد استوفى المؤلف هذا الذي وصل إليه ، وأصلح به وصَحَّع ... وذكره ذالك بفضل أدباء وباحثين شكرهم من قبل ، وأشعره بقصور لدن نسيانه آخرين يجب عليه ذكرهم والتنويه بفضلهم ، وكان من هؤلاء \_ يقول كان ، لأنه مازال يخشى التقصير ويتهم الذاكرة ، أجل من الفضلاء الذين وجب عليه شكرهم وذكرهم الأساتذة :

أحمد محمد جال ، صالح محمد جال ، زيد بن فياض ، محمد عبد الرحمن الشعلان ، محمد بن علي العبد ، وعبد الرحمن بن الحفظي ...

ثم إن عليه \_ أي على مؤلف المعجم \_ أن يراجع مصادر جديدة تزيد من علمه بالمؤلفين ومؤلفاتهم . ومن هذه المصادر ما هو جديد بمعنى الكلمة ، لم يكن قد تهيأ له من قبل ، ومنها ما هو جديد \_ قديم ، أي إنه أفاد منه في حينه ، ولكنها إفادة محدودة بعلمه المحدود في فترة المراجعة الأولى . وقد حقق لنفسه \_ أي للمعجم \_ فوائد لا شك فيها ، وإن كان يطمع بمصادر أكثر لتكون الفوائد أكثر \_ وحظ القارىء هو المقصود الأولى في الحالين ..

وهو هنا .. يجدد رجاءه لمن يدله على مصادر جديدة فَاتَتُهُ ، بقدر ما يجدد رجاءه للفاضلين في بيان الخطإ في عمله ، والإسهام في تصحيحه ؛ وبيان النقص والمشاركة في إكماله ..

ولقد قلت \_ أقول \_ : إنَّ أي عمل هو مسؤولية مشتركة ، وتزداد هذه المسؤولية المشتركة في صنع «معجم» ، وتزداد المسؤولية في صنع معجم عندما يكون هذا المعجم بعنوان «معجم المطبوعات العربية ... السعودية» حتى إذا نفض المؤلف يده من آخر تصحيح للمطبعة ، ازدادت مسؤولية القارىء والباحث والمراجع ، وكان هؤلاء

مسؤولين عند نشر الحلقات متنابعة خلال سنين ، وإنهم مازالوا مسؤولين .. بل إنَّ مسؤولين علم القارئ مسؤولينهم قد تضاعفت ؛ فلقد أودع المؤلف علمه بين دفتي كتابه ، وبتي علم القارئ والباحث والمراجع ، وهو علم لا يُحَدُّ .

هذا ، إلى اتَّساع مدى المسؤولية ، فلم يعد الكتاب محصورًا في مكان أو مجلة ، وقد خرج إلى عالم أوسع وأيْدٍ أكثر..

يقول المؤلف \_ مؤلف المعجم \_ هذا ويكرره ، وهو هنا يقوله للمرة السابعة والخمسين في أقل تقدير ... ويرجو أَلاَّ يخيب ظنه ، ويتمنَّى أن يتلقى الملاحظات من كل باب \_ والمسؤولية مشتركة .

يقول هذا .. ليعود إلى ماكان فيه ، بعد قطع ليس هو في حقيقته قطعًا ، وإنما الأمر متصل وراء الحروف ، مترابط بين السطور ، كامن في العقل الباطن ..

يعود إلى ما وعد به قارئه في المقدمة الثانية ــ وقد نقل له هذه المقدمة الثانية من مكانها المتأخر في الحلقة السادسة والخمسين إلى مكانها الطبيعي المتقدم المرسوم لها مذكانت ، في صدر الكتاب ، تالية للمقدمة الأولى التي بعد الزمن بها .

لقد وعد قارئه وعدًا غيرسهل التنفيذ ، فكيف يتأتّى له أن يتابع مؤلفيه السابقين فيما جدَّ لهم بعد نشر الحلقات وبعد عام ١٣٩٠ هـ/١٩٧٠ م من أحداث وأخبار وصحة ومرض .. وطبع وإعادة طبع . إنه يزداد شعورًا بصعوبة الوفاء بالعهد كلما سار في التنفيذ ، ولطالما كور مع المتنبي وهو يخاطب سيف الدولة :

«الْزُمْتَ نَفْسَكَ شَيْئًا لَيْسَ يَلْزُمُها.

وهذا أصعب ما في الأمر ، ولا غَرْوُ أن اصطاده أبو الطيب ليقدمه في (طبق من ذهب) لأميركبير ، خطير ، فارس .. الخ . ليس صعبًا أن يلزم المرء نفسه شيئًا يلزمها ، فذالك في حدود الطاقة ، وحدود (المنهج) والذي يلزمني سهل ميسور : (معجم المطبوعات العربية السعودية ١٣٤٤ ــ ١٩٧٥/١٣٩٠ ــ ١٩٧٠ م» وقد وقفت على عدد

كبير من المؤلفين وعدد أكبر من المؤلفات وانتهى الأمر أن الوقوف بين ذَينِكم الحدَّيْنِ فقط يقلل الجهد، ويخفف المسؤولية، ويني بالمطلوب. فما بالك تذهب إلى أبعد من حدَّيْك ؟ أما رأيت قساوة مثل هذا الذهاب خلال الحلقات الست والخمسين؟ أما رأيت صعوبة الوقوف على المادة المطلوبة، وصعوبة عرضها في مكان من المعجم، لقد وضعتها مرة على شكل (ق.س) تريد قبل العهد السعودي، ووضعتها مرة على شكل (فائدة) ومرة ... ومرة ... ولم تنس الوقفة لدى (المطابع والصحافة والمكتبات)، وقفت وكأنك تستدرك فَائتًا وتستحضر غائبًا، وتنفع حتى من لا يريد الانتفاع على هذه الدرجة ..

كل ذالك ، وغيره ، ربطًا بالهدف الأول الذي انطلقت نحوه ، ورُحْتَ تبني على أساسه : الإلمام بالحياة الأدبية ، الحياة الفكرية ، حياة التأليف والمؤلفين ، في بقعة معينة من أرض العرب ، تعرف اليوم به (المملكة العربية السعودية) وكانت من قبل حجازًا ونجدًا وعسيرًا وأحساء ... ولا ينفصل الحاضر عن الماضي ... وكان لأبناء هذه المقعة الشاسعة مؤلفون ومؤلفات قبل أن تتحدد باسم معين ، ومن هذه المؤلفات ما طبع في الهند أو مصر أو الشام أو العراق .. وإذا اختلفت الأسماء سياسة فإنَّ جوهر التأليف والطبع متصل .

ومن هنا وجبت عودة بالمطبوعات إلى ما قبل ١٩٢٥/١٣٤٤ ولم يكن ذلك سهلاً ولكن لابد من التنبيه عليه والتنويه به ... وهنا ، هنا ، خلال التنبيه والتنويه تلاقي صعوبات جمة ، أقل ما فيها أن تبدو وكأنك خارج عن حدود المنهج ، فضلاً عن ندرة المحصول إزاء الجهد المبذول . ولكن للاكتشاف حلاوته ، ولذته ، ولقد عرفت أشياء وأشياء أقل ما توصف به أنها ضرورية جداً لدراسة الحياة الأدبية ، الفكرية ، حياة التأليف والطبع والنشر في المملكة العربية السعودية ، وبما يمكن أن يجمع متناثرًا فيه أو مفرقًا في غضون الحلقات فيكون منه (تمهيد) بعرف به القارىء شيئًا عن الطبع والطباعة ، والدرس والتأليف ، والصحافة والتحرير قبل البدء بالبداية . ثم كانت (الصحافة) \_ بما فيها من جرائد ومجلات تقع في المجال الزمني المحدد \_ في مكان جديد

أكثر مناسبة من مكانه السابق ، إنها الآن في حرف «الصاد» ولم تعد الحلقة الخمسين ، وبدت لها \_ عند المراجعة \_ ضرورة غيركونها كتبًا بوجه من الوجوه ، ومادة كتبت بوجه آخر ؛ فلقد علمت \_ يقينًا \_ أنَّ القائمين عليها \_ جلَّهم إن لم يكن كلهم \_ من مالكين ومحررين مؤلفون تتخلل أسماؤهم حروف المعجم فالوقوف عندها ضوء على المؤلف السعودي ، والأديب السعودي خصوصًا . وهو ما نحن فيه .

وأمكنه \_ أي أمكن مؤلف المعجم \_ أن يَرَى مثل ذالك أو قريبًا منه حين أعاد النظر في المطبعة عندما تنشأ وتعمل ، والمكتبة عندما تبيع أو تنشر أو عندما تتحول إلى دار ... أجل ، فما أكثر المؤلفين السعوديين الذين زاولوا هذه (المهن)!!

إنهم ليكادون يتميزون بذالك ؛ فكانت الوقفة عند المطبعة والمكتبة ودار النشر وكأنها الضرورة لمن يعمل معجمًا للمؤلفين السعوديين . الأمثلة أكثر من أن يَجْرُقُ أمرقً على المطالبة بها ، وحتى يأتي الزمن الذي تستقل به الفروع عن بعضها وتتعدد المعجات .

لم يقتنع مؤلف المعجم \_ وهو يُمعجم لمرحلة زمنيَّة متقدمة من تاريخ المطبوع السعودي \_ بالتخلي عن مواد لا تبدو ظاهرًا ذات صلة أو رابط بعمله . ولم التخلي وأقل ما فيها الزيادة والزيادة في الحير خير؟ لم يتخلى عن (طبع بنفقة) (حروف الطاء) ، وعن المطبعة (حرف الميم طاء) والمكتبة (الميم كاف) . . ؟ لم يتخلَّى عن أسماء وردت في الحلقات وقيل فيها ما ينفع حتى لو بَدَت خارج المنطوق (الببليوجرافي) الصرف ؟ يكني أن يعلِّم ذلك ، وما إليه ، بما يدل على طبيعته ومداه . إنه يُمعجم م مرة أخرى \_ لمرحلة زمنية متقدمة لا تستغني عن العموم الذي يهيء للخصوص \_ وقد هيَّأَت فعلاً خلال توالي حلقاتها \_ إنه يعمل وفي ذهنه أمر بملك عليه أقطار نفسه : هو خدمة الباحث ، ومشاركة هذا الباحث همومه عن قرب وعلم . ثم أمر آخر هو هذا الذي قدمه لنا سركيس المرحلة المتقدمة من المطبوع العربي . ثم إن صاحبنا يعمل في رغبة وشوق وارتياح فهو من أهل الهوايات والغوايات . يريد لنفسه أن تدخل اللفظة الغربية وارتياح فهو من أهل الهوايات والغوايات . يريد لنفسه أن تدخل اللفظة الغربية وارتياح فهو من أهل الهوايات المولع به . وما هو به (البيوكرافي) المحترف المرتوق به رابلوكرافية) .

... ووجبت على المؤلف ملاحقة لما بعد ١٩٧٠/١٣٩٠ مما يرجع تاريخيًا إلى قبل العام أو ماكان في المطبعة خلاله ولم يصدر إلا بعده ، أو وهذا هو المهم الذي وعدت القارىء بتقديمه إليه على شكل (فائدة) – أن تذكر لمؤلف من المؤلفين الذين دخلوا المعجم لأنهم ألفوا خلال المدة التي تحددها المعجم ، أو طبعوا ، أو طبع لهم ... تذكر ما جَدَّ له بعد ذالك من أخبار – وهذا أسهل وقد انتهينا منه – وما أعاد من طبع مؤلفات ذكرتها ، ومولفات جديدة بمعنى الكلمة ..

وهذا كثمير ...

وألمعت في المقدمة الثانية إلى «ضخامة» ما نشر بعد ١٩٧٠/١٣٩٠ ، وعلى أبواب الـ ١٩٧٠/١٤٠٠ فقد كثرت دور النشر ومراكز البحث والمطابع والجامعات ... وكانت (تهامة) أيجل تهامة !!

وقد ذكرت عددًا من دور النشر الجديدة في تلك المقدمة التي اصطلحنا عليها باسم المقدمة الثانية ، والذي فاتنا ـ أي فاتني ـ ليس قليلاً ، وها أنذا أذكر ما استطعت الظفر به من دور النشر :

أشبال العرب ، الإصلاح ، الرسالة ، الرياض ، الشروق ، الصحراء ، طيبة ، اللواء ، الناصر ، نجد ، الهدف ، الوطنية ، اليقين ... ولعلني ذكرت الفيصل ـ ودار المريخ تصدر مجلة مكتبية .

ومع الدور شركات : الدعودية ، مكتبات عكاظ) ..

ومع الشركات مكتبات: الأديب، الامدادية، باوارث، جرير، الحرمين، الحريجي، الرشد، العالمية، العلم، المعارف، الوطنية الجديدة..

ومع المكتبات مؤسسات : الأنوار ، سيبتال ، شبيب

ونذكر عالم الكتب للنشر والتوزيع ، وهي غير «عالم الكتب» المجلة المتخصصة . وهذا غير النوادي الأدبية والجمعية العربية السعودية ، والجامعات ، والوزارات ولعدد من الجامعات مطابع ، وفي المقدمة جامعة الملك سعود ، ولجامعة البترول مطبعة . وفي الجامعات عادات لشؤون المكتبات ، من شؤونها المطبعة ، وصدر عن مطبعة جامعة الملك سعود سلسلة من الكتب من مؤلفات الأساتذة ومن رسائل الماجستير ، وتقيم عادة المكتبات معرضًا دوليًا للكتاب ، كان المعرض الحامس لجامعة سعود ٢٣ – ٢٧ جادى الأولى ١٤٠٣ هـ/ ٢٦ فبراير – ٧ مارس ١٩٨٣ م سبقه إصدار «فهرس» بما سيعرض من كتب مبوبًا علميًا على الموضوعات . الفكرة سليمة ، والفهرس ضخم بلغ ١٣٦٠ صفحة نفذته مطابع الجامعة !

المسألة أوسع من هذه السطور ، وهي جديرة بدراسة خاصة ترصد التطور في النشر منذ البداية ، أي منذ أن أسس محمد سرور الصبان المكتبة الحجازية ، وقبل ذلك إن أمكن .

ولا تَسَلُ عن المطابع في جدة والرياض وغيرهما ، ولابُدَّ من دراسة خاصة لتطورها قبل فوات الأوان ، وتحمد لمطابع الأصفهاني وشركاه حيويتها واحتفاظها بشبابها وتوفرها على الأحدث والأحدث . لقد صرنا بعيدين عن البدايات الساذجة في مكة أو المدينة ، ولم تعد الرياض من غير مطبعة أو مقتصرة على مطبعة واحدة ، فلك أن تعد الآن العشر وتعدادها . وتتمنى لمكة والمدينة والطائف . . والدمام التطور المناسب .

المسألة أوسع مما يُظن ... وربما كان في هذه السعة من قلق الحرص ما يخالج موجة الارتياح ويتمناها المتتبع أن تكون طبيعية المسيرة .

ويحاول صاحبنا الوفاء بعهده ، وهو في كل خطوة يعاتب نفسه ويحاسبها ، ويردد مع المتنبي :

ألزمت نَفْسك شيئًا ليسَ يَلْزُمُهَا.

وكأنه يقرأ البيت لأول مرة ، أو إنه يفهمه الفهم الصحيح لأول مرة ، فسهل على المرء أن يلزمها شيئًا ليس المرء أن يلزمها ، ولكن الصعب ، الصعب جدًّا أن يلزمها شيئًا ليس يلزمها ، وإذا كان سيف الدولة أهلاً لذلك ، فأين أنت منه في (الميدان) الذي تطمح

### أن (تصول وتجول) فيه وأن تكُرُّ ولا تَفرُّ ؟!

ولكن لا بأس ، فما كل الناس (سيف الدولة) وما لا يدرك كله لا يترك جُلَّه (بعضه) والبركة فيما يصل إليَّ من أخبار وفيما يزودنيه الإخوان الفضلاء ، البركة بالجاسر والرفاعي وساعاتي ... ولا أنسى، وكيف أنسىٰ «تهامة» \_ الدار «المعجزة» ...

المهم ، لقد وعدت القارىء بمراجعة الحلقات الست والخمسين وإصلاح شأنها وإكال نقصها ومد عمر موادها ، وقد فعلت في حدود الطاقة والإمكان ، فاستدركت غير قليل بقراءة جديدة في مراجع قديمة ، أو لوقوع على مراجع لم تنهيأ من قبل ، ومنها (شعراء القطيف) : ووعدت القارئ كذالك بمد عمر الحلقات حيث امتدت طبيعيًا إلى ما بعد ١٩٧٠/١٣٩ ـ ومعلوم أن البحث لا يقطع تقطيعًا بسكاكين السنين ، وماكان لمؤلف بعد ١٩٧٠/١٣٩ صلة وامتداد لما كان له قبله ، وما كان لبلد بعد المواقف الأدبية ، الفكرية ، لحياة التأليف والطبع قبل أن تفكر بالمعجم الطلقت لتؤرخ للحياة الأدبية ، الفكرية ، لحياة التأليف والطبع قبل أن تفكر بالمعجم وبالحدود الزمنية لدفتي المعجم .

الصعوبة في ملاحقة ما بعد الـ ١٩٧٠/١٣٩٠ صعوبة حقيقية ، لا يخفف منها إلا أنك تمارسها في حدود المواصلة والإطلالة ، وإذا كنت ألزمت نفسك إياها فما كان ذالك إلا في حدودك وفي أقصى ما يمكن أن تخدم به قارتًا أو باحثًا أو مراجعًا .. وعليه \_ مِنْ ثَمَّ \_ أن يكمل (الشوط) .

أجل ، وكأنك تريد أن تعتذر بعد الذي أردت إليه من بيان ما لقيت من جهد ، وما بذلت من سعي ، وما انفدت من وقت ...

ولن يضيع لك أجر، فما دامت الدنيا بخير، وفيها الشيخ حمد الجاسر، وقد منحك فوق ما تتمنى من الأوسمة ..

ولا تخلو الدنيا من أمثال ونظائر..

وقبل وقفة عند الأمثال والنظائر، نكمل ما بدأناه وسرنا فيه غير قليل، أي ما رأيت أن تفعله وأنت تحول الحلقات الست والخمسين إلى كتاب \_ معجم ...

وإذا كنت لم تذكر ما عملته من أجل القارئ في وضوح الهدف وسهولة المراجعة من (إحالات) فابن فلان تجده باسم فلان ، وعن الكتاب المتأخر ترجع إلى كتاب متقدم ، وما لا تجده في حرف الجيم فإنَّ حرف الجيم يرشدك إلى مكانه من حرف الميم ، وما لا تجده في حرف الميم فإن حرف الميم بدلك على مكانه من حرف السين ... وفلان ... ابن فلان ... وفلان صديق فلان ... وهذا سعودي أصلاً ، وهذا سعودي فَرْعًا أو إقامة ولك في مجرى تاريخ حياته ما يريك الذي تريد أن تنظر إليه ، وفي تواريخ السنين إلى جوار هذا المؤلف أو هذا الكتاب ما يوصلك إلى مبتغاك من تحديد ما قبل العهد السعودي وما بعده ، وما هو تمهيد سابق لها السعودي وما بعده ، وما هو ضمن التاريخين المحددين للمعجم ، وما هو تمهيد سابق لها أو تكيل لاحق بهها .

إذا كنت لم تذكر هذا للقارئ ...

ولم تذكر أشياء أخرى مناظرة له أو أقل أهمية ، نَسِيتَها أو تناسيتها ، فما بالك تتعجل أمثال الجاسر وكأنك استطبت الثناء وركنت إلى (العطر) ... ؟

إنك تريد أن تخبر القارئ بما ستزيِّن به صدر المعجم بقائمة الرموز) خصوصًا بعد أن عملت على رفع كلمة (فائدة) والاستعاضة عنها بدائرة سوداء و قبل الحبر؛ ورفع كلمة (ينظر) والاستعاضة عنها بنجم \* يوضع على آخر العلم \_ ومثل هذه المصطلحات مَأْلُوفَةٌ في عمل الموسوعات والمعجات لما تُسهِّل من دلالة وتختصر من مكان.

ثم إنك تذكر في دُرْج كلامك : قال فلان ، وقال فلان ... الساسي ، الرفاعي ، وتقول : من فوائد الحمدان ... فما المقصود الكامل بهم ، وأين يجد القارئ مكان الإحالة والحبر الكامل ؛ وتذكر في دُرْج كلامك الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني ... «وحي الصحراء» ... «شعراء نجد المعاصرون» ... فما الشأن الكامل لهذه الكتب ... تُرَيِّنُ النهاية بهذا...

وتزين النهاية بما لأبُدَّ منه لكتاب \_ معجم مثل كتابك ، طويل عريض ، فيه المؤلفون وغيرهم من الأعلام ، والمؤلفات وغيرها من المطبوعات ... والمواقع والمطابع ...

تختمه بفهارس كشافة ، ولم تعد ضرورة هذه الكشافات سرَّا ، ولم تعد بمؤلف حاجة الى النص عليها .

\_ ولعلك أردتً أن تقول أشياء أخرى؟

\_ الذي أريد أن أقوله كثير ، وإني لأطمع أحيانًا بالتّكرار اعتزازًا وتأكيدًا . وكان للتكرار ضرورته المباشرة لَدُنْ نَشْر العمل حلقات ، فقد يَجدُّ لك عن كتاب في الحلقة الثلاثين ما لم يكن لديك عنه في الحلقة العاشرة ؛ وقد تقع \_ وأنت تُعِدُّ الحلقة التاسعة والأربعين \_ لمؤلف سبق لك الكلام عليه في الحلقة التاسعة عشرة . وقد تكتشف مؤلفًا لم تكتشفه في حينه وفات تسلسله الهجائي ، وقد يتفضل عليك ناقد بتصحيح أو زيادة أخبًار أو رد فائت .. وهكذا وهكذا تمضي في التكرار إلى الدرجة التي يحسن التخفيف منه لدى تحويل الحلقات إلى كتاب ..

وفي هذا التخفيف غير قليل من الثقل عليك ، وتذكر هنا ، أنك صرفت الساعات والساعات من أجل نقل «الرسائل والمسائل النجدية» من حرف الميم «مجموعة ...» إلى حرف العين من : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وكان عليك مع النقل التفصيل ، ومع التفصيل ربط «الرسائل والمسائل» بـ «الدرر السنية» ... وقد توفي ابن قاسم خلال ذالك ، وزادت (المعلومات) عنه .

هذا مثل ، ويبقى في الأمثال مادَّة (أبي بكر جابر) ومادة (الحفظي) ، ومادة (زكريا) وتحدثت عن «الفواكه الْعِذَاب» في مكانين ، احذف المتأخر وأفِدْ منه في إثراء المتقدم ،..

لقدكان هذا مقبول العذر في المعجم ــ الحلقات ، ولن يكون مقبولاً في المعجم ــ الكتاب .

ولديك أشياء وأشياء هي مما يلزمك ... ومنها ما تكرر في المطابع والصحف والمكتبات من حرف الميم ، ومنها ما تكرر في الوزارات . وصحيح أن المطابع والصحافة والمكتبات ... والمملكة والوزارات ... مما ليس يلزمك ، ولكنك ألزمت نفسك بها ، وعليك أن تدفع النمن . وقد تستطبع إعادة بعض موادها إلى (التمهيد) .

وأشياء أخرى ... وقد طال انتظارك للأمثال والنظائر ... وقد ألمعت العبارة إلى (الحازمي) وإن لم تذكره نصًا ..

والحازمي \_ وقد عرفته \_ الدكتور منصور إبراهيم الحازمي \_ الاستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض ، الأديب الباحث ، الكاتب ، الذي (ارتكن) زاوية اسبوعية دائمة من جريدة «الرياض» الأسبوعي ، اسماها : مواقف نقدية) وقد ملا هذه الزاوية ذات يوم (الجمعة ١١ جادي الثانية ١٤٠٣ هـ/٢٥ مارس ١٩٨٣ . العدد ٣٩٦٥ ـ السنة التاسعة عشرة) بعمودين عريضين جعل عنوانها : (مسيرتنا الأدبية في معجم ...) (١).

بدأ الدكتور الحازمي عموديه بخبر انتهاء الحلقة السادسة والخمسين وكلمة الجاسر (البليغة) وذكريات له \_ وقد عاد من انكلترة \_ عن هذا المؤلف الذي رآه استاذًا يعمل في جامعة الرياض (الملك سعود) ، وسمعه بتحدث عن مشروعه ، وقال الحازمي \_ فيا قال : (... ذلكم ... صاحب المعجم الشهير الذي عرفه قراء «العرب» طيلة السنوات العشر الماضية ... كان مشغولاً عنا بفكرة المعجم ...) ، (هكذا بدأ مشروع .. المعجم . كان عن الأدب ثم كبر واتسع) .. ويذكر [المؤلف] طريقته في تأليف المعجم ، والفرق بينه وبين (الببليوجرافيات) والمعاجم الأخرى التي اقتبست منه أو التي ظهرت بَعْد نشر حلقات معجمه في مجلة «العرب» ، فيقول : «إنَّ المعجم الذي أعدَّهُ ليس معجمًا مكتبيًا ، ولهذا فإني لم أوزعهُ أبوابًا على طريقة (ديوي) ، ولم أكتف بالجفاف المكتبي . ولمذا فاني لم أوزعهُ أبوابًا على طريقة (ديوي) ، ولم أكتف بالجفاف المكتبي . إنْ المعجم الذي أعدَّهُ (بدل عوض) عن بَحْث أدني فكري ثقافي . إنه وسيلة بيد من يَتَصَدَّى للبحث تُزَوِّدُهُ بأكبر ما يمكن من المعلومات ومصادر المعلومات) .

ويمضي اللكتور الحازمي في استيعابه النادر للمقدمة الثانية ونفاذِهِ إلى ما وراء

سطورها وقدرته على استخدام مادَّتها في بناء مقالته ؛ قلت : استيعابه النادر ، وأخشى أن أكون أسأتُ التعبير ، لأني أربِد إلى أنه صار فيها أحسن من صاحبها وأعلم – أتراني بَلَغْتُ ؟

ثم جاء الحتام :

(.. وبعد،

فإنَّ الحديث يطول ويطول عن (معجم [ ... ] ، أَوْ بالأَحْرَى عن (مقدمته الثانية ــ الحاتمة) فنرجو أن نرى المعجم الموسوعة قريبًا بين دفتي كتاب في جزء أو أجزاء [ ... ])، والمؤلف (لا يدعي فصل الخطاب في ما يقوله ..، ولا يطمع في ثواب أو نوال ، بل إنه لا يزال يتعلم ويعلم ويتسامح ويعترف بالخطأ إنْ نُبَّهَ إليه ..)

وهكذا يُنْهِي الدكتور الحازمي كلمته ، وتصير الأسطر التي خَتَمها بها عامل فرح كبير للمؤلف ، لأن الحازمي قال فيها ماكان مؤلف المعجم يُحسَّهُ في نفسه ولا يَتَبيَّنهُ ، ويريد أن يقوله فلا يقدر ولا يُريد ..

وواضح أنَّ الحازمي قصر كلمته للإعراب عن ارتباحه للجوانب الإيجابية في المعجم وألمح إلى ما يمكن أن يقع في المعجم من خطأ ، ولكنه لم يقف عند هذا الخطإ ، وكنت أتمنى لو اتخذ من سطره الأخير ضربًا من (حسن التخلص) للإفاضة بما ألمح إليه ، إذَنَّ لنفعنا كثيرًا ، وهو القادر ، ولكنه لم يفعل (مراعاة لمقتضى الحال) ، ولعله ادَّخره لمقتضى آخر .. أرجو .. ويا حبذا لو تجرد للمهمة \_ معه \_ أساتذة آخرون وباحثون وأدباء وقراء ..

أجل ، والمؤلف يجدد ـ هنا ـ الدعوة إلى بيان الخطإ في المعجم وإكمال النقص ؛ ويعلن أنَّ بيان الخطإ هذا لا يقل خدمة للمعجم من بيان الصواب ، ومعذرة للدكتور الحازمي إذا قُلْتُ : إن بيان الخطإ أكثر خدمة من بيان الصواب ، أجل ، معذرة للدكتور منصور إبراهيم الحازمي الفاضل المتفضل .. وأهلاً وسهلاً بالأستاذ ناصر محمد السويدان ، أهلاً وسهلاً وعلى الرَّحْبِ والسَّعَة .

لقد قرأ الأستاذ السويدان كلمة الدكتور الحازمي ، ولم يُخَطِّي الحازمي في صوابه ، ولكنه شعر وهو العامل في شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود ، والمتخصص بر (الببليوجرافيا) لدرجة التأليف فيها \_ شعر بواجب التكامل ، ولا يُولد كتاب \_ معجم كاملاً ، ولن يقترب من كال بدون التنبيه إلى الجوانب السالبة .

وهكذا ، تفضل فكتب في الجريدة نفسها (الرياض ــ الأسبوعي) الجمعة ٢٢ شعبان ١٤٠٣ هـ/ يونيو ١٩٨٣ ، العدد ٥٤٦٦ ، السنة التاسعة عشرة ــ كتب ، ولم يرد لنفسه أن يبدو نقيضًا متطرفًا للحازمي ، لأنه ليس (عين سخط) ولأنه عارف بأصول النقد وسبل إدارته ، ولا ينكر على المعجم الإيجاب الذي حققه ، ومن هنا قال :

(... ولا شك أنَّ هذا العمل يستحق كل شكر وتقدير ، لأنه يعتبر مساهمة كبيرة .. في حصر ودراسة الإنتاج الفكري في هذه المملكة المباركة [ ... ] ما كتبه المدكتور الحازمي اقتصر على الإطراء والمديح والثناء على العمل لا يعني السكوت على ما فيه من ضعف أو أخطاء ...) و(النقد الموجه إلى المعجم ينحصر بشكل خاص في المنهجية والأخطاء).

• وشرع الأستاذ السويدان يفصل ما أجمل. فضعف المهجية يعني أنَّ العمل بحاجة الى إعداد وتنظيم أفضل ، وإلى عناية بتصحيحه وتنقيحه ، وهو بهذا الوضع يشبه غرفة مليئة بالكتب والوثائق ، ولكنها مكدسة بطريقة لا نجعل البحث فيها يتم بسهولة ، مما يستدعي إعادة تنظيمها وجعلها سهلة الاستخدام وتوفر وقت الباحث وجهده).

الرأي صائب ، وصاحب المعجم لا يريد أن يلمح إلى مبالغة في تشبيه الحلقات الست والخمسين بـ (غرفة .. الخ)، فهي ، أي الحلقات الست والخمسون بين أيدي القرّاء ، مبوبة في عمومها ، مرتبة في جملها : اسم المؤلف ، أسماء كتبه ، تعليق وخبر عن هذا وذاك ، وسطور من مقدمة الكتاب ، وكل شيء حسب حروف الهجاء وفي حدود الممكن مع النص على المصدر لدى ضرورة النص . إنّهم ، أي القراء ، يرون التبويب في الحلقات ويتصورون (الغرفة) لا أريد إلى ذالك ، ولكني مع الأستاذ

السويدان في (الحاجة إعداد وتنظيم أفضل ...) وهذه الحاجة طبيعية عند نقل الحلقات الست والخمسين ، موزعة على تباعد في المكان والزمان ، إلى كتاب \_ معجم ، وقد أشرت إلى ذالك في المقدمة الثانية وأعددت له وأنا أفكر في إخراج الحلقات كتابًا معجمًا ، وفيا مضى من سطور هذه المقدمة الثالثة ما يدل على ذالك .

ويمضي الأستاذ السويدان يخصص من أمور المنهجية ــ أي ضعفها ــ ما عمم ، فيقول :

(في مقدمة الحلقة الأولى من المعجم أشير إلى أن المنهجية المتبعة تقضي بترتيب المطبوعات هجائيًا حسب أسماء المؤلفين [...] إلاَّ أنه لم يلتزم بهذا الترتيب في كل الأحوال ، حيث ظهرت أربع حلقات ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ [...] خصصت للطباعة والمكتبات والصحافة . وفي استعراضه لهذه المواضيع جاء على ذكر العشرات بل المئات من المطبوعات التي ظهرت هنا في غير موقعها من الترتيب الهجائي .

ولا شك في أهمية المعلومات التي قدِّمت عن هذه المواضيع ولكن الاعتراض ينبع من التداخل بين الدراسة للحركة الفكرية في المملكة وبين حصر المطبوعات. ولست أقصد بهذا أن يكون المعجم بجرد حصر للمطبوعات خاليًا من الدراسة والتحليل والاستناج ولكن أقصد أن تكون المنهجية واضحة أمام القارئ بحيث بمكنه الاستفادة من المعجم والبحث فيه بسهولة .. ويمكن تفادي التداخل بين الحصر والدراسة بجعل المعجم من قسمين الأول قائمة (ببليوجرافية) مرتبة هجائيًا حسب المؤلف مع محاولة وضع كشاف هجائي للعنوان . والثاني دراسة للحركة الفكرية أو الأدبية في المملكة مستنجة من الحصر (الببليوجرافي) .

وبعد شكر الأستاذ السويدان على ملاحظته ، يَوَدُّ مؤلف المعجم أن ينبَّه إلى أشياء قد تنفع وقد تلقى أضواء على السلب والإيجاب. ومن هذا :

١ \_ اشارت مقدمة الحلقة الأولى من المعجم إلى أنَّ المنهجية المتبعة تفضي بترتيب

المطبوعات هجائيًا حسب أسماء المؤلفين. أجل ، وقد التزم صاحب المعجم بذلك من الفه (همزته) إلى يَائِهِ ، بل إنه رتّب المؤلفات حسب تسلسلها الهجائي ... وذلك واضح بيّن من ولم يقع الشذوذ حسب منطوق الفقرة المنقولة نصًّا عن الأستاذ السويدان \_ إلا مرة واحدة ، في حرف الميم ، حيث وردت (المطابع والصحافة والمكتبات) وصحيح أنّ هذا الشذوذ استغرق أربع حلقات ، ولكنه في مادة واحدة ، أو ثلاث مواد متلازمة . مع نَصّ المؤلف في مقدمتها على الأسباب الموجبة لها ونصه على أن يُحيْل عليها لدى تحويل الحلقات مُعْجَمًا ، ج \_ جريدة ، ص \_ صحيفة ، م \_ مجلة ، م \_ مطبعة \_ م \_ مكتبات ، مكتبة .. وهذا \_ على أيّ حال \_ عمل (ببليوجرافي) يمكن أن يَهْدي الباحث وبسهل مُهمَّتُهُ ، هذا إلى أنه نَبَهَ إلى الحال في مقدمته الثانية ..

قلت في مقدمة الحلقة الأولى ... وهذا صحيح لا غبار عليه ، وزدت على (أنَّ هذه المطبوعات تقتضي معجات خاصة) ، ولكني .. وأنا أسير في تأليف المعجم على مهل كبير ، وأمضي به على حلقات كثيرة ... أُناقِشُ الرَّأْيَ وأُدِيْرُ الفكر ، ويكون لما يقع بين بديَّ من المطبوعات \_ بل لما أُرَاجع عندي من أوراق \_ عامل في التعديل والتبديل ، وكان من ذالك مسألة (المطابع والصحافة والمكتبات) وكانت المطابع والمكتبات تقوم أحيانًا مقام المؤلف ، فالمطبعة الفلانية أصدرت كتبًا ، وكتبًا جديرة بأن يحتويها «معجم للمطبوعات» ، وهذه الكتب أصدرتها المطبعة \_ وهي إلى المعجم أقرب من المؤلف نفسه ، لأنها \_ أي المطبعة سعودية والمؤلف غير سعودي أوْ من عصر غير قريب من العصر السعودي ، فما الذي يمنع \_ أهو الورق أم الحبر ... من ذكر ما طبعته سعودية كانت أو سابقة على السعودية مهدة لها باسم عام هو (المطابع ) يُجَرَّأُ إلى أسماء خاصة هي أسماء المطابع نفسها ...

يمكن للمؤلف أن يطيل ولكنه يكتني بأهمية المطابع والصحافة والمكتبات ــ مَنْهَجِيًّا ــ لمنطلقه في العمل ، وما شهد به الأستاذ السويدان من هذه الأهميَّة ... ثم يذكُر أو يُذَكَّر بأن سيكون للمعجم فهارس كشافة من أنواع متعددة ؟ وأن ما ذهب إليه الأستاذ السويدان من فصل (الببليوجرافيا) عن الدّراسة صحيح كل الصحة ، ولكن صاحب

المعجم لم يعمل أية دراسة ، ولم يَرَ هذا الذي كتبه في (المطابع والصحافة والمكتبات) دراسةً ، وإنَّمَا هو (ببليوجرافيا) تخدم الدراسة والدارسين . ثم إنَّ الذي ورد في هذه الحلقات الأربع لا يمكن \_ عَدَديًا \_ أن يجعل منها قسمًا مقابل الحلقات الباقية التي زادت على الخمسين ، ليس هذا التقسيم غير المتكافئ تقسيمًا منهجيًا !

لقد كرر الأستاذ السويدان ملاحظته على المعجم الذي (تعمد حصر كثير من المطبوعات أو المؤلفات تحت اسم المطبعة أو المكتبة [...] وهذا يوحي بشيء من التناقض في المنهجية ، فجزء من المطبوعات في ترتيب هجائي وجزء آخر مقسم موضوعيًّا أو شكليًّا (المكتبات ، المطابع ، الصحافة ...) وأكرر بأن لذالك ضروراته المنهجية ، وألَّمَعْتُ إلى هذه الضرورات عندما رأينا مطبوعات ، ومؤلفات صدرت عن المطبعة الفلانية أو المكتبة الفلانية حتى كأن المطبعة أو المكتبة فيها مُولِّف أو ناشر ، وعندما رأينا المطبعة والمكتبة سعوديتين (أو شبه سعوديتين) والمطبوع غير سعودي على بُعْدٍ في المكان أو الزمان .

وإذاكان الأستاذ السويدان قد أكد (المطابع والمكتبات ...) أو وقف عندها ، فإني أزيده أن الأمر تعدَّى ذالك إلى ما أنا ذَاكِرُهُ ومُبيِّنٌ دواعيه المنهجية . لقد وردت مطبوعات كثيرة باسم : الإدارة العامة للكليات والمعاهد ، جامعة الرياض ، الرئاسة العامة ... الرابطة الاسلامية ، معهد الإدارة ، معهد الرياض العلمي ، المملكة ، وزارة ... وزارة الإعلام ... وليست هذه أسماء المؤلفين معينين ، وإنَّا هي قَيمة معنوية تعدل أسماء الأعلام للمؤلفين ، أصدرت مؤلفات خاصة بها ، فهي المؤلف كما أنَّ فَلانًا مؤلف الكتاب الفلاني . وليس صحيحًا إغفالها .. ولما فعله مؤلف المعجم نظائر في قوائم (الببليوكرافيات) . ولنتذكر أنَّ المنهج على جلاله ودقته يرتبط بالهدف الذي قام كتاب من أجله ، وقد كرر المؤلف أن كتابه ليس معجمًا للمعجمة وإنما هو وسيلة لغاية دراسة الحياة الأدبية ، الفكرية ، حياة التأليف والكتاب .

هذا إلى أن ذكر (المؤسسة) التي تصدر كتابًا تأليفًا أو نَشرًا .. لم يمنع مؤلف المعجم ولن يمنعه من ذكر ذالك الكتاب مع اسم مؤلفه ــ إن كان سعوديًا ــ في تسلسله الطبيعي من حروف الهجاء ، وإذا حدث سهو أو تكرار خلال الحلقات فإنَّ تلافي ذالك ممكن لدى تحويل الحلقات معجمًا ، وتظلُّ الإحالة نافعة مطلوبةً على أَية حال .

ينتهي الأستاذ السويدان من (ضعف المنهجية) لينتقل إلى محاولة (التعرف على بعض جوانب الضعف، ومنها بعض الأخطاء [...] ومن هذه الجوانب):

1 ـ أدخل مؤلفات بعض الأشخاص من غير السعوديين ... ومنهم محمد محمود الصواف وقال عنه : بإنه عراقي كالسعودي . وفي رأبي أنه لا يجوز إدخال مؤلفات غير السعوديين حتى ولوكان للمؤلف صلة قوية بهذه البلاد لأنكل عمل له مجال وحدًّ يقف عنده .

يقول المؤلف في خصوص نقطة الضعف رقم واحد هذه :

- (أ) القول صحيح في ظاهره وعمومه .
- (ب) ولكنه لا يخرج عن مجال معجم قام أساس مهجه على الإعداد لدراسة الحياة الأدبية ، الفكرية ، حيات التاليف ... في المملكة العربية السعودية .
- (ج) وغير السعودي إذا كان لتأليفه وطبع مؤلفاته صلة قوية بالسعودية كالسعودي ــ والكاف للتشبيه طبعًا .
- (د) على أن ينص مؤلف المعجم على طبيعة هذه الصلة وتاريخها ويبين ماكان لصاحبها من تأليف أو طبع خلالها ــ وهو ما تَبَنَّاه صاحبنا ، صاحب المعجم .
  - (هـ) وفي حالة الشيخ الصواف:
  - ١ ــ لم يدخله مؤلف المعجم على أنه سعودي .
  - ٢ ـ وكان من الصراحة بحيث قال : عراقي كالسعودي
- ٣ ـ وهو في ذالك على الغاية من الاحتياط ، ومن يدري فلعل الشيخ الصواف حمل الجنسية السعودية ، وأن الذي لا شك فيه أنه لو طلبها لما كان أسهل عليه منها ... ولو أَطْلَقْتُ العنان للقلم لَقُلْتُ : إنه أكثر سعودية من كثير من السعوديين .. ولكن هذه مسألة أخرى .

يعيش الشيخ الصواف في السعودية منذ أمد غير قصير، على إقامة متصلة لم يفكر خلالها بعودة إلى العراق، وقد تعود هجرته من العراق إلى عام ١٩٤٨ ...

حرّس الصواف في السعودية وحاضر وحدّث وقال وعمل ... وألّف ... أكثر كثيرًا مما فعل وهو في العراق ، واشتبك علمه ورأيه وكتابه بالحياة الفكرية السعودية ، لقد أثّر وتأثر ، فهو جزء من هذه الحياة .

٦ للصواف مؤلفات كثيرة \_ يأسف صاحب المعجم على أنه لم يقف عليها كلها \_ ألفها وهو في السعودية ضِمْنَ الفكر السعودي ، بل طبعها أو طبع معظمها في السعودية \_ والمعجم معجم مطبوعات كها هو في العنوان .

٧- كان مؤلف المعجم يدعو في كل حلقة ، وفي هذه الحلقة التي ورد فيها السم الشيخ الصواف إلى أن يُنبَّه إلى الخطإ ، وما تقدم أحد ، بمن في ذلك الأستاذ السويدان ، وحتى هذه اللحظة بمعلومات تدفع إلى تعديل المادة . ولو عُدِّلَت لجاءت على غير ما يشتهي الأستاذ السويدان لأن الشيخ الصواف يحمل الجنسية السعودية .

(و) ويبقى – بعد ذلك – موطن العتاب في أنَّ الأستاذ السويدان لم يعرض الحالكا هي ، ولم يورد نص المعجم كما هو . إن الذي ورد في المعجم وكما هو مثبت في الحلقة السادسة والأربعين : ملاحظة : محمد محمود الصواف ...

وكلمة ملاحظة بالحرف الأسود تكفي تنبيهًا للقارئ والباحث على الموقف الذي يجب أن يسلكه في علمه وبحثه ، وفي الاستدلال على الدرجة التي يحرص عليها مؤلف المعجم من الاحتياط .

وقد نَبَّهَ المؤلف في أكثر من مناسبة إلى مكانة (الملاحظة) ودلالتها في معجمه .

ذلك ما يقوله المؤلف بخصوص نقطة الضعف أو الخطا رقم واحد ، أما في عمومها فيكرر ماكرره من أنه لا يؤلف معجمًا لذاته ، وإنما هو جامع مادة خام ، لموضوع آخر هو الحياة الفكرية السعودية ، والمؤلفون غير السعوديين يكونون ـ وهم في السعودية ـ

جُزُءًا من هذه الغاية ، فهم مادة من مواد الدرس ، وهم أثر وتأثير في الحياة . بل ما الذي يمنع ذكرهم في «معجم للمطبوعات العربية \_ المملكة العربية السعودية» وقد ألفوا وهم في المملكة ، وطبعوا وهم فيها ، وربما طبعوا في مطابعها ؟ لا أرى ما يمنع ذالك بشرط أن يُنبَّهَ القارئ أو الباحث إليه ، وهذا ما حصل فقد يوضع المؤلف غير السعودي بعد (ملاحظة) بحبر أسود بارز ، أو بعد (فائدة) بحبر أسود بارز .

إن أكثر من عشرة مؤلفين بين مصري وسوري ولبناني وفلسطيني وكويتي وسوداني ... وهندي دخلوا المعجم ، ولم يكونوا سعوديين ، وإنما حملوا الجنسية السعودية أو قبلوا على أنهم سعوديون في وقت من الأوقات وفي رَدْح ، قد يكون متأخرًا من عمرهم وبعد أن يكونوا قد زاولوا التأليف في بلدانهم قبل أن يدخلوا السعودية . فما الموقف من هؤلاء ؟ لا يبعد أن يقول قائل : إنهم ليسو سعوديين ، وأن ورقة رسمية في ظرف طارئ أو قاهر لا تجعل المصري أو السوري .. سعودياً ، والمعجم معجم سعوديين لا يبعد وقد يفهم شيئ ، شي فقط ، من هذا في اعتراض الأستاذ السويدان .

ليكن القول ما يكون ، ولكن مؤلف «معجم المطبوعات العربية ... السعودية» أدخل هؤلاء في صلب كتابه ، وأدرجهم في التسلسل الهجائي لحروف المؤلفين لأنهم جزء لا يتجزأ من الحياة الفكرية السعودية ، ولعلهم أثروا فيها أكثر مما أثر السعوديون أنفسهم . أجل هو جزء طبيعي من «معجم المطبوعات العربية ... السعودية» وتبقى بعد ذلك ضرورة التنبيه والتمييز – من أجل المطبوعات نفسها أو من أجل المدراسة أو من أجل المؤلفين أنفسهم . وقد حصل هذا على أوضح ما يكون ، وقد ورد في التعريف بهم وبمؤلفاتهم وبالسنوات من مراحل حياتهم والسنوات من مراحل حياتهم والسنوات من مراحل حياتهم والسنوات من تواريخ الطبع ، ويبلغ التعريف أحيانًا حدود التفصيل .

وأذكر على سبيل المثال هذه الأسماء :

إبراهيم الشُّوْرَى ، أبو تراب الظاهري ، أحمد رضا حوحو ، حافظ وهبة ، خالد محمد خليفة ، خالد محمد الفرج ، رحمة الله بن خليل الهندي ، رُشْدِي الصالح









بالاحالة لرأي: الإدارة العامة، نشرة ... الخ (ص ٧٨) .

(ب) الشق الثاني صحيح ، وقد أخذت به ، وما كان لفهرس تعمله المكتبة المركزية الجامعة الملك عبد العزيز أن يقع في مثل هذا الخطإ ، علمًا أنَّ المؤلف ذكر «الدليل الإحصائي لتعليم الفتاة السعودية» منسوبًا نسبة صحيحة إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات ، في حرف الراء ، الرئاسة ... (إدارة الإحصاء) ... (س 7 ج ١٢ ص ٩٥٨) وأنه تنبّه إلى الخطإ وهو يعيد النظر في الحقات ليحولها كتابًا .

(جـ) يا حبدًا لو زودنا الاستاذ السويدان أمثلة أخرى!!

النقطة السادسة: (٦ - في بعض الحالات يصف مجموعة من المطبوعات بوصف عام . فقد سجل مثلاً عددًا من التقارير التي صدرت باسم وزارة التجارة والصناعة وعلق عليها مجتمعة بقوله: (أكثر التقارير من إعداد وشركة ارثر دي ليتل ثم اتحاد المهندسين الاستشاريين الباكستاني ، ومنها ما تزيد صفحاته على المئة (س١٧ ع٥ ، ٦ ص ٣٩٧) فهذا الوصف العام لا يفيد لأن من الضروري أن يحدد مع كل تقرير الجهة أو الشركة التي أعدته ويحدد عدد صفحاته)

(أ) يا حبَّذا لو تفضل الأستاذ ناصر محمد السويدان وذكر حالة أخرى تسوغ القول: (في بعض الحالات ...) .

(ب) اعتراض الأستاذ السويدان صحيح إذا أُخِذَ على ظاهره ، وغير صحيح وغير ذي بَالٍ إذا فُهِم على حقيقته وظروفه .

(جـ) ونَعُود إلى (س ١٧ ع٢،٥٥ ص ٣٩٧) وفيها :

ملاحظة : ... عن التقارير ـ بالاستنسل ينظر عناني وزارة التجارة والصناعة ص ص ٣٦٩ ـ ٣٧٤ . صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومصانع العلف ، يونيه العجد [...] أكثر التَّقارير من إعداد شركة آرثر دي ليتل ثم اتحاد المهندسين الاستشاريين الباكستاني ...»

١ ـ ورد الخبر على هيئة (ملاحظة) ، وتعنى هذه الملاحظة أنه ليس من صميم

المعجم ، ولكنه قد يخدم قارئًا ، وقد شرح المؤلف مدلول (ملاحظة) أكثر من مرة .

٢ - هي تقارير ، وليست كُتبًا ، وهي بالاستنسل وليست مطبوعة في مطبعة .
 فذكرها فَضْلٌ وليس أصلاً ، لأنَّ المعجم معجم مطبوعات ...

٣ - التقارير بالاستنسل من إعداد شركة آرثر دي ليتل ثم اتحاد المهندسين الاستشاريين الباكستاني . أي إنها ليست من تأليف مؤلف سعودي أو إعداد خبير سعودي .

اقد حَاسَبَنَا الأستاذ السويدان \_ منذ قليل \_ على الشيخ الصواف إذْ دخل المعجم وهو (عراقي كالسعودي) مع أن له مطبوعات في السعودية ومؤهلات سعودية أخرى ذكرت في مكانها ... والآن \_ وبعد قليل يطالبنا بوصف خاص لتقارير استنسليةٍ أعدتها شركة آرثر دي ليتل ..

٤ - ومع كل هذا ، أي مع ضعف صلة تقارير الاستنسل التي أُعَدَّتها شركة آرثر ... بمعجم المطبوعات ، أشار المعجم إلى القارئ بوجودها على شكل (ملاحظة) فإذا أراد الزيادة ـ وذالك شأنه لا شأن المعجم \_ فقد دَلَّهُ الخبر الوارد في المعجم على مصدر احتفل بها وفصل ، وهو عناني . وتعني عناني ـ كما ذكر مؤلف المعجم : شكري العناني في كتابه «المملكة العربية السعودية ـ دراسة المعجم: شكري العناني في كتابه «المملكة العربية السعودية ـ دراسة (ببليوجرافية) الرياض ، دار العلوم ، ١٩٧٨ ...

حكم كنت أود لو نقل الأستاذ السويدان الخبركما هو في المعجم مَبْدُوءًا بكلمة (ملاحظة) بالحرف الأسود.

النقطة السابعة: (٧ ـ ينسب بعض المطبوعات الرسمية إلى الأفراد. فجريدة أم القرى يأتي ذكرها تحت اسم يوسف ياسين ومعها العبارة التالي: (أصدرها لأول مرة يوسف ياسين) فلا يجوز أن تُنسب إليه ولو شغل رئاسة تحريرها فترة من الزمن).

- (أ) الصحيح أن تُنسب جريدة أم القرى إلى المملكة ... وليس صحيحًا أن تُنسَبَ إلى يوسف ياسين .
- (ب) هذه حالة ، فما الحالات الأخرى التي نسب فيها مؤلف المعجم مطبوعات رسمية الى الأفراد ؟ علمًا أنَّ مؤلف المعجم يرى نسبة المطبوع الرسمي إلى الأفراد إذَا ذكر عليه اسم المؤلف ، وكان المؤلف سعوديًّا . إنه ينسبه إلى الفرد المؤلف السعودي صاحبه في مكانه من التَّسلسل الهجائي ، ويذكره كذالك تحت اسم الجهة الرسمية التي صدر عنها وعليها اسمها ، مستفيدًا من نظام الإحالات .
- (ج) على أن في حالة قول المعجم: (جريدة أم القرى .. أصدرها لأول مرة يوسف ياسين) ظرفًا محفقًا ، كان يمكن أن يشير إليه الأستاذ السويدان لأنَّ صاحب معجم المطبوعات نقل الخبر عن الزركلي ، ونص على مصدره في «الاعلام» ٢٥٣/٨ ، والزركلي خبير في مثل هذه الأمور شهدها عن كثب ، ولعله يريد أن يبيّن الصلة المباشرة جدًّا ليوسف ياسين في إصدار جريدة أم القرى ، لعله ، ولكن هذا لا ينفي الخطإ في دلالة التعبير ، وضرورة الإضراب عنه .

ومن التَّخفيف الذي يحسن أن يذكر ، لأَنْ يقلل من نسبة ضلال القارئ أو الباحث في المعجم ، أنَّ صاحب المعجم رَوَى الخبر هكذا : (أم القرى الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية ... أصدرها لأول مرة يوسف ياسين (تنظر الطباعة ...) والنَّص على أن «أم القرى» جريدة رسمية يقلل من نسبتها إلى يوسف ياسين ، حتى إذا سمع الإحالة رآى على ص ٦٨٩ من ج٩و١٠ س١٥ من «العرب» : (أم القرى ... صحيفة رسمية اسبوعية ... وقد تولى يوسف ياسين (وهو سوري ...) رياسة تحرير «أم القرى» إبَّانَ نشأتها...)

وإن كان صاحب المعجم بَوَدُّ لو ذكر الأستاذ السويدان مثلاً آخر يُسَوَّع له بدء النقطة السابعة بقوله: (ينسب بعض المطبوعات ...) لأن بعض هذه تدل على حالات مناظرة متكررة ، ولم يكن ذلك صحيحًا .

هذا ظرف يحفف الحطأ والمؤلف يسعى لتقليل الحطأ في كتابه .

النقطة الثامنة: (٨ - ظهر بعض التكرار في المطبوعات ويرجع هذا التكرار إلى اختلاف صيغ العنوان أو مدخل الهيئة. وهناك تكرار من نوع آخر يتمثل في تكرار عنوان المطبوعات الدورية وخاصة السنوية مع كل إصدارة ، فيكني وجود العنوان مرة واحدة وتحته الأعداد أو السنوات التي صدر فيها).

- (أ) كم مرة حدث هذا؟
- (ب) لم تذكر النقطة مثلاً على التكرار من النوع الأول ، ولا مثلاً من التكرار من النوع الثاني .
- (ج) في ذهني أنَّ التكرار يرجع إلى أنَّ مؤلف المعجم لم يقع على مطبوعات المادة التي يعالجها كاملة ، ولذا فإنَّ كل عنوان أو مدخل لديه عنوان خاص ، خوفًا من التصرف .
- (د) وأحسن الأستاذ السويدان إذْ نَصَّ على الدوريات وخاصة السنوية ، لأَنَّ مؤلف المعجم يتعامل معها أوَّلاً بالحذر الذي ذكره هنا في (ج) ، وثانيًا على أنها ضَرْبٌ من كتب .
- (هـ) اما التكرار لدى اختلاف صِيَغ ِ العنوان ، فإذَا كان مصدره المؤلف الأصلي ، أو إذا جاء سهوًا لدى دارس أو رَاوٍ ، فلا بأس به مع الاستعانة بنظام الإحالات .
  - (و) لم يحدث هذا في كتاب مطبوع .

النقطة التاسعة : (٩ ــ لُوحِظَ بشكل ملفت للنظر اقتطاع أو حذف جزء من العنوان للمطبوع إذا تكرر مع عنوان قبله مثل كلمة نشرة أو تقرير أو خارطة . وهذا يُسَبِّبُ ارتباكًا للقارئ أو سُوَّة فَهُم فقد يعتقد أن الجزء الباقي هو العنوان الكامل . ولذا فإنَّ من المناسب كتابة عنوان المطبوع كاملاً وعدم الاعتاد على العنوان المشابه له)

- (أ) كم كان الاقتطاع بحيث كان لافِتًا للنظر؟!
  - (ب) لم تذكر النقطة مثلاً ...

(ج) يؤكد مؤلف المعجم أن هذا لم يقع في مطبوع كتاب.
(د) وأنه حين يقع في الأنظمة ، أو التقارير ... لا يترك مُضَلِّلاً للقارئ، وإنما توضع عادة نقط تدل على حذف متكرر ، مذكور قبله مباشرة : تقرير ... نظام .. وحتى هذا لم يحدث دائمًا أو بشكل لافت للنظر.

وإذا اقتنع المؤلف بالملاحظة فلن يكلفه الأخذ بها شيئًا ولم لا يأخذ؟

ثم \_ ملاحظة عامة على النقاط التسع وعلى ضعف المنهجية قبلها ... خلاصتها أن الأستاذ السويدان لم يقف من المعجم فيها \_ كلها أو جلها \_ إلا عند موضوع جزئي استكمالي من موضوع المعجم الرئيس .

لقد وقف عند موضوع (المطابع والصحف والمكتبات) وبعض المطبوعات الرسمية . أما مئات المؤلفين وعشرات الحلقات فلم يرجع إليها . ولو رجع لجنب أحكامًا كثيرة من المبالغة ، ولوجد من الأخطاء ما لا يمكن أن ينجو منه معجم مثل معجم المطبوعات العربية ... السعودية» ؛ ولقد اكتشف مؤلفه نفسه ما لا بأس به من هذه الأخطاء وهو يحوِّل (الحلقات) إلى كتاب . الخطأ يحصل ، ولكن في رجوع ناقد إلى مجموع العمل وفي متابعته منذ ميلاده ما يمكن أن يخفف من الانفعال بالعوامل الخارجية ، وأن يظهر من عاسن الجهد ما يحدد من امتداد المساوئ التي أقبل بها متأخرًا على القراءة .

### وبعــــّد :

فقد قلت \_ متابعة للأستاذ ناصر محمد السويدان \_ إن النقد يقوم على نقطتين رئيستين : ضعف المنهجية ، وجوانب الضعف المتمثلة ببعض الأخطاء . وقد انتهينا من ذالك .

وأقول الآن ــ متابعة كذالك ــ إنَّ هناك نقطة ثالثة ، لم يجعلها (الناقد) نقطة ثالثة ، ولكنها قد تكون الأهم لديه ، والأولى عنده ، والباعث المباشر على الإسراع في عمله كله ، لأنها تَمَسُّ صميم وظيفته أي وجوده في تخصصه ، ثم صميم نفسه وربما نفسية كثير من (الببليوجرافيين). وأنا معه في أنها نقطة خطيرة ... وإن خشيت أن تكون فيه أكثر مما هي في مؤلف «المعجم» أو في كاتب مقالة : (مسيرتنا ..) ولو لم يكن لها هذا المفعول الكهربائي لما كانت عنوان «عمله» كله ، وقد فاتني ذكر العنوان في حينه ، إنه : معجم المطبوعات السعودية بين الأديب والببليوجرافي» ولما بَدَت أُهم من النقطتين السابقتين في دلالتها على عنصر الانفعال ، وكأن الانفعال وقع أوَّلاً ، وكان لا بُدَّ من أن يساق له سوقًا ضعف المنهجيَّة والضعف المتمثل ببعض الأخطاء ، فلم يَبْدُ على النقطة الثالثة من التكلف ما بدا على النقطتين الأولى والثانية .

لِيَكُنْ تَصَوُّرَ صاحب المعجم ما يكون ؛ فماذاك بِذي بَالٍ ؛ والقارئ يريد مَاهِيَّة النقطة الثالثة هذه ، ويبقى الدافع \_ بعد ذالك وقبله \_ خارج الصدد .

النقطة هي الدفاع عن (الببليوجرافيا) ، وأنها ليست عملاً جَافًا ، وأنَّ (المكتبة) ليست عملاً بتعلق بخارج الأشياء . .

ويمضي الأستاذ السويدان \_ والتأثر بَادٍ عليه \_ في جمع المقدمات واستنباط النتائج ؛ وأحسبه قد أبعد في (الظن) فما كان مؤلف «المعجم» ممن يستهينون بالعمل المكتبي ، ولو كان كذالك لما كان بين آثاره معجم بعنوان «نشر الشعر وتحقيقه في العراق» وأنّه يُعِدُّ له \_ الآن \_ طبعة جديدة تجعله ضِعف ما كان عليه ، ويَأمَل أن يعمل معجمًا آخر للقصة القصيرة المترجمة ... ولا يطيل فإن نتيجة عمله مع المطبوعات العربية السعودية في خلاصة خلاصته عمل مكتبي (ببليوجرافي) ويكفي أن يبدأ بكلمة «معجم ..».

ما كان المؤلف، وماكان الأستاذ الدكتور منصور إبراهيم الحازمي بمن يستَخفون بالجهد (الببليوجرافي) ولو أنه من أولئك لما صنع: «معجم المصادر الصحفية لدراسة الأدب والفكر في المملكة العربية السعودية (٢)، وما عمله المؤلف في الشعر وعمله الحازمي في أم القرى في الصميم من (الببليوكرافية) والمكتبية، وهو على أشدً ما يكون من الجفاف وخارج الأشياء، وليس ذالك عيبًا، وقد اختارا المنهج والموضوع طائعين راغبين مُحِبَّين. وكل ما في الأمر، الأمر لدى وَصْف مؤلف «معجم المطبوعات»

معجمه بأنه غير مقيد بجفاف (الببليوجرافيا) ولا يقف عند خارج الأشياء ، أنه وقر لمعجمه المستلزمات (الببليوجرافية) والمكتبية ، ولكنه خرج عن حدودها (المألوفة ، المطلوبة) إذ نقل سطورًا من مقدمة الكتاب المطبوع ومن خاتمته وتتحدّث عن موضوعاته ، وربما أصدر حكمًا تقويميًا ، فضلاً عن حديثه عن المؤلف ، ونقل ما قاله عن نفسه أو ما قاله الآخرون .. الخ ويُطيلُ حبنًا ويقصر حينًا حسب أهبة الموضوع وحسب ما يتهيأ له من مواد القول ، وبمقدار ما (يقرأ) في الكتاب وعن صاحبه ... وليس الذي فعله مؤلف المعجم من مستلزمات العلم (الببليوجرافي) وإنما هو أوسع وأوسع حتى ليكون مادة للعمل (الببليوكرافي) ... وإذا سمي هذا النَّمط من العمل أدبيًا لأن صاحبه لم ينطلق في البداية نحو «المعجم» وإنما انطلق من ضرورة دراسة الحياة الأدبية ... وإذا كان ذالك هدفه غلبت صفة الأدب على عمله تبعًا لما حوى من مادة . والمؤلف إذ وصف العمل (الببليوكرافي) أو المكتبي بما وصف ، ثم وصف عمله في معجمه العتيد بما وصف فَليَدُفَعَ عنه حساب (الببليوكرافي) «المُتَرَمَّتُ وليسمح لِنفسه بالنَّقُل من الأخبار والأحكام ما ينسجم وهدفه .

ولوكنا في موضع الإصرار على بيان الفرق بين ما جاء عليه (معجمنا) وما قامت عليه المعجات (الببليوكرافية) الصرف التي يعملها مكتبيون يلتزمون التطبيق الدقيق للعمل (الببليوكرافي) للجأنا إلى البديهيات ، وطالبنا الأستاذ السويدان بمعجم واحد في العالم كله شابه معجمنا «الأدبي» وكان صانعه أو الموجه إلى صنعه متخصصًا بعلم (الببليوكرافيا) كما انتهت إليه الدراسات الحديثة [في التّحديد والتجميد] ولكنّا لسنا في موضع الإصرار.

ثم هناك ما يعرفه \_ ويُحِسُّ به \_ الباحث الأدبيُّ من حاجات مناظِرِيه الباحثين ما يصعب أن يعرفه أو يحسن به صانع المعجم ببليوكرافيا ، لأن الفرق يعود إلى المنطلق وإلى الغاية ، وإلى المعاناة ؛ وقُلْ : ما فيه الباحث الأديب وما فيه المتخصص (الببليوكرافي) \_ والأمر في هذا قد يكون واضِحًا جداً في حال ، وقد يحتاج إلى نقاش طويل في حال ؛ وإذا طال النقاش فقد يَسْتاء منه أحد الطرفين .

وإذا تركنا الجدال \_ أو الماحكة \_ ولو مؤقّتا \_ لاحظنا أن (معجم المطبوعات العربية السعودية) ذا الهدف الأدبي أكثر مرونة من فهرس نشر الشعر وتحقيقه في العراق» ... فَلِمَ الاختلاف أيّها الزميل الكريم . ولم نخرج عن الصدود ؟ لا ... لسنا بصدد الفَرْق بين (ببليوجرافيا) و(ببليوجرافيا) (بين الأديب والببليوجرافي) وإنّا بصدد «معجم المطبوعات ..» في أخطائه ، فَلْنَعُدْ إلى الأصل ، ولنختم الكلام بما وصل إليه الأستاذ السويدان في خاتمة بحثه :

(إعادة نشر المعجم سوف يكون لها فائدة كبيرة لأنه بوضعه الحالي مشتت في ٥٦ عددًا من ججلة العرب ، وليّس من السهل على كل الأفراد والمكتبات الحصول على كل هذه الأعداد في هذا الوقت بالذات، كما أن نشره في عمل مستقل سوف يمكن من نقله وتداوله على نطاق أوسع . ولكن ليس من الصواب تجميع هذه الحلقات ونشرها بالكيفية التي ظهرت بها في المجلة ، ولكن من الأفضل مراجعته لتصحيح ما ظهر فيه من أخطاء والنظر قدر المستطاع في المنهجية ، ولا شك أن إعادة نشر هذا العمل سيلقى المزيد من الترحيب من جمهور الباحثين بما فيهم الأدباء والمكتبيون) .

وهنا نقول: إنَّ مؤلف المعجم ، هو نفسه ، قد أوضح إعادة نظره في الحلقات لأن تحويلها كتابًا في (الحناتمة ـ أو المقدمة الثانية) بما لا يدع لَبْسًا وزاد أنه ينتظر ـ لذالك ـ (الملاحظات) (بفارغ الصبر) على أنه ليس بالمتعجل إلى إصدار معجمه في كتاب ...) ، ويزيد ـ هنا ـ أنه يَودُّ أن تقدم الملاحظات ـ الأخطاء من أيِّ نوع ، عاريَةً كما هي ، غير مضخمة وقد عمم خصوصها وكثر قليلها وقُعِّد شاذُها وأحِلَّت حواشيها محل متونها ، ويود كذالك ـ وفي هذا خدمة لأدب النَّقْد فوق خدمة المعجم ـ أن تعرض الملاحظات ـ المصححات في هدوء علمي بعيدة عن العوامل الخارجية عنها ومن غير تَعَالي .

وإذا كان هذا المؤلف قد شكر الكثيرين الكثيرين ، وفيهم من لم يقدم أكثر من ملاحظة واحدة ، فأولى به وأجدَرُ أن يشكر الأستاذ ناصَر محمَد السويدان وقد بين ما بَيْن ، وشوَحَ ما شَرَحَ .

وإذْ يودُّ المؤلف للناقدين التفضل بالنقد ويَسُرُّهُ أَن يراهم بخير ، فإنه يود لنفسه كذلك أن يشكر وأن يكون رحْب الصدر ... وهنا ، يعنذر عا يمكن أن يفسر بغير حقيقته . وأنه إذا ناقش قليلاً \_ أو كثيرًا \_ فليس ذالك دفاعًا عن النفس ، وإنما هو تُوضْيحًا لموقف وتبيانًا لمنطلق ؛ وإذا وقف تلك الوقفة من بحث الأستاذ السويدان ، فلم تكن الوقفة مقصودة لذاتها ، فلقد كان يكني \_كا قُرَرَ لدى قراءته البحث \_ أن يذكره في المقدمة ويشكره ثم يَأْخُذ به في عرض معجمه ؛ لقد كانت تلك الوقفة من أجل القارئ ومن أجل المعجم نفسه ، لأن النقاط التي أثارها الأستاذ السويدان يمكن أن تمر بخواطر أخرى ... \_ أعادت «العرب» نشر مقالة الأستاذ ناصر محمد السويدان في عامها ال ١٩٨٨ ، محرم صفر ١٤٠٤/تشرين ثاني كانون أول ١٩٨٣ .

وبانتظار الملاحظات السعودية ، لدينا (تقرير) عراقي كبير في (الببليوجرافيا) وفي آثاره الكثيرة : «معجم المؤلفين العراقيين» ، ذالكم هو الأستاذ كوركيس عواد وقد جاء في مطلع كلامه :

(هذا كتابٌ موسوعيٌ عظيم الشأن ، حافل بالفوائد [...] مصدرٌ عظيم النفع الباحثين المعنيين بآثار المؤلفين السعوديين [...] الامِرَاء ، في أن [...] المؤلف ، حين أقدم على تصنيف هذا السفر قد أُسْدَى خدمةٌ ثقافية لم يَتَهَيَّأ للسعودييين أنفسهم النهوض بها [...] ومن ثَمَّة ، جاء عمله في هذا الميدان ، مأثرة عراقية رائعة في عالم الفهرسة ...).

وبعد المقدمة في تعريف المعجم ، جاءت الملاحظات التي لابُدَّ من ذكر مثلها ، وهي سبع ، وأُبَادِرُ فأقول : لو أنَّ الأستاذ عَوَّاد علم سلفًا أنَّ مؤلف المعجم هو الذي سيقف على طبعه وتصحيح تجاربه لما كانت النقطة الأولى القائمة على تلافي ما وقع في الحلقات من خطا مطبعي ؛ ولما كانت النقطة السادسة المطالبة (بفهارس هجائية ، نفصح عا ينطوي عليه من أسماء ...)

وتبقى ، بعد ذلك ، خمس نقاط ، يمكن أَنْ تلحقَ الثانية منها ، المتعلقة (بتحاشي الارتباك الطباعي في الحرف «الأسود» المتخذ في طباعة أسماء المؤلفين وأسماء الكتب

معًا ، فقد طبع كلاهما بنفس الحرف. وهذا أمرٌ مُتَعِبٌ للنظر ومشوش) ، فالملاحظة في ذهن المؤلف ، بل إنها في نسخته الخطية الأصلية التي قدمها إلى (المجلة) ، ولكن مطبعة المجلة اعتذرت في حينه عن ايفاء هذا الطلب حقه.

أمَّا الىنقطة الثالثة في تسلسل ملاحظات الأستاذ عواد فتقول: (كان الأحسن، أن تذكر بين قوسين، سنة ولادة كل مؤلف، وسنة وفاته \_ إن كان قد توفي \_ وذلك بازاء اسمه، لا أنَّ تُدْرَج في ثنايا البحث...)

أشهد أنه كان الأحسن ، وشكرًا للأستاذ الذي عرض رأيه بصيغة التفضيل دون الجزم والقسر والإلزام ... فإذا كان الذي اقترحه الأستاذ منهجًا ... فن المناهج ما يذكر تاريخي الميلاد والوفاة في النهاية ، وإذًا استشهد الأستاذ به (وبستر) ، فإني استشهد به (لاروس) وقد يذكرنا لاروس بابن خلكان .

هذان منهجان ، وقد يكون الذي في «معجم المطبوعات ... السعودية» منهجًا إذا أخذ بظروفه وفي هذه الظروف أنَّ كثيرًا من مؤلفيه مجهولو الميلاد أو يصعب الحصول على مواليدهم ، ومنهم كثيرون أحياء ، وغير قليل مجهولو الوفاة أو يصعب الحصول عليها أو غير متفق عليها . وهنا حسن أن تذكر التواريخ حيث ترد من المصادر المعتمد عليها .

وفي هذه الظروف أنَّ المعجم حدد عام ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠م نهاية لصميم مادَّته وكثير من مؤلفيه أحياء في هذا التاريخ ، ومن الميتين من مات بعد هذا التاريخ ، أو بعد ١٤٠٠ ... وعلى هذا فإنَّ ذكر تاريخ الوفاة في مطلع اسم المؤلف يأتي مفاجأة وخرقًا لتاريخ ١٣٩٠ هـ/١٩٧٠م ، ومن هنا حسن أنْ يذكر ــ إنْ تهيأ ــ على سبيل الفائدة فقط

والمؤلف إذْ يُشير إلى منهج ثالث يقصد إلى المسيرة الطبيعية في التعريف (الترجمة) وأول ما في المسيرة الطبيعية تاريخ الميلاد ، تليه التربية والتعلم والنشأة ومجرى الأحداث والتأليف والمؤلفات ... وتنتهي بالوفاة . أما هنا ، في المعجم ، فهو يترَك القياد للمنهي من المصادر ...

شكرًا للأستاذ عواد إذْ بَدأً مقترحه بكلمة (الأحسن) ...

وأنتقل إلى النقطة الرابعة : (لم يَسر المؤلف على نَسَق مُطَّرِد حين يُتَرَّجم للمؤلفين . فقد يطنب أحيانًا ، ويُوْجِز في أحيان أخرى . وقد يقتصر في إيرِاد الترجمة على كلمات معدودات ، بل قد لا يحظى بعضها بكلمة واحدة) .

والملاحطة وجيهة جدًّا ، وإنَّمَا الأمور مرهونة بضروراتها ، والضرورات التي تذكر هنا :

- (أ) أن المؤلفين الذين أطنب المعجم في ترجمتهم لهم أهمية خاصة في الحياة الفكرية للبلاد، من هؤلاء (حمزة شحاتة) الذي استشهد به الأستاذ عواد.
- (ب) أن مؤلف المعجم ينقل مادته من مصادرها من الكتب التي تترجم للمؤلفين ، أو من كتب المؤلفين أنفسهم إذْ يضعون خطوطًا عامة لحياتهم ، . . . ومن سؤال هذا وذاك ، ومن الدعوة المتكررة في مجلة «العرب» . . .

فَمَا تَهَيَّأَ ذَكَرَهُ ، ومَا لَمْ يَهَيَّأُ يَدخل في باب الصَّعُوبَةُ أَوِ الاستحالة ، ويبقى الباب مفتوحًا وصاحب المعجم يدعو ويرجو أَنْ يُزَوَّدَ مَا يزيده ، ويزيد القارئ تعريفًا بمؤلني المطبوعات ... وبالمطبوعات نفسها ..

ذكرت هنا (المطبوعات) لأني أريد أن أقول في النقطة الخامسة ما قلته هنا في النقطة الرابعة . وتقوم هذه النقطة الخامسة على الموقف نفسه من الكتب (فقد يُفيضُ في الكلام على بعضها ، وقد يقتصر على ذكر العنوان لاغير في بعضها الآخر) والملاحظة صحيحة أيضًا ، وجوابها جواب الملاحظة السابقة ..

ثم تأتي الملاحظة السابعة: (بعض المؤلفين المذكورين في تضاعيف هذا المعجم قد توفي بعد نشر مواده في مجلة «العرب». فني هذه الحال ، تحسن الإشارة إلى سنة وفاته استكمالاً لأحد جوانب البحث . وأذكر على سبيل المثال ، أن «عبد القدوس الأنصاري» (المذكور في ١٩٨١هـ ٣٤٨) قد توفي سنة ١٩٨٣م .

واطمئن الأستاذ الكريم \_ والقارئ الكريم كذالك \_ أني فعلت \_ وفاعل \_ ذالك ، وذاكر اليوم والشهر مع السنة إن أمكن ، من أمثلة ذالك : أحمد قنديل ، ومحمد حسن عواد ، ومحمد طاهر كردي ؛ ولكني أفعله في حدود العلم . وقد وصل خبر وفاة الأنصاري والمعجم بين يدي الأستاذ الْعَوَّاد ، فالتقطت التاريخ بانتظار عودته ... شأن فوائد كثيرة جَدَّت بعد طبع الحلقات في المجلة ...

#### وبعسد :

فالأستاذ كوركيس عواد (ببليوجرافي) صِرْفٌ ، مَرِنٌ في خُلُقِهِ ، ولهذا قبل النقاش ، وشفع القبول بأمْنِيَةٍ صادقة لأن برى المعجم مطبوعًا في كتاب . أَبْدَى الأمنيَةَ شفهًا ، وكان قد ختم تقريره تحريرًا بقوله عن المعجم :

(وخلاصة القول: إنَّ هذا الكتاب سِفَرٌ نفيس ، عالج نَاحِيةً ثقافِيَّةً تُعَدُّ بِكُرًا فِي اللغة العربية . وما أبديته من ملاحظات ، لا تقلل من شأنه ، فقد رَمَيْتُ من ورائها إلى أن يخرج للناس – في طبعته المنتظرة – متكاملاً مناسِكًا ، تُعَزِّزهُ منهجية ثابتة ، واستيعاب للحقائق . وإلاَّ فإن المؤلف قد بذل في إعداد موادِّهِ وتنسيقها ، جُهْدًا بالغًا ، وعنايةً فائقة ، ووقتًا طويلاً ، لا يقدر مداها إلا من عانى مثل هذه الدراسات الفهرسيَّة المُضْنَية المتزامية الأطراف) .

أجل، أيها الأستاذ الكريم وقديمًا قال الشاعر:

لاَ يَعْرِفُ الشَّوقَ إلاَّ مَنْ يُكَابِدُهُ وَلاَ الصَّبَابَةَ إلاَّ مَنْ يُعَانِيُّها

ولا أقول: مع الفارق ، لأنَّ الفهرسة شوق وصبابة كذالك ، ولقد حُزْتَ من ذالك بالسبق والحظ الأَّوْفَى . مع فارق يذكر: إنَّ أولئك لا يقبلون الملاحظات ونحن نقبلها بل نتطلبها ... من كل نوع ... ومن أَيِّ مصدر ... وننتظر ما يكمل هذه المقدمة الثالثة ... أو يفتح بابًا إلى مقدمة رابعة ...

وها هو ذا ما يكملها ، فقد نشر الأستاذ محمد عبد الله الحمدان : (ملاحظات حول

معجم المطبوعات) \_ «العرب» : ج١١و١٢ س١٧، جاديان ١٤٠٧/شباط \_ آذار ١٩٨٣ ص ص ٩٠٤ \_ ١٩١٤). قد استهل ملاحظاته بعبارات رقيقة منها : (وإن مثابرته \_ والضمير بعود على مؤلف المعجم \_ على نشر مسلسل «معجم المطبوعات العربية» في عجلة العرب لدليل على حرصه الأكيد على جمع شتات تلك المطبوعات ، وإنْ نداءاته المتكررة ورجاءه الكتّاب والقراء والباحثين السعوديين لإبداء أية ملاحظة على ما ينشر لدليل أيضًا على انصراف البعض عن ذالك وانشغالهم بغيره من أمور الحياة وتوافهها أو تكاسلهم (وتواكلهم). وأبدأ بنفسي فأتهمها بدليل مُضِيِّ عدة سنوات دون أن أهتم بتلك الرجاءات [...] وحتى بعد ورود رسالة خاصة لي منه يرجو منى ذالك [...] أقول : حتى بعد ذالك كدت أخلد إلى الكسل ...)

ولم تكن ملاحظات الأستاذ الحمدان غريبة على مؤلف المعجم ، فقد تفضل فأرسل نسخة منها اليه يوم أرسل النسخة الأصلية إلى العرب مذيلة بتاريخ ١٤٠٣/١٢/٢٢ هـ ، فأجبته عنها وأفدت منها ما أدخلته سطورًا متفرقة في المعجم باسم صاحب الملاحظات كالذي يتعلق بعبد الرحمن بن محمد بن قاسم وعبد الله خالد الحاتم وعلي الحمد الصفراني ومحمد اليحيى وندا ...

وأورد الأستاذ الحمدان ملاحظة بصدد أجزاء «الأزهار النادية» على ما جاء في جهو٦ س١٥ من العرب. وكنت قد تداركت أكثر الذي فات في ج٩و١٠ س١٥ وسأكمل التدارك بالملاحظات المفصلة الجديدة.

أما مجمل الملاحظات الأخرى (وهي في حدود ٢٥ ملاحظة) ، فتقوم على مطبوعات صدرت بعد صدور (الحلقات) التي يرد فيها أصحابها اللؤلفون من مجلة «العرب» أو بعد التاريخ المحدد للوقوف عنده ١٩٧٠/١٣٩٠ ـ ولا يدخل ذالك أبدًا في واجب مؤلف المعجم وإلا فلا ولن تقف هذه المطبوعات عند حَدًّ ، حتى بعد صدور المعجم في كتاب .

وورد في الملاحظات : (عبد القدوس الأنصاري ... صدر له (تاريخ مدينة جدة)

... على أن المعجم لم يذكره مع أن المعجم نص على تفصيلاته المكتبية في الحلقة الـ ٣٠ من العرب س ٨ رمضان ١٣٩٣/تشرين الأول ١٩٧٣ ص٢١٦. وذكره في مكان آخر هو (بلدية جدة) ـ «العرب» ج١، س٦ رجب ١٣٩١/أيلول ١٩٧١.

وختم الأستاذ الحمدان ملاحظاته بقوله: (... أخيرًا ... لي ملاحظة عامة وهي أني لم أر أسماء مؤلفين كثيرين وأدباء وشعراء وباحثين ... لا أحصى أسماءهم ولا بأس من ذكر بعضهم ... أمثال: د.محمد الشويعر - د. أحمد الضبيب - د. الحازمي - سعد الجنيدل - عبد الله ال الجفري - محمد حازمي - عبد الله بن إدريس - د. سعد الرشيد - وغيرهم).

وإني لقاء هذه الحاتمة أقول :

١ تمنيت لو ذكر الأستاذ الحمدان الأسماء التي لم يَرَهَا كلها ... ولو لم يختم قائمته
 بكلمة (وغيرهم)، ليكون الجواب مُحَدَّدًا وواضحًا .

٢ ـ من هذه الأسماء التي لم يرها ما ورد في مكانه من المعجم:

- (أ) د. الحازمي = منصور إبراهيم الحازمي ، حرف الميم ، الحلقة ٥٦، ج٢/٦ س١٧ ص ص ٦٨ ــ ٦٩ . وساعد على ذلك ابتداء اسمه بحرف الميم بعد قرار الزحف إلى عام ١٩٧٠/١٣٩٠ .
- (ب) عبد الله الجفري = عبد الله عبد الرحمن الجفري . حرف العين ج $\Lambda/V$  س $\Lambda$  محرم وصفر  $\Lambda/V$ , شباط وآذار  $\Lambda/V$  ص  $\Lambda/V$  ص  $\Lambda/V$  .
- (جـ) عبد الله بن إدريس ــ حرف العين ج ٦/٥ س٨) ذو القعدة ١٣٩٣/كانون أول ١٩٧٤ ص ٣٨٨ ــ وكتابه من مصادر المعجم .

٣ ــ لم يَرد اسم د. أحمد الضَّبيب ، ولم يدخل الحلقة المناسبة لاسم (أحمد) من مجلة «العرب» وهي الحلقة الثالثة (ج٩ س٥) لأنَّ قرار مؤلف المعجم أن يقف عند سنة ١٩٦٨/١٣٨٨ (تُنْظر المقدمة الأولى) ولم يكن الدكتور الضَّبَيب قد نشر كتابًا بالعربية .

وكتب الحلقة الثالثة وبعث بها إلى (المجلة) ولم يكن الدكتور الضبيب قد نشر كتابًا بالعربية .

ثم وصلت إلى المؤلف مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض في عددها الأول الذي صدر في الرياض معرو 1940/1791 ومن مواده للدكتور الضبيب: (... الأمثال» لأبي فيد مُؤرِّج بن عمرو السدوسي ـ دراسة وتحقيق» فالتقط مؤلف المعجم العنوان لأنه وسع من قراره قليلاً فرأى أن يقف المعجم عند ١٩٧٠/١٣٩٠ (تُنظَر المقدمة الثانية) ، وزاد من قيمة العنوان أن الدكتور الضبيب استل من المجلة طبعة مستقلة لكتاب السدوسي فاحتل بذالك جزازة خاصة بانتظار إعادة النظر لدى تحويل (الحلقات) إلى كتاب وزيادة مَنْ ـ وَمَا ـ لم يدخل بسبب التوقف السابق عند ١٩٦٨/١٣٨٨ ـ وهذا الذي حصل .

٤ ــ لم يرد اسم سعد الْجُنَيْدِل ... لأنه لم يكن قد أصدر كتابًا عندما صدرت الحلقة المتضمنة حرف السين ... وحتى ١٩٧٠/١٣٩٠ . ومع هذا فقد حرص مؤلف المعجم أن يكون للأستاذ سعد الجنيدل مكان من المعجم عندما يكون له كتاب لأنه نشر سلسلة من المقالات في مجلة العرب (١٩٧٠/١٣٩٠)

- لم يرد اسما الدكتور محمد الشويعر والدكتور سعد الرُّشَيْد لأنها أصدرا مؤلفاتها بعد ١٩٧٠/١٣٩٠ ولم يصل إلي علم بمطبوع الدكتور الشويعر إلاَّ مُتأخَرًا جدًّا ، ولوكان (النادي الأدبي بالرياض) قد تفضل بإهدائي بيانًا بمطبوعاته \_ ولا أقول مطبوعاته \_ كا فعل (نادي المدينة) و(نادي الطائف) لأمكن الحاق القائمة كلها على هيأة فائدة من حرف النون كما فعلت مع غيرها \_ ولن أتأخر عن تدارك ذالك \_ بوجه من الوجوه \_ عند تحويل الحلقات كتابًا .

هذا وتذكر \_ أخي \_ أن مطبوع الدكتور الشويعر: الحصريان لم يقع إلاَّ عام ١٣٩٩ ، وتعلم جَيِّدًا أن المعجم يقف عند ١٣٩٠ . ولمَّا أعلم شيئًا عن مطبوع للدكتور الرشيد . «فَهَلُ أَنَا فِي ذَا يَالَ هَمْدَانَ ظَالِمُ» ؟!

٦ ــ آسف لذالك ، ولأني لا أعرف شيئًا عن الأستاذ محمد حازمي وقع له قبل
 ١٩٧٠/١٣٩٠ .

وبعسد :

فلم يكن التفصيل في جواب ملاحظات الأستاذ محمد عبد الله الحمدان يقصد إلى الملاحظات وحدها ولذاتها ، وإنما لزيادة توضيح منطلقات المؤلف وقواعده للأفاضل الذي تقدموا أو سيتقدمون بالملاحظات . وشكرًا للأستاذ الحمدان .

ثم تهيأت للخاتمة الفرصة التي ما بعدها من فرصة لمسك الختام ، إذْ وَافَتْ رسالة كريمة من الشيخ الجاسر إلى كاتب حلقات المعجم يعرض فيها بأرق عبارة وأرقى تعبير أن يسمح له المؤلف بطبع المعجم في القاهرة ، ومن ثم (يرجوه) أن يتقبل النسخ المطبوعة هَدِيَّةً ـ ولم يَحْدُث ، ولن يحدث ، شيء من هذا في تحرير المجلاَّت أو في النشر ، ولكنه شيخنا ، استاذنا الجاسر يأتي من المكارم ما هو منتظر وغير منتظر .

وقد اعتذر المؤلف بعبارة صعب عليه صَبُّها ، ولعلها لم تَف بالغرض. وهو إذ يَخْشى الإخلال بمدلول كرم الجاسر يثبت عبارته كما هي ، أجل ، كما هي : (ولديَّ رأيُّ طالما ترددت في عرضه [...] ، هو أنه قد أتحف قراء «العرب» بما يقرب من ستين مقالة ، و«العرب» تريد ، لا أن تكافئ [...] بل لكي تُعبر تعبيرًا بطريقة الرمز عن تقدير قرائها وصاحبها وذالك بأن تقوم بدفع نفقات طبع كتاب «معجم المطبوعات السعودية» وأن تقدمه هدية لأستاذ [...] وله الفضل في ذلك ، فهو كما قال الشاعر :

كَالْبَحْرِ يُمْطِرُهُ السَّحَابُ وَمَالَهُ فَضْلٌ عَلَيْهِ لأَنَّهُ مِنْ مَاثِهِ والطباعة في مصر مناسبة جودة وتكاليف.

إنِّي أترقب جواب الأستاذ بالموافقة)

## سننذالمخلاف ... وكننذالمنهل ...

في مَقَالِي الأخوين الكريمين الشيخ سعيد بن عياش رئيس محكمة خميس مشيط ، والأخ فراج بن شافي ــ المنشورين في جزء جادّين ــ إيضاح وافي شافي عن مواقع الكتنات الأربع .

وأهمها الموضع الذي كان يومًا من الأيام على درجة من العمران بحيث كان يُعَدُّ مِنْ عَالِيف مكة النجدية \_ أي أقاليمها ومناطقها التابعة لها من الناحية الإدارية \_ في القرن الثاني الهجري وما حوله ، وحدثت بقربه على رأس الثلاثين من القرن الثاني الهجريًّ

## أرأيت حضارة فوق هذه الحضارة؟

وأكد الأستاذ الجاسر رسالته الأولى بثانية . وأكد المؤلف اعتذاره .

إن المتعة التي كانت تحتويه عند إعداد حلقات المعجم لا تُقَدَّرُ بمال ، ويزداد حظه منها عندما يراها منشورة في «العرب» ... وهذا هو الغاية في النمن ، وما زالت الدنيا بخير ، ومازال في العرب كالجاسر .

الحنميس ٢٠ محرم ٢٠/١٤٠٤ تشرين الثاني ١٩٨٣

على جواد الطاهر

بغداد \_ الجادرية

#### الهوامش:

- (۱) أعادت مجلة والعرب، نشرها في الجزء ٣ و\$ من السنة ١٨ ، رمضان ــ شوال ١٤٠٣ هـ/ تموز ــ آب ١٩٨٣
   ص ص ٢٨٧ ــ ١٨٧ .
  - (٢) صحيفة أم القرى ... الرياض ١٣٩٤/ ١٩٧٤ ، ص ٢٦٤.

معركة بين الجيش الأموي وبين جيش طالب الحق ، الحنارج على تلك الدولة معركة تُعَدُّ من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي ، وكانت كتنة هذه أيضًا من مراحل الحجاج القادمين من اليمن .

وكتنة الثانية : اشتهرت أيضًا بكونها من أشهر مناهل طريق الحج اليمني ، ومن مراحله المعروفة ، ولتشارك الكتنتين بمرور الحجاج بهما وقع في كلام كثير من المتقدمين في تعريفها لدى كثير من القراء عدم وضوح في التفريق بينهما ، إلاَّ أن ما كتبه الأُخوانِ الكريمان من تعريف كل واحد من الموضعين لم يدع لَبْسًا أو شكًا في صحة تحديد كل واحد منها .

وما أُضيفه الآن إلى ما أورداه ينحصر في ناحيتين : أولاهما الإشارة إلى أهم الأسباب التي أوقعت في عدم وضوح التفريق بينهما ، وذالك بسياق أشهر الأقوال التي اطلعت عليها عن متقدمي العلماء في كلمة بعثت بها إلى الأخوين الفاضلين متضمنةً أهم نصوص المتقدمين الواضحة في تحديد الموضعين :

لقد اتضح مما نشرته «العرب» في الجزء المشار إليه أن اسم كتنة يطلق على مواضع ، ولعل في إيراد كلام علماء اللغة ما يوضح سبب هذا التعدد قال في «تاج العروس» : (الكتنة ــ بالكسر ــ شجرة طيبة الريح . .

كَتِنَتْ جحافل الخيل ــكَفَرِحَ ــ من أَكُل العُشْب إذا لصَق به أَثُو خضرته . وكَتِلَتْ ــ باللام والنون ــ ومنه قول ابن مقبل :

والْعَيْرُ يَنْفُخُ فِي الْمَكُنَانِ قَدْ كَتِنَتْ مِنْهُ جَحَافِلُهُ والعِضْرِسِ النَّجَرِ والْمَكنانُ والعِضْرِسُ ضربَانِ منَ البُقُولِ غَضَّانِ رَطْبَانِ. قال الأَزْهَرِيُّ : غلِطَ الليثُ فِي قوله : يقال للدابة إذا أكلت الدَّرِيْنَ : قد كَتِنَتْ جحافَلُهَا أي استودَّتْ ، لأِن الدّرِيْنَ ما يَسِسَ من الْكَلاَ ، وأتى عليه حولٌ فَاستُودَّ ، ولاَ لَزَجَ له حينئذ يَظْهَرُ لَوْنَهُ فِي الدّرِيْنَ ما يَسِسَ من الْكَلاَ ، وأتى عليه حولٌ فَاستُودَّ ، ولاَ لَزَجَ له حينئذ يَظْهَرُ لَوْنَهُ فِي الجَحافل ، وإنما تَكْتِنُ الجحافل من مَرْعَى العُشْبِ الرطب ، يَسِيلُ مَاوُّهُ فِيتِراكِب ، الجحافل من مَرْعَى العُشْبِ الرطب ، يَسِيلُ مَاوُّهُ فِيتِراكِب ، قال : وإنما يَعْرفُ هذا مَنْ شَاهَدَهُ وَنَافَنَهُ ، فأما مَنْ يعتبر الألفاظ ولا مشاهدة له ، فإنه يُخطئُ من حيث لا يعلم . وبيت ابن مقبل يبين لك ما قلته . وامرأة كتون دَنِسَهُ الْعِرْضِ يُخْطِيُّ من حيث لا يعلم . وبيت ابن مقبل يبين لك ما قلته . وامرأة كتون دَنِسَهُ الْعِرْضِ

أو إنها لزوق بمن يَمَسُّهَا ، من كَتِنَ الوسخُ عليه إِذَا لَزِق ، وسِقَاءٌ كَتِنُّ : إِذَا تَلَزَّجَ به الدَّرَنُ ، وكَتِنَ الْخِطُّرُ : تراكب على عَجُزِ الفحل من الإبِل ، أنشد يعقوب لابن مقبل :

ذَعَـرْتُ بِهِ الْـعَـيْـرَ مُسْتَوْزِيًا شَكِـيْـر جَـحَـافِـلِهِ قَدْ كَتِنْ يعنى أن خضرة العشب قد لصق به). انتهى ملخصا.

وشجرة الكِتْنَةِ لا تزالُ مَعْروفةً لدى سُكَّانِ بلاد شَهران وقحطان وعسير، وقد سألت الأخ الكريم فراج بن شافي بن ملحم عنها فكتب إليَّ ما نصه: (وسؤالكم عن بعض النقاط التي منها الاستفسار عن شجر الكتن. وأحب الإحاطة أن شجر الكتن معروف في المنطقة الجنوبية بأكملها ، ولكنه غير كثير، ويوجد في أماكن دون أخرى ، عادة ما يوجد في الأودية الجبلية الشجيرة ، وفي بطون الأودية التي تختلج الجبال ، وقلَّ أَنْ تَجِدَهُ في الأودية الرملية أو الأرض البالحة (؟) ، ويلاحظ وجوده حول أماكن المياه والأراضي السبخة ، وهو عبارة عن شجر متسلِّق لا يمكنه أنْ يعيش إلاَّ داخل شجرة أخرى كالسَّمر والطلح والسِّدر، مما يحسن الظلَّ في تلك الأشجار ، ويجعلها شبيهة بالغيران (جمع غار) وعيدان وغصون الكنن ليفيَّة ، ضعيفة القوة ، تشبه رخاوة فروع الرمث في هشاشتها ، وعادة ما يتدلَّى منها فروع تشبه الحبال ، يَلْهُو بها الرعاة باستعالها كمراجيح ، وَدَرَارِيْهِ (جمع دراَّهة) ، وورق الكنن صغير ، وغصونه طويلة تَنَلُوى على ما حولها من فروع الأشجار ، ولا يمكن أَنْ تعيش بدون شجرة أخرى مساندة لها . والكن كم أسلفت قليل يمكن أَنْ تعيش بدون شجرة أخرى مساندة لها . والكنن كم أسلفت قليل يمكن أَنْ تعيش بدون شجرة كَنَنِ بين أربع مئة شجرة والكن كم والكن ثرعاه الإيلُ وتتغذَّى على غصونه إذا وجدته .

أما قولكم : إنه ربما يكون هناك ارتباط بين اسم كتنة ووجود الكتن فربما يكون ذالك صحيحًا غير أنَّ المنطقة كلها يوجد بها شجر الكتن). انتهى.

وليس من المستبعد الصلة بين الكتن والكتم فقد وصف علماء اللغة الأخير بقولهم : (الْكَتَمُ نبات لا يسمو صُعُدًا ، وينبت في أصعب الصخر ، فيتدلَّى تدلَّيًا ، خيْطاَنًا لِطَافًا ، وهو أخضر ، وورقه كورق الآسِ ، أو أصغر ، وذكروا أنه يُخْلَطُ بِالحَنَّاءِ ويُخْضِب به الشَّعْرُ ليشتدَّ لونه ، وإذا طُبِخَ بالماء كان منه مدادٌ للكتابة) . والكتن ـ أو الكتم ـ ينبت في كثير من المواضع في جنوب البلاد .

ثم إنه ورد في عبارات بعض المتقدمين إضافة القاع إلى كتنة ــكما في كلام أبي على الهجري وسيأتي كاملاً بنصه ــ مع ذكر تَبْشع ــ وهذا يُعَيِّنُ أَنَّ المرادَكتنة المنهل ، لاكتنة المخلاف ، ومثله في «معجم ما استعجم» ــ ٤٢٦ و٤٤٩ ــ الطبعة الثانية : (القاعة من ذات عُشَّ من أعالي القاع .. وذات عش من أرض كتنة) ومفهوم هذا أن كتنة المعنية هي كتنة المنهل .

وكتنة المخلاف يقع بقربها ــ بل في منطقتها قرية تُدْعى القاع ، وهي من قرى الخضراء ، من قرى الحضراء ، من قرى الحضراء ، من قرى بني واهبٍ من شهران .

ويحسن ــ قبل أن اعرض نصوص المتقدمين عن تعريف الموضعين ــ أن أشير إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ــ على ما ظهر لي ــ :

الأول: ما ورد في كتابي ابن خُرْدَاذَبة والبكري، وفي تاريخ خليفة بن خياط وكتاب «الأغاني» وكتاب «المناسك» و«أرجوزة الرداعي» وكله ينطبق على كتنة المخلاف، التي غلب عليها الأن اسم الخضراء وصمخ، من وادي هرجاب.

الثاني: ما ورد في كلام أي علي الهجري ، وفي «صفة جزيرة العرب» للهمداني في ذكر مراحل الحج من اليمن مع ذكر المسافات ودرجات العرض والطول \_ و«نزهة المشتاق» للادريسي وهذا ينطبق على كتنة المورد ، التي حددها الأستاذ الشيخ سعيد بن عياش بقوله : (كتنة تبعد عن مدينة جرش الأثرية شرقًا ستين كيلا) إلى آخر ما ذكر . وذكرها الأخ فراج فقال : (أخبرني رجل من سكان يَعْرَا أنه يوجد قرية في رأس وادي تَبْشع الذي يسيل في القاعة جنوب شرقي يَعْرا في الجثوة التي تسيل بوادي طَرِب قرب بلدة الصَّبَيْخَة يوجد قرية باسم (الكتنة) لآل مدشوش من ناهس شهران) إلى آخر ما ذكر .

وكذا قول الهمداني «صفة جزيرة العرب» ص ٣٣٨ : (من صعدة إلى كتنة على

سمت مغيب الأول من بنات نَعْش .. ومن كتنة إلى بيشة على سمت مغيب الأوسط منها ، الذي إلى جنبه السُّهَا).

والثالث: ورد في قصفة الجزيرة، ذكر لكتنة التي في بلاد نَهْد، وورد في ذالك الكتاب التعبير بلفظ الجمع (كتنات) و(كتينات) وهذا بحاجة إلى مزيد من التفصيل مع أن في كلام الشيخ سعيد بن عياش وكلام الأخ فراج إيضاح وافي عن كتنة نَهْدِ التي هي الآن في بلاد قحطان.

الناحية الثانية: إيراد تلك الكلمة التي سبقت الإشارة إليها كاملة ، لعل القاريء يجد فيها ما يطمئن إليه في معرفة هذين الموضعين التاريخيين.

تناول عدد من الإخوة تحديد كتنة الموضع الوارد في كلام الهمداني وهو يصف طريق الحج من صعدة إلى مكة .

ومن خلال ماكتب أولئك الإخوة وما ذكره المتقدمون ممن حددوا المواضع يتضح أن الاسم يطلق على مواضع، لا على موضع واحد.

فقد جاء في كتاب نَصْرِ الذي لا يزال مخطوطًا ما نصه : (باب كُتْلَة وكُتْنَةَ ولِيْنَة : أما ضم الكاف وتاء ساكنة عليها نقطتان ولام مفتوحة : ما لا في ديار كلاب .

وبفتح الكاف وبكسر\_ ولا يصح (؟) وما بعد الناء نون\_: مِخْلَافٌ بمكة، ووادٍ في ديار بني عُقَيْلِ اليمانية، وماءٌ بالشَّرَبَّةِ في ديار فزارة، بإزاء المِذْنَبَينِ .

وما أوله لام مكسورة، وياء تحتها نقطتان، ونون : ما لاطيّب لبني أسد، بين زُبَالَةَ والتَّعْلَبيَّة، ربما عدل إليه الحاج). انتهى .

وجاء في كتاب «معجم ما استعجم» ــ ص١٠٠٤ ــ ما نصه : (الْغُمَيْرُ موضع ببلاد بني عُقَيْل، قال مُزَاحِم بن الحارث :

كَأَحْقَبَ مِنْ وَحْشِ الْغُمَيْرِ بِمَثْنِهِ وَلِيْنَيْه منِ عَضَّ الْعِيَارِ كُدُومُ أَطَاعَ لَهُ بِالْمِذْنَبَيْنِ وَكُنْنَةٍ نَصِيًّ وأَحْوَى دُخَّلٍ وجَسبُمُ

قال أبو حاتم : المِذنبان وكتنة قريتان (؟) في بلاد بني عُقَيْل، والنَّصِيُّ الرَّطْبُ ويابسه الْحَلِيُّ. ودُخَّلُ : نَبْتُ قد دَخَلَ بعضُه في بعض، والجميم من النبت الذي قد تَمَّ. انتهى.

وكلمة (قريتان) كذا وردت في الأصل، وأرى صوابها قَرِيَّانِ مُثَنَّى قَرِيٍّ ، وهو المكان الذي يقرو فيه السيل، أي يجتمع ويستريض، جمعه قِرْيَانٌ.

ولكن ياقوتا الحموي صاحب «معجم البلدان» أورد اسم الموضع الذي في ديار بني عُقيل (كُتْمَة) بالميم بدل النون \_ وأورد شعر مزاحم العقيلي :

فَسَلِّ الْهَوَى إِنْ لَمْ تُسَاعِفْكَ نِيَّةٌ بِجَدُّوَى لأَعَنْاَقِ الْمَطِيِّ ضَمُومُ كَاْصُحَرَ مِنْ وَحْش الْغِيَارِ كُدُومُ كَاْصُحَرَ مِنْ وَحْش الْغِيَارِ كُدُومُ أَطَاعِ لسه بِالأَخْرَمَيْنِ وَكُسَمَةٍ نَصِيٌّ وأَحْوَى دُخَّل، وَجَميْمُ أَطَاعِ لسه بِالأَخْرَمَيْنِ وَكُسَمَةٍ نَصِيٌّ وأَحْوَى دُخَّل، وَجَميْمُ فَأَصْبَحَ مَحْبُوكَ السَّراةِ كَأَنَّهُ عِنانٌ خَلَتْ مِنْهُ يَدُ وشَكِيْمُ

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ يَاقُونَا أُورِدِ الاسم بالميم (كتمة) وأراه من قبيل إبدال النَّونِ مِيْمًا ، فقد ذكر علماء اللغة في رسم كَنَن أنه يقال : كتنت جحافل الحيل. إذا لصق بها أَثُرُ الخُضْرَةِ مما ترعى، ومثله كتلت باللام.

ويؤيد هذا ما تقدم عن نصر من عَدِّهِ كُتْنَة في ديار بني عُقَيْلٍ، وأورد مثله صاحب «تاج العروس» ويظهر أن مصدره كتاب نصْرٍ ومزاحم صاحب الشعر من بني عُقَيل .

وذكر الهمداني في كلامه على بلاد بني نَهْلاٍ : (طَرِيْبُ ومَصَابَّهُ من ذوات الْقَصَصِ وكُتْنَةَ وأراك، وادٍ فيه أراك).

وقال أيضًا: (بلد نَهْدِ من جُرَشَ إلى كُتْنةً) \_ «صفة الجزيرة» ص ٢٥٣، ٢٥٨ \_ . كا ورد اسم الكُتَيْنَات في قصيدة الرداعي \_ ص ٤٢٤ \_ .

ونقل البكريُّ في «معجم ما استعجم» ـ ص٣٥٩ ـ عن الهمداني في كتاب «الاكليل» : (يَبَنْبَمُ وحَبُوْنَنُ وجاشُ ومَرِيع من ديار مَنْحِج . قال : وكذلك الهُجَيْرَة

والكُنَّنَةُ ، قال : وهي اليوم لبني نَهْد).

كَمَا نَقُلَ أَبْضًا \_ ص ٩٤٤ \_ عن الهمداني : (ذات عُشٌّ من أَرْصِ كُتُّنَّةً).

إذن فَالاسم يطلق على مواضع منها ثلاثة لا تزال معروفة أوضحها الأستاذ الشيخ سعيد عياش قاضي خميس مُشَيْطٍ في بحث نشرته مجلة «العرب» س ٦ ص ٢٤١ - إلى ٢٤٨ في شهر شوال سنة ١٣٩١ هـ بعنوان (مدينة جُرَش الأثرية، وما بقربها من المواضع) وملخص ما جاء في ذالك البحث: أنَّ (كُتْنَة) اسم لثلاثة مواضع:

٢ - كُنْنَةُ موضعٌ يقع شمالاً عن بيشة، بالقرب من رياض ابن غنام بين أُجْرُب (١) والطَّويِّ.

٢ - كُتْنَةُ موضع يقع شرق الصَّبَيْخَة، وغربًا إلى الجنوب من تَثْلِيْثَ، ويبعد عن جُرَش
 جوالي منة وستين كيلا.

٣\_ كُتْنَةُ \_ مدار البحث \_ تقع غربًا عن تَثْلِيْثَ بمئة كِيْلٍ، ولا شك أنه يستحيل أن
 يقطع الراكب على الدابة هذه المسافة في يوم واحد .

وكُتْنَةُ هذه تقع في روضة تتجمع فيها السيول المنحدرة من الجبال المسهاة حديثًا بالخَيْمة وقديمًا ضِيْران \_ جمع ضَوْر \_ ابن سَرَّار ، ثم تتجه السيول بعد اجتماعها في هذه الروضة إلى الشرق، ويسمى الوادي بعد ذالك وادي كُتْنَةَ، حتى يصبُّ في صَمَخ ، الذي يقع أيضًا على وادي هِرْجَاب ، وتبعد كتنة من بئر ابن سرار إلى الجنوب بمسافة أربعين كيلا، وهذه المسافة مشتملة على أودية وجبال كثيرة أشهرها المُخْتَبِيَات، والسِّرَيْنِ، والطَّبَقَةَ. فالمختبيات والسِّرَانِ ينحدر سيلها إلى الجنوب الشرقي حتى يلتقي بوادي كتنة قبل مَصَبِّهِ في صَمَخ.

والطبقة وما حولها يصب سيلها في وادي رِنَاح \_ بالراء المكسورة فنون فألف فحاء مهملة \_ الذي يلتقي بهرجاب عند بئر دَنَن ، في منتصف المسافة بين مَصَبِّ كُتْنَةَ ومصب صُهَيًّ.

وصُهَيُّ هو الوادي الذي تقع بثر ابن سرار في أعلاه ، وهو يلتقي مع وادي هرجاب بالقرب من بيشة).

وكان الشيخ سعيد يصحح خطأ وقع مني اعتادًا على ما حدثني به أحد الإخوة فقد قلت في مجلة «العرب» ـ س ٥ ص ٥٩٧ ـ ما نصه : (كُتْنَةُ وادٍ لا يزال معروفًا يقطعه الطريق من بيشة إلى أَبْها، وفيه بئر تعرف ببئر ابن سرار، والوادي طويل يقارب عشرين كيلا كثير المنعرجات).

فصحح الشيخ سعيد هذا الخطأ بكلامه المتقدم.

وقد تحدث في مجلة «العرب» ـ س ١٧ ص ٨٣٤ ـ الأستاذ الشيخ هاشم بن سعيد النعمي، فحدد موضع كتنة الواقعة في بلاد نَهْدٍ ، ورجح أن يكون الهمداني قصدها حين عدد منازل الحج، ولكن الأخ فراج بن شافي بن ملحم المَسْرَدِي كتب في مجلة «العرب» س ١٨ ص ٨٩ ـ مؤيِّدًا أنَّ الهمداني قصد كتنة الواقعة في بلاد شَهْرانَ ، لا كتنة الواقعة في أسفل وادي طريب، كما رجح الشيخ هاشم، وأورد الأخ فراج من ارجوزة الرداعي ما يؤيد رأيه، حيث صرح الرداعي أن كتنة من بلاد شهران. وهي كذالك في عهدنا.

وقد حدد الهمداني المسافة بين كتنة وبين بيشة بثلاثة ونمانين ميلا، وها هو ملخص كلامة ـ في «صفة جزيرة العرب» ص ٣٣٩ ـ : (من العرقة إلى مهجرة اثنا عشر ميلاً ، وقد يُجْعَلُ مرحلة، ويطوى أكثر من ذالك إلى أرينب، من العرقة إلى أرينب خمسة وعشرون ميلاً.

ومنها إلى سُرُوم الفيض أربعة عشر ميلاً ومنها إلى الثُّجَّة ستة عشر ميلاً .

ومنها إلى كتنة عشرون ميلاً ، وهي على تمام خمسة عشر بريدا من صنعاء ، وثمانين ومئة ميل ، وكُتْنَةُ أول حَدِّ الحجاز ... وعرضها وعرض جرش واحد ، لأنه منها على خط الطول من المشرق إلى المغرب ، على مسافة أقل من يوم ، ومن الهُجَيْرَةِ وتَثْلَيِث عن يوم في مشرقها .

ثم منها إلى يَبْنُهُمُ عشرون ميلا.

ومنها إلى بنات حَرْبٍ عشرون ميلا .

ومنها إلى الْجَسَدَاءِ اثنان وعشرون ميلا .

ثم منها إلى بيشة بعطان أحد وعشرون ميلا. انتهى ملخص كلام الهمداني. وقبل الهمداني ورد ذكركتنة في كتاب «المناسك» ــ ص ٦٤٣ ــ ومؤلفه من أهل القرن الثالث الهجري ففيه ما نصه: (ومن جلاجل(٢) إلى طلحة الملك(٣).

ومنها إلى قبور الشهداء .

ومن قبور الشهداء إلى ذات عُشُّ. ومن ذات عُشُّ إلى كُتْنَة .

ومن كُتُنَة إلى يَبَنَّبَمَ ، وبينهما الماء .

ومن يَبَنْهُمَ إلى بنات حرب (٤) ، وبينها الماء بنجر (٥) ثم مالا بِهِرْجَاب.

ومن بنات حرب إلى بيشة، وبينها المسله<sup>(١)</sup> ثم جسداء ثم الميثاء<sup>(٧)</sup>.

ونقل الهجري \_ «أبو علي الهجري» ص ٣١٣ \_ عن سلمان بن زيد العَمْرِيِّ ، من عَمْرِو مُرَّةَ ، من نَهْدٍ ، في شرح قول الشاعر :

أَلَا لَبْتَ عِنْدِي عِلْمَ صَدْرِ مُقَيَّدٍ وسائِلَةِ الْمَدْرَاءِ مَنْ حَلَّهَا بَعْدِي ؟

قال : المدراء من أرض خَنْعَم ، هضبة من تَبْشُع ، وأقرب المناهِل إليها كُتْنَةُ القاع . من مَحَجَّة الجوفية . انتهى فأضاف كتنة إلى القاع ، ويظهر أنه الذي سمَّاهُ الهمدانيُّ - «صفة جزيرة العرب» – ص٤٢٦ – القاعة حين قال : أُعَيْبِلُ : من القاعة ، والقاعة من ذات عُشُّ إلى بنات حَرْب . انتهى .

وجاء في كتاب «نزهة المشتاق» للإدريسي \_ انظر مجلة «العرب» س٥ ص١٤ \_ ما

نصه : (.. ثم إلى مدينة تبالة، وبها عيون كثيرة، ونخل ومزارع، وهي صغيرة، في منخفض أكمة .

ثم إلى بِيْشَةِ بُعْطان، وهي مدينة صغيرة متحضرة، جيدة المساكن، حسنة البقعة فيها ماء ظاهر، وقليل نخل.

ثم إلى قرية جسداء، وفيها بئر فيها ماء قليل.

ثم إلى نبات (^) ، وهي قرية عظيمة ، بها بشركثير، ونخلكثير، وبها عين ماء عذبة ، وهي منزل أخلاط عامر .

ثم إلى كُتْنَةَ ، وهي قرية عظيمة ، فيها عيون وكروم ، ونَخْلُ باسق ، وبقول . ثم إلى النجم (٩) ، وهي قرية عامرة فيها بئر .

ومنها إلى سروم راح، وهي قرية كبيرة فيها سكان، وعارتها متوسطة، وفيها عيون كثيرة وكروم، ومدينة جُرَشَ منها على ثلاثة أميال.

وجرش ونجران متقاربتان بالكبر، وبهها نخل كثير، وبهها مدابغ للجلود، وهي بضائعهم وبها تجارتهم، وأهلها مشهورون بذالك.

ومن سروم إلى المهجرة، وهي قرية عظيمة، فيها عيون، وفيها بئر بعيدة القعر، غزيرة الماء، وبهذه القرية شجرة عظيمة، تسمى طَلْحةُ الملك، تشبه شجرة الخِلاَفِ، غير أنها أعظم منها، وهي حد ما بين عمل مكة واليمن). انتهى

ونجِدُ لكتنة ذكرًا أقدم مما تقدم من أقوال العلماء الذين تقدم كلامهم، فقد نقل البكريُّ في «معجم ما استعجم» – ص٣٠٩ – عن محمد بن سهل الأَحْولِ ما نصه: (تُربَّةُ من مخاليف مكة النجدية. وهي: الطائف، وَقَرْنُ المنازل، ونجران، وعكاظ، وتُربَة والهُجَيْرة وكُتْنَة وَجُرَش، والسراة). انتهى.

ومحمد بن سهل هذا ممن ادرك القرن الثاني لأنه يروي عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفي سنة (٢٠٦ تقريبًا).

وجاء في كتاب «المسالك والمالك» لابن خرداذبة \_ ص ١٣١ \_ ما نصه : (ومخاليف مكة بنجد : الطائف ونَجْران ، قال الشاعر (١٠٠) :

وكَعْبَةُ نَجْرَانَ حَثْمٌ عَلَيْكِ ﴿ حَنْمٌ عَلَيْكِ ﴿ وَنَا لَمُنَاخِي بِأَبْوَالِهِا وَوَنِ المَنازِلُ مُ اللهِ يقول فيه الشاعر: (١١)

أَلَـمْ تَسْأَل الرَّبْعَ أَنْ يَنْطِقًا بِقَـرْنِ الْسَـنَـاذِلِ قَـدْ أَخلَقًا والْفُتَّقُ وعُكَاظُ وليَّةُ، وتُرَبَّةُ وبيشة وتَبَالَة، والْهُجَيْرَة ولينة (؟) وجرش والسراة. وغاليفها بنهامة ملكان وعشم، وعك). انتهى.

وورد اسم كتنة مصحفًا في مطبوعة كتاب ابن خرداذبة (لينة) ولكنه ورد صحيحًا في كتاب «معجم ما استعجم» وفي كتاب نصر.

ولِكُتْنَةَ ذكرٌ في حوادث القرن الثاني الهجري فني آخر عشر الثلاثين من القرن الثاني الهجري ثار على الدولة الأموية رجل من حضرموت يدعى عبد الله بن يحيى الكندي، عرف فيا بعد به (طالب الحق) رآى في اليمن جورًا ظاهرًا وعسفًا شديدًا، وسيرة في الناس قبيحة، فاستولى على صنعاء سنة ١٢٩ وأرسل دعاته بجيش إلى مكة ، فهرب أميرها فاستولى عليها الجيش، وتقدم في محاربة الجيش الأموي إلى المدينة حتى استولى عليها بعد وقعة قُديَّدٍ المشهورة، ولكن هذا الجيش هُزِمَ في وادي الْقُرى، فعاد قائده ببقيته إلى مكة حيث قتل وتفرق من معه .

وسار أمير مكة الأموي بعد انتصاره لمحاربة طالب الحق إلى جهة اليمن حتى بلغ تبالة، فلاقاه طالب الحق في كتنة (١٢)، فوقعت الهزيمة على طالب الحق، فسار إلى جُرش، فكانت المعركة الفاصلة حيث قُتِلَ مع كثير من جنده.

وبعد فإن هذا الموضع الذي عَدَّهُ المتقدمون من مخاليف مكة، والذي كان من أشهر منازل طريق الحج مما ينبغي التثبت من تحديد موقعه ، وما تقدم من أقوال المتقدمين يوضح المنطقة التي يقع فيها وأنها معدودة من بلاد عسير وهي في عصرنا الحاضر من

منازل قبيلة شهران من خَثْعم .

وإذا ألقى المرء نظرة على المصور الجغرافي لمنطقة بلاد عسير من جانبها الغربي الشهالي حيث امتداد وادي بيشة فإنه بشاهد أنَّ من روافد وادي بيشة وادي هِرْجَابَ، ووهو واد ذو شعاب وروافد كثيرة، يسير بمحاذاة وادي بيشة شهاله، حتى يجتمع به عند قرية تدعى (الحيفة) تقع جنوب مدينة بيشة القاعدة بنحو خمسة عشر كيلا.

هذا الوادي المعروف باسم هِرْجَابَ من روافده :

١ ـ وادي الخضراء وهذا الاسم حديث، والخضراء اسم يطلق على عدد من القرى وهذا الوادي يجتمع بوادي هرجاب على مقربة من بلدة صمخ، أعمر بلدة في هذه المنطقة.

٧ ـ ويلتني به عند هذه البلدة وادٍ يعرف بوادي كُتْنَة يقع غرب وادي الخضراء، وفي ملتقاهما بوادي هِرْجَاب، تقع بلدة صمخ، وعلى مقربة من وادي كُتْنَة يوجد مكان يعرف باسم (العاير) وهذه الكلمة تطلق على الامكنة الاثرية، وكتنة كما وصفها الإدريسي قرية عظيمة فيها عيون وكروم ونخل باسق وبقول.

أما الآن فليست بهذه الصفة، ولكن آثار العمران حولها تدل على ماضيها .

ومن روافد وادي هرجاب واد يعرف الآن باسم وادي بئر ابن سُرَّار وهذه التسمية
 حديثة، وآل سرار هاؤلاء فخذ من آل (بَالْحكم) من بني مُنبَّه من شهران،
 والمشيخة في آل سرار هاؤلاء .

وهذا الوادي يقع غرب وادي كتنة .

ومما لا شك فيه أنَّ منطقة وادي هرجاب وحوضه حتى يلتقي بوادي بيشة كان على

حالة من الحصب والعمران أقوى مما هي عليه الآن.

ولهذا فليس من المستبعد أن يطلق اسم (مخلاف كُتُنّة) على هذا الوادي وفروعه . هذا رأيٌ من الآراء ، مبني على استنتاج ما تقدم من أقوال العلماء .

ولا شكَّ أنَّ مَنْ عَرَفَ تلك البلاد معرفة مشاهدةٍ يستطيع أن يتثبت من صحة هذا الرأي، أو عدم صحته.

فليت الإخوة من أهل تلك الناحية يشاركون في مواصلة البحث بإبداء رأيهم في الموضوع لإفادة قراء هذه المجلة بمعرفة هذا الموضع التاريخي .

حمد الجاسر

والله الموفق للصواب

#### الحواشى :

(١) أجرب ورد في أرجوزة الرداعي قال:

لأجرب ذي المنهل العباب

عذب نطاق النورد للشراب

صادرة منها إلى أعبياب.

أجرب: منهل فيه بثر. أعباب: موضع .

(٢ ) في وصفة الجزيرة، جلاجل واد ضيق. وجلاجل آخر بلاد وادعة .

(٣) طَلَحَة الملك تعرف باسم طلحة قرية تقع على الدرجة ٤٨/ ١٧ و٣٠ / ٤٣.

(1 ) بنات حرب جبال حمر معروفة شرق بيشة .

(ه ) نجر \_ بالنون \_ لايزال معروفًا. وادٍ وصفه في عصفة جزيرة العرب.

(٦) بدون نقط في الأصل.

(٧) الميثاء موضع بعد الجداء على ما في «صفة جزيرة العرب».

(A) كذا في الأصل (نبات) والصواب بنات حرب -كما في كتاب وصفة جزيرة العرب، والموضع لايزال معروفًا .

(٩ ) كذا في الأصل والصواب (الثجة) كما في كتاب وصفة جزيرة العرب.

(١٠) الأعشي .

(١١) عمر بن أبي ربيعة .

(١٢) ورد الأسم في مخطوطة وتاريخ خليفة بن خياط؛ : (كعدة) وفي مطبوعة كتاب والأغاني، ج ٩٧/٢ ط الساسي (كستة) .

# الجلبس الصالح الكافي والأنيس لناصح الشافي

## لأبي الفرج المعافى بن ذكريًا النهرواني الجربريّ دراسة وتحقيق اللكتور محمد مرسي الحنولي

وكيل معهد المخطوطات العربية لل جزءان لله الناشر أعالم الكتبء في يبروت

هذا كتاب قديم من كتب المعافَى بن زكريًّا الذي صنف كتبًّا عدَّة لم ينشر شَيْءٌ منها . وقد حظي كتابه هذا ، وهو موضوع بحثنا ، بإطراء المتقدمين وثنائهم عليه ، كها أكبروا من علم أبي الفرج وما كان له من السبق والإجادة في كثير من شعب العلم .

قلت: لقد قالوا في الكتاب، وأحسنوا القول، ولكننا حين وقفنا عليه منشورًا وجدنا أن ليس من إضافة جليلة على ما هو مشهور في أمَّاتِ كتب اللغة والأدب للطبوعة ، إنَّ مادة الكتابة تشتمل على أخبار فيها أدب تاريخي على نحو ما نجد في كتب والأمالي، وغيرها ، وليس من شك أنَّ طائفةً من هذه الكتب الموقوفة على (الأخبار) بعرض فيها من اللغة ومعاني الكلم والاشتقاق ما يعرض ، غير أننا نلحظ في كتاب والمعافى» هذا اهتامًا بالنَّحُو ليس فيه شيءٌ تفرَّد به صاحبه ، فكُلُّ ما جاء من ذالك مسوط في كتب النحو ، وهو متشبَّت بما أَيْرَ عن النحاة البصريين .

وإذا كانت حال هذا الكتاب على ما بَيْنَاه فقد يكون من التزيَّدِ أن يُبالَغَ في إطرائه والتنويه بسبقه وإحادته . وقد كان من هذا شيء كثير ، لقد أُعْجِبَ المتقدمون أَوْقُلُ : أَحَدُّ منهم بكتابٍ فردد مقولته نفر آخر ممن خلف بعده . وقد بكون شيء من ذلك الإعجاب يرجع إلى علاقة خاصة مما تفرضه مودَّةٌ وإخاءٌ صميم .

ولست أراني مستطردًا جانحًا إلى الخروج والبعد عَمًّا أَشْعَل به نفسي إن قلت : إنَّ كتاب «ربيع الأبرار» للزمخشري هو شيء من هذا ، فقد غبرنا زمانًا نسمع بهذا الكتاب، ونقرأ ما قيل في خصائصه ومحاسنه حتى إذا وجدناه منشورًا أدركنا أنهم تزيَّدوا في الكلام عليه .

وَلْنَعُدُ إِلَى كَتَابِنَا وَالْجِلْبِسِ الأَنْبِسِ، فَنْرَى أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ نَعَتْهُ بَخْيِرِ النَّعُوت، وسَمَّاهُ بِالْمَانُوسِ مِنْ الأَسَامِي، وَلَا أَمُولُ فِي ذَلْكَ إِلاَ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ (كُلِّ فَتَاةٍ بِأَبِيها مُعْجِبة).

قلت :كنت آوي إلى هذا الكتاب وأركن إليه اتخذ منه «الجليس الصالح والأنيس الناصح» فلم أجده «كافيًا» ولا «شافيًا» كما أراد له صاحبه ــ رحمه الله .

لم يَشَا المؤلف أن يكون كتابه كغيره من الكتب أبوابًا أو فصولاً أو شيئًا آخر ، يدخل في هذا الذي دأب عليه أهل العلم ، ولكنه جعله (مجالس) بتعقد كلَّ مَجْسَم على شيء من العلم ، كأن يُبدَأُ بآيةٍ أو بجديث أو يبيت من الشعر أو شيء آخر فيعرض له ، ويذكر من فوائده الأدبية واللغوية والتاريخية والنحوية ما يراه مناسبًا .

قلت : جعل المؤلف كتابه (مجالس) وعدّنها مئة (مجلس) ، ورُبَّمًا كان اختيار لفظ (مجلس) مقصودًا ذلك أنَّ الكتاب (جليس أنيس ، صالح ناصح ، كافنو شاف) ..

وقلت : الكتاب في جُزَّة بْنِ ، وهذا يعني أنَّ المنشور الذي يشتمل على خمسين عجلسًا هو نصف الكتاب ، وقد أتَخَذَ المحقق (الحوثي) من هذه (المجالس الخمسين) مادَّةَ رسالته لنيل مرتبة (الدكتوراه) مع الدراسة والمقدمة .

وقبل أن نَتكلم على صنيع المحقّقِ في مقدمته وتحقيقه بحسن بنا أن نقف على نعت المحقق للكتاب وما جاء على شاكلته من كتب (الأخبار) و(المعارف) العامة بِـ(أدب السمر).

أقول: وهذا الوصف غير موقّق، ولعل المحقّق قد استوحاه من اسم الكتاب «ألجليس، الأنبس» فاهندى من ذلك إلى أنّه (أدب سمر). قلت: إنَّ الوصفَ غَيْرُ سَدِيدٍ، وأنَّ مادة الكتاب تشتمل على عِلْم وَجِدُّ يتطلبان غير قليل من كَذُ الذَّهْنِ وَإِعَال الفكر، فإن كان في هذا الدَّأْبُ والنَّصَّبُ شَيْئًا من مُتْعَقِ تؤدي إليها فوائد كثيرة وإعمال الفكر، فإن كان في هذا الدَّأْبُ والنَّصَّبُ شَيْئًا من مُتْعَقِ تؤدي إليها فوائد كثيرة

فليس ذالك بِمُسْعِفِ لِحَقَّق الكتاب أَنَّ يصفَ هذا النَّمَط من التَّصْنِيف بـ (أدب السمر) .

ودونك ما ورد في الكتاب من دقائق النجو لتدرك أن هذا الجِدَّ لا يمكن أن يكون أدب سمر .

ثم نأني إلى (مقدمة) المحقق التي استهلكت ١٥٦ صفحة من الجزء الأول فنجدها اتّسعت اتَّسَاعَ القميص الفضفاض الذي يتجاوز قَدَّ صَاحِبِه ، فيبدو شيئاً غير مناسب .

لقد اشتملت هذه المقدمة على سيرة المؤلف من مولده إلى وفاته ، ثم الكلام على شيوخه الذين أخذ علهم مع الإشارة إلى (أسانيده) ومما يجدر ذكره أنَّ المؤلف درج على طريقة الْمُحَدَّثِين فهو حين يورد الخبر يورده مسندًا عن فلان عن فلان عن ...

وإذا كان كلام على (شيوخ) المؤلف فلا بُدَّ أن يُعْقِبَهُ بالكلام على من تَلَقَّى عليه من تلامذنه ثم كلام طويل على (مصنَّفاتِه) ومصادرها.

وقد دأب صُنَّاعُ رسائل (الماجستير) و(الدكتوراه) على أن يعرضوا في بسطة واسعة للراسة العصر، من النَّاجية السياسية وما يتبع ذلك إن كان موضوع (الرسالة) دراسة أحد الاعلام شاعرًا أو أديبًا أو لغويًّا غويًّا أوْ أيَّا كان من أصحاب المعارف الكثيرة.

أقول: ومن أجل ذلك كثرت هذه (المحتصرات) التاريخية وتعدّدت، وكلها معروف في الدراسات التاريخية القديم منها والحديث، ومازال دأبّهُم هذا لا ينحرفون عنه، وهو شيء ما كان لهم أن يشقوا به لأنّهُ مُتَعالم مُتَعارَفٌ، ولو اكتفوا بالإشارة والإحالة لفعلوا خيرًا وأخلصوا إلى العلم.

وإنك لتجد في هذه (المقدمة) ترجات وافية لأعلام من اللغويين النُّحاَة وغيرهم ، ولكن الحقق بعود إليهم في حال ورودهم في نص لاحق ، فَيترجم لهم ترجمة موجزة مشيرًا إلى أن (الترجمة) قد نقدمت ، فإذا كان ذالك فَلِمَ هذا التَّرَبُّد ، وإثقال الحواشي وإطالتها بغير المفيد من الإضافات .

إنَّ الدرس الجَادُّ والتحقيق النافع ليبرأ من هذه الصَّنَّعة البائرة ، ومن هذا ما وقع للمحقِّق في الصفحة (١٠٧) التي جاء في حواشيها ترجمة موجزة لكلَّ من أبي العباس المُسِرُّد وأبي العباس ثعلب ، وقد أشار إلى أن (الترجمة قد تقدمت)!!

وتكلم المحقق على (الكتاب) فقال في الصفحة (١٣٩) :

(لقد صاغ المُعَافَى مادَّةَ كتابه بأسلوب جزل رصين ، يؤثر الحريَّة غالبًا في صياغته الفنية) أقول : لم أُهْتَذِ إلى قول المحقق (يؤثر الحرية) فما معنى الحرية !!

قلت : إنَّ عمل الحقق في دراسته غير سديد ، فقد أكثر من العنوانات وعرض لمسائل لا تدخل في حَيِّزِ الدراسة الواجبة الني يقتضيها أمر (تقديم) لكتاب .

ثم نكام على أصول (الكتاب) المخطوطة فجاء في وصف نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث في الصفحة (١٤٦) : أنها (٢٥٢) ورقة في كل ورقة صفحتان (كذا) .

أقول ؛ ما معنى قوله : (في كل ورقة صفحتان) !! إنَّ هذه الهنات القليلة تُشْعِرنا أنَّ المحقّق يغلب عليه السهو ، ولم يكن من أهل الصنعة ممن عرفوا المخطوطات وما يكون فيها . إن النَّظَر في المخطوطات بَهْدِي المحقق إلى أَنْ بصل إلى الكلم السليم مُطَّرِحًا غيره مسترجحًا ما هو أفضل وأقرب وأصح ، ولنقف على شَيْء من هذا في الصفحة (١٩٦٨) :

قال المؤلف في حَشُّوخبر من أخباره :

... الذين يتقلُّبون في دَولة ، وإن كانوا من باطلهم في بَوْلة (كذا) .

أقول : وهل نَظنُّ أنَّ المؤلف الجليل المعافى بن زكريا قد صنع هذا النظم المسجوع فجاء بـ (دُولة) أعفيها بـ (بَوْلة) ليتم له هذا السجع الكريه !!

وإني لأجلُ المؤلف عمًا أراد له المحقق فنسب إليه هذا السجع البغيض. ويؤيّد هذا ما نقرأه في الحاشية مما هو في نسختين أخربين من نسخ المخطوط المرموز إليهما بـ (هـ) و(د) فقد جاء فيهما : (جَوْلة) بدلاً من (بَوْلة) التي فضَّلها المحقق وأثبتها على عَوَارِهَا مُطّرِحًا الكلمة الصحيحة المقبولة وهي (جَوْلة) .

قد يَنساءَلُ القارئُ : ولِمَ عَدَلَ المحقق عن الصحيح المقبول إلى غيره من الكلم المرذول؟ والجواب عن هذا : لعلَّ المحقق قد أخذ بما ورد في الأصل الذي عدَّهُ النسخة الأمَّ ، وهي التي اعتمدها وآثرها لما اتَّصفَتْ به من خصائص كَالْقِدَم وغير ذالك .

والشيء الذي يقال عن هذا: أنَّ النسخة الأمَّ على فضلها وقيمتها غير مُبَرَّاقٍ عن الْعَوَارِ والنقص ، ولابد للمحقق أنْ يكون خبيرًا حكيمًا يلتمس ما يُعينه على أن يكون النَّص سليمًا كما ورد على صورته وحقيقته ، حين أملاه صاحبه أو حرَّره بنفسه . وحجة (النسخة الأم) باطلة إنْ لم توصل إلى هذا الغرض من التَّحقيق ، وهو أهم شيء في العمل .

ومما يبدو في عمل المحقن أنه غير مالك لأدّوات الشّخقيق ، ومن أهم هذه الأدوات الممرفة السّديدة العربية نَحْوًا وصرفًا ودلالات . وآية ذالك أنك تُجد الكثير مما أثبته المحقق مخالفًا للوجه الصحبح ، كضبط عين الفعل الثلاثي ، ومعرفة الأبنية كالجموع وغيرها ، وما يَهمز وما لا يُهمز .

ألا نرى أنَّ المحقق كانَ عليه أن يَهْمز (السابيح) في قول المؤلف في الصفحة (١٦٨) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن السابيح ، والصواب : السائح .

يقول القارىء: إنَّ هذا ليس بشيء وهو من الهناتِ الصغيرة: ولكني أقول: إنه ليس من (الصغائر) لأن الكتاب مادَّةُ لغوية نحْوية، وهذه الصفة أغلب عليه منها في المصنفَّات الأخرى.

وسآني على نماذج يسيرة من هذه المادة مما عرض لها من الخطأ أو التصحيف أو إساءة الضبط ، ولم أُستَوفِ هذه المسائل فهي كثيرة في الجزء الأول الذي اقتصرتُ عليه ، بَلْهَ الجزء الثاني الذي أظنه غير بعيد عن هذا النهج ، فهو مُفتَقِرٌ من غير شك إلى كثير من الضبط وتَوَخّي الصحة .

ومن هذه النماذج ما أنا ذا كُرُهُ ومقتصر عليه ، لأَثْبِتَ أَنَّ الكتاب فيه من هذه النماذج الشيء الكثير وذلك في الجزء الأول وحده :

جاء في الصفحة (١٧٥) قرل المؤلف:

وقد زعم بعض أهل الاشتقاق أن الذي يتُخذه الركب من العيدان والخشب لرحالهم يقال له : حُرْجُوج ... والجمع (حراج) (كذا) ، قال ذو الرمّة :

..... قلائص أمثال الْحَرَاجِيْج ضُمَّرُ

أقول: والصواب: والجمع حَراجيج، يُويِّدُهُ الشاهد وهو قول ذي الرمَّة المثبث. ولا أدري كيف جاز للمحقق أن يغفل عن هذا وهو يرى أن (حُرجوج) فيها جيانِ فكيف يكون الجمع (حِراج)؟

قلت في نفسي : لعل ذلك من الحطأ المصبّعي ، ولكني لم أجده في جدول الحطإ والصواب ، ثم إني استرجحت أن أحمل الخطأ على المحقق لأنَّ أمثال هذا كثير في الكتاب .

وشيء آخر يقرب من هذا يتُصل في عيوب الأوزان الشعرية في كثير من شواهد الكتاب، ومن هذا ما ورد في الصفحة (١٨٦) الرجز:

أِبِيعُها بَسَعْدَمَا لاَ أُوْكَسُ والْسَبَيْعُ فِي الأَوَانِ أَكْسَسُ وتمام الوزن يقنضي أن بكون :

أبيعُها مِنْ بَعْدَما لاَ أُوكَسُ والْبَيْعُ مِنْهُ في الأَوانِ أَكَيسُ وودد في الصفحة (١٧٨) الرجز:

خُذْهَا بِمَا أَحْبَبْتَ يَا ابن عُباسِ يَا ابْنِ الكرام مِن قَرَيْشِ الراسِ (كذا) والصواب: إسكان السين في المصراعين، وبذالك يتم للرجز وَذْنُهُ. قلت : وقد يرتكب المحقق خطأً في ضبط الكلم ، لأنه لم يعرف الصواب ، ومن ذالك ما جاء في الصفحة (١٨١) الرجز :

شِسراؤها عشر ببطن مَكَّة من الدنانبر القبام السُكَّة والصواب: (السُّكَة) بكسر السين.

وكذلك الرجز في الصفحة (١٧٨) :

والسلم ما يُشعشني ما تُعُطِي ولا بدالي الفقر منّي حَطّي أَمُول : والصواب يَنعَنُني ـ بفتح ياء المضارعة ـ لأنَّ الماضي ثلاثي هو نَعَش وليس أَنعَشَ .

ومن الإساءة في الوزن ما دَلَّ عليه عدم ضبط الأشطار فقد يضبف إلى الصدركلمة حقها أن تكون في العجز، ومن ذلك ما ورد في الصفحة (٢٧٤):

مُسَقَّم عليا لي شِفَاء دائِيَ إذْ جَادَتْ وَدَاءٌ إذَا تَصَدَّتْ لِصَدَّ

أقول: والبيت من (الحقيف) ولا يستقيم إلا إذا أقمنا صدره على النحو الآتي: سُقْمُهَا لِي شِفاءُ دَائِيَ إِذْ جَا دَتْ وَدَاءٌ إِذَا تَصَـــدُّتُ لِصَـــدُّ لِصَـــدُّ وَمَاءٌ إِذَا تَصَـــدُّتُ لِصَـــدُّ وَمَا الْإِساءة في ضبط الكلم قول المؤلف في الصفحة (٢١٤):

قال القاضي أبو الفرج : هذا جميل بن مَعْمَرٍ من مَسْلَمة الفتح .

أقول : والصواب : مُسْلِمة الفَتْح ـ أي جاعة من أسلم في الفتح ، أي فتح مَكّة . ومن هذه الناذج ما أنا أختم به هذا الموجز الذي أفلاتُهُ من قراءة هذا (الكتاب) . جاء في الصفحة (٢١١) قول المؤلف :

... فلا تَدَعَنَّ حاجَةً في خَامَنَّ أَمْرِكَ ولا عامَّتِهِ إلاَّ ذَكَرْتُها .

## الشنى بن خارته ذالث يباتي

اتخذ الفرسُ منذ القدم سواد العراق بحزنًا لطعامهم ، وينبوعًا لا ينضب لحيراتهم ، وجعله العرب هدفًا لغاراتهم ، فالشَّعْبَانِ المنجَاوران في صراع متَّصِل عليه ، وكلما جمعت فارس جموعها للبطش بالعرب اتخذوا الصحراء درعًا لهم فلم يَجْرؤ الفرس على اجتيازها خوفًا من الموت عطشًا بين رمالها ، لهذا لم تَجِد فارس لنفسها خيرًا من الاحتماء من العرب بالعرب ، فكونت في بلدة (الحِيرة) دولة سُمّيت بدولة المناذرة ، لغلبة اسم المنذر على من وَلى من ملوكها ، وجعلت لهؤلاء الملوك من أرض السواد تصيبًا يصل إلى خزائهم ، ومن جبوشها درًا ومددا ضدً أعدائهم ، فعلا شأنهم بما كانوا يقدمون من خزائهم ، ومن جبوشها درًا ومددا ضدً أعدائهم ، فعلا شأنهم بما كانوا يقدمون من

أقول: والصواب: ولا عامّه ، ليكون مُقابِلاً لقوله: (خاص أمرك).
 وهكذا أنتهي من هذا الجزء بعد هذه الوقفات التي هي قليل من كثير.
 الجامعة الأردنية - عمّان: د. إبراهيم السامرائي

العوب : المحقق الفاضل الدكتور محمد مرسي الحنولي انتقل إلى رجمة الله منذ أعوام ، وهذا لا يمنع من إبداء الآراء نحو صنيعه في كتاب أصبح من حق كل قارىء أن يستفيد مما فيه من حقً ، متوقيًا ما وقع فيه من هفوات التحقيق التي قلَّ أن يخلو مها كتاب يتصدَّى لنشره من لم يستكمل الوسائل التي تمكنه من ابرازه كما أراده مؤلفه .

وكتاب المجليس الصالح، يقوم أحد المستشرقين منذ بضعة عشر عامًا بتحقيقه ــ عى ما نشر في تجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، فلعله ـــ أو أحد المعنيين بالكتاب ــ يستفيد من ملاحظات أستاذنا الجليل الدكتور السامرائي .

ا مِمَاوُودَا بِرَبُّ مُوزَدِ مِنْ مُسَاوِلِهِ اللَّهِ مِمَاوُدِ اللَّهِ مُمَاوِدِ اللَّهِ مِنْ مُسَادِ مِنْ ا هدایا لشعراء العرب وفرسانهم ، وسری شره<del>م آنی کل مکان فی الجزیره به انها</del> وأوقعوا بین الفبائل من فتهم .

للأبحامه ومرأزاتين سياني

حرب الفيجار بين كنانة وقيس في عكاظ كانت بسبب بضاعتهم، وحرب داحس والغبراء كانت ببغي أحد أصهارهم ، أما حرب البسوس بين بكر وتغلب ابنَيّ ربيعة فإنهم إن لم يظهروا في أولها فقد ظلوا يشعلونها بما يلقون من حطب على نارها ، كما استفادوا منها في قتال كلا القبيلتين إذا أحسُّوا بتَمردها واستقلالها .

وأرض بكر وتُغلب ومنازلهم كانت على تخوم العراق وقرب فارس ، فهم أكثر العرب اتصالاً بالفرس وعالهم، فكانوا لذالك أكثر العرب اصطلاء بنارهم، وخبرة بحربهم ونزالهم ، لذلك سَمَّتُهُمُ العرب بربيعة الأسد ، ويعنون بالأسد فارسًا لقوتها وجبروتها ، كما لقبوا الروم بالأسد أيضًا .

### حوب ذي قار ، بين ربيعة وفارس :

غضب كسرى على أحد ملوك الحيرة ، وهو النعان بن المندر ، فاستدعاه للحضور بين بديه ، فأحس النعان بالشر ، وشاع أمره بين قبائل العرب ، فلم حاول أن يودع أهله وسلاحه لدى إحداها أبت كلها خوفًا من الفرس إلا قبيلة بني شيبان من بكر مِن ربيعة ، فإنهم رضوا بذالك ، فلم سجن كسرى النّعان ولَي إمارة الحيرة إياس بن قبيصة الطائي ، ثم أمره بأن يجمع ما خلفه النعان ويرسله إليه ، فبعث إياس إلى هانيء بن مسعود الشيباني بأمره بإرسال ما استودعه النعان ، فأبى هاني، أن يسلم ما عنده ، فلما كسرى إلى أبناء عمومة بكر بن وائل وهم بنو تغلب ، فاستشار أحدهم ، فقال لكسرى : أمهلهم حتى يفيظوا ويتساقطوا على ذي قار تساقط الفراش في النار ، فأخذهم كيف شئت ، فصبر كسرى حتى وردوا هناك ، فأرسل إليهم أمير الحيرة الحديد ، ومعه مرازية الفرس ، وبعض العرب . فلم نشب القتال انضم العرب الذين كانوا مع الفرس إلى جانب بني شيبان ، كما قاتل مع بني شيبان بعض قبائل العرب كانوا مع الفرس إلى جانب بني شيبان ، كما قاتل مع بني شيبان بعض قبائل العرب الأخرى ، فكان النّصر ، وذكروا عن النبي عليات أنه قال لما بلغه الخبر : ههذا أول يوم الأخرى ، فكان النّصر ، وذكروا عن النبي عليات النه قال لما بلغه الحبر : ههذا أول يوم



## من هذا الذي تأتينا أخبار وقائعه؟

لمت في الجاهلية أسماء كثيرة لفرسان من بني شيبان ؛ مثل بسطام بن قيس ، والحوفزان ، وهانيء بن مسعود ، ومفروق بن عمرو، كما اشتهرت معارك انتصرت فيها شيبان على غيرها من قبائل العرب ، مثل قبيلة تميم ذات العدد الكثير ، وقبيلة على وسليم وغيرها ، فقد كان الفرس يقرونهم ، ويجهزونهم يرجاء أن يحموا لهم أطراف دولتهم . وبروى ابن الأثير عن أبي عبيدة أنه قال : جاء الإسلام وليس في العرب أحد أعز دارًا ، ولا أمتع جارًا ، ولا أكثر حليفًا من شيبان ، جاورتهم بطون من جميع قبائل العرب في الجاهلية فعرَّت بهم وكثرت . فلا جاء الإسلام وفد رسلهم على المدينة المنورة معلنين إسلامهم ، ولكنهم بعد وفاة رسول الله ارتدوا إلاَّ قليلاً منهم ، وممن ثبت على أسلامه بل وحارب من ارتد من قومه المثنى بن حارثة الشيباني ، فلما أطفيت نارُ الرَّدة ، وهلك شياطينها المردة ولى المثنى وجهه نحو دولة فارس ، فأخذ بهاجم جنوب العراق ، ووصلت أخباره إلى الحليفة الأول أبي بكر ، فقال لقيس بن عاصم : من هذا الذي ووصلت أخباره إلى الحليفة الأول أبي بكر ، فقال لقيس بن عاصم : من هذا الذي تأتينا أخبار وقائمه ؟ فقال قيس : إنه رجل غير عامل الذكر ، ولا مجهول النسب ، ولا ذليل العاد . لقد كان المثنى هو الذي أطمع أب بكر والمسلمين في الفرس ، وهوّن أمرهم عليهم بغزوانه الأولى في جنوب العراق .

## طاعة عجيبة وإخلاص أعجب:

النفس الإنسانية تعجبها الإمارة ، وتزدهيها الشهرة والسمعة الطيبة ، وتأنف من التبعية لغيرها ، والطاعة لسواها ، فكم من مُلك اندثر ، وعِزِّ باد ، وأمم ذهب ريحها وتفرق جمعها بسبب (الأنانية) ، وحُبِّ السبادة والسيطرة على الآخرين . فإذا ملك امرؤ نفسه ، فصرفها كيف شاء عقله لاكها تشاء عاطفته ، فوهب ذكاءه المبدع وشجاعته المخارقة ومكانته الرفيعة في سبيل دينه وأُمَّتِهِ كها فعل المثنى ابن حارثة الشيباني " فهله هذا يعتبر عجبًا من العجب ، وعلامة بارزة في وجه الزمن .





وأصيب أخوه مسعود ، فلما أصيب تضعضع من معه ، فقال مسعود : يا معشر بَكَرْ ارفعوا راياتكم رفعكم الله ، ولا يهولنكم مصرعي ، وكان المثنى يقول لهم : إذاً رأيتمونا أُصِبْنَا فلا تَدعوا ما أنتم فيه ، الزموا مصافكم ، وأغنوا عمن يليكم .

وقتل غلامٌ نصراني من تغلب قائد الفرس (مهران) واستوى على فرسه ثم انتمى : أنا الغلام التغلبي ، أنا قتلتُ المرزبان . وكان التغلبي قد جلب خيلاً هو وجاعة من تغلب ، فلم رأوا القتال قاتلوا مع العرب والمهزم الفرس ، وبقيت عظام قتلاهم زمنًا طويلاً ، وكان عدد قتلاهم مئة ألف ومات مسعود أخو المثنى وبعض جرحى المسلمين ، فصلى عليهم المثنى وقال : والله إنه ليهون وجدي أن صبروا وشهدوا البويب ولم يجزعوا ولم بنكلوا .

ويقول أحد الشعراء في هذه المعركة التي طار خبرها والتي ثأر بها المثنى لقتلى الجسر: هَاجَتُ لأَعْوَرَ ذَارُ الحيِّ أَحْزَانَا واسْتَبْدَلَتْ بَعْدَ عبد القَيس خَفَّانَا وقد أَرانا بِها والشَّمْلُ مُجْتَمِعٌ إذْ بالنُّخَيْلَةِ تَتَلَى جُنْدِ مُهْرانا أَزْمَانَ سَارَ المُثَنَّى بِالخبولِ لَهُمْ فَقَتَلَ الزَّحْفَ مِن فُرس وجَيْلاَنا سَمَا لِمُهْرَانَ والْجَبْشُ الَّذِي مَعَةً حَتَّى أَبَادَهُمُ مَثْنَى وَوُحْدانًا سَمَا لِمُهْرَانَ والْجَبْشُ الَّذِي مَعَةً حَتَّى أَبَادَهُمُ مَثْنَى وَوُحْدانًا

وجزعت فارس لما أصابها من ذهاب العراق من ملكها ، وتشتيت جيوشها ، فأجمعوا أمرهم ، ودفنوا خلافاتهم ، ووحّدوا صفوفهم ، وأخذوا في جمع الجيوش نقتال المثنى . واجتمعوا على ملك جديد هو (يزدجرد) . وخرج أهل العراق ممن كان عاهد المسلمين عن الطاعة ، ومالوا إلى الفرس ، فانحاز المثنى بجيشه إلى ذي قار ، وكتب إلى عمر بما حدث في فارس وبما نمّ عليه أمرهم ، وأقام يداوي نفسه من الجراح التي أصيب بها يوم الجسر ، ولما علم بأن عمر أرسل جيشًا بقيادة سعد بن أبي وقاص كتب رسالة لسعد يوصيه فيها بأن يحارب الفرس على حدود الجزيرة ، ولا يوغل في بلادهم ، فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم ، وإن كانت الأخرى رجعوا إلى فئة ، بم يكونوا أعلم بسبيلهم ، وأجرأ على أرضهم . ومات رحمه الله .

#### شجاعة المثني:

كانت سلمى زوج المثنى ملازمة له في جميع حالاته ولم تفارقه وهو يجوب العراق شهالاً وجنوباً ، شرقًا وغربًا ، فلما توفي وجاء سعد بن أبي وقاص سلمته وصية المثنى التي كتبها إليه ، فتزوجها ، فلما كانت أيام القادسية وتبارى أسود العرب والغرس في إيقاد نارها ، وصب دماثهم عليها لترداد ألسنة لهبها ، ونظرت سلمى إلى البطون تبقر ، والأيدي والأرجل تتطاير ، والرؤوس تتدحرج ، صاحت : وَامْثَنَّاه !! ولا مُلنّى اليوم للخيل . فلطمها سعد فقالت له : أغيرة وجُبنًا ؟ وكان بسعد دمامِلُ منعته من ركوب الحنيل فلم يشترك في القنال كما كانت سلمى ترى المثنى يفعل دائماً .

ولكن أروع شاهد على شجاعة هذا الرجل العظيم وقوفه يوم معركة الجسر يحمي المسلمين ويناديهم : اعبروا على هينتكم ولا تراعواً . ولم يعبر هو الجسر إلا آخر إنسان . وصبر على جراحه التي خاض بها معركة البويب التي كانت من المعارك الكبرى في العراق .

### جوهة رأيه وحسن تدبيره :

يقول أحد الشعراء فيه :

شَاهَدهَ من قَبِيلهِ بَشَرُ كِسُرى وَكَادَ الإيوانُ يَنْفَطرُ وفي صروف السجارب العِبَرُ آثـارَهُ والأمُور تُسقَسْدَهُ وللمثنَّى بالعال (؟) معركة كنبيسة أفزعت بوفُعَنِها وشُجِع المسلمون إذ حذروا سَهَّلَ نهج السَّبيل فاقتفروا

أجل لقد سهّل المثنى الطريق فاتبعه الآخرون في حرب فارس حتى طار ايوانها وزال ملكها .

كان للمثنى أخوان هما مسعود الذي استُشْهد في معركة البويب ، والمعنَّى الذي سلَّم وصية المثنى لسعد مع سلمى ، وكانا شجاعين شجاعة عجيبة فني معظم معاركه كانا على مَجْنَبَتَيُّ الجيش ، ولكنهما لم يليا الإمارة حينا كان بغادر الجيش بل يولي غيرهما . فني رحلته إلى المدينة ولى مكانه على قيادة جيش المسلمين بالعراق بشير بن الخصاصية . كما

# (الدكتور) الحمادي .. والعَبث بالنّرات

[غيرت العنوان ، استجابة لرغية أحد الإعوان ، من حملة اللقب الذي كرم بهم] - 10 -

٨٢٩ ـ ص : ٣٢٦ : غيَّر المحقق هذا البيت :

وقَالَتُ مَعْ مَنَ أَنْتَ فَإِنَّ قَلْبِي يَحْنَافُ عَلَيْكَ أَحْدَاثَ الزَّمانِ

وقالتُ مع مَنْ أَنْتَ فَقَلْبِي

استخلف على الجبش عاصم بن عمرو لما خرج مرة بنفسه مع مجموعة من جيشه جريدة لبأسر قائدبن من قادة الفرس في الأنبار ، تظاهر أمام دهقانها أنه يُريد المدائن وهو يهم بغزو سوق بغداد ، فصبّح من بالسوق فوضع السيف فيهم وأخذ ما شاه ، ثم عاد راجعًا ، فسمع أصحابه يقولون : ما أسرع القوم في طلبنا !!! فخطبهم وقال : احمدوا الله وسلوه العافية وتناجوا بالبر والتقوى ، ولا تناجوا بالإثم والعدوان ، انظروا في الأمور وقدرُوها ، ثم تكلموا . إنه لم يبلغ الندير مدينتهم بعد ، ولو بلغهم خال الرعب بينهم وبين طلبكم . إن للغارات روعات تضعف القلوب يومًا إلى الليل ، ولو طلبوكم منذ رأوكم ما أدركوكم وأنتم على الفرات حتى تنتهوا إلى عسكركم ، ولو أدركوكم لقائلتهم التماسيًا للأجر ، ورجاة للنصر .

في وقعة البويب أقبل الفرس في ثلاثة صفوف مع كل صفٍّ فيْلٌ ، ورجلهم أمام فيلهم ولهم زَجل ، فقال الثني للمسلمين : إن الذي تسمعونَ فشل فالزموا الصمت .

الكويت: محمد علي العبد

وقال عَمَّا في الأصل: لا يستقيم به الوزن ، مع أنَّ الوزن لا يستقيم بما وضع . ٨٣٠ ـ ص : ٢٢٦ : وبما غَيَّرَهُ أيضا قول الهجري : (وفي قوله : أُضْمِرَ مَنْنَاهُ كَطَيِّ الدُّرْج

نُعَالَجُ بِهِ القُطْفُ: يَوْحَذُ خَلَقُ قُوبٍ ، ثَم يُدَرَجُ حَتَى يقوم قِيَامًا صُلْبًا) الخ ظنَّ المحقق جملة (تعالج به القطف يُوْخَذُ) ظنه شعرًا فألحقه بالشطر الذي قبله ، وجعل كِلمة (به) بعد (القطف) وقال في الهامش: (في ١ ـ ب: تعالج به القطف. حيث لا يستقيم الوزن): ثم أضاف: (لم أجد البيتين ولا قائلها في المصادر المختلفة) يقصد الشطر، وما ظنه شعرًا!!

وقال المحقق في الهامش في تفسير كلمني الدُّرَج والقطف : (يلجأ البَدُّو إلى هذا عندما يراد أن يراموا(؟) الناقة على ولد غيرها ، ويقال لتلك الَّلْفيفَة الدرجة ) ثم أحال إلى «اللسان» وأوضح من هذا : أنَّ الدُّرْجَةَ حَرَقٌ ونحوها تُدْرَجُ تُلَفُّ وتُجْمِع وتُدَسَّ في حَيَاء الناقة التي يريدون ظِئَارَها على ولد ناقة أُخرى ، فإذا نُزِعَت الدُّرْجَةُ من حياتِها حَسِبتُ أنها ولدتُ ولدًا ، فَيُدنَى منها ولد النَّاقة الأخرى فَتَرْ أَمَهُ.

أما تفسير بقوله: (القطف حجمع قطوف: الدابة المتقارب(؟) الخطو البطي) فلا ينطبق على ما أراد الهجري على ما يفهم من كلامه، ولعله بقصد نوعًا من النُّوق تُخدِج \_ أي تسقط ولدها، ولا يَدرُّ حليبُها، فيحتال أصحابها لكي تدر بتلك الطريقة.

#### ۸۳۱ ـ ص : ۲۲۸ :

وَلَمْ أَكُ أَدْرِي قَبْلَ بَعْلِكِ أَنَّهُ يَبِيْتُ مَعَ الْقُمْرِيَّةِ الكَرَوانُ كما في الأصل لا كما في المطبوعة: (قبل ذلك) لأن الأبيات في هجو بَعْلي. وفي هامش هذه الصفحة على (مكرمة بنت الكحيل) ما نصه: (هامش للجاسر: بنت الكريد)؟ ولا أدري أيَّ هامش قصد ، وأنا قد أضع في هوامش بعض ما أقرأ السارات لا أفهمها حتى أقرأها ، ولا أستبعد عدم صحة قراءة المحقق لما كتبت ، فقد أكون قصدت الإشارة إلى احدى النساء اللواتي روى عنهن الهجريُّ.

#### ۸۳۲ ص : ۲۲۹ ـ :

فَلاَ تَعْجِبِي مِنْ قُبْحِ عَيْنَي هَا هُنَا تُمِيْحُهُمَا الْعَبْرَاتُ أَرْبَعَةَ جُرْدَا

وفي المطبوعة : (فتح عيني .. ثنيرهما) وفي الهامش : (في أ: تنيرهما ــ خرم غير واضح ــ وفي ب: بياض) .

والواقع أن لا خَرْمَ ، ولا كلمة (تنيرهما) في الأصل ، ولكن كلمة (تميحها) ليس واضحًا منها سوى حروف (ت ح ـهـ ما) وبين التاء والحاء حرف يشبه النون . وقد تقرأ الكلمة بوجه آخر بعيدًا عن (ثنيرهما) أو نحوها .

#### ۸۳۳ ـ ص : ۲۲۹ :

أَبِهَا أُمَّ عَبِدِ اللهِ يا شِبْهَ مُغْزِلٍ تَرَعَّى بِنِي الْمَاوَانِ مَكْرًا وَحُلَّبًا وَفُلَّبًا وَفُي المطبوعة : (أَلاَ يا أُمَّ) الخ فاخْتلَّ الوزنُ وكتب المحقق في الهامش : (البيت مضطرب بسبب تلف أصاب الصفحة).

والبيت ـ كما ترى ـ لا اضطراب إلا بما زاد به المحقق.

وفي الهامش عن الماوان : (قيل قرية ... وقيل : وادٍ) الخ .

والواقع أنها موضعان لا يزالاًن معروفين أحدهما في عالية نجد، شهال حمى ضريَّة، والآخر في جبل العارض، وكلمة (قيل) لا محلَّ لها، والحفظ من مصدر المحقق.

#### ۸۳٤ ـ ص ۲۲۹ ـ :

مَنَّى تَظْعَنُوا عِنْ أَرْضِنَا نُكْثِرِ البُّكَا عَلَيْكُم ، ولا نَسْطِع هنالِك مَطْلَبًا

وفي المطبوعة (نكثيرً) و(نَسْطيع) ولم يدرك المحقق أن الفعلين مجزومان.

### ٠- ٢٣٠ - ص : ٢٣٠ - :

فَإِنْ أَنْتُمَا لَمْ تُسْعِدَنيَ بِالبُّكَا أَقُلْ لِغُرَابَيْ دِمْنَةَ الدَّارِ: أَسْعِدَا وكلمتا (أَقُلْ لِغُرَابَيْ) ساقطتان من المطبوعة فجاء البيت ناقصا ، وزعم المحقق عدمَ وُضُوح البيت في الأصل.

ومن تعليقات المحقق في هذه الصفحة قوله عن (مدرك بن عبد الملك بن قُرَّاشِ الأشجعيُّ ثم أحد بني دهمان ثم من بني زَهْدَم):

(الأشجعي نسبة إلى بني أشجع بن ريث بن غطفان) وهذا صحيح ، ولكنه أضاف : (بنو دهمان بن نصر بن زهران) ثم ساق النسب إلى الأزد. وهذا خلط فكيف يكون أشجعيًّا من غطفان من عدنان ، ثم يكون زَهْرَانِيًّا من الأزد من قحطان ؟! اسم دهمان من الأسماء الشائعة فدهمان أشجع ، غير دهمان زهران .

#### . - ۲۳۱ - ص : ۲۳۱ - :

وَأَنْتِ اسْتَلَبْتِ الْجَوْذَرَ الْفَرْدَ عَيْنَهُ وَمنْ ظَبْيَةِ الدَّهْنَا اسْتَعَرْتِ الْمُقَلَّدَا الجيم الجيم مفتوحة والواو غير مهموزة. وفي المطبوعة (الجؤذر) بالهمز و(من) بحذف الواو.

#### . - ۲۳۲ - ص : ۲۳۲ - :

وَبِتُ قِرَبْرَ الْعَيْنِ أَلْهُو بِنِسْوَةٍ كَعِيْنِ الْمَهَا تَعْطُو بَرِيْرًا وَغَرْقَدَا وَفِي الْمَهَا وَف وفي المطبوعة : (نَعْطُو) و(عَرقدا) بالعين المهملة ، وفسر المحقق الكلمة تفسيرًا عجيبًا فقال : (العرقدة الشدة) لأنه يجهل أنَّ الغرقد \_ بالغين المعجمة \_ شجر العوسج ، فالمها وهي بقر الوحش تتناول ثمر الأراك وثمر العوسج فتأكله .

٠ - ٢٣٢ - ص : ٢٣٨

ودُرًا ويَاقُونًا أَضَعْنَ لِقَاطَهُ أَذَاعَتْ بِهِ كَعْنُ الْفَتَى فَتَبَدُّدا وفي المطبوعة: (أضاعت به) الخ

وأذاع : مِن معانيها ذَهَبَ به ، وشاهده :

رَبْعٌ قَوَاه أَذَاعِ المُعْصِرَاتُ به

م ۸۳۹ م بر ۲۳۳ : (وأَنشَدَتْ في قول ابن عُلْبَةَ الحارثي مـ حارث مَذْجِعِ ـ : وأَنْسَدَتْ في قول ابن عُلْبَةَ الحارثي مَخُوفٌ قَسَامُهَا

\_ بفتح القاف\_

كَأَنَّ رَفْيَفَ الْبَرُقِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا إِذَا حَانَ مِنْ بَعْضَ الْحَدِيْثِ ابْشِمَامُهَا كَأَنَّ رَفْيِفَ الْطلب، من كذا نَسَب الهجريُّ البيتين لابن عُلْبُةَ الحارِثِي ، وهما في كتاب «منتهى الطلب» من

كذا نسب الهجري البيتين لابن علبة الحارثي ، وهما في كتاب «منتهى الطلب» من قصيدة طويلة منسوبة للسمهريِّ العُكْليِّ .

أما المحقق فقد أشار في الهامش إلى أنه لم يجدهما في المصادر المختلفة ، و«منتهى الطلب» من مصادره ، وقد ذكره في هذه الصفحة .

وأشار أيضًا إلى عدم عثوره على (ابن عُلُبة) في المصادر المختلفة !! \_ كذا \_ والشاعر جعفر بن علبة الحارثي ليس مغمورًا ، فَشُدَاةُ الأدب لا يجهلون أنه من محضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وأنه قتل قودًا في عهد المنصور \_ انظر «الأغاني» ١٣ - ٤٤/١٣ \_ طبع دار الثقافة في بيروت \_ وتقدم ذكر ابن علبة \_ جدا ص ٢٤٠ \_ من مطبوعة المحقق ، واحال عند ذكره إلى بعض الكتب التي أوردت طرفا من أشعاره .

٠ ٨٤٠ ــ ص : ٢٣٤ :

أَقُولُ لِفِتْنَيَةٍ شَدُّوا عُجَالَى عَلَى قُلُصٍ ضَوَامِرَ كَالسَّهَامِ

# لا كما في المطبوعة (على قلصي

وفي هذه الصفحة (الغلاة) تطبيع ، وهي (الفلاة) . وفيها .. في الهامش : (هامش للجاسر : جهم بن عُقيدة قشيري) وأنا اعتملت في هذا على قول الهجري .. عنه وعن منقذ بن عطاء : (وكلاهما فراسي من نفرها) يعني مُكُرمة بنت الكحيل الفراسية ، التي قال عنها .. ص ٢٧٨ - : (من بني عبد الله بن سلمة بن قشير). والمحقق سرّد في الهامش نسب بني فراس إلى قشير .. نقلاً عن وجمهرة أنساب العرب وما كان بحاجة إلى ذالك فقد أورد الهجري (جدا ص ١١٥ - ١١٧) .. نسبهم بأوضح وأوفي مما ذكر صاحب والجمهرة وهو أعلم منه بالأنساب .

۸٤١ ـ ص : ۲۲۰ ـ :

وَقُلَتُ: إِلَيْكَ إِنَّ بِنَا بُثُورًا وَقَدْ جَسُناكَ مِنْ بَلَدٍ مُعَالِهِ

وفي المطبوعة : (إذَّ بِنَا) فينكسر البيت

وعلق المحقق على البيت :

تَرَى الضيفانَ حَوْلَهُ مِثْلَ شاءِ على ماء أطاف بـه حِيَامِ قائلاً: (البيت غير مستقيم الوزن إلا بتبديل (حوله) إلى (حولك) كذا قال ، وأيُّ فَرَقِ بين الكلمتين من حيث الوزن ؟!

١ - ٢٣٦ - ص : ٢٣٦ - :

وَقَامَتْ تَسْتَشِيْفُ كَما اسْتَشَافَتْ شُخُوصًا رُعْنَهَا \_ أَمُّ الْغَزَالِ وفي المطبوعة: (شخوصًا صار عنها) خطأ.

۸٤٣ ـ ص : ۲۳۹ ـ :

فلمًا أَنْ أَجَنَّ سَوَادُ لَيْل بَهِيم اللّون مُشْتَبهِ الظَّلاَلِ وفي المطبوعة : (فلمًا إذا أَجن) خطأً .

#### ١ - ٢٣٦ : ص : ٢٣٦ - :

فَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّيْلَ وَلَّتْ خَيَابَتُهُ وَزَمَّعَ فِي ٱرتِحَالِ

وفي المطبوعة (غيايتة) وقال المحقق في الحاشية : (في أ : غيايتة) ولكنّ ما فيها هو ما ذكرنا والغياية ـ بالمثناة التحتية ـ كل ما أُظَلَّ الانسان من فوق رأسه كالسحابة ، والظلمة ، وهي في البيت ظلمة الليل .

#### ٨٤٥ ـ ص : ٢٣٦ ـ :

تَبَاثَنْنَ الحديثَ وقُلْنَ: سَقْيًا لِللَّهِ عَلَى اللَّيَالِي وَقُلْنَ: سَقْيًا لِللَّهَ عَلَا اللَّيَالِي وفي المطبوعة: (لليلة كن من) الخ خطأ.

مرولة) عند المروال والراوول لعاب الدواب ، ورول الفرس: أدلى ليبول ، والرويل أن يبول بولاً بيول ، ورول الفرس: أدلى ليبول ، والرويل أن يبول بولاً متقطعا مضطربا)!! ولن أزيد.

وأعجب من هذا وأغرب تفسير (الأست) الذي نقله المحقق عن «اللسان» ولن أُغْثي نفس القارئ بما يتعلق بهذه الكلمة .

معد العدود على المعدود المعدود المعدود المعدود العدود المعدود المعدود

٨٤٨ ـ ص : ٧٣٨ ـ : علق المحقق على البيتين الواردَيْنِ في (ذات غِسْلٍ) بأنه لم يهتد لها في المصادر الأدبية .

والأول منها مذكور في كتاب «صفة جزيرة العرب» ص٣١٠ نشر (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ومؤلف كتاب «صفة جزيرة العرب» قد اجتمع بالهجري،

وروى عنه \_كما أوضحت هذا في كتابي عن الهجري ، وفي ترجمة الهمداني في مقدمة كتاب «صفة جزيرة العرب» \_ص ١٠ \_

القرية التي يهجوها ذو الرُّمَّةِ) قائلاً : (لم أجد ما قاله ذو الرَّمة في هجاء تلك القرية ، رغم كثرة بحثي ، والذي عثرت به (؟) هو قوله :

كأن ثنايا حائِلٍ في مناخها لعاطات وَدْع أو قيوض يمام ثم شرح البيت مُتَوَهِّمًا صلة كلمة (يمام) بقول الهجريُّ عن ذات غِسْل أنَّها تُعَدُّ في اليمامات.

لقد ذكر ذو الرَّمَّة ذات غِسْلٍ في هجائه لهشامًا المَرَثِيَّ في قصيدته الراثية التي مطلعها :

نَبَتْ عيناكَ عنْ طلل بِحُزْوَى عَفَتْهُ الرِّيْحُ وامْتَنَحَ الْقِطَارا ذكرها في معرض الذم، وذكرها في قصيدته اللامية التي مطلعها:

دَنَا البَيْنُ مِنْ مَيٍّ فَرُدَّتْ جِمَالُها فهاج الهوى تقويْضُهَا واحتمالِهُا ذكرها في معرض المدح:

وَلَوْ عُرِّيَتْ أَخْلاَسُهَا عِنْدَ بَيْهَسٍ على ذاتِ غِسْلٍ لَم تُشَمَّسُ رِحَالُهَا وورد في هذه الصفحة : (الجلحي) وفي الأصل (الحِلْجِي) واضحة بدون لبس، والهجري .. من أعلم الناس بأنساب أهل الجزيرة، وليراجع كتاب الرشاطي.

و(والأزرقي بن عوف) والصواب: (الأزرق بن عوف)

۸۵۰ ـ ص: ۲٤۱ ـ:

هُمَا رِيْمَتَا وَهْدٍ مِنَ الأَرْضِ أَخْضَلَتْ بِهِ الْمُزْنُ حَتَّى نَبْتُهُ الْوَحْفُ أَدْهَمُ

وفي المطبوعة (نتبه) وقال المحقق : (في اب : بنته تصحيف) والواقع التصحيف ما في المطبوعة .

ومن تطبيع هذه الصفحة : (يترحم) والصواب : (يترجَّمُ) القافية ـ بالجيم ـ من : ٧٤٧ ـ :

فَيَا شِبْهَتَيْ تُكُنِّى وَتُكُتَّمَ هَاهُنَا قَرِيْبًا، ولا يفزعْكَمَا الرَّكْبُ بَخْطِمُ وفي المطبوعة (فها شكهتي) وشرح المحقق المشاكهة.

#### ۸۵۲ ـ ص : ۲٤۲ ـ :

وَكُرًّا لِذَاكَ السَّحَشِلِ فَاسْتَرْتِعَابِهِ فَكِلْتَا كُمَا نَجْحَاءُ بِٱلْيُمْنِ تَحْتَمِي لَا كِلا فِي المطبوعة : (وكرأ ... بحجاء)

#### ۸۵۳ ـ ص ۲٤۲ ـ :

فَلاَ وَكَتَابِ اللهِ لا نَرْتِمَيْكُمَا وَفِينَا الرَّمَاةُ والصَّمُوتُ الْمُحَكَّمُ وفي المطبوعة: (لا ترتميتا ... وفينا البرلماهُ)!!

ووضع المحقق حاشية عن الكلمتين تدل على تحريفه وعدم فهمه ، وأيَّةُ صلةٍ بين الرَّمِي وبين الرَّمِ ؟!

#### ۸۵٤ ـ ص : ۲٤٣ ـ :

فَتَى مِنْ قُرِيْشِ الأَبْطَحِيْنَ صَلِيبَةً فَلاَ تُسرِخُمَانِيُّ، ولا مُتَتَرْخِمُ وفي المطبوعة: (ترخامي ولا مترخَم) وأيَّدَ المحقق هذا فقال في الحاشية العجيبة التي ليست بغريبة بالنسبة لصاحبنا: (ترخامي: نسبة إلى ترخم حي من حمير، مترخم: نسبة إلى الرخم الذي جاء بالحديث، وهو شعب الرخم بمكة) ثم أحال إلى واللسانه!!

# ٨٥٥ \_ ص : ٢٤٣ \_ :

وَأَنْتَ رَبِيْعٌ للمسيرَةِ نَافِعٌ وأَنْتَ عَلَى الأَعْدَاءِ مُرٌّ مُسَمَّمُ

لاكما في المطبوعة : (مر مستهم)

٠ - ٢٤٣ - : ٢٤٣ - :

وَإِنَّ الْأَلِي أَنْبَوْكَ أَنَّا مَلَصَّةً لأَبْطا عنِ الإسلامِ مِنَّا وأَعْتَمُ لم يحسن المحقق قراءة هذا البيت ، فأورد كلمات منه محرفة : (أنبوك) جعلها سرك. و(أبطا عن الاسلام) : يطاعن الاسلام . و(أعتم) : أعثم . وكتب في الحاشية : (غير مستقيم ، يبدو أنَّ سقطا وتحريفًا حدثا فيه)

۲۵۳ ـ ص : ۲۶۳ ـ :

أَجَبْنَاكُمُ أَلَفُيْنِ: أَلَفٌ كُمَاتُنَا وأَلْفٌ عَنَاجِيْجٌ مِنَ الْخَيْلِ تَرْسُمُ

لا كما في المطبوعة : (ألف كملتّنا)

وفي هذه الصفحة من الأخطاء: (مكثورة) وهي في الأصل: (مكفورة)

۸۵۸ ـ ص : ۲٤٤ ـ :

قَطَعْتُ بِمَفْتُول الْيَدَيْنِ كَأَنَّمَا قَبِيلةُ رَحْبَيْهِ مِنَ الرَّبْعِ مَخْرَم وفي هذه الصفحة مما نخالف ما في الأصل:

١ ـ بني الهدى . وهي : نبِيُّ الهدى .

٧ ـ يستسقى لهم . والصواب : يُسْتسقَى بِهِمْ .

٣\_ سُمَاء فتوهم . والصواب : سَمَاءٌ فَتُرْهِمُ .

٤ ـ ويأمن نأس . والصواب : ويأمَنُ نَاسي .

ه ـ رثبة . وهي وَثِيَّة .

#### . - ۲٤٥ - ص : ۲٤٥ - :

عَطَاؤُكَ أَجْنَاسُ الْمَهَارِي وأَيْنَى وَنَقْدُ الْبِدَأْرِ والْحِصَانُ الْمُسَوَّمُ

وفي المطبوعة : وانيق ... البداري)

ومن أُخْطَاءِ هذه الصفحة :

١ ــ ذات صب . والصواب : ذَاتِ صَيِّر .

٢ ـ وحارب سمعه . والصواب : وحَارَدَ سمعه .

٣ ـ وبين القشاش . والصواب : وبين الغشاش .

٤ ـ تصيب من الحرة . وهي : تصُبُّ من الحرَّة .

وقال المحقق عن الحرة : (الحرار في البلاد العربية كثيرة) لأنه لم يدرك أنَّ الشاعر سُلميِّ يقصد حَرَّة وَمه بني سُلَيْم ، المعروفة الآن باسم حَرَّةِ رُهَاط .

#### ٠ - ٢٤٦ - ص : ٢٤٦ - :

لَكَ اللهُ إِنْ أَعْطَيْتَنِي الإِذْنُ أَنَّهُ بِقُوْفِي وَأُوْنَانِي وَحِنْوَيَّ مِرْجَمُ لَكَ اللهُ إِنْ أَعْطَيْتَنِي الإِذْنُ أَنَّهُ وَكَلْمَة (وصَويُّ) في المطبوعة صوابها (وحِنْوَيُّ).

٨٦١ - ص : ٢٤٦ - : (وأوثان المركوب ما يركب به الراكب \_ بالنون والراي جميعًا) يقصد الأوثان والأوثار . وجاء في المطبوعة (والرأي) خطأ .

مرد الفاءِ ... (وقال الطائي \_ دَرْماوِيٌّ \_ : طَعَامٌ كَفْنٌ \_ بِجَزِمْ الفاءِ ...) أَنَّ الطائي من دَرْمَاء من فروع طيء .

قرأ المحقق هذه الجملة قراءة مضحكة : (وقال الطائيُّ : خبز ماويُّ طعامٌ كفن) وفَسَّرها بقوله : (في الأصل : جبر وهو لا يستقيم . الماوية المرأة (؟) كأنها نسبت إلى الماء لصفائها) ثم كلام غير مفهوم .

# ومن أخطاء هذه الصفحة :

١ \_ يجدونه في طعامهم . والصواب : يجدونه لطعامهم .

٢ في هامش الأصل \_ فوق كلمة (أجرموا) : (تمت) أي إنَّ القصيدة تامَّة .
 والكلمة بخط كاتب الأصل.

#### ۲۶۷ ـ ص : ۲۶۷ ـ :

بِأَطْيَبَ نَشْوَةً مِنْ جَيْبِ سَلْمَى إِذَا نَعَسَتْ ، ومالَ بِهَا كَرَاهَا وِيَ الْطَبُوعَة : (من حُبِّ سلمي)

#### ۸٦٤ ـ ص : ۲٤٨ ـ :

فَلَيْتَ اللهَ بَجْمَعُنِي بِسَلْمَى نَكُنْ فِي جَنَّةٍ دانٍ جَنَاهَا وَلَيْتَ اللهَ يَجْمَعُنِي وَسَلْمَى نَعَمْ فِي النَّارِ يَلْفَحُنَا لظَاهَا

غَيَّر المحقق كلمة (نكن) في البيت الأول فجعلها (معًا) وكلمة (نعم) في البيت الثاني فجعلها (معًا) أيضًا .

٨٦٥ \_ ص : ٢٥١ \_ : من أخطاء هذه الصفحة :

١ ـ في السماء تصعَّدت . والصواب : في السماء لَصَعَّدَتْ .

٢ ـ وكل قوى حبا . والصواب : وكُلُّ قُوَّى كُنَّا .

٣\_كأن بلعب . والصواب : كأنَّ بمَلْعَب .

# ۸۶۹ ـ ص : ۲۵۲ ـ

كَلاَمٌ لَــيِّنٌ وعِــدَاتُ صِــدْقِ وحَمْلٌ بَعْدَ ذاكَ على الزَّلُوجِ مُشَيَّعُ بن لاَحِق بن الضَّرَيْسِ عُتْبِيٍّ \_ هُمُ الأَباَةُ \_ قال زيد بن سَلْمَى الحُرَيديُّ) الخ من تَصَرُّفِ المحقق (عدات) جعلها (عدان). وجملة : (مَشَيِّع بن لاحق) إلى آخرها حذفها من هذا الموضع ، وأوردها ص ٢٦٢ ــ بعد جملة : (لرملة أخت مشيِّع ترثيه) وكتب هناك في الحاشية بأن وضع الجملة هنا (من سهو الناسخ) وكان الأولى إبقاءها مكانها مع الإشارة إلى رأيه حيالها ، إذ التغيير في الأصل ليس من حقَّ المحقق .

وأشار إلى حَيْرته في نسبة أُمِّ غِبطة المحاربية ، فبنو محارب ثلاث قبائل .

ويظهر أنها من محارب قيس عيلان ، إذ هاؤلاء كانوا ــ في عهد الهجري ــ بقرب المدينة ، ثم إنَّ أكثر ما نقل عنها الهجري من النوادر تتعلق بقبائل من قيس عيلان .

#### ۸٦٧ ـ ص : ۲۵۳ ـ :

فَلَمْ أَرَ كَالرُّمِيَّتَيْنِ بِبَلْدَةٍ جَمِيْعًا وَلا شَنَّى إِذَنْ فَعَميْتُ وفي المطبوعة (كالرميين) وإن استقام بها المعنى إلا أنها تخالف الأصل، ويختل بها الوزن.

٨٦٨ - ص : ٧٥٤ - : علق المحقق على (جبلة الفُرع) قائلاً - أو ناقِلاً عن «مراصد الاطلاع» ما نصه : (جبلة الفرع - بالضم - قرية من نواحي الربذة ، عن يسار السُّقيًا ، وتقع في الفرع ، شرقي المدينة ، بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد ، على طريق مكة ، وقيل غير ذالك . أنظر «مراصد») . وقد رجعتُ إلى «مراصد الاطلاع» رسم جبلة فلم أجد ذكرًا للربذة . بل قال عن جبلة هذه : (حصن في وادي الستارة بين بطن مَرَّ وعسفان) وهذا التعريف ليس دقيقًا - فجبلة في وادي ستارة ، ولكن هذا الوادي يقع جنوب عسفان بعده ، وليس بينه وبين بطن مَرَّ - ولعل إضافة جبلة إلى الفُرْع لوقوعها في واد تمتد بعض فروعه من الجبال والحرار المحيطة بالفرع . وللتفريق بينها وبين جبلة نجد المشهورة .

ثم رأيت الكلام الذي نقله المحقق ورد في «مراصد الاطلاع» في الكلام على (الفرع) لا على جبلة \_ ففيه : (الفُرْع \_ بالضم والسكون وقيل بضمتين ــ : قرية من نواحي الرَّبذة ــ عن يسار السقيا ، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة) إلى آخر ما ذكر .

قرجعت إلى أصل الكتاب وهو «معجم البلدان» لياقوت فلم أجد في الكلام على الفرع ذِكرًا للرِبدة ، ولا أدري من أين أتى صاحب كتاب «مراصد الاطلاع» بما ذكر ، فالفرع في الحجاز ، والرَّبدة في نجد ، والمسافة بينهما تبلغ مثات الأميال . وجبلة لاتزال معروفة في أعلى وادي قُديد .

٨٦٩ \_ ص : ٢٥٥ \_ :

وَقُولُوا لَهُ : مَا بَالُ عَقْلِكَ نَاشِئًا وجَهْلُكَ لَمَّا عُدَتَّ ذَا شَيَّبَةٍ كَهْلاً؟

وفي المطبوعة : (وجهك)

وجملة : (بينهما تقايض) صوابها : (وبينهما نقايض) وليست في هامش الأصل – كما ذكر المحقق ، بل في الأصل ، قبل البيت الأول من القصيدة .

۸۷۰ \_ ص : ۲۵۹ \_ :

وإِنْ غِبْتُ عَنْهُ ساعةً قِيل : يَفْتُري عَلَيَّ ، فَلاَ أَذْرِي أَأْشَتُمهُ أَمْ لاَ غِبْري عَلَيَّ ، فَلاَ أَذْرِي أَأْشَتُمهُ أَمْ لاَ غير المحقق كلمة (قبل) فجعل مكانها : (ظَلَّ) وزعم أن في الأصل : (قبل يغتري) وليس هذا بصحيح .

۸۷۱ ـ ص : ۲۵۹ ـ :

أَوَ اَنْ يَعْلَمَ الأَقْوامُ أَنِّيَ كَالَّذِي يَكُنُونُ عَلَى مَعْرُوفِهِ أَبَدًا قَفْلاً وغيَّر المحقق (أو اَنْ) قائلاً بأنها (تحريف وتصحيف)!! لأنه لم يدرك أن المعنى ووزن البيت يستقيم بعدم إظهار همزة (أن)

۸۷۲ ـ ص : ۲۵۹ ـ :

فَمَازِلْتَ تَغْشَانَا بِسبِّكَ ظَالِمًّا ونَصْفَحُ حتَّى ما تظنُّ لَنَا عَقْلاً لا كما في المطبوعة (بثنيك ظالمًا ؛ وتصفح)

١ - ٢٥٧ - ص : ٢٥٧ - :

ووضع المحقق كلمة (بها) في البيت : كريم فلم يبسط .. إشارة إلى أنها من زياداته ، وهي موجودة في الأصل .

ومن أخطاء هذه الصفحة : (لم تسكن دمانا) والصواب : (لم تسكن دماثا) بالثاء والمثلثة .

الكتابة في الأصل، ولهذا وقع في كثير من أبياتها تحريف، من ذالك:

١ – وأقسم أني . في الأصل (فإني) وقبلها لم يتضح سوى الواو والألف والقاف ،
 لهذا فكلمة (وأقسم) ليست واضحة .

٢ ـ بمكة يغدو. الذي في الأصل (بمكة يقرو)

- ٨٧٥ ص : ٢٥٩ ـ : أبيات هذه الصفحة إلا الثاني والثالث والاخيرين ـ ليست واضحة في الأصل ، بحيث لا تستطاع قراءتها ، والمحقق عَوَّل على مخطوطة حديثة نسخت عن الأصل ، لا يصح الاعتماد عليها لكثرة أخطائها . ومن أمثلة تلك الأخطاء في البيت الحامس : (من اللغو) وفي الأصل : (من الذنب) .

٨٧٦ ص : ٢٦٠ ـ : الأبيات الثلاثة التي أرقامها ١٦ و٢١ و٢٣ ـ فيها تحريفٌ ، وكتابة الأصل غامضة في كثير من كلماتها ، ولهذا فلا يصح الاعتماد على ما في المطبوعة .

ومما اتضح من أخطاء في هذه الصفحة :

١ ــ باحسن ما قرى ــ قد تكون (بأحسن ما تُدْرا) لأن التاء واضحة في الأصل .

٧\_ بأذكى حَرة \_ في الأصل: (بأذكى حَرَّه)

٣\_ من تُرى مثل حاتم يجود. وفي الأصل: (مَنْ يُرَى مثل حاتم، يجور)
٨٧٧ ــ ص: ٢٦٧ ــ: الأبيات التي أولها: (ألاَ أَيُّهَا الناعي) قافيتها مهموزة
(ببلاء، بناء قضاء،) لا كما ورد في المطبوعة.

وقول المحقق عن رَمْلِ بُحْتُر: (رَوْضَةٌ في وسط أَجَا) خطأ ، فهذه الروضة غير الرَّمْل ، ورمل بُحْتُر ـ هو رَمْل عالج ، المعروف الآن باسم (النفود الكبير) وهو الجانب الشهالي من رمال الدهناء ، الواقع بين بلاد جبلي طِّيء وبلاد الجوف (دَوَّمة الجندل) – وانظر عن رمل بحتر «قسم شهال المملكة» من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» .

والشَّمْخيُّ منسوب إلى بني شمخ ـ لا شمخي كما ذكر المحقق في الحاشية ـ

#### . - ۲۶۳ ـ ص : ۲۶۳ ـ :

١ ـ بَيْتًا وَدَاع بناتِ الأَخ لَيْسًا وَاضِحَيْن في الأصل ، ولهذا لا اطمئنان لما ورد في المطبوعة من كلماتها ، لعدم التثبت منها مثل (متعضما) وهي في الأصل : (متهضما)
 ٢ ـ (وقال : الدغرة : القصيرة في ذلة) والذي في الأصل : (وقال : الدَّعْرِمُ : القصيرُ في ذِلَّةٍ) وكلمة (الدَّعْرِمُ) لاتزال مستعملة في نجد بهذا المعنى .

٣ فرق المحقق بين الجملة وما يرتبط بها ، وهي : (مِثَال : فَعْلِ وفِعَلَةٍ : رَهْطٌ ورهَطَة ، ما يلبَسُ الصبايا من السيور المقدودة) .

فجعل كلمة (مثال) مرتبطة بما قبلها ، وزاد حرف (و) قبل كلمة (رهط) وغير كلمة (ما) فجعلها (لما) .

٨٧٩ ص : ٢٦٤ - : (قال أبو علي : كان هُذَيْلُ بن دُمْلُجَ ممَّنْ شَرَى مَعَ سَعِيد ومسعود ابنَي أَي زَيْنَبَ المحاربي ، فأتوا اليمامة في ... وهي الخِضْرِمَةُ ، وأُمِيْرُهَا يَوْمَثِلِهِ سُفُيَانُ بن عَمْرو الكلابي). ١ \_ كذا وردت هذه الجملة ، ناقصة المعنى .

٢ - مكان النقط ليس خَرْمًا في الأصل ، كما قال المحقق ، بل فيه كلمة أولها (ح...) وقد تكون (حجر) ولكنَّ الخضرِمَةَ غَيْرُ حَجْر ، فَحَجْرٌ هُو مدينةُ الرياض الآن ، والخضرمة - وإنْ بلغها عُمْران المدينة ، فشملها إلاَّ أنَّها إلى منفوحة أقرب ، والحضرمة هذه أدركتها غير معمورة ، روضة واسعة بجانبها آثار قَصْرٍ يدعى المنفوحي ، وغيله بعض الكتاب قصر الأعشى الشاعر ، فاشتهر بذلك فيا بعد .

وفي بلاد الخرج جَوُّ الْخَضَارِم ، وفي بعض الكتب القديمة ما يفهم منه أنه كان قاعدة اليمامة \_ انظر كتاب «مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ».

" حبر خروج مسعود بن أبي زينب على الحلافة الأموية ذكره ابن الأثير في تاريخه في حوادث سنة خمس ومئة ، وملخص ما ذكر أن مسعودًا خرج في البحرين ، وأميرها من قبل الأمويين الأشعث بن عبد الله بن الجارود ، ففارقه وسار إلى اليمامة ، وكان واليها سفيان بن عمرو العُقيلي من قبل عمر بن هبيرة ، فخرج إليه سفيان ، فاقتتلوا بالخضرمة . فَقُتِلَ مسعود ، وقتلت أُخته زينبُ ، فتفرق أصحابه وقيل : إن مسعوداً علب على البحرين واليمامة تسع عشرة سنة .

# وقال الفرزدق في قتله :

لَعَمْرِي لَقَدَ سَلَّتْ حَنِفَةُ سَلَّةً سُيُوفًا أَبَتْ يَوْمَ الْوَغَا أَنْ تُغَبَّرًا تَرَكُنَ لِمَسْعُودٍ وزَيْنَبَ أَخْتِهِ رِدَاءً، وسِرْبالاً من الموت أَخْمَرًا أَرَيْنَ الْحَرُورِيِّيْنَ يَوْمًا لِمَعْمَلُ الموت أَشْقَرَا وَرَيْنَ يَوْمًا يَجْعَلُ الموت أَشْقَرَا وَرَدْ يَاقُوت الحَبر في «معجم البلدان» ـ رسم بُرْقان ـ باختلاف في رواية الأبيات .

## • ٨٨ \_ ص : ٢٦٥ \_ :

شعَفَ الضَّراءُ الدُّاجِنَاتُ فُوادَهُ فَإِذَا يَرِيَ الصَّبْحَ المُصَدِّقَ يَفُرْعُ

(الداجنات) فَسَرها المحقق تفسيرًا أبعد ما يكون عن قصد الشاعر فقال: (الداجنات: الأوالف، المربيات للصيد)! اكيف هذا والضّرَاء هي التي عُوِّدت الصَّيدَ من الكلاب، وما وَجْهُ الإلفة بينها وبين حار الوحش الذي شعفت فؤاده فهو يفزع من الصبح لأنه اعتاد أن تهاجمه كلاب الصيد في النهار؟!

وقبل هذا البيت \_ من قصيدة أبي ذُوِّيب الْهُذَالِيِّ الَّي مطلعها :

أَمِنَ الْمَنُونِ ورَيْبِهِا نَتَوَجَّع ؟! والدَّهْرُ ليُسَ بِمُعتِبِ مَنْ يَجْزَعُ قبل ذالك البيت الذي أورده الهجريُّ :

والدَّهْرُ لاَ بَبْقَى عَلَى حَدَثَانِهِ شَـبَبُ أَفَـزَّتُهُ الْـكِلاَبُ مُرَوَّعُ والشَّبُ هنا ثَوْرُ الوحش المُسِنُّ، أَفَرَّته: أفزعته وطيَّرتْ قلبه.

ورواية بيت أبي ذُويب في «شرح أشعار الهُذَلِينِ» : شَغَفَ الكِلاَبُ الضَّارياتُ فؤاده

والداجنات وردت في مخطوطة الأصل (الداحنات) ولم أَرَ لها مَعْنَى مُناسِبًا ، بخلاف (الداجنات) بالجيم ، فقد ذكر اللغويون في تفسير قول لَبيد :

حتَّى إِذَا يَئِسَ الرُّمَاةُ وأرسَلُوا غُضْفًا دَوَاجِنَ قَافِلاً أَعْصَامُهَا أَنْهُ أَرَاد كلابَ الصيد.

المعروف بابن الفقيه \_ أبو بكر أحمد بن محمد في كتابه المطبوع ومختصر كتاب البلدان المعروف بابن الفقيه \_ أبو بكر أحمد بن محمد في كتابه المطبوع ومختصر كتاب البلدان ص ١٦٧ \_ طبعة بريل في ليدن سنة ١٣٠٧ \_ طرفا من هذه المناظرة ، فقال : (اجتمع عند أبي العباس أمير المؤمنين عِدَّةُ من بني علي ، وعِدَّةً من بني العباس ، وفيهم بَصْريُون وكوفيون ، منهم أبو بكر الهذلي . وكان بَصْرِيًّا وابن عَيَّاشِ ، وكان كُوفيًّا ، فقال أبو العباس : تناظروا حتى نعرب لمن الفضل منكم).

هذه المناظرة حدثت في عهد ابي العباس السفاح ــ أول خلفاء الدولة العباسية ــ أي في بين سنتي ١٣٧ و ١٣٦ ــ وجرت بين أبي بكر الهُذَليُّ المتوفي سنة ١٦٧ ، ترجمه ابن حَجَرٍ في «تهذيب التهذيب» : ٤٥/١٢ ــ وبين أبي بكر بن عياش المتوفي سنة ١٩٣ ــ على ما في الكتاب المذكور ــ ٣٤/١٢ ــ والأول بصريُّ ، والثاني كوفيُّ .

هذه المقدمة لاُبُدَّ منها لإيضاح خَطَإ وقع فيه المحقق ــ سيأتي إيضاحه ــ.

٨٨٢ ص : ٢٦٦ ـ : (وإنما البصرة من كوفة العراق) في كتاب ابن الفقيه
 ٨٨٠ ـ : (وإنما البصرة من العراق).

وفي الصفحة: (ونحن عراقيُّون، يحذيُونَ). والصواب: (نَحْنُ عِراقِيُّونَ، نَجْدِيُّونَ) كَمَا في المُخطوطة، ويوضِّحُ هذا: (سَفُلَتْ أَرضُنا عن بَرْدِ الشّام، وارتفعتْ عن حَرِّ الحِجَاز).

وفي الصفحة : (وحجان بن أبجر) تطبيع ، والصواب (وحجَّارُ بن أبجر).

٨٨٣ ص : ٧٦٧ ـ : (ولما احْتَجَّ عَلَيْه في قَبْس البصرة بِقُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِم احْتَجَّ عليه ابن عباس بِلَبِيْدِ بن رَبَيْعَة).

يظهر أن في الجملة سقطًا .. فَمَن هُوَ الْمُحْتَجُّ ؟ لم يتقدم له ذكر . أمًّا في كتاب «مختصر البلدان» - ٧٠ - : (ولا كان في قيس الكوفة مثل قُتيبة بن مُسْلِم في قيس البصرة) هذه الجملة وردت في كلام أبي بَكْر الهُذَليِّ البصريُّ ، وبعدها : (قال ابن عيَّاشٍ : زِدْنَا يا أبا بَكْرٍ إنْ وجدتَّ مزيدًا) ثم أورد كلامًا طويلاً لابن عيَّاش هذا جاء فيه : (وأمًّا فَخُرُك بقتيبة بن مُسْلِم فها أنت وذاك ، إنَّا هو رجلٌ من باهِلةً ، صنعه الحجَّاج ، والشَّرَفُ من قَيْسٍ في عامر بن صعصعة ، في بني لِبَيد بن ربيعة الشاعر ، جاهِليًّا وإسلاميًّا).

فاتضح الكلام.

أما جملة (احتجَّ عليه ابن عباس) فقد نوهم المحقق صواب الاسم المصحف فكتب

في الحاشية : (ابن عباس سبقت ترجمته ، انظر رقم ٤٧٤) مُحيِّلاً إلى ترجمة الصحابي الحليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المتوفي سنة ٦٨ ـ أي قبل وقوع المناظرة بأكثر من ستين عاما .

وإنَّها الصواب (ابن عيَّاش) الذي سبق ذكره.

م : ٢٦٧ و٢٦٧ ـ : (فبيت تَميم إلى حاجب بن زُرَارة ، . . وبيت قيس عيلان إلى بدر بن فزارة ، وبيت ضَبَّة إلى ضرار بن المنذر . . . وبيت كِنْدَةَ إلى الأشعث بن قيس).

غَيْرَ المحققُ كلمة (إلى) في المواضع الأربعة فجعلها (آل) وقال عن (إلى): (يظهر أنها مصحفة). وليس الأمركما ظَنَّ ، وإنما المقصود أن عِزَّ القبيلة وشرفها ينتهي (إلى) البيت الذي ذكر.

#### م ٨٨٠ ـ ص : ٢٧٠ ـ :

فهل لكم يا أهل البصرة مِثلُ من منع بني هاشم ، هانئ بن عروة) . وفي المخطوطة : (...من منع بني هاشم ، وابن هانئ بن عروة).

١٤٠١ - ص : ٢٧١ - : (يا أهل البصرة ، ويا سكان السبّخة) في الأصل : (يا أهل البصرة وسُكَّان السّبَخة) . والخُلْف سَهُلُ :

وفي الصفحة : (دَعَا فأجبتم ، وعقر فانهرتم) . وفي الأصل : (رَغَا فأجبتُم ، وعُقِرَ فأنْهَزَمْتُمُ ) . وكذا ورد في «معجم البلدان» رسم البصرة .

فقد أورد خطبة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ـ التي وردت فيها تلك الجمل في كلامه على (ذَمِّ البصرة).

وفي الصفحة : (أخلاقكم دقاق) وفي «معجم البلدان» : (أحلامكم دقاق) ومما تجب ملاحظته أن صفحة المخطوطة تنتهي بكلمة : (وأتباع الهيمة) وجملة :

(رَغَا فَأَجَبَتُمُ) أول صفحة لا تنهي بجملة (واسرعه غرقًا) بل بتَّصِلُ بها: (وأنشلني السَّرَوَيُّ) - ص ٧٨٠ من المطبوعة، وتنهي هذه الصفحة من الأصل (المحطوط) بالبيت الوارد ص ٧٨١ من المطبوعة :

وَلاَ تَخْلُو تَمِيْمٌ مِنْ كَرِيْمٍ إِذَا خَلَت السَّمَاءُ من النَّجُومِ أَمَا جُمْلَةُ: (لمَا رَعَى بأرض الشام ، وشَطَّ الفرة) الواردة في هذه الصفحة \_ ٢٧١ من المطبوعة \_ فلا صلة لها بما قبلها ، بل هي أول صفحة في مخطوطة الأصل ، ولم يلاحظ المحقق هذا الحلل في ترتيب صفحات الأصل . وكلمة (الفرة) كذا وردت في الأصل ، لا كما ورد في المطبوعة : (الْغَرَق).

٨٨٧ : ٧٧٧ ـ : (والهُشَارُ يَحُتُّ أَوْبَارِهَا).

وفي المطبوعة : (والمشار يحث أوبارها) وفَسَّر المحقق (المشار) بأنه (المجتنى. والحلية يشتار منها).

وفي الصفحة :

# هَلاً سألتَ والخبير من سيْلُ

والصواب - كما في الأصل : (مَنْ سِيْلُ) بلا همزة ، إذ القافية : (العيْل ، مجهولُ ، الغُولُ).

#### ٠ ـ ٢٧٣ ـ م : ٢٧٣ ـ :

تَرْفَعُ للشَّمسِ وحَرُّ صَخْدِ جَمَاجِمًا في سَالِفَاتٍ جُرْدِ

صَخَدَتُهُ وصَهَدَتُهُ \_ بالدال \_ وصَيْهَدُ للفلاة التي بين نجرانَ) هنا تنتهي صفحة الأصل ، وتتمة الكلام وردت ج ١ ص ٤٢ من المطبوعة \_ وهي : (وحضرموت من هذا لأنها في طرف الدهناء ، وفيها رمل ، حارَّة في القيظ :

مْ تَمَنَّتُ والمُنَى لا تجدي بِشرَ بني ضَمَيْرَةَ بن سَعْدِ المُنك الله المُنك الله المُنك الله المالة الم

وقد أشرت إلى اختلال ترتيب صفحات الأصل فيا سبق. لنظر والعرب، ٣٢٧/١٦.

٨٨٩ - ص : ٣٧٣ - : (وذكر السُّلَميُّ السُّوَارِقِيَّة فقال : هي المُسْتَعْلَفُ ، والمُسْتَسْلَفُ والمُسْتَطْلَفُ ) لا المستطلق \_ كما في المطبوعة \_ إذ الكلام في سياق تعريف (يستطلف : يستوهب).

: - YV4 : . - A4.

وَلاَ نَـبْـكيْ على بـطــلو أتــاهُ حُــمَـامُ المُوتِ لَـمْ يَــهُلِكُ ذَييْمَا وسقطت (لم) من المطبوعة ، وفيها : (تبكي) خطأ .

والبيت الذي بعده مستقيم الوزن ، لاكها ذكر المحقق ، لأنه لم يحسن قراءته لأنه همز (ابنا) والألف فيها لا تهمز :

يُخَلِّفُ بَعْدَهُ إِمَّا أَخِهُ وإِمَّا أَبْنًا لَهُ يحيي الْحَرِيْمَا ويدلُّ على فعله أنه قال عن قول الشاعر: في الروابة الأخرى:

وإمَّا ابنُّ له يَحْمِي الحريما

قال : (والذي أعتقده هو : وأما ابنه يحمي الحريما)!!

وفي المطبوعة في هذه الصفحة : (ولا يشكو) والصواب : (ولا نشكوا) ــ بالنون ــ (ولا نلقى) لعل صوابها (ولا نلفى) بالفاء ، وقد تصح بالقاف .

٨٩١ - ص : ٧٧٥ - : (هم قَبِيْلٌ من كنانة أَهْلُ وُبُوقَة) كذا في الأصل ، لا
 (وُبُقة) كما في المطبوعة ، في تفسير قول الهذلي : (من شِيْزَى بني الهَطَف) . وفي «شرح

أشعار الهذليين؛ للسكَّريِّ ـ ١٣٢٧ ـ : (وبنو الهطف : بنو أسد بن خُزَيمهَ ، كانوا حلفاء لبني كنانة ، وكانوا يعملون الجفان) .

وكلمة (ويوقة) لم يظهر لي معناهًا ، وقد تكون اسم موضع .

٨٩٧ \_ ص : ٧٧٥ \_ : (أَلْزِمُوها النَّوَّ حتى تَشْتَانُهُ ، أي تجعله شأنَهَا) .

غير المحقق كلمة (النُّق فجعلها (النَّوَى) قائلاً: (النو تحريف النوى: البعد). أما (شأنها) فوردت في المطبوعة: (شافها).

وبعد جملة : (حتى يصير من شأنِها وهِمَّتِها) بياض في الأصل بمقدار كلمتين ، لم يلاحظه المحقق ، كما لم يلاحظ عدم ارتباط الكلام الذي بعد البياض بما قبله ، وهو : (بالْحَبَّةِ والرَّيْمِ) الخ

وفي هذه الصفحة غير كلمة (أَثْني) في قول الْمُخَبَّلِ السعدي :

ورابعة أَثْيُ الْفَتَى مُتَعَمِّدًا أُمَيَّاتِ قَوْم وَهُوَ مَحْضُ ضَرَاثِبُهُ فجعلها : (يأتي) وحكم بتصحيف الكلمة الصحيحة .

۸۹۳ ص : ۲۷۷ ـ :

دَعَوْا لِي عَجُوزًا قَدْ ثَنَى طَرْفَهَا الرُّقَى مُسجَربةً عاشتْ سنين ثَمَانِيَا وفي المطبوعة: (إلى عجوزا) خطأ

وفي هذه الصفحة :

١ ـ يا مرنيوس والذي في الأصل: يا مَرْيَنُوس ــ بتقديم الياء على النون.

٢ ـ على مويسى والصواب \_ كما في الأصل ـ : على مُوْيسٍ.

٣ ـ فَسَر المحقق الخُمَيرية ـ وهي بالخاء المعجمة ـ قائلاً : (الحميرية : نسبة إلى بني حِمْيَر من سبأ) .

٤ ــ لم يلاحظ غدم اتّصال الكلام ــ عند انتهاء صفحة الأصل بجملة : (ومما يزادُ فيها ولم أسمعه إلا من الخُميَّرية) ثم في الصفحة الأخرى من الأصل : ما هذا نَصُهُ : (على طَلُوبٍ ذات عِقْبَانٍ طُرُحُ) . فهذا الشطر من الرجز ، والزيادة راجعة إلى القصيدة التي آخرها :

أَبِيْتُ يُجَافِيْنِي عن النوم ذِكْرُها وإنْ لمْ يَكُنْ مُسْتَشْعَرِي مُتَّعَادِيَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَامِيَا اللهُ الصفحة :

١ ــ يفترش فوقه .. لرفتها) والصواب : (تفترش فوقه لِرِقَّتُها) أي الَّدْلُو .

٢ \_ من الوشوم . والصواب : من الوسوم \_ بالسين المهملة \_ جمع وَسُم ٍ .

٣ ـ ليس صحيحًا ما ظنَّه المحقق من أن الضمير في (وأنشد) يرجع إلى عَمْرو بن مسلم ، إذْ لا صلة لهذا الكلام بِعَمْرو ، الذي انتهت قصيدته بصفحة لا صلة لها بهذه الصفحة التى فيها هذا الكلام ، ولم يلاحظ المحقق الخَرْمَ بين الصفحتين .

٤ \_ القول بأنَّ الجعرانة منزل بين الطائف ومكة مما ورد في المؤلفات القديمة ، وهو خطأ نَشاً عن كُون الرسول عَلَيْكُ حين انصرف من الطائف ، نزل الجعرانة ، ومنها أحرم بعمرة وسار إلى مكة \_ كها في «السيرة النبوية» لابن هشام \_ القسم الثاني ٤٨٨ و ٥٠٠ \_ فَفُهِمَ من هذا وقوع الجعرانة بين مكة والطائف ، والواقع أن الجعرانة تقع بالنسبة إلى مكة في الشهال الشرقي ، والطائف يقع في الجنوب الشرقي ، والطرق من مكة إلى الطائف تدع الجعرانة يسارًا . بمسافة بعيدة .

م ١٩٥ ص : ٢٧٩ ـ : في هذه الصفحة :

١ ـ بلد للقين. وَالصواب: بلد بَلْقَيْنِ.

٢ عن دكك : الصواب كها في الأصل : عن ركك بالراء ولايزال معروفًا - انظر قسم «شهال المملكة» من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» وتصحيف المحقق للكلمة هو الذي حال بينه وبين الاهتداء إلى تعريفها ، فللمتقدمين حولها كلام طويل .

٣ ـ بين بني نبهان ـ كذا وردت الكلمة في الأصل ، وهي خطأ صوابه (لبني نبهان) فَرَكَكُ من مياههم في جبل سَلْمَى : وأبعد المحقق النجعة حين أتى بتعريف نبهان الجبل الذي من جبال مكة ، وأين سَلْمَى جبل طيِّهِ ثم لبني نبهان منهم من جبال مكة ؟!

إما تفسير المحقق لموضعي الصَّوَانِ والْعَلَمَيْنِ ، فقد أخطأ في الأول إذ بلاد بَلقيَن في الشّمال الغربي من الجزيرة ، وصنعاء وما حولها في الجنوب الغربي ، و (شَمَّان بين مُشرِّق ومُغَربٍ)

والصُّوَّان ــ ويعرف الآن باسم الصواوين ــ آكام وجبال معروفة بمنطقة تبوك ، في الجنوب الغربي من مدينة تبوك بنحو نمانين كيلا ، وقد عثر فيها في عهدنا على معدن للحديد ، أمَّا العَلَمانِ فني تلك الجهة إلى الشرق من منطقة تبوك فيما بينها وبين وادي السَّرحان ، وتلك بلاد بني القين قديمًا .

وورد اسم الصوان في الشعر العامي الحديث. قال عبد الله بن حمد بن سالم التميمي :

على شِعِيبَ (الْجَفْرُ) نَثَرْ غَمَامِهُ حَوَّلِ بُودْيانِهُ، وشلَّخْ حَثَامِهُ و(حِدْرِجْ) كما آمُواجَ البَحر ابْتُرامِهُ بغْنَاهُ كِنَّ الشيخ بَنِّي خيامه كَرِيْمْ يَا بَرْقَ حَقُوقَ زَعَجْ مَاهُ أَمْطُرْ عَلَى (الصَّوَّانْ) سَيْلِهُ ورَوَّاهُ (بَايِنْ) شَيْلِهُ مَشَّاهُ (بَايِنْ) شِعِيْبِهُ مِنْ عَلاَوِيْهُ مَشَّاهُ (سَمَرْمَدَا) يُرْهِبْ شعيبه من أَوْحَاهُ (سَمَرْمَدَا) يُرْهِبْ شعيبه من أَوْحَاهُ

الصوان من بلاد الحويطات. وأرضه عندما توقد فيها النار يتطاير شرارها «اليمامة» ع ٧٧٦ في ١٤٠٤/٢/٥ هـ وانظر عن المواضع الأخرى «شهال المملكة» أحد أقسام «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية».

٨٩٦ ـ ص : ٧٨٠ ـ: مما في هذه الصفحة :

١ ــ بويزك أحمر. والصواب : بُوَيْزِلُ أحمر ــ تصغير بازل ــ .

٢ ـ حبجاة بماء المقلتين. والصواب : حَجَاةً ـ الخ ـ.

٣\_ قال المحقق عن بني يشكر من بنى الغطريف: (بنو يشكر بن واثل بن قاسط) النخ (الغطريف: جد المنتسب إليه) !! وأحال إلى «اللباب» وقال عن السَّروي: (نسبة إلى السرو، وهي ناحية باليمن مما يلي مكة) وأحال إلى «مراصد الاطلاع». وكل ما ذكر خطأ .. فالسَّرويُّ منسوب إلى سراة الأزد، والذين منهم قبيلة زهران \_ التي لاتزال في بلادها القديمة، ومن زهران هاؤلاء الغطاريف وهم بنو الغطريف بن يشكر بن مُبشر بن صعب (بن همان بن نصر بن زهران \_ انظر كتاب «في سراة غامد وزهران» \_ ٢٤٣ \_ صعب (بن همان بن نصر بن زهران \_ انظر كتاب «في سراة غامد وزهران» \_ ٢٤٣ \_

ولا صلة بيشكر السراة الأزديين القحطانيين، بيشكر واثل العدنانيين.

٨٩٧ ص: ٢٨٧ : في هذه الصفحة:

١ = اعفاني من أنفسكما . والصواب : أَعْفِيانِي من أنفسكما .

٢ \_ فسَّر المحقق البيت :

باست بني واقف الخ

فقال: (على است الدهر يريد ما قدم من الدهر)!!

ولكن البيت في مقام الذَّمِّ ، فهي كلمة شَتَّم لاتزال مستعملة ، ولا صلة لها بما نقله المحقق عن بعض علماء اللغة .

٨٩٨ ص : ٢٨٣ ـ : في هذه الصفحة :

١ ــ من شعر ابن عفك . والصواب : من شعر أبي عفك .

٢ ـ يُقتَصر في الأصل ـ عند ذكر النبي عَلَيْنَا على الصلاة عليه بجملة : (صلى الله عليه) بدون ذكر السلام ، ولكن المحقق يزيد : (وسلم) ـ كما في هذه الصفحة وص ٢٨٤ ـ والمحافظة على الأصل تقضي بوضع الزيادة في الحاشية .

٣ ـ قد يَرُوي الهجريُّ شِعْرًا على غير الرواية المعروفة كما في البيت :

مِنَ ٱوْلادِ قَيْلَةَ فِي جَمْعهم تَهُدُّ الجِبَالَ بِأَهْلِ الحِجَا

فغير المحقق عجز البيت بما يتفق مع ما جاء في «السيرة النبوية» لابن هشام ، وليتفق مع قافية الشعر وقال في الحاشية عا في الأصل (تحريف حيث يغاير القافية) وفاته ما في هامش الأصل ونصه : (كذا عنده) أي أن هذه رواية الهجري ، وكان الواجب إثباتها ، مع ما في الهامش ، والإشارة إلى مخالفتها لما جاء في كتاب «السيرة».

٨٩٩ ص : ٢٨٤ ـ : (وقالت المُرَيدية في أبي عَفَكِ ، ومُرَيْدُ قبيلةٌ من بَليٌ ، حلفاءُ في بني أمية بن زيد .
حلفاءُ في الأوسِ) . وفي «السيرة» ١٣/١ ـ : كانوا حلفاء في بني أمية بن زيد .
وفي المطبوعة : (قبيلة من بني حلفا في الأوس) خطأً .

وقال المحقق عن عصماء: (المريدية) وأحال إلى «سيرة ابن هشام» مع أَنَّ عَصْماء تقدم ذكرها \_ ص ٢٨٢ \_ وأنها من بني عمرو بن عوف. وهاؤلاء من الأوس، صَلِيْبَةً ، لا مِنْ حَلفائهم.

والمُرَيْدَيَّةُ: من بَليٍّ من حُلَفاء الأوس. اسمها ميمونة بنت عبد الله \_ كما في «السيرة»: ١/٥٣ \_ فيها اثنتانِ ، لا كما توهم المحقق.

وفَسَّرَ المحقق (والضَّرْبَ من عَذَوَرِ وهَمَّار) قائلا : (العذَوَّرُ السَّيِّءُ الحَلق ، الهمَّارُ : المِهْذَار) ولم يَكتف بما جاء في هامش الأصل : (رجلان) أي الكلمتان علمان على رجلين .

أما كلمة : (النراث) فالحرف الأخير غير منقوط في الأصل ويمكن أن يقرأ (ب) .

٩٠٠ ـ ص: ٧٨٥ ـ: في هذه الصفحة:

١ ـ الأَحْدَ ربَّات ذوات الاببار .

كذا في الأصل بدون نقط وجاء في المطبوعة (ذوات الاسار) وفَسَّرَ المحقق الكلمة قائلاً: (الآسار جمع أسر العد(؟) الذي يؤسر به القتب) وأحال إلى «اللسان». مع أن صورة ما في الأصل قد تقرأ (الأنبار) ولا سِيْنَ فيها. ثم أَيَّةُ صِلَة بين أَسْرِ

القَتَب وَبَيْنَ الضَّرْبِ الذي يُطِيرِ الأَحْدَريَّاتِ مِن نحت المغفار؟!

وفي هذه الصفحة : (وصَرِيمة من غَضاه) والصواب كما في الأصل : (وصَرِيمة من غَضًا) بدون الهاء.

وفيها: (وروع بالجحر) والصواب (ورَدُعَ بالحجر) بالدال لا بالواو.

#### ٩٠١ ـ ص : ٢٨٧ ـ :

لاَ تَستَّقِيْ غَسزُوَ الْسجُيُو شِ، ولاَ مُعَاوَرَةَ السَّقَابِ لاَ الذباب) كما في المطبوعة.

وقبله :

مُستسسد الشَّرْيَانِ تَرْ جمه أَهَاضِيبُ السَّحَابِ مُسُتاسدِ الشَّعَابِ السَّحَابِ للسَّحَابِ لا كا في المطبوعة : (الفرتان)

وفي هذه الصفحة : (احترتت) وهي : (احتربت ) بمعنى تحاربت ـ من الحرب ـ .

#### ٩٠٢ ص: ٢٨٨ : :

أَقُولُ والشَّاةُ كَدَّلُو الْخَرَّازُ

فوقه الأصل: (كذا عنده) أي كلمة (دلو) مفرده وسيأتي وصفها (مِلاَءً) ولم يثبت هذا المحقق وكتب في الحاشية: (البيت فيه اضطراب في الوزن والمعنى) النخ ولعله يقصد الشطر الذي أورده محرفًا، وهو:

طاحَتْ مِلاَءٌ بَيْنَ أَيدي النُّهَّازِ فجاء في المطبوعة :

طاحت ملاء ما من بني النهاز

وقال عنه ما تقدم وأضاف : (ويجوز بذي النماز)!!





لا كما في المطبوعة : (عشاف السر)

ويلاحظ أن في الأصل في نهاية قطعتي المَلَليِّ والغاضري ما هذا نصه : (نجزتُ) أي أن القطعة تَمَّتُ) ولم يوردها المحقق .

أما تفسير كلمة (تُربة) واد بقرب مكة ، للضباب ، فهو مع وروده عن بعض المتقدمين من العلماء \_ ليس صحيحًا ، فَتَربَةُ من الأَعراضِ الكبار التي تنحدر فروعها من سروات الحجاز صَوْبَ نَجْد ، والمسافة بينها وبين مكة نَحْو مثني كبل ، والوادي فروعه أَيْدَةُ ، وتربة يطلق على أثناء الوادي وفيه بلدة كبيرة بهذا الاسم ، وقرى كثيرة . وكان من بلاد بني عامر بن صعصعة قديمًا ، وبلاد الضباب حِمَى ضَرِيَّة ، ولكن فرعًا منهم نزل وادي كراء ، وهذا الوادي من فروع وادي تربة ، \_ جاء في كتاب «معجم ما استعجم» في الكلام على ضرية ونصه \_ ص ٥٨٨ : (وللضَّبَاب أَمْوَاهٌ متعالية ، قريب من الطائف ، ولهم واد يقال كراء ، وهو واد رغيب ، في علياء دار بني هلال ، يفلق من الطائف ، ولهم واد يقال ، ووراءه مثلها ، وهو كثير النخل جدًّا ، ليس بينه وبين الطائف إلا ليلتان ، يَطوُه حاجُّ اليمن ، وبينه وبين تَبَالة ثلاث مراحل ، وبينه وبين مكة الطائف إلا ليلتان ، يَطوُه حاجُّ اليمن ، وبينه وبين تَبَالة ثلاث مراحل ، وبينه وبين مكة خمس مراحل ، وهو لبني زُهيْر من الضَّباب ، وكانت بنو هلال بن عامر يهتضمون أهله ، ويُسِيئون جوارهم ، حتى جمعت لهم الضَّباب بالحِمَى ، فغزوهم ، وكان لهم حديث .

وللضباب ماء آخریقال له الْعَرَى بناحیة بِیشة ، قریب من تبالة ، به نخل ومزارع) . انتهی

وهذا الذي نلقه البكري هو من كلام الهجريِّ ، وإن لم يصرح بذالك البكريُّ فقد ورد التصريح بأنه من كلامه في كتاب «وفاء الوفاء» للسمهودي في الكلام على حمى ضرية .

والضباب من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، ولهذا جاور فرع مهم قومهم العامريين ، في نواحي تُرَبَّةَ . ووادي كرَاء لايزال معروفًا ، وهو من روافد وادي تُرَبَعَ الكبار .

#### ربعسد:

فما هذه سوى وقفات قَصِيرة ، أوضَحْتُ من خلالها ما ظهر لي من الجوانب البارزة من عبث الدكتورع. الأمير حمود الحادي ولم آت على جميع تلك الجوانب.

فهناك من نصوص الكتاب ما لم أُسْتَطع تبيُّنَ وجه الصواب فيه ، لعدم وضوح كتابة مخطوطة الأصل.

وهناك تعليقات للحادي يدرك القارئ عدم مطابقتها لما وضعت له من كلمات. وهناك ضبطه لكثير من الكلمات بالحركات ضبطًا خاطئًا ، مما لا يدخل تحت الحصر.

وهناك اختلال في ترتيب صفحات الأصل ، نشأ عنه عدم اتصال الكلام في مواضع كثيرة ، منه ما أدركه المحقّقُ وأشار إليه ، ومنه ما لم يدركه فظنَّ الكلام مُتَّصلاً ، والأمر بخلاف ذالك .

ومجمل القول أنَّ (الدكتور) الحادي بتصدَّيْه لتحقيق كتاب الهجريِّ (اقتحم هذا الأمر اقتحامًا لم ينهيأ له ، ولم يحسب له الحساب) كما قال أستاذنا الدكتور إبراهيم السامرًائي \_ «العرب» س١٥ ص ٨٠٠ .

وأن هذا الكتاب الجليل بحاجة إلى أن يتولى تحقيقه عالم متضلّع بعلوم اللغة ، مستعينًا بذي اختصاص في معرفة ما حواه الكتاب من معلومات لا توجد في غيره من المؤلفات عن المواضع والأنساب ، وعن الشعر والشعراء ، وعن معاني المفردات اللغوية ، بل كل ما يتّصل باللغة من قواعد ولهجات ، وعن علم الحيوان \_ كالإبل \_ عند العرب . إلى غير ذالك من المباحث التي زخر بها هذا الجزء الذي وصل إلينا من الكتاب.

# "شبه جزبرة العرب"

\_ ٣ \_

[كان الأستاذ سعد بن عبدالله بن جنيدِل قد شرع في نقد كتاب «شبه جزيرة العرب «تأليف الأستاذ محمود شاكر سعيد. تم حالت كترة أعمال الأستاذ سعد دون مواصلة كتابة النقد. بعد نشر الحلقة الثانية منه في «العرب» س ١٥ ص ٤١ وما بعدها.

وها هو الأستاذ وقد اختلس فبرات من وقته في مطالعة ذالك الكتاب يواصل إبداء ملاحظاته حوله].

# الفخر بالأنساب:

قال محمود شاكر في آخر باب أنساب سكان نجد: ولا شك فإن الفخر بالأنساب لا غبار فيه، وإنما التعصب هو الأمر المذموم والممقوت (١).

قلت: بهذه العبارة دعا إلى إحياء عادة جاهلية بهى النبي عَلِيْقَةٍ عنها، وقال إنها من صفات أهل الحاهلية، وما ذلك إلا لجهله بهدي المصطفى عَلِيْقَةٍ، وقد جاء في الحديث عنه عَلِيْقَةٍ أنه قال: «لَينتَهِينَ أقوام يفخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، إنّ الله أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقيُّ أو فاحر شقي، الناس من آدم وآدم من تراب». أو كما قال عليه الصلاة والسلام..

ـــ وأن هذه الطبعة (المسوخة) للكتاب لا يصح الاعتماد عليها ، بل لا يسوغ الرجوع البها للاستفادة لكثرة اخطائها .

حمد الجاسر

ميورقة: ١٤٠٣/١١/٢٨ هـ

فينبغي للمسلم الانصراف عن كل ما هو من أمور الجاهلية التي أنكرها الإسلام، ونهى عنها.

#### مقتل مشاري :

قال محمود شاكر: وعاد\_يعني فيصل بن تركي ـ إلى الرياض حيث استطاع إعادة الحكم بعد أن قام عبدالله بن رشيد بقتل مشاري بن عبد الرحمن في مطلع عام ١٢٥٠ هـ (١).

قلت: إطلاق القول بأن عبدالله بن رشيد قتل مشاري بن عبد الرحمن فيه إيهام المقارىء أنه هو الذي قام بقتله بقوته الخاصة أو تدبيره الخاص، بينا الواقع هو أن عبدالله بن رشيد هو أحد رجال الإمام فيصل المخلصين، وهو أحد الرجال الذين أسند إليهم الإمام فيصل مهمة اقتجام القصر، وهم أربعون رجلاً، وذلك بعد أن دخل الإمام فيصل الرياض وضيق الحصار على من فيه مع مشاري بن عبد الرحمن، وبدؤا يرسلون إلى فيصل يطلبون منه الآمان، وتسلّل بعضهم من القصر وانضموا إلى الإمام، وأخيراً التمن الباقون حول سويد أمير جلاجل ليأخذ لهم الأمان من الإمام - وكان مع من في الفصر في مقامتهم على أن يرموا هم الحبال من القصر ليصعدوا إلى مشاري ومن بني معه من رجاله فقعلوا، ورَمّى لهم سُويَدُ الحبال فصعدوا، وفي مقدمتهم عبدالله بن رشيد وبداح رئيس آل حُبيش من العجان، وعبدالله بن خميس رضيع الإمام، فنزلوا عليهم في القصر وتمكنوا من قتل مشاري ومن ناصره من رجاله - هذا ما ذكره ابن بشر في تاريخه (۲).

أما ابن عيسى في تاريخه فإنه قال: وفي سنة ١٢٥٠ في صفر قُتِلَ مشاري بن عبد الرحمن ابن سعود هو وسئة من أعوانه في قصر الرياض، قتلهم فيصل بن تركمي، واستقل فيصل بالولاية (٤).

ولهذا لا ينبغي أن يقال: إن عبدالله بن رشيد قتل مشاري بن عبد الرحمن بصورة مطلقة.

## الإمام فيصل والدولة العثانية :

قال محمود شاكر: وكان الإمام فيصل يظهر أحياناً التبعية الاسمية للدولة العثانية بدفع بعض الأموال في بعض الأوقات. إلّا أن الإنكليز لم يعترفوا على هذه التبعية، وكان اتصالهم مباشرة بالسعوديين(٥).

قلت: هذا القول لم أسمع به من قبل، ولم أر في كتب التاريخ التي اطلعت عليها من يقول بهذا القول، لا بالنسبة لإظهار الإمام فيصل تبعيته للدولة العثانية، ولا بدفعه لها أموالاً تأكيداً لتبعيته لها، وكان يتعين عليه في هذه الحال الإشارة إلى مصدر هذا القول، وذكر مثال أو دليل لإظهار الإمام فيصل التبعية للدولة العثانية، وللإتصال الإنكليزي بالسعوديين مباشرة.

أما ما أورده نقلاً عن كتاب عبد الفتاح أبو علية «الدولة اسعودية الثانية» بأن المخديوي في مصر أرسل إلى فيصل كتاباً يطلب فيه مساعدة العساكر المرسلة لتأديب حكومة آل عليض في عسير فإنه لا يدل على إظهار التبعية للدولة العثانية، بل يدل على عكس ذلك. بل إن علاقة آل عايض بمكومة فيصل كانت جيدة وكانوا يرسلون البشائر إلى فيصل بانتصاراتهم على العساكر لتركية فيسره ذلك.

# آل عايض والدولة المعودية:

قال محمود شاكر: وقد امتدت إمارة آل عايض كثيراً في عهد مؤسسها عائض بن مرعي وابنه محمد أو من عام ١٢٤٩ ــ ١٢٨٩ هـ وقد شملت أجزاء من اليمن والحجاز ونجد، ويمكن التعرف على حدودها من قصيدة على بن الحسين الحفظي التي حُملت مع هدية إلى الإمام فيصل بن تركي حاكم نجد عام ١٢٦٩هـ إذ بقول فيها الحفظي: وفيها رئيس عائض حول وجهه حياض المنايا صَدَّرَتُ كلَّ مُوْدِد ومرّ على أجزاع ظُلْفَع وقِف به قليلاً وما يغنيك عن ضرب مبعد (١٦ على ظهر قباً الكُلّي لا بربه حَفا حزن، منحاة قفر منكد (١٧)

نَثِرُ الحصا بالخُفُ كَالْحَذَنْ فَبلها كَا فَرَ الحصا بالخُفُ كَالْحَذَنْ وَحُشُهُ كَا فَرْ مِنْ عِيْنِ بَرَمْلَانَ وحُشُهُ توسمت الوسمى إما بسكوره وأما ثوانسيه فإن زال ظعنها تعطلها منه غواد فأشظأت فأضحت تسامَى في سنام كأنها فقل لِمَعَدُ لا تُعَرُّ بسَرحها فقل لِمَعَدُ لا تُعَرُّ بسَرحها بسمر العوالي والمواضي دونها وإمّا أجازتك الدّخُول فحوهما وإمّا أجازتك الدّخُول فحوهما والمّا يُومُكُ لللها

وقد ضاق هَماً صدرها للبَّعَدِ يُحِفَّلُه قَنْاصُهُ بِالشَّرْصُدِ فِي نِفَا الدَّهَاءِ سَعْدانُها النَّدِي فِن حَضَن حتى الرَّشاء المهدِ فَن حَضَن حتى الرَّشاء المهدِ بقول ورمُّنُّ زهدها ذو تطرد يبخد تلبع الهضب عالي التصعد فسئلتي كاة الحي جنباً بموعد ومُبْبَضُ مؤضونِ الحديد السَّرَدِ ومُبْبَضُ مؤضونِ الحديد السَّرَدِ فَصَبْحاً فَعِرْضَا فالسَّرادِيع فاغْتَدِ بنات نعْسُ والضَّحَى فيه تهتار (٨)

ووصل هذه القصيدة بخريطة لإمارة آل عايض ١٢٧٣ هـ(١).

وفد نقلت القصيدة كما وردت في كتابه.

قلت: بلاحظ فيا تقدم أنه جاهل بتاريخ الدولة السعودية كما أنه جاهل بجغرافية بلادها وبآدابها.

ومن أدلة ذلك تحديده لخريطة إمارة آل عايض السياسية، واستدلاله على ذلك بقصيدة الحفظي وتحديده لبعض المواضع الواردة في القصيدة وسأتناول كل ذلك بالإيضاح.

أَوِّلاً: قال إن إمارة آل عايض قد شملت أجزاء من اليمن والحجاز ونجد.

والواقع أنها لم تشمل أجزاء من نجد، واردة في نلك القصيدة والمعروف أنها لم تتجاوز باتجاه الدولة السعودية مدينة بيشة ولكنه قال هذا القول نتيجة لجهله وفهمه اخاطىء لمدلولات قصيدة الحفظي ثم أورد الأبيات المتقدمة من القصيدة.

ثَانياً : قال : ويمكن التعرف على حدودها ــ يعني إمارة آل عايض ــ من قصيدة علي ـ

بن الحسين الحفظي.

قلت: الواقع أنه وقع في عدة أخطاء:

أولاً: نقله الأبيات خاطىء، فبعضها أورده مختل الوزن، والبيت الأول قبله أبيات كثيرة، وبينه وبين الأبيات التي بعده أبيات كثيرة ولم بشر إلى شيء من ذلك، فجاء البيت الأول منقطعاً عا قبله وعا بعده.

ثانياً: اعتاده على القصيدة واعتباره كلّ موضع ورد ذكره فيها داخلاً في حدود إمارة آل عابض خطأ وجهل لا يُقره التاريخ، لأن الشاعر لم يقصد بالقصيدة تحديد الإمارة، ولكنه تغنّى ببعض المواقع في نجد وهو يخاطب الرسول الذي بعثه الأمير عايض بن مرعي بهدية للإمام فيصل ومعها القصيدة ويبشره بانتصاراته على أعدائه، والشاعر بذالك يذكر بعض الأعلام التي سيمر بها الرسول وهو في طريقه إن الرياض، لا لأنها داخلة ضمن إمارة آل عايض كها ذكر، وقد رسم خريطة سياسية للإمارة سنة ١٢٧٣ هـ حافظة ضمن إمارة آل عايض كها ذكر، وقد رسم خريطة سياسية للإمارة سنة ١٢٧٣ هـ في عهد بلغت فيه دولة الإمام فيصل غاية انساعها في نجد ومد حدود آل عايض حتى ضمنت معظم عالية نجد إلى حدود القصيم الجنوبية وأدخل عفيفاً ومن ناحية أخرى أدخل ضمنها حصاة قحطان ووادي الدواسر والأفلاج وصبحا، ومَدَّها إلى قرب القويعية، فهم خاطي، وتصور بعيد عن الصواب وجهل بالتاريخ، فتى كان آل عايض القويعية، فهم خاطي، وتصور بعيد عن الصواب وجهل بالتاريخ، فتى كان آل عايض يسيطرون على جزء كبير من نجد ومن ذا الذي قال بذالك قبله، وأين كانت دولة الإمام فيصل وأين كانت حدودها في علمه؟

ئَالِثاً: تعليقاته لتحديد المواضع الواردة في القصيدة، قال:

ضلفع: موقع شال شرقي الخرمة، وهذا غير صحيح، وإنما صحته واقع جنوب مدينة رَنْيَةً، بعيداً كل البعد عن الخرمة.

حضن: قال إنه جبل معروف شمال شرقي الطابف، وصحته جنوب شرقي الطائف. الرَّشا: قال إنه وأد يتجه إلى الشمال، شرقي عفيف، وكان يصل إلى الرَّمة، وصحته

# خريطة إمارة آل عسايص كمارسمها في كتاب،



يتجه شرقاً شالياً وينتهي في روضة الخرما، ويفصل بينه وبين الرمة تفود الشقيّقة. ولم يعرف قديماً أنه يصل إلى الرمة.

صبحا: قال إنها بلدة معروفة جنوب غربي القويعية على بعد ١٠٠كم منها، وكانت قديماً تعرف باسم (بذبل) وصحته جبل كبير يبعد ١٥٠كيلاً تقريباً وتأسست فيه هجرة حديثة لحى من قحطان.

أما قصيدة الحفظي فإنه قد ضمنها مدحاً لآل عايض وذكر عدداً من المعارك التي المتصروا فيها على الغزو التركي لبلادهم ثم أثنى على الدعوة السلفية وإمامها محمد ابن عيد الوهاب ثم تلا ذلك بالبشارة للإمام فيصل قائلاً:

وعَرِّجْ بها ذات اليمين وقد هَوَتْ على عرصات للرياض بمقصد وناد بأعلى الصوت بُشرى لفيصل ومن تسل سادات الملوك المسدد وعدد أبيات القصدة ٧٢ ستاً، ومطلعها:

أيها أم عَبُدٍ مالكُو والنَّشَرُّدِ ومسراك بالليل البهيم لِتُبُعِدِي وقد بعث بها الإمام فيصل إلى الشيخ أحمد بن مشرف فأجاب عليها بقصيدة على رَويِّها ومن بحرها، عدد أبياتها ٦٧ بيتاً، ومطلعها:

بشير سعاد جاء نحوله فاسْعَدِ وقد وَعَدَتْ وَصْلاً فَأَوْفَتْ بموعد

والقصيدتان مطبوعتان كاملتين ضمن ديوان أحمد بن مشرف في طبعته الأولى. ومن المؤسف أن المؤلف يُدَرِّسُ هذه المعلومات الحاطئة لأبنائنا منذ سنوات ومازال يدرسها في إحدى جامعاتنا، والله الموفق

الرياض ١٤٠١/٢/١٥ هـ سعد بن عبدالله الجنيدل

# الحواشي :

- (۱) ص ۱۱۶
- (۲) ص ۱۹۷

# التبيين ... في نسب القرشيين

... T -

۲۱ \_ ص: ۹۱ \_ : (فبایعه الناس ما).

وفي المخطوطات الثلاث (فبايع الناس بها) ولا داعي لزيادة الضمير، فالكلام صحيح.

٢٧ ... ص: ٩٣ ..: (يا أهل بيتي).

والصواب ... كما في المخطوطة: (بِأَهْلِ بِيتِي) والجارُّ والمجرور متعلق بما قبله: (ماذا فَعَلَّتُمْ)؟

وفي هذه الصفحة: (فروت أم سلمة) لا: (رَوَتُ أم سلمة)

و: (ما هذا الذي فارقتم) لا: (ما هذا الدين الذي فارقتم).

و: (في ديني ولا في دين أحد) لا: (في ديني ودين أحد).

٣٧ \_ ص: ٩٣ \_: (ولذلك قيل) وفي المخطوطة: (فلذلك قبل).

وفيها: (تسعين جراحة) وهي (سبعين جراحة).

وفيها: (بعني جعفراً وزيداً أبن حارثة) وهي (يعني جعفراً، وزيد بْنَ حارثة).

 <sup>(</sup>٣) عنوان المجلد، طبعة وزارة المعارف ٢٩٤ ــ ٢٩٥.

<sup>(1)</sup> تأريخ بعض الحوادث الواقعة في نجه ١٩٩٢.

<sup>(</sup>۵) ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) الصواب: (قط بدون واو).

<sup>(</sup>٧) يستقيم الرزن بهمز (قباه).

<sup>(</sup>٨) بستقم الوزن (بنات أنعش).

<sup>(</sup>۹) ص ۲۳۱/۲۳۳.

٢٤ - ص: ٩٤: (أحمد بن حنبل) وفي المخطوطة: (أحمد بن محمد بن حنبل).
 ٢٥ - ص: ٩٥: (عكرمة بن ربعي الفياضي) والصواب كما في المخطوطة: (عكرمة بن ربعي الفياض).

٢٦ - ص: ٩٦: (خالد بن أسيد بن أبي الفيض) والصواب - كما في الهنطوطة \_:
 (خالد بن أسيد بن أبي العيص بالعبن والصاد المهملتين.

وفيها: (الحكم بن عبد المطلب) وهو (الحكم بن المطلب).

وفيها: (بالإبل وعليها الحمول) وهي (الحمولة) ـ على ما في المخطوطة ... وفيها: رأيّتُ فصلاً كان نسيا ملفّقاً.

والصواب \_ كما في المخطوطة \_: رَأَيْتُ فُضَيْلاً كان شيئاً مُلَفَّفاً.

٧٧ \_ ص: ٩٧: (فلست براعي عنب ذي الَّودُّ).

والصواب: (فَلَسْتَ بِرَاءٍ عَيْبُ ذِي الوَدُّ).

وفيها: (فعين الرُّضا عن كل عَتب) والصواب: (عن كُلُّ عَيْب).

وفيها: (ونحن إذا منّنا أشدُّ تناثياً) وفي المخطوطة: (أشدُّ تغانياً) وأشار المحقق إلى أن في إحدى مخطوطتيه (تغانيا) ولكنه صحح الكلمة اعتاداً على ما في «الأغاني» ولا أرى لهذا التصحيح وجُهاً، لأن أول البيت: (كِلَانا غَنيُّ عن أخيه حَبَانَهُ)

وفي هذه الصفحة:

فَا أَصْبَحَتْ فِي ابنِي لُوَيِّ قصيدةً مسدفعة إلَّا وأَنْتَ يُسمَالُهَا وكلمة (قصيدة) مع وكلمة (قصيدة) مع كلمة (ثمالها).

وفي هذه الصفحة: (ومنهم ابن أبي الكرم) وفي المخطوطة: (ابن أبي الكرام). وفيها: (كان صغيراً على عهد النبي) وهي: (كان صغيراً في عهد النبي)كما في إحدى مخطوطتي المحتق. ٢٨ ــ ص: ٩٨: (قال: لا والله لا أذَعْهُ. قال: والله لا أدفعه إليك حتى تتحدث أيَّ الفِتَتَيْنِ أعظم. قال معاوية: إنَّك ما علمت لأرده، قال: إي والله إني لأردُه حين أقاتل غير ابن عُمَّك) الخ.

صواب هذا الكلام كما في المخطوطة ...: (قال: والله لا أَدَعُهُ. قال: والله لا أَدَعُهُ إليك حتى نتحدث أي الفتحين أعظم، قال معاوية: إنَّك ما علمتُ لَأُوْرَهُ، قال: إي والله إنَّى لَأُوْرَهُ حين أَقاتل عن ابن عَمَّك ) الخ. والأُوْرَهُ الأَحْمَقُ.

٢٩ ـ ص: ٩٩: (فجاء النبي ﷺ) والصواب: (فجاء إلى النبي ﷺ).
 ٣٠ ـ ص: ١٠٠: (وذالك أن قريشاً أصابتهم أزمنة) وفي المحطوطة: (وذاك أنَّ قريشاً أصابتهم أَرْمَةُ).

وفي هذه الصفحة: (فقال أبو طالب) وهي: (فقال لها أبو طالب). وفيها: (أسيد بن أبي إياس) وهو (أسيد بن أبي أناس) على ما في المخطوطة. وفي الصفحة أيضاً:

لله دَرُّكُ مِ أَلْكُ مِ أَلَكُ مِ وَيَسْتَحِي وَهُ الْحُرُّ الْحُرُّ الْحُرِّ الْحَرِمِ ويَسْتَحِي وفي المخطوطة: (تُنْكِرُوا قد يُنكِرُ) وهو المصواب، إذ الشاعر يُعَنَّفُ قومه على عدم إنكار ما يجري عليهم، والمحقق اعتمد على ما جاء في كتاب والإصابة، ولم بلاحظ أنّ مطبوعة والإصابة، ولم بلاحظ أن مطبوعة والإصابة، مشحونة بالأخطاء.

وفي الصفحة أيضاً: (وقتلا تعصةً لم يُذُبِّح).

وفي المخطوطة: (وقَتْلَةُ تِعْصِهِ لَمْ يُذَّبِّحِ).

٣١ ـ ص: ١٠١ ـ:

أَغْطُوه خَرْجاً واتَّقُوا تَصْدِيقَهُ فعلَ اللَّالِيل، وبيعه لم بربح

وكلمة (تصديقه) صوابها (بِضَرِيَّةٍ) وكلمة (وبيعه لم يربح): (وبَيْعَة لم تربح) ــكما في المخطوطة ـــ

وفي الصفحة:

أَبِنَ الكهول وابن كل دعامة في المُعْضِلات وابن زين الأبطح وكلمة (ابن) في المُواضع الثلاثة صوابها (أَبْنَ) كما يُفهم من سياق الكلام وكما في المخطوطة.

وفي الصفحة أيضاً: (بالسيف يغمدهم ولم يتصفَّح).

والصواب: (بالسيف يُعْمِلُ حَدَّةُ لَمْ يَصْفُح).

وفيها: (ليس فيها أبو حسن) والصواب: (ليس لها أبو حسن).

وفيها: (عن ابن عباس: إذا أتى لنا عن علي شيءٌ لم نَعدَه).

والصواب: (عن ابن عباس أنه قال: إذا ثبت لنا عن على شَيْءٌ لَمُّ نَعْدُهُ).

وفيها: (واستوفوا في أكلهم للأرغفة) وفي المحطوطة: (فاستوفوا في أكلهم الأرغفة).

وفيها: (عما أكلت لكما. فقال صاحب الخمسة) وفي المخطوطة: (عن ما أكلت لكما، ونلتُنهُ من طعامكما. فقال صاحب الحمسة).

وفيها: (عرض عليك) وفي المخطوطة: (قد عرض عليك).

٣٣ ـ ص: ١٠٣ ـ: (فقال له علي: ليس النمانية إلا أربعة وعشرين ثلثا).

والصواب ــكما في المخطوطة: (فقال له عليِّ: ٱليُّس الغانية الأرغفة أربعةٌ وعشر بين ثُلُثًا)؟

وفي هذه الصفحة: (ولك واحد، بواحد درهم) والصواب: فلك واحد بواحدك).

# الدواس تروتغلب

كتب إلى والعرب الأخ مزيد بن فالح آل صقر في إدارة التعلم - لَيْلاً قاعدة الأفلاج - كتابًا مطولاً عن صلة قبيلة الدواسر بقبيلة تَغْلِب ، بحسن إيراده بنصه ، ثم التعليق عليه قال : (هذا تعقيب على ما في كتاب وأنساب الأسر المتحضرة في نجده في قسمه الأول في الصفحات ٦٨ ، ٦٩ ، ٢٠ مفاده أنّي اطلعت على ما كتب تحت عنوان (تغلب) وفهمت منه أنّ الأمتاذ حمد الجاسر نفى كون تغالبة الدواسر من تغلب الوائلية الربيعية العدنانية وردّهُمُ إلى تَغْلِب القَضَاعِية

وفيها: (أن امرأة بالمدينة كانت عابدة) وفي المخطوطة: (أنَّ امرأة كانت بالمدينة، عابدة).

٣٣ \_ ص: ١٠٣: (أن أجيي، به فاتق الله فيَّ) والصواب: (أن أجِيء به فاتَّقي الله فيَّ) إذا المخاطب امرأة، فتثبت باء (فَاتَّقي).

٣٤ ـ ص: ١٠٤: (وعَقَّ عليه) والصواب: (وعقَّ عنه).

وفي هذه الصفحة: (أن لي أمر أمة محمد).

والصواب: (أن ألي أمَّر أمة محمد).

وفيها: (وذكر عليُّ بن زيد بن جُدْعان).

وفي المخطوطة: (وذكر عليٌّ بن زيد بن عبدالله بن أبي مُليكة زُهير بن عبدالله بن جُدْعان).

حمد الجاسر

(للحديث صلة):

على أن ذالك بعيد الاحتال لأنَّ تغلب القضاعية لا تُنْسَبُ إلى جَرَّمُ صاحبة الْعَقِيْق ، بل إلى خُلُوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة ، أما جَرَّمْ فهي تنسب إلى ربَّان بن حلوان بن عمران ... ومن هنا ينتني كون تغلب تلك التي ينتمي أفرادها إلى الدواسر قضاعية قحطانية ، لأنَّ الذي سكن العقيق جَرَّمٌ وليس تغلب القضاعية . إلا إذَا صَعَّ أَنَّ جَرِّمًا انتسبتُ إلى تغلب بن حلوان بدلاً عن ربان بن حلوان ، فإذا كان الأمركذالك فَنَعَمْ وإن لم يكن فلا ، ثُمَّ هَلْ لجرم خَلَف يُدْعَى بتغلب ؟! . تلك أمور ليت ثابتة ، فنكم وإن لم يكن فلا ، ثُمَّ هَلْ لجرم خَلَف يُدْعَى بتغلب ؟! . تلك أمور ليت ثابتة ، فذا لم يبق إلا تغلب الوائلية الربعية العدنانية ، وتلك كان منها أفراد يُكُونُون الكتيبة لعسكرية المعروفة بدُوسَرَ التي كانت للنعان بن المنذر صاحب الْحِيْرة من العراق ، وقد فكر الشيخ نزوح تغلب العدنانية إلى شرق الجزيرة ثم إلى العراق فانتفى كون تغلب تلك قحطانة أصلاً .

ثم إنَّ هناك من يقول بأن قضاعة عدنانية دخلت في اليمانية ، وزبادة على ذالك فتغلب قضاعة تسمى بتغلب الغلباء . وتغالبة الدواسر غير تلك وقد اطلعت على «جمهرة أناب العرب» لابن حزم الأندلسي صفحة (٢٥٤) تحقيق عبد السلام هارون ، فوجدت أن نغلبا القضاعية ولد له وبرة وأن وبرة ولد له أسد والنمر وكلب والبرك والثعلب وبعدهم الذئب والفهد والضبع والدب والسيد والسرحان ، وهاؤلاء درجوا فلهذا لم أر شيئًا بشير إلى تغالبة الدواسر هنا ، وحتى لوصح نسبة فرعي الدواسر (تغلب وزائد) إلى القحطانية من هدان والأزد ، فإني لم أجد ذكرًا لتغلب فها تفرع عن هدان وعلى هذا فلا دليل يؤيدً قول الشيخ عبد الله البسام على ما في كتاب «جمهرة أنساب وعلى هذا فلا دليل يؤيدً قول الشيخ عبد الله البسام على ما في كتاب «جمهرة أنساب الأسر» يقحطانية فرعى الدواسر .

كذالك لايوجد بين قبائل الأزد من اسمه نغلب ، وهذا يعارض قول : (والذي برَجح عندي أنهم من الأزد). فإن قصدت تغلب فلا ، وإن قصدت جِذْمَ زائد فنع ، فهم يعودون إلى الأزد من أولاد وادعة بن عَمْرو بن مُزَيْقِياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغِطْريف بن المرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد . وهنا ينتني كون تغلب نعود إلى القحطائية بأية صلة ، لا عن طريق الازد ولا عن طريق همدان . لا ، بل وجدت أن من همدان مرهبة الدوسر وتسمى بعصارة المسك ، وتغلب تلك ليست منها

فتأكد بهذا كونها واثلية ربعية عدنانية .

والمعرف لمن تتبع كتب النسب يَجِدُ أَنَّ الدواسر الموجودين الآن هم مزيج من أحلاف متعددة تعود إلى أصول قحطانية وعدنانية مختلفة فنهم من يعود إلى سكان الأفلاج الأقدمين كَفُشير وجعدة والْحَرِيش ، أو إلى سكان العقيق (وادي الدواسر الآن) الأقدمين من عُقيل وغيرها ، ومنهم من يعود إلى تغلب الوائلية الربعية العدنانية ، ومنهم من يعود إلى تغلب الوائلية الربعية العدنانية ، ومنهم من يعود إلى أولاد زايد الملقبون بالازايد ، كما ذكر ذالك من يعود إلى هدان من مُرهبة الدوسر أو إلى أولاد زايد الملقبون بالازايد ، كما ذكر ذالك صاحب كتاب هالاكليل فهم أولاد زايد بن سالم بن زياد بن وادعة بن عَمْرِو مُزَيقْياء بن عامر ماء السماء .

وأنا أوافق الشيخ حمد الجاسر في كتابه همع الشعراء، إذْ أرجع صُهَيّبًا إلى قبيلة قُشَير التي تسكن الأفلاج قديمًا . هي الآن تنتمي إلى الدواسر آل زابد وهذا الامتزاج فيها ينطبق على غيرها من القبائل العربية في الوقت الحاضر فهي بهذا تضم عددًا من الاحلاف ليست من أب واحد). انتهى .

#### العسرب:

١ ــ الواقع أن كل قبيلة من قبائل العرب في عهدنا الحاضر تنكون من فروع كثيرة ،
 لا يجمعها جد واحد ، وهذ: الأمر ليس مختصًا بقبيلة الدواسر بل هو عام .

٢ ـ ثما يوقع الحلط في أنساب القبائل، اتفاق الاسماء، فني كتب المتقدمين ورد ذكر كثير لقبيلة الدواسر، ومن ذالك ما ذكره علماء اللغة من معاني كلمة (دسر).

فقد ذكروا أن (دوسر) اسم كتيبة للنعان بن المنذر ملك العرب. وأوردوا من شعر المُنَقَّب العبدي بمدح عَمْرُو بن هند وكان نصرهم على كتيبة النعان:

كَنَّ يَوْم كَانَ عَنَّا جَلَلاً غَيْرَ يَوْمُ الْحِنْوِ مِنْ جَنِي فَطَلْ ضَرِبَةً أَقْبَادَ مُلْكِ فَاسْتَقَرَّ أَوْتَادَ مُلْكِ فَاسْتَقَرَّ أَوْتَادَ مُلْكِ فَاسْتَقَرَّ فَرَبَادُ اللهُ ، إِنْ عَبْدٌ كَفَرٌ فَخِزَاهُ اللهُ ، إِنْ عَبْدٌ كَفَرْ

. وذكروا أيضًا أن بني سعد بن زيد مناة بن تميم ، كانت تلقب في الجاهلية دوسر ، ذكر ذالك الأزمري في كتاب «تهذيب اللغة» \_ ٢٦٥/٥ \_ وغيره .

وقال الهمداني في كتاب «الاكليل» في تفريع نسب مُرهبة بن الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل وبكيل من همدان ثم من كهلان بن سبإ ، قال : (ومن مرهبة عبد السلام الدوسريُّ من أهل الريُّ ، وكان سبدًا مطاعًا كثير الجاعة ، فلماء مر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الرَّيُّ يريد سِجِسْتَان \_ وخالد بن عتاب بن ورقاء التمبي والى عليها \_ وقع بينها شرُّ واختلاف لطمع خالد بكثرة جاعته من النزارية وقلة جاعة عبد الرحمن ، فبلغ ذالك عبد السلام ، فأقبل في قومه فشدًّ على خالد وأصحابه فهزمهم ، فقال أعشى همدان في ذال :

أَلْمَ بَرَ دَوْسَرًا مَنَعَتُ أَخَاهَا وَقَلْ حَشَلَتُ لِتَفَعُلُهُ نَمِيْمُ رَأُوْا مِنْ دُونِسِهِ زُرُقَ الْسَعَوَالِيُّ وَحَيًّا مَا يُبَاحُ لَهُمْ خَرِيْمُ وكنان الْمُرْهِبِيُّ فَنَى حَرُوبٍ يَهُنُنُّ لَهَا إِذَا نَكَصَ الْلَيْمُ

وقال أيضًا لعبد الرحمن :

يَوْمَ انْنَصَرْنَا لُكَ مِنْ عَالِدَ ويَوْمَ نَسجَّبْسَاكَ مِنْ خَالَدِ

يريد عائد بن عدي بن همام بن مرة بن حُجْرِ بن عَديٌّ ، وكان لطم عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث فلم تغضب له كِنْدَة وغضبت له همدان .

إلى أن قال : انقضى نَسَبُ مُرَّهبة وهي مرهبة الدَّوْسَر ، سميت بذالك لما كان فيها من الحيل والرَّجِلِ وقد ذكرنا منهى العدد فيه وقبل لميلغ ذالك العدد دَوْسر لعظيم جَاهِرَتِهِ ، تفخيمًا له ، كما قبل في البعير العظيم الهامة المتورم الأخادع دوسر ودوسري ، وأخرجوه على مثل رَجُلِ نَوْفَلِ يزيد على ذوي النوافل والتنقل . وأما ناقة دوسرة فغير ذالك ، لأن الناقة لا توصف صفة المحل في عظم الهامة ، وإنما يقال فيها وجناء عظيمة الوجنات عريضة الحدود ، وكأن اشتقاق هذا النعت فيها من دسرها في السير لفجاج البلاد وجمعها بين البلدين .

والدوسر الدفع والطَّعْن والحُرز ، وهما بجرى في ذالك النعت النِّسَارُ مثل قتال والجميع الدسر مثل قتل ، ويقال طعنه فدسره ودسرت السفينة جمعت ما بين ألواحها بدسر القنيار وطعن الصيد ودسر في الشبكة . انقضي نسب مرهبة) انتهى .

وقال الهمداني أيضًا في «الاكليل» - ٧٤/١٠ في تفريع نسب ناشيج بن داقع بن مالك بن جشم بن حاشد وحاشد هو الفرع الثاني من فرعي همدان : (وأولد ناشج بن دافع عامرًا وسابقة الكبرى ، فولد عامر عمرا ، فولد عمرو وادعة ، وكانت وادعة تسمى في الجاهلية (عصارة المسك) وتسمى مرهبة الدعام (مرهبة الدوسر) وتفسير (الدوسر) أن الجيش إذا بلغ اننى عشر ألفا سمى الدوسر ، فاذا قاد الرجل هذا المقدار سمي قائد الدوسر ، وقال بعضهم : إذا بلغ فيه ألف فارس سمى الدوسر والأول أعم).

ومن هنا بتضح خطأ الأخ الكاتب حين قال : (إن مرهبة الدوسر تسمى بعصارة المسك فتلك التي تسمى بهذا الاسم هي قبيلة وادعة التي ترجع إلى حاشد ، والتي لاتزال معروفة فيا بين بلاد نجران وسرأة عَبِيدة ، جنوب شرق إمارة بلاد عسير ، أما مرهبة الدوسر فمن بكيل الفرع الثاني من فرعي همدان الكبيرين .

٣\_ من المعروف لمن تتبع ما ذكره العلماء المتقدمون عن اتجاه القبائل في تنقلها داخل الجزيرة ، وفي هجراتها خارجها أنها تنجه من الجنوب إلى الشيال ، أو من العرب إلى الشيال ، أو من العرب إلى الشيال ، تتحضر إلى الشرق ، حتى تستقر في الأرباف من لبلاد المتحضرة المجاورة للجزيرة ، فتتحضر وتزول منها مميزات البداوة الني من أقواها المحافظة على الأنساب ، التي هي إحدى المعاصر التي يقوم عليها كيانها .

وقد يشذ عن هذا أفراد بدوافع خاصة ، فيتجهون إلى الجنوب ، ثم تتفرع منهم فروع كثيرة لا تلبث أن تنسب إلى أصولها القديمة .كالحال في قبيلة عتر بن وائل ، وفي فروع من قبيلة ألمع ، وفي قبيلة بني شعبة .

ولهذا فن المستبعد أن يعود الفرع الذي من قبيلة تغلب العدنانية المعروف باسم دوسر في جيش ملك الحيرة ، من أريّاف العراق إلى الجنوب . قد بقال: بأن قبيلة تغلب كانت منتشرة في عارض اليمامة - كقبيلة والل أخنها - وبعد انسياح القبيلتين إلى شرق الجزيرة بقبت لها بفية انتشرت في جبل العارض إلى الأفلاج ثم إلى الدواسر وهذا ما اشرت إليه في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده في الكلام على قبيلة تغلب ، وبما قلت - ص ٦٨ ، ٧٠ : (فروع كثيرة من الدواسر تنتسب إلى تغلب بن وائل أخي بَكْرٍ وعَنْرٍ من ربيعة ، ويقول أحد شعرائهم : الدواسر تنتسب إلى تغلب بن وائل أخي بَكْرٍ وعَنْرٍ من ربيعة ، ويقول أحد شعرائهم : حسنًا بني تسغلب نسل وايل من قديم شبوب الحرب مِنًا شتهسر بسال وايل عمرو بن كلشوم وكليب منًا نشتهسر بسال وكيب مناً

ومن المعروف أن بني تغلب غادروا الجزيرة إلى شرقها ثم إلى العراق فالشام ، عند ظهور الإسلام ، وقد تكون بقيت منهم أسرتحضرت ثم اندبجت في بني ربيعة الذين منهم سكان العرض ــ عرض بني حَريفة وما حوله . ومن بقاياهم عَنَزَةُ الذين منهم الهزازنة في وادي نَعَام ، جنوب جبل عارض اليمامة .

ولكن من المعروف أن القبائل في تنقلها في الجزيرة وبحارجها ، لا تنجه جنوبًا ، بل شرقًا وشمالاً باستثناء أفراد قليلين حدثت منهم أحداث أوجبت انتقالهم إلى اليمن ، مثل أنمار ، وعنزين وابل ، وأكّلب بن ربعة ، ثم دخل بنوهم في لقبائل اليمنية \_ على اختلاف بين النسابين في ذالك ـ وكان ذالك قبل ظهور الإسلام . وقبل بَدْء تدوين الأنساب .

ومعروف أيضًا أن وادي الدواسر يعرف قديمًا باسم العقيق ــ عقيق بني جرم ــ وبنو جرم هاؤلاء من قضاعة ، من حِمير من قحطان ، ومن قضاعة هاؤلاء بنو تغلب وهاؤلاء أقرب إلى أن يكون تغالبة الدواسر منهم .

وقال الشيخ عبد الله البسام: إن الذي يترجح عندي أن جذمي الدواسر: تغلب وزائد، من القحطائية لا أنَّ بعضهم ـ وهم تغلب ـ من عدنان، كما يقول بعض الناس فتغلب عدنان ذهبوا عن نجد إلى العراق قبيل الإسلام، ولم يبق منهم من له اسم

يذكر ومكان الدواسر الآن هو طريق هنجرة قبائل قحطان من اليمن والسراة إلى نجد ، والذي يترجح عندي أنهم من الازد . انتهى .

ولقد اشرت إلى كون تغلب الذين من قبينة الدواسر من تغلب قضاعة في مقال نشرته في جريدة «اليمامة» منذ ثلاثين عامًا \_ تقريبًا \_ ولكن كثيرًا من المنتسبين إلى التغالبة لم يرضوا بما كتبت ، وأَصَرُّوا على أنهم من وايل ، وقد يكون من أسباب هذا شهرة تغلب وأيل وقربها من الأسرة السعودية الكريمة الحاكمة التي هي من وايل .

ومها يكن الأمر فالتغالبة صريحو النسب، سواء كانوا من تغلب قضاعة من قحطان، أو تغلب وايل من ربيعة من عدنان.

وهم الآن معدودون من الدواسر، القبيلة التي ترجع أكثر فروعها إلى قحطان. ومن التغالبة: الحقبان والمصارير والخبيلات والعمور والمشاوية).

٤ - وادي الدواسر بعرف قديمًا باسم العقيق ، وعقيق جَرْم ، وعقيق عُقيل ، وعقيق عُقيل ، وعقيق عُقيل ، وعقيق تَمْرَة ، ونسب إلى جَرْم لسكناها فيه ، فقد ذكر ياقوت في «معجم البلدان» وغيره أن جَرْمًا وبني جعدة تخاصموا فيه إلى النبي عَلَيْكُ ، فقضي به لجرم ، فقال معاوية بن عبد الْعَرْى بن ذراع الجرميُّ :

وإنَّي أَخُو جَرَّم كَا قَا عَلِمَتْمُ إِذَا جُمعَتُ عِندِ النبيِّ المجَامِعُ فَإِنْ أَنْتُمُ لَمْ نَقْنَعُوا بِفَضَائِهِ فَإِنِّي بِمَا قَالَ النَّبِيُّ لِقَالِعُ لَقَالِعُ الْقَلِعُ الْقَلِعِيُّ لِقَالِعُ الْقَدْلِ فِي حَفْرِ الْأَقْبُصِرِ شَارِعُ ؟ أَلَّهُ تَرَ جَرَّمًا أَنْجَارَتْ وَآبُوكُمُ مَعَ الْقَدْلِ فِي حَفْرِ الْأَقْبُصِرِ شَارِعُ ؟

وأورد ابن حرّم في «جمهرة أنساب العرب» ــ ٤٢٢ ــ بيتين من الشعر منسوبين إلى أسماء ابن ربان بن معاوية ــ وأوصل نسبه إلى جرم ، وقال : له صُحْبةٌ ، خاصم بني عُقَبِّل إلى النبي عَلَيْكُ في العقيق ، وهوالقائل : (وإني أخو جرم..) العنج ... وفي «الاستبعاب» لابن عبد البر ــ جـ ١ ص ٩٨ على هامش «الإصابة» الطبعة الأولى (أسماء بن رياب الجرمي هو الذي خاصم بني عُقَبَل في العقيق ، فقضى به رسول الله عَلَيْكُ بن رياب الجرمي هو الذي خاصم بني عُقَبَل في العقيق ، فقضى به رسول الله عَلَيْكُ

لجرم ، وهو ماء في أرض بني عامر بن صعصعة ــ وهو القائل ــ وأورد البيتين .

وسمّى ابن حجر في الإصابة ٣ ٤٣٢/٣ ـ الشاعر معاوية بن أبي ربيعة ، ونقل عن كتاب والترقيص المحمد بن الْمُعَلَّى الأزديُّ أن بني عُقبل وبني جرم وبني جعدة اختصموا في ماء فقضي به الرسول عَلِّلَتُهُ لِجرم ، مع أن ابن حجر ذكر أيضًا في «الإصابة» ١ /٣٩ ـ قبل ذالك أن اسمه أسماء بن رئاب \_ ونقل عن ابن سعد في «الطبقات» وابن الكلبي نحوًا هما جاء في كتاب والاسنيعاب» فذكر الخبر في موضعين .

والعقيق في عهد الهمداني في أول القرن الرابع الهجري لقبيلة جرم قال في الصفة جزيرة العرب العرب السبح حار اليمامة للبحث والترجمة والنشر: (فأمًا مراحل نجران إلى العقيق فأولها الكوكب وهو قلّت ، ثم الحفر ثم ثلاث مراحل ، ثم العقيق ، وسمى عقيقًا لأنه معدن يَعُقُ عن الذهب وهو لجرم ، وكندة ، ففيه الآن الكنادرة من كندة وفيه أموال لآل الحصاة من الجعاوم ببالجيم فضفت إليهم من أم لهم جرمية يقال لها أم زيد ، من بني حرب من الهون من جرم ، والمقترب بين العقيق والفلج وهو لبني في أم لبني حكمام ، وهو من العقيق على مرحلة ، ومن تجران إلى العقيق أربع مراحل ، ومن العقيق إلى الفلج سبع لطاف).

وقد اختلطت قبيلة جرم ببعض القبائل التي جاورتها ، فبنو سُلَّى باليمامة مع بني هِزَّانَ من عَنْزُة ، فما المانع من اختلاط فروعها التي في «العقيق» وادي الدواسر بالسكان الآخرين ؟.

هـ القول بأن قضاعة عدنانية أوضح الهمداني في الجزء الأول من «الإكليل» أسابه وخطأه وسواء صح أو لم يصح فأصبح الآن غير دي مدلول ، فقد اختلطت القبائل العدنانية والقحطانية حتى أصبح من العسير ... إن لم يكن من المستحبل ... التمييز بينها .

٦ - القول بأن تغلب قضاعة تسمى نغلب الغلباء . ليس على اطلاقه ، فلقب الغلباء يطلق على تغلب وأثل على ما ذكر الجوحريُّ في «الصحاح» وصاحب «القاموس»

وشارحه ، والقلقشنديُّ في منهاية الأرب.

٧ ما نقله الأخ عن «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم يفهم منه أن أبناء تغلب القضاعية درجوا – أي لم تبق لهم بقية وهذا غير صحيح ، فني هذا الكتاب : (فولد وبرة بن تغلب أسد والنم وكلب ، قبائل ضَحْمة ، والبرك والثعلب بطنان ضخان ، والذئب دخل بنوه في بني عبيد بن عامر بن كلب) ثم فرع أؤلئك إلى فروع كثيرة – من ص ٤٢٤ – إلى ٤٣١ – الطبعة الأولى .

وقال ابن خلدون في تاريخه (٢٤٧/٣) : تغلب بن حلوان .. منهم بنو أسلت وبنو النمر وبنو كلب ، كلهم بنو وبرة بن تغلب ، وكلهم قبائل ضخمة . وهذا أمر معروف .

٨ الحكم بانتفاء عودة تغلب الدوسرية إلى القحطانية لايصح اطلاقه كما فعل الأخ (ينتني كون تغلب تعود إلى القحطانية بأية صلة) بل بحتاج إلى أدلة واضحة صريحة تنني القرائن الصحيحة كالجوار، وقرب البلاد من منازل نغلب القضاعية القحطانية، ومعرفة اتجاهات القبائل في تنقلها.

٩ ـ لم يقل أحد بأن جرما من تغلب ، ولكن من المعروف بين قبائل العرب قديمًا وحديثًا أنه إذا اشتهر فرع من قبيلة ، فإنَّ بقية الفروع قد تنسب إليه بدافع صلة القرابة ، وطلبًا للشهرة ، فبنو شمّر ـ في الأصل ـ قرع صغير من طيً ، ولكن فروع طي الني بقيت في نجد شملها اسم شمّر ، وإن كانت تلك الفروع أعلى منه في عمود النسب ، وقُل مئل ذالك في قبيلة عنزة ، فإن فروع بني وائل أصبحت تنسب إليها مع أنها أعلى منهم في عمود النسب ، والجامع لهم (ربيعة) جد عَنزَة الأدنى ، والجد السابع لبني وائل .

10 \_ وجملة القول عن الدواسر ما جاء في آخر رسالة الأخ من قوله: (والمعروف لمن نتبع كتب النسب يجد أن الدواسر الموجودين الآن مزيج من أحلاف متعددة ، من أصول قحطانية وعدنانية مختلفة) وليس هذا خاصًا بهذه القبيلة الكريمة ، بل يكاد يكون

# مااتفق لفظه وافترق مسماه

من اسماء المواضع للإمام محمد بن موسى الحازمي (۵۱۸/۵۱۸ هـ) - ۲۳ ـ

# ١٩٢ ــ بابُ جُرَيْنِ وَحَوِيْزِ (١)

أَمَّا الأَوْلُ ... بِضَمَّ الْجِيمِ وَبَعْدَ الرَّآءَ بَآءٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرِهُ نُونٌ ... : مَوْضِعٌ بَيْنَ سُوَاج وَالنَّيرِ ؛ بِاللَّمْبَاءِ مِنْ أَرْضِ نُجْدٍ (١٠) .

خـــ شاملاً لكبربات القبائل في الجزيرة باستثناء بعض قبائل السراة من الطائف شرقًا
 وجنوبًا ، فأكثرها لاتزال على صراحة نسبه .

١١ ــ وبعد فلا أظن الأخ الكريم لو قرأ أهاجي جرير لِتَغْلِب ، في شاعرها الأخطل
 وخاصة قصيدته اللامية التي مطلعها :

حَيُّ الْسَعُدَاةَ بِسَرَامَةَ الأَطْلاَلَا رَسْسَمًا تَسَقَادَمَ عَهْدُهُ فَأَحَالا

لو قرأ هذه القصيدة لما أحوج الفارئ إلى الاسترسال بمحاولة اثبات صلة الدواسر بتلك القبيلة . أقول هذا لتخفيف ما في هذا البحث من جفاف .

وللأخ الكريم ــ مع كل ما تقدم ــ الشكر والتقدير لحرصه على بحث الموضوع من جميع نواحيه .

حمد الجاسر

وأما الثاني \_ أُولُهُ حَآمَ مُهْمَلَةً مفتوحَةً ثُمَّ زَايٌ [مَكُسُورَةً وآخِرُهُ زَايٌ أيضًا] : اسْمُ ماء في نَجْد (٣).

# ١٩٣ ـ بابُ الْجَزِيَرةِ والْحُرَيْرةِ والْخُرَيْزَةِ وَالْخُرَيْزَةِ وَحُوَيْزَةَ (١)

أَمَّا الأَولَ ... بعد الجِيمِ الْمَفْتُوحَةِ زَايٌ ، وَبَعْدَ الْبَآءَ رَآلا ... : الصَّفَّعُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ ، فِيْهَا دِبَارُ رَبِيِعَةَ وَبَكْرٍ ، ويُنْسَبُ إلى بِلاَدِها بَشَرَ كَثِيْرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، ولَهُمْ تَوَادِيْخُ ، والنَّسْبَةُ إِلَيْهَا جَزَرِيُّ .

والْجَزِيْرَةُ الْخَضْرَاءُ مِنَ الْأَنْدَلُسِ فِي الْغَرْبِ ، والنَّسَةُ إِلَيْهَا جَزِيْرِيُّ عَلَى خِلاَفِ الْقَيَاسِ ، وَمِثَنُ يُنْسَبُ إِلَيْهَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْسُنِ بنُ سَعِيدٍ النَّمِيْسِيُّ الْجَزِيْرِيُّ ، أَنْدَلُسِيُّ يَرْوِي عَنْ أَصْبَعَ بْنِ الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ ، مَاتَ سنة خَسْسٍ وسِتِّينَ ومِتَنَيْن وبِخَطَّ الصَّورِيُّ : يِزَايَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ – ولا تَصِحُّ (\*).

وَأَمَّا النَّانِي ... بضم الْحَاءِ المُهْمَلَةِ وَرَاءَبْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ...: مَوْضِعٌ حِجَازِيٍّ ، بَيْنَ الأَنْهَاءِ وَالْجُحْفَة (1).

وأَمَّا النَّالِثُ - أَوَّ لَهُ خَاءٌ مُعْجَمَةُ مَضْمُومَةٌ وبَعْدَ الْياءِ زَايِّ - : مَآهٌ بَيْنَ الْحَمْضِ والْعَذَاةِ (٧).

وأَمَّا الرَّابِع \_ بَعْد الْحَآءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَةِ وَاوُ مَفَنُوحَةٌ ، وبَعْد الْبَاءِ زَايُ \_ : بَلْدَةُ مِنْ أَعْمَالِهِ [ ] يُنْسَبُ إلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحسينِ بْنِ إِهْرِيسَ الْحُوَيْزِيُّ ، حلَّتَ عَنْ أَعْمَالِهِ إِنْ أَعْمَالِهِ أَنْ الْحَسَنِ الْحَلَمِينِ بْنِ إِهْرِيسَ الْحُويْزِيُّ ، حلَّتَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ الْحَلَمِي مَ حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ الْحَلَمِي أَمْ حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ الْحَلَمِي أَمْ حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ الْحَمَدِ الْخَمْوَازِيُّ وَنَفَرُ سِوَاهُ (٨).

#### الهوامش :

(١) أورد نصر الاسمين في (باب الحاء) فقال : (باب الْحَزِيز ، والْحَزِيز ، والْحَزَير ، والمَحْرَير ، والمَجْرَير ،
 والجَرَيْر ، وجَرَيْن ، وجَرِير) فأورد نمائية أسماء .

- (٣) أي كتاب نصر: (موضع تَجْوي ، بِاللّهْبَاء ، بَيْنَ سُواج والنّبي، ولعل أصلى هذا ما جاء في كتاب عبلاه العرب و للمنة الأصبياني \_ ص ١٩٥ \_ : (جَرْبُنُ لبني زِنْباع من بني النّمَرَة من القرطاء ، وهو مَالا عِلْمَع ، في بلاد تُنْبِ السَّمَة عن موضع يقال له اللّبَاء) ولم تردّ جملة : (بين سُواج والنّبي) ولكنها وردت في ومعجم البلدان، بنص ما ذكر الحازمي ، ولعله مصدره . واللعبّاة الملاكورة هنا هي الجنوبية إذَّ في عالية تَبْد لَمْبَاوان المداها شهالية كانت من بلاد علمانان ، وجنوبية كانت في بلاد بني كلاب من عوازن . ومن هاؤلاء القرطاء الدين منهم بني زنباع ، وهم من بني أبي بكر بن كلاب ، وهم هذه اللمياء حدوب جبل المردمة وسواج ، وغرب جبل المردمة واسعة لاتزال معروفة . وسواج هذا غير سواج الواقع شرق حبي ضَرِية . والماناء اللهاء اللهادية درس أكثرها .
- (٣) ما بين المريدين [ ] ليس في الأصل ، في عنطوطة الأصل : (ثم زاي ساكنة : ماء بتجدي. وفي المنطوطة الثانية : (ثم زاي مكسورة وآخره راء) ويقف الكلام .

أما نصر فقال عن الحزيز : (بفتح الحاه وزايين معجمتين - : موضع من ديار ضبة ، وأيضًا بالبصرة ، وفي ديار كلب خزيز الحؤاب ، وحزيز صُفيَّة ، وهي مائة لبني أسد ، وفي مواضع) النهي . ذلك أنَّ الحزيز - في الأصل - وَصَّفَ وليس عَلَمًا ، فهو المكان الغليظ المنقاد ، جمعه حزَّانٌ وأَحَرُّة وقد أورد ياقوت في والمعجم المعاد عدد من الأحرَّة . وذكر بصيفة الغريض ، قبل : هو ماه عن يسار سَيْرًاه للمصحد إلى مكة ، وأورد شاهدًا عليه :

يُسماوبُ خسالُو لَكَ يِسَالُسَخَسَرِيُسَوْ بَسَيْنَ مَسَمِسَيْسَوَا اللهَ وَلَسَيْنَ أُلُولِهِ وتُورَ : هو النوزيُّ الآن ، ومَنويرًا البَلَدة الواقعة غربه ، وبينها حزيز مـ خَزْمٌ مُتَعَادُ مَا والمواضع الواردة في هذه الباب من كتاب نصر هي :

٤ أَلَّمَوْرَيْنَ \_ ضبطة كَاللَّوْيَرْ إِلاَّ أَنْ آخره نون : (مالا نَجْدِيمُ) ولم يُرَدْ. وكذا فعل ياقوت مع تغيير العبارة : (البَّحْرِين : خبدُ السرور : (اسم ماء بنجد) !! وما أوسعَ نَجْدُ وأُعرضهُ وأَكثر مياهه !! ٢ ــ الْخَرِيْرُ : قال نصر : (بالحاء المعجمة المفتوحة وراعيْنِ مهملتين ــ : من واحي الوشم ، من الجامة ، ساكِنْها عُكُلُّ). وأورد يالوت الاسم غيرُ مُعرف (من خوير الماء وهو صوته ــ : موضع من نواحي الوشم بالجامة). ولعل مصدره كتاب الحازمي فهو نص ما فيه .

ا البخرير: (بضم الجيم ويراهين أيضًا وتشديد الياه ساء وادري دياد أسد، أعلاه طم، وأسقلُهُ لبني عَبْس، وقيل : بلد أسد، أعلاه طم، وأسقلُهُ لبني عَبْس، وقيل : بلد إنف يضي عبد يُسكَنُ الياه) هذا كلام نصر والحازمي سام اعتصاد سافي معمجم البلدان، بزيادة شعر لمعاوبة النصري ساسيائي ساواول هذا في كتاب ولاد العرب، ساص 23 سا: (والجَرَبُّر اسفله لبني عَبْس، وأعلاه لبني أسدى وأورد قبل هذا لمعاوية الضري لـ نَصْر بن قُعين من بني أسد ...

سُسفَى اللهُ السَجُسرَيُسرَ كَسَلُّ يُوْمِ وَمُسَاكِسَنُسهُ مُسَوَّابِسِيْسِعُ السُّسَخَسَابِ في أيسات .

والْجَرَيِّر هذا لا يزال معروفًا ، واد تنحدر فروعه من جبل التين الواقع شيالي جبل قَطَن ، ثم يَكُرُّ ببلدة الفُوَّارة ، ويجنم به عدد من الأودية ، منها وادي وَقُط ووادي ثادِق . ثم بعستُّ في وادي الرُّمَةِ من شياله ، فرق جب أَبَان الأسود ، وقد أقيم على همرى وادي النبُرَيِّر جَسْرٌ بِرُّ فوقه طريق للدينة من يُريدة على بعد نحو

١٨٠ كيلا من يُرَيِّدُه ... قاعدة بلاد القصيم ...

ا لَمُنَّا الْمُبُرِيِّرُ الأَرْضِ الَّتِي فِي بلاد عَني ۽ فوقعها معلوم ۽ واسمِها هذا مجهول ۽ فيبيَلَةُ وأضاخ وشرق العِيمَى \_ عِيمَى ضرية سـ كلها معروفة .

 ٤ - الْمَجْزَيْر ، بسكون الياء : قُرب مكة ــكذا في كتاب نصر ، وعه نقل يافوت ولم يَزِدْ ، أما الحازمي فلم يذكر هذا الموضع ، ولكنه قال : (بنو جُرِير - بضم الجبم ــ : كانت من محالًا البصرة ، ونُسِبَتْ إلى القبيلة ،
 لأسم نزلوها).

ه ــ جَرِيْرُ : قال نصر : (وأما بفتيع الجيم وبراءلين ـ : موضع يقال له ليحامُ جَرِير بالكوفة ، كانت به وقمة : كَمَّا طُرُقَ عَبَيْدُ اللهِ الكوفة) وتقدم قول الحازمي : (لحقام جرير : موضع بالكوفة ، كانت به وقمة زمن عبيد الله).
 عبيد الله).

وي ومعجم البلدان، (جربر سيعبر الف، وهو حَبَل بجعل للبعبر ، بمنزلة الُعِلَّار للفرس ، غير الزَّمام سه الله سُمِّي اللَّهَامُ جَرِيرًا (٢) : موضع بالكوفة ، كانت به وقعة ، رمن غُبيد الله بن زياد ، لمَّا جاءها ، كذا ورد في ومعجم البلدان، (سمي اللجام جربرا : موضع النخ ، وكلمة (لحام) وردت في كتابي نصر والحازمي بالحاء المهملة وهي مشددة في الكتاب الأخير ، وعفقوطته أصبح كتابة من مخطوطة كتاب نصر ، وأقدم - فها يظهر سومي مطابقة لما ورد في متاربتم ابن جربره جراه س ١٩٣٤ سطح دار المعارف بمسر فقد جاه فيه في فكو حوادث سنة ١٩٨ عن عبيد الله بن زياد : (فسلر إلى كَسَكَر ، فنفي عامِلها ، وأخربت مائها ، ثم أنى الكوفة ، فنزل لَحَام جربر ، فيعث إليه مُعْمَ عُمَر بن عُمَير فقاتله) إلى آخر الخبر ، وعلى هذا الكوفة ، فنزل لَحَام جربر ، فيعث إليه مُعْم عبر بن الأثيرة عرفاً : (حام جربر).

(\$) أوردُ نصر في كتابه في (حرف الجبم) : (باب العَبَرْيَرَة ، والعَرْيَرَةِ، والْخُرَيَّرَة).

(a) تعریف نصر : (أَمَّا یفتح الجیم وكسر الزاي المعجمة ... : بن دجلة والفرات ، فهي دیار ربیعة وبكر). النهي.
 وذكر یاقوت هذه الجزیرة وسماها وجزیرة أقور ... بالفاف ... وأطال الكلام علیها ، وشهرتها تعني عن إیراد ما ذكره العلماء علیها .

وَالْجَزِيرَةُ الحَصْرَاءُ فِي الأَنْدَلَسِ (أَسْبَانِيا) لاتَوَالَ مَعْرَفَةُ أَيْضًا وَذَكُوعَا يَاقُوتَ. وأُورَدَكُلامُ الطّازمي منسوبًا وليه د ووقع في مطبوعة ومعجم البلدان، عن تأريخ وفاة أبي زيد (سنة ٣٦٥) تطبيع لـ خطأ مطبعي لـ وفي كتاب االأنساب، للسمعاني: ٢٧٣/٣ لـ نُصِلُ مَا ذَكَرِ الْحَازَمِي مَعْ زَيَادَاتَ عَنَ ابْنِ مَاكُولًا لَـ والحطب المقدادي.

وذكر ياقوت جزيرة خضراء أخرى بأرض الزّنج ، وجزيرة ابن عُمَر ، بلدة فوق الموصق بينها للائة أيام . متسوبة إلى أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطّاب التغليم ، وينسب إليها جاعة كتبرة ، ومنهم بنو الأثير العلماء والأدباء الثلاثة .. وذكر جزائر أُخرى . وفي وبلدائبات السُخَاوِي، بعد وصفه حزيرة القبل بين المنبة ودمياط بمصر .. (والنسبة إليها جزيري ، أو جَزَري) إلى آخو ما ذكر . وممن فسب إلى الجزيرة التي بين دجلة والقرات الشبخ عبد القادر بن محمد الجزيري الأنصاري موقلت كتاب الدرر الفرائد المنظمة ، في أضيار الحاج وطريق مكة المعظمة، .. انظر ترجمته في مقدمة هذا الكتاب ... نشر (دار الجامة).

(٩) علمًا التعريف لِلحُريرة ورد عن نصر ـ سوى جملة (موضع حجازي) وقال في «معجم البلدان» : الحُريرة ـ
برَاءبن مهملتين ، كأنه تصغير حُرَّة ـ : موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة ، وبها كانت الواقعة الرابعة من وقعات الفيجان وأورد شاهده من الشهر ، ولكنَّ هذا الكلام خلط بين حُريَّزَنَيْن : إحداهما بين الأبواء

# الرّبان النيري أحمد بن مُماجد ً ومانسب إليه

جاء في مقدمة كتاب «البرق اليماني في الفتح العثماني» تأليف قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي (٩٩٠/٩١٣) الذي نشرته (دار اليمامة للبحث والنرجمة والنشر) سنة ١٣٨٧ هـ (١٩٦٧م) بتحقيق صاحب هذه المجلة ما نَصُّهُ: قال المؤلف ـ ص : ١٨ : (دَلَّهُمُ ـ يعني البرتغال ـ شخصٌ مَاهِرٌ ، يقال له أحمد بن ماجد ، صاحَبَ كَبير

والجمعفة ، وهي حَرَّةٌ تُدْعَى هَرْشًا ، وفيها المثل : (خُدَّة أَنْفَ غَرْشًا أَو قَفَاهَا) ولاتَزَالُ معروفة تعترض الطريق بعد الحزرج من وادي الأبواء لقاصد مكة ، وبعدها رابخ ، والجُمَّفَةُ على مقربة من رابخ بعدها بنحو خدسة عشر كيلا . والحرة الثانية : حريرة عكاظ وتفع شرق موقع عكاظ .. سوق العرب القديم .. وموقعه في الشيال الشرقي من الطائف على بحو خدسة وعشر بن كيلا .. انظر عن هذه الخُريرة (تحديد موقع عكاظ .. مجلة والعرب عن من العائف على بحو خدسة وعشر بن كيلا .. انظر عن هذه الخُريرة (تحديد موقع عكاظ .. مجلة والعرب عن العرب عن العائم بن ٣ ... المنافق الأولى ...

وكها خلط بافوت هنا بين خُريرتين ، فقد غلط فأورد اسم (الحويرة) مصحفاً بالجيم والزاي (الجزيزة) إذ قال : (جزيرة عكاظ : هي حرَّة إلى جنب عكاظ ، وبها كانت الواقعة الحاصة من وفعات الفيجاري. (٧) كذا ورد التعريف في كتاب الحازمي ناقِبًا ، وكذا في ومعجم البلدان؛ سع تصحيف (العداة) : (العزاة). والخُريَّرَةُ ذكرها صاحب كتاب وبلاد العرب؛ ساص : ٢٠٣/٣٠٣ سافي كلامه على مياه بني ربيعة بن الأضبط بن كلاب وعدَّها من المياه التي بينهم وبين إخوتهم بني وَبُرِ بن الأضبط : الحَرَّرَةُ والجديلة والرَّجُلاء هال : (والحَرَّرَةُ بينهم وبين ربيعة وهي ماءة بين المحيض والعدّاة ما كان سوى الحمض د

ُ وجبلها الأُخْزَرُ ، وهي تُخَاذُ بني أبي بكر ، وسُجًا مُرْتقعةً في ديار بني أبي بكر . فهي على هذا في عالية تُجّدٍ ، - قُرْبِ سَجًا المنهل الذي لايزال معروفًا .

(A) في الأصل في تعريف (الحويزة): (بلدة من أعال بياض ينسب إليها). وفي المحفوطة الثانية: (بلدة من أعال ض ينسب إليها). وفي المحفوطة الثانية: (بلدة من أعال ض ينسب إليها). ولعل صواب الجعلة: (من أعال البصرة) في كتاب والأنساب، : ٢٤١/٤ -: (حُويزَةُ لمن قرية كبيرة بنواحي البعدة). وقال باقوت عها: (بين واسط والبصرة وخوزستان في وسفل البعائمية). ومن المنسوبين إليها في والأنساب، ومعجم البلنان، من ذكر الحازمي، والأ أن ابن الحسن بن إدريس في عالانساب، بن الحسن بن إدريس في عالانساب، بن الحسن بن أدريس، و(المصري) في كتاب الحازمي ضبط الحقق الاسم (المقبري) بضم الميم، وبالفساد المسجمة – وأشار إلى أنه سيره في موضعه وفي ومعجم البلدان، ورد الاسم: (أحمد بن الجبيرين نصر وبالفساد المسجمة – وأشار إلى أنه سيره في موضعه وفي ومعجم البلدان، ورد الاسم: (أحمد بن الجبيرين نصر الحليم) أي بالحفط بين اصب والصواب – كما في الأنساب: (أحمد بن الحسن المضري البصري ، وعمر بن الحسن بن نصر الحلي).

الْفَرَنْج ، وَكَانَ بِقَالَ لَه (الى مَلَنْدي) وعاشره في السَّكْرِ فَعَلَّمَهُ الطريقَ في حال سكره . انهى كلام المؤلف ، والمعروف أن قائد البرتغال يدعى (فاسكو دي غاما) وأن (ملندي) هو اسم البلدة التي اجتمعا فيها ، وهي بلدة لاتزال معروفة ، وعلى هذا بنبغي تصحيح عبارة المؤلف ، والفضل في التنبيه على هذا الْخَطا يرجع للأخ الصديق الأستاذ محمد المعبودي مساعد مدير الجامعة الاسلامية بالمدينة). انهى المراد مما في المقدمة .

ولكن الأستاذ المحقق الدكتور عبد الهادي التازي أوضح أنَّ ما ظننته خطأً فيما يفهم من عبارة النهرواني هو الصواب ، وأنَّ ما اعتقدته صحيحًا فيما أخبرني به الأخ الأستاذ العبودي خطأً . فقال في كتاب بعثه إليَّ لل سأورده كاملاً بلصه ، وبخط يده الكريمة : (لفظ الملند لقب للرؤساء البحربين ، توازيه اليوم كلمة (الأميرال) إلى آخر ما ورد في كتاب الدكتور التازي ، عما يتفق مع نصَّ ما أورده المؤلف . وقد أشار إلى هذا الأستاذ على انتاجر في بحثه الممتع \_ «العرب» س٥ ص١٥٥ \_ الذي سيأتي الكلام عليه فقال عن (الملندي) : (نائب أمير البحر Al Mirante)،

وأشار إلى ما ورد في عبارة النهروالي من صلة ابن ماجد بالقائد البرتغالي من أنه دلة على الطريق في حالة سكره , ووصف الدكتور ما نسبه النهروالي لابن ماجد في تلك العبارة أن ذالك خَطأً لمو تَجَنُّ.

والواقع أن كِلاَ الأَمْرَينِ مُحْتَمِلٌ ، فالنهرواليُّ \_ والله يغفر له \_ ربب الدولة النزكية ، وصنبعة من صنائعها ، ظهرت جُلُّ مؤلفاته طافحة بالمبالغات في الثناء على سلاطين الأتراك وعلى رجال دولتهم ، بل أصبح المؤرخ العربيُّ الوحيد لئلك الدولة في عهده \_ على ما ذكرت في مقدمة كتابه \_ ص ٣٧ \_ وأضفت : وهذا مما ينبغي أن نلاحظه عندما نقرأ كتابه الذي نجده نحامل فيه تحامُلاً شديدًا على العرب .

وقد نشرت مجلة «العرب» في سنتها الخامسة (٢٨٠/ ٣٠٠/ ٣٦٦/ ٣٧٥/ ٤٥٤/ ١٤٦/ ٣٣٥/ ٥٤٦/ ٥٨٦/ ٥٨٥/ ٩٣٥/ ٩٢٥/ ٩٢٥/ ٥٣٨) بحثًا مُمْتِعًا ، بصبح لسعة مباحثه وعمقها أن يفرد في كتاب ــ للأستاذ المحقق على الناجر بعنوان : (الربان أحمد بن ماجد ، دفاع وتقيم ) تعرَّض بأحد جوانب ذالك البحث لما نسبه النهروالي إلى ابن ماجد ، مما أشار إليه الأستاذ الجليل الدكتور التازي بعنوان : (أسطورة النهرواني) ص 25 \_ 270 \_ 270 \_ فَفَنَدَ هذه الأسطورة بالبراهين الواضحة . مما يحسن لمن أراد الوصول إلى الحقيقة أن بطلع على ذالك البحث اطلاعًا نامًا ، وهذا ما دفع صاحب مجلة «العرب» إلى أن يتحف الأستاذ الجليل الدكتور التازي به ، وبما نشر في «العرب» مما له صلة بالموضوع ، في المظار ما يتحف به القرَّاء من تحقيقاته ولفتاته الذهنية التي منها التنبيه إلى ذالك الحظام ، والاشارة إلى موضوع جدير بمعاودة البحث .

#### نص رسالة الدكتور التازي:

حمداً لله

الجمعة ٢٩ المحرم ١٤١٤

إلى أستاذنا العلامة الكبير الأخ العزيز الشيخ حمد الجاسر

سلام الله ورحمة وبركاته

وبعد فإني إذْ أجدد النهنئة المخلصة لكم بهذه الأيام الغراء في تاريخ الفكر العربي والاسلامي، لأجدد الرجاء من أن يهكم الله من العسر والعافية ما يمكنكم من متابعة أداء الرسائة المقدسة التي ستلقى عليكم أيضًا في إنشاء المجمع اللغوي العلمي.

هذا وقد سعدت بفراءة الفوائد القيمة الجليلة حول(حضوضي) وحول (الربع الحالي).

فلكم من أخيكم جزيل الشكر ووافر التقادير.

ومن جهة أخرى فإني أرجو ... أيها الأخ الكريم .. أن تسمحوا لي بتذَّبيل قصير على ما ورد في الصفحة ٧٣ من المقدمة والصفحة ١٨ ، ١٩ من صلب كتاب «البرق اليماني».

لقد ورد ما يشبه تصحيح كلمة الملند ( Al Malande ) لما نبه عليه صاحب

#### Marriott Rigadis Hotel

with the same of t

#### فندق الرياض ماريوت

عيد آلي

220.53

1406 12 18 1404)

إلى امتناء كالعلامة الكبير التي العزير التي هذا الجاسر سام الله وريسة ويركاش

وعد فإند الأ أحدد النبط في للحارة لي معذل لأيام الغراد في عرائح الغير العيم الغراد في عرائح الغير العرب ولاسلام الما المحارض ولا بعد المراد الغرب العرب المراد المراد المراد المراد الغرب العرب ا

ما مرد وزال في المرازيم اليها الآخ الكرى - أن عليه والى منزير و فلايم ما مرد وزال فلايم المركان المرك

ارمه و الم الاتر العرب المه الآلك و در دامنا و الملك كفيد لا و العرب المراه العرب المراه العرب المراه العرب الم الملك و الملك و الملك المراه و الملك و الملك

فسيدي الرئيسياني ممار بينوت مارسد (۱۹۹۱ البرينامي الملكة البرينا البودية ماركو (ماهي الكافر) منازكو (ماهي الكافر) فشركية السيرانية الانشاري والمائل ليونية

# من فروع البرولتر

إن قبيلة الرَّوَلَة قبيلة كبيرة كثيرة العشائر متعددة الفروع والبدائد ، وهي بنفس الوقت تعتبر من أكبر أفخاذ قبيلة غَنْزَة العدنانية وقد كتبت في «مجلة العرب» س١٦ ج٣ ، ٤ ، وس١٧ ج٧ ، ٨ ، وجـ١١ ، ١٢ ، وس١٨ جـ٥ ، ٦ ــ حول تلك القبيلة كتبت في تلك الأجزاء ما لم يكن متكاملاً عن بعض فروع الرولة المتعددة بل إن جميع ذالك يعتبر مختصرًا إذْ يوجد فروع رئيسة لم يتم الإيضاح الكامل عنها .

وسأذكر بعض المعلومات التي حصلت عليها مؤخرًا لأنني دائمًا أسأل كبار السِّنَّ من

الفضيلة العلامة الجليل الشيخ محمد العبودي.

أَرجو أبها الأخ العزيز أن أَذَكُركُمُ بأنَّ لفظ (الملند) لقب للرؤساء البحريين، توازيه اليوم كلمة (الأميرال) وقد دأبنا على قراءة هذا اللفظ في كتب التاريخ المغربي والأندلسي، من أمثال «المسند» لابن مرزوق و«المقدمة» لابن خلدون و«الاستقصاء» للناصري، حيث ورد ذكر (الملند) في معظم المعارك البحرية . التي خاصها المغرب ضد قشتائة وهذا فعنى قول النهروالي : إن القائد المحري العربي تحدث إليه (الأميرال) البرتغائي.

وفي النظار أن تسمع الفرصة بالاستفادة منكم حول ما نسبه النهروالي لابن مأجد خَطَأً أَوْ نَجَنَيًا . أرجو لكم المزيد من النفوق والاعتبار.

وسلامي على من حفه مجلسكم السعيد الرغيد.

أخوكم د. عبدالهادي التازي نزيل الرياض ماريوت ٤٤٨ الرجال الثقات ، وأستفيد من معلوماتهم وهذا مما ينبغي من أي شخص أن يسأل أو يُبدِي رأيه ، أو يضبف أية معلومات جديدة أو أية ملاحظات كانت ، سواءا بالزيادة أو الحذف مما سبق نشره .

المهم أن يكون الايضاح صحيحًا وأنا عندما أكتب هذه المقدمة أعندر عن بعض النقص لأنه غير مقصود مني ، والخطأ قد يقع من الإنسان الذي حدثني بما كتبت ، فقد يزيد أو ينقص في تفريع بعض الفروع الرئيسة مع أنني أسأل من كل فحد عده أشخاص ، وكل واحد يجيب على حسب معرفته المحدودة ، والإنسان مها بلغ من المعرفة فإنه يبقى عاجزًا عن بلوغ المرام ، لأن المتفرد بالكمال هو رب العزة والجلال ، والداعي الحد القول أنَّ أحد من اطلع على بعض ما كتبت في والعربه لم يُرْضِه ما ورد في أحد المواضيع فيها ، بحجة أنني قد نقصت في تقسيم أحد الفروع ، وذالك لم يكن بقصد مني ، ولكن من الرواة الذين نقلت عنهم (وما آفة الأخبار إلاَّ رواتها) وكان ينبغي له إيضاح بعض المعلومات الناقصة ، لأن باب البحث مفتوح لكل واحد ، وخاصة ما يتعلق في التعريف عن كل قبيلة وأفخاذها في هذه المجلة الكريمة التي تُعدُّ من المجلات أخرى ، وأستاذنا الكبير أطال الله عمره \_ بشجع بل يطلب من كل واحد وتبايخ وبهالات أخرى ، وأستاذنا الكبير أطال الله عمره \_ بشجع بل يطلب من كل واحد عند إلمام أو فائدة أو معلومات جديدة عن كل موقع من مواضع مملكتنا الحبيبة أو قبيلة أن بُدَلِي بدلوه .

أما بعد فأرجو من القراء الكرام المعذرة حيث أنني قد خرجت عن صميم موضوعي الحاص لأنَّ الكلام بِجُرُّ بعضُة بعضًا .

١ ـ في صفحة ٥٣٦ ـ من كتاب «معجم قبائل المملكة» : العطبة من فرع من القعاقمة من عنزة .

وهذا لا خلاف عليه ولكنهم من الرُّبْشَان خاصة ، وقد أوضحت ذالك في العرب جزء محرم وصفر عام ١٤٠٣ هـ .

### وهذه هي أقسام آل عطية :

١ ـ آل عبكل ومنهم: المعارَّةُ والدلوات والفدَّان والحيارا.

٢ ــ آل فَنْيُسان ومنهم : المطير وآل غدير ، ومن المطير المطارحة والفريعط .

٣ ـ الراشد : ومنهم الذرحات الزبت منهم الشاعر المعروف الشحدة بن شخيتان .

٤ ـ الرشيد : ومنهم المعيطان .

هـ العبيد ومنه الضبعان والحليس.

٣ ... المحمد ومنهم الرماثا .

٢ ــ في صفحة ٨٤٢ : آل نصير : من المرعض من الجمعان من الرولة من عنزة
 ومنهم العشيران وابن زاهي .

وقد سبق أن أوضحت بعض فروعهم ولم تكن متكاملة وقد حصلت على تعريف لفروع آل نصيروهم عرب ابن نصيرحيث أنهم من أكبر أقسام عشيرة المرعض ومنهم :

| ١ ــ القاعسد       | ٧ ــ الهويمـــل |
|--------------------|-----------------|
| ٣ ـ الحصن          | ٤ س الحائم في . |
| ه _ الجاديسع .     | ٦ ــ العشيران . |
| ٧ الفندي           | ۸ ـ الزرانيق    |
| ٩ ــــ الزوايسةة . | ۱۰ ـ الوهفة .   |
| ١٦ ــ الكبسوش      | ١٢ ـ الفججـة    |
| ١٢ ــ الحساطا .    |                 |

هذا ما أردت ابضاحه عن آل نصير وأرجو من له معرفة تامة أن يتفضل ويوضح ما كان ناقصًا عن هذه الفروع .

٣ ـ في صفحة ٨٦٤ : الوقيت من القعاقعة من الرولة من عنزة .

وسبق أن أوضحت أنهم من الربشان وكذالك ذكرت أقسامهم الرئيسة ولم أذكر

أقسامهم بالتفصيل.

وها أنا أكتب ما توصلت إليه عن أنسام الوقيت :

إ العقل ومنهم العاقص ، والمنيص ، والمغيران : والعدوان .

ومن المغيص المجول والجدعاء والنيصة (النيصات) والسالم والجهيُّم.

٢ السلبان ومنهم الرخيُّص ، والعباف ، والمناصرة ومن الرُّخيِّص النحبت والربادات .

٣ ــ النبهان ومنهم المبريدان والدممة (الدممات) ومن البريدان العوران ، والضياء ،
 والحويلة .

٤ ـ البصالاء وهم من أصغر أقسام الوقيث .

وهي الملاحظة الرابعة أرجو إضافة الفريج وهم من الفايز من الجرذي من الربشان من القعقعة أرجو اضافتهم في حرف الفاء من «المعجم» ومنهم المشور والطلفاح والحليجل.

و\_ أرجو إضافة آل كحيلي في حرف الكاف وهم من العثمان من الحيزان من الجرذي من الربشان إلى آخر النسب ومنهم الطريخم والذياب.

٦ الملاحظة السادسة استدراك اسم في حرف السين حيث أرجو أضافة السهو،
 وهم من العوينان من الربشان من القعائعة إلى آخر النسب.

ومنهم : الروضان والعيد والحضر والزقوم .

وفي ختام هذه الرسالة أتمنى وأطلب من كل واحد بقرأ ما كتبت أن يرشدني إلى طريق الصواب، وأن يوضح ما كان مجاجة إلى التوضيح ويبعث ذالك إلى مجلة والعرب؛ ص.ب: (١٣٧) الرباض، وله جزيل الشكر،

الرياض: مطرد بن العياط الفالح العنزي

# مع القراء في أسئلتهم وتعت ليقاتهم

# شَيَّانُ وغُلَّزُ وتُعْضَةً

قال صاحب كتاب وبلاد العرب» ـ ٣٩٨ من منشورات (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، بعد الكلام على الحِجْرِ حِجْرِ نَمُود ـ : (وعن يسار دَاك فها بينه وبين البحر جبل بقال له شيبانُ ، ينبث به البانُ والحبَّة الحفضراء ، به النخيل في مواضع كثيرة وفيها (؟) معادن الصفر والذهب والفضة ، فأما المعادن التي فيها فَلِكُلُّ ، وأمَّا ما سوى ذالك فَلِيكِيُّ وسعد الله ـ حَيِّيْنِ من قضاعة (١) . انتهى .

وورد أسم شيبان في كتاب نَصْرٍ وهمعجم البلدان، لياقوت مصحفًا بالسَّين ، فني الأول (باب سيبنَانَ وسَيِّبان : مابعد السين المكسورة يالا تحتها نقطتان ثم نون : بلد من بُلدانِ الأعاجم بنسب إليه الفضل بن موسى .

وما سينَهُ مفتوحه وبعد الياء بالا موحدة : جبل من وراء وادي الْقُرَى) انتهى وفي الكتاب الثاني : (سَيبان ــ بفتح أوله وسكون ثانيه ، ثم باء موحدة ، وآخره

وفي الحدب المسيب على المرسيبات بسم الول وسلمون تأسيب م باء موسده المراه والمرد نون المسيب مجرى الماء و وجبل من وراء و دي القرى يقال له سيبان) انتهى ولم يذكوا \_ أعني نَصْرًا وباقوتا \_ الاسم في الشين المعجمة ، ولولا ورود الاسم بها في محطوطات كتاب «بلاد العرب» ثم كون الجبل لايزال معروفًا لأمكن القول بأنَّ صواب اسمه بالسين المهملة \_ كما ضبطه المعالمان الجليلان في كتابيها \_

ولكن ما أكثر ما وقع في الكتابين على جلالة قدرهما من تصحيف ومن تحريف ، وما أكثر ما فات مُولِّقَيْها الفاضلين من أسماء المواضع الواردة في الأشعار أو الأخبار القديمة .

الله بني بن عمرو بن الحاف بن قضاعة من وقضاعة من جبير تم من قحطان ، على أرجع الأقوال .
 وسعد الله بن فرائز بن بلي.

وجاء في كتابُ والنوادر والتعليقات؛ للهجريِّ \_ ض ٤٢٩ مخطوطة دار الكتب المصرية \_ : (نعضة \_ وغُلُّزُ اللذان يذكرهما جميل في شعره بين نَخَلَى ومِطْران \_ واديان \_ وأنشد لجميل :

وهَلْ بَرْسِمَنَّ النَّضُوُ بِي بَيْنَ غُلَّزٍ وَنُعْضَةً وَهُنَّا والعُسُونُ رَقُودُ على مَثْن عَادِيٌّ كَأَنَّ الصُّوَى به رجسال (...) الصلاة قُعُودُ<sup>(١)</sup>

وجاء في كتاب نَصْر : (غُلَزَ بالغين وفتح اللام المشدد والزاي المعجمة : موضع من ديار غطبان ، ـ فيما أُرَى ـ كانت لحصين بن الحُمَام فيه وقعة) ولم يزد ياقوت على ما جاء في كتاب نَصْر .

أَمًّا نُعْضَةُ فَلَمْ أَرَ للموضع ذكرًا عند غير الهجريِّ.

وقد استوضحت الأخ رجا بن حمَّاد العنزي ، وهو من أهل وادي نَحْلاً وخبير بتلك المواضع ... عن الجبال الثلاثة المذكور .. غُلَّز وشيبان ونعضة ... فأخبرني يأنها لا تؤال معروفة : غُلَّز : يشاهد من هجرة مُغَيْراء ، الواقعة جنوب مدينة العُلاَ بنحو عشرين كيلاً .. بمنطقة الموبيات يشاهد من مُغَيَّرًا رأْيَ العين في الجنوب الشرقي منها بنحو خصسة عشر كيلا ، ويقع في وادي مطران ، الواقع جنوب وادي نخلا .

ويشاهده المتجه إلى العُلاَ مع الطريق المعبد قبل الوصول إلى مُغيراء بنحو خمسة عشر كيلا .

وَنُعْضَةُ : جبل أصغر من غُلَّز ، وهو واقع على شفير وادي مطران أيضًا في الشال الغربي من غُلَّز ، ويبعد عنه مسافة خمسة أكيال تقريبًا .

ومطران واديان: احدهما يدعي مطران الأحمر، وهذا يقع بين الجبلين.

والآخر مطران الأسود، وهو أكبر الواديين، وتسميتها مأخوذة من لون تربة

<sup>﴾ ..</sup> مكان النقط كلمة غير واضحة وقد تكون (يُؤَدُّونَ).

٣٠. هذا رأي نُصْرٍ ، وبلاد غطفان تُسْتُدُ إلى قرب غُلُز ، وأرى الموضح خارجًا عن بلادهم .

بطنيهها .

أَمَّا شَيبان : فقال الأخ رجاء : إنه جبل معروف في الهَضْب هَضْبِ زَبَّالَةَ \_ أحد قروع قبيلة بليٍّ ـــ وأقرب المواضع المسكونة إليه هجرة (أبو راكة).

ويقع في الشيال الغربي من مدينة العُلا ، بما يقارب ،سافة خمسة وعشرين كيلا . ويظهر من كلام صاحب «بلاد العرب» أنَّ اسم شيبان كان يشمل ما يعرف الآن باسم هَضَّبِ زَبَّالة ، ثم انحصر الاسم في أبرز جبال هذا الهضب .

#### آل سلمان من قبيلة العجان

كتب الأخ إبراهيم بن سعد آل سليان إلى «العرب» كتابًا يقول فيه : (لقد اطلعت على كتابكم باسم «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» وتحت أسم (آل سليان) صفحة ٧٠٤ من طبعة الكتاب الأولى فلم أجد أيّة اشارة لعشيرتنا التي تنتسب إلى آل سليان من العجان من بام ، والذي أحب أن أوضحه أن جدنا عبد الله بن فوار بن عبد الله آل سليان قدم من نجران إلى وسط الجزيرة العربية في موجة الغارات التي كانت تشنها قبائل الجنوب على وسط الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري ، واستقر في الافلاج حسب روايات كبار السن في مدينة ليلى ، حيث تزوج امرأة اسمها غنيمة ، وجاور آل رأبو رواس) أمراء كيلى الأولين ، وسكن الحمزي شرق ليلى بالأفلاج . واشتغل بالزراعة ثم جاء العجائين أمراء للافلاج فَنقل الجوار إلى العجالين . وكانوا لهم عومًا في حروبهم ضد اعدائهم ، ثم ارتحل أولاد عبد الله بن فواز بن عبد الله آل سليان إلى غربي كيلى وسكنوا حي المؤري المؤرد عبد الله بن فواز بن عبد الله بالزراعة في هذه المنطقة من كيلى فوز نسبة إلى جدهم فواز وقد اشتغل أولاد عبد الله بالزراعة في هذه المنطقة من كيلى فترة طويلة من الزمن ، ولاتزال آبارهم شاهدة على ذالك إلى الآن تحمل اسماءهم وعلى أبة حال فإن عبد الله بن فواز بن عبد الله آل سليان خلف أربعة أولاد وهم : سليان أبة حال فإن عبد الله بن فواز بن عبد الله آل سليان خلف أربعة أولاد وهم : سليان وحسن وعبد الهادي وفواز .

فأما سليان (آل سليان) فله ثلاثة أولاد وهم :

١ \_ أحمد وإليه ينتسب آل أحمد .

٢ ـــ إبراهيم وإليه ينتسب آل إبراهيم.

٣\_ محمد وإليه ينتسب آل محمد .

وأما حسن فإنه لم يأت له سوى بنات ولذالك انقرض نسله.

وأما عبد الهادي (آل عبد الهادي) فله ستة أولاد وهم :

١ ـ على (آل علي) فيتسب إليه آل عمد وآل عبد الله.

٢ \_ عبيد (آل عبيد) فينتسب إليه آل عمر وآل حمد وآل موسى وآل محمد.

٣\_ سعيد (آل سعيد) فينتسب إليه آل مرضي وآل سعد.

٤ حمد (آل حمد) فينتسب إليه آل مسفر وآل فواز.

٥ ـ سالم (آل سالم) فينتسب إليه آل عبد الهادي وآل محمد.

٦ ... سعد (آل سعد) فينتسب إليه آل سعد .

أما فواز (آل فواز) فله ثلاثة أولاد هم :

١ ــ زيد (آل زيد) وينتسب إليه آل حمد وآل عبد الله وآل سلمان.

۲ ـ موسى انقطع نسله.

٣\_ علي (آل علي) ولا يوجد له سوى ابن هو فواز وإليه يتسب (آل فواز).

هذه هي الفروع الكبيرة لعشيرتنا التي يربو عددها على ثلاث منة شخص يعيشون في ليلي الأفلاج .

مذا ماكتب به الأخ إبراهيم حول اسرته ، وحبذا لو حدد وقدر على وجه التقريب تاريخ انتقال جد الأسرة من نجران إلى الأفلاج ، وأوضح إذاكان هناك من بنتسب إلى العجان أبضًا غير آل سليان في بلاد الأفلاج ، وهل لآل سليان الآن صلة ببلاد نجران ، مادام العهد قريبًا . وشكرًا للكاتب الكريم .

### الحاضا (آل الحميضي)

يشير الأخ على بن عبد الله الحمد الحميضي (ص. ب: ٤٠٠ عنيزة) في كتاب بعثه إلى مجلة والعرب، إلى أنه قرأ في كتاب وجمهرة انساب الأسر المتحضرة في نجده ص١٧٦ ما يتعلق بنسب أسرته (الحاضا - أو الحميضي) وأنه ورد في تلك الصفحة عنها ما استفاض ذكره بين علماء النسب من أنها أسرة تميمية تنتمي إلى النواصر من بني عَمْرو من تميم.

ثم في الصفحة (١٩٠) من الكتاب المذكور ورد ذكر (الحميضي) في بريدة وعنيزة ، وأنهم يرجعون إلى (آل أبي عليان) من العناقر ، ثم الإحالة إلى كناب «معجم أسر القصيم».

فكأن الكلام في الموضعين يتعلق بأُسرتين إحداهما أُسرة ناصرية والأخرى عنفرية .

ويقول الكاتب الكريم: (الواقع أنَّ الحاضا على اختلاف مواقعهم ومساكنهم أسرة واحدة ، وهي أسرة تميمية ، تنتمي إلى النواصر من بني عَبْرو بن تميم ، كانوا بسكنون قليماً في القصب والمشاش وما جاورهما من المواضع في الحادة ، ولازال هناك قسم كبير منهم فيها ، وقد رحل يعضهم إلى أماكن متعددة ، سواء إلى داخل المملكة في القصيم والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ، أو خارج المملكة في الكويت ، والعراق على وجه الحصوص ، كما أن بعض فروعهم أصبح يحمل أسماء أخرى قد لا يتسع المجال لذكرها).

ورجا الكاتب النظر إلى هذه الملاحظة بعين الاعتبار عند إعادة طبع ما يتطرق إلى ذكر أسرته .

وهالعربُ تشكر الأخ الكريم على ملاحظته ، ومادام المصدر الذي ورد فيه نسبة الحاضا إلى آل أبي عليان قد ذُكِر ، وهو «معجم أسر القصيم» ومؤلفه من أهل بريدة نفسها ، واستقى أخبار كتابه على ما ذكر من الأسر نفسها .

فلعل الأسرتين وإن كانتا تميميتي النسب تختلفان في الفروع ، فإحداهما من النواصر والأخرى من العناقر . وحبدًا لو تحقق الكاتب الكريم من مصدر ابن بلدته ، فلعل في ذالك المصدر ما يوضح الأمر.

ولو تفضل بذكر جميع الأسرالتي يجمعها اسم (الحاضا) لكي تضاف إلى الكتاب لأخسن فِعْلاً ، وشكرًا له .

### (المرشد) من آل مُغيرة

الأخ سلبان بن محمد المرشد كتب إلى «العرب» أن أُسرته (المرشد) وهم من آل كلبب من آل مغيرة من بني لاَم من طي يسكنون في بلدة السلمية من اقليم الخرج -

ورغب الأخ إضافة اسم اسرته إلى كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد، عند إعادة طبعه، ولاحظ عدم ذكر تلك الأسرة في هذا الكتاب.

والعرب تأمل من الأخ الكريم أن يتفضل بذكر جميع الأسر المتفرعة من آل كلبب الذبن ذكرهم .

وإذا كان مناك من الوثائق القديمة ما يلق ضَوْءًا على تاريخ هذه الأسرة ، فليتفضل بإرساله ليكون الحديث عنها وافيًا وشكرًا له .

#### آل حركان من سبيع

كتب إلى مجمة والعرب، الأخ عبد الله بن ناصر الحركان ملاحظًا أن اسم أسرته (آل حركان) لم يُوِدُ له ذكر في كتاب وجمهرة انساب الأسر المتحضرة في نجده.

وأن تلك الأسرة تنتمي إلى المدارية من بني عمر ، من قبيلة سُبَيْع ، وتقيم في بلدة نَعَام ، وهي من الأُسَر القديمة فيها .

وقد ورد ذكرها في كتاب وكنز الأنساب؛ معدودة في قبيلة سبيع .

و؛العرب؛ تشكر الأخ لتنبيهه إلى هذا ، وترجو من جميع الاخوة التفضل بإبداء ما

يلاحظونه على كتاب هجمهرة أنساب الأسره ليمكن تدارك تلك الملاحظات عند إعادة طبع الكتاب.

#### الفهيدات .. من العوازم

كتب إلى «العرب» الأخ معيض بن راشد العازمي \_ في المجلس الوطني للثقافة في الكويت \_ بأنه قرأ في «معجم قبائل المملكة» أن الفهيدات من بني رشيد ، وقال : إن هذا خطأ ، والصحيح أنهم من الصوابر ، أحد بطون العوازم .

وأميرهم نشمي بن دغان بن الفهيدة العازمي .

وهم باديةٌ متجوَّلون ، ولبوا من أمل خيْبَر كما ورد في الكتاب المذكور ــ وموطنهم الأصلى حجُّلاً قرب السُّليْمي والغزالة .

وأشار الأخ معيض في كتابه إلى عدم ورود أسماء فخوذ عازمية في ذالك الكتاب مثل : الدريويش ، والكريبان ، والجواعدة ، وهي تقيم في البلاد السعودية .

ووعد بتزويد قراء مجلة «العرب» بتفصيل وافٍ عن قبيلة العوازم ، فروعها وبلادها .

والمجلة تشكره وتستزيده ، وترجو منه ومن غيره من القراء الكتابة إليها بكل ما بلاحظونه على ذالك الكتاب أو غيره مما يتعلق بتاريخ أمتنا ويجغرافية بلادها بصفة عامة .

وألله الموفق

تطبيع:

#### حول الشيخ محمد عبد الرازق حمزة

وفي (ص ٥٠٧ س١٨) تحت اسم «الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة» ما يفهم منه أن تاريخ وفاته سنة ١٣٨٥ ـــ وهذا خطأ . فتاريخ وفاة الشيخ رحمه الله ـــكما ورد في

# معتبة العرب

### 🗍 جمهرة النسب لابن الكلبي:

هذا الكتاب يُعَدُّ المصدر الأُوّلَ في مرضوعه ، فأكثر المؤلفات في علم النسب منذ القرن الثالث الهجري إلى عهدنا تستتي من معينه ، ويعول مؤلفوها على ماكتبه مؤلفه ابن الكلبي عن أنساب العرب ، في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلفاته الأخرى الكثيرة .

مقال الأستاذ أحمد على (ص٥١٥) ونصه : (فاستقبل ربه في الساعة الثامنة بالتوفيت الغروبي من يوم الخميس ١٣٩٢/٢/٢٢ هـ (١٩٧٧ م) .

### حسين عرب لم يذكر في كتاب «وحي الصحراء»

كتب الأخ الكريم (ي. ع. ع) من بيشة يقول بأنه قرأ في كتاب «الحركة الأدبية في المملكة» للدكتور بكري الشبخ ص٢١١ ط ثانية (الخاشية ٣) وفيه أن مؤلفي كتاب «وحي الصحراء» جمعا الشاعر حسين عرب كمية وفيرة من شعره في كتاب «وحي الصحراء».

وأنه راجع هذا الكتاب فلم يجد فبه ذكرًا للأستاذ حسين.

ويسأل الأخ: هل سقطت ترجمته من الطبعة الثانية من كتاب «وحي الصحر»؟
«العرب»: الأستاذ الجليل الشاعر حسين عرب لم يترجم في كتاب «وحي الصحرا»،
وما ورد في كتاب «الحركة الأدبية» مما أشار إليه الكاتب ليس صحيحًا ، ولعل المقصود
كتاب «نفثات من أقلام الشباب الحجازي».

وقيام (وزارة الإعلام) في الكويت بنشر الجزء الأول من هذا الكتاب الفيَّم يعتبر من أجلُّ الأعال التي تُيسَّرُ للباحثين الاطِّلاَعَ على مصدر أَصِيِّل من مصادر الثقافة العربية الأولى الشاملة ، فعلم النسب عند العرب ، هو المدخل الواسع الأول لعلم التاريخ عندهم ، وهكذا هذا الكتاب .

ومن آثار الصديق الكريم الأستاذ عبد الستار أحمد فرّاج \_ أسبل الله على ضريحه سآبيب الرحمة والرضوان \_ تحقيق هذا الجزء ، مُضِيْفًا إليه مختصرًا من مختصراته ، جليل القدر ، غزير الفوائد ، كنت قد وصفت مخطوطته الوحيد الفريدة \_ في المجلد الجمع العلمي العربي بالمشق» \_ المجلد السابع والعشرين ص ، ٤/ ، ٥ \_ وانظر المجلد الـ ٢٨ ص ٢٥٧ و وعلة «اليمامة» رمضان سنة ١٣٧٣ \_ السنة الأولى \_ فقد زُبَّنَ المختصر هوامش الكتاب بنقول كثيرة من مؤلفات قديمة قيمة أصبح بعضها مفقودًا ، يضاف إلى هذا أَنَّ ناسخ المختصر كان على درجة من الدقة في الضَّبط أوفت على الغاية ، بحيث يتسنَّى من رآى ذالك المختصر أن يطبع مُصَوَّرًا وكفى بذالك ضَبَطًا وتحقيقا .

لقد صدر المحقق الأستاذ عبد الستار الجزء الأول من هذا الكتاب بمقدمة ضافية في عد صدر المحقق الأصول المحطوطة لهذه المطبوعة ، ويظهر أن المنية لو لم تعاجله لأعاد النظر في مواضع منها .

ثَمُ أَشْرِفَ على تصحيح تجارب الطبع الأستاذ محمد خليفة التونسي الذي عبَّر بمقدمته الموجرة عن صعوبة ما عاناه في عمله .

ومها يكن الأمر فوجود هذا الكتاب بين أيدي عامة القراء بُعَدُّ مُغْنَمًا بأية صورة من الصور ، على أن الحُلَّة التي برزت بها هذه الطبعة جميلة حَقَّا ، لولا هَنَاتٌ هُيُّنَاتٌ منها ما يتصل بالطبع ، كالتشابه في الحروف بين كتابة الأصل وكتابة الحواشي ، بحيث يقع الاختلاط وخاصة لدى ضعيني النظر ، فَضَلاً عن تضخيم حجم الكتاب ، ولكن لا بأس !! (ما على المحسنين من سَبِيل) والمقام يستدعي الشكر ، والاعتراف بالفضل بأس !! (ما على المحسنين من سَبِيل) والمقام يستدعي الشكر ، والاعتراف بالفضل

لوزارة الإعلام الكويتية التي جاء هذا الجزء الحلقة الحادية والعشرين من منشوراتها في سلسلة (النزاث العربي) ووقع في (٥١٩) صفحة من القطع الكامل ، بطباعة بلغت خير ما تبلغة طباعة عربية ورقا ووضوحا ـ وصدر عن (مطبعة حكومة الكويت) عام ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.

وهذا الجزء يقف من أصل الكتاب الجمهرة النسب، عند نهاية نسب هُذَيل ، أي إنه لم يَحْوِ سوى نَسب قبيلتي قريش وهُذَيْل .

وعلى هذا فسيقع الكتاب في عشرات من الأجزاء التي يرجوكل غيور على هذا الكنز الغين من تراثنا خشية الإهمال ... أن تواصل (وزارة الاعلام) عملها المشكور في إحيائه وصيانه ، ولو اضطرها الأمر إلى أن تفرد له العمل ، فليس من المبالغة القول بأن نشر هذا الكتاب مضافًا إليه المختصر المحشّى يُعَدُّ أَجلٌ عمل تقوم به هذه الوزارة الكريمة .

# [ الشروح والتعليقات على كتب الأحكام :

والشروح وصِلَتُها للأستاذ الباحث المحقق أي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (محمد بن عمر بن عَقِيل) المولود سنة ١٣٥٩ هـ.

وكتب الأحكام هي الصغرى والوسطى والكُبْرِيّ للحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلي (١٥ ٥/ ٨٢/٥ هـ) ويقال له ابن الخراط ـ انظر عنه «العرب» س١٧ ص ١٧٠// ٩٣٤ ـ

وقد تصدَّى الأستاذ ابن عقبل لكتب الاشبيلي الثلاثة ... في الأحكام ... بعد أن جمع ما قدر على جمعه من صور مخطوطاتها المبعثرة في دور الكتب المشهورة في العالم ... تصدَّى لشرحها زالتعليق عليها، فصدر السفر الأول من شرحه بترجمة مؤلف كتاب الأحكام: ترجمة وافية ، وأشار في مقدمة هذا السفر إلى الطريقة التي سار عليها في هذه الشروح: وذكر أنه ألحق بالكتب الثلاثة كتاب «بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام» لابن الفطان.

ولا أدري هل لقول أبي عبد الرحمن الظاهري في المقدمة ـ ص١٦ ـ : (ولو بني لنافقه عبد الحق لتوقعت أن أُجِدَ فيه نكهة ظاهريَّة لذيذةً) النع من الأثر في نفسه ما حفزه ليبذل من جهده ما عظم ، ومن وقته ماطال ، ومن صحته ما غلا حتى يخرج للقارئ هذه الكتب التي كسد سوقها ـ مع جلالة قدرها ـ لكساد العلم ، أو أنَّ الحافز الأقوى هو خدمة العلم ممثلاً في هذه الكتب ، وأَ تُحْرِمُ به من حافز!!

والطبع ـ على وجه الاجهال ـ حسن ، لولا أن الحروف بالنسبة للمقدمة والترجمة تبدو جليلة ، فحاذا ستكون حروف (المتن) و(الشرح) في الاسفار التابعة ؟!

ولعل سرد آثار المحقق في هذا السفر دفع إليه شغل صفحات خالية من آخره ، إذْ لا أرى لهذا السرد مناسبة ، وكذا الفهرس المفصل ، الذي يحسن ارجاؤه إلى الفهارس العامة التي لابُدَّ من وضعها آخر الكتاب .

وبعد فلا يسع من يستمتع بقراءة ما يجود به ابن عَفِيل الظاهري من مؤلفات وبحوث على القراء وما أجود ما يجود به وأكثره إلاً الابتهال إلى المولمي جل وعلا سـ ليمتعه بالصحة والقوة . ليواصل ذالك الجود النافع ، للعلم وفي سبيله .

وقد طبع هذا السفر في آخر عام ١٤٠٣ هـ بمطابع الفرزدق في الرياض ــ على ورق أبيض صقيل بقطع الربع ، وبحرف واضح مَثَنًا وشرحًا .

# [] الأمل الظامي:

عرفْتُ الابن الكريم الأسناذ عمران بن محمد بن عمران كانبًا مبرزًا ، لا شاعرًا . إلاّ أن ديوانه والأمل الظاميُّ الذي أصدرته هذا العام (الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون) يعدلَ في رأبيي ـ بكثير مما فرأته لبعض شعراء مرموقين في بلادنا ، وإن كان

حكى على الشعر لا يُعَدُّ فَصْلاً لأن إدراكي لحقيقة الشعر محدود. وأنا انظر إلى الشاعر الله على أديب وكاتب وباحث لل نظرة تبرزه بحسب نظرته إلى أمته ، وعمق هذه النظرة ، وأثرها الشامل ومن هنا أعتبر هذا الديوان يعبر عن شاعرية صحيحة أسلوبا ومعنى ، بمقطوعاته الخمس والسبعين التي لله وإن حكم الشاعر نفسه في المقدمة بأنه (أول من يسجِّلُ عدم رضاه عنها) ولكن من يقول :

حسي من الشعر أسماه وأصدقه ينساب منسكبًا في إثْر مُنْسكب لا أقرض الشعر عن ذلِّ وعن مَلَقِ أو أرتجي عَرَضًا من زائف النشبو بل أقرض الشعر عن طبع وعن ثقةً وأقرض الشعر في حقً وفي أدب

من يقول هذا بجنى له أن يَرْضَى ويرضي !!

طباعة الديوان جيدة حقًّا ، وضوح حروف وجهال ورق (كوشيه) وحسن إخراج عن (مطابع الفرزدق) في الرياض ــ بدون تاريخ إلاَّ المقدمة فني ١٤٠٣/٤/٢٣ هــ

# الحلبة في أسماء الحيل المشهورة في الجاهلية والإسلام:

أستاذان جليلان من خيرة الباحثين الحققين للتراث العربي ، من بعداد ، قاما بتحقيق هذا الكتاب ، بدون أن يتشاركا في العمل ، أحدهما الصديق الأستاذ عبد الله الجبوري الذي نشر (نادي الرياض الأدبي) كتاب «الحلبة» بتحقيقه سنة ١٤٠١ هـ - انظر «العرب» سنة ١٤٠٧ ص ٣٢٠ -

والثاني الأستاذ المكتور صالح حاتم الضامن ـ رحمه الله ـ فقد حقق الكتاب ونشره في الجزء الأول من المجلد الرابع والثلاثين من «عجلة المجمع العلمي العراقي» الصادر بتاريخ ربيع الأول سنة ١٤٠٧ (كانون الثاني سنة ١٩٨٧ م).

ولا يعرف أي المحققين السابق إلى النحقيق ، وإن كان الأستاذ الجبوري أقدم نشرا \_ ببضعة شهور \_ حسب تاريخ نشر الكتابين . ولا يصح اعتباره مقياسًا للتقدم فقد يكون غير ذي دلالة صحيحة .



الله مؤات وادايمامة ببه شوانتهدة والنشر شارع الملاد فيسل هافند 1970ء إ رازيش الملكة الذينية النفودية

## المجرب مِعادُ شهرية تعتى بتراث العرب الفكري منابئه لاذلب تعريف عقد المقايس

الله كرية المائية المؤلفة الم

ج ٢، ٤ س ١٩ رمضان/شوال سنة ١٤٠٤هـ حزيران/تموز (يونيو/يوليو) ١٩٨٤م

# عود إلى المعجم الجغرافي قسم المنطقة الشرقية

- 1 -

أكملت من القسم المتعلق بالمنطقة الشرقية \_ البحرين قديماً ـ ثلاثة أجزاء في ١٣٧٦ من الصفحات ، حوت من الحروف من حرف الألف إلى آخر حرف الفاء ، وتم نشرها في عام ١٤٠١ هـ (١٩٨١ م) . وتوقعت أن أتلقى من القراء من الملاحظات والاستدراكات ما أضيفه إلى ما كتبت ، ولا أزال أتوقع هذا ، فلكثير من القراء من الشواغل ما يصرفهم عن مطالعة كتاب يقع في مئات الصفحات لقلة فراغهم .

وها أنا أحاول اكمال ذالك القسم من «المعجم» بعرض ما يتيسر لي عرضه مما بتي من مواده مجزأ ، منشورًا في المجلة مبتدئًا من حيث وقفت من أول (حرف القاف) .

## ق اروت

جاء في كتاب «التكملة» والذيل والصلة لكتاب «تاج اللغة وصحاح العربية» للصغاني قاروت حصن على عبر دارين انتهى (١). ونقل هذا صاحب «القاموس المحيط» وتابعه صاحب «تاج العروس».

قاروت هنا تصحيف تاروت \_ بالتاء بدل القاف\_ فهي المتصلة بدارين.

وقد أوردتُ هذا الاسم للتنبيه على هذا الحطأ في محله ، لأن كتاب والتكلة، من المعمادر المهمة بين المؤلفات اللغوبة ، وكذا «القاموس المحيط».

## القسارة

المعنى اللغويُّ لكلمة (القارة) الجبيل الصغير، المنقطع عن الجبال ــ في معان أخر تدور حول هذا ــ ولاتزال معروفة بهذا لدى كثير من سكان الجزيرة.

واسم الفارة ـ في المنطقة الشرقية ـ يطلق على مواضع : منها جُبَيْلٌ صغير مشهور وعلى قُرْبَةٍ ثقع بِلِحْفِ ذالك الْجُبَيْل .

جاء في «معجم البلدان»: قال الحفصي: القارة جبل بالبحرين.

وقال أبو المنذر: القارة جبيل بنه العجم بالقفر والقير، وهو في بين الأطيط والشيماء في فلاة من الأرض إلى اليوم، واياه أربد بقولهم في المثل: قد أنصف القارة من راماها ، وهذا عجب لأن الكلبي يقول في «جمهرة النسب» : إن القارة المذكورة في المثل هي الفارد أبناء الهون بن خزيمة بن مدركة ، انهي .

فالمثل ينطبق على قبيلة القارة المذكورة لا على الجبل ، وقد أوضيع ذالك العلماء الذين تكتبوا عن الامثال.

وكلمة (الشبعا) في «معجم البلدان، لعل صوابها (الشبعان) لأن ياقوتا لم يذكرها في موضعها من «المعجم» وانما ذكر الشبعان ، مع أن (الشبعاء) وردت في كتاب امراصد الاطلاع، مختصر «المعجم» وفي انتاج العروس، كما في مطبوعة «المعجم» عما يدل على قدم الحنطا . ولانزال كلمة (الشبعان) تطلق على الجبل المعروف باسم القارة .

والقول بأن القارة جبيل بنته العجم بالقفر والقير لا ينطبق على جبل القارة هذا ، فهذا الجبيل مع غرابة مظهره في تكون صخوره ، وفي كثرة تجاويفه \_ يجرم من يشاها.ه بأنه لا أثر للإنسان في صنعه ، فهو شبيه بكثير من الجبال التي تتسرب من خلالها المياه ، ثم يكون تسربها مظاهر للصحور التي تمربها المياه غريبة ، كما في (مغارة جعيتا) في لبنان .

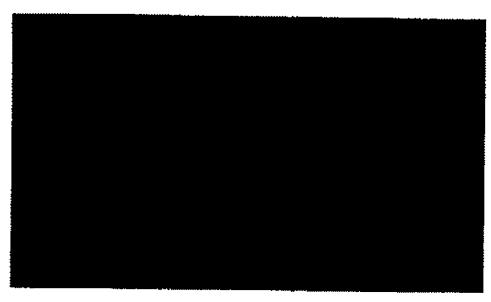

#### (منظر جبل القارة)

وفي كتاب ودليل الخليج؛ (٢): (ويتكون جبل القارة من أحجار رملية ، وصخرية ، متشكلة باشكال رائمة ، ويحتزق بل كهوف في شكل الغرف الني تستعمل كملاجئ من الجو الحار) .

وفي كتاب وأنوار البحرين والكالم المنطقة الكلام على هجر: (وفيها الجبل المشهور المعروف بجبل الفارة من عجائب الدنيا ، فيه مغارات كثيرة عظيمة تسع بعض المغارب علائق كثيرة جسيمة ليس فيه شيء من هوام الأرض وحشراتها أصلاً حتى النمل ، ومن خواصه البرودة العظيمة في الصيف ، حتى أن النائم فيه بحتاج إلى غطاء ، وبالعكس في شدة البرد من الشتاء . انتهى . والقول بأذ غيرانة تسع خلائق كثيرة لا يتفق مع الواقع .

وأرى القول بأن القارة من بناء العجم ناشئًا عا أحيط به وصف ذالك الجبيل من المبالغات وخاصة في بلاد يعتبر مظهره غريبًا ، ومن هنا نسب إلى العجم ، كما نسبت آثار العمران القديمة الغريبة إلى الجن .

ولاتزال المبالغة في وصف هذا الجبل تكتنفه ، مع أنه لا غرابة فيه سوى بروده غيرانِهِ وقت الصيف ، وهذا ناشيء عن وقوعه في أسفل الواحة ، حيث تتسرب مياهها

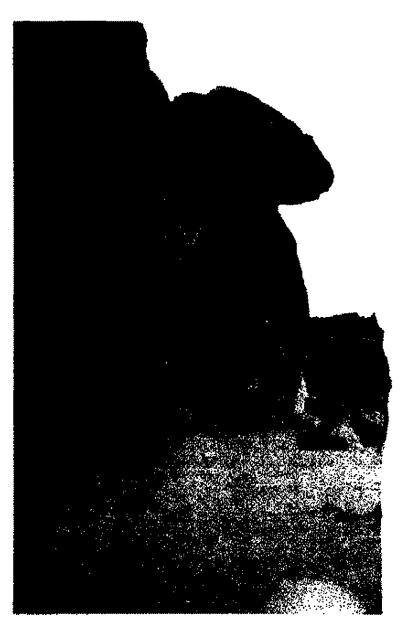

(الصخور في جبل القارة)

الجوفية ثم هو يتكون من صخور عظيمة تحجز حرارة الشمس عن الوصول إلى داخلة ، ويمر الهواء داخل غيرانه بين ممرات مظللة ، فتصل إلى أسفل الغيران باردة ، والمتفرعة من مداخله ولا تتسع نلك الغيران أكثر من ثلاثة أمتار بارتفاع قد يزيد في بعضها على عشرة أمتار.

وتقدر مساحة الجبيل بما يفارب كيلين طولا في عرض كيل واحد، وارتفاعه نحو كيل أيضًا .

ويقع في الشهال الشرقي من مدينة الهفوف، قاعدة الأحساء على نحو عشرين كيلا، حيث تنتشر القرى. ويعرف الجبل أيضًا باسم (الشبعان) انظر هذا الاسم في موضعه.

ويحيط بجبل القارة من القرى : القاَرُة ، والدَّالوة ، والتَّبَمية ، والتُّويَتير (التوينير) على اختلاف في نطق هذا الاسم .

وقرية القارة التي يظهر أنها سميت بهذا الجبيل تقع في جانبه الشهالي الغربي مقابلة لقربة التويثير الواقعة في جانبه الشهائي الشرقي ، والقريتان متجاورتان ، وعمران تلك القرى ضعيف لوقوعها بمنطقة منخفضة رطبة ، كانت تتسرب إليها مجاري العيون ، وكانت تعيش على الفلاحة ، التي ضعفت وتغيرت أحوالها .

وقرية القارة تعتبر أكبر تلك القرى ، ولهذا يقام فيها السوق الأسبوعي في يوم الأحد .

#### القسارة

أيضًا ماء يقع في الطرف الجنوبي الشرقي من المحاكيك ، في الربع الخالي.

#### الهوامش :

<sup>.</sup> rr./s (b)

 <sup>(</sup>۲) ۹۷۹/۲ - القسم الجغرافي.

<sup>.</sup> YAY (Y)

# اتجاه أوديتربلاد غييسيئر

اطلعت على البحث عن موقع كتنة التاريخية فوجدتُّه بحثًا ينشد الحقيقة وهذا ما لا يشك فيه أحد ، وجزاكم الله خبر الجزاء ، وأثابكم على دفع إخوانكم إلى مواصلة البحث عن صحة موقع كتنة .

أما وقد طلبتم منا البحث وإبْدَاء الرأي عن موقع كُنْنَة فإنَّ محبكم على استعداد للبحث الدقيق على الطبيعة وسنعمل للمنطقة خارطة جغرافية توضح المراحل الني وردت في كتاب «صفة جزيرة العرب» والأرجوزة للرداعي ، ونضع النقاط على موقع كل من الكتنتين.

ولا بفوتني أن اذكركم أنَّ طبيعة المنطقة ، واتجاهات أودينها تختلف عما يتصوره من لم يَقِفْ على طبيعتها ، فهي تشكل وادِيَيْنِ كَبيرينِ هما جِمَاعُ أودْية إقليم عُسِيرِ السَّرُوِيَّة .

الأول منها في الجنوب: وهو ودي تثليث ، ومآتيه الجنوبية من رَاحَةِ سَنْحان ، مُتَّجهًا شَهَالاً بانعراج إلى الشرق ، حتى ينتهي بوادي الدواسر ، ونتوارد عليه روافد كثيرة منها وادي راحَة ، فوادي سَروم ، فوادي الْفَيْض ، فوادي الْحَرَجَه ، فوادي يعوض ، فوادي عنم ، فوادي الفرحة ، فوادي آل بُسَّام ، فوادي الْعَرِيْن ، فوادي طَرِيْب .

وسكان هذه الأودية من مذَّحِج ، ومنهم جَنْب ، ويطلق عليهم في هذا العصر اسم قحطان من باب اطلاق الاسم العام على الخاص ، وهو اطلاق حديث ، ثم بعد وادي طَرَيْب تأتي أودية شَهْرَان ، نَبْدَأها من الجنوب

الأول وادي يَعْرَا ، وله روافد كبار منها الْفَاعَة ، والغول ، وتُبْشُعُ ، ووادي نُجْرٍ ، وهو قديم وفيه آثار قديمة منها آبار أثرية ، وخرائب منهدمة .

وتتجمع هذه الأودية في منطقة تُسكّى الرّبع ثم منه إلى الصّبيْخَة ، في الشان الشرفي ، فكتنة ، فجاش فتُتلبث .

ثم بأني بَعْدَ واهي يَعْرا وروافده واد كبير اله مسيات كثيرة فأعلاه يُستَى الشَّين والسَّلِل ، ووسطه يسمى خَيْبَر والْمُسيرق ، والجزيرة ، وأسفله يسمى الثَّفَن ، ويرفد هذا الوادي العملاق عدة روافد منها البريم ، ومنها السليم ، المعروف قديمًا بذات السَّلاَم ، منها ابن ابن ، المعروف قديمًا بينبَمَ ويتجه هذا الوادي إلى الشال بانعواج إلى الشرق ، حتى يُفْضِي في تَثْلِث ، جنوب وادي رَاك ، ويسكن صدور هذين الواديين يَعْرا وخيبر ومسيتها فروع من شَهْران : ناهس ، وكُود ، وبنو واهب ، وبنو بجاد ، فناهس تسكن وادي يَعْرا وروافده وكُود تسكن الشيق وروافده ، وبنو بجاد يسكنون السلبل والبريم وروضان وروافده وبنو واهب تسكن خيبر والمسيرق والجزيرة وروافدها .

أما أسافل هذين الواديين الكبيرين فسكانها من قحطان.

ثم بأتي من بعد هذين الواديين وادي هرِّجَاب وروافده الحضراء ، وكُنْنَة شَهْران ، وهذا الوادي يتجه شالاً بأنعراج إلى الغرب ، حتى بفضي في بقعة تسمى الحيفة ، من أعّلاً وادي ببُشَة ، من الحِنوب الغربي ، ولا صلة له بَيعْرًا ولا بِالْقَاعَةِ ولا بِنَجْرٍ وذات السلام المعروف في هذا العصر بالسليم ، والوارد ذكرها في «صفة جزيرة العرب» والأرجوزة للرداعي ، لأناً مَسَار هذه الأودية والمواقع وسار كُنْنَة طَرِيب واحد .

أمًّا هِرْجَابُ بما فيه كُنْنَةُ شهران ، وإن كان ورد له ذكر في الأرجوزة فإنه يقع في الشال الغربي من هذه المواقع ، ويفضي في أعلى وادي بِيُننة ، من الجهة الجنوبية الغربية .

ومن هذا الوصف يتضح لكم أن كتنة طربب هي المعنية بالذكر في كتب الهمداني وأرجوزة الرداعي وغيرهما من كتب الجغرافيا ولأنَّ الهمداني ربطها بذات العُشُّ ، وذات العُشُّ تقع على أَبْمَنِ مَجْرَى وادِي الأَمْوَاءِ ، بأعلى وادي تَثْلِيْتْ ، فأنت ترى أذ كُثْنَةَ طربب التاريخية واعني بالتاريخية التي ورد لها ذكر في كتب التاريخية واعني بالتاريخية التي ورد لها ذكر في كتب التاريخ جاء ذكرها في وصفة

# رحشلة إلى الدرعسة

# في الموبع الأول من القون الثالث عشر

[قدم لي الدكتور منير العجلاني \_ مشكورًا \_ هذه الأوراق \_ في صباح يوم السبت المداود الأوراق \_ في صباح يوم السبت المدودكر في أنه نقلها من مخطوط في المكتبة العامة في باريس ، ولم يستطع تصويرها ، ونسى اسم المخطوط \_ وهي تحوي وصف رحلة زعم كانبها أو المنسوبة إليه فتح الله العمالغ الحلمي أنه

جزيرة العرب، والأرجوزة للردعي وشرحها للهسداني قبل وادي يَعْرَا والقاعة ، ونجر ، ويَبَنْبَمَ ، وذات السلام وخَيْبر والمسيرق والشيق وهِرْجَاب ، حيث تقع كتنة شهران ، ولا يصلح أن نقيس على هذه المراحل الطبيعية قياسًا فاسدًا . فنعكس القضية وتقول : إن كُتنَة هِرَجَاب هي تلك التي ورد ذكرها قبل بَعْرًا ونَجْر وذات السلام وغيرها من الأودية الجنوبية ، ولأن المغالطة لا تصلح في مثل هذه الحالات ، والتاريخ يفرض نفسه بنفسه ، ولا يقبل القياس ولا التخمين ، من أن كتنة التاريخية هي كتنة شهران ، لاكتنة طيريْب فليس في المراجع ما يؤيد هذا ، بل تخالفه كما أسلفنا .

ويبغي أن يتحرَّى الباحث الحقيقة وعدم التسرع في الجزم بشيء مَحَل بَحْث ، سَّبِمَا مَا كَانَ يَنْدَرِج تَحْت مُواقِع البلدان والأودية ، واتَّجَاهَاتِها ومسالكها .

ولا يهمنا ما وقع من نزاع قبلي على كتنة طريب ، الذي انتهى بالحكم ، كما لا يهمنا ما إذا كان حوالي الكُتنتين آثار قديمة من عدمها ، وإنّا يهمنا ما ورد في أقوال العلماء عن كتنة ، وعلينا أنْ ننقله بأمانة دون تقديم أو تأخير .

أبها هاشم سعيد النعمي

قام بها إلى الدرعية . حين كانت قاعدة للمملكة السعودية في عهد الإمام سعود الكبير بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود (١٢٢٩ ١٩٣١ هـ) الذي تولى الحكم سنة ١٢١٨ إلى سنة وقاله ١٢٧٩ حين بدأ الغزو الحارجي ينتقص المملكة من أطرافها ، فاستولى على المدينتين الكرعيتين المدينة ومكة وما حوفها . وقام بحشد قواته للاستيلاء على بقية البلاد ، ابتداء من عام ١٧٢٦ - حتى استولى على القاعدة الدرعية ، سنة ١٢٣٣ - في عهد الإمام عبدالله بن سعود .

ولعل الشيخ الطنطاوي عرض الكلام المتعلق بزيارة الدرعية على العلامة الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي (١٩٥٥ تقريبًا ١٩٥٧) الذي ذهب به الغزو المصري بعد الاستيلاء على المدعية ، إلى الفاهرة فكان محن تقدير من والي مصر ، فتولى التدريس في القلعة ، وفي الأزهر ، ويتي في القاهرة حتى توفي .

والشيخ الطنطاوي هو الذي سجل ملاحظات الشيخ ابن رُشيد الحنبلي كما جاء في آعر هذه الأوراق ، وكانت الملاحظات تكتب على الهوامش ، ولهذا جاءت موجزة ، وغير مُعْتَنَى بكتابتها من حبث القواعد .

وه العرب العرض ما جاء في تلك الأوراق تروم من وراء ذالك إبراز نمط من طرق تسجيل بعض الحوادث التاريخية القربية من عصرنا ، وعرض أغوذج من نماذج التقاش المتبع في ذالك المهد ، ثم ايراد جُمَلٍ من كلام أحد علماتنا الأجلاء . الذين لقوا في سبيل جهادهم لنشر الدعوة الإصلاحية السلفية أذى كثيرًا فصبروا وصابروا \_ هو الشيخ أحمد بن حسن بن رُشيد الحنبلي المغالقي الأحسائي \_ رحمه الله \_\_]

أقول ، أنا الفقير إلى الله تعالى (فلج أنس فن سك الفرنساوي) هذه نكتة أخذتها من رحلة (مسيو الفونس دولا مارتين) الشاعر الفرنساوي ، وكان أصلها عربيًّا لفتح الله

الصائغ الحلمي ، ولم يمكني تحصيل هذا الأصل ، فترجمت القصة من الفرنساوية إلى العربية لكي أُطْلِع عليها أرباب الخبرة من العرب ، وأعلم من شهادتهم هل صدق فتح الله أم لا ، فالمرجو ممن نظر في هذه الترجمة ، وشاهد هذه الحادثة أو وصله علمها أن يخبر بصحته الموافق وكذلك المخالف .. حرر بجدة في شعبان سنة ١٢٥٢.

ولما اطلع عليها العلامة العمدة الشيخ الحنبلي ، كتب عليها ما نصه :

(مظر فيها الفقير إلى مولاه العلي ، أحمد بن رُشَيْدٍ الحنلي ، فوجد صاحبها لم يصدق في شيء بما أخبر عنه ، لا في وصف سعود ، ولاكلامه ولا أفعاله ، ولا صدق من جهة وصف الدرعية ولا عادات جهاعات صعود وعزائمهم ، ولا أسماء الوزراء ، ولا أبو مسلم ولا الحضرموتي ولا هيدل ، ولا في عدد أقارب سعود ولا أولاده ، ولا في طعامه ولا في مال الحجرة ... أربعين الجمل نحمل الجواهر خاصة .. ولا في قوله : إنَّ أهل المدينة وأهل مكة واليمن يأتون إلى الدرعية في كل أربعاء للسوق وخروج النسوة ، ولا أرى هذا الرجل إلا كذاب مزور أشرر بطر.

ولنا صاحب من أكبر أهل الدرعية ، ابن للشيخ الوهابي ، موجود الآن تحت سفرية أفندبنا الخديوى ، اسمه إبراهيم ، ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، من المشايخ الركم العبّاد العلماء ، لما عرضت عليه كلام هذا النصراني ، وآى مثل ما رأبتُ ، وكذّبه مثل ما كذبته ، وأخير أن النُّرَيْعي ما قدم الدرعية ، لا في أيام سعود ولا في أيام أبيه عبدالعزيز ولا في أبام ابته ، وقد أشرتُ في الكتابة بتكذيبه باختصار ، وهذه إشارة بالإجهال ، وحسبنا الله ونعم الوكين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وهذا كلام قتح الله الصايغ النصراني الشامي وملاحظات الشيخ الحنبني عليه : قال الصايغ في رحلته ما معناه :

(.. ثم وصلتا إلى كرسي مملكة الوهابية ، بعد أربعة عشر يومًا من سفرنا من الشام ، ونحن راكبون على الهجن ، فالمسافة كلها قدر أربعين يومًا من سفر القوافل ومشي

الجهال ، والمسافرون ـ غير الفقير أحد عشر وهم : الدريمي بن شعلان ، شيخ الرولة ، وكان يمكم على القبائل الشهائية والشرقية جميعها من حدود الهند إلى البصرة وحد تجد ، ومن العراق والجزيرة والْحَمَاد إلى الشامَيْنِ وحوران والجليل ..

#### ملاحظات الشيخ الحنبلي :

(الدريعي شيخ عرب الشام ، ولا يحكم على جميع عربان الشام ، كيف يحكم على ما ذكره هذا الكذاب ، وفي القبائل النهالية والشرقية والشامية نحو من سبعين حاكمًا مثل الدريعي) .

#### نتابع كلام الصايغ:

(وكان قد جرى الحرب بينه وبين أبن سعود الوهابي ، فغلب الدريعي في بعض الوقائع ، ثم دعاه أبن سعود للإصطلاح والمحادثة في شروط الصلح بالدرعية ، فذهب إلى نجد ومعه أبنه سعدون وأبن أخيه ، وأثنان من رؤساء جنوده وخمسة عبيد من السودان ، وجميعنا راكبون على الهجن) .

#### ملاحظات الشبخ الحنبل:

(لا نعرف أن سعود غزا التُدَرِيْني فغلبه ، إن كان بعض العرب من تباع الوهابي غزا على الدريعي فغلبه الدريعي ربما .. وأما سعود فغرا ستا وخمسين غزوة ، صغيرة وكبيرة ، لا يعرف أنه خُلِبَ وهُزِم في واحدة .)

#### تنمة كلام الصايغ:

(فوصلنا الدرعية بالسلامة ، وتلك المدينة يحيط بنا نخل كثير ، وهي متقاربة ببعض لا يكاد يفوت الفرس بين جذوعها ، فتستتر البلدة وراء ذلك السور الأخضر ، وسموه نخل الدرعية ، ولما عبرنا النخل المذكور وجدنا تلالاً كأنها سور ثان من نوى التمر ، وهي تشبه سدود حصى ، وراءها سور المدينة الحقيقي ، فسرنا بجانبه حتى وصلنا إلى باب ، ومن ذلك الباب إلى قصر سعود) .

ملاحظات الشيخ الحنيل:

(النخيل لا تحيط بالدرعية ، وهذه صورة الدرعية مع النخيل :

نخيسل الددعيسة الددعيسة نخيسيل

وبين النخيل وادٍ مفتوح ، يدخل منه إلى الدرعية من غير سور ، قدر ربعها ، بقال له باب صحان ، ولا يدخل من ذلك أحد من المسافرين)

تتمة كلام الصايغ:

روقصره واسع ذو دورين ، وهو مبني من حجر أبيض منحوت جيدًا ، فلا بلغ ابن سعود خبر وصولنا أمر بادخالنا إلى محل من محال قصره ، منظوم ظريف الأثاث ، فجلسنا فيه ، ثم جيء بطعام وافر ، فأكلنا ، وتفاءلنا بالحنبر وشكرنا الله تعالى ، حيث لم نظع من خوفنا من السفر ، ولما جاء المساء نظمنا ملابسنا وتربّنا ثم حضرنا لمقابلة الملك ، فرأينا رجلاً كان عمره خمسًا وأربعين سنة ، في عينيه عبوس واتساع ، وجلده أسمر ، ولحيته في غاية السواد ، عليه قباء مشدود في وسطه بحزام أبيض ، وعلى رأسه وعباءة المخططة خطوطًا حمراء وبيضاء ، وعلى كتفه اليسرى مشلح أسود ، وفي بده اليمنى قضيب ملك ، كأنه علامة ملكه ) .

ملاحظات الشيخ الحنبل:

(ليس بقضيب بل منعاب ، ولبس علامة على الملك بل ينقله العام والخاص) .

تتمة كلام الصايغ:

(وكان جالسًا في صدر قاعة واسعة مفروشة بالحصر والبسط الفاخرة ، وأكابر مملكته واقفون بين يديه ، وكان الدبوان والمحدات وملابس الرجال جميعها من القطن والصوف اليماني ، حيث أن الحرير محرم في بلاد حكمه ، وكذلك جميع الأشياء التي لها رائحة من زهو الترك وعوائدهم كانت محرمة عنده وفي مملكته) .

### ملاحظات الشيخ الحنبلي:

(لا يرون الوقوف بين أيديهم وعلى رؤوسهم ، بل خادمهم ومخدومهم سواء في الجلوس . وسعود لا يحرم عادة الترك ولا غيرهم ، بل يحرم ما حرمه الله ورسوله ، على قدر معرفته ، وهو وأهل مملكته يلبسون الكشمير وجبب الجوخ . . والبابوج ، وكثير مما يلبسه الترك .)

### تتمة كلام الصايغ:

(ولما سلم الدريعي على ابن سعود ردّ عليه السلام بعبوس وانقباض ، فجلسنا ساكتين منتظرين كلامه فبعد نصف ساعة ، لما رأى ابن شعلان غضبه وأنه لم يأمر بتقديم قهوة ، بدأ بالكلام ، وقال له : أراك يا ابن سعود لا تقبلنا ، مع ما نستحقه من الاكرام والقضل : وكنا نتوقع منك غير ذالك ، فإنّك دعيتنا إلى بلادك ومنزلك فجئنا فإن نويت على الشر فأظهره ولا تُخْفِهِ .

فقال ابن سعود ، والشرار متطابر من عينيه :

إي والله ، إي والله ، الشربيننا وبينك . ولنا عليك كثير من الجنابات ، وذنوبك أكثر من أن تغفر ، فإنّك قمت علي وخالفتني وأبيت طاعني ، وأغَرْت على بني صخر بالشام وخرّبت بيونهم مع معرفتك أسهم تحت حابتي وحكمي ، وافسدت علي أهل الوبر ورَشُونَهُم على مخالفتي ، وصيرتهم قائمين على حكمي وكسرت جنودي ونهبت مالها ، وساعدت أعدائي الزّرق ، وهم الترك المشركون الفاسفون الفاجرون المنجسون ..

وبالغ في الغيظ والشمّ إلى النهاية ، حتى أمرنا بالذهاب عن حضوره والاستنظار إلى صفح خاطره .

كنت أنظر إلى الدريعي بن شعلان فأرى عينيه تشتعلان ، ومناخيره تنتفخ ، وأخاف كل لحظة من تلك اللحظات المنحوسة أنه لا يستطيع كظم غيظه فبرد كلام الملك بكلام أشد من كلامه فيهيج غضب الملك أكثر ، ولكنه مع اضطراب فؤاده رأى نفسه بلا نصرة ولا حاية من طرف الملك الذي يلومه ، فامتنع من التكلم وكظم غيظه ، ثم قام بغاية الوقار والهيبة وانصرف بالتؤدة ليشاور نفسه في أمره .

لا بحار ومرار الملق نارست الملامي مناووايرة الموارث الملامي

وكانت نجد ترتعد من هيجان ابن سعود ولا أحد يتجاسر على مخالفة مراده ، فجلسنا في محلنا مدة يومين بلياليها ما نسمع شيئًا من أخبار الدولة ، إذ لا يرغب أحد في معاشرتنا ، والذين كانوا يكرموننا غابة الاكرام عند وصولنا اجتنبونا الآن ، واستهزأوا باعتادنا على فعة رجل قد اشتهر بالخيانة وسفك الدماء ، فكنا في كل وقت نترقب مجييّ، أعوان الظالم لقتلنا ، ونتفكر بغير منفعة في كيفية خلاصنا من مخالبه ، ثم في اليوم الثالث قال الدريعي : إن الموت أحسن من التحيّر والارتباب ، فبعث مخلف أحد من وزراء الوهابي كان يسمى «أبا السلم» فقال له :

أبلغ سيدك كلامي هذا : كلما تريد أن تفعله فافعله حالاً ، لا أذمك بل ُذم لفسي التي ركنت إليك وصدقتك .

فانصرف أبو السلم ولم يرجع ، وما جاءنا من الملك إلا خمسة وعشرون عبدًا أسود ، وقفوا ببابنا ، ففهمنا أننا أسراء لا محالة .)

#### ملاحظت الشبخ الحنبلي :

(لا نعرف أبا السلم ولا سمعنا بوزير له يسمى بهذا الاسم ، فحدة مملكة سعود النتا عشرة سنة ، ومملكة عبد الله ابنه أربع وكسور ، ومدة مملكة أبيه عبد العزيز أربعون سنة ، ومدة مملكة جده نحو للاثين سنة ، ما سمعنا لأحد منهم وزيرًا يقال له أبو سلم)

### تتمة كلام ألصابغ:

(فعندما شاهدت ذلك صرت ألعن الرغبة المحوسة الني أوقعتني في الخطر، وهي الرغبة في الاغتراب والتفرج على كل شيء بعيد وعجبب، وهذه الرغبة من خواص النصارى الطبيعية، وأما الدريعي فنم بكن يجاف من الموت، ولكنه كان لا يصبر على المهس والغصب، وكان يتمشى في سجنه طولاً وعرضًا، كما يتمشى الأسد الأسير أمام حداثد قفصه، ثم قال: والله لقد طالت هذه الحال، أريد أن أخلص، أريد أن أخاطب ابن سعود وأنومه بخيانته وغدره، فإني أرى الصبر لا منفعة فيه، وعلى كل حال إن مُتَ مُتَ مَرْتَ الشريف الأنبف.

فبعث خلف أبي السلم ولما دخل إليه قال له : إرجع إلى سيدك وقل له : إني أقسم عليك بذمة العرب (٠) أن تسمع كلامي ، ثم بعد ذلك افعل ما شئت .

فأذن له في المقابلة ، فأدخلنا أبو السلم عليه ، فعند ذلك لم يأمونا يالجلوس ، بل استمرزنا على الوقوف ولما سلم الدريعي عليه لم يرد عليه السلام ، بل قال له يغلظة :

ما تبغي ؟

فاستقام الدربعي استقامة الأنيف، وقال : جثتك با ابن سعود معنمدًا على وفاء عهدك وصدق مواعيدك ولم آخذ معي إلا عشرة رجال ، وأنا أحكم على ألوف من الناس ، وقد صرت الآن بلا حابة في يديك وأنت داخل مملكتك ، فإن شئت سحقتنا ودققتنا تحت الرحا ، لكن اعلم أنه ما من لابس كوفيه من حدود الهند إلى حدود نجد ومن بلاد العجم والبصرة والعراق والجزيرة إلى الحهاد والشامين وحوران والجليل إلا ويطلب منك دمي ويأخذ منك تَأْرِي ، وإن كنت ملك العرب كما تدعي ، فكيف هانت نفسك وملت إلى الخيانة والغدر وهما من صفات الترك لا من صفات العرب، فإنَّ القوي الشجاع تكبر نفسه وتأنف وتستنكف عن الغدر، وإنما يستعمله الضعيف الجبان ، ثم إنك تفتخر بجنودك وجيوشك رتزعم أن مملكتك من عند الله ، فإن كان حسا نقول ، وتحب محافظة مجدك ، فَدَعْني أَذَهب إلى بلادي ، ثم قانلني ، وإن كان الله مع جيشك فلابدُّ أن يقهر جيشي ، ولكنك إنْ غدرت بي فنصيبك العار ونتيجة العار استخفاف الناس ونتيجة استخفاف الناس انقراض الملك. هذا ما لزم ذكره لك ، والآن افعل ما شئت ، ثم تندم حيث لا ينفع الندم ، فلست أنا إلا واحدًا من أَلْفَ ، لا ينقص فقدي قبيلتي ولا يغيب من الدنبا آل شعلان ، فيخلفني . . (اسم غير مقرئ وهو الذي سيجيء ليأخذ حق دمي ، وحق دمي دم ، فقد أنذرتك فافتح عينيك .

وبينما يخاطبه بهذا الكلام كان يكرم لحيته ويهديُّ غضبه ، ثم قال للدريعي : لا يعتريك إلا خير !

فانصرفنا ..

ولم يزل الحراس يحرسوننا ، وكان أهل الدولة لما سمعواكلام الدريعي ورأوا جسارته ارتعدوا من خوفهم عليه ، وتعجبوا بعد ذلك من صبر الوهابي وحلمه ، فجعلوا يطلبون معاشرتنا ، ودعانا أبو مسلم إلى وليمة ببيته)

#### ملاحظات الشيخ الحنبلي

(لا يتكلم الدريعي بهذا الكلام ، لأنه كذب ، ويكدبه كل أحد ، فلو تكلم عند سعود بأنه بطلب دمه من ذكر ، كذبه ، وإن تكلم .. أكثر ما بجمل عليه أنه حشاش ، وعو لا يملك إلا على طائفة من العرب تبلغ خبلهم ثلاثة آلاف خيال ورجلهم عشرة آلاف نهاية ما بين همجان وقراب ، وخيال خمسة عشر ألف ، وعند البصرة طائفة من العرب يقان لهم المنتفق يبلغون ثلاثين ألفًا وطائفة يقال لهم الحزاعل يبلغون تحسين ألفًا ، لا هم في ملك سعود حتى يكونوا في ماك الدريعي ، ولمو وقعوا في والدريعي من عنزة ، وبقية طوائف عنزة في حكم غير الدريعي ، ولمو وقعوا في المدريعي قتلوه أعظم من سعود وهم يزيدون على سنين ألف ، قدر جماعة الدريعي أربع مرات ، فهذا النصراني تكلم بما لا ينقل ولا بعقل .

.. ومن عادة الوهابي سعود وابنه عبد الله وأبيه لا يرضون للرعايا بعزائم الدريعي وأمثاله من أكابر العرب ، بل دار الضيافة صنده ، ولا يعرفها أحد لا أبر مسلم ولا حضرموني ، مع أن المذكورين لا وجود لهم) .

#### تتمة كلام الصايغ:

(.. وأما الفقير فما كنت مطمئناً بالكلية من جهة نفسي وأعلم أن ابن سعود لا يجسر أن يفتل ابن شعلان أو بحبسه ويجعله أسيرًا ، ولكنني أخاف أن ينسب إلي ذنب الحروب التي جرت بينها ، إن كن الدريعي منذ سنين لا يعمل شبئاً إلا بمشاورتي ومشاورة الشيخ إبراهيم ، وهو مسيو لاسكار بس الافرنجي ، فقلت للدريعي : تسلم أنت لأن الوهابي يخاف من جنودك ، وأما أنا فأقاصص لأجلكم وأكون الذبيحة التي تتصالحون عليها وتتحالفون .

فلم سمع الدريعي كلامي حلف لي أنك لا يوصل إليك إلاَّ بالدوس علي ، وإنك لتكون أول من يخرج من باب الدرعية .

ثم في اليوم التالي دعانا الوهابي إلى حضوره ، وقبلنا ألطف قبول وأمر بالقهوة ، وبعد مدة قليلة سأل الدريعي عن أتباعه ومن معه ، فقلت في نفسي ها هو جاء دوري أنا ، وخفق قلبي بعض خفقان ، ولكني أفقت من ذلك التحير بعد مدة يسيرة ، ولا سمّاني له ابن شعلان باسمي ، التفت إليَّ وقال :

هل أنت نصراني ؟

قنت : نعم

قال : أرى أفعالك أعظم منك .

فقلت : رصاصة البندقية صغيرة وتقتل رجالاً عظامًا .

فنبسم وقال : ما أكاد أصدق الذي أسمه من أخبارك ، فأريد أن تردّ على سؤالي جوابًا مطلقًا خالصًا : ما هي غابة التحالف بين القبائل الذي أنت ساع فيه منذ سنين؟

فقلت : هي واضحة . إنا أردنا أن نجمع عرب الشام تحت حكم الدريعي لكي نمتنع عن الترك ونخالفهم فكنا بينك وبين أعدائك حاجزًا لا يوصل منه إليك .

نقال الوهابي : فإن كان الأمركما نقول فلهاذا قصدتم كسر جيوشي بقرب حاة ؟

فقلت: لأنك حينا كنت مانعًا لأمرنا ، فإننا لم نكن نجتهد في سبيلك ، بل في سبيل الدريعي ، فكما أنك تحب أن تجمع العرب تحت طاعتك ، ثم تحارب الترن وتطردهم من بلاد العرب ، كذلك نحن جامعون لهم تحت طاعة الدريعي ، فإذا ثبت حكمه في الشام والجزيرة والعراق وبلاد العجم انقلبنا إليك وعاهدناك وكنا منيعين حصينين لا يقدر علينا إلا الله ، ومما يليق بنا وبك أن نجتهد في سبيل واحد ، ولم نجتك إلا بنية المعاهدة الوثيقة ، فقابلتنا أولاً بكلام ناقص في عرضك وأمًّا نيَّتنَا فهي خالصة ، ومما يدل على ذلك أننا جئناك بغير سلاح وسلمنا أنفسنا لذمتك وهمتك .

## ملاحظات الشيخ الحنبلي :

(هذا كلام غير معقول ، ما كسرت جيوش الوهابي عند حاة ، إن كان العرب بعضها مع بعض ، اللهم ، والدريمي من جملة أتباع الوهابي أيام هذه الحكاية ، ولكن الرجل لايدري ما يقول).

## تتمة كلام الصابغ:

فكنت أرى في أثناء مخاطبتي له انحلال أثر الغمِ من وجهد شيئًا فشيئًا فلما انتهى خطابي قال : مليح . ثم التفت إلى عبيده وأمر بثلاث فهوات ، فشكرت الله في قلبي على الهامه إياي وماكان باقي جلوسنا عند الملك إلا معروفًا وإكرامًا فانصرف بانشراح وانبساط ، ثم في العشاء دعينا إلى وليمة عظيمة عند أحد الوزراء يقال له الحضرموتي ، فلما خلونا به حدثنا سِرًّا بقساوة مولاه وظلمه العظيم وكراهية جميع الناس له ، وذكر أيضًا غناه الوافر ، فإن ألمال الذي ظفر به عند نهب مكة والمدينة شيء لا يحصى لأنه قد كان أمراء المسلمين وملوكهم وخلفاؤهم وسلاطينهم في أواثل الإسلام إلى أيام الوهابي يهدون في كل سنة إلى ببت الله وحرم الرسول هدايا ثمينة من الجواهر والقناديل التي من ذهب وغير ذلك ، وزيادة على ما تُهُدِّيْهِ العامة من عبيد الله ، وكان في المدينة كرسي أهداه ملك من ملوك العجم . فهذا الكرسي وحده لا تُثمن قبمته ، فإنه كان من ذهب صب ، وبيه لآليُّ وألماس ، وكان كل أمير برسل تاجًا من ذهب مفضضًا بالجواهر ، بعلق في سقف الحجرة بمقام الرسول، وعندما سلبها الوهابي كان عدد التيجان أكثر من أن بحصى ، وكانت على قبر النبي جوهرة حمراء لا تعلم قيمتها ، وإذا افتكرت فيا حازت الأعصر من المال على هانين البقعتين لا تتعجب من أن الملك الظالم ساق برجوعه أربعين جملاً محملة بمجرد الجواهر ، زيادة على خالص النقدين ، وإذا حسبت هذا كله تم الزكاة التي يأخذها الوهابي من حلفائهم وهي عشر أموالهم فلابد أن تجعله أغني ملوك الأرض ، خصوصًا إن اعتبرت قلة مصروفه وأنه يجرم الزهو وفخر الملابس وتنعات الدنيا غاية التحريم ، وأنه عند حروبه تتجهزكل قبيلة وتنبيأ بمالها وعليها للصروف والخسارة ولا تعويض لها) .

ملاحظات الشيخ الحنيلي :

( ـ لم ينهب مكة ، وأما المدينة فأخد مال الحجرة ، اسمًا له ، وحقيقته لغيره .
 لم يوجد في الحجرة ولا تاج .. إلا تاج الــلطان سليم رحمه الله وحزامه ، وبيع الحزام بأربعة آلاف بندق .

ــ قبر النبي لم يعلق عليه شيء، ولا يتوصل إليه أحد.

- ما أتخذ سعود من الحجرة لم يذهب منه إلى الدرعية إلا يستة سحاحير ما بين مذهب مرصع بجواهر وذهب خالص ، وأما جوهر مجرد من الذهب فكيس فيه زمرد أخضر ألف واحدة قدر بيض الحيام ، وأربعة آلاف دون ذلك ، وأرسل الكيس للشريف غائب ، وقال له : بعه على خواجات مكة وجدة وتحد يثمنه رزًا وقحاً وسمنًا تعسكره الذي في المدينة ، فأخذه الشريف غالب بثمن بخس ، وأرسل ببعض المين ما ذكر للعسكر الذي في المدينة .)

## تنبة كلام الصابغ:

(ثم إنه في اليوم التالي حملني السرور الخاصل من اطلاقي على أن ذهبت أتنزه طول نهاري وأتفرج على كل شيء مما يوجد في الدرعية وصحرائها وتلك البلدة مبنية بالحجارة البيض ، وتحتوي على سبعة آلاف نفس ، وأغلبهم أقارب سعود أو وزراؤه أو رؤساء جنوده ، لا صنائعيه فيهم إلا (القندقلية) والبياطرة وهم قليلون ولا شيء للبيع حتى مما يؤكل ، وكل واحد من سكان البلد يعيش من ملكه كفيط أو روضة تنبت قمحًا وبقلا وفواكه ، وفيها دجاج كثير ، ولهم غنم وإبل كثيرة ترعى في الصحراء .

وفي كل يوم أربعاء يجيي، أهل مكة واليمن ويقايضونهم على المتاجر بإبلهم وغنمهم وليس لهم متجر سوى هذا السوق .

وتخرج النساء في الأزقة بغير براقع ، إلا أنهن يغطين رؤوسهن بالمشلح الأسود ، وهذا غير مليح ، وأغلبهن تبيح في غاية السمرة .

وأما البساتين التي هي في واد نَزِهِ شَرَح بقرب البلد، تجاه الجانب المقابل لجانب دخولنا فهي تنبت الفواكه أحسن من غيرها وذلك كالموز والنارنج والرمان والتين والتفاح ١٦٣

والقاوون الخ .. وبين الأشجار الشعير والدخن ، ويجتهدون في سقيها .

ثم في اليوم التالي دعاني الملك إنى حضرته ، وقابلنا بلطف ، ثم سألنا سؤالات كثيرة عن سلاطين الفرنج المتفرقة ولا سيا في شأن (نابوليون بنابارته) فكان الوهابي يعظمه جدًّا وينبسط من أخبار فتوجه ، وكان من بختي أنني سمعت كثيرًا من نلك الأخبار عند محادثتي (مسيو لاسكاريس) فيمكنني أن أحكيها على وجهها ، وكان ابن سعود كلما سمع حكاية مني في شأن (بنبارته) قال :

إن هذا الرجل بعثه الله ، ولابد أنه ملهم من الله حيث نصره وفضله على غيره من السلاطين .

ثم زاد ابن سعود في الملاطفة وقال :

أربد أن تخبرني خبرًا صحيحًا في أمر من الأمور ، ما هو أساس النصرانية وما هي قاعدتها ؟

فلما سمعت هذه المسألة ارتعدت ارتعادًا شديدًا ، فإنني كنت أعرف غيرة الوهابي في أمور الدين قطلبت من الله أن يلهمني جوابًا موفقًا للمحق ولا يغضبه ، ثم قلت :

إِنَّ قَاعَدَةَ كُلَ دَبِنَ يَا ابن سعود الإيمان بالله ، فيعتقد النصاري أنه لا إِلَّه إِلاَ الله ، وأنه يعاقب الظالمين ويعفو عن التائبين ويجزي بالحنير الصالحين ، وأنه عظيم رحيم قادر على كُل شَيَّءً ـكما أنك تعتقد ذلك . فقال اللك : مليح فكيف تصلون ؟

فقرأت له الباتر (Pater) فأمركاتبه بكتابته مني ، فلما فرغ من الكتابة قرأه الملك . ثم وضعه في جيبه واستمر في سؤالاته ففسال :

إلى أي ناحية من نواحي السماء تلتفنون إليها إذا صليتم ؟

فقلت : إلى أيِّ ناحية كانت ، حبث أن الله في كل مكان .

فقال الوهابي : أمدحكم على ذلك ، وهل فرض عليكم غير الصلاة ؟

فقرأت له الوصايا العشر التي وصيّ بها موسى ، فظهر منه أنه كان-يعرفها . واستمر في سؤالاته فقال :

وكيف تعتبرون المسيح ، ابن مريم ؟

فقلت : هو كلمة الله المتجسدة .

فقال ؛ ولكنه صلب<sup>(٢)</sup> .

قلت : نعم ، وبحيث أنه كلمة لم يمت ، وبحيث أنه بشر قاسَى عذابًا من الظالمين .
قال : عظيم . وأما الكتاب الذي أوحي به إليه فهل هو معظم عندكم وتعملون به ؟
قلت : منا صلحاء ومنا فاسقون فالصلحاء يعظمونه ويعملون به ، والفاسقون يخالفون وصاياه .

فقال : جمل النرك نبيهم إلهًا يصلون على مقامه ، نعن الله من يشركه ، فليضرينهم السيف ، ثم بالغ في شتم النرك على عادته ، واستحرم شرب اللخان والنبيذ وأكل اللحوم غير الطاهرة .

وأما أنا فشكرت الله حيث خلصني من مسائل صعبة خطرة في اعتقادي ، وفي هذا الوقت ماكنت أخالف الملك في أمور مثل شرب الدخان بل وافقته في الجميع ونُمْتُ معه ذلك الحشيش الملعون على تسميته إباه ، فتبسم الدريعي الذي كان يعلم أنه لا يمكنني الامتناع عن شرب الدخان ، ولقد كنت كلما أخلو به أخرج عُودي العزيز علي من كيسه فأشرب ، وكانت تشتد في شهوة الدخان حيث كان الحديث ، وشربنا قهوة ثقبلة ، فتبين أن الملك انبسط من حدبثنا ، فقال في :

أرى أن الإنسان يتعلم طول عمره ، فإني كنت من قبل أظن أنَّ النصارى يتوهمون في مسائل الدين أقصى التوهم والآن أراهم أقرب إلى الحق من جنس الترك بكثير. وبالجملة فيكون ابن سعود عالمًا فصيحًا بالنسبة لغيره من العرب ، ولكنه شديد

الغيرة على الدين حتى أنه يطلب دم من يخرج عن اعتقاده ، ويخالف إبمانه .

وله زوجة وأمة وابنان متزوجان وابنة لم تبلغ بعد ، ولا يأكل إلا ما طبخت له نسوته خوفًا من السم) .

(الرجل النصرائي كذاب ، فلعنه الله على الكاذبين ، سعود له أكثر من زوجة ، وأكثر من عشرين أمة ، وله أحد عشر ابنًا وثمان بنات ، وثمانية من أبنائه منزوجون ، ولهم أولاد وبنات ، أكثر من خمسين بين ولد وبنت .

والطبخ لا بطبخه نسوته بل طبيخه وطبيخ أهل بيته سواء.

تشمة كلام الصايغ :

(وحراس قصره ألف عبد أسود ، لهم أسلحة جبدة ، ويقدر الوهابي على أن يجمع في مملكته ألف ألف وخمس مئة ألف رجل يصلحون للحرب ، وإذا أراد أن يولي محافظًا - أي حاكمًا - في إقليم من الأقاليم يدعو الذي يحب أن يوليه إلى مائدته فيأكل معه تم يتوضآن ويصليان جميعًا ثم يقلده السيف ويقول له :

وليتك بأمر الله حاكمًا على عبيده ، فكن حليمًا ، وأجَّبِ الزكاة بغابة الضبط ، واضرب عنق النرك والكفار والذين يقولون : إن الله له شر بك ، ولا تُخَلِّ أحدا منهم يستوطن بلادك ، والله بنصر من يوحده .

ثم بعد ذلك الخطاب بعطيه مكتوبًا صغيرًا يأمر فيه كل رعبته من سكان يالته أن يطيعوا الحاكم وإلا فيقاصصون قصاصًا شديدًا.

هذا . تم إنه في اليوم التالي تفرجنا على اصطبل الملك ولا أظن أنه يوجد في الدنيا فرجة أغرب منها وأحب إلى مَنْ بعرف فضل الأفراس الأصابل ومزية الحيل الكحائل ، فرأيت تمانين فرسًا أبيض على صف واحد لا نظير لها في الحسن متشابهة حتى لا تميز من بعضها ، وشعرها لاميع كالفضة يخطف البصر ثم دخلنا في اصطبل آخر فوجدنا فيه مئة وعشرين فرسًا جميلة كالأول ، إلا أنها مختلفة الألوان ، فتعجبت كثيرًا من جالها مع عددها .

ثم في المساء تعشينا عند رئيس المسمى هيدل (٢) وكان الدريعي كسر جيشه في بعض الموقائع واصطلحا ، وممن كان يحضر ذلك العشاء أبو نقطة الشهير ، فخاطب الدريعي خطاب المحب ولم يظهر حقدًا من كسر جيشه .

ثم بعد ذلك اجتمعنا مرارًا مع الوهابي ، نخلو به لنتحدث في أمورنا وشروط التحالف بين القبائل جميعها ، ويطول تفصيلها ، فلنقتصر على أن نقول : إن الوهابي والدريعي اتفقا على معاهدة ترضيها ، حتى قال الملك للدريعي :

الآن جسان نحركها روح واحدة وإرادة واحدة .

ولما اتفقنا على كل شيء ، دعانا الملك للأكل معه ولم يكن فعل هذا من قبل ، ولما جلسنا للأكل ذاق هو كل واحد من الطعام قبل أن يقدمه إلينا ، ثم إنه كأن الوهالي لم يَرَ أَحُدًا ينقل الطعام من صحن إلى فمه إلا بأصابعه فصنعت لي شوكة وملعقة من خشب وفرشت منديلي بمنزلة السفرة وجعلت آكل بين بديه على كيفية الفرنج ، فشرح هذا خاطره فقال :

كل أمة من الأمم والحمدالله تحسب عوائدها أحسن من غيرها ، فكل يرضى بحاله .

ثم إنه قد حان وقت رجوعنا فعزمنا على السفر من الدرعية في البوم التالي ، فبعث البينا الملك بهدية وهي سبع من أفضل أفراسه ، بجانها سبعة عبيد سود ، يركبون الهجن ، ولما اختار كل واحد منا الفرس التي يحبها اعطونا سبوقًا نصالها عظمية ، غير أن اغادها لا زينة فيها ، وأمر الملك أيضًا أن كل واحد من اتباعنا يأخذ سبقًا ، إلا أنه لا تبلغ قيمته قيمة سيوفنا وأعظاهم أيضًا مئة ريال ومشالح ، ثم ودعنا على موجب التشريف وشيعنا أرباب الدولة كلهم إلى خارج السور ، فلم وصلنا إلى باب المدينة ، وقف الدريعي والنفت إلي وقال : نفضل واخرج أولاً ، فإني واف بعهدي . وكان يبتسم ..

وأعترف بأني تجاوزت العتبة بغاية الانبساط ، بسبب كل المعروف الذي عاملنا به

# بررعشفان ٠٠ وَبرُ الحدَيبيِّهُ

كنت تحدثت في عدد الأربعاء الاسبوعي (٢٥ في ١٤٠٣/١٠/١٧) من جريدة والمدينة، الغراء عما أعرفه عن الحرافة المتناقلة عن بئر عُسُفان، بما هذا نصه:

#### خرافية بثر التَّفلة في عسقان :

ماكنت أريد التحدث في هذا الموضوع لولا أن أخّاكريمًا رغب مني الحديث فيه ، في كلمة نشرتها جريدة «المدينة المنورة» (العدد ١٤٠٥ الأحد ٢٣ رمضان ١٤٠٣ هـ ص ١٠) بما هذا نصه : (دعوة إلى مؤرخينا : إِلَّا أَنَّ في نقسي شيئًا حول موضوع مَوْطيُ

الملك في الآخر ، ولكن كان الضيق الذي قاسيناه أولاً قد أثَّر فيَّ تأثيرًا شديدًا فسيته ، حتى لم يكن خروجي من الدرعية إلا بسرور .)

ملاحظات الشيخ الحنبلي :

(أكثر ما جمعه الوهابي لما غزا الشام سبعين ألف رجل ، وهذا الرجل كذاب في هذه الأوراق.

... مَا كِانَ (سعود) يَا كُلُ أَلُوانًا إِلَا صحفة فيها الفتة والرز واللحم سواء أو قاكهة كُلُ فَاكُهَةً فِي إِنَاءً .

هذا آخر الموامش المنقولة من خط العلامة الشيخ الحنبلي على يد القفير محمد عياد الطنطاوي

#### الهوامش :

- (١) القسم بغير الله لا يجوز: ولكن الدريعي بجهل أحكام الشريعة .
  - (٢) أي بزعم النصاري وهو زعم باطلي.
- (٣) لعله: (الهيضل)من شيوخ قبيلة عُتيبة المعروفين , وهو شيخ الدعاجين من بَرْقا ثم من عتيبة ولاتزال الشّبخة في
  بيته ,

ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صحيح ما شاهدناه من أنَّ هذه الحُقَر هي موطيُّ قوائم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ، إنني أدعو ... حمد الجاسر إلى أن يضع النقط على الحروف فيا يتعلق بموضوع الهجرة النبوية) .

وقبل ذالك ورد في كلمة الأخ عبد الله العصيمي: (في لقائنا بأمير عُسُفَان الشيخ عبد الجيد بن عمد بن حَمَّادِي ذكر بأنه نوجد آثار في عسفان وما حولها مثل بثر التفلة وموطى، الناقة \_ إلى أن قال: وصلنا بئر التفلة القريبة من البلدة والتي تذكر بعض كتب الناريخ بأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم تَقَلَ من ريقه فيها فياهها حلوة عذبة حتى عهد قرب، عيث تحولت إلى الملوحة بسبب قيام بعض الشركات بشفط مياهها بمضخات ضخمة أَثْرُتُ على غزارة مياهها). إلى آخر ما ذكر.

والحديث عن بثر التفلة له جانبان : جانب يُتّصِل بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أكرمه الله به من خوارق العادات .

والجانب الثاني من الناحية الناربخية.

وقبل الكلام عن تلك البئر بالنسبة للجانبين أُحِبُّ أَنُ أُوضِح للقارئ الكريم أنني حين أُبْدِي رأيًا من الآراء أرجو من كل قارىء أنْ بحمله على أحسن المحامل ، وأنْ بدرك بأنَّ غايتي هي الوصول إلى حقيقة ما يجب أن بُعْرَفَ عن الموضوع الذي أوضحتُ رأيي فه.

وأمرُ آخر فأنا أحرَصُ على أنْ يَبَدُّوْ ناربخنا قائمًا على أسس صحيحة من الواقع ؛ لأن التاريخ بصفة عامة إذا لم يُنْ على قواعد صحيحة من الواقع أصبح عديم الجدوى.

وتاريخ الأمة منذ بَدُء تدوينه إلى عصرنا امتزجت فيه الحقيقة بالخيال ، ودخله كثير من الحرافات ، ومن واجب كل باحث أنْ يسهم في تنقية ذالك التاريخ مما أُلْصِقَ به من الحرافات والأوهام ليصبح مقبولاً .

ولقد تحدثت في إحدى الجامعات (١) عن جانب من ذالك التاريخ حديث المفرر لما

فهم وقرأ ، الْسُورد للنصوص بغاية التجرد ، فتلقَّف بعض الإخوة ما تحدثت به بدون أن يمعنوا في ثفهم نصوص ما أوردته ، وطفت العاطفة على بعضهم حتى نسب إليَّ ما أنا منه بريء .

والهوى ـ كما قيل ـ يُعْمِي ويُصِمُّ ، وما دخلت العاطفة في مناقشة القضايا إلَّا أحدثَتُ فيها ما هو بَعِيد عن الحقيقة .

وسأورد الآن جميع ما اطلعت عليه من نصوص تتعلق ببتر التفلة ، أوردها كها هي ، ثم أُنْبعُها بخلاصة رأبي حولها .

لم أر فيا اطلعت عليه من كتب التاريخ الموثوق بها ما يثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثفل في بثر عسفان ، وكل ما رأبته هو من نصوص رَحَّالِيْنَ منذ الفرن الحادي عشر فما بعده ، وها أنا أورده كاملاً كيا يقول الإمام أبي عبد الرحمن السُّلَميِّ ــ رحمه الله ــ : (أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم ، وأهل البدعة لا يكتبون إلا ما لهم) .

١- أول من رأيته ذكر تلك البئر هو الشيخ محمد بن الشيخ زين العابدين البكري الذي توفي سنة ١٠٢٨ هـ على ما ذكر صاحب «الأعلام» ونقل كلام البكري الشيخ العياشي في رحلته المطبوعة «ماء الموائد» ــ ج ١٦٠/١ ــ قال البكرى : (ثم خرجنا من مدرج عثمان إلى قرية عسفان ، وبها البئر التي تفل فيها سيد البشر ، وهي بثر من شرب من مائها زال عنه الضرر . قال الشاعر :

إِنَّ عُسْفَان تسَامَتْ رِفْعَةً وَعَلَتْ قَدْرًا عَلَى كُلُ الْقُرَى وَمَلَتُ فَدْرًا عَلَى كُلُ الْقُرَى وَسَامَ وَقَرَا وَسَهَا بِقُرُ النَّبِيِ المُسْطَفَى خَيْدٍ من صَلَى وصَامَ وقَرَا فَهَا كُنْ مُحْدِنًا فَعَسَى تُحْسَبُ مِنْ أَهْلِ الْقِرَى فَا الْقَرَى

٢ ــ وقال الشيخ الرحالة عبد الله بن محمد العياشي (١٠٩٠/١٠٣٧) الذي حج سنة
 ١٠٧٢ في رحلته ١٠١٥ الموائد، وهي مطبوعة ، وقد نشرت خلاصتها في مجلة «العرب»
 وستصدر تلك الحلاصة في سلسلة (رحلات الحج) عن (دار الرفاعي للنشر) قال : «فلها

خرجنا من العقبة وصلنا إلى قرية عُسفان قريبًا من الظهر ، وفيها سوق وآبار متعددة ، من جملتها البتر التي يُذْكِرُ أن النهي صلى الله عليه وسلم تفل فيها ، وماؤها حلو ، غاية ، فشرينا منه تبركًا بآثاره صلى الله عليه وسلم ، ولم ننزل بقرية عسفان ، بل صلينا الظهر في مسجدها) .

٣ ـ وممن تعرض لذكر عسفان عالم مغربي من أهل القرن الحادي عشر الهجري ، نشرت خلاصة رحلته مما يتعلق بالحج ـ في مجلة والعرب، س١٣ ص٤٨ ـ برى الصديق الأستاذ الشيخ عمد بن إبراهيم الكتاني أنه أحمد بن محمد الهشتكي المتوفي سنة الأستاذ الشيخ عمد في أحد المواضع منها ذكر (عام تسعة وتسعين والف) .

جاء في هذه الرحلة \_ ومخطوطتها في الحزانة العامة في الرباط \_ ما نصه : (فبلغنا عسفان ضحى ، هاستقينا من بئر واسعة هناك كثيرة المياه ، وهي التي قبيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وبصق ، فصارت عذبة ببركته صلى الله عليه وسلم هكذا شاع وأستبعا. . عند الموام ، ولم نر من عرض لذالك من أهل السير والتواريخ ، والله أعلم بما هنالك وليس ببعيد ما شاع عند الناس ، إذ بركاته صلى الله عليه وسلم لا تُعَدَّ ولا تحصى) .

\$ \_ وقال الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الدَّرْعي من دَرعة من المغرب (١٩٥٧) وقد حج سنة ١١٢٠ ونشرت خلاصة رحلته مما يتعلق بالحج في مجلة «العرب» سر١٢ ص ٤١٩ \_ وما بعدها ، قال ما نصه : (وصلنا عسفان ضحى ، وفيها سوق وآبار من جملتها البئر التي يُذْكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها ، وماؤها حلو غاية شربنا منه تبركًا ، واستفاض ذالك على ألسنة العوام ، ولم أقف عليه في شيء من التواريخ التي بأبدينا والله أعلم بحقيقته ) \_ انتهى \_ ج١ ص ١٨٣ \_ من «الرحلة الناصرية» وهي مطبوعة .

ه ــ وقال الشيخ عبد المجيد بن علي المنالي الزّبَاديُّ الحسنيُّ المتوفي سنة ١١٦٣ ــ في
 رحلته «بلوغ المرام في الرحلة إلى بيت الله الحرام» التي لاتزال مخطوطة وقد نشرت ما

يتعلق منها بالحبج في مجلة «العرب» س ١٢ ص ٥٢٥ وما بعدها وكان حبج سنة ١١٤٨ هـ قال : (نزلنا صباحًا قربة عسفان ، وفيها سوق وآبار متعددة ، منها انبئر التي يُذُكّر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل فيها) .

7 ـ وقال الشبخ محمد بن عبد السلام الدَّرْعيُّ (١٢٥٩/١٠٥٧) وقد حج في سنتي المحرب على المحرب ا

عُسْمَ فَسَانَ رِدُ وتَفَسَلَّ عِلَّ مَاء فَفَيه شِفاءُ ولا تَسَعُّلُ قَالُوا خَارَتُ رِيْقُ السنسبي رُواه

فَدْيِلُهَا الزُّلَالُ الصَّافِي ، وَالْحَرِلُّ المُوافِي ، أَبُو العَبَاسُ أَحْمَدُ بِنَ عَبْدُ الرحمن الدَّمَناتِي بقوله :

والضَّسَرُعُ دَرَّتُ لَسِدَيْسِهِ وَكَانَ مِنْسَهَا الْبِنَاءُ وَكَانَ مِنْسَهَا الْبِنَاءُ وَمُسَاءُ وَمُسَاءُ

 الليف، وأديرَتُ على بكر حديدي، علق في آلة ذات أرجل ثلاثة (السبية).

وهناك ثلاثة آبار أخرى عذبة الماء ، الشهالية منها سعتها عشرة أمتار تقريبًا ، وسمك جدارها متر ونصف ، وها سُلَّمٌ على الوادي يتدفق منه السيل إلى البتر إذا أقبل ، وعمقها النا عشر مترًا . وسعة النالثة خمسة أمتار ، وبالبلد سوق به حاجات المسافر) البخ ما قال عن عسفان .

وهذه النصوص التي اطلعت عليها مما ذكرت تلك البئر.

فأول النصوص عن الشيخ البكري ، ومعروف أنه هو وابوه وابنه وآل البكري في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر عماء يغلب عليهم التصوف ، ونطغى في نفوسهم بواعثه ، ولهذا فهم يتأثرون بكل شيء يتوهمون أن له صلة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولا يكلفون أنفسهم عناء في التثبت من صحته ، ومن هنا فإن قول البكري تأقوال كثير من الصوفية ، تغلب عليها العاطفة ، وتعوزها الدقة في التثبت .

أما الشيخ العياشي وهو من أجلة العلماء وكثيرًا ما تعرض لبعض ما نُسِبَ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنقد ككلامه في (المولد النبوي بمكة) هذا الشيخ الجليل أورد الحبر بصيغة : (يُذَكّر أنَّ النبي صلى الله عليه وسنم تفل فيها) . ومعروف ما يقصد باستعال هذه الصيغة .

ومثله الشيخ الهشتكي الذي أورد الحنبر بصيغة : (قيل) ثم عقب على ذالك بقوله : (هكذا شاع واستبعد) . ثم نسبه إلى العوام قائلاً : (ولم نَرَ من عرض لذالك من أهل السير والتواريخ) .

وكذا قال الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي : (يُذْكَرُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم) .. إلى نن قال : (واستفاض ذالك على السنة العوام ولم أَقِفْ عليه في شيء من التواريخ التي بأيدينا) .

والشيخ عبد المجيد بن عني الزيادي قال (بُلْأَكُر) أي بالصيعة المعروفة.

أما الشيخ ابن عبد السلام الدرعي فقد طغت عليه العاطفة بحيث لم يفكر في البحث عن منزلة نسبة تلك البئر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وهكذا كثير من متأخري الرحالين.

إِلَّا أَنَّ اللواء إبراهيم رفعت أورد النسبة بصيغة التمريض : (ويقال : إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الشرب ولم يذكر التقل ، ويظهر أنه عول في هذا على ما جاء في كتاب ه الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ب ص ١٤٦٧ حليم (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) ونصه : (ثم يدخلون مُدَرَّجَ الإمام عثمان ، والمعامة ينسبونه للإمام على رضي الله عنه ، وهو كثير الوعر صعب المسلك ، وبه مضايق إلى يتر عسفان ، بها ماء عذب سائغ شرابه ، يقال : الوعر صعب المسلك ، وبه مضايق إلى يتر عسفان ، بها ماء عذب سائغ شرابه ، يقال :

وعسفان ــ بالضم ثم بالسكون وبالفاء ــ كانت قريةً جامعة ، بين مكة والمدينة ، على نحو يومين من مكة ، سميت بذالك لِعَسْفِ السيول فيها . وذكر الأسدِيُّ بها آبارًا وبرَكًا وعينا تعرف بالعولاء .

وبعد عـفان منزلة العقلة (؟) التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحنوف حين كان العدو في جهة القبلة ، ويجب على أمير الركب أن لا يَمْرَّ بوفد الله تعالى في مَدَرَّج عثمان في المذهاب والإياب ـ إِلاَّ نهارًا ، لما فيه من كثرة الوعر ، وصعوبة المسلك ، وتعاريج الطرق .

## وفيه يقول الصلاح الصفدي :

طَوَيْنَا الفلا نَبْغِي الْوَصُولَ لِمَكَّةٍ فَنَاحَتُ عَلَيْنَا الْوَرْقُ مَنْ عَذَبِ الْبَانِ وَكُمْ مُدْرَجٌ عَنْمَانِ وَكُمْ مُدْرَجٌ عَنْمَانِ وَكُمْ مُدْرَجٌ مِ عُنْمَانِ

وبه شجر البلسان البريُّ ، وبعضهم يقول : إنه البشام ، بوجد كثيرًا في رؤوس الجبال ، وفي أماكن منه) . انتهى .

وإذا عدنا لمصادر السيرة النبوية الأولى ومن أقدمها مما هو بين أيدينا وأوثقها هالسيرة النبوية، لابن هشام وهتاريخ ابن جرير الطبري، إمام المفسرين والمؤرخين إذا رجعنا إلى هذين الكتابين فإننا لا نجد فيهها ذكرًالبئر عسفان ، فضلاً عن نسبة تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها .

مع ذكر نزول النبي صلى الله عليه وسلم عُسْفَان في غزوة بني لحيان ومروره بعسفان حين سار لفتح مكة .

وقد أشار بعضُ من تقدم كلامهم من الرحَّالين كابن ناصر والهشتكي إلى عدم وقوفهم على خبر التفلة في شيء من التواريخ.

وَإِذَانُ فَالْجَانِبُ التَّارِيجِي فِي المُوضُوعِ أَصِبِحَ مَفْقُودًا. أَيَّ إِنَّ المُؤْلِفَاتِ التَّارِيخِية المعتبرة التي يصبح الاعتماد عليها مما ألفه متقدموا العلماء الموثوق بهم في القرون الثلاثة المفضلة فيا وصل إلينا من مؤلفاتهم لم يرد فيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل في تلك البئر.

وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله مدونة مثبتةً في كتب السنة المعروفة الموثوق بها عند العلماء .

ولا يصح نسبة شيء إلىالرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبث ذالك بسند صحيح .

هذا من الجانب التاريخي وله صلة من الناحية الدينية .

أما الجانب الثاني فإنَّ معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وكراماته أَلَفَ فيها العلماء مؤلفات معروفة ، وهو عليه الصلاة والسلام قد اكرمه الله بمعجزات تقف التعقول دونها حائرة ، ولكن تلك المعجزات ثبتت بطرق صحيحة عن علماء السنة الموثوق بهم ، لا عن طريق المتأخرين من المتصوفة والرحالين، والعوام وأشباههم.

ولا شكَّ أَنَّ للعاطفة مدخلاً في نسبة تلك البئر إلى الرسول صلى الله عنيه وسلم ، فكثير من الأمور المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينتين الكريمتين من مواضع وآبار وغيرها لا تثبت نسبتها من الناحبة التاريخية .

وبالاجال فنسبة بنر عسفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنه ثفل فيها من الأمور التي لم تثبت فيا بين أيدينا من الكتب ، فها علمت ، ولهذا لا يصح نسبة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبته علماء احديث ، الذين لم يدعوا شيئًا يتعلق به صلى الله عليه وسلم من قول أو فِعْلِ إلا حرصوا على تدويته .

ويقال ذالك في اخفر التي يعتقد العامة أنها مُوطيُّ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من الأخبار الحرافية التي لا أصل لها ، ولا يصح التعويل على كلام العوام فيا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام .

وها هي كلمة لها صلة بالموضوع نتعلق ببنر الحديبية :

فقد نفت نظري أحد الأحباب إلى ما جاء في «صحيح البخاري» عن البراء قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مئة، والحديبية بتر، فترحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس التبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر، فدعا بماء فمضمض، ومج في البئر، فكننا غير بعيد، ثم استقينا حتى روبنا، وروت أر صدرت ركائبنا. حكتاب «المناقب» في الباب الحنامس والعشرين منه ...

وقال الأستاذ الحبيب : (يمكن أن يغيد في بحث بتر التفلة ، الذي سبق أن علقتم بشأنه) .

وبعد أن أزجي للأستاذ الجليل الشكر الجم لاهنهامه بأخيه ، وعنايته بمطالعة ما يكتب ورغبته في أن نكون كتاباته مستوفية لجميع جوانب ما تتعلق به من مباحث . أوضح ما أراه حيال هذا الحديث من جانبين :

## معجزات الأنبياء الصحبحة إنكارها كُفرّ

الجانب الأول: ما يتعلق منه بمعجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام من حيث تكثير الماء وقد وقع له صلى الله عليه وسلم ــ من ذالك ما لا ينكره إلا من أعمى الله بصيرته فأضله.

وقد أورد الإمام ابن كثير في كتاب «البداية والنهاية» ـ جـ م ٩٣ وما بعدها ـ طائفة من الأحاديث في ذالك في كلامه على معجزاته صلى الله عليه وسلم في قصل جعل عنوانه : (وأما المعجزات الأرضية فمنها ما هو متعلق بالجادات ، ومنها ما هو متعلق بالحيوانات ، فمن المتعلق بالجادات تكثيره الماء في غير موطن على صفات مننوعة سنوردها بأسانيدها) . ثم أورد :

١ حديث أنس بن مالك \_ عن نبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم \_
 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي \_ وصححه الترمذي ، وأورد ابن كثير طرق هذا الخديث .

٢ حديث البراء بن عازب الذي رواه البخاري ، وتقدم نصه في أول الكلام ، وقال عقب إيراده : (تفرد به البخاري إسنادًا ومتنًا) ، ولكنه أورد الحديث برواية الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال : (قدمنا الحديبية ونحن أربع عشرة مئة أو أكثر ، وعليها خمسون رأسًا لا ترويها ، نقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفا الركية ، فإما دعا ، وإما بصق فيها قال : فجاشت فسقينا واستنينا) .

وأورده يطريق آخر عن الميسور ومروان بن الحكم في حديث صلح الحديبة: (فعدل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأفصى الحديبية على تمد قليل الماء نتبرضه تَبرُّضًا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش ، فاتنزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله مازال يجيش لهم بالريِّ حتى صدروا عنه، قال ابن كثير بعد إيراده: (وقد تقدم الحديث بتامه في صلح الحديبية فأغنى عن إعادته).

٣- وأورد حديثًا آخر عن البراء من رواية الإمام أحمد بسنده إلى البراء : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا على ركي دُمَّةٍ \_ يعني قليلة الماء قال : فنزل فيها ستة أناس أنا سادسهم ، ماحة ، فأدليت إلينا دلو ، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير الركي ، فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها ، فَرْفَعَتُ إلى رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ، قال البراء : فكدت بإنائي هل أجد شيئًا أجعله في حلتي فجا وجدت ، فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمس يده فيها ، فقال ما شاء الله أن فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمس يده فيها ، فقال ما شاء الله أن يقول ، وأعبدت الينا الدلو عا فيها ، قال : فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب ، خشية الغرق . قال : ثم ساحت \_ يعني جرت نهرًا) ، ثم قال ابن كثير بعد إيراد هذا الحديث : (تفرد به الإمام أحمد ، وإسناده جيد قوي ، والظاهر أنها قصة آخرى غير يوم الحديبة ، والله أعلم) .

٤ حديث جابر بن عبد الله \_ عن وضع يده عليه الصلاة والسلام \_ في عُسِّ فيه شي لا من الماء حين شكا أصحابه العطش \_ قال : (فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ، فاستقى الناس) . تفرد بروايته الإمام أحمد ، ثم أورد له روايات بطرق أخرى .

حدیث ابن عباس وفیه : ( فجعل صلی الله علیه وسلم أصابعه فی فم الإناء ، فانفجرت من بین أصابعه عیون) وأورده مفصلاً ، وذكر أنه مما تفرد به الإمام أحمد .

٦ حديث عبد الله بن مسعود : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء ، قال : فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم) . رواه الترمذي وصححه .

٧ حديث أبي قتادة ، وهو حديث طويل جاء فيه : وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه وسلم في سفر فتأخروا عن الوصول إلى الماء .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمعكم ماء؟» قال أبو قتادة : قلت نعم ، معي ميضأة فيها شيء من ماء . فأتيته جا ، فقال : «مُشُوا منها مشوا منها» فتوضأ القوم ، وبقيت جرعة .. أورده بسنده برواية

الإمام أحمد ، وذكر أن الإمام مسلم رواه بطرق أخرى ، ثم أورد ما يشبهه عن أنس بن مالك ، من رواية البيهني في كتاب «دلائل النبوة» .

٨ حديث أنس بن مالك عن بتر في قباء كانت تسمى النزور في الجاهلية . تفل
 فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لا تنزح بعد ... رواه البيهي .

هذا الجانب من معجزاته صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين أهل السنة والجماعة من ثبوتها ووجوب الإيمان بها , وهذا مما لا مجال للحديث قيه .

الجانب الثاني : تحديد بتر بعبنها ، والَجَزْمُ بأن هذه البنر هي التي جَرَّتُ فيها المعجزة النبوية ، وهذان الأمران هما مدار الحديث .

وقد سبق أن تحدثت عن بار عسفان ، وأوردت ما ظهر لي حول ما ينسب إليها ، بما لا داعي لإعادته ، وخلاصة ما قلت : إنني لم أرّ في أي كتاب اطلعت عليه مما يعتمد عليه من كتب متقدمي العلماء ، ما يثبت صحة ما نُسب إلى تلك البار ، وأوردت من أقوال بعض الرحّاليين ، نحوّا من هذا القول .

فهل لبئر عُسفًان صلة بالحديث الوارد في «صحيح الإمام البخاري» ، الذي أفضل على أخي الأستاذ الجليل فلفت نظري إليه ؟!

هذا هو ما أريد إيضاحه بإيجاز :

١ ــ تحديد موقع بئر اخديبية :

قال باقوت في «معجم البلدان»: (هي قرية متوسطة لبست بالكبيرة ، سميت بيئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تحتها ، وقال الخطالي في أماليه : سميت الحدببية بشجرة حَدْبًاء كانت في ذالك الموضع ، وبين المديبية ومكة مرحلة ، وبينها وبين المدينة تسع مراحل ، وفي الحديث : أنها بئر ، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ، وهو أبعد الحل من الببت وليس هو في طول الحرم ولا في عرضه ، بل هو في مثل زاوية الحرم فلذالك صار بينها وبين المسجد

أكثر من يوم ، وعند مالك بن أنس أنها جميعها من الحرم) .

وقال مؤرخ مكة الإمام تني الدين الحسني الفاسي في كتاب هشفاء الغرام ، بأخبار البلد الحرامه سجد صامه بي ذكر حدود الحرم : (وأما حَدَّهُ من جهة جدَّةً ففيه قولان : عشرة أميال على ما ذكر الأزرقي وابن أبي زيد ، ونحو ثمانية عشر ميلاً على ما ذكر الباجي في مقدار ما بين مكة والحديبية بتخفيف الياء الثانية على الصواب فيها ومنتهى حد الحرم من جهة جدة كها نفل ابن أبي زيد في النوادر ، وذكر الأزرقي أن منهى الحد في هذه الجهة منقطع الأعشاش والأعشاش جمع عش وبعضها في الحل وبعضها في الحل وبعضها في الحل بعضها في الحل المؤردن : إنها في طرف الحل ، وقال مالك : إنها في الحرم ، وهي والأعشاش لا يعرفان اليوم ، ويقال : إن الحديبية هي البئر التي تعرف ببئر شُمَيْس في طريق جدة والله أعلى ) .

وقال السيد مرتضي الزبيدي في انتاج العروس : (بثر قرب مكة ـ حرسها الله تعالى .. على طريق جدة دون مرحلة وجزم المتأخرون أنها قريبة من قهوة الشميسي ثم اطلق على المرضع ويقال بعضها في الحل وبعضها في الحرم . انتهى . ويقال أنها واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر مبلاً على طريق جدة ، ولذا قيل : إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة وقيل : إنها قرية ليست بالكبيرة سميت بالبئر التي هناك عند مسجد الشجرة ، وبينها وبين المدينة تسع مراحل ومرحلة إلى مكة ، وهي أسفل مكة ، وها أسفل مكة ، وقال مالك : وهي من الحرم ، وحكى ابن القصار إنَّ بعضها حل ، أو سميت لشجرة حدباء كانت هناك ، وهي التي كانت نحتها بيعة الرضوان) .

وقال السمهودي في اوفاء الوفاء الداعة الطبعة الثانية \_ في الكلام على مساجد رسول الله صلى الله على التي خارج المدينة : (ومنها : مسجد بالحديبية يقال له مسجد الشجرة \_ وهو غير معروف ، بل قال المطري : لم أر في أرض مكة من يعرف اليوم الحديبية إلا الناحية لا غير ، انتهى . وهو الموضع الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية يريا. مكة فعاقه المشركون .

قال ابن شبة فيا نقل عن ابن مشهاب : الحديبية واد قريب من بلدح ، وقال صاحب «المطالع» : هي قرية ليست بالكبيرة ، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة ، وقال التي الفاسي : يقال : إن الحديبية الموضع الذي فيه البئر المعرف ببئر شُميس بطريق جدة) .

ثما تقدم يتضح موقع الحديبية ـ وإن لم تعرف عين البئر القديمة ـ فهو بقرب الأميال التي تبين حدود الحرم من جهة جدة ، قبل الوصول إلى قربة الشميسي بمسافة قصيرة ، في أرض سهلة واسعة براح خالية من الجبال ، سوى آكام ومرتفعات ـ حزوم .

وهناك مسجد جدد حديثًا ، قبل : إنه بني في الموضع الذي حدثت فيه بيعة الرضوان ، المذكورة في القرآن الكريم . على أن موقع المسجد كان مجهولاً منذ القرن الأول الهجري ، فقد أورد الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة المسبّب بن حزن ما نصّه : (وله حديث في الصحيحين من طريق طارق بن عبدالرحمن قال : انطلقت حاجًا ، فررت بقوم يصلون . قالت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله عليه وسلم بيعة الرضوان : فلقيت سعيد بن المسبّب فأخبرني فقال : حدثني أبي أنه كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم غت الشجرة ، فلما خرجنا من العام المقبل أتيناها فلم نقدر عليها .

قال سعبد: إنَّ أصحاب محمد لم يعلموها فعلمتموها أنتم ، فأنتم أعلم !! وقد تقدم ذكره في حديث والده حَزْنِ بن أبي وهب) . انتهى . وفي «الاستيعاب» لابن عبد البر في ترجمة المسيب : (شهدتُ بيعة الرَّضوان تحت الشجرة معهم ، ثم أُنسُوها من العم المقبل) .

والمسجد وصفه صاحب ، مرآة الحرمين؛ جـ١ ص٢٧ ـ فقال: (وعند الساعة الرابعة والثلث بلغنا قلعة السُّميسي ، وهي شاعخة البناء وبها ضابطان و ٥٠ جنديًا ، والطريق لديها متسع وسهل غير أن الجبال اليمنى قريبة منه وإن كانت تنآى بعد ذالك ، وبقرب القلعة قهوة وبعض أكواخ وبالشميسي مسجد يسمى (مسجد الشميسي أو

مسجد البيعة) وهو على اليسار، مربع الشكل طول ضلعه 10 مترًا ومبني بالحجر الأزرق، بناء متيًا وعصص، وبه ثلاثة أروقة (بواكي) وقبلته مكتوب فيها: هذا مسجد بيعة الرضوان، مأثره من مآثر حبيب المنان، عمره المليك (٩) إلى رحمة الرحمن: المغفور له السلطان محمود خان سنة ١٢٥٤ هـ. وهذا المسجد موضع الشجرة التي بابع عندها الناسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان عام الحدببية وأنزل تعالى في نلك البيعة: ﴿ لله عن المؤمنين إِذْ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ . وبالشميسي بتر عمقها ١٠ أمتار بالتقريب مبنية بالحجر وماؤها مقبول. ومنها تغير الاتجاه إلى ١١٠ وفي الساعة الحامسة نهارًا وصلنا إلى العلمين، ومنها يبندىء الحرم من الجهة الغربة) .

وعلى ما تقدم فإن موقع الحديبية أصبح واضحًا ، وإن خفيت البئر لأن الآبار كثيرًا ما تندئر : فتجهل ويحفر غيرها .

إنه ذالك السهل الواسع الواقع فيا بين قرية الشميسي التي تبعد عن المسجد الحرام داخل مكة نحو عشرين كيلا ، وقد قرب منه عمران مدينة مكة ، ويوشك أن يبلغه ، وهذا الموضع بالنسبة إلى مكة يقع غربها ، بعد قربة أم الجود (أم الدود قديمًا) بطريق المتجه إلى جدة حيث بنعطف الطريق بعد مجاوزة اعلام الحرم ببضعة أكيال إلى جهة اليمين نحو قرية الشميسي ، ومن قرية الشميسي هذه بعد مجاوزتها إلى جدة ببدأ الطريق الذي يدع الحرم جميعه يسارًا حتى يلتقي بطريق الطائف بعد عرفات .

وسهل الحديبية يقع بين خطي العلول ٣٩/٣٣ و٣٤ ٣٩/ وبين خطي المرض ٢١/ ٣٨ وجه التقريب .

٢ ــ تحديد موقع عسفان :

عُسْفًان من الأمكنة القديمة المشهورة وكان الاسم يطلق على جزع واد طويل له مسميات أخرى ، أنشنت فيه قرية عرفت باسم مسفان تقع شهال مكة بميل يسير نحو الغرب والمسافة بينها وبين مكة تقارب خمسة وسبعين كيلا (٣٦ مبلاً بتحديد المتقدمين كما في كتاب «المناسك» و«معجم ما استعجم» وغيرهما).

وكانت عسقان المرحلة الثانية من مكة إلى الملبينة ، وقبلها مر الظهران (وادي فاطمة) .

وتقع بلدة عسفان في وادٍ منخفض تُلُبُّ بجوانبه الحرار.

ومعرفتها تغني عن الاسترسال في تحديد موقعها .

وهي بقرب خط الطول ٥٧ /٣٩° وخط العرض ٥٨ /٢١°.

وبثر عسفان التي سبق أن نحدثت عنها ، هي في هذه البلدة ، لأنها معدودة من آبارها ، وقد تكون في إحدى ضواحيها .

ولكي يدرك القارىء أن بثر الحديبية المذكورة في الحديث الوارد في أول هذا البحث هي غير بثر عسفان ، يحسن أن نورد نص ما ذكره متقدمو العلماء في خبر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية ، ومنه يتضح الفرق بين البئرين ، قال الإمام عمد بن سعد كاتب الواقدي (١٦٨/١٦٨ هـ) وهو من أقدم من ألف في السبرة النبوية ، قال في كتاب «الطبقات الكبرى» ما ملخصه : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من المسلمين ألف وست مئة ، وبلغ المشركين خروجه فاجتمع رأيهم على صده عن المسجد الحرام وعسكروا ببلدح ، وقدموا مثني فارس إلى كراع الغميم ، وعليهم خالد بن الوليد ، ودخل بشر بن سفيان الخزاعي فسمع كلامهم ، وعرف رأيهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه بغدير الاشطاط وراء عسفان فاخبره بذالك ، ودنا خائد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فتقدم في خيله فأقام بإزائه وصف أصحابه ، وحانت صلاة الظهر فصنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الحنوف ، فنها أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : «تيامنوا في هذا العصل، فإن عيون قريش بمر الظهران وبضجنان، فسار حتى دنا من الحديبية وهي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة ، فوقعت بدا راحلته صلى الله عليه وسلم على ثنية تُهْبِطُهُ على غائط القوم فبركت ، فقال المسلمون : حَلَّ ، حل ، يزجرونها فأبت أن

تنبعث ، فقالوا خلات القصواء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنها ما خلات ولكن حبسها حابس الفيل أما والله لا يسألوني اليوم خُطَّة فيها تعظيم حرمة لله إلا أعطيتهم إياهاه ثم زجرها فقامت فولى راجعًا عوده على بدئه حتى نزل بالناس على ثمد من أثماد الحديبية ظنون قليل الماء ، فانتزع سهمًا من كنانته فأمر به فغرز فيها ، فجاشت لهم بالرواء حتى اغترفوا بآنينهم جلوسًا على شفير البئر ، ومطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية مرارًا ، وكثرت المياء).

فني هذا الخبر الوارد في «طبقات ابن سعد» ومثله ما في هصحيح البخاري» في كتاب «المغازي». وفيه أيضًا في كتاب «الشهادات»: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعص الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ خالد بن الوليد بالغيم ، في خيل قريش طلبعة ، فخذوا ذات اليمين ، فوائله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش ، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته ، فقال الناس : حَلَّ حل ، فألحت فقالوا : خلأت القصواء خلأت القصواء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم : هما خلأت القصواء وما ذاك لها يخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ، ثم قال : والذي نفسي يبه لا يسألوني خطة يعظه ون فيها حرات الله إلا أعطيتهم إياها» ، ثم والذي نفسي يبه لا يسألوني خطة يعظه ون فيها حرات الله إلا أعطيتهم إياها» ، ثم زجرها فوثبت ، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الله) .

أما ابن اسحاق وهو اقدم من ابن سعد فذكر في كتاب هالسيرة النبوية التي لخصها ابن هشام ما نصه : (قال الزهري : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي ، فقال : بارسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك ، فخرجوا معهم العوذ المطافيل ، قد لبسوا جلود النمور ، وقد نزلوا بذي طوى ، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدًا ، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (باويح قريش ؟ لقد أكلهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ، فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا وان اظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين ، وإن لم يفعلوا قاتلوا ويهم قوة ، فما

تظن قريش ، فوالله لاازال أجاهد على الذي بعثني الله به ، حتى يظهره الله ، أو تنفرد هذه السالفة ، ثم قال : ومن رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ١٣.

قال ابن اسحاق : فحدثني عبدالله بن أي بكر : أن رجلاً من أسلم قال : أنا با رسول الله ، قال : فسلك بهم طريقاً وعراً أجرن بين شعاب ، فلما خرجوا منه ، وقد شق ذالك على المسلمين ، وأفضوا إلى أرض سهلة ، عند منقطع الوادي ، فال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس : «قولوا نستغفر الله ونتوب إليه» ، فقالوا ذالك ، فقال : ووالله إنها للجيطاة التي عرضت على بني إسرائيل . فلم يقولوها .

قال ابن شهاب : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : السلكوا ذات اليمين المهرى الحمش، في طريق نخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية ، من أسفل مكة ، قال : فسلك الجيش ذالك الطريق ، فلها رأت خيل قريش قترة الجيش ، قد خالفوا عن طريقهم ، رجعوا راكضين إلى قريش ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار يركت ناقته فقالت الناس : خلأت الناقة ، قال : الما خلأت ، وما هو لها بنخُلُق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . الاندعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم ، إلا أعطيتهم إياها . وثم قال الناس : الاانواد ، قيل له : يا رسول الله : ما بالوادي ماء ننزل عليه ، فأخرج سهما من كانته ، فأعطاه رجلاً من أصحابه ، فنزل به في قليب من تلك القلب . فغرزه في جوفه ، فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن ) .

وعلى دوايتي ابن اسحاق وابن سعد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه ذات اليمين من عسفان أو من قُرْبِهِ على ثنية المرار ومنها هبط الحديبية من أسفل مكة .

وثنية المرار ينبغي أن تقع بالنسبة إلى سهل الحديبية شمالاً ، وهناك ثنية بين جبلي ضاف وأبي نسمة تدعى فج الكريمي ، يرجح الأستاذ عاتق بن غيث البلادي أنها تنطبق عليها أوصاف المتقدمين من العلماء الذين حددوا ثنية المرار - «العرب» : ٢٥١/٧ - .

أما كراع الغميم الذي ذكر المؤرخون أن خيل قريش بقيادة خالد بن الوليد بلغته

مما تقدم ينضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز عسفان واتجه ذات اليمين حتى سلك ثنية المرار، التي تهبط به إلى الحديبية حتى نزل أقصاها القريب من الحرم.

وفي الحديث المتقدم في أول البحث نص صريح على أن البتر هي بتر الحديبية ، ونصه : (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مثة والحديبية بتر فنزحناها ، فلم نترك فيها قطرة).. إلى آخر الحديث .

وقله أورد له ابن كثير روايات متعددة تنص على أنها بئر الحديبية .

ويفهم من النصوص المتقدمة قرب موقع الحديبية من الحرم ، وهذا يؤيد ما ورد عن بعض العلماء ممن تقدمت أقوالهم ، إنها بقرب بئر شميس (قرية الشميسي) ويظهر أنها فيا بينها وبين حدود الحرم ليتمكن الإنسان من الوصول إلى الحرم للصلاة داخله .

ومع هذا مصور جغرافي يتضح فيه موقع عسفان وبعده عن سهل الحديبية ليتضح البعد بين البئرين .

وهناك مسألة جدبرة بالتعمق في البحث وهي اختلاف الروايات بالنسبة لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر الحدببية .

وهذا ما أتوجه به إلى الصديق الأستاذ الجلبل أبي تراب الظاهري الواسع المعرفة بالأحاديث النبوية ليتفضل بتحقيق المسألة من حيث تعدد الروايات .

ففي الرواية التي وردت في أول البحث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فضمض ومج في البثر، وقال ابن كثير في ـــ «البداية والنهاية» جـ٤ ص١٧١ ــ : (نفرد



## النبيبن، في أنساب القرشيبن

... £ ...

٣٥ \_ ص: ١٠٥: (وأحب إليهم من أبيه) وفي المخطوطة: (وأحب مهم لأبيه).

وفيها: (وسار هو إلى لقائه) وفي المخطوطة: (سار هو للقائه).

وفيها: (من الأرض السواد) وفي المخطوطة: (من أرض السواد).

وفيها: فكاد يطير فرحاً، وبعث إليه معاوية برق أبيض، وقال: أكتب نيه ما شئت وأنا ألتزمه) وفي المخطوطة: (وكاد يطير فرحاً، وبعث إليه معاوبة حينئذ بِرَقَّ أبيض وقال: اكتب ما شئت فيه فأنا ألتزمه).

به البخاري). وأورد ابن كثير وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج سهمًا من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه فغرزه في جوف البئر فجاش بالرواء، وفي بعض الروايات أن ذالك الرجل هو البراء بن عازب وهو راوي الحديث الأول.

ولا شك أن الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وغيره من علماء الحديث وفقوا بين الروايات المختلفة .

والله سبحانه هو الموفق ..

حمد الجاسر

## الهوامش :

(۱) (جامعة أم القرى) عن (الآثار الإسلامية في مكة) قد نشرت والعرب، نص المحاضرة ويعض تعليقات من علق علي حلي ... والعرب، من ۱۷ ... ص ۲۹۳/۱۹۱۷.

وفيها: (إلا إنَّ أكبس، الكبس البغي) والصواب كما في المخطوطة: ﴿أَلَا إِنَّ أَكْبُسَ التَّقَى).

وفيها: (ولصلاح أمة محمد) وفي المخطوطة: (وإصلاح أمَّة محمد).

٣٦ ص: ١٠٦: (عَمْرُو بن الحسن) اعتماداً على ما جاء في كتاب «نسب قريش» وفي الخطوطة: (عمر بن الحسن).

وفي هذه الصفحة: (قد رحل جُمَّته) والصواب: (قد رَجَّل جُمَّتُهُ).

وفي آخرها: (فقال: أنا أخلف لك كل شَيْءٍ بشيئين).

وفي المخطوطة: (فقال: أنا أحلف لك، علي كل شيء بشيئين)؟

٣٧ بِ ص: ١٠٧ : (فولدت له عمداً بن عبدالله).

وفي المخطوطة: (فولدت له محمدَبُنَ عبدالله).

وفي هذه الصفحة: (كان سيداً مقدماً).

وفي المخطوطة: (كان سيداً سَرِيًّا).

وفيها: (بصرت عيماي هاتين).

والصواب \_ كما في المخطوطة: (أبصرت عيناي هانان).

٣٨ ـ ص: ١٠٨: (ثم قال رسول الله) وفي المخطوطة: (ثم فال له رسول الله.

وفيها: (فلمَّ احتضر عمر وجعلها شورى) والصواب (جعلها) بحذف الواو سكما يفهم من السياق وهو نص ما في المخطوطة.

وفيها: (فما صني له شيء منها) والصواب: (فما صفا له شيء منها) لأن (صفا) وَاوِيَّ، وكذا هو في المخطوطة.

وفيها: (ومن جملة ما روي عن النبي ﷺ أنه قال) الخ. والصواب ـ كما في المخطوطة: (ومن جملة ما رواه عن النبي ﷺ قال) الخ.

وفيها: (وَوَجَدُوا فِي أَكْتَافُهُ آثَارًا مِن حَمَلِ الجَرَابِ).

وفي المخطوطة: (وَوَجَدُوا في أكتاف علي آثاراً من حَمْلِ الجَرْب). والكلام في ترجمة علي بن الحسين، والجُرُبُ جمع جراب.

٣٩ ـ ص: ١٠٩: (وأراد) في المخطوطة: (فأراد).

وفي هذه الصفحة: (إذا ما راحَ بستلم) وفي المخطوطة: (إذا ما جاء بستلم). وفي الصفحة أيضاً: (وقُرْبهم ملجا) وهي (مُنْجَا) في المحطوطة.

وفيها: (فالدين من بيت هذا) وفي المخطوطة: (قالدين من حُبٌّ هذا),

٤٠ ـ ص: ١١١: (قال هشام بن عار: أُمَّها فاطمة ابنة رسول الله عَلَيْكُمْ ، تزوجها عمر) الخـ

وفي المخطوطة: (قال هشام بن عار: اسمها فاطمة، وأُمها فاطمة ابنة رسول الله على على عهد رسول الله على على عهد رسول الله على على على على الله على الله على الله على الله على المحلوطة وليست في المطبوعة.

وفي هذه الصفحة: (وولدت له زيداً بن عمر) ولا داعي لتنوبن زيد، فالألف وضعها أحد النساخ لتلحق بـ(ابن).

11 - ص: ١١٢: (قلمه الحسن بن على).

وفي الخطوطة: (قدمه الحسن بن على).

وفي هذه الصفحة: (فقال: زفوني).

والصواب: (فقال: (زَفَتُونِي) أي ادعوا لي بالرَّفاء، فقد تزوجت.

17 - ص: ١١٣: (فزفوه). وفي المخطوطة: (فَرَفُّوهُ) ولكن بواو واحدة.

وفي هذه الصفحة: (في مشيخة الدمامين).

وفي المطبوعة: (في مشيخة الرَّمليين) وأراها الصواب، فهشام بن عسَّار الراوي له

صلة بالشام، والرملة من بلاد الشام.

وفي هذه الصفحة: (وقد دخل عمر بن الخطاب).

والصواب: (وَفَكَ رجل على عمر بن الخطاب) كما يفهم من سياق الخبر.

۲۴ – ص: ۱۱۴: (بجبل رَضُوَى، ولم بيت بعد، منهم كثير).

وفي المخطوطة؛ (بجبل رَضْوَى لَمْ بَمُتْ بعد، منهم كُثَيُّر عُزَّة).

وفي الصفحة: (ومن أولاده الحسن وعلي).

والذي في المخطوطة: (ومن أولاده الحسن وعبدالله).

وفي الصفحة أيضاً: (وعمر بن علي وتُؤاَّمَتُهُ رقية الكبرى، وأمها تعلبية). وفي المخطوطة: (تغلبيَّة).

وفي الصفحة أبضاً: (وعبدالله. أمُّهُمْ أَمُّ النَّيرِ الكلابية، وعبدالله) وكلمنا (أم النير) و(عبدالله الأخيرة) صوابها \_ على ما في المخطوطة (أم البنين) و(عبيد).

وفي الصفحة: (وعمراً وبوسف وجويرة بني هبيرة) وصواب (جويرية) على ما في المخطوطة (جمدة).

110 - ابن لي علي) والصواب: (فزعم ابن أمّي عليّ) - كما في الخطوطة.

وفيها: (وقيل هند. يقول زوجها) والصواب: (وقيل هند، واحْتُجُ من قال اسمها هند بقُول زُوْجها).

وفي الصفحة:

وشاقتك هند أم نآلة سُوْالُها كذاك النَّوَى أسبابُها وانقفالُها كلمتا (وشاقتك) و(انقفالها) صوابها -كما في المخطوطة: (أشاقتك) و(انفتالُها). وفيها: (بعد يوم خيالها) والصواب: (بعد نَوْم خيالُها). وفيها: (وقطعت الأرحام) وفي المخطوطة: (وعطَّفتِ الأَرْحَامَ).

٤٥ ـ ص: ١١٦: (وبني المطلب في حروب الفجار).

وفي المخطوطة: (وبني المطلب ولِنِّهِمَا في حروب الفجار).

وفي الصفحة نفسها: (ولا يحفظ له رواية).

وهي: (ولا تُحْفظ له رواية).

وفي نفس الصفحة: (ولم بتعرض لسلبه).

وهي: (ولم يَعْرُضُ لسلبه).

وفيها: (فتشاولا بالرُّمْحَيْنِ، ساعة ثم صارا إلى السيف).

وفي المخطوطة: (ثم صارا إلى السيفين).

وفي الصفحة نفسها: (وأسرع في منكبه).

وهي: (وأسرع في منكبيه).

وني نفس الصفحة: (وكان سنه نحو ثلاثين سنة).

وهي: (وكان سنه يوم قُتِلَ نُحَّو ثلاثين سنة).

**٤٦ ـ ص: ١١٧**: (فنهشا عندها كتفا).

وفي المخطوطة: (فنهسا عندها كنِفا).

٧٤ ـ ص: ١١٨؛ (حمزة وحسن ابنا عتبة بن ابراهيم).

وفي المخطوطة بعد كلمة ابراهيم: (ابن) ثم بياض بقدر نصف سطر.

وفي الصفحة نفسها: (فولدت له عقبة).

وفي المحطوطة: (عتبة) وهو الصواب، إذ عتبة شائع في آل أبي لهب بخلاف عقبة.

وفي نفس الصفحة: (وردت عن النبي عَلَيْكُ أنها قالت: قام رجل فقال: يا رسول الله أيُّ الناس أفضل)؟

وأشار المحقق لى اضطراب العبارة في مخطوطتيه.

والذي في المخطوطة: (وروت عن النبي عَلَيْكُ أَنَهَا قالتُ يَا رسول الله أيُّ الناس أَفْضَل؟) ولا اضطراب في هذه العبارة.

٨٨ ــ ص: ١٩٩: (إذا لقيه أن يوقع به).

وأشار المحقق في الحاشية إلى أن في مخطوطتَيْهِ: (يقَع وأنه التصحيح عن «السيرة» وأُضِيْتُ: وفي المخطوطة (يقع).

14 ـ ص: ١٧٠: (لينصروا أبا جهل منه).

وكلمة (منه) ليست في المخطوطة.

رَفِي هَذَهُ الصَفَحَةُ: (رضي الله عنه قال: قال لِي أُمِيَةُ بن حرب يوم بدر) والصواب كما في المخطوطة: (رضي الله عنه أنه قال: قال لِي أُمَيَّةُ بن خلف).

وفي الصفحة نفسها: ﴿وَكَانَ عَمَهُ قُدُ أُمِينُكِ يَوْمُ بِدُرُ﴾.

وفي المخطوطة: (وكان عمه طُعيْمَة قد أصيب يوم بدر).

٥٥ ــ ص: ١٧١: (واستند منه بحجر أو شجرة).

وفي المخطوطة: (واستئر منه بمجر أو شجرة).

وفي الصفحة: نفسها: (بهد الناس بسيعه هدًّا).

وفي المخطوطة: (يهذُّ الناس بسيفه هَذًّا) أي بالذال المعجمة.

وفي الصفحة أيضاً: (فوقَعَتَ في ثنبه حتَّى وقعَتْ من بين رجليه).

والصواب كما في المخطوطة: (فوقعتْ في ثُنَّيهِ حتى خرجتْ من بين رجليه) والثُّنَّةُ: العانةُ، أو ما بينها وبين السُّرَّة، والمقصود أسفل البطن.

وفي نفس الصفحة: (فقب فتركتُهُ).

والصواب: (فَعُلِب فَتَرَكُّهُ) كَمَا فِي الْخَطُوطَة.

وفي نفس الصفحة: (ابن سبع وخمسين سنة).

وفي المخطوطة: (أبن تسع وخمسين سنة).

وفي الصفحة أيضاً: (حمزة سيد الشهداء، وروي: خير الشهداء حمزة). ولا داعي لإضافة اسم حمزة الأخير، فليس في المخطوطات الثلاث.

٥١ - ص: ١٢٢: (إنْ ظفرت بقريش).

وفي المخطوطة: (لأن ظفرتُ بقريش).

وفي الصفحة: (نكان يَعْلَى)

وفي المخطوطة؛ (نكان له بَعْلَى).

وفي نفس الصفحة: (ولا يحفظ لها رواية).

وفي الخطوطة: (ولم يحفظ لها رواية).

وفي هذه الصفحة: (انبأ) مكررة ثلاث مرات وهي في المخطوطة: (أَنْبَأْنَا).

۵۲ \_ ص: ۱۲۳: (فناولتهٔ فحملها).

وهي: (فناولتُهُ يدها فحملها).

وفي هذه الصفحة: (ابن عبد الأسد وقال:)

وفي المخطوطة: (ابن عبد الأسد، ربيب رسول الله مَلِيِّظُ ١١، وقال).

وفي الصفحة أيضاً. (روى عنها عبدالله بن شداد قال: توفي مولى لنا وترك بنتا). وفي المخطوطة: (روى عنها عبدالله بن شداد أنها قالت: توفي مولى لنا وترك ابنة).

وفي نفس الصفحة: (أن مولى حمزة مات).

وفي المحطوطة: (أن مولى لحمزة مات).

وفي الصفحة أيضاً: (والرواية التي قبل هذا أصح). والذي في المخطوطة: (والرواية التي قبل هذه أصح).

٣ - س: ١٧٤: (بحلة سيرا).
 وفي المخطوطة: (بحُلَّة مُسْيَرَة).

وفي هذه الصفحة: (ولا يقول فيه جهراً).

والصواب: (ولا يقول فيه هُجْراً) كما في المخطوطة.

36 \_ ص: ١٢٥: (أَنْ يَفْدِي نَفْسَهُ وَابَنَيْ أَخْمِهُ نُوفَلاً وَعَقَيلاً).

وفي المخطوطة: (... وابني أُخَوَيْه) الخ.

وفي الصفحة أيضاً: رأنباً عمد بن الحسين، أنباً أبو حبدالله البغوي. أنباً اسحق الديري).

وفي المخطوطة: (أنبأنا جعفر بن يحبي المكيُّ أنبأنا محمد بن الحسين، أنبأنا أبو عبدالله البغوي، أنبأنا اسحاق الديري).

وفيها: (لما افتتح رسول الله عَلِيْظِ خَبْبَراً) وكذا في (ص١٢٦): (افتتح خَيْبَراً). والصواب: (خَيْبَرُ) غير مصروف.

وفيها: (إِنَّ أَمَّا يَلْتُ منك شيئاً، فَأَذِنَ له).

وفي المخطوطة: (إِنَّ أَنَا نِلْتُ منك شبئاً، أَوْ قُلْتُ شيئاً، فَأَذِنَ له).

٥٥ ــ ص: ١٢٦: (وبلغ الحبرُ العباسَ فقعد، وجعل لا يستطبع أن يقوم، ثم أرسل غلاماً إلى الحجاج فقال: ويلك).

وفي المخطوطة: (فَعَقَد) و(غلاماً له إلى الحجاج: وَيُلَكَ) بزيادة (له) وحُذُفُ (فقال).ومعنى (عَقِد) على ما يُفهم من السياق أُصيب بما عقد أعضاءه فلم يستطع تحربكها، ومثل هذا مجصل للإنسان في بعض الحالات.

وفي الصفحة: (فما وعد الله خيراً مما جئت به). وفي المخطوطة (خَيْرُ) باعتباره خبر مبتدأ.

وفيها: (فليحل لي في بعض بنوته) والصواب: (فَلَيْخُلُ لِي في بعض بيوته) ـكما في المخطوطة. وفيها: (فأعتقه ثم جاء). ونصُّ المخطوطة: (فأعتقه، قال: ثم جاءه).

وفيها: (واصطفى رسول الله عَلَيْنَ صفية بنت حُيْنِيِّ لنفسه) وفي المخطوطة: بَعْلَدُ حُيْنِيُّ: (واختارها لنفسه).

وفي المطبوعة أيضاً: (أردت جمعه قاستأذنت) ونَصَ مَا في المخطوطة: (أردت جمعه، فأذهب به، فاستأذَنْتُ).

وفي المطبوعة: (فقال: أجل لا تحزني) والصواب سكما في المخطوطة: (قال: أجل لا يحزِّني الله) كما يفهم من السياق، وهو نصُّ ما في المخطوطة.

وفي المطبوعة: (وغيظ على المشركين) وفي المخطوطة: (وغيظ وحزن على المشركين).

٥٦ ـ ص: ١٢٧: (التجلد لحد المصيبة) والصواب: (التجلد ليحرَّ المصيبة).
وفيها: (يوم حنين، وكان) الواو زيادة من المحقق، وحَذْفُها أَوْلَى.

وفيها: (ذا رأي ودعوة) والصواب ــ على ما في المخطوطة: (ذا رَأْي حَسَن، ودعوة)

وفيها: (فروى بن أبي الزناد عن الثقة أن العباس بن عبد المطلب لم يُمَرَّ بعمرو ولا ممر) الخ.

والصواب كما في المخطوطة: (فروى ابنُ أبي الزَّنَاد عن أبيه، عن النَّقة أنَّ العباس بن عبد المطلب لم يَمَّرُ بِعُمَرَ، ولا بعثان/ الخ وعل هذا فلا محلَّ لتعليق المحقق.

۵۷ – ص: ۱۲۸: (ویروی أنه أول من أشار بالعدل في مسائل الفرائض).
وصواب (بالعدل): (بالعول) بواو بدل الدال ـ والْعَوْلُ زیادة السَّهَام، فیحدث بذلك نَقُصٌ على أهل الفرائض، وهو معروف في علم قسمة المواريث.

وفي الصفحة: (مستغفرين، ثَم أُقبل) وفي المحطوطة: (مستغفرين، ومستشفعين، ثم أقبل). وفيها: (ثم قام العباس وعيناه ينضحان فقام عمر وقال: اللهم إنَّ الداعي) النخ.
وفي المخطوطة (تنضحانِ فطال عمر، ثم قال: اللهم إن الراعي) النخ.
وفي ثلك الصفحة: (وقد صُدع الصغير). والذي في المخطوطة: (وقد ضرح الصغير).

وفيها: (فنشأت طُويرة من السحاب) وهي ــ في المخطوطة (طُويُرة) براءَبْنِ بينها مثناة تحتية ــ وهي تصغير طُرَّة، والطُّرَّةُ من السحاب قطعة تَبْدأُ من الأفق مستطيلة.

وفيها: (ما برحوا حتى اعتلقوا الحد، وقلصوا المياذر).

و(اعتلقوا الحد) صوابها: (اقتلعوا الحيداء) أي خلعوا أحذبتهم من المطر. و(المياذر) صوابها (المُثَآذِرُ) جمع مِثْرر، أي رفعوا أسافلها عن مياه المطر.

٨٥ \_ ص: ١٣٩: (توجه بالعباس في الحرب).

والصواب (في الجَدَّب) كما يفهم من الشعر، وكما في المخطوطة.

وفي الصفحة: (وتمام وكثير لأم ولد) ــ وفي المخطوطة بعد كلمة (كثير) بياض بمقدار كلمنين.

وفي تلك الصفحة:

ما ولدت تخيبة من فَحُل بِخبُل يعسلة وسهل والصواب:

ما ولدتُ نَجِيْبَةُ منْ فَحْلِ بِجَبَلٍ مَ نَعْلَمُهُ مَ وَشَهْلِ - كما في المخطوطة \_

٩٥ ـ ص: ١٣٠: (ويُكُنّى الفضل أبا الفضل وأبا محمد).
السواب: ويكنى الفضل أبا محمد) كما في المخطوطة.

٩٠ ـ ص: ١٣١: (أن لم تَسُدُ فهرا).
 الصواب: (أن لم يَسُدُ فهرا).

وفي الصفحة: (بحسب زاكبي).

والصواب؛ (زاكم) ـ بدون ياء ...

وفي الصفحة: (فراى حال رسول الله).

والصواب: (فراعي حال رسول الله).

وفيها: (تعرف على الله في الرفاه).

والصواب: (تُعَرُّفُ لِي الله في الرخاء).

وفي الصفحة: (بإسناد عن محمد بن عمر، وأبن عطاء).

والصواب: (بإسناده عن محمد بن عَمْرِو بْنِ عطاء).

٦١ ـ ص: ١٣٢: (فأجلسني في حجر).

والصواب: (فأجلسني في حِجْرِهِ).

وفي الصفحة: (تستى عليُّ الرياح لو).

والصواب: (تَسني عليُّ الرياح ولَوْ).

وفيها: (وقال له بعض القدربين يحرض هذا الفتي معني).

والصواب: (وقال له بعض البدريين: تُحضر هذا الفتّي معنا).

وفي الصفحة: (إنه من قد علمت فقال عمري

وفي المخطوطة: (إنه مِئْنُ قد علمت. وقال عمر).

وفي الصفحة أيضاً: (فَهَمَّ برجمها فقال ابن عباس: ليس عليها ذلك لقول الله عز وجل).

وفي المحطوطة: (فَهَمَّ عمر برجمها فقال ابن عباس: ليس عليها ذلك يقول الله تعالى).

٦٢ \_ ص: ١٢٣ : (عبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبة).
 (ابن عبيدالله) زائدة ليست في المخطوطة.

وفي الصفحة: (مصيب ولا يبني اللسان). والصواب:: (مصيب ولم يَثْن اللسان).

وبعد هذا بَيْتُ ليس في الطبوعة، وهو:

يُصَرِّفُ بالقول الليانَ إذا انتحى وينظر في أطراف نظر الصَّقْرِ وفي الصفحة: (ابن صفوان مر يوماً)،

وفي المخطوطة: (ابن صفوان بن أُمية مر يوماً).

٩٣ \_ ص: ١٣٤: (ررجل بطلب فضلاً فأي هذين نَمنَع؟) والذي في المخطوطة؛ (والآخر بطلب فضلاً) بدون زبادة.

وفي الصفحة المذكورة: (عامر بن واثلة الكندي).

والذي في المخطوطة: (عامر بن واثلة الكناني). وهو كناني ليثي، ترجمه ابن حجر في اللاصابة؛ في الكُنّي.

وفي الصفحة نفسها: (به عاباتنا).

وفي المحطوطة: (به عاياتها).

وفي الصفحة أيضا:

ولست فاعلم بأولاهم به رحيا ابن النزبير ولا أولى به دينا وكلمة (ولست) هي (فلست) و(رحبا): (رَحِماً) و(ابن الزبير): (يا ابن الزبير).

14 - ص: ١٣٥: (ومن ولده عبدالله بن علي).

وفي المخطوطة: (ومن ولد علي بن عبدالله: عبدالله بن علي؛

وفي الصفحة: بعد سلمين بن علي زيادة في المُطوطة هي: (وعبد الصمد بن علي

عاش إلى زمن المعتصم).

وفي الصفحة نفسها: (في الطبقة ممن أدرك).

وفي المخطوطة: (في الطبقة الثامنة ممن أدرك).

وفي الصفحة: (ومات سنة تمان وخمسين في خلافة معاوية).

وفي المخطوطة: (ومات سنة) ثم بياض بعده (في خلافة بزيد).

١٣٦ : (إنَّك إنْ أَذَنَت مني فلا).
 كلمة (فلا) في المخطوطة (غَداً).

وفي الصفحة: (أصم من قيل الحنا).

وهي في المخطوطة: (أصمُّ عن قِيْل الحنا).

وفي الصفحة: (حسين بن عبدالله روي عنه).

وفي المخطوطة: (حسين بن عبدالله بن عبيدالله روي عنه).

وفي الصفحة: (بين عينك).

وهي في المخطوطة: (بين عينيك).

وفي هذه الصفحة: (وليستُ عابدة هذه التي ردت على ولد عمرو) الخ. والصواب كما في المخطوطة: (وبسبب عابدة هذه رُدَّتُ على ولد عمرو) الخ.

٣٦ ـ ص: ١٣٧: (وقال الزبير: استعمله على مكة).

والصواب كما في المخطوطة: (وقال الزبير استعمله على على مكة).

**۲۷ ـ ص: ۱۳۸**: (لقد يروح إذا راحت).

والصواب: (لقد تُرُوْحَ إذْ رَاحَتُ).

وجاء في هذه الصفحة: (قال ابن عبد البر: كل بني العباس لهم رواية) وكذا في المخطوطة، ولكنه لا يتفق مع نَصِّ كلام ابن عبد البُرِّ في «الاستبعاب» فهو: (وكُلُّ بني

العباس لهم رؤية، وللفضل وعبدالله وعبيدالله سماع ورواية). انتهيى، فهو أثبت الرُّوْيةَ لهم كلهم، أي رأوا النبيَّ عَلِيلِهُ ، فهم من الصحابة، أما الرُّواية فلم يثبتها إلا لثلاثة منهم. ويظهر أنَّ ما جاء في كتاب «التبيين» من خطا أحد النساخ.

**١٨ س ص: ١٣٩: (تمام بن العباس).** 

في المخطوطة: (تمام بن العباس بن عبد المطلب).

وفي الصفحة: (وقال ابن الزبير: كان أشد الناس بطشاً وليس له عقب وقال: ما رأيت قبور إخوة).

والصواب كما في المخطوطة: (قال الزبير: وكان مِنْ أَشَدً الناس بطشاً، ولا عقب له، وبقال: ما رُثِيَتُ فهور إخوة) إلخ.

**٦٩ \_ ص: ١٤٠** (فولدت ألزبير).

وفي المُعطوطة: (فولدت له الزبير).

وفي الصفحة نفسها: (في أَطَم من النساء).

والصواب: (في أطّم مع النساء).

٧٠ ــ ص: ١٤١: (اليوم فانيا).

والصواب: (اليوم نائيا).

وفي الصفحة: (عبدالله وقريبة).

وفي المخطوطة: (عبدالله وزُهَيْراً وقَرِيبة).

٧١ \_ ص: ١٤٢: (قال: فوثب الناس واجتمعوا).

والصواب كما في المحطوطة: (قالت: فوثب الناس فاجتمعوا).

وفي الصفحة: (ثم مثل به بعيره فصرخ بها على رأس أبي قبيس). كلمة (فصرخ بها) لا محل لها، لأنها ستأتي بعد الجملة. وفي الصفحة: (فلم يبق من بيوت مكة). والصواب: (فلم يبق بَيْتُ من بيوت مكة).

وفي الصفحة أيضاً: (ما كان مني إليه كسر). وصواب (كسر): (كَبير غَيْر).

> وفي الصفحة: (أن يكون رأت شيئاً). والصواب: (أن نكون رأت شيئاً).

وفيها: (لم يبق امرأة من نساء عبد المطلب).

والصواب: (لم تبق امرأة من نساء بني عبد المطلب).

٧٧ \_ ص: ١٤٣: (غير إنكارك ما قالت قال: والله قد فعلت).

كلمة (عير) متصلة بجملة (ثم لم يكن عندك غير) أي غيرة نشأ عنها تغيير واستنكار: ولهذا أوردت الجملة في المخطوطة: (لم يكن عندك غَيْرٌ، قال: قد والله فعلت). والغير كالغيرة.

وفي هذه الصفحة: (أَكُلُ هذا فَرَقٌ من أَن أَشَاتَمه، فإذا قد سمع) الخ. وفي الخططوطة: (أَكُلُ هذا فَرَقاً من أَنْ أَشَاتِمَهُ، فإذا هو قد سمع).

وفي هذه الصفحة: (وما عسى أن تُدركوها).

والصواب كما في المحطوطة: ﴿وَمَا أَرَى أَنَّ تَدْرَكُوهَا﴾.

وفي الصفحة أيضاً:

ألم تك رؤياي حقأ وفانكم

وقال المحقق: إنه لم يهتد إليه.

والصواب: (أَلمَّا تَكُنْ رُؤْبَايَ حَقًّا وَيَأْتِكُمْ).

وفي الصفحة: (ما يفري السيون).

والصواب: (ما تفري السيوف).

وفيها: (وقد غنت عليه المذاهب). والصواب: (وقد عَيَّتُ عليه المذاهب.

وفيها: (وخطيُّهُ منها الثنا والتغالب). والصواب: وخطيَّةُ فيها الشبا والثعالب).

٧٧ .. ص: ١٤٤: (الليوث المساعب) وهي: (الليوث المساغِب).

وفي الصفحة : (مرعوب الحروب) والصواب: (مِنْ عُوْلَةِ الحروب).

وفيها: (بري بالسيوف).

وفي المخطوطة: (مَرَى بالسيوف).

وفيها: (كم يبري السحاب الحبايب).

وفي المخطوطة: (كما يمري السحاب الخبايب).

وفي الصفحة: (من مليلة ورعراع ورد).

وفي المخطوطة: من مليكة وزعزاع ورد).

وفي الصفحة: (بحاراً تردى حجرتها المقانب).

والصواب: (بِجَأْوَاءَ تُرْدِي) الخ.

وفي الصفحة أيضاً: (ولم يرجعوا).

وهي في المخطوطة; (ولم ترجعوا).

وفي الصفحة: (من بنيكم).

والصواب كما في المخطوطة: (من نَبِيُّكُمْ).

٧٤ ــ ص: ١٤٥: (عمرو بن عزوم) وزيادة الواو من المحقق. - والصواب (عُمَر بن مخزوم) كما في المخطوطة، وسيأتي صحيحاً في المطبوعة (ص ٣٤١).

٧٥ \_ ص: ١٤٧: (فقال: ما رأيناك).

الصواب: (فقالوا: ما رأيناك) أي الذين حضروا دَفْنَ فاطِمة، وليسوا واحداً.

وفي هذه الصفحة: (وأخبر طرّاد الزيني أنباً أبو الحسين بن بشر أن أنباً الحسين من صفوان، أنباً ابن أبي الدنيا، أنباً زكريا بن يحبي عن عمر الطائي) والصواب على ما في المخطوطة ...: (أخبركم طراد الزينبي أنبانا أبو الحسين بن بشران، أنبانا الحسين بن صفوان، أنبانا أن أليا: أنبانا زكريا بن يحبي بن عمر الطائي). وأول هذا السند: (قرأت على ابن المقرب: أخبركم) الغ.

وكلمة (أنبأ) في كتابات المتقدمين اختصار (أنبأنا) وكلمة (ثنا) اختصار (حدثنا) كما هو معروف..

٧٦ - ص: ١٤٨: (تتابعت). وفي المخطوطة: (تتابعت) أي تهافتت ، فالتَّتَابُعُ النَّتَابُعُ .
 النَّهَافُتُ.

وفي الصفحة: (نائمة اللهم، أو مهمومة، إذا بهاتف يهتف بصوت ضحك). والصواب ــكا في المخطوطة: (نائمة اللهم، أو مُهَوَّمَة، إذا بهاتف يهتف بصوت صَحْل) والصوت الصَّحْلُ الذي فيه بَحَّةً.

وفيها: (المبعوث فيكم): (المبعوث منكم).

وفيها: (سهل الْجَرُّبن) وهي: (سَهْلُ الْخَدُّبنِ).

وفيها: (فليستنوا من الماء) وهي: (فليسنُّوا من الماء).

وفيها: (ووقفتم ما شئتم) وهي: فَعَثْتُم مَا شِئْتُمْ) فالمقام مقام استغاثة.

وفيها: (وتسامث إليه، وهي (وتنامَتُ إليه).

وفيها: (فطفقوا جنانية) وفي المخطوطة: (فطفقو! حنانيه) وتحت الحاء علامة الإهمال حاء صغيرة. وفي الصفحة: (عبادك وإماؤك) وهي: (عَبِدًّاؤُكَ وإماؤُكَ). وفيها: (فأمطر علينا) وهي: (فأَمْطِرَنْ علينا).

وفيها: (واكتظ الوادي بثجُّنجة) وهي: واكتظُّ الوادي مربعاً بِتُجيُّجِه).

٧٧ ـ ص: ١٤٩: (نستستى الغام به). والصواب: (يُستَسْقَى الْغَمَامُ به).

وفي الصفحة: (واختلفوا) تكررت ثلاث مرات وهي في المخطوطة (فاختلفوا).

وفيها: (فسموهم بذلك المجبرين) وفي المخطوطة: (فُسُمُّوا بذلك المجبِّرين).

وفيها: (من ملوك الشام واختلفوا) وفي المخطوطة: (من ملوك الشام وغيرهم، فاختلفوا).

٧٨ \_ ص: ١٥٠: (يقال له الأمير) وفي المخطوطة: (الأمين).

رفيها أي الصفحة : (وأبا عمر، أمه أروى) وفي المخطوطة: (وأبا عَمْرُو، أمه أَرْوَى).

٧٩ \_ ص: ١٥١: (على ابنة النبي غيره) وفي المخطيطة: (على ابنة نَبِيِّ غيره).
وفي الصفحة: (زوجناها لعثمان) وهي: (زوجناها بعثمان).

وفيها: (أبو بكر، ثم عثمان ثم سكن) والصواب: أبو بكر، ثم عسر، ثم عثمان، ثم الحصاصة.

وفي الصفحه: (أصحاب الشورى، الذي) المخ والصواب: (الذين).

وفيها: (بأثني عشر ألفاً فجعلها) المخ. والصواب: (بِاثْنَيْ عشر ألف درهم، فجعلها) المخ.

وفيها: (فاشتري النصف الآخر بثانية آلاف) والصواب: (فَاشْتَرِ النصف الآخر، فاشتراه بثانية آلاف). وفيها: (يا أمير المؤمنين: طاب الضراب) وهي: يا أمير المؤمنين اليوم طاب الضراب).

وفيها: (وسأفدي المؤمنين بنفسي) والصواب ـكما في المخطوطات الثلاث: (وسَأَقِي المؤمنين بنفسي).

## ٨٠ ـ ص : ١٥٢ : (الخارج الدار) والصواب : (الخارج من الدار)

وفي الصفحة : (عن ذنب امرئ لا يقاتل) وقال المحقق : (البيت فيه إقُرالا ، وهو اختلاف في حركة الرَّويِّ) الخ ولكن الصواب كما في المخطوطة : (عن ذَنُب امرئ لم يُقَائِل) وإذَنَ فلا إقُواء في البيت .

وفيها: (الرباح الحوافل) والصواب: (الجوافل) بالجيم، لا بالحاء المهملة.

وفيها : (وجهه ، رما في جهادي الأول) والصواب ــكها في المخطوطة : (وجهه ، ومرض ومات في جُهادُى الأُولَى) .

وفيها: (وكان يُسَمَّى المطرق لحيائه). وهذا من غريب التصحيف، والصواب: (ومُطُرُفُ رُوكان يُسَمَّى المُطْرُفُ لَجاله) ـ كما في المُطوطة ـ وفي «تاج العروس»: (ومُطُرُفُ كَمُكُرُم ـ لقب عبد الله بن عَبرُو بن عثان، لِحُسْنِهِ، ويلقب أيضًا بالديباج لجاله)

٨١ - ص : ١٥٣ : (عبد الملك : أما بعد فإن عَمْرو بن سَعْدي) . وانصواب :
 (عبد الملك ، فإن عَمْروَ بن سعيد) والخطأ هنا تطبيع بدون شك .

وفيها : (وأحق بهذا الحال) وفي المخطوطة : (وأحق بهذه الحال)

وفي الصفحة: (وكان عبد الرحمن يسري إلى موالي أهل البيت). واصواب: (وكان عبد الرحمن يشتري أهل البيت) كما في المخطوطة، وكما يتضح من سياق الكلام، ولا معنى لقول المحقق: (يسري يسير ليلا).

٨٢ ص : ١٥٤ : (بمن يكون) وفي المخطوطة : (بما يكون) وهذا أنسب إذ

المقصود الأعال التي تكون من ذرية الحكم بن أبي العاص ، لا اللُّرُّبة نفسها .

وفي هذه الصفحة : (وله من الولد أحد عشر) والمعدودون ثمانية عشر كما لاحظ مذا المحقق ، وقد لاحظه قبله ناسخ المحطوطة فكتب في الهامش : (لعله تسعة عشر) إذ في المخطوطة زيادة (الحارث الأكبر) وهذا ساقط من المطبوعة .

٨٣ ـ ص : ١٥٥ : (ومن نيتك) الصواب \_كما في المخطوطة ـ : (ومن بَنيك).

وفي الصفحة: (ليضع منها). والصواب: (ليضع منه)، كما يفهم من سياق الكلام، وكما في المخطوطة.

وفي الصفحة : (ثم دخل على أمه) وهي : (ثم دخل خالد على أُمُّه)

وفيها : (فغنته ، حتى مات) والصواب على ما في المخطوطة : (فَغَمَّتُهُ ، حتى قتلته).

٨١ ص : ١٥٦ : (عشبة تَدْبِير الحَلانة بِالْغَدْر) صواب كلمة (تَدْبير) : (نَبَتْرُ) .
 وفيها : (ذوو قرباته) وهي : (وأنتم ذوو تُمْرْبَى بِهِ)

وفيها : (يدخل النار أهلها) والصواب : (تُلُخلِ النَّارِ أَهْلَها) والفاعل (دُنَّيا) التي قبل هذا .

وفيها : (كالصاق به طرق الهوان) والصواب ـ على ما في المخطوطة : (كَالْصَاقِ بِهِ طُرَفَ الهوان)

٨٥ ــ ص : ١٥٧ : (فلا يقذف بي المرجو) ، والصواب : (فلا تقذف بِيَ الرَّجَوَيْن)

والرَّجُوانِ : جانبا البثر ، واحدهما رَجَا . يقال : رُميَّ به الرجَّوَان : أي استهين به ، واستدل اللغويون بهذا البيت :

فلا يُسرَّمَى بي السرُّجَوَانِ إِنِّي أَقَلُّ الْقَوْمِ من يُغْنِي مَكَانِي ٢٠٧ وفيها : (من يعني مكاني ِ) . وهي : (من يغني مكاني) . وفيسها :

فلو أنا تمدك جميعا جذبت وأنت مُضطرب العنان والصسواب:

فَلُوْ أَنَّا بِسَنْزِلَةٍ جَسِيعًا جَرَيْتَ وأَنْتَ مُفْسِطَرِبُ الْعِنَانِ

١٥٨ عن : ١٥٨ : (قالت أم خالد بن سعيد : كان ابني خامِسًا في الإسلام) الصواب (وقالت أم خالد بن سعيد : كان أبي خامسًا في الإسلام) وسقوط كلمة (بنت خالد) سَبَبتِ الحَطأ .

وفي الصفحة : (ما الله أعلم ، وكان أبوه) والصواب : (ما الله أعلم به ، وكَأَنَّ اباه) اللخ .

وفيها : (إنها لرؤيا حتى) وأشار المحقق إلى أن كلمة (حتى) موضوعة في الهامش ، وأُضيف بأنها لم تَرِدْ في المخطوطة . ولا محلَّ للجزم هنا بأن تلك الرؤيا حق ، لأنها لم تقع بَعْدُ .

وفيها : (أُرِبْدَ بك خبرًا) وفي المخطوطة : (أُرِيد بك خَيْرًا).

٨٧ ص : ١٥٩ : (بمقرعة كانت في بده)

كلمة كانت ليست في المخطوطة .

وفي العمضحة : (وما جاء من عيب آلهتهم وعيب ما مضى من آبالهم) .

وفي المخطوطة : (وما جاء به من عيب آلهتهم وعيب من مضى من آبائهم) .

وفي الصفحة : (فقال خالد اللهم لا تشفه)

وفي المخطوطة : (فقال خالد عند ذالك اللهم لا تشفه)

۱۸۸ می : ۱۹۰ : (سعید بن عمر بن سعید) وهو سعید بن عمرو بن سعید

وني الصفحة : (ان اباه واعامه عمرو وأبانا وخالدا) والصواب : (ان اباه واعامه عمرا) الخ .. لأن الواو لا تثبت في هذا الموضع .

وفي الصفحة: (في جهدي الأول)

وتكرر مثل هذا , والصواب : (في جادى الأولى)

٨٩ ص : ١٦١ : (نقيل له في ذالك) كلمة (في ذالك) ليست في المخطوطة ،
 وقال المحقق إنه نقلها من الهامش .

وفي الصفحة : (فقالت : انتظر). وهي : (فقالت له : انتظر)

وفيها : فيأت عندها الليلة) وهي : (فبأت عندها ثلث الليلة)

وفيها : (فاستشهد رحمة الله عليه) وهي : (فاستشهد رضي الله عنه) . وهو خالد بن سعيد صحابي ، والصحابة يُتَرَضَّى عنهم .

وفيها: (ولد الخالد) والصواب: (وُلِدَ لحالد)

وفيها : (وأمة كُنْيَتُها أم خالك) والصواب : (وأمَة بنتُ خالد ، كُنْيَتُها أُمُّ خالد) .

وفيها : (فجعلت ثريها محاسنها ويقول : (سنا أم خالد) يعني حسنا ، وهذا بلسان أهل الحبشة) .

وفي المخطوطة : (فجعل يُرِيها مَحَاسِنَهَا ويقول : ﴿سَنَا يَا أُمَّ خَالَدُۥ يعني حَسَنَا ، وهذا بلسان الحبشة﴾.

وفي الصفحة : (بعد إسلام أخيه خالد بيسبر، أَوْ هاجروا). والصواب ـكما في المخطوطة : (بعد إسلام أخيه بيسير، وهاجر)

٩٠ ــ ص : ١٩٢ : (قدم علينا عَمِّي عمرو بن سعيد بعد مفدم أبي) والصواب ــ
 على ما في الخطوطة : (قدم علينا عمِّي عمرو بن سعيد أَرْضَ الحبشة ، بعد مقدم أبي) .

وفي هذه الصفحة: (فشهد مع النّبِيَّ عَيِّالُهُ الفَتْحَ وَخَيْبَرَ وَحُنِينا) النخ. كلمة (حَيْبَرَ) ليست في المخطوطة ، والمترجم قدم على رسول الله عَيَّالِهُ مع مهاجري الحبشة اللذين قدموا منها على الرسول عَيَّالُهُ وهو في خَيْبَرَ بعد فَتَح هذه البلاد \_ كما يفهم مما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ، ج ٢ ص ٣٥٩ وما بعدها \_ من طبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٧٥ \_ وفيها : (أن يعلم الكتابة في المدينة) وفي المخطوطة : (أن يُعلمَ الكتابة في المدينة) وفي المخطوطة : (أن يُعلمَ الكتاب بالمدينة).

٩١ ــ ص : ١٦٣ . (ولم يزل عليها حتى توفي) وفي المخطوطة : (ولم يزل عليها إلى أَنْ توفي).

وفيها: (وقال ابن اسحاق: تُعِل عَمْرُو وابانُ ابنا سعيد يوم اليرموك). النع ... الذي في المخطوطة: (وقال ابن الزبر: قُتِلَ عمرو وأبان) النع .. ولكن المحقق نقل في الحاشية عن «الاصابة» ما يؤيد ما في المطبوعة. ولكنني لم أجد النص كاملاً في الإصابة» ونَصُّ ما وجدته: (وقال ابن اسحاق: قُتِل يوم اليرموك) يعني أبان بن سعيد. وفي ترجمة عمرو بن سعيد: (وخرج إلى الشام فاستشهد بأجنادين ، في خلافة أي بكر ، وكذا قال ابن اسحاق). وإذَنْ : فلابن اسحاق تولان مختلفان ، وهذا يرجَّعُ صبحة ما في المخطوطة.

٩٢ ص : ١٦٤ : (إلى الطالف فاستشهد بها) وفي المخطوطة : (به)

وفي هذه الصفحة : (وكان يكنى أبا الكرس). والذي في المخطوطة : (وكان يُكُنَّى أَبَا ذَاتِ الْكَرِش).

وفيها : (وإنه لينحب للقتال كما ينحب الثور بقرنَيْهِ) والصواب : (وإنَّهُ لَيَبْحَثُ للقَتال ، كما يَبْحَثُ الثورُ بِقَرْنَيْهِ) .

وفيها : (فرآه عَلَى بن أبي طالب فعمد له) وفي المخطوطة : (ورآه عَلَى بن أبي طالب فَصَمد له) .

٩٣ ـ ص : ١٩٥ : (فغزاها سعيد بن العاص ، ولما قُتِل عَيَانٌ) النح .. وفي المغطوطة : ((فغزاها سعيد بن العاص ، ففتَحَها ، ولما قُتِل عَيَّانٌ) النح ..

وفي الصفحة : (قِيَامٌ بنظرون) الخ .. والصواب : (قِيَامًا) كما في المخطوطة ، وقبله : (تَرَى الْغُرَّ).

وفيها : (أن عليه ما لا كثيرا ، إما عشرون ألفا). وفي المخطوطة : (ما عشرين ألفا).

ولفت نظري \_ في هذه الصفحة ما كتبه المحقق عن قصر سعيد بن العاص ، إذ قال في الحاشية : (اسم القصر العرصة ، هكذا سمّاه ياقوت في «معجم البلدان» وأحال إلى الكتاب بذكر الجزء والصفحة \_ والعادة للإحالة إلى «المعاجم» المرتبة على الحروف ، الإحالة إلى الحرف ، ولبس هذا المقصود \_ لقد رجعت إلى «معجم البلدان» لأنني أعرف أن العرصة مكان واسع ، ثم هي وصف لكل جوبة متسعة \_ فوجدت في الكتاب في الكلام على عَرْصَةِ العقيق ما نصه : (وقد كان سعيد بن العاصي ابنى بها قصرًا) إلى آخر ما ذكر ، وإذَن فالعرصة ليست اسم قصر سعيد ، ولكن القصر يقم في العرصة ، التي حددها الهجري وياقوت والفيروز آبادي وغيرهم \_ كا تحدث بتوسع عاكان في العرصة من العصور صاحب كتاب «وفاء الوفا ، بأخبار دار المصطفى» .

45 ـ ص : ١٩٦٩ : (ثم قال : هل لك من حاجة؟ فقلت). وفي المخطوطة : (ثم قال : هل لك من حاجة؟ قلت )

وفي هذه الصفحة : (فكتب فيها هذا). وهي : (فكتب لي هذا فيها).

وفيها : (جاءت امرأة إلى رسول الله). وفي المخطوطة : (جاءت امرأةٌ رسول الله).

وفيها : (نُعْطِك حاجتك فذهب) وهي : (نعطك حاجتك فيه) أي في الوعاء .

90 - ص : ١٩٧٠ : (ما لكما ألا تنصرفان ؟ قالا : نحن لك ، ما بعث الأمير إلى أحد يغلام) للخ ... وفي المخطوطة : (ما لكما لا تنصرفان ؟ قالا : نحن لك ، ما بعث الأمير بغلام إلى أحد) الخ ...

وفي الصفحة : (ويمبي وعنبسة). وفي المخطوطة : (ويمبي وعثمان وعنبسة).

وفي الصفحة : (أو أُعمش بني تميم) والصواب ــكما في المخطوطة وكما سيأتي في المطبوعة ــ ص ٢٧٩ ــ : (أَوْ أُعَيْمِش بني تَيْم).

وفيها : ﴿فهو الأشدق ، وصي أبيه ، وقتله عبد الملك). وفي المحطوطة : ﴿فهو الاشدق ، وكان وَصِيَّ أبيه ، قتله عبد الملك).

وفي الصفحة : (وكان يسكن أُبلُه) وعلق المحقق على هذا : (أبله \_ بضمنين ولام مشددة اسم موضع \_ بلدان ياقوت). ولكن الذي في المخطوطة : (أبلة) . وهذه \_ وهي العقبة الآن \_ أقرب إلى الصواب ، لتوسطها بين الحبجاز والشام ، حيث تنتشر الأسر الحجازية في القرنين الأولين من الهجرة ، بخلاف الأبلَّة التي بقرب البصرة .

وفيها : فإن يطلب نداه فكلب دون كُلُبُ ، وفي المخطوطة : (فإن تَطْلَبُ نَدَاهُ فَكَأْبُ دونَهُ كَلِبُ ).

٩٩ - ص : ١٩٨ : (سعيد بن محمد بن سعيد) ، وفي المخطوطة : (سعيد بن يحيى بن سعيد) وهو الصواب ، حبث تقدم ذكر محيى في أبناء سعيد .

٩٧ - ١٩٩ : (عن أبي صالح ، عن أبي عباس) لصواب : (عن أبن عباس).

وفي الصفحة : (فَأُمَّرُهُ أَبُو بِكُر عليها). الصواب : (فَأَفَرَّهُ أَبُو بِكُر عليها)، لأنه كان أميرًا منذ عهد رسول الله ﷺ .

وفيها : (وروي عنه عُمَّرُ بن أبي عقرب), وفي المخطوطة : (وروى عنه عَمَّرُوُ بن أبي عقرب). وكذا في «الإصابة» في ترجمة (عتَّاب بن أَسِيد).

وفي الصفحة أيضًا: (يخطب مسندا ظهره إلى الكعبة) وفي النسخ الثلاث المخطوطة (يخطب مستندًا، ظهره إلى الكعبة) وإذن فلا داعي لتغيير ما في الأصل، إذ هو ظاهر المعنى، فالكلام جملتان.

٩٨ ــ ص : ١٧٠ : (ويُودَّي زكاته) في موضعين ، وهما في المخطوطة : (وتُودُّى زكاته)
 زكاتُهُ)

وفي الصفحة : (فصلُّوا عليها), وفي المخطوطة : (فَصَلُّوا عليه) أي على عبد الرحمن بن عناب ، لا على بَدِهِ .

**٩٩ ... ص : ١٧١ : (فاتبعتهم) وهي : (فتبعتهم)** 

وفيها : (ثم نزلوا وهو بتبعهم) وهي : (ثم نزلوا عليه وهو يتبعهم).

وفيها : (وعطفتُ عليه) وهي : (وعطفت عليهم).

وفيها : (نحوًا فرسخين) وهي : (لَحَوَّا مِنُ فرسخين).

وفيها : (فغضب على خالد) وفي المخطوطة : (فعتب على خالد).

١٠٠ ـ ص : ١٧٧ : (اشتريتها بها) وهي : (أشتريها بها).

وتكررت كلمة (سعيدًا بن خالد) ولا داعي للتنوين فهي سعيد بن خالد.

وفي الصفحة : (مائة دينار) وهي في المحطوطة : (مثتا دينار).

١٠١ ـ ص : ١٧٣ : (وأنا بنت عمك ، وأرسلت النخ .. وفي المخطوطة : (وأنا بنت عَمَّك دُومَها ، وأرسلت الخر..

١٠٢ - ص : ١٧٤ : (يَلْقَى خَطَّابا وغيره) وعَلَّق المحقق : (لعله والله أمير المزمنين عمر)! وصواب العبارة : لعله يلقى حَطَّابا أو غيره) بالحاء المهملة وهو الذي يجمع الخطب ، لكي يبعثه إلى مكة ليعلم أهلها عقدم رسول الله عَلَيْتُهُ .

وفي الصفحة : (يا أبا سفيان : ما آن لك) الخ .. والصواب : (يا أبا سفيان : أما آن لك) الخ..

وفيها: (وأعطى بنه يزيد ومعاوية). والصواب: (وأعطى ابْنَيْه يزيد ومعاوية). وفيها: (يا نصر الله اقرب) وهي في المخطوطة: (يا نصر الله اقترب).

١٠٢ ـ ص : ١٧٥ : (ويزيد راكبا) وفي المخطوطة : (ويزيد راكب).

١٠٤ عن : ١٧٦ : (واستَخْلف أخاه) وهي : (فاستخلف أخاه)

وفيها: (وروي عنه قال) وهي : (وروي عنه أنه قال)

وفيها : (ولاه عمر الشام بعد موت أخيه). وفي المخطوطة : (وولاه عمر الشام عند موت أخيه).

وفي الصفحة : (فجاهدهم أباما) وفي المخطوطة : (فحاصرهم أياما)

اربع سنین ، وأقره عثمان). وفي المخطوطة : (أربع سنین)
 ومات عمر فأقرة عثمان).

وفي الصفحة : (بأرض جواسيس والعدو فيها كثبر) وفي المخطوطة : (بأرض جواسيس العدو بها كثبر).

وفيها : (لمَن كان ما قلته حنى إنه لرأي أرنب) والصواب : (لمَن كان ما قلته حقًّا إنه لَرَأْيُ أَرِبْبِي).

وفيها : (عن ما اراد به فيه) والصواب : (عن ما أُوْرُدُنُّهُ فيه).

وفيها : (بحسن مصادره وموارده حسمناه ما حسمناه) وفي المخطوطة : (لِمُحَسُّنِ مِصادِره ومَوَاردهِ حَشَّمْنَاهُ ما حَشَّمْنَاهُ).

وفيها : (والله كأنوا خيرا) الخ وفي المحطوطة : (كانوا والله خيرا) الخ.

1.4 ... عن : ١٧٨ : (أضفاره .. الأضفار) وهي بالظاء (اظفاره ... الأظفار).
وفي الصفحة : (وموضع السجود مني ، فإن نفع شيء فذلك) وهي : (مواضع ... غذائك).

وفيها : (وتوفي سنة تسع وخسسين ... وهو ابن اثنين وتمانين) وفي المخطوطة : (وتوفي بدمشق في رجب سنة تسع وخسسين وهو ابن اثنتين ونمانين).

وفيها : (لست ولم تبعد) ... وهي : (لست بِه ولم تُبْعِد).

١٠٧ ــ ص: ١٧٩ : (خطب مصر). وهي : (خطب أهل مصر) .

وفيها : (لم تسرعوا إلى الأخرى) وهي : (ولم تسرعوا إلى الآخرة).

١٠٨ ـ ص : ١٨٠ : (وما قدمت من كثير عمل) وفي المخطوطة : (وما قدمت من كبير عمل).

وفي الصفحة : (مع أني) وهي : (مع أنني)

وفيها : (ففارقها عياض). وفي المخطوطة : (ففارقها حينئذ).

وفيها : (خرج مسلم) وهي : (أخرج مسلم).

وفيها : (قالت : نعم) وهي : (قلت : نعم).

1.4 - ص: ١٨١ : سقطت من المطبوعة الواو قبل اسماء بنات أبي سفيان، وزيد بعد كل واحدة منهن كلمة (بنت أبي سفيان) مثل : (جويرية بنت أبي سفيان تزوجها السائب).

وفي الصفحة: (ترَوَّجَها أبو مرة بن عروة بن مسعود) وأشار الحقق إلى أن في عظوطتيه (أبو حَرَّة عروة بن مسعود) وأن التصحيح عن المصعب ، يقصد كتاب النسب قريش، وأضيف: بأن ما في المخطوطة يطابق ما في مخطوطتي المحقق ، واتفاق النسخ الثلاث يوقع الشك في صحة ما جاء في كتاب مصعب.

وفي الصفحة : (ذكره أبو عبيدة عن الكلبي) وعلَّق المحقق على هذا بما يشكُّك بما نُسب إلى أبي عبيدة . وأضيف :

١ ـ في الأصول: (ذكره أبو عبيد عن الكلبي) وأبو عُبيد هذا هو القاسم بن
 سلام، وله كتاب «النسب» لخص به كتاب «جمهرة النسب لابن الكلبي.

٢ ـ ما ذكر أبو عبيد هو أن حكيم بن طليق من المؤلفة قلوبهم ، لا جملة (ولا عقب
 له) التي يفهم من السياق أنها من كلام المؤلف وقد يكون نقلها .

١١٠ ــ ص : ٢٨٢ : ولم يقتل صبرًا غيره) . وفي المخطوطة : (ولم يقتل يومئذ صَبْرًا غيره)

وفي الصفحة : (ولم يُكن مرضيًا في دينه) وفي المخطوطة : (ولم يكن رضيً في دينه) وفي المخطوطة : (ولم يكن رضيً في دينه) وفي الصفحة : (خالدا ابن الوليد ، وأمره أن يثبت فيهم) لا داعي لتنوين (خالد) وكلمة (يثبت) في المخطوطة (يَتَثَبَّتَ) وهي الصواب . ويلاحظ أن إخالد بن الوليد إسقطت من المخطوطة . مع ورودها في «الإصابة» وفي كتب أخرى .

111 - ص: ١٨٣ : (يا اسحق ، إنما هو الملك يتعداه قوم ، ويتغشاه آخرون . قال) النخ , وفي المخطوطة : (با أبا اسحاق ، إنما هو المُلَك ، ينغداّهُ قوم ، ويتعَشّاه آخرون . فقال)المخ

وفي الصفحة : (أزهر بن سيحان) . وفي المخطوطة : (أزَّهَر بن شيْحَان) .

١١٢ ــ ص : ١٨٤ : (ويقال : إنها مشتّ من مكة إلى المدينة) . وفي المخطوطة :
 (ويقال : إنها مَشَتْ على قدمَيْها من مكة إلى المدينة) .

11٣ ــ ص : ١٨٥ : (قال الكلي : حضرت مجلس الزبير يعني ابن بكار) وفي المخطوطة : (قال اللهبي : حضرت) الخ ويظهر أنه هو الصواب ، إذ الكلبي أندم من الزبير بن بكار وفي الصفحة : (حتَّى يَخفُ عنه دَخَلُهُ . والصواب ــ كما في المخطوطة :

## (حَتِّي تَجِفُّ دِجْلَةُ)

114 ـ ص : ١٨٦ : (وذوي أحكامها) . والصواب ـ كما في المخطوطة : (وذوي أحلامها) .

110 س ص : ١٨٧ : (بالعصية من قباء) وهي (بالعصبة من قباء) بالباء الموحدة بعد الصاد ــ اسم موضع حدده السمهودي في كتاب «وفاء الوفاء ، بأخبار دار المصطفى».

وفيها : (إِنَّاكُنَّا نرى سالما) وهي : (إنا نرى سالما) وكلمة (فَضْلٌ) صوابها (فُضُلٌ) .

الله على المخطوطة : (فأمر محمدا على مصر) . والذي في المخطوطة : (فامرز عصد على مصر) أي أخذها بدون تأمير من أحد .

وفي الصفحة : (العامرية الفرسية) . وهي (القُرشيَّة)

وفيها : (أَرْجُعُ يَشُدُّكُ أَو) الخ . والصواب : (أَوْجَعُ يَشْيُرُكَ أَمْ) . يُشْتُرُك : يُعْلِقُكَ .

١١٧ ـ ص : ١٨٩ : (لعلك تدركك أموال) وهي : (لعلها تدركك أموال) .

وفيها : (فإنها يكفيك أمر الدنيا خادم وركب) . والصواب ـ كما في المخطوطة : (فَإِنَّهَا يَكُفِّيكُ مِنَ الدُنيا خادمٌ ، ومَرْكب) .

وفيها : (فتلي عليهن) وهي : (فَتَلاَ عليهن)

وفي الصفحة: (وكان من فرسان قريش). وفي المخطوطة: (وكان من فتيان قريش).

وفي الصفحة : (فسرى الأمر) وفي المحطوطة : (فشرَى الأَمر) بالشين المعجمة ، أي عَظُمَ واستطار وتفاقم .

١٩٨ ــ ص : ١٩٠ : (حتى أفك هذا الأمر من قبل) : وفي المخطوطة : (حتى أَفَلُ هذا الأمر قبل) النخ

وفي الصفحة : (بابه) وهي : (يا أبة)

وفيها : (أَن يُخطَيُّ فَيُّ فَيقُولَ فَيكُونَ) . والصواب : (أَن يُخْطِيُّ فِيُّ بِقُوْلِ بِكُونُ) الخ

119 - ص : 191 : (وأنا أبعث عليك . وكان) والصواب كما في المخطوطة :
 (وأنا أنفق عليك ، فكان) وهذا يتفق مع احدى مخطوطتي المحقق .

وفي الصفحة : (تقول : ابنة عتبة) , والصواب : (تقول : أَيْنَ عُتْبَةُ)

وفي الصفحة : (نلبس الثياب من الحرير) وفي المخطوطات الثلاث (تلبس الجبّاب من الحرير) جمع جبة .

۱۲۰ ـ ص : ۱۹۲ : (المحرّز بن حارثة) وتكرر هذا الاسم ، وصوابه (المُحرّرُ) بالراءين ، والاسم مضبوط في المحطوطة بالحركات ، وكتب فوقه (صح)

وفي الصفحة: (قُنفذ بن عمر) وفي المخطوطة: (قُنْفُذُ بن عَمْرُو) ولكن في الطحابة»: قُنْفُذُ بن عمر بن جُدُعانَ التَّيمي ــ والله المهاجر ــ له صحبة، قاله أبو عمر، قال: وَولاًه عمر مكة، ثم صَرَفَهُ. انتهى وقنفذ هذا نقدم (سيأتي ص٣٠٢) وأراه هو الوارد في أول الكلام.

١٢١ ـ ص : ١٩٣ : (الجعطري) والصواب : (الجعظريُّ) بالظاء المعجمة.

وفي الصفحة : (قال أبو عمرو : لا يصح له عندي صحبة) . والصواب : (قال أبو عُمَى النح .. وهو ابن عبد البَّرَ صاحب كتاب «الاستيعاب» وفيه نَصُّ المتقون عنه ــ انظره ص ١٨ جـ٢ هامش «الإصابة» الطبعة الأولى .

١٢٧ \_ ص : ١٩٤ : (فاستجار بها) . وفي المحطوطات الثلاث : (فاستجارها) ولا داعي لتغيير الأصل .

۱۹۳ ـ ص : ۱۹۵ : (وإني أحب) وهي : (وأنا أحب) وفيها : (وما فقد منه شيئًا) وهي : (ما فقد منه شيئًا)

وفيها : (بنت زينب وهي التي كانت) . كلمة (هي) من زيادات المحقق ، ولا محلُّ لها هنا .

171 - ص: 197 : (الحسن بن الحسن) وفي المخطوطة : (الحسن بن أبي الحسن البصري) .

170 \_ ص : 197 : (من بني شكر) والذي في المخطوطة : (من بني يشكر) وأراه الصواب ، فابن عامر حين فتح ما فتح من بلاد فارس كان من قواد جيشه أمين بن أحمر اليشكري الذي فتح طوس ونسا حتى انتهى إلى سرخس (تاريخ ابن جرير حوادث سة ١٣ \_ ص ٢٨٨٧ من القسم الأول من الطبعة الأوربية). وشكر \_ بالفتح \_ قبيلة من الأزد غير مشهورة كشهرة بني يشكر.

وفي الصفحة : (وإليه تنسب سكة بني سمرة). والصواب : (سكة ابن سمرة) وهو عبد الرحمن المترجم.

وفيها (انبأ) مكررة وهي (أنبأنا) والنساخ القدماء يختصرونها .

وفيها : (بن الحسين المقدمي) وفي المخطوطة : (ابن الحسين المقومي)

وفي الصفحة : (عبد الرحمن بن نعامة الأنصاري) وفي المخطوطة : (عبد الرحمن بن تعلبة الأنصاري) . وهو الصواب ـ كما في كتاب «تهذيب التهذيب» جـ١ ص١٥٣ ـ

وفي الصفحة : (سمرة بن عبد شمس) والعمواب : (سمرة بن حبيب بن عبد شمس). كما في المخطوطة ، وكما يفهم من سياق الكلام .

وفي الصفحة : (عامر بن كريز بن حبيب) والصواب كما في المخطوطة : (عامر بن كريز بن ربيعة ، أخي سَمُرَة بن حبيب). ۱۲۹ ــ ص :۱۹۸ : (وَوُلْدَنَا وَلَدُّ أُخْرِصُ مَنَهُ) . وَالْصَوَابِ : (مَا وَلَلْنَا وَلَدُّا أَخْرُصَ مَنَهُ)

وفيها : (شيخا كريمًا) . والصواب : (سَخِيًّا كريمًا).

١٣٧ ــ ص : ١٩٩ : (إذا ما عاد فَقُدُ أخيه). والصواب : (إذَا ما عَادَ فَقَر أُخيْهِ عادًا).

۱۲۸ ـ ص : ۲۰۲ :

ويسلسه حتى يُصْرَعَ حولَه ويَذْهَلُ عن أبيانِنا والحلائِل وصواب البيت :

ونُسْلِسُه حتى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ونُذْمَلُ عن أَبِنائِنَا ولْحَلاَثِل

المطبوعة ، وفي المخطوطة : مكان البياض (بالبارسن) بدون نقط . رهي في المطبوعة ، وفي المخطوطة : مكان البياض (بالبارسن) بدون نقط . رهي في الاستبعاب البن عبد البر ـ جـ ٢ ص ٤٤٥ ـ هامش كتاب الاصابة الإصابة : (بالناربين) وصواب الكلمة (النّازيتن) مثنّى النازية ـ بالنون بعدها الف فزاي معجمة مكسورة فثناة نحتية مفتوحة محففة فهاء ، واد لابزال معروفًا يَمُرُّ به من يأتي من بكر بعد مجاوزة وادي الصفراء إلى المدينة ، بقرب وادي رَحْقان ، وكان في النازية عَيْنٌ مَرْ بها رسول الله عَيْنٌ في مسيره إلى يَدْر ، بعد أن جاز المُنْصَرف (المسيجيد الآن) ـ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ـ و «معجم البلدان»

وجاء في كتاب «وفاء الوفاء» ــ ١٢١٧ الطبعة الثانية : (النَّازِئِيْن : موضع مرتفع به قبر عُبيدة بن الحارث ــ كما سبق في مسجد مضيق الصفراء).

وفيه في الكلام على مسجد ذفران \_ ص : ١٠٢٤ \_ : (ورأيت أمام محرابه قبرًا قديمًا ، محكم البناء ، ولعله قبر عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، فقد ذكر ابن اسحاق وغيره أنه مات بالصفراء ... ولم يذكروا محل دَفْنه ، إلا أنَّ ابن عبد البر قال عقبه: ويروى أن رسول الله عَلَيْكُ لما نزل مع أصحابه بالنازبين، قال له أصحابه: إنّا نجد ربيح مسك. قال: وما يمنعكم وهذا قبر أبي معاوية \_ يعني عبيدة بن الحارث. انتهى. والنازيّين غير معروف اليوم. ثم نقل عن الزين المراغي أنّه مات بالصفراء من جراحه فإنّ قبره بذفران. هكذا رأيت بخطه ولم أقف على مستنده في ذالك، والنبي على السفراء، لكنه مرّ بطرف على السفراء، لكنه مرّ بطرف غوان الذي بصبّ فيها).

وفي «وفاء الوفاء» أيضًا - ص ١٠٢٤ -: (وذَفِرَان واد معروف قبل الصفراء بيسير، يصب سيله فيها، يسلكه الحاجَّ المصري في رجوعه من المدينة إلى بنبع، فبأخذ ذات اليمين، ويترك الصفراء يسارا. وقال ابن اسحاق: في وصف مسير رسول الله على على بدر -: فلها كان بالمُنْصَرف ترك طريق مكة بيسار؛ وسلك ذات اليمين على النازية فسلك ناحيةً منها حتى جزع رَحقان، بين النازية وبين مضيق لصفراء، ثم على المضيق، فلما استقبل الصفراء تركها يسارًا وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذُفِرَان النهي باختصار.

وبالاجال فالنازية ورحقان وذفران أودية لاتزال معروفة ، تفضي سيرةا إلى الصفراء ، والمسافات بين تلك الأودية قصيرة ، وهي تقع على يمين المُتَّجِهِ من بلدة المُسَيجِيد ــ المعروفة قديمًا باسم المُنْصَرَف ــ إلى الصَّفُرُاء ، التي هي أعلى وأدي بدر .

وفي الصفحة : (وتوفي سنة ثلاث وستين). وفي المخطوطة : (وتوفي مِسْطَحُ سنة ثلاث وستين) .

• ١٣٠ ــ ص : ٢٠٤ : (كانت تأتي رسول الله) وفي المخطوطات الثلاث : (كانت تُرْقُ رسول الله) ولا أدري لم غيَّرها المحقق ، وهند شاعرة أورد علماء السيرة طرفا من شعرها ومنهم ابن هشام في «السيرة النبوية».

وفي الصفحة : (مرتين أو ثلاث) والصواب : (مرتين أو ثلاثا) إذ الكلمة منصوبة .

وفيها: (سُهَيِّمةُ بنت عويم) وهي: (سُهيَمة بنت عويم) على ما في المخطوطة و(.. بنت غُمَر) على ما في الخطوطة و(.. بنت غُمَر) على ما في «الاصابة» و«الاستبعاب، جـ٤ ص٣٣٩ ــ واورد ابن عبدالبر حديثًا عن البخاري جاء فيه: (سمع عبد الله بن الحارث بن عويمر المزني قال: كان من رسول الله عَبِّلَةُ في عميى سهيمة بنت عمير) النخ وعلى هذا فهو عويمرو عمير ــ لا (عوم).

وفي الصفحة: (فقال: «والله ما أردت إلا واحدة؟ « قال: الله ما أردت إلا واحدة) « قال: الله ما أردت إلا واحدة). وفي الحاشية: (الله ما اردت إلا واحدة جملة مكررة في النسختين) الخ وصواب الجملة ساعلى ما في المخطوطة: (فقال: «آالله ما أردت إلا واحدة) فها جملتان أولاهما استفهامية من قول الرسول علي ، والثانية خبرية من قول ركانة.

١٣١ ـ ص : ٢٠٥ : (كان له مَحَدُّ بِضرب به المثل ، يفال للشيء النقيل : أَثْقَلُ من مَحَدُّ ابِي ركانة) . والصواب : (كان له مِجُلْاً أَثْقُل مِنْ مِجُلْاً ابنْ ركانة) كما في المخطوطة ، وفي هامشها : (المِجُلْك : حَجَرٌ بجمله . قاله الزُّبَيْر) . وما نقله المحقق من كتاب «نسب قريش (من فخر ابن ركانة)خطأ .

وفي الصفحة : (لأني نبقة بن عبد المطلب). وفي المخطوطة : (لأبي نبقة بن علقمة بن عبد المطلب) ــ كما سيأتي في المطبوعة (ص٢٠٨)

١٣٧ ـ ص : ٢٠٩ : (وجدة عاصم بن عمرو بن قتادة) . وفي المخطوطة : (وجَدَّةُ عاصم بن عُمَر بن قتادة) وهو الصواب ـ انظر ترجمة عاصم في «تهذيب التهذيب» : ٥٣/٥ .

وفي الصفحة : (أنا ورسول الله لِدَانِ). وفي المحطوطات الثلاث : (أنا ورسول الله لِدَانِ). وفي الحطوطات الثلاث : (أي في عام واحد) معنى الدَةُ) فغيرها المحقق اعتمادًا على فهمه ، قائِلاً في الحاشية : (أي في عام واحد) معنى اللَّدَةِ : (لتَرْبُ). وتغيير النصوص ـ عند نشرها ـ من الأمور الخطيرة .

وفي الصفحة: (ولم يبلغه النبي مَنْظَلَمُ جاءه عام حُنَيْنَ) كذا وردت الجملة ناقصة ، وصوابها \_ على ما في المخطوطة: (ولم يُبُلِغَهُ مَنْظَةً ، عام حُنَيْنٍ) أي لم يكل له الرسول مُنْظِقًة منه من الإبل من غنائم حنين ، كما أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهما .

وفي الصفحة: (كان من الفضلاء الفصحاء النجباء) كلمة (الفصحاء) لبست في المخطوطة.

177 ـ ص: ٢٠٨ : (الحكم بن الصلت). وفي المخطوطة : (الْحُكَيْمُ بن الصلت) وأشار المحقق إلى أنه (حكيم) في نسب قريش وأضيف وفي «الاستيعاب» ٢٠٤/١ ولكن في «الاصابة» رقم الترجمة (١٧٧١) لا كما في حاشية المطبوعة : (احْكم بن الصلت ... وقيل حكيم) ويحسن من المحقق أن يشير إلى الاختلاف في اسمه عند ذكر المصادر.

وفي الصفحة: (أقطع له رسول الله على النبي النبي النبي النبي النبي وأعطى النبي) النبي النبي النبي النبي المخطوطة: (قطع له ... وأطعم النبي) النبغ ... والكلام منقول عن الطبري ـ واحال المحفق إلى «تاريخ الرسل والملوك» بدون ذكر الجزء أو السنة ، ويظهر أن ما نقله المؤلف عن الطبري مو الاسم فقط ، فني «المنتخب من كتاب ذيل المذيل» من تاريخ الصحابة لابن جرير الطبري ـ ص٧٣٥ جد ١١ ـ الملحق بتاريخ الطبري ـ طبعة دار المعارف بمصر ما نصه : (وأبو نبقة وأسمه عبد الله بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف) وإذَنْ فليس كلام الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» كما ذكر المحقق ، بل في «المنتخب».

وفي تلك الصفحة : (الهنديم وجنادة). وهي : (الهُذَيْم وجنادة) بالذال المعجمة .

172 - ص : ٢٠٩ : (والحيار والبدال) وهو البذّال ... بالذال المعجمة ...

مغان در حكاء قرش مرف المناطقة : در حياء قرش عرف مكذا فركنام

وفيها : (من حكماء قريش) وفي المخطوطة : (من حلماء قريش) ــ وكذا في كناب والاستيعاب» : ٢٣٠/١ هامش «الاصابة» والترجمة ملخصة منه .

وفي الصفحة : (في المسجد) وهي : (من المسجد) كما في المخطوطة و«الاستيعاب»

١٣٥ ــ ص : ٢١٠ : (وقال بعضهم : لو أنَّ) النح وفي المخطوطة و«الاستيعاب» :
 (وقال بعضهم قيه : لو أن) النح أي في الحنبر.

وفي هذه الصفحة : (في هؤلاء النفر) والصواب \_كما في المخطوطة والاسنيعاب» : في هؤلاء النَّتْنَي).

وفي الصفحة : (وقتل عمه طعيمة ببدر) \_ وفي المخطوطة : (وقُتل عمه طُعَيمة بن عَدِيٌّ يوم بَدْرٍ)

وفي هذه الصفحة أيضًا : \_ بعد الاشارة إلى خبر قتل حمزة الذي قتل طعيمة ما نصه : (وقد ذكرنا قصته . وُلد على عهد رسول الله على الخطوطة ونصه : (وقد ذكرنا قصته . فَمَنْ هو هذا ؟ في المطبوعة نقص يكمله ما جاء في المخطوطة ونصه : (وقد ذكرنا قصته . وكان محمد ونافع ابنا جُبير بن مطعم ممن روى عنه الحديث ، وكان أبو سلمان بن محمد بن جُبير فقيهًا ، وابنه عثان بن أبي سلمان بن محمد كان عالمًا .

عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عديٌّ بن نوفل : وُلِدَ على عهد رسول الله على ع ومات في زمن الوليد) الخ .

١٣٦١ - ص: ٢١٢: (نافع بن طريف بن عسى في المخطوطة: (نافع بن ظُريب) بالظاء المعجمة مضمومة ـ ولكن المحقق لم يَرْتض هذا فكتب في الحاشية: (طريف لفظ غير مقروه في الأصل، والتصحيح من دنسب قريش، ونسخة (ب). وفي دالاصابة، ٢٢٦/٦ ظريب ولا وَجْه له) كيف هذا والاسم مكرر في «الاصابة» بهذا النص: (نافع بن ظُرَيْبِ بن عمو ... قال الزَّبير بن بكار: ولد ظريب نافعا) الخ .. ولماذا لا يكون الخطأ في مطبوعة كتاب «نسب قريش»؟! لقد أوضحت في مقال نشر لي بعد طبع هذا الكتاب كثيرًا من أخطاء ثلك الطبعة.

١٣٧ ـ ص : ٣١٣ : (فكان أول من جمع الجمعة) وفي المخطوطة : (فكان أول مهاجر إلى المدينة ، وأول من جمع الجمعة) وفي الصفحة : (وكان حامل اللواء أيضًا). وفي المخطوطة : (وكان حامل اللواء بها أيضًا) أي في أُخَدٍ.

١٣٨ ـ ص : ٢١٤ : (ولم يزل عبوسا) في المخطوطة : (فلم يزل عبوسا) وفي الصفحة : (قال أبو عَمرو : لم يقدر له شهود بَدْرٍ) وعلق على هذا المحقق :

(أقدر أنه أبو عمرو بن العلاء أحد السبعة) الخ. ولكن هذا التقدير غير صحيح ، إذ الصواب : (قال أبو عمر) وهو ابن عبد البراء صاحب كتاب «الاستيعاب» وكلامه في هذا الكتاب جـ ع ص ٦٨ ... هامش كتاب «الإصابة».

وفي الصفحة : (أمها خناس ابنة مالك) وفي المخطوطات : (أمها أُمُّ خُنَاس) ولكن المحقق قال عن هذا في الحاشية : (وَهُمُّ) لماذا ؟

١٣٩ ـ ص : ٢١٥ :

ولا تبدي بدي رحم عقوقا وإما عق فاحرص أن تعودا صواب هذا البيت:

ولا تُبْدِي لِنْدِي رَحِم عُقُوقًا وإِمَّا عَنَّ فَاحُرص أَنَّ بَعُودَا وفِي الصفحة : (أحدًا حلِفًا).

١٤٠ ــ ص: ٢١٦ : (وإبناها خزيمة وعمرو). وفي المخطوطة : (وابناه خزيمة وعمرو) الضمير راجع إلى جهم بن قيس.

وفي الصفحة : (عمر بن أمية الضمري). وهو (عَمْرُو بن أمية الضَّمري) كما في ترجمته في «الاصابة» وغيره وكذا هو في المخطوطة .

وفي الصفحة : (يعرف بالزَّهيم) في المخطوطة : (يعرف بالدهين) وكذاً في والأصابة و في ترجمته رقم : ٨٧٢٠).

وفي الصفحة : (ما أربد أن آخذها). وفي المخطوطة : (ما أربدُ أَخْذَهَا).

١٤١ ـ ص : ٢٩٧ : (وقتل يوم البرموك) وفي المخطوطة : (فقتل يوم البرموك)

أمحمسدًا ولأنت حسنو نجيسة في قومها والفحل فعل معرق صواب هذا البيت :

أَمُحَمدُ وَلَأَنْتَ ضِنْهُ نَجِيْبَةٍ فَي قَوْمِهَا والفَحْلُ فحلٌ مُعْرِقُ وفي هامش المخطوطة : (الضَّنو غنج الضاد وكسرها هو الولد ، يقال : ضنت المرأَّةُ ضَنَّا ، كثر وَلدها).

وفي الصفحة : (إن كان عنقا بعنق) وفي المخطوطة : (إن كان عنقُ بَعَثْقُ) وفي الصفحة أيضًا :

أو كنت قابِلَ فنية فلقيت من بأعز ما يغلو به ما ينفق ونص البيت في المخطوطة:

أَوْ كَنْتَ قَايِلَ فِلدَّيةً بِأَعَزَّ مَا يَنْفُلُو بِهِ ، فَلَيُنْفَقَنَ مَا يَنْفَقَ وفي الصفحة : (واسم جد أبي طلحة عبد الله). والصواب : (واسم جَدَّهِ أبي طلحة عبد الله) أن جد عثان بن طلحة بن أبي طلحة .

۱٤٧ - ص : ٢١٩ : (وقتل بأجنادين) . والصواب : (وقيل : قُتِل بأجنادين) لأن ما قبل هذا يدل على موت للترجم بدون قتل .

وفي الصفحة:

أن قد قشلت بقتلانا سرانكم أهل اللواء ففيها يكثر القيل ٢٢٦

وصراب البيت :

أنَّ قد قَتَلْنَا بِقَتْلاَنَا سَرَاتَكُمُ أَهْلَ اللَّوَاءِ، فَهَيْمَا يَكُثُرُ القِيْلُ؟ وفي الصفحة : (الذي خرج مع أم سلمة هو ابن أبي طلحة) والصواب : (الذي خرج مع أم سلمة عثمان بن طلحة)

وفيها: (عثمان يعرف بالأرقص، أحد حملة اللواء الذين قتلوا يوم بَدْرٍ، قتله علي هو وأخاه طلحة). والذي في المخطوطة: (عثمان يعرف بالأوقص، أحد حملة اللواء الذبن قتلوا يوم أُحُدٍ، قتله علي، هو وأخوه طلحة) وهذا هو الصواب، فقد قُتِلاً يوم أُحُدٍ ... لا يوم بَدْرٍ ... وانظر «السيرة النبوية» لاين هشام ص١٢٧ ... القسم الثاني ضبعة الحلبي بمصر سنة ١٢٧٥ ... على اختلاف اسم في اسم القاتل...

187 ـ ص : ٢٧٠ : (هَلُمَّ لَكَ. فَدَنَا) وَفِي الْمُخْطُوطَة : (هَلُمَّ لَكَ ، فَقَدْفُ اللَّهُ فِي قلبه الرُّعب ، فدناً)

وفي الصفحة : أخشى عليك الشيطان؛ وفي المخطوطة : (اخسأ عنك الشيطان) ــكما ف كتاب «نسب قريش» .

وفي الصفحة : (أَفكلُ وفَرَع) وهي : (أَفْكُلُ ونَزَعُ).

وفيها : (وهو أحد بني شببة الحجبة) والصواب كما في المخطوطة : (وهو جَدُّ بني شببة الحجبة) لا كما قرأ المحقق في احدى نسختيه : (وهو حدثني).

111 ـ ص : ١٣١ : (وكانا في رفقة) في المخطوطة . (إذْ كانا في رفقة)

وفي الصفحة : (فقال : والله ما انت بناكح) وفي المحطوطة : (فقال لها : إنَّكِ والله ما أنت بناكح).

140 ص : ٢٢٣ : (فخطبت إليه). وفي المخطوطة : (فَعَطَّتْ إليه).

وفي الصفحة : (العبددية) والصواب : (الْعَبْدُرِبَّة). وهذا تطبيع.

187 - ص : ۲۲۳ : (والحارث وخُبيب). وفي المخطوطة (وحبيب).

وفي الصفحة : (ابن النبي عشرة سنة). وفي المخطوطة : (ابن اثنتي عشرة سنة).

وفيها : (بطلاً ، بعد يألف). وفي المخطوطة : (بطَلاً ، بُهْمةً ، يعد بألف).

وفي الصفحة: (نفخت نفخة من الشيطان بِأَخْذِ رسول الله) ونصُّ ما في المطبوعة: (نفخت نفخة من الشيطان. أُخِذَ رسول الله). وما في االاصابة الله : (أن الشيطان نفخ نفخة فقال: أُخذ رسول الله) النح ولكن كتاب «الاصابة» طبعته كثيرة التحريف. أما النَّصُّ في اللاستيعاب، فيتفق مع ما في المخطوطة.

۱٤٧ ـ ص : ۲۷۴ : (جمع لى النبي صلى الله أبويه) وفي لمخطوطة ... بين أبويه) كما في إحدى مخطوطتي المحقق .

وفي الصفحة : (قال : الزبيروعلي) النع والصواب : (قالوا : الزبيروعلي) إذ القول من جماعة .

وفي الصفحة : (من جادي الأول) والصواب : (من حادي الأولى)

وفى الصفحة : (وحبيب وسودة) وفي المخطوطة : (وحبيبة وسودة). ولم بذكر ابن حزم في هجمهرة النسب؛ من أبناء الزبير الذكور من اسمه حبيب ، كما لم يذكر أسماء البنات .

۱۹۸ - ص: ۲۲۵ : (وأَبَا حبيب) : والصواب : (وأَبا خُبَيب) بالحّاء المعجمة مضمومة ، وهو أحد اينائه \_ وسيرد ذكره (ص٢٢٦).

وفي الصفحة : (بوبع له بالخلافة سنة أربع وسبعين وقيل : سنة ثلاث وسبعين). والصواب (... ... وستين) كما في المخطوطة ، لأنه قتل ــ رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين .

وفي الصفحة : (إلا يكلفها). والصواب : (إلا تكلفها).

129 - ص: ۲۲۳: (وبروي عن موسى بن عقبل). الذي في المخطوطة: (... موسى بن عقبة) وما أراه صحيحا، ونقل المحقق في الحاشية عن الاجمهرة نسب قريش، أن الراوي يعلى بن عقيبة مولى آل الزبير.

وفي الصفحة : الم تأتني صيانة ، إنما جثت تعاقب في نفسك ، بطرت نعمتها فجثت تؤذيها في ، والله لاسقينك منها) كلمة (صيانة) صوابها : (صبابة) و(تعاقب في نفسك) : تعاقبُ بي نفسك . و(نؤذيها) : نُوَدَّبُها . و(لاسقينك) : لأشفيَّك .

١٥٠ ـ ص : ٢٢٧ : (كان على قصائر بمكة). الصواب : (كان على قضائه بمكة)
 أي قضاء عبد الله بن الزُّبر أخيه .

١٥١ ــ ص : ٢٢٨ : (نهج عبرة). والصواب : (فَهجُ عَبْرَةً).

وفي الصفحة (وغبرت الأحساب). وهي: (وعُرّين الأحساب)كما في المخطوطة.

وفي الصفحة : (لسان ابن الزُّبير) والصواب : (لسان آلوِ الزُّبيم) .

وفي الصفحة : (إنما يبغضني) . والصواب : (إنَّا أَبغضني) .

١٥٧ ــ ص : ٢٧٩ : (فكان أعبدَ أهل زمانه). وفي المحطوطة : (فكان من أعبدِ أهل زمانه) .

وفي الصفحة : (فقام من عمره) والصواب : (فصام من عُمُره)

وفيها : (حين توفي الأكبر هو المنظور)كلمة (الأكبر) ليست في المخطوطة ، ولا محل له في سياق الكلام.

وفي الصفحة: (سَوَّد الدهر صيامًا). والصواب: (سَرَد الدهر صيامًا)

وفيها: (وانضر بالخصومة). والصواب: (وأَبْصَرُ بالخصومة).

وفيها : (فسأل الرشيد) وهي : (وسأل الرشيد).

وفيها : (وأين ابن عملُك) وهي : (فأيْنَ ابنُ عمك) .

104 - ص: ۲۳۰: (مصحب بن عبد الله بن الزبير) والصواب: (مصحب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

وفي الصفحة : (قال ابن عثان)

وفي الصفحة أيضًا : (يهده من كتاب)

والصواب: (يَهُدُّه من كتاب) \_ بالذال المعجمة.

وفي الصفحة أيضًا: (بدرة قريش وخطيبها وأوحدها)

والصواب : (مِدْرَهُ قريشِ وخطيبها وواحدها) .

وفي الصفحة أيضًا : (باب قريش ومدرها)

والصواب: (ناب قريش ومِدْرَهُها)

وفي الصفحة أبضًا: (رجعت عظامي) والصواب: (رجفت عظامي)

وفي الصفحة :

أجادل كسل مفترض خصيم وأجعل دبنه غرّضًا لديني والصواب:

أُجَادِل كُمَل مُعْشَرِضٍ خصم وأجعل دِيِئَهُ غَرَضًا لِدِينِي وفي الصفحة: (وهي ليس). والصواب: (وهي لَبْسُ)

وفيها : (أو وُحِين) والصواب : (أو وُجِين) ــ بالجيم .

والْوَجِيْنُ من صفات الأرض الصلبة ، وهو المعترض المنفاد المرتفع منها .

وفي الصفحة : (أعز كعزة الفلق) . والصواب : (أُغَر كُفْرَّةِ الْفلق) .

. 104 ـ ص: ٢٣١ : (منهاج فهم). والصواب : (منهاج جَهُم) . وجَهُمُّ صاحب المعتقد معروفة .

وفي الصفحة : (أكلة) . والصواب : (آكلة) .

وفيها : (يحد تمر أمواله) . والصواب : (يَجُدُّ) بالجيم .

وفي الصفحة : (ويكسر الوسع ويحيي الناس) . والصواب (ويكسر الُوشُعَ ويَجْنَي الناس).

وفي العمضمة : (ثم يحد وبيع)

والصواب: (ثم بحدُّ) ـ بالجيم.

وفيها : (يُبَذِّرُ نمُوك ويتحسى) . وصواب (وَيَنَحسى) : (يَتَسَخَّى) من السخاء .

وفي الصفحة : (فبقي الثلم وسَدَ الوسع وحَضَرَهُ) . والصواب : (فَبَنَى الثُّلُمَ وسَدَّ الوَّشَعَ وحَظَرَهُ).

وفي الصفحة : (وكان ذالك العام قليلاً). والصواب : (وكان ذالك العام قُبُلاً).

وفي الصفحة : (بما بلغ به عبد الله). والصواب : (بما باع به عبد الله).

١٥٥ ـ ص : ٢٣٢ : (الا لتُعرف). والصواب : (الا لتعنبر)

وفي الصفحة : (فخلي لناس) . والصواب : (فجلا الناسُ)

وفي الصفحة : (مُرْبَكَ تَمره) والصواب : (مِرْبَكَ أَمِرْهِ)

وفيها: (من الشمر). والصواب: (من الثمر)

وفيها : (أشكو إلى الله عيني ما لا أترك ونني ما لا آتي)

وكلمة (عيني) كذا في المخطوطة ولعل صوابها (عيبي). أما كلمة (ونني) فهي في المحطوطة (ونَعْتِي) ويظهر أنها هي الصواب.

وفي الصفحة أيضًا : (ومن ولده عبد الله) والذي في المخطوطة : (ومن ولده عامر بن عبد الله بن عروة كان يجالس). المخ .

وفي الصفحة أيضًا: (نزلت نسبات الملائك قصره) والصواب: (نزلت بِسيَّاهُ الملائك تَصْرةً)

وفي الصفحة : (وبما أمد به). والصواب : (مَدَدًا أَمَدُّ به) .

وفيها : (ولم تحم). والصواب : (ولم يَخمّ).

وفي الصفحة : (فضى يروي الناس). والصواب : (فضى به والناس).

١٥٦ = ص : ٢٣٣ : (ووجد). والصواب : (فوجد) .

وفيها : (كان شيخًا). والصواب : (كان سَخيًا)

وفي الصفحة : (عثان بن عروة بن الزبير : روى عنه هشام)

وفي المخطوطة : (عثمان بن عروة بن الزبير : كان عَطِرًا حَمْيلاً من وجوه بني عُرْوَة).

وفي الصفحة : (مما بحور), والصواب : (مما يحوز) ـ بالزاي .

وفي الصفحة: (نرى المره). وهي : (ترى المره)

١٥٧ - ص : ١٣٤ ; (يعطي المنذر هذا المان وأنت توقع خلاف اخيه منه) .
 والصواب : (تعطي المندر هذا المال ، وأنت توقع خلاف أخيه لك) .

وفي الصفحة: (فإن شئت استملت عليك وإن شئت كانت نفسي). وفي المحفوطة: (فإن شئت اشتملت عليك ثم كانت نفسي). (وفي الصفحة يطالب في ماله): وفي المحطوطات الثلاث: (بطلب في ماله) والتعبير صحيح.

١٥٨ - ص : ٢٣٥ : (عمرو بن المنذر) تكررت مرّتين . وقال المحقق : إنه اعتمد على ما في كتاب «نسب قريش» فزاد الواو ، والذي في المخطوطة : (عُمَر) بدون واوا ،
 كما في «جمهرة نسب قريش»

وفي هذه الصفحة : (قالوا شبيب وطري فلان وفلان). والذي في المخطوطة : (قالوا شبيب ، قطري ، فلان ، فلان). وهو الصواب .

١٥٩ ــ ص ؟ ٢٣٦ : (وعائشة بنت طلحة وأمه التحميد بنت عبد الله بن عامر بن
 كُرَبِر ، وابنه زبان بن أُنيف الكلبي ، سيد صلحاء العرب ، ولي العراق) الخ...

وعلى المحقق على هذا: (لم يعرف عن الزبير أنه تزوج الحميد بنت عبد الله بن عامر) الخ عامر، كما أنَّ صاحب «تسب قربش لم يذكر الحميد في أولاد عبد الله بن عامر) الخ الحاشية . وقال أيضًا: (وابنه زبان بن أنيف الكلبي سيد صلحاء العرب ، هكذا وردت العبارة في النسختين ، ولم أعرف لها تفسيرًا ، ولم أجدها في مرجع آخر غير أنني أقدر أن الحميد هي الرباب بنت أتيف الكلبي وأخت زبان . وليست بنت عبد الله بن عامر . وأنه سقط شيئًا (؟) من مخطوطة الأصل) الخ . وهاتان الحاشيتان مبنيتان على خطأ في قراءة النّصي . فكلمة (أمه احميد) صوابها : (أمّةُ الحميد) وهو اسم بنت عبد الله بن عامر ، من زوجات مصعب ، وكلمة : (وابنه) صوابها : (وابنة زبان) من زوجات مصعب أيضًا وكلمة (سيد صلحاء العرب) صوابها : (سيد ضاحية العرب) – كا في المخطوطة ، وكما في كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير ... ج ٨ ص ٣٢٠ ـ والخبر بطوله في هذا الكتاب ـ نقلاً عن الزبير بن بكار ـ وكلمة (ولي العراق) هي : (ووئي العراق) .

وفي هذه الصفحة : (يسمى ابنة النحل لجوده) وفي المخطوطة : (يسمى آنية النحل لجوده) .

١٩٨ ـ ص : ٢٣٧ : (وكان إياه). وهي : (فكان إياه)

وفيها : (انقضى أخبار ولد الزبير). وهي : (انقضى ذِكَرٌ أَخبارِ ولد الزُببر). وفيها : (وقتل يوم الدار). وهي : (تُتِل يوم الدار).

۱۹۱ ـ ص: ۲۳۸ : (ومن حسن إسلامه) وهي : (ونمن حَسُن إسلامه). وفيها : (وعقل مائة بعير). وهي : (وحمل على مئة بعير). وفيها: (ولقَّها عن أُعجازها وأبقريها ، ووقف) المخ ... وفي المخطوطة : (وكفَّها عن أُعجازها ، ووقف) المخ .. بدون (وابقريها) التي لا شكَّ أنها عرفة ، والجملة في «الاستيعاب» : ٣٢١/١ بهذا النص : (وكفَّها عن اعجازها ، وأهداها ، ووقف) المخ ..

وفيها : (منقوش فيها عِثْقًا لله). والصواب : (منقوش فيها : عُتَقَاءُ لله).

الخطوطة ، وهو : (قد شرئت شربتك ، فأقام على شربة حتى بلغ مئة وعشر سنين ، الخطوطة ، وهو : (قد شرئت شربتك ، فأقام على شربة حتى بلغ مئة وعشر سنين ، فاست قال : قال : قال المحتى إلى أن الخبر في سجمهرة نسب قريش الريد من هذا ... أي مما في المطبوعة ... ولكنها أيضًا تختلف عما في المخطوطة ونصّها : (قد شربت شربتك . قال : فلا إذَنْ ، فأقام على شربة واحدة كل يوم مئة وعشر سنين ثم استسقى الغلام فقال له : قد شربت شربتك ، قال : وإنْ . فأقام على شربتي ماء كل يوم حتى مات ) والنّص هذا أوضح .

**۱۹۳ ـ ص : ۲۴۰** : (محتسبون). وهي يحتسبون .

وفيها : (وأهل الهدى والفضل). وفي المخطوطة : (وأهل الحديث والفضل).

178 ــ ص : 781 : (وكذا ابنه عثمان بن الضحاك بن عثمان : علامة قريش).
والذي في المخطوطة : (وكذا ابنه عثمان بن الضحاك بن عثمان ، وابن ابنه الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان : علامة قريش) والخ ...

وفي الصفحة: (علامة قريش بالمدينة، بأخبارها وأمصارها وأيامها). وفي المخطوطة: (علامة قريش بالمدينة، وبأخبارها وبأشمارها وبأيامها) الخ...

وفي الصفحة : (وأبام العرب واشعارها). وفي المخطوطة : (وأيام العرب كلها ، وبأخبارها ، وبأشعارها).

وفي الصفحة : (محسد بن عبد الرحس بن الأسود). وفي المخطوطة : (محمد بن عبد

الرحمن بن نوقل بن الأسود).

١٦٥ \_ ص : ١٤٧ : (وأنه رآى) : وهي : (أنه رآى) .

وقيها : (نَصُرًا تعلمه) وهي : (نصرا يعلمه).

144 - ص: ٢٤٣ :

إِذَا مَا دَعَوْا بِالْوِيلِ فَيهَا تَتَابَعَتْ مَقَاسِعُ مَن هَامَاتِهِمِ ثُمْ مُرْعِلُ كلمة (تتابعت) : تتابعت ـ بالياء المثناة التحتية لا بالباء ـ ونقدم معنى التتابع . و(مُرعل): صوابُها مِنْ عَلُ .

وفي الصفحة : (لأتخذ به حنانًا) . والصواب : (لأَنْخِذَنَّهُ حَانًا) .

١٦٧ ـ ص : ٧٤٤ : (لذين جعلوا القرآن عظين). والصواب : (عِضِين) - كما في المقرآن الكريم : سورة الحجر، الآية الـ(٩١).

وفي الصفحة : (فإن وافقهم عليه سكت ، وإلا سعت فيه) . والكلمة الأخيرة صوابها : (وإلا شَغَبَ عَلَيْه).

١٦٨ ـ ص : ٧٤٥ : (لأمير المؤمنين يحكم في دَمِكَ فقال) والصواب : (لأمير المؤمنين ـ يعني يزيد ـ يحكم في دمك ومالك فقال) الخ ...

وفي الصفحة : (إن يخلصه مروان وإلا فاقتلوهما). والصواب كما في المحطوطة : (إن تُنحَّى عنه مروان وإلا فاقتلوهما).

١٦٩ : ص ٢٤٦ : (إلى عَيْنَةَ بَمُلِكُ). وعلَّق المحقق : (عينه بملك لعله اسم موضع).

والصواب: ﴿إِلَى عَيْنِهِ بِمَلَلٍ﴾. ومَلَلُ وادٍ لايزال معروفًا بقرب المدينة بينها وبين قرية الفُرَيش، الواقعة بقرب الوادي المعروف قديمًا باسم فَرْشُ مَلَلٍ ، لأن سيل ملل يُغْضي إليه. وفي الصفحة : (لنفجأه ، على أن ينحله) . والصواب : (نَتَفَجَّأَهُ ، وعَسَى أَن نُبخُلُهُ) على ما فى المخطوطة . والحنبر بطوله في كتاب هجمهرة نسب قريش، ص : ٤٨٦ وفيه : (نَتَفَجَّؤُهُ عسى أَنْ نُبخَلُهُ) .

وفي الصفحة: (بكيفك ويكني جماعتك). والصواب: (يكفيك ويكني جاعتك).

وفيها: (فحياه بسبعين كرشا). والصواب: (فجاءه بسبعين كرشا).

وفيها : (أبن الحسين بن حسن). والذي في المخطوطة : (ابن الحسن بن حسن).

• ١٧٠ ـ ص : ٢٤٧ : (فألقت داء بطنها). وأحال المحقق إلى كتابي «نسب قريش» و «جمهرة نسب قريش» ولكن ليت الجملة في الكتابين . وكلمة (داء بطنها) محرفة عن (ذا بَطْنِها) أي حَمْلها.

وفي الصفحة : (واستحيا منه). وهي : (استحياءُ منه).

وفيها : (وكان لا يدخلها). وهي : (فكان لا يدخلها).

١٧١ - ص : ٢٤٨ : (إنما تَمُّخر الحمير) والصواب : (إنما يتمخَّر الحمير).

وفيها : (أنا أبن عبد مناف . قال) الخ والذي في المخطوطة : (أنا أبن عبد مناف في فالمظه ، قال) الخ ... وفوق كلمة (فالظه) كلمة (صح) ولم يظهر في معناها وهي في المجمهرة نسب قريش = 3 ٢٥ - : (فالمطة) وفسرها الاستاذ محمود شاكو : (من لَطيء بالأرض ، فحذف الهمزة ، واتبعها هاء السكت ، يربد : إذا ذكر عبد مناف فالتصقوا في الأرض).

في الصفحة : (ذهبت هاشم بالنبوة). وفي المخطوطة : (ذهبت هاشم عليك بالنبوة).

وفي الصفحة أيضًا: (مَرْجُوًّا قبل هذا، فاطمة بنت) النع ... وفي المخطوطة: (مَرْجَوًّا قبل هذا، فقال نافع: ما أصنع بمن صععً نسبه وبَذَأَ لسانه . فاطمة بنت) النع ..

۱۷۷ ـ ص : ۲٤٩ : (مُدَيم وجُنادة). والصواب : (مُرَيم وجنادة) بعد الهاء راء \_ كما في ترجمته في كتاب والاستيعاب، جـ ٣ ص ٣١٣ ـ هامش كتاب والاصابة، وما في والإصابة، لَعَلَّ الحافظ ابن حجر لم يتضع له وجه الصواب فيه ـ فقد ذكره باسم (هديم) ثم نقل أنَّ ابن عبد البر ذكره بالراء ـ وأعاد ابن حجر ذكره بالراء مُحيُّلاً إلى ذكره في حرف الدال.

وفي الصفحة: (عبد الله بن الزُبير الحميدي). وفي المخطوطة: (عبدالله بن الزبير بن عيسى بن عبدالله بن الزبير بن عبدالله بن حُميد الحميدي).

وفي الصفحة : (المُجَذَّرُ بن زياد). وهو المجذر بن ذباد ـ بالذال المعجمة لا بالزَّاي \_ والتصحيف في هذا الاسم وقع في كثير من الكتب ، ومنها «الاصابة» في ترجمت حبر من سهر ٢٦٣ ـ الطبعة الأولى ، ولا شك أنه تطبيع ، وقد ورد ضبطه في كتاب الإكال الإكال» لابن نقطة البغدادي الحنبلي ، وهو ممد استدركه على ابن ماكولا ، حيث لم يذكره في كتابه «الاكال» جد ٤ ص ٢٠١ ـ على ما ذكر محققه .

١٧٣ ــ ص : ٢٥١ : (عبد الرحمن بن الأسود) . وفي المخطوطة : (عبد الرحمن بن عبد الله بن الأسود). وفي ونسب قريش، ما يؤيد هذا ، على أن ما في كتاب «جمهرة نسب قريش، كما في المطبوعة .

١٧٤ ــ ص : ٢٥٢ : (آساه في ذي دينه وماله) كلمة (ذي) من زيادات المحقق ،
 ولا محل لها .

وفي الصفحة : (ولا لعبد قصي) والصواب كما في المخطوطة : (ولا لعبد بن قُصَيُّ).

١٧٥ - ص : ٢٥٣ : (أهرق) وهي : (أهراق).

وفي الصفحة: (اشركت أنا وسعد ... والصواب: اشتركت أنا وسعد).

وفيها: (ولم يفعل ذالك) الخ ... والصواب: (ولم يَقُلُ ذالك) كما يفهم من السياق وهو نص ما في المخطوطة وهالاستيعاب»: ٢٠/٢.

وفي الصفحة: (وبقية الأعاجم، وكور الكونة). والصواب: (وَنَفَى الأعاجم، وَكُوْنَ الكُوفة) كَا فِي «الاستيعاب»: ٢١/٢ ــ وفي المخطوطة أيضًا.

١٧٦ - ص : ٢٥٤ : (مقتل أبي عبيدة) النع والصواب : (مقتل أبي عُبَيْد) وهو
 ابن مسعود الثقني ، في وقعة الجسر - كما يفهم من سياق الخبر -

وفي الصفحة : (من عجز ولا جناية). والصواب : (عن عجز ولا خيانة).

وفيها: (ابن بضع وتسعين) وفي المخطوطة: ((ابن بضع وسبعين) وكذا في «الاستيعاب»: ٢٦/٢ ـ هامش «الاصابة».

وفي الصفحة : (وعامر ومصعب ، روى عنهم الحديث) والصواب : (عنهما) .

وفيها : (إلا بحر ولهُتِم) والصواب : (إلا بخر ولهُتِم) أي صار أبخر . بالحاء المعجمة ...

١٧٧ ـ ص : ٢٥٥ : (نعجل القعقاع). وفي المخطوطة : (فتعجّل القعقاع). وفي الصفحة : (في جند فلسطين) والصواب كما في المخطوطة : (في جند فلسطين).

1۷۸ ــ ص: ۲۵۹: (فقال معاوية: يا عبد الله لا تنقص الصفوف). وفي المخطوطة: (فقال له معاوية: يا أبا عبد الله لا تنقض الصفوف). وهو الصواب كما يفهم من سياق الكلام.

وفي الصفحة : (فردَّه فأبى فأجازه وهو ابن ستة عشر سنة). وكلمة (فأبى) صوابها : (فبكى) وكلمة (سنة) صوابها : (ست). ١٧٩ \_ ص : ٢٥٧ : (ومَنْ حسن إسلامه). وهي : (ومِمَنْ حَسَنَ إسلامه).

وفيها: (أُنته أَقْبِيَةٌ فَفَرَقها ، فقال مَخْرِمة لابنه خُنْدُني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمله يعطينا شيئًا منها). كلمة : (ففرَّقها) ليست في المخطوطة ، ولا محلَّ لها ، إذْ لوكان فرَّقها لما كان لجملة : (يعطينا منها) مَعْنى . والكلمة ليست في كتاب والاصابة ه : ٣٩١/٣ وقد ورد فيه الخبر كاملا .

وفي الصفحة: (خَبَّأْتُ هذا لك) وهي في المخطوطة مكررة مرة ثانية. وفي «الإصابة»: (هذا خبأناء لك) بدون تكوار.

وفيها : (وكان كف بصره). وفي المخطوطة : (وكان قد كف بصره).

١٨٠ ــ ص : ٢٥٨ : (ومنزلة من عائشة). وفي المخطوطة : (ومنزل من عائشة).
 وفيه : (معلناً ومبادياً) وفي المخطوطة :(معلناً ومناديًا). وكذا في «الإصابة».

111 - ص: ٢٥٩: (عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث). وفي المخطوطة: (عبد الرحمن بن عبد عوف بن عبد بن الحارث) وهو الصواب كما في كتاب ونسب قريش، - ٢٦٥ - .

وفي الصفحة : (أسم باسم الله). والصواب : (سرُّ بِسْم ِ الله).

١٨٢ ــ ص : ٢٦٠ : (أمير في السماء ، وأمير في الأرض)، والصواب : (أمير في السماء ، وأمير في الأرض) من الأمانة ــكما في المخطوطة ، وهالاستيعاب» ــ : ٣٩٥/٢ هامش الاصابة .

وفي الصفحة : (وكان محمودا في التجارة) والصواب : (وكان مجدودا في التجارة) بالحيم . أي صاحب جَدُّ ، وهو الخط.

وفيها ; ﴿ أَوَ اثْنَيْنَ وَثَلَاثَيْنَ} وهي : ﴿ أَوَ اثْنَتَيْنَ وَثَلَاثُمِنْ} وَالْسَنَةَ مَؤْنَثَةً .

وفيها: (بنت قارط) وهو (قارظ) بالظاء المعجمة.

١٨٣ - ص : ٢٦١ : (مُسَلَّحَةَ الحصين). وفي المخطوطة : (مَسَلَحة للحصين) وكذا في «نسب قريش».

وفي الصفحة : (لا يُخْفي خروج سيفه). والصواب ــكما في المخطوطة : (وكان لا يَخْفَى جرح سيفه). وكذا في «نسب قريش» ــ ٢٦٩ ــ.

۱۸٤ - ص : ۲۹۷ : (حُميد من عبد الرحمن) في المخطوطة زيادة (ابن عوف).
وفي الصفحة : (وفيهم بقول الصهبني). وفي المخطوطة : (فيهم بقول الصَّهَبْبِي).
وفيها : (اسحق والندى) والصواب : (اسحاق ذو النَّدَى).

وفيها : (لا يمنع أحدًا من أخدُ ما شاء). والصواب ــكا في المخطوطة : (لا يمنع أحدًا ذَا هَيَّئةٍ مِنْ أَخْذِ ما شاء).

المحمن المحمد الرحمن). وفي المخطوطة : (وبعقوب بن عيسى بن عبد الملك بن حُميد بن عبد الرحمن).

١٨٦ - ص : ٢٦٤ : (وكان يقوم بنصرة والي أهل المدينة). والصواب : (... بنصرة قول أهل المدينة). أي قول علمائهم في الأحكام الشرعية.

وفي الصفحة : (الذي ولي لابن الزبير). والصواب : (الذي ولي المدينة لابن الزُّبير).

وفي الصفحة: (ومحمد وعياش ابنا الأسود). وفي المخطوطات الثلاث: (ومحمد وعباس ابنا الأسود) والمحقق اعتمد على ما في كتاب «نسب قريش» وهو لا يخلو من التطبيع ــ الاخطاء المطبعية ــ والاسم في «تاريخ ابن جريره ١٢/٥ ــ طبعة دار المعارف بمصر ــ: (العباس بن الأسود بن عوف الزهري).

وفي الصفحة : (والشفاء وعاتكة ابنتا عوف : هاجرتا مع الحيهما ، وإحداهما هي أم المسور) الخ كان الكلام في المخطوطة بهذا النّص ، ولكن كاتب الأصل غيّره ،

فضرب على (الشفا) وأصلح الكلمات حتى صار: (وعاتكة ابنة عوف، هاجرت مع أخبها، وهي أم المسور).

وفي الصفحة: (سيب بيانه) والصواب ـ كما في المخطوطة ــ: (سَيْبُ بَنَانِه).

۱۸۷ ــ ص : ۲۹۵: (خارجه بن يزيد) وصواب (يزيد) : (زيد) ويظهر أن الخطأ تطبيع .

وفي الصفحة : (غلام يحملها) وكذا كانت في المخطوطة ، ولكنها أصلحت بوضع (م) فوق كل كلمة \_ أي مقدم ومؤخر \_ لتكون (بحملها غلام).

وفي الصفحة : (أعنى على الدهر) : وهي (أُعِنَّ على الدهر).

وفيها : (الأعرابي ينقلها فعجز) والصواب (يُقِلُّها) الخ..

وفيها (من رأس البئيه: والصواب من رأس الثنية.

١٨٨ – ص : ٢٦٦ : (وهو أحد الذين). وكلمة (وهو) من زيادات المحقق ،
 والكلام تامُّ بدونها .

وفيها (عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف) وفي المخطوطة (عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف بن عبد) أي يجذف كلمة عوف الأخيرة.

وفيها: (ابن أخي عبد الرحمن بن عوف). وقد ضُرِب على هذه الجملة في المحطوطة، والصواب حذفها، كما يفهم مما نقله المحقق عن «الاصابة».

وفي الصفحة : (وروي من الناس عنه الزهري). والصواب ـ كما في المخطوطة : (وأَرْوَى الناس عنه الزُّهري) أي هو أكثرهم روّايةً عنه .

وفي الصفحة: (وقد غلط من جعل ابن عمه عبد الرحمن بن عوف). وقد أَصُلحت هذه الجملة في المخطوطة فشطب على أولها فصارت: (ابن عم عبد الرحمن بن عوف). وهذا هو الصواب.

144 - ص: ٢٦٧: (أزهر بن عوف بن عبد عوف) وفي المخطوطة شُطِبَتُ كلمة (بن عوف) وهو الصواب ـ وتقدم مثل هذا ـ لأن أزهر هو ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ـ انظر وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ـ ١٣٢ ـ ولكن الاسم ورد في الاستيعاب : ٢٠٦/٢ ـ هامش الإصابة»: (بن ازهر بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث) فيظهر أن المؤلف اعتمد على ما في الاستيعاب الولاً ، ثم رجع عنه ، فليحقق الصواب .

وفي الصفحة : (بن صبرة بن سعيد بن سهم)، والصواب : (بن صُبَيْرَة بن سُعيد بن سعد بن سهم).

وفي الصفحة : (عبد الله وعبد ابذ شهاب بن الحارث) والصواب : (عبدالله وعبيد الله ابنا شهاب بن عبدالله بن الحارث) كما في المخطوطة .

وفي الصفحة : (الزهري شهد أُحُذَا). وفي المخطوطة : (الزهري الفقيه ، شهد أُحُدًا) أي جَدّ الزهري .

190 ـ ص : ٢٦٨ : (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرورة في فضل مكة). و(الحرورة) صوابها : (الْحَزُّوْرَة) وكان سوق مكة القديم، ويقع ببن أجياد والسوق الصغير، وقد دخل في زيادات المسجد الأولى، وكان أحد أبواب الحرم يعرف بباب الحزورة، ونُصُّ الحديث الذي رواه المترجم عبد الله بن عدي بن الحسرا، هو : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقفا بالحزورة ـ في شرقي مكة \_ يقول : الولله إنَّلُ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنَّي أخرجت منك ما خرجت الله عليه الغرام، جد ٢٤/١ ـ

191 ــ ص : 794 : (والأرقم بن أبي الأرقم) وفي المخطوطة : (والأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم).

147 ــ ص : ٢٧٠ : (وأنسب قريش لقريش بما فيها من خير) الخ ... والصواب على ما في المخطوطة : (وأنسب قريش لِقُريش ، وأعلم قُريش بما فيها من خير) النخ ... وكذا في «الإصابة» ٣٤٢/٢ ــ

وفي الصفحة : (من قام معه ، وإن احتملها) النخ وفي المخطوطة : (من قام معه أبو بكر ، وإن احتملها) وكذا في «الاستيعاب» : ٢٤٦/٣ ــ

19۴ ـ ص : ۲۷۱ : (تحلل بالعباءة) في موضعين ، وفي اغطوطة : (تخلل بالعباء) وفوق الحناء نقطة .

198 ـ ص : ٢٧٣ : (إن كنت لأقدم) وفي المخطوطة : (إن كنت لأَن أُقدَّمَ) وفي المحطوطة : (إن كنت لأَن أُقدَّمَ) وفي الصفحة : (خير البرية أبقاها) والصواب : (أتقاها) كما في المخطوطة . وفيها : (طاف العَدُّوُ بِهِ إذ صعد الجبلا) وهي : (إذ صَعَدُوا الْجَبَلَا).

١٩٥ ـ ص : ٢٧٣ : (باللَّذَيْن من بعدي أبو بكر) وهي : (أبي بَكْمِ).

وفيها : (إن جئت ولم أجدك) وهي : (فلم أجدك)

وفيها : (لِيَكُنُ لأَنْتُنَ صواحب يوسف). والصواب : (إِنَّكُنَّ لأَنْتَنَّ)الخ... وفيها : (لا يطيب نفسه). وهي : (لا تطيب نفسه)

١٩٦ \_ ص : ٢٧٤ : (مُرِضَ أَيَامًا وَلِيَالِيًا) وَفِي الْخَطُوطَة : (وَلَيَالِيَ).

وفي الصفحة : (يُصَلِّ بالناس) وهي (يُصُلِّي بالناس) كما في المخطوطة ، و«الاستيعاب» ــ : ٢٥١/٢ ــ

وفي الصفحة : (في جهادي الأخرى). وهي (الآخرة). وفيها : (وثلاثة بنات). وهي : (وثلاث بنات). (للبحث صلة)

حمد الجاسر

# ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه من أسبّ والمواضع

للإمام عمد بن موسى الحازمي (١٤٨/ ١٨٤ هـ)

\_ Y\$ \_

## ١٩٤ ـ بابُ جُزْرَةَ وَخَرْزَةَ (١)

أُمَّا الأُوَّلُ \_ بعد الجيم المَضْمُومَةِ زَايٌ ساكِنَةُ ثُم رَاءً \_ : وَادِ نَجْدِيٌّ نَبْنَ الْكُوفَةِ وَفَيْدَ .

وأيضًا: مَوْضِعٌ بِالْبَمَامَةِ قال مُشَمِّمُ بْنُ نُويْرَةً:

فَيَالَ غُبَيْدٍ حِلْفَةً إِنَّ خَيْرَكُمْ بِجَزْرَةً بَيْنَ الْوَعْسَتُيْنِ مُقِيْمُ قالَ ابنُ حَبيب: وجَزْرَةُ مِنْ أَرْضِ الْكُرْمَةِ ، مِنْ بلاَدِ الْيَمَامَةِ (٢).

وَأَمَّا النَّانِي ... أَوَّلُهُ خَآءٌ مُعْمَجَمةٌ مَفَتُوحَةٌ بعدها راءٌ ساكِنَةٌ ثُمَّ زَايٌ... : مَاءً لِفَزَارَةَ ، بَيْنَ أَرْضِهِمْ وأَرْضِ أُسَلَةٍ (٣٠ .

#### الهوامش :

(١) في كتاب نَصْرٍ ، في باب الحاء : (باب حَرْدَةُ ، وجُزْرَةً ، والْحَرْرَةُ ،

(٢) عُرف نصرٌ جُزْرُة بضم الجيم وسكون الزاي المعجمة ثم راء مهملة : وادٍ بين الكوفة وفَيدَ ، وهو ما لبني كهب بن العدير بن عمرو بن نمم . ولم يزد . أما ياثوت فكأنه لم يتحقق من ضبط الاسم فقد ذكر في رسم جرزة سأي يتفدج الراء ما نصه : (اسم أرض باليمامة من أرض الكوفة ، وهي لبني رَبيعة ، قال مُتَسَمَّ بنُ نُوبَرَة برني بُحيَر بن عبدالله بن مليك السبطي ... ثم أورد أربعة أبيات منها البيئُ الذي أورده الحازميُّ وقال في رسم جُزْرة ... بنقديم الزاي على الراء ... وادٍ بين الكوفة وفيلًا . وجُزْرة أيضا : موضع بالجامة قال مُتَسَمُ بن نُوبَرَة ... أخو قبس بن نوبرة ٢٠ ... :

فيا لَمُنْيِنْهِ جِلْفَةً إِنَّ خَبْرَكُمْ يِجُزْرَةَ لِيْنَ الْوَعْسَتَيْنِ مُقِينِّمُ رَجَعْتُمْ وَلَمْ نَرْبَعَ مَلَيْهِ رِكَالِكُمْ كَانْكُم لَمْ تُفْجَعُوا بَحَظِيْمٍ قَالَ ابنَ حبيب : جُزْرَةُ من أَرضَ الكُوية ، من بلاد الجامة ، وقال السكريُّ : جزرة ماءةً لبني كُمُّب بن المتبر ، قاله إن شرح قول جَرِير :

نِهِ أَمْلَ جُزْرَةً لا مِلْمُ فينفعكم أَوْ تَنقَهُونَ فَيُنْجِي الحَالِفَ الْخَلُوُ لِللهِ الْمُلْمُ الْحَالُم المُنْجَنِيْتِ وَلَيْنًا يُرْسَلِ الحَجَرُ

وقال البكريُّ في ومعجم ما استعجم، : جُزْرَةُ سبضم أوله وإسكان ثانيه وبالراء المهملة موضع باليحامة ، قال الأسود :

بُعَيْلُنَ يَسِرَكُنَ الشَّاء بِينَ جُلاَّجِيلٍ وجُزُّرَةً قد هاجت عليه الشَّمَائِمُ

أي تركوه حيث قاظوا . وقال الأَصْمِيعيُّ : كلُّ مكانٍ غليظ فهو جُزَّرة . قال وشهامُ وما يَلِيْهِ جُزْرَة . انتهى -جُزْرَةُ الْوادَى بين الكوفة وقيّاً. لا أعرف، عنه شبئًا

أَمَّا جُزِرَة التي في اليمامة من أرض الكُرْمة ــ لا الكرية كما في ومعجم البلدان، فلا تزال معروفة . وقد أوضح صاحب كتاب وبلاد العرب، موقع الكرمة فقال ـ ٣٥٣ ــ : (والفَنَّ، بالكُرْمَة ، والكُرْمَة باليمامة) وقال ـ ٣٥٣ ــ : (من بياه الرّباب بالوشوم والفَقُ، ، المُرْفئة ، وهي بقَنَّة الكُرْمَة ـ إلى أَنْ فكر حَرَّمَة والحَيْسَ وقال : ٣٥٣ ــ (والحمادة فرَشَ بينَ الكُرْمَة والرغام) .

إذَّنَ فَالكُّرَمَةُ الجَانِبِ الشَهَالِيُّ مَن جَبَلِ عَارِضَ الِجَامَةُ (طُوبِق) حَبِث يَقِعُ إِقَلِمِ الْفَقَّةُ (مُكَذِّينُ) فكل المُواضِع التي تقدم ذكرها تقع قبه ، ومنها حُزَّرَةُ الني لاتزال معروفة ، وقال عنها في كتاب وبلاد العرب ١٣٠٠ - : (ثم إرابُ ، وهو مالا لبني الفَتْبِر ، ثم جُزَّرَةُ ، وهي لهم أيضًا ، وإربُ يعرف الآن باسم جراب ، لا بزال معروفًا يقرب جُزَّرَة . والاختلاف في نسبها لمن من يعلون تميم ناشيٌ عن كون تلك البطون فد تحضرت واستقرت في إقليم سُدَيِّر وما حوله ، واختلطت في القرى ، فقد عَدَّما جربر من بلاد كمب بن العنبر لي البيت الذي أورده باقت ، وفي قوله :

فلو كُنْتُ فِي غُنْدَانَ أَو فِي عَمَايَةٍ إِذَنْ لأَسَانِي مِن رَسِيسَعَةَ راكبُ بِوادي الْسَحُشَيَّعَوِ أَوْ بِجُزْرَةَ أَحْلَهُ أَو الْسَجَوُّفِ، طَبُّ بِالنَّرَالَـةِ دارِبُ

فكرها من بلاد ربيمة :

وجُوْرَةُ مدَد لاتزال سروفة ، معدودة من مياء إقليم الرَّلْغي ، وتنطق العامة الاسم باسكان الحجيم وفتح الزاي والراء \_ ونقع حبث انْجَزَر ـ أي انقطع \_ طرف جبل العارض من انشيال ، واتَّصَلَتْ به رمال الْكُوْيَرَات ، وتقع جزرة نحت أنْفو باوز من أنوف ذالك الجبل .

(٣) لَمْ يَرْدَ الْمَازْمِيُّ فِي تعريفُ الْخَرْزَةِ على ما جاء في كتاب تَصْرٍ. واعتمد باقوت في دمعجم البلدان، على ما ذكره الحازميُّ وأضاف : (وذكر الحفصيُّ الْخَرْزَة بالتحريك ب من نواحي نجد أو الجامة ، ولا أدرى أهي الأولى أم غيرها) انتهى . ولكنَّ بلاد بني أسّدٍ وبلاد فزارة كلها خارجة عن بلاد الجامة ، وهي وإن كانت واتحة في شال نجد إلاَّ أنَّ ابنَ أبي حَشْمَة غالبًا ما بذكر بلاد الجامة وما يتصل بها . وكلمة (الْخَرْزَة) بالتحريك بقصه بها إحدى فقر مَجْرى المين .

## عبيدة وصلتها سنزار

استميحكم عذرًا في الحديث عن مؤلفكم الجليل وجمهرة أنساب الاسرالمتحضرة في نجدى فن خلال مطالعتي هذا الكتاب القيم الذي مزجتم فيه أنساب الأسر بأنساب القبائل التي انسلخت منها ، ووصلتم النسب الجديد بالنسب القديم .. عنّت في ملاحظات أحببت الإشارة إليها وايراد ما أراه صحيحًا من معلومات حولها فإن وفقت فذالك عو المطلوب ، وإن أخطأت فَجَلً من لا يخطيء .

١ ــ أسرة آل محمد لزواحمة من سكان قرية المُمَلَقاً من ضواحي الدرعية استوطنوا
 مدينة الرياض في السنوات الأخيرة .

هذه الأسرة هاجر جدهم محمد أو ناصر أحدهما من قريته في وادي جاش ، قبل أكثر من قرن ونصف من الزمان ، إثر خلاف حصل بينه وبين عاقلته الزواحمة وتوجه إلى نجد ، ثم استوطن من الدرعية \_ قرية الملقا \_ وهذه الأسرة من فخذ الزواحمة ، الصقعات المساردة ، من عبيدة قحطان ، ولاتزال هذه الأسرة تنسب إلى القبيلة الأم المساردة حتى الآن وعميدها الآن هو الشيخ محمد بن ناصر المسردي المقيم في مدينة

وقال نصر عن الْحَرْدَة : يفتح الحاء وسكون الراء ودال .. : بلدُ بُمَانِ ، بمن سارع إلى مُسَبِلمة الكذّاب .. وقيل : بكسر الحاء .. تنهى . ولا شكّ أن كلمة (مسيلمة) هنا سبق قلم ، وأن الصواب : (الأسود المنسي) كما في دسميم البلدان، وكما ذكر ابن جرير في تاريخه ١٠٠ ٣٠٠ طبعة دار المعارض في خبر الأسود المنبي في البمن في حوادث سنة إحدى عشرة : (ودانتُ له سواحل من السواحل ، حازَ عَثْر والشرجة والحردة وغلافقة وعدن والجنّد ، ثم صنعاء إلى عسل المطائف إلى الأحسبة وعُليْبُ ) . وفي دصفة جزيرة العرب ه ١٩٥٨ .. : (الحردة وعطنة ساحلا المهجم) والمهجم كما يفهم من كلام الهمداني نواحي زُبيد في نهامة البمن .

الرياض .

ولقد بحثت عن اسم الاسرة المذكورة فلم أجد له ذكرًا ضمن محتويات الكتاب.

حبذا لو تداركتم ذالك حين طبع الكتاب مرة أخرى . وإن شئم معلومات مفصلة أكثر فأرجو الاتصال بالشيخ الكريم عبد الله بن محمد بن خميس فهو جارهم في الملقا سابقًا ويعرف عنهم الكثير.

٢ ... الشيخ ناصر بن شري ۴ ورد عرضا في سياق الحديث عن قبيلة (بني هاجر) والوقائع التي حصلت منها وعليها في نجد حيث ورد أن ابن بشر ذكر في تاريخه عن أحد الرواة : أن احدى سرايا ابن سعود . أغارت في عام ١٢٠٨ هـ على قبيلة بني هاجر بين التُمثل والذنائب في نجد ، وكان أميرهم إذ ذاك ناصر بن شري -٩٥١ ...

وأحب أن أنول: إن هذا الاسم غريب على زعامة بني هاجر التسلسلة في (آل شبعان) وأحفادهم (آل شافي). من قبل ذالك التاريخ حتى الآن .. فكيف حصل هذا ؟

أعتقد والله أعلم أن الراوي قد خلط بين فبيلة بني هاجر وصنوها في النسب قبيلة المساردة وكلتا القبيلتين من قبيلة (عَبِيدة قحطان) وقد أوردت هذا الاعتقاد لاسم المشار إليه ناصر بن مسعود بن شري أحد زعساء المساردة في أواخر القرن الناني عشر، وأوائل الفرن النائث عشر وأكاد أجزم انه هو المقصود بتلك الإشارة العابرة التي أوردها ابن بشر.

ومعروف ما بين قبيلة المستردة وبني هاجر وقبيلة الفهر قوم ابن شِفْلُوت من تقارب وترابط في نجد بحكم الانتماء إلى القبيلة الأمّ غييدة ، ولأن هذه القبائل الثلاث هي القبائل النجدية الوحيدة من قبيلة عبيدة وكان لها صولات وجولات في نجد خلال تلك الحقب الغابرة من التاريخ . وقد يطلق اسم الجزء من هذه القبائل على الكل .. لذالك رأيت أن الراوي قد وقع في خطإ ما ، وقديمًا قبل : (وما آفة الأخبار إلا رواتها) .

٣ ــ ذكرتم في سياق الكلام عن قبيلة عبيدة ــ ص٦١٥ ــ ما أورده ابن لعبون من
 أن آل ضيغم بن منيف الذين يطلق عليهم الآن (ولد الحارث) هم أصلاً من عنز بن
 واثار ؟

واتساءل: كيف سمحتم بإيراد هذا الخبر الغريب الذي لا يستند إلى حقائق وانتم تعلمون جيدًا أنه مختلق وليس له نصب من الصحة ، إنه حقًا كلام غريب كل الغرابة . لم أسمع أو أقرأ أن قاله أحد لا قبل ابن لعبون ولا بعده ، لا في كتاب ولا على ألسنة الناس ، والضياغم كما هو معروف قديمًا وحديثًا هم من ولد الحارث من عبيدة وهم الرأس والأساس في عبيدة ومنهم زعاؤها وسراتها ، وما أورده ابن لعبون زيادة على ما جاء في المصدر الذي نقل عنه حول نسب عبيدة هو مجرد تلفيق لا يستند إلى شيء من الحقيقة .

ثم إن قوله : إن بقايا عبيدة هم سكان الْعَرِين دليل صارخ على جهله إذ أن المعروف أن سكان الْعَرِين جزء قليل من قبيلة عَبِيدة الكبرى ، ولو قال : إن مركز الثقل لعبيدة هو وادي طَرِيْب من مَصَبَّه في تَثْلِيث حتى جَوف ابن فردان وجبل السراة .. لكان ذالك أقرب إلى الحقيقة .

هذا ما أحببت الإشارة إليه في هذا الكتاب وأرجو أن أكون قد اسهمت بشيء ذي فائدة .

وادي جاش : فراج بن شافي بن جلعد

### «العسرب»:

١ - ملاحظات الأخ الكريم فراج تنم عن حوص على التعمق في البحث للوصول إلى الحق من أوضح الطرف ، شكر الله له ، ووفقه ، وأرجو أن أضيف الملاحظتين الأوليين إلى كتاب وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده إذا تمكنت من إعادة طبعه .

٢ ــ أما صلة قبيلة عبيدة ببني واثل العدنانيين ، فأمر معروف لدى علما، الأنساب
 ٢٤٨

القدماء، قبل ابن لعبون، وهو لم يأت بشيء من عنده، بل ما ذكره ... ونقلته عنه في الكتاب المذكور ... ورد بنصه في مؤلفات قديمة . أكتني الآن بايراد ما جاء في أحدها وهوكتاب المذكور ... ورد بنصه في معرفة الأنساب؛ من تأليف السلطان عمر بن بوسف بن رسول المتوفي سنة ١٩٤٤ من ملوك اليمن المشهورين ... والكتاب من مصوعات (المجمع العلمي العربي بدمشق).

### قال السلطان عمر بن يوسف بن رسول:

نسب آل منيف هم آل ضبغ وآل راشد من جنب ، وهم المعروفون بالمعضه (؟) وهو منيف بن ضيغ بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك بن عبد الحديد بن مدرك وقيل : إنهم من بكيل إلا أنهم حالفوا عنس من عنس مذحج فسموا جنب ، وقيل أنهم من نزار من عنز بن واثل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعْمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان دخلوا في نسب جنب ، لأن أمهم خييدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي من تغلب بن وائل أخي عنز بن وائل تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية بن عمرو بن معاوبة بن الحارث الجنبي ، وإخوتهم من أمهم آل عايذ وآل راشد وبنو قيس وآل السفر وآل الصفر وآل راشد وبنو قيس وآل السفر وآل .

قال ضيئم بن منيف وأولاده نمانية منيف وشكر وعيسى وعلي ومنصور وشبان وعامر وحارب فأولد منيف ولدًا واحدًا بسمى عيسى وأولاده ثلاثة باقوت وأولد شكر ولدا واحدا بسمى مهم (؟) وأولاده محدى عشر باقوت وأولد عيسى ولدًا واحدًا بسمى ثعلبة توفي وخلف أربعة بنين وأولد على ولدين محلس وعرى (؟) وأولد منصور أربعة طريف وعبد الله وشهوان وعلى ولكل منهم كل واحد ولد.

وآل راشد بن منيف عشرة علي بن راشد وضيغم ومحمود وأحمد ومحمد وحمدان وحميد وحمدان وحميد وحامد وجابر وعسكر فأولد علي بن راشد ثلائة محمود خلف ولد واحدا ومنيف توفي وخلف عشرة . وأولد ضبغم بن راشد أربعة شكر نه

# الشِيعرالشِيعبي من روا في الدراسيات الجغرافية

ذكرني الابن الكريم راشد بن جعيئن ــ ذكره الله بكل خبر ـ في مجلة «اليمامة» ــ العدد ٧٧٦ في مجلة «اليمامة» ــ العدد ٧٧٦ في ١٤٠٤/٢/٥ هــ وفي الباب الذي يشرف عليه بعنوان (الأدب الشمبي) فقال بأنني قلت : (عليكم بالقصائد التي تهتم بذكر المواقع ، وتحروا الصدق في الرواية ، وانشروها كما هي بدون تحريف : لأنَّ معظم القصائد الشعبية سيجِلِّ تاريخي وجغرافي حافل بالأحداث) .

ثم أورد قصيدة للشاعر عبد الله بن رمضان وشعرًا لغيره ، يحوي ذالك لشعر اسماء كثير من المواضع .

ومما لفت نظري من قصيدة أبن رمضان قوله في وصف السحاب:

حس ولدان ، وعثمان خلف ولدين ، وعركي خلف تمانية وخلف أحمد بن راشد خمسة وقيان (؟) خلف ستة ومذكور خلف ثلاثة وعمير خلف ثلاثة وبحيي خلف والدا وعامر خلف خمسة وأولد محمد بن راشد ولدًا واحدًا توفي وخلف أربعة وأولد حميدان بن راشد ثلاثة طوق خلف ستة وصعب توفي وخلف أربعة وأولد جابر بن راشد ولدًا واحدًا ثوفي وخلف وخلف ولدًا .

وقال في طرفة الأصحاب : عِبَيدة بن معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن صداء وهو زيد بن حرب بن كعب بن علة بن مالك بن أدد ثم ساق آخر النسب .

وقال : وهو معاوية الخير صاحب لواء مَلْحج يوم الكلاب ، وهو مُجير مهلهل بن ربيعة التغلبي على بكر بن وائل ، وتزوج عبيدة بنت مهلهل فأولد منها قبيلا عظيمًا يعرفون بعبيدة . انتهى . أمطر على (الصوان) سيله وروَّاه حَوَّل بوديانه وسُلَّخ حَثَامه (بابِر) شعيه من علاويه مَثَّاه و(حِدْرِج) كما امْوَاج البحور ابرَامه (سمرمدا) برهِب وِحِيفه من أوْحَاه بِغْشَاهِ كِنَّ الشَّيْخ بَنَّا خَيَّامِهُ

فني هذه الأبيات مواضع تقع في شمال بلادنا ، وكنت قد ألفت القسم المختص من كتاب «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ونشر في ثلاثة مجلدات عن ذالك الجزء الحبيب من هذه البلاد .

وقد تحدثت عن المواضع المذكورة فيه سوى (الصَّوَّان) فلم أَسْمِع مذكره ، ولم أقرأ عنه قديمًا في الكتب التي اطلعت عليها ، ما يدفعني إلى البحث عن تحقيق موقعه .

ولكني منذ شهر وأنا أطالع في كتاب «نوادر الهجري» قبل أن أعرف شيئًا عن قصيدة ابن رمضان التي تقدمت الإشارة إليها ــ مررت أثناء القراءة ــ في هذا الكتاب ما نصه : (وزعم الأشجعيُ أَنَّ بنات المخاض تَحْمِل في بند بَلْقَيْنِ بن جَسَرِ بن قضاعة بالصَّوَّانِ والْعَلَمَيْنِ) . اتنهى ــ مخطوطة دار الكتب المصرية ص ٤٧٦ ــ .

• فرجعت إلى ما استطعت الرجوع إليه من الكتب القديمة التي أَلَّفَتُ لتحديد المواضع ، كما رجعت إلى ما تحت بدي من كتب اللغة ، فلم أُجِدُ ذكرًا لموضع (الصُّوَّان) .

وأنا واثق كل الثقة بعلم الهجري ، وسعة اطلاعه ، وعمق معرفته بما يتعلق بجزيرة العرب من مواضع ونبات ، وانساب ، وشعر ، وغير ذالك من العلوم المتعلقة بالجزيرة في عهده في القرن الثالث الهجري وما حوله .

وقد ذكر الموضع مقرونًا باسم موضع مشهور كما ذكر سكانه .

وإِذَنْ فهو من المواضع التي فات المعنيون بالكتابة عن تحديد مواضع الجزيرة ، فانهم تسجيل أسم ذالك الموضع .

ولكن ما أُشَدُّ سروري حين اطلعت على القصيدة التي أوردها الابن راشد بن جعيثن

لابن رمضان وذكر فيها اسم هذا الموصع مقرونًا بمواضع أخرى وكلها لاتزال معروفة ، في الجهة الني يقع فيها الصُّوّان .

إِذَنَّ فالشعر العامي وخاصة ما بني على أَصَالَتِه ولم يدخله شيء من التحريف ، يعتبر من الروافد القوية للدراسات الجغرافية في بلادنا .

ومن هنا تجب العنابة بهذا الشعر، والمحافظة عليه من العبث والضياع: العبث به بتغيير بعض نصوصه، فيصبح غير ذي دلالة على ما قصد منه من يعنون بدراسة اللهجات، أو المهتمون بالحوادث التاريخية إذْ كثير من رواة هذا الشعر في أيامنا صاروا يعيثون به، فيغيرون لهجاته ويدخلون في نصوصه ما يقلب معانيه ظهرًا لبطن، فقد بدخلون كلمة في قصيدة مدح فتصبح هجاءًا، أو العكس.

أما الضياع فينبغي أن تكون طريقة نقله قائمة على أساس صحيح ، إمَّا بالاعتماد على نصوص قديمة مخطوطة ، أو التلتي من رواة موثوق بهم ، ليسوا من ذوي الأغراض أو من تتأثر عواطفهم بالمغربات .

وأعود لإيضاح المواضع الواردة في الأبيات التي ذكرتها من قصيدة ابن رمضان . فقد جاء شرحها بحاجة إلى إيضاح

١ ـــ الصوان : ليس داخلاً في حدود الاردن ، وإن كان بقربها ، بل في شال المملكة ، وهو من البلاد التي تُحلها قبيلة الحويطات وقد اكتشف فيه في الأبام الاخيرة معدن للحديد ، ويقع في الجنوب الغربي بالنسبة إلى مدينة تبوك بنحو نمانين كيلا .

٣ - باير: اسمه الفديم أباير: ولكن العامة يسهلون الهمزة، وقد يحذفونها في النطق وهو من أشهر الأودية التي لها ذكر في الشعر القديم، وقد تحدثت عنه في قسم شمال المملكة من «المعجم الجغرافي» - ص ٧٥ وما بعدها وقلت في تحديده: (هو واد من روافد وادي السرَّحَان بقع في الجنوب الغربي من النَّبْك قاعدة الوادي، ويفيض فيه بين قريني غَطِّي شهالاً والعبن البيضاء المسهاة الجفيرات جنوبًا، وفي أعلى أباير منهل من أشهر المناهل في ملتقى طرف، ويدعى (باير).

ويقع الوادي بين خطي الطول ٣٠/٣٠ و٣٠/٣٠ تقريبًا، وخطي المرض ٣٠/٤٥ و٣١/٦١ تقريبًا).

ولهذا الوادي ذكر في شعر الرماح بن ابرد المعروف بابن ميَّادة ، لأنه وما حوله من مرابع صباه ، ومراتع قُومه .

٣ - حِدْرِج : واد پنحدر من العُبْيَق ويفيض في رادي السِّرحان ، وفيه منهل
 للبادبة ، ومفيضه في غرب الوادي بين قريني أوبسط وَطَبَرْجُل .

٤ - سمرمدا: من المواضع التي فانني تحديدها في موضعها من كتابي عن شمال المملكة ، وهو كما يفهم من شعر ابن رمضان شعيب كبير ، من روافد وادي السرحان ، من روافده الغربية ، فقد ذكرته عرضًا (ص١٣٨٣) عند ذكر الأودية التي تفيض في الوادي من الغرب وهي أبتداء من الشمال :

| ١ ــ شعيب المخروق         | ٢ ـ حصيدة الشمالية     |
|---------------------------|------------------------|
| ٣_ حصيدة الجنوبية الشرقية | ٤ – بايسىر             |
| o _ الناصفة               | ٣ _ جاجم               |
| ۷ ـ سمرمـــدا             | ٨ ــــ الغـــــرَّاء   |
| ٩ ــ الحصاة               | ١٠ ـ الشعبان والفُكُوك |
| ۱۱ ـ مغـــيراء            | ۱۲ ـ حسائرج            |
| ١٣ ـ الغينـــة            | ١٤ ـ النّباج           |
| ه ١ الْجَــرَاوي          |                        |

وحبدًا لو أن أحد الإخوة الذين لهم معرفة بتلك المواضع أوضح لنا من تحديد هذه المواضع وغيرها ما يزيدنا معرفة بأجزاء حبية من بلادنا، جهلنا بها عار ومنقصة، والجهل كله من أسوإ ما يوصف به الإنسان.

وشكرًا للابن الكريم راشد حيث اتحفنا بأشياء طربفة ..

(عن مجلة ١٠ ايطامة ١١) حمد الجاسر

وقد عقب على هذه الكلمة الأخ سريلم بن بشبر الضبعان في (اليمامة العدد ٧٨٤ تاريخ (ربيع النافي ١٤٠٤ هـ) بما ملخصه :

قرأت في العدد ٧٧٩ في ١٤٠٤/٢/٢٦ هـ ، ما أجاب به حمد الجاسر ورغبته في معرفة ما ورد في القصيدة المنشورة باسم عبد الله بن رمضان لتحديدها مواقع أودية كان يجهلها وقد طلب الأستاذ حمد الجاسر تدخل من يعرف عنها شبقًا.

وحيث أنني من أبناء تلك المنطقة وهجرتي هي الناصفة فقد أحببت الاجابة التالية :

أما عن موقع الأودية المذكورة فإنني أذكر منها ما يتغذى من الصوان حسب موالاتها لبعض وهي الآتي :

- ١ \_ المخسروق.
- ٢ \_ حصيدة الشالية.
- ٣\_ حصياة الجنوبية.
  - ۽ سا بايسر ،
- هـ جضيعة باير (وسميت جضيعة باير لمساندتها له).
- ٦ \_ سمرمدا وهي تنحدر من الصوان وتفيض بالناصفة ثم العظهات ثم عين البيضاء.
  - ٧ ــ جاجم وهي قرية وليس بها واد .
    - ٨ ـ الغـــراء .

وكما هي تسلسلها المذكور بالمجلة إلا أنه يفصل الغينــة عن النباج شعيب ام ارطًى ويفصل النباج عن الجراوي وادي فجر وهو من أكبر الأودية وأطولها.

أما الصوان حسب ما نعرفه عن أجدادنا فهو يقع من حدرج شمالاً غربيًا وحتى الحدود الأردنية مارًا بفروع جميع الأودية المذكورة بالقصيدة .

سويلم بن بشير الضبيعان

# العواسة (العواسي ج)

#### سكان وادي ابن هشبل

سأل الأخ عايض بن محمد بن شهران العسيري عن أصل قبيلة العواشر سكان وادي ابن هشيل فكان الجواب ما نصه :

1 جاء في كتاب «في سراة غامد وزهران» ص 20 ـ تأليف حمد الجاسر ما نصه نقلاً عن كتاب ، صفة جزيرة العرب»: جُرش هي كورة نجد العلياء، وهي من ديار عنز، وبسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف حِمير، وهم من ولد يرج ذي مقار القبل، ولهم سؤدد عود وجابة اليمانية في نجد إليهم، وهم يقومون معهم بحرب عنز، وجُرش في قاع، ولها أشراف غربية بعيدة منها تنحدر مياهها في مسيل يمر في شرقيها، ينها وبين حمومة ناصية تسمى الأكمة السوداء، حمومة وحمة وكولة، ثم يلتقي بهذا المسيل أودية ديار عنز حتى تصب في بيشة بعطان، فجرش رأس وادي بيشة.

٢ وجاء في الكتاب المذكور .. ص ١٩٠٤ .. ما نصه : أما قبيلة العواسج .. التي تفدم ذكرها في أول البحث .. فقد حدثت حروب بينها وبين جيرانها ، فانتقلت إلى وادي ابن هَشْبُل ، وهم جاعة ابن هَشْبُل في أعلى وادي بيشة ، أقرب إليها من بلدتهم الأولى ويعرفون الآن باسم (العواشز) ومنهم شاعر مترجم في كتاب «المحمدون من الشعراء» يدعى محمد بن إبراهيم بن اسحاق العوسجي قال عنه المؤلف : كان سبدًا شجاءً ، جوادًا ، مذكورًا في وقته وبلده ، وله شعر بدوي تشهد به فصاحته ، فمنه :

واني الأمضي الهمَّ عند احتضاره برأي أصيل في النَّهي والتجاربِ ولسَّ بَعَجزاعِ إذا الدهر عضَّني ولا مستكين للعدو المشاغب

سناني رفيق، والكبت مُلاعبي، أَبَى لِي أَنْ أَرضَى الظلامة مَعشرٌ أَنُونٌ علَتْ من حِبْيرٍ في الدوائبِ وکیف تری (عثرُ) خضوعی وذلتی وهـم عُدُنِّي في النائبات وجُنَّتي

وسيني شقبتي في المكّرُ وصاحبي و(نَهُدُّ) و(جَنْبٌ) جِيرتِي وأقاربي وحصني ودرعي في الوغي ومخالبي

٣ ــ وقد أشار الهمداني في كتاب «صفة جزيرة العرب» ص ٢٥٧ ، ٢٦٥ ــ إلى ما بين العواسج وعنز من خلاف فذكر حين سمى القرى التي يكون أهلها متضادين : جرش بين العواسج وعنز ، ولما ذكر القرعا لشيبة من عنز قال إنهم مسالمون للعواسج.

إ\_ وعنز المذكورون هنا هم عسيركما أوضح ذالك الهمداني في الاكلبل.

جـ1 ؛ ص٢٩٢ . حيث قال : وأولد عَثْرُ بن وائل ــ على ما خبرني بعض من بُصالِبهم من جَنْب .. ' رُفَيدَةَ وأراشة فأولد رُفَيدَةً : رَبيعةَ ومُعاوية وعامر وعبد الله وعمرا وحاراً ، فأولد ربيعةُ مالكًا ، فولد مالك حريمة وتولبا وسلامان ، وولد عامر بن رُفِّيْدَةً ؛ عبد الله ووهبا وإياساً ؛ وولد عمرو بن رُفِّيدة : سلمة وشقيقا وتميما وعبد الله : وأُولِد أَراشَة بن عُنْز : عَسِيْرًا وقنانا وجندلة ، فولد عسير : مالكًا وتمها ، فولد مالك : غنما وحارمة وجدبلا وتنها ، فولد نيم بن مالك : زهيرا وسلمة ــ وفيها بنو شيبة ــ وعضاضة ، وعضاضة من نهم بن ربيعة أبضًا وبنو اللقاح.

ولا أدري إلى أيِّ البطنين هم. إلى آخر ما ذكر.

ويظهر أن العواسج نزحوا من بلادهم التي هي جرش إلى وادي بن هشبل وجاوروا شهران واختلطوا بهم فأصبحوا معدودين منهم.

هذا ما ظهر لي ولا شك أن أهل مكة أدرى بشعابها وأن رحال العواسج يعرفون من أنسابهم وأخبارهم أكثر مما يعرفه غيرهم .

حمد الجاسر

# الحباسب: نسبهم وبلادهم

#### (الظر والعرب، س١٧ ص٤٦٦)

الحباب من فروع قبيلة قحطان الرئيسة ، وينقسمون إلى فرعين كبيرين هما : آل مسلّم بن حباب وآل هُويج بن حباب ، فسلّم خلّف رشيد بن مسلّم ، وجميل بن مسلم وهوبج خلف أربعة بطون هم آل محمد بن هوبج بن حباب ، وغراب بن هوبج بن حباب ، وحامد بن هوبج بن حباب وسعيد بن هوبج بن حباب .

آل مسلم بن حباب : هم الرشدة وآل جميل.

والرشدة هم آل جبران بن رشيد وهم آل عبيد بن جبران وآل غايب بن جبران وآل ملهي بن جبران .

وآل عبید بن جبران بن رشید بن مسلم بن حباب بنقسمون إلی خمسة فروع : فجابر بن عبید خلف برمان ومعیض .

وسلمان بن عبيد ينسب إليه آل سلمان بن عبيد كبيرهم عبد الله بن هادي بن عائض.

وغازي بن عبيد ينسب إليه آل غازي كبيرهم ظافر بن مسعود.

وجليل بن عبيد بنسب إنيه آل جليل كبيرهم ظافر بن ظبان.

وعطيف بن عبيد ينسب إليه آل عطيف كبيرهم دهام بن حمد .

أما آل برمان بن جابر بن عبيد بن جبران بن سعد بن رشيد بن مسلم ففرع كبير وشيخهم الآن مسفر بن حسن بن كردم .

آل معيض بن جابر بن عبيد بن جبران بن سعد كبيرهم جار الله مهدي . وأما آل غايب فشيخهم معجب بن سعيد ، وآل ملهي كبيرهم معوظة بن مسعود هذا عن آل جبران الرشدة الحباب من قحطان.

آل الشريف بن سعد بن رشيد بن مسلَّم بن حباب.

ومنهم آل ملحف: كبيرهم محمد بن عوض بن معيض.

آل ملنى : كبيرهم على بن محمد قبيلة .

آل عائض بن مهدي : كبيرهم صويع بن صالح بن زبنة .

آل دُوْكو : كبيرهم مسفر بن معيض بن مسفر .

آل معيض ٢ كبيرهم هادي بن علي بن زينة

آل ظبية : كبيرهم سلان بن شرمان .

آل علي بن سعد بن رشيد بن مسلم بن حباب .

آل علي بن سعد كبيرهم عبدالله بن حسين بن فجعة .

آل فاضل بن سعد بن رشيد من سكان وادي راحة .

هذا عن قبايل الشدة كافة.

أما آل جميل بن مسلم بن حباب فهم ينقسمون إلى قسمين : آل زيد بن جميل وآل حميدان بن جميل .

أبناء زيد زهير وعبد ، الزهرة آل جسبح ليس مثل ما ذكر عنهم ــ في «العرب» س١٧ ص٢٦ عــ آل حسبم ، بل هم آل جسيح بن خفّاف بن عامر بن زهير بن زيد بن جميل بن مسلم بن حباب وشيخ آل جميح هو الشيخ جراب بن حسن .

ومن فخوذهم آل هجلة ، وآل ذفال ، وآل عائض بن دئيم ، وآل شعله .

آل ناصر من الزهرة : كبيرهم حمد بن عظيان مشخاط ، ومن فخوذهم : آل عبدالرحمن وآل علي بن هادى .

آل حسناء كبيرهم محمد بن سُعيّد بن راشد ومن فخوذهم آل راشد ، وآل مسفر . آل ملحان وكبيرهم حسن بن مسفر بن حجة .

آل العبد: كبيرهم وشيخهم علي بن جميشان هذا عن آل زيد بن جميل بن مسلّم.

آل حميدان بن جميل بن مسلم بن حباب.

فنهم فخذ آل مفرح : كبيرهم ذيب بن فنيس والبعض من آل حميدان من سكان صَبْحًا، بنجد ، أما شيخهم كافة فهو عبدالله بن فجحان الحمداني ولهم قرية كبيرة تقع بالجام في وادي فحطان تَثْلِيْت ، تبعد عن الأمواه ٢٠ عشرين كيلا ـ هاؤلاء آل مسلم بن حباب وهم الفرعان الكبيران الرشدة وآل جميل.

آل هويج بن حباب وفروعهم : آل محمد بن هويج يلقبون باسم والدتهم زربة ويقال لهم :

آل زربة ، وهم عبال محمد بن هويج .

آلِ زَرِية منهم آل شنَّان ، ومن فخوذهم آل مسعود ، وآل مهمل ، وآل رقعان ، وآل شيئة ، وشيخ آل شنان هو الشيخ حسين بن علي بن مهمل المدوَّس .

آل مالك : وكبيرهم على بن محمد بن بيرم .

آل خُنيَّتُ وشيخهم غيدان بن عجيمٍ .

آل سالم بن معيض ، وكبيرهم مانع بن هطيل .

العواسجة كبيرهم محمد بن جبران العوسجي.

آل كحلاء كبيرهم سعد بن فنيس.

آل الكرمة كبيرهم محمد بن زايد.

الصنجان كبيرهم محمد بن سعيد.

هذا عن آل زربة الهوجة ، من الحياب من قحطان .

أما آل غراب بن هويج بن حباب فهم قسمان : القسم الأول منهم في الجنوب مع رَبْعهم الحباب ، والقسم الثاني في نجد ، وأميرهم جميعًا حمد بن عوضان الغرابي .

وآل حامد بن هویج بن حباب فمنهم آل الجابر، والفحوس، والمراقصة، وآل تملان الذين منهم الشيخ سالم بن على كبير آل نملان أهل ملاح.

آل سعيد بن هويج بن حباب ينقسمون إلى ثلاثة فروع كبار وهم :

آل مقرِّح وشيخهم قليل المقرِّحي .

آل مفتاح بن سعید بن هویج بن حباب شیخهم مبجر بن حیان .

آل مكاذب بن سعيد بن هوبيج بن حباب .

وجيمع آل سعيد بن هويج في تهامة في عِرْض آل مقرح وفي جوانب تهامة .

بلاد الحباب : الحباب يسكنون ببلادهم الواقعة في جنوب المملكة العربية السعودية شمال ظهران الجنوب على بعد سبعة أكبال في وادي الطلحة ، والحدود بينهم وبين قبيلة وادعة هناك ومن الجهة الشرقية في بلاد الحباب يحادُّون قبيلة يام ، والحدود مستطيلة من وادي صبحان إلى الجفرة ، والعلاقات بينهم طبية في الجوار النظيف ، ومن الشمال إخوانهم رَبَّعُهُمُ الجحادر في تَظْلِيْتُ ، وهو وادي قحطان جميعًا ، ومن الغرب عَبِيدَةُ بنُ جَنْبِ ، وسوف نذكر الأودية المهمة في بلاد الحباب وبعض القرى والهجر والمناهل :

١ -- الأمواه التي سميت الأمواه على اسم بئر قديمة مطوية بالحجر ، وأصبحت الآن
 مدينة توحد بها المرافق الحكومية المتعددة .

٢ ـ وادي ملحة الحباب فيه المزارع والنخل وسكانه في حدود أربعة آلاف نسمة .

٣ ــ وادي حجان فيه البئار الغزيرة وبعض الزارع وسكانه هم آل برمان ومن آل
 معيض ومن آل سلمان بن عبيد وهم كلهم من آل جبران الرشدة الحباب .

- پ وادي الوهسالان.
- ه\_ وادي شداء الذي بفصله من الوهلان عجمة ، جبل.
- ٦ وادي ثجر ليس تجير مثل ما ذكر في مجلة «العرب» س١٧ ص٤٦٦.
- ٧\_ وادي الفرع وهذا الوادي في الجهة الشرقية من بلاد الحباب وسكانه آل شنان
   الهوجة .
- ٨ ــ العمق الذي توفده روافد من الأودية منها المعارة وبجج ، وهو أرض مستوية في حدود ستين كيلاً مربعًا .
  - ۹ ــ وادي خسراف.
- ١٠ ـــ وادي السابل فيه كثير من الهجر وهو يمتد من الغرب إلى الشرق وينتهي بانقرب من الأمواه .
  - ١١ ــ الحنو ترفده أودية منها سروم ، وأم جنبين ، وبني مقتبل ، وقطينة .
    - ١٢ ... وأدي لطيف الممتد من الغرب إلى الشرق .
- ١٣ ... وادي دهُورٌ ، يتد من الغرب إلى الشرق وفيه كثير من ألهجو والمزارع .
- ١٤ ـ وادي المُخْنَقَة ، وهو الوادي الرئيس في هذه الأودية ، حيث يوجد فيه عدد
   من القرى والهجر والمزارع وأهله من آل جبران الرشدة الحباب .
- ونأتي على ذكر القرى التي في وادي الخنقة : قرية المجزعة ، وقرية الغُبيَّب وقرية حرشفة ، وقرية البتيراء ، وهجرة نمران ، وهجرة الرونة ، وقرية سعاع المصبخ .
  - والحنقة يمتد من جبال السروات وتهامة وينتهي في الحنو فوق الأمواه .
- ١٥ ـــ وادي مرماء يوجد به كثير من المزارع وفيه هجر وكلها حديثة منذ عشر سوات
   وسكانها من آل جبران الرشدة ، ومن الهوجة الجميع من الحباب قحطان .

١٦ ـ وادي المضيق تنحدر فيه الأودية من الجنوب إلى الشمال وهو خال من المزارع
 والهجر وتسكنه بادية الحباب .

١٧ ــ وادي نحوت فيه هجرة على بن صالح البرماني .

١٨ ـ وادي نعاض فيه هجرة لبعض آل جبران الرشدة .

١٩ ــ قربة تود ، للجبران ، قربة حمران وهي قربة قديمة وسكانها قبيلة آل غازي الرشدة .

٢٠ ــ وادي غفيل يرفده وادي المردم ووادي نجد المنارة .

٢١ ــ وادي الحوايس فيه هجرة آل الشريف الرشدة الحباب ، ووادي البياض .

٢٢ ــ الحَرَّة : الْحَرَّة هي الموقع الأساسي للحباب من على عصر جدهم حباب بن عبدالله وهي بين ظهران الجنوب وبدر الجنوب منها في الشهال الشرقي ووادي راحة من الغرب وفيها الغابات الأشجار السدر.

٢٣ ـ وادي راحة مقسوم في المسكن بين الحباب وآل عمر بن سنحان ، ومن
 الحباب في هذا الوادي كثيرون .

٢٤ ــ رادي ملاح يحدر من الغرب إلى الشرق ويسيل مع حبوناء ، ووادي ملاح
 فيه من جميع قبايل الحباب .

٢٥ - وادي رشاد ينحدر من الغرب إلى الشرق وينتهي في صيحان وسكانه جيمعًا
 من الحياب.

٢٦ - هجرة آل حسيدان بن جسيل في تُثْلِيْتُ ، في الجام نقع هذه الهجرة بين الكهيف وبين الأمواء .

٢٧ ــ الجحر مقسوم المقطن بين الجحادر وبين الحباب وهم يجتمعون في جدهم عبدالله بن سنحان .

٢٨ ــ الحضن الأصفر والمغواء من بلاد الحباب من قحطان وهناك عدد من الآبار
 التاريخية مثل بير الجوف وهي للملحف آل الشريف الرشدة الحباب .

٢٩ ــ وادي فضلان النعظا .

٣٠ ــ الكربف بنحدر مع فاربة وڤرظة .

٣١ ـ العشة حيث توجد الحدود قريبة منها بين الحباب قحطان ويام.

٣٧ عرض آل مقرح بتهامة وسكانه آل سعيد بن هوبج من آل مقرح وآل مفتاح وآل مناح وآل مناح وآل مناح وآل مناح وآل مكاذب . أما الأودية الأخرى المحاذبة لبلاد الحباب وهي لإخوتهم آل عسر بن سنحان فهي :

- ( أ ) وادي سيروم .
- (ب) وادي جاب.
- (جـ) وادي الملاحة ووادي الرفع .
  - (د) وادي الفيسض.
    - (هر) القصيب.
    - (و) وادي المفجر.

وهذه السنة الأودية فيها بطون وقرى وفروع جيمعهم من قحطان بن عامر ، منهم من عبال عمر بن سنحان ، ومنهم من بني بشر بن جَنْب ، ومن شُرَيْف بن جَنْب من قحطان ومن عَبِيْدَة بن جنب هذه المنطقة تضم الكثير منهم .

وهناك البعض من فروع الحباب غادر المملكة إلى الحليج العربي قبل قرن من الزمن منذ مئة عام وبعضهم في الإمارات وفي قطر والدوحة وهم من الهوجة آل حثيث ، فن في قطر كبيرهم مهدي بن عجيان ومنهم الشاعر المشهور حامد بن على بن مايقة الحبابي ولهم أملاك في قطر عديدة وهم في العامرية مدينة الحباب في قطر وغيرها وكبير الحباب في الإمارات هو الشيخ جبر بن مسعود آل شنان .

## تسب الحباب: الصحيح أن الحباب منسوبون إلى:

حباب بن عبد الله بن سنحان بن عامر بن قحطان بن عامر بن صداء بن عمرو بن جلد بن مذحج بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن محلف بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام هذا نسب الحباب قحطان وجميع قحطان الذبن بحملون امم قحطان ينتسبون إلى قحطان بن عامر جميمًا ويتفرعون إلى قحطان انتشرت منها القبايل القحطانية والفرعان هما : جنب وسنحان .

## ملحة الحباب \_ سعيد بن علي بن كودم آل برمان الحبابي

«العرب» : ما ذكره الأخ عن سلسلة نسب سنّحان قد يكون المتناقل بين الفبيلة وهو عرضة للخطا والنقص ، ولهذا هو يختنف عا ذكره العلماء المتقدمون . فقد ذكر ياقوت في «معجم البلدان» ما نصه : (مخلاف جنّب ، وهي سِتُ قبائل : مُنبَّه والحارث والغلى وسنحان وشِمران وهفّان بنو يزيد بن حَرّب بن عُلَة بن جَلْدِ بن مالك بن أُدَد ، جانبوا إخواتهم صُدّاء ، وحَالَفُوا سَعْد العشيرة ، فَسُمُّوا جَنْبًا .

مِخْلاف سنحان ــ وهم من جنب أيضًا ، ولهم مخلاف مفرد بين مخلاف جَنْب وما بين منقطع سراة خولان ، بجذاء بلد رادعة إلى جُرَش ، وفيها قرى ومساكن ومزارع ، وهو شبية بالعارض من أرض اليمامة ، وله أودية تهامية ونجدية ، ولهم الجبل الأسود ، ومن ديارهم راحة ومحلاة واديان بصبًان من الجبل الأسود إلى نجد شرقًا) . انتهى كلام ياقوت .

وقال الهمداني في الصفة جزيرة العرب م ص٢٥٧ طبع دار اليمامة ... (والجبل الأسود وهو معظم بلد جنب ، وهو ما بين منقطع سراة خولان بحذاء بلد وادعة إلى جُرش ، وفيه قرى ومساكن ومزارع ، وهو يُشبّهُ بالعارض من أرض اليمامة . ومن بلد جنب راحة ومحلاة واديان يصبّان من الجبل الأسود إلى نجد شرقًا ، وله أودية تهامية ونجدية ، منها جوف الحزيميين وهو جوف مرزوق ، وعاش تمانية وثلاثين ومئة سنة ولقيئه

# ناج العروسس منجوا هرالقاموس

#### \_ Y4 \_

وحقق الجزء الثامن عشر من هذا الكتاب الأستاذ الفاضل عبد الكريم العزباوي ، الذي طال تَمَرَّسُهُ بعمل التحقيق ، في خمسة مما صدر من أجزاء هذا الكتاب المشرين ، وفي غيره من الكتب .

ولايزال يتولى هذا العمل في (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي) في (جامعة أم القرى).

ولهذا أصبح من ذوي الاختصاص في هذا العمل . وإذَنْ فالحديث عن هذا الجزء لا يَعْدُو وقفاتٍ قصيرة عند بعض كلمات ليست عميقة انصلة بعمل المحقق ، ولا بعمل مراجع ذالك العمل الأستاذ عبد الستار أحمد فراج ... رحمه الله ... بل أهمها يتعلق بعمل المؤلف .

يحوي هذا الجزء من الموادّ من (فصل الشين المعجمة من باب الصاد) إلى نهاية (فصل الفاء من باب الضاد المعجمة).

ويقع في ٥٠٦ من الصفحات ، وقد صدر عام ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م على نمط ما

هـــ ابن خمس وثلاثين ومثة سنة ، وقريتا جنب الكبيبة لبني وقشة ، والفُرَيحاء حذاؤها لبني عَبِيْدَة ، وصُنَانَ ــ غير صُنانَ خثم ــ عبيد وعفارين لبني شريف وبين رُنْية) . انتهى .

وجَلْد ... في كلام ياقوت .. هو مَذْحج ، ونسبه على ما في كتب الأنساب القديمة : مَذْحج بن أَدَد بن زيد بن يشجب بن عِرَيب بن زيد بن كهلان .

تقدمه من الأجزاء من حيث الطباعة .

١- ص ١٠٠٠ : (وذو القصة بالفتح : موضع بين زبالة والشقوق وأيضًا : (ماء في أجأ لبني طَريف) من بني طَيء هكذا ذكره الصاغاني ، والصواب أن الماء هو القصة ، وأما ذو القصة فإنه اسم الجبل الذي فيه هذا الماء وهو قريب من سلمى عند سَقْفٍ وغَضْوَنَ .

ثم أضف الشارح في (المستدرك) قوله : \_ ص ١٠٩ \_ : (وذو القَصَّةِ بالفتح موضع على أربعة وعشرين ميلاً من المدينة المشرفة ، وقد جاء ذكره في حديث الرَّدَّةِ رهو المذكور في المان \_ كما هو الظاهر ، وسيأتي ذكره في بقم) انتهى .

صاحب المتن ذكر موضعين ، الموضع الذي بين زُبَالَة والشُّقُوق ، وهما شَرَّق الدُّهنا ، بينها وبين المدينة مثاتُ الأميال ، والموضع الثاني موضع الماء الذي في جهات أجإ لبني طريف من طيَّة ، وهذا بعيد أيضًا عن المدينة ، بحيث لا تقل المسافة بينه وبينها عن مسيرة أدبع ليال بسير الإبل .

وإِذَنْ فَنُو القَصَّةِ الذي بِقُرْبِ المدينة ، وهو أشهر المواضع المسهاة بهذا الاسم موضع عربه ما ورد ذكره في متن «القاموس» .

وكل وحد من المواضع الثلاثة معروفة جهته ، فزيالة والشَّقوق من منازل طريق الحج العراقي شرقي الدهناء في شرق الجزيرة .. لايزالان معروفين .. .

والذي في بلاد طَيَءٍ ف منطقة حايل لله لايزال معروفًا ياسمه ، وهو الآن فرية تقع في الجانب الغربي الجنوبي من جبل الحَضَن المتصل بسلسلة جبال أجا . وهذه القرية في أعلا وادي سَقَفْ ، وسكانها الغِيَّنَةُ من قبيلة شَمَّر ، التي هي الآن أشهر فروع طيَء .

أما الذي بقرب المدينة فقد ذكر الحازمي في «الأماكن» أنه في بلاء بني ثعلبة بن سعد ، وأنه هو طريق الرَّبَذَة ، وكذا ورد في كتاب «المناسك» ـــ ص٣٠٣ـــ وحدَّد صاحبُهُ المسافة بينه وبين المدينة بثلاثين ميلاً ، وبينه وبَيْنَ الرَّبَدَة باثنين وسبعين ميلاً . وإذَنْ فهو واقع شَرْقَ المدينة ، في جهةِ نَخْلِ (الحناكِيَّة) في الجهة الجنوبية منها غير بعيد ، ويُلاحَظ أَنَّ القَصَّة هي الجصُّ المستعمل في البناء ، وأن القَصَّة كانتُّ - في زمن من الأزمان القديمة - تُنقَلُ مِنْ نَخْلِ لبناء المسجد النَّبَوِيِّ .

٧ ـ ص : ١٢٠ : قال عَمْرُو بن أَحْمَر الباهليُّ :

حَنَّتُ قَلُوصِي إِلَى بَابُوسِها جَزَعًا ماذًا حنينكِ أَم مَّا أَنْتِ والذِّكَرُ أشار المحقق الفاضل في تخريج هذا البيت إلى كتاب «العباب».

وهناك مصدر قديم ورد فيه هذا البيت في قصيدة طوبلة وهو كتاب عجمهرة أشعار العرب» .

#### ٣ ـ ص : ١٩٣ :

﴿ وَقَالَ الصَّاعَانِي : هُو يَمْدَحَ قَيْسًا وَشَمِرًا ، وَيَقَالَ : شَمِرًا وَذُرَيْقًا ابنِي زُهَيْرٍ ، مَن بني سلامانَ بنِ ثُعَلِ من طَيِّهِ ) .

ضُبِطَتْ كلمة (شَمِر) في المطبوعة ضط قَلَم بفتح الشين وكسر الميم ــ والصواب بفتح الميم مُشَدَّدَةً ، والمادح هو امرؤ الفيس ــ كما في قوله :

فَهَلُ أَنَا مَاشٍ بَيْنَ شُوْطٍ وحَيَّةٍ وهَلُ أَنَّا لأَقِ حِيٌّ قَيْسِ بن شَمَّرا

وكذا ضبط الاسم صاحب «القاموس» وشارحه الزَّبيدي في رسم (شمر) وأورد الشارح قول انصاغاني منسوبًا إلى ابن الكلبي .

وشَمَّرُ هذا هو الذي تنسب إليه القبيلة المشهورة ، التي انضوتُ تحتها أكثَرُ فروع قبيلة طيِّء القديمة .

كما ورد الشاهد في رسم (شحط) من كتاب التاج العروس» 1.4 £1.4 –

٤ - ص : ٢٢١ : (والأبايضُ : اسم هضباتِ تُواجِهٌ ثنية هَرَّشَى ، نقله ياقوت في اللهجم، وقال : كأنه جمع بايض) .

أشار المحقق الفاضل إلى أن الذي في «المعجم» (جمع أَيْض) وعلى هذا فا اعتمده المؤلف حين نسب ما نسب إلى ياقوت ثم اعترض عليه \_ ليس صحيحًا من أنه جمع (بابض).

والأبايض تُسَمَّى البِيْض في سفح ثَنِيَّةِ هَرْشًا الحَرَّة التي لاتزال معروفة ، وهناك ثَنِيَّةً تدعى ثنية البيض ، إذ الاسم يطلق على أنف من الحَرَّة ـ وانظر كتاب والمناسك - ص ١٥٥ ـ .

وأَبْضَةُ ، مثلثةٌ ، واقتصرَ باقوتُ والصاغانيُّ على الضم : ما المعنبر ، وقال أبو القاسم جار الله ماءة لِطَيّ ، ثم لبني مِلْقَطِ منهم ، عليه نخل ، قرب المدينة المشرفة ، على عشرة أميال ، منها .

قال مساورٌ بنُ هنَّدٍ :

وجلبتُهُ من أهل أَبْضَةَ طائعًا حتى تَحَكَّمَ فيه أهلُ إِرابِ

القول بأن أُبْضة على عشرة أميال من المدينة غير صحيح ، فَأَبْضَةُ لاتزال معروفةً ، وهي واقعة في بلاد طَيِّة في سفح جبل سُلْمَى الجنوبي ، في جوف حَرَّة تُعْرف بها ــ وقد حَدَّدتُ موقعها في كتاب «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ــ قسم شهال المملكة ــ المملكة المملكة ــ المملكة ـ

وتلك البلاد تبعد عن المدينة مِثات الأميال ويظهر أنَّ الحَطأُ ناشيٌ عن نقل صاحب «التاج» إذ نُصُّ ما ورد في «معجم البلدان» : قال أبو القاسم : أَبْضَةُ ما للطيِّه ، ثم لبني مِلْقَطٍ منهم ، عليه نَخْلٌ ، وهو على عشرة أُمْبَالٍ منْ طريق المدينة انتهى . وأبو القاسم هذا هو الزمخشري .

إذَنْ المسافة بين أُبْضَةَ وبين طريق المدينة ـ لا المدينة نفسها ـ وهذا الطريق هو المُتَّجِهُ من فَيْدَ ـ شرقي سَلْمَى أحد جبلي طيَّ ع ـ إلى المدينة ، كما في المعجم ما استعجم المتَّجِهُ من فَيْدَ ـ شرقي سَلْمَى أحد جبلي طيَّ ع ـ إلى المدينة ، كما في المعجم ما استعجم المتَّج ، عليه نخل ، وهو على ـ ٩٧ ـ ونصَهُ : (قال اليزيديُّ : أَبْضَةُ ما لا ليني مِلْقَطٍ من طيِّ ع ، عليه نخل ، وهو على

عشرة أميَّالُو مِنْ فَيْدَ ، نَحْوَ طريق المدينة) .

أما صاحب كتاب «المناسك» \_ ٥١٥ \_ فقد حَدَّد المسافة بين أَبْضَةَ وَفَيْد بَاربعة عشر ميلاً \_ وتحديده أَدَقَّ ، وأكثر مطابقة للواقع ، ويظهر أنَّ التَّحْدِيْدَ بعشرة أميال من قَبيل التقريب .

٣ ص : ٢٤٤ : (و البَعُوضة ماء لبني أسد ، قريبُ القَعْرِ ، كان للعرب فيه يومٌ مذكورٌ ، قال مُتَمَّمُ بن نُويْرَةَ يذكر قتلى ذالك اليوم :

على مِثْلِ أَصْحَابِ الْبَعُوضَةِ فاخْبِيثِي لَكِ الْوَيْلُ حُرَّ الْوَجْوِ أَوْ يَبْكِ مَ بَكَى وَرَمْل البعوضة : موضع في البادية فاله الكسائيُّ).

١ ـ باقوت ذكر في «معجم البلدان» بَيْتَ مُثَمَّم من قصيدة برثي أخاه مالكا الذي أخذته سَرِيَّة خالد بن الوليد في أثناء حروب الرَّدَّة من البَعُوضَة إلى البُطَاح ، حيث قُبِل . وإذَنْ فالواقعة جَرَتْ في الإسلام في السنة الحادية عشرة من الهجرة \_ أثناء حروب الرِّدَّة .

٢ البَعُوضةُ تَقع بقرب قرية الكَهَنَةِ ، التي لاتزال معروفة ، في شال إقليم
 الْقَصِيم ، بقرب جُبَيْل عُنَيْزةَ الواقع في الجنوب الغربي من فَيْد على نحو ستة عشر ميلاً .

٣ يقع شال الكهفة حيث البعوضة رَمْلٌ ، لاشكُ أنه المذكور في النَّصِّ. وعلى هذا فالقولان ينطبقان على موضع واحد.

(موقع البعوضة \_ على وجه التقريب \_ يقرب خط الطول، ٢٠٠٠° وخط العرض : ٢٥/١٥°).

وتعرف الآن باسم الكُهْنِيَّةِ وهي قرية مسكونة .

٧ - ص: ٢٥١ : (و الأبْيَضُ : جَبَلُ الْعَرْجِ ، على جادَّةِ الحاج بين مكة والمدينة) .

العبارة مختصرة من كلام عَرَّام السلميِّ ، في رسالته عن جبال نهامة وسكانها ، وهو أورد (الأَيْضَ) وَصُفًا لا عَلَمًا ، فقد ذكر قُدُسَيْنِ الأُسْوَدَ والأَيْضَ حين ذَكر جَبَل وَرقان وقال : فأمًا الأَيْضُ فيقطع بينه وبين ورقان عَفْبَةٌ يقال لها رَكُوبة ، وهو جبل شامخ ، ينقاد إلى المُنتَمشَّى بين العَرْج والسُّقيًا ، وأما قُدُسُ الأسود فيقطع بينه وبين ورقان عَقبَةٌ يقال لها حَمْتُ .

والجبل المذكور تدعه جادَّةُ الحاج من مكة إلى المدينة يَمِينًا وتسلك وادي العَرْج ، بعد اجتياز منزل السُّقيًا المعروفة الآن باسم (أُمَّ الْبِرَكِى ولا يَمْرُ به إِلاَّ مَنْ سلك تُبَيَّةَ رَكُوبَة (ثنية الغاير) التي سلكها رسول الله عَلِيْكِيْهِ في طريق هِجْرَتِهِ إلى المدينة .

وطريقُ الْهِجْرَةِ ليس طريقَ جادَّةِ الحجاجِ المعروفة قديمًا ، والمسلوكة إلى عَهْد قريب ، حيث صُرِف الطريق إلى الساحل من المُنْصَرَف (الْمُسَيَّجِيَّد) إلى الصفراء فَبَدُّرِ عن الطريق القديم المارِّ بِالْعَرْجِ والسُّقيَّا .

٨ ص : ٢٥٥ : (و البيضاء: موضع بالبحرين ، كان لعبد القيس ، وهو نَغْرُ دُون ثَاجٍ ، فِيهِ نَخْلُ ومياه ، وأحساء عذبة ، وقصور في حدود الْخَطَّ ، وتعرف بيضاء بني جَذِيمة . قال أبو سعيد : وقد أقمت به مع القرامطة قيظة .

(و البيضاء : عقبة بجبل يُسَمَّى المناقب) .

بَيْضَاءُ البَحْرَيْنِ أَرْضَ واسعة ، غلب عليها اسم الطَّهْرانِ في عهدنا . وكانت معروفة باسم البيضاء ، والْبياض إلى عَهْد قريب ، وقد تحدثت عنها بِتَوْسَّع في «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ـ قسم المنطقة الشرقية .

والذي تحدث عن البيضاء وذكر إقامته مع القرامطة في البيضاء قَيْظَةً هو أبو منصور الأزهري : صاحب كتاب المهذيب اللغة « فقد ذكرها في مواضع منه ، ومما قال حجه ١٢٠ ص٨٨ - : (وبيضاء بني جَذَيْمَةً في حُدُود الْخَطَّ بالبحرين ، كانت لعبد الفَيْسِ وبني جَذَيْمَة ، وقيها غيل كثيرة وأحساء عَذُبة ، وآطام جَمَّة ، وقد أقَمْتُ بها مع القرامطة نَيْظَةً) انهى

وبنو جَذِيمة من عُبِّدِ القيس.

وكلمة (أبو سعيد) لعلها زلة قلم من صاحب «التاج» حين قرأ كلام ياقوت في «المعجم» ونَصَّه : البيضة بالصَّمَّان ابني دارم ، قاله أبو سعيد ، وقال غيره : البيضنان \_ بكسر الباء \_ أرض حول البحرين إلى آخر ما ذكر \_ فلعلَّ الكلمة علقتُ بذهنه ، إذ الازهري لقبه (أبو منصور) .

والجبل المُسَمَّى المناقب هو الذي بُنْزَلُ مِنْهُ إلى قَرْنِ المنازل ، والمناقب تعرف الآن باسم (الرَّبعان) جمع رِيْع ، وهي الثنابا الني تُسلَّكُ ، وقد أوضح هذا صَاحبُ كتاب البلاد العرب مسلم - حمد أن ذكر وادي قَرْنِ قال : (ثم تجلس إلى نَجْلا ، تطلُعُ المناقِبَ ، والمناقِبُ جبل مُعْترض ، لأنَّ فيه ثنايا ، طُرُق إلى البمن ، وإلى اليمامة وإلى أعالي نجد ، وإلى الطائف ففيه ثلاث مناقب : عقبة بقال لها الزَّلاَلة ، وعقبة يقال لها قَرْرُن ، وأخرى يقال لها البيضاء). انتهى .

٩ ص : ٧٥٥ : (وَ البَيْضَاءُ : موضعٌ بِالقَطيفِ ، وهو قُريَّاتٌ في رَمُل فيها النخل) .

بيضاء الْقَطِيْفِ جزء من بيضاء بني جَذِيمة التي هي بيضاء البَحْرِين ، فهي تمتد من شمال القَطِيف ، محاذية له ، ومحبطة به من الغرب ، حتى تبلغ مينّاء العُقيْر . فَعَطَّفُ المؤلف هُنَا بقتضي المُغَايرة ، وهذا غير صحيح ، حيث ورد في ذكر البيضاء في أول الكلام للخَطُّ ، والْقطيفُ أشهر مُدُنِ الْخَطُّ .

١٠ ـ ص : ٢٥٦ : (بَيَاضَةُ بن عامر بن زُرَيْقِ بن عبد حارثة ن مالك بن زيد مناة ، من ولد جُشَم بن الخزرج) .

بنو بَيَاضة على ما في كتب التاريخ والنسب ، ككتاب «السيرة السوية» لإبن هشام جـ١ ص٤٥٩ ــ طبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٧٥ وكتاب «جمهرة الأنساب» لابن حزم ٣٣٧ ــ الطبعة الأولى ، وكتاب «اللباب في تهذيب الأنساب» جـ١ ص١٥٩ وغبرها ــ هم بنو بیاضة بن عامِر بن زُرَیْق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب ِ بن جُشَم ِ بن الخزرج .

وليس في سلسلة نسبهم ـ على ما ذُكِر في تلك الكتب ـ (زبد مناة) . وإنما زَيْدُ مناة ابن عمَّ لهم ، وهو زيد مناة بن حبيب بن عبدحارثة بن مالك بن غضب ، كما في كتاب «جمهرة الأنساب» .

١١ ـ ص : ٢٦٣ : (والبِيضَانُ بالكسر : جَبَلٌ لبني سُلَيْم).

قال مَعْنُ بنُ أُوسِ الْمُزَنِيُّ بمدح بعضَ بني الشَّرِيْدِ السُّلَمِيَّيْنَ :

لآل الشَّرِبْدِ إذْ أَصَابُوا لِقَاحَنَا بِيِيْضَانَ والمعروفُ يُحْمَدُ جَانِيُهُ

وَبَيْضَانُ هَذَا لِيسَ جَبَلاً ، بِل أَرْضُ واسعة ، تَجَتَمَع فيها سيول عدد من الأودية ، ثم نتجه نلك السيول غربًا حَتَّى تَفِيضَ في سَبْحَهِ قرية السُّوارِقِيَّة ، بمنطقة المَهْلَدِ (معدن بني سُلَيْمٍ قديمًا) شرق الحَرَّة المعروفة الآن باسم حَرَّةِ رُهَاط ، وقديمًا باسم حَرَّة بني سُلَيْمٍ ما نظر مجلة هالعرب، س٨ مس١٧٦ و٩٥١ .

واسم بَيْضَانَ يطلق على غير الموضع الذي في بلاد بني سُلَيْم ، فقد جاء في كتاب «النوادر والتعلقيات» للهجري : (أنشدني أَبُو عمد بن دُحَيْم الثَّقَفِيُّ :

أَلاَ بِأَنَا الرَّيْمُ الَّذِي أَنَا آلِفُهُ وَمَنْ هُوُ عَنِّي ذَاهِلُ القَلْبِ عَازِفُهُ وَمَنْ هُو عَنِّي ذَاهِلُ القَلْبِ عَازِفُهُ وَمَنْ بِالْحَشَا مِنْ ذُرَاهُ سُنَاحِبُهُ

بَيْضَانُ موضعان : أحدهما جبل غامِدٍ ، وهو المشهور عند العرب ، والآخر موضع بناحية السُّوَارِقِيَّةِ ، لا أدري ظَاهِرةٌ أَوْ بلد) النهي كلام الهجري .

وَيَيْضَانُ جَبِلَ غَامِرٍ لايزال معروفًا ، بمرَّ به طريق النُشَجِهِ من الطائف ، إلى بلاد غامد وزهران ، حين يشرع في الارتفاع في السراة ، بعد مَسِير نحو مِثَة كِيل من الطائف .

وهناك وادٍ من أودية بلاد زهران يُدْعَى بَيْضَان ، يقع غرب مدينة الباحَةِ قاعدة تلك البلاد بنحو عشرة أكيال ، فيه قرى ، وسيله يفيض نحو تُرَبَةُ . وفي بلاد شهران شرق جنوب بيشة آبار في موضع يدعى بَيْضًان . ـــ دالعرب، س٧ ص٢١٧ ـــ ذكرها سليان شفيق كيالي باشا في مذكرانه .

وكل الاسماء التي تقدم ذكرها تنطق الآن بفتح الباء.

۱۲ - س : ۲۸۰ : (وَجُوضَى ، كَسَكُرى ، من مساجد رسول الله عَلَيْكُ بين المدينة وتَبُوك ، هكذا أورده صاحب واللسانه ، وقد أهمله الجاعة . قلت : وأما الموضع الذي ذكره فقد صَحَّف فيه ، وصوابه حَوْصاء ـ بالحاء والصاد المهملتين ممدودًا ـ بين وَادِي القرى وتَبُوك ، نقله غير واحد من الأنمة ، وقال أبو إسحاق : هو بالضاد المعجمة أي مع الحاء ـ وأهمله المصنف في موضعه وقد استدركناه عليه هناك ، ثم رأيت أبا حبَّان ذكره في كتاب والارتضاء وقال : موضع بطريق تبوك وضبطه بالجيم وانضاد ، وقال : هو شاذً عن التركيب ، فتأمل) .

أمام القارئ ثلاث صُور لاِسْم موضع واحد هي :

١ ـ جَوْضَى ـ كما في أول الكلام وآخره .

٢ ــ حَوْصًاء ــ كما ذكر الزَّبِيدِيُّ أنه الصواب.

٣ حَوَّضَى ــ كما نقل عن أبي اسحاق (صوابه ابن اسحاق كما سيأتي).

فكيف يَتَبِينُ للقارئ وجدُ الصواب أمام هذه الأقوال المختلفة ، لانتَيَّ بُوضَّحُ ذالك سِوى البحث عن الموضع بَحْثَ مشاهَدَةٍ واسْتِقْراءِ وتَشْع في الجهة التي يقع فيها ، وهو هنا الطربق من وادي الْقُرى (العُلاَ ونواحيها) إلى تَبُوك .

وبهذا تمكنت من التثبُّتِ من صِحَّة الاسم ، وأنه حَوْضا ــ بالحاء المهملة مفنوحة يمدها واو ساكنة ، فضاد معجمة مفتوحة ، فألِفٌ مقصورة ــ هكذا ينطق اسم الموضع الذي لايزال معروفًا ــ كما أوضحت في مجلة والعرب، س ١٢ ص ١٨٠ ــ .

والاسم يطلق على واد صنير ، ينحدر من حرة الْعُوبُرِضِ ، مُشَجِهًا صوب الشرق ، حتى يصب في أعلى وادي الحِجْرِ ، الذي هو أعلى وادي العُلا ، والذي يقع شمالها بنحو ٢٧٣

٣٥ كبلا وطريق تُبُولُهُ من العُلاَ يَمُو بأسفل حَوْضًا ، وتصحيف هذا الاسم قديم ، فقد ذكره الحازميُّ في كتاب والأماكن، وياقوت في «معجم البلدان، وغيرهما باسم (حوصاء) بالصاد المهملة .

ولكنُّ ياقوتًا نقل عن ابن اسحاق اسم الموضع حُوْضًا بالمضاد المعجمة والقصر، وأضاف باقوت : كذا وجدته مضبوطًا بخط ابن الفراتِ وقال : بَنِي به مَسْجدًا . قاله الحازمي . وكذا ذكر حوصا .

وورد الاسم في كتاب «السيرة النبوية» التي هَذَّبَها ابن هشم عن كتاب «السيرة» لابن إسحاق ــحَوْضًاــ ج٢ ص٣٦٥ــ طبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٧٥ هـ.

ومما تقدم يتضح أن صواب (قال أبو إسحاق) في كلام صاحب «التاج»: (قال ابن اسحاق) وهو محمد بن إسحاق ، صاحب «السيرة» الذي وصف مسير الرسول والتي ألى نبوك ، وذكر مواضع مساجده في ذالك الطريق ، ونقلها أبن هشام عنه في كتابه .

وورد الاسم صحيحًا ــ ص ٣١٠ من هذا الجزء من «تاج العروس» ــ (ابن اسحاق) و (حوضاء) مع الإحالة إلى ما هُنَا

۱۳ ـ ص : ۲۸۸ : (و الحُرَاضُ ، كنراب موضع قرب مكة ، بين المُشاش والغُمير ، فوق ذات عِرْقٍ ، إلى البستان قيل : كانت به الْعُزَّى ، وقيل بالنخلة الشامية ) .

بلاحظ على هذا الكلام:

١ -- تعريف المحرّاض ، وهو غير مُعَرَّف (حُرَاض) في «معجم البلدان» وفي كتاب «الأصنام» لابن الكلبي ، وكذا بنطق الآن والموضع لايزال معروفًا .

٢ ــ ليس حُرَاض بين المُشاش والغُميْر ، فالمشاش يقع غربه وغرب الغمير ، ليس
 بعيدًا عن الأميال حدود الحرم ، بطريق القادم إلى مكة بعد الشرائع وسولة في أسفل

نخلة اليمانية ، فيا بينهما وبين مكة ، والْغُمير في أعلى نخلة الشامية ، وحَراض ثِنْيٌ من أثناء نَخْلَةَ هذه .

" جملة : (وقيل بالنخلة الشامية) يفهم منها أنه ليس في نخلة هذه ، والواقع أنه جزّع من هذا الوادي في أثنائه ، وبُوضَحُ هذا قول ابن الْكَلّبِي في كتاب والأصنام: : (أول من اتخذ العزّى ظالم بن أسعد ، وكانت بواد من نخلة الشاميّة ، يقال له حُرّاض ، بإزاء الغُميّر عن بمين المُصْعِدِ من مكة إلى العراق ، وذالك فوق ذات عرق إلى البُستانِ بسمة أميال) انتهى .

٤ جملة (فوق ذات عرق) بالنسبة للمتجه إلى العراق في تعريف حُرَاض غير صحيحة ، وأرى كلمة (فوق) تحريف (دون) أو تصحيفها ، فوادي حُرَاض بعد أن تجتاز عين الليمون في وادي المضيق - أسفل نحلة الشامية - وتتجه شرقًا نحو ذات عِرْق المعروفة الآن باسم الضريبة - نصل إلى حُرَاض ، وهو أثناء نخلة الشامية ، فإذا ارتفعت في اعلاه شرقًا بلغت الغمير الذي بعده بسبعة أميال تصل إلى ذات عرق . وأعلى حُراض ينحدر من جبال على يمين المُصْعِد ، شال قرن المنازل (السيل الكبير) انظر «العرب» من ص ١٨٧/٨٨ .

وكلام صاحب «التاج» هو ما في «معجم البلدان» مما يدل على أن الخطأ قديم.

12 ص: ۲۸۹: (وحُرَاضَةُ ، كَثُمَامَةً ، ماء قرب المدينة ، المشرفة ، لِبَني جُشُم بن معاوية ، ويقال فيه حَرَاضَة ، كَسَحَابة ، كما في «التكملة»).

القول بأنَّ حراضة الماء الذي لبني جُنَم يفع قُرْبَ المدينة خَطَأَ ، وليس هذا في كتاب «التكلة» ـ ٢٦/٤ ـ بل الذي فيه : (وحَرَاضَة ويقال حَرَاضة مالا لِجُشَمَ ، بنحد). وفي «معجم البلدان» : «قريب من جهة نَجْلي) .

وقد أوضح صاحب كتاب «بلاد العرب» مياهَ بني جُشَم اؤلئك وبلادَهم، فذكرها واقعة حول الطائق وشرقه إلى جبل حَضَن ، ومن تلك المياه بُرَيْمُ وتُصْلُبُ ، وقال : (ولبني جشم بن معاوية بِنَجْدٍ تُصْلُبُ ، ولهم حَرَاضة ، ولهم الكحلة). وهذه المياه كلها شرق الطائف في جهات جبل حَضَن .

١٥ س ض : ٣٠٠ : (والرَّمْثُ ، والقِضَة ، والْقُلاَّم ، والْهَرْم ، والْحَرَض ،
 والدَّعْل ، والطَّرْفَاء) .

في الكلام على أنواع نبات الحمض.

وكلمة (الدَّعَل) هُنَا خَطَأً ، فالذي من أنواع الحمض (الرَّعْلُ) بالراء مضمومة ، بعدها غَيْنٌ معجمة ساكنة فلام ــكما في رسم (رَغَلَ) .

ولا يزال هذا النبات معروفًا في بلاد نجد ، ينبت في الريَّاض والسهول ، وشجيرته بيضاء النون ترتفع عن الارض بسطة ، وهو من نبات الصَّيْف ، والإبِل ترغب أكله ،

١٦ ص : ٣٠٣ : (وحَمَضُ عَرَكةً : جَبَلٌ ، وقبل ، منزل بين البصرة والبحرين ، وقبل : بين الدُّوِّ والسُّودَةِ .

قال الشاعر:

يَسَارُبُ بَيْضَاءَ لِمَا زَوْجٌ حَرَضْ خَلاَّكَ إِنَيْنَ عُسَرَيْقٍ وحَمَضْ)

تكراركلمة (وقيل) توقع في الْحَيْرَةِ ، وحَمَضُ هذا لا يزال معروفًا ، موضع فيه آبارٌ ، وبجواره آكام (جبل غير مرتفع) وهو واقع في شهال السُّودَةِ ، مما بلي الدُّوُ (الدَّبُدية) وبه بَمْرُ أحد الطرق المُنَّجِهة من الْبَحْرَيْنِ (المنطقة الشرقية) إلى الكويت فالبصرة . والأقوال التي أوردها المؤلف تنطبق على موضع واحد ، ولا تغايرٌ بينها ، عند تدقيقها .

وقد حددت هذا الموضع في قسم المنطقة الشرقية (البحرين قديمًا) من كتاب «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، ــ ص٤٦٠...

١٧ - ص : ٣٢٧ : خَفَرْضَض ، كَسَفَرْجَل ، هنا أورده ابن بَرْي خاصَة ،
 وقال : وهو اسم جبل بالسَّراة في شق .

وقد تقدم عن ابن سيده وغيره أنه بالحاء ، وهو الصواب ، وإنما ذكرناه هنا لأجل التنبيه عليه) .

ونص قوله المتقدم من ٢٩٧ في هذا الجزء : (حَفَرْضَضُ مَنَ كَسَفَرْجَل ما أهمله الجوهريُّ ، وقال أبو حَنِيْفَةً في كتابه في (أَلَب) ما نصه : فأَخْبَثُ الإلَّبِ إلْبُ حَفَرْضَض ، وحَفَرْضَض جبلٌ من السراة ، بشقَّ تِهامَة ، هكذا نقله عن ابن سيده في والمحاعاني في كِتَابَيْهِ .

١ - جملة (في شِقّ) كذا وزدت في أول الكلام ناقصة ، في المطبوعة ، وهي على ما في رسم (حَفَرٌ ضَض) (في شق تهامة) وكذا هي في كتاب والنبان الأبي حنيفة الدُّبتَوْرِيَّ .

٢ ـ ورد اسم (حَفَرْضَض) في القطعة التي عُثِر علبها من كتاب «النبات» لأبي حَنيفة ، وطُبِعَتُ طبعة جيدة بتحقيق أحد المستشرقين ـ بالخاء المعجمة ـ ص٢٤ ـ ونصُّ الكلام : (الإلْبُ شجرة شاكةٌ ، كأنها شجر الأَثْرَجُ ، ومنابِتُها في ذُرَى الجبال .. وأُخبَّثُ الإلْبِ إلْبُ خَفَرضَضَ ، جبل من لسراة في شِقٌ بِهامَةَ ، وأنشدني لِرَجَلٍ تَوَعَدَ وَثَبًا بِالتَّفْحَبِيْجِ مِنْ إِلْبِ خَفَرْضَض :

فَمَا راعَنِي إِلاَّ زُهَاءُ مُعَانِثِي فَأَيُّ عَنِيْقٍ بَاتَ لِي لاَ أَبَالِيَا !! - ثم أورد بيتين بعده وقال : المُضَجِّجُ والمُثَمِّلُ المَسْمُوم .

والاسم في كتاب أبي حنيفة ليس مضبوطًا ضبطًا يدفع اللّبس، فقد يكون مصدر ابن سِيْدَه من ذالك الكتاب ليس أقوى ضبطًا من مصدر ابن بَرِّي: والاثنان عالمان جَلِيلان، وليس من المستطاع الجزم بأنَّ الصواب مع أحدهما دون الآخر، إلا بعربجم ، وهو هنا: إمَّا معرفة الاسم الصحيح لهذا الْجَبَلِ وكيف ينطق الآن، أو بالاطلاع على نص صريح لعالم يوثق به في ضبط الاسم. أمَّا الإمام الصاغاني فيم جلالة قدره وقع في كتابيه «المُبَاب» وهالتكلة "كثير من التصحيف، ولا سبًا في أسماء المواضع التي لم يشاهدها، بل بكتني بالنقل عن كتب.

وسيأتي أن ثَهْلاَنَ حبلٌ لبني نُمَثْرٍ بناحية الشُّرَيْف ، وضَرِيَّةُ والشُّرَيْفُ كلاهما بِنَجْدِ قرب المدينة ، فإن كان هكذا فقد وهم الصاغاني في ضَبْطه فتأمل) .

١ ـ باقوت في المعجم البلدان، ذكر المؤضئين، ونَصَّ كلامه: (الرَّحْضِيَّةُ ـ بالكسر ثم السكون وضاد معجمة، وياء مشددة من نواحي المدينة، قرية للأنصار وبني سُلَيْم، من نَجْد، وبها آبار عليها زرع كثير: ونخيل، وحِذَاؤها قرية يقال لها الحَجْر).

وقبل هذا قال : ﴿رُحُيْضَةً ـ بالتصغير ـ : ماءة في غربي تملان ، وهو من جبال ضَريَّةً . ويقال : بفتح الراء ، وكسر الحاء) .

وأصل الكلام المتعلق بالرحضية لعرَّام بن الأصبغ السلمي في رسالته عن «جبال تهامة».

٧ - هما موضعان متغايران ، فالرحضيَّة قربة لاتزال عامرة ، وهي واقعة شَرْقَ حَرَّةِ بني سُلَيْم ، في منطقة (مهد الذهب) المعروف قديمًا بمعدن بني سُلَيْم ، في شهاله ، فيا بينه وبين المدينة . أما الماء الدي في غربيً ثَهْلاَنَ فقد أصبح بجهولاً ككثير من المياه التي درسَتُ ، وثَهْلاَنُ لايزال معروفًا ، وليس من جبال حِمَى ضَرِيَّة ، بل في الجنوب الشرقي منها على مسافة بعيدة .

١٩ ـ ص : ٣٦٣ : (و رُشيْدُ بن رُمَيْضٍ ، مُصَغَّريْنِ : شاعر ، نقله الصاغاني .
 قلت : وهو من بنى عَنْز بن وائل أو من بنى عنزة).

رُشَيْدُ مِنْ عَنَزَةً ، كما جاء في كتاب «النقائض» ــ ص : ١٠٢٠ ــ في خبر يوم

الشَّكَلِيْنِ ، وهو يوم لبكر بن واثل ومعهم عَنْزَةُ وبطون من ربيعة على بني تَمييم ، وقد شارك فيه رُشَيْدُ ، وقال قصيدته التي منها :

فَجِنْنَا بِجَمْعِ لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهُ يَكَادُ لَهُ ظَهْرُ الْوَرِيْعَةِ يَظْلَعُ فَرَدَّ عليه مُخْرِزُ بن المُكَعْبَرِ الفَّبِّيُ بقصيدة منها:

وَجِمْتُهُمْ بِهَا مَنْهُومَةً عَنَزِيَّةً تَكَادُ مِنَ اللَّوْمِ المُبَيِّنِ تَظْلَعُ وعَنَزَةُ هِي الني شاركت في حروب بكر بن وائل ضِدَّ بني تَمِيْمٍ في بلاد الْقَبِيْكَيْنِ المتجاورة في شرق الجزيرة.

والشَّيْطَانِ موضعانِ معروفان الآن ، في أَسْفَلِ الصَّمَّانِ ، غُرْبِ الْوَرِيْعَةِ ، وقبيلة عَنْزُ بلادها جنوب الجزيرة ، في سفوح السَّرَاة ، حيث بلاد عَسِيْرٍ ، التي اختلطت بها عَنْزُ نَسَبًا ودَارًا ، كما أوضع ذالك الهمدانيُّ في هصفة جزيرة العرب».

٢٠ ص : ٣٩٧ : (و لعرض : واد بعينه ، باليمامة ، عظيم ، وهما عَرْضَالِ ، عَرْضُ شَمَام ، وعرِّض حَجْر ، فَالأَوَّل بَصْبُ في بَرْك ، وتَلْتُقي سيولها بِجَوَّ في أسفل الخَضْرِمَة ، فَإِذَا التقيا سُميًا مُحَقِّقًا ، وهو قاع يقطع الرَّمْل) .

١ ـ يظهر أن ياقوتًا نقل هذا في «معجم البلدان» من كتاب نَصْرٍ ، فهو فيه في (باب عُرْضٍ وعِرْض) وفي آخره : (بقطع الرَّمْلُ ، وبه وَسَيْعُ ، وتَنْهِيَنْهُ عُمَان) ـ الورقة ١٠٦ من مخطوطة المثرَّخف البريطاني.

٢ ـ والواقع أنَّ سُيولَ العِرْضَيْنِ المذكورَيْن لا تنتي ، فَسَيْلُ بِولَهُ يفيض في أسفل حوطة بني تميم ، شرق جبال العارض الجنوبية ، كما ذكر باقوت في دالمعجم ، (بُرلَّهُ يَصُبُ في المَجَارَة) والجازة روضة لاتزال معروفة ، وهذه تقع جنوب جَوِّ الْخَضْرَمَةِ بَصُبُ في المَجَارَة) والجازة روضة لاتزال معروفة ، وهذه تقع جنوب جَوِّ الْخَضْرَمَةِ بَصُانات بعيدة ، فيها رمال وجبال وأرض واسعة أمَّا عِرْضُ حَجْرٍ ـ وادي حَنيْفَة الآن ـ بسافات بعيدة ، فيها رمال وجبال وأرض واسعة أمَّا عِرْضُ حَجْرٍ ـ وادي حَنيْفَة الآن ـ فإنَّ سيله يفيض في السَّهْبا ، حيث يحجزه رَمْلُ الدُّهْنَا ، وقَدْ يكون في القديم بقطع الرَّمْلُ ، حيث لايزال أثر مَجْرى الوادي واضِحًا في فجوات بقلُّ رَمَّلُهَا ، ثمْ في شرق الرَّمْلُ ، حيث لايزال أثر مَجْرى الوادي واضِحًا في فجوات بقلُّ رَمَّلُهَا ، ثمْ في شرق

الدَّهْنا ، مُتَّجِهًا نحو الجنوب الشرقي إلى الحليج ، ومنهل وَسِيع بقع شمال مفيض الوادي في السَّهْبًا ، وليس في الرَّمُل ، بَلْ غَرْبَهُ في آكام مرتفعة ، وسيله يتجه جنوبًا حيث يجتمع بسيل الوادي ، الذي هو مجمع أودية كثيرة .

٣ ـ بِرْكُ ينطق الآن بكسر الباء ، لاكها وقع في المطبوعة ، وكذا نَصَّ ياقوتٌ وغيره في اسم هذا الوادي ـ مع الإشارة إلى الفتح ولكنه قدم الكسر.

٤ - كلمة (مُحَقَّفًا) وردت في عنطوطة كتاب نَصْرٍ (مُحَقَّقًا) كما في «معجم البلدان».

ولا أستبعد أن يكون صواب الكلمة (مُخَفِّقًا \_ وهو رَمُلٌ لبني سعد أَسُفَلَ الدَّهُنَا على ما في «المعجم» والسَّهبَا وما حولها من الدَّهنا كان من بلاد بني سعد.

٣١ ـ ٣٠ : ١٩٠٨ : (و عُوَارِض ، بالضَّمَّ : جبل فيه ـ وفي «الصحاح» عليه ـ قَبْرُ حاتِم بن عبد الله بن الحشرج الطائيَّ ، السَّخِيِّ المشهور ببلاد طَيِّه ، وأنشد الجوهريُّ لعامر بن الطُّفَيْل :

فَلَابُ خِينَدُكُم تَنَا وعُوَارِضًا ولأَفْسِلَنَّ الحيلَ لاَبَةَ ضَرْغَادِ

أي نقَنَا وبعُوَارِض ، وهما جبلانِ قلت : أما قَنَا بالفتح فإنَّهُ جبلُ قرب الْهَاجِرِ ، لِبَنِي مُرَّةَ ، من فَزَارَةَ ، كما سيأتي ، وأما عُوَارضُ فإنه جبلُ أَسُّودٌ في أعلى دبار طَيَّةٍ وناحيةِ دار فَزَارة) .

١ ــ كنت ظننت أن (الهاجر) نُطنيع لــ أي خطأ مطبعي ، ولكني وجدت الكلمة مكررة في كلام المؤلف على (قنا) فقد أعاد الجملة : (قنا ــ كعلى ــ جبل قرب الهاجر ، لبني مُرَّة) .

والمقصود (الحاجر) بالحاء لا بالحاء.

والواقع أَنَّ قَنَا ــ لايزال معروفًا يُدْعَى هو وقُنيُّ وَآكام حولها قُنَوَات ــ وهو بعيد عن الحاجر ــ والمسافة بينها لا تقل عن خمسين كيلا . ويظهر أَنَّ الرَّبِيْدِيُّ اعتمد على قول ياقوت في ومعجم البلدان؛ (أخبرنا رجل من طيّه من سكان الجبلين أن القنا (٢) جيل في شرقي الحاجئ. وهذا خطأً ، فجبل قَنَا بالنسبة للحاجريقع في الشّمَال بميل يسير نحو الشرق ، فهو يقع على خط الطول ٢٠ /٤١ وخط العرض ٢٦/٢ تقريبًا. بينا يقع الحاجر بقرب خط الطول ١٠ /٤١ ، وخط العرض ٢٦/٢ .

٢ - عُوَارِضُ : يعرف الآن باسم عُويْرِض ، تَوَهَّما من العامَّةِ أَنَّ الألف فيه جاءت على لهجة أبناء البادية في (فَاصَل) و(سلامان) في مثل (فيصل) و(سليان) وهو جبل مستطيل أسود . في شهال أجإ ، وهو من سلسلة جبال أجإ ، معترض في شهالها ، على مقربة من تُوَارِن ، التي يزعم العامة أنها قرية حاتِم العلائي ، بشاهد منها ... رأي ... العين في الشهال الشرقي .

٣ أما قَبْرُ حاتم فقد تعددت الأقوال في تحديد موقعه بين جبل أُظَايف وجبل عُوارض ، وقرية تنْغَة بـ التي ذكر المتقدمون أنها قربة حاتم ـ وقد تحدثت عن ذالك في مجلة والعرب، س١٣٠ ص٩١ وما يعدها ، وأوردت أقوال المتقدمين عن قبر حاتم في الكلام على المواضع الثلاثة من والمعجم الجغرافي، قسم شمال المملكة ــ

٧٧ ــ ص : ٤٦٤ : (و محمد بن يوسف بن الصباح الْغَضِيْضِيُّ ، كَانَ يتولَّى حَمْدُونَةَ ابنة غَضِيضِ مَ أُمَّ وللهِ هارونَ الرشيهِ ، وحدَّثَ عن رُشُه بْنِ سَعْدٍ ، وعنه ابن أبي الدُّنيا) .

رُشْدُ \_ هذا \_ صوابه رِشْدِیْنَ ، استدرکه المؤلف فی رسم (رشد) وترجمه ابن حجر فی «تهذیب التهذیب» وذکره ابن الأثیر فی کتاب «اللباب، فی الکلام علی الْغَضِیْضي .

٢٣ - ص : ١٠٥ : (و أفاض ، النَّاسُ من عرفات إلى مِنَى ، أي دفعوا كما في الصحاح) .

عبارة «الصحاح» هذه لبست دقيقة ، فالناس يُفِيضُون مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مُزْدَلِفَةٌ قَالَ مِنَى ، ثَم مِنْ مُزْدَلِفَةً يُفِيْضُون إلى مِنَى ــ كما هو معروف .

(للبحث صلة) حمد الجاسر

# مع القــــرا وفي أسئِلنهم وتعسُليفاتهم

## العبادلة سكان الأخسية

كتب إلى «العرب» الأخ أحمد جابر قُليِّل الْعَبْدَلِيُّ من جدة كتابًا يقول فيه ; إنه اطلع على «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» ــ ص٥٥٥ ــ فلم يَرَ نقبيلة العبادلة سكان الأحْسَبَةِ ذكرًا وهم من الأشراف ، وحَدَّد منازغم من الجهة الشرقية بلاد زهران آل دُمَيْنَةَ وبنى عمر الأشاعيب وبنى سعد .

ومن الجهة الشهالية منازل زُبيد من حرب.

أما من الجبهة الجنوبية فتحد منازلهم منطقة لومة وهي من منازل قبيلة زُبَيْد.

ويحدهم من الجهة الغربية البحر الأحمر، وهم:

١ ــ دُوبر مبارك.

ومنهم آل جار الله ويسكنون النيلة والشديرة وأم الخشب.

وآل عبد الله وبسكنون أم الخشب والشعيرة .

وآل نابت يسكنون أم الحنشب والشعيرة أيضًا.

٢ ــ آل هاشم يسكنون العار من الجهة الشرقية حتى الأفلاج ، ويحدهم قبائل
 زهران من الجهة الشرقية وبنو عمر وآل دمينة .

٣ ــ وذوو مساعد يسكنون بمنطقة عقرا وعذيبة .

٤ ــ وذوو يحيى يسكون بمنطقة الشعيرة .

ه ـ وآل حاد يسكنون الشعيرة والشفز وناوان.

والأخ أحمد يرغب نشر هذا في كتاب والمعجم، عند إعادة طبعه .

وقد استوضحت «العرب» من الأخ الشريف محمد بن منصور مؤلف كتاب وقبائل الطائف وأشراف الحجاز، عن عبادلة الأَخْسَبَةِ فذكر أنهم أشراف صَرِيمو النسب ، وأنه ذكرهم استطردًا في كتابه في آخر حديثه عن العبادلة ، وأنه لا بعرف أفخاذهم وعشائرهم لبعد منازلهم ، وأن الشريف حمزة البركاني ذكرهم في «الرحنة اليمانية» إلا أنه لم يتعرض لتفريعاتهم .

وحَبَّذا لو أن الأخ أحمد أوضح فروعهم بأكثر مما تقدم ، وشكرًا له على كل حال .

#### حول كتاب هشمال المملكة ه:

## حَيَّةُ الوادي الذي في أجا

هذا الوادي ورد في شعر امِرْيُ القَيْسِ :

فَهَلُ أَنَا مَاشٍ بَيْنَ شُوطَ وحَيَّةٍ وَهَلْ أَنَا لاَقٍ رَهُطَ قَيْسٍ بْنِ شَمَّرًا

وقد تحدثت عن هذا الوادي في قسم (شال المملكة) من كتاب المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية عسل 2۷۹ وما بعدها وقلت عنه : (وحيَّةُ هذا وادٍ من أودية أَجَا الكبيرة ، فيه نخل ، ينحدر من وسط الجبل ، مُتَّجِهًا إلى الشهال الغربي ، حتى بقف في أرض تدعى الفَتْخَاء ، وهي قاعُ العَبِّدِ ، عَبْدِ مَوْقَتْ ، في لُغْفِ التَّفُودِ ، ووادي حيَّة لقبيلة السَّويَّد ، من شَمَّر ، وفي أعلاه نخل ، ويبعد عن حائل بنحو ٢٥٠ كيلا) .

وهذا التحديد خطأً صوابه (بنحو ٥٠ كيلا) إذْ بلدة مَوْقَق الواقعة غربه لا تبعد عن حائل أكثر من ٧٥ كيلا ـــ انظر «المعجم» ص ١٢٨٩\_

## ضَرْغَدُ وضَرْغَطُ

قُلْتُ فِي هَالْمَجُمُ الْجِنْرَافِي ﴿ \_ قَسَمُ شَيَالُ الْمَلَكَةَ \_ ص ٨١٣ حَيْنَ تَكَلَّمَتُ عَلَى (ضَرْغَد) الموضع الذي لايزالُ معروفًا ، مَأْهُولاً \_ : (وقد كُتِبَ فِي كثير من الخرائط ٣٨٣ (زرغط) خطأً ، وقَدْ تُنْعَلَقُ الدال طاء (ضرغط) خطأً) .

والواقع أَنَّ نطق الدال طالا نيس خطأ كا قُلْتُ بل قد ورد عن العلماء المتقدمين ، فقد جاء في كتاب وتاج العروس ، من جواهر القاموس، في رسم (ضرغط) ما نَصَّهُ : (ومما يُستندرك عليه : ضَرْغَطُ : اسم جَبْل ، وقيل : هو موضع فيه ما لا وغل ، ويقال : هو ذُو ضَرْغد بالدَّالي وتقدم). انهى .

### حول مقال: «ذكريات عن الصحافة» «العرب» شمان ١٣٩٤ هـ سه ص٣

كنت ذكرت في مجلة «العرب» ـ س الصحارة وسعد أنني بعثت لجريدة «صوت الحجاز» وأنا طالب في قسم التخصص في القضاء في المعهد، مقالات عنوانها: (إلى الشيخ حسن عواد). وأن الأستاذ عبدالله عريف رئيس تحرير «صوت الحجاز» نشر ثلاث حلقات مما كتبت واقبى ما عداها.

وقد نبهني الأستاذ الكريم عبد الله القرعاوي إلى ما في هذا الكلام من التناقض مع ما قبله .

والواقع أن تلك المقالات التي تتعلق بالأستاذ حسن عواد كتبتها بعد تخرجي من الممهد بزمن طويل ونشرت اثنتان منها في جريدة «البلاد السعودية» في شهري القعدة والحجة سنة ١٣٦٥ هـ.

ونشرت الثالثة في أول المحرم سنة ١٣٦٦ هـ .

وقد علق الأستاذ محمد حسن عواد على ماكتبت في جريدة «البلاد» في ٢٦ القعدة ١٣٦٥ هـ بعنوان (ببب متأخرًا).

وفي الجريدة المذكورة بتاريخ ١ محرم سنة ١٣٦٦ بعنوان (إلى الشيخ حمد مرة . أخرى) وكان الأستاذ عبدالله عريف رئيسًا لتحرير جريدة والبلاد، في ذالك الوقت . وقد كتبت ما ورد في مجلة «العرب» ــ س؟ ص٣ ــ من الذاكرة وقع مني خطأكان الفضل لتنبيهي إلى إصلاحه للاستاذ عبدالله القرعاوي شكر الله له .

والخطأ في أمرين :

١ تاريخ النشر سنة ١٣٦٥ ـ بعد تخرجي من المعهد بنحو اثني عشر عامًا ، لا حينا كنت طالبًا .

٣ ـ والجريدة ، البلاد السعودية الا اصوت الحجازه .

# الحمران سكان قفار من نميسم

لاحظ الأخ عبد الرحمن بن فهد الربيعان أن الحمران سكان قفار الذين ينتمي إليهم معظم بني تميم في حائل ومنطقة رَمَّانَ ، لم يرد ذكرهم في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجاء».

وطلب ملاحظة هذا عند إعادة طبع الكتاب.

و«العرب» تشكر الأخ على ملاحظته وتستزيده هو وقراء ذالك الكتاب من كل ملاحظات مفيدة .

# آل خُلَيْبِي من بني زيــــد

كتب إلى العرب الأخ عبد الله بن خالد بن حمد آل حُلْيبِي مشيرًا إلى أنه لاحظ في كتاب الجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجدا عدم ذكر اسم أسرته التي هي في الأصل من إحدى أسر مدينة شقراء وقال : بأن هذه الأسرة كانت تعرف باسم آل زيد وهي تنتسب إلى قبيلة بني زيد القضاعية الفحطانية ثم نزحت إلى الهفوف في الأحساء فسكنت في الكوت أحد أحيائه ، وأنَّ جد الأسرة كان تاجرًا فذهب إلى حلب في سورية للتجارة فلما رجع إلى أهله ووطنه لقب بالحلبي تصغير حلبي ، كما هي عادة أهل الاحساء



## 🔲 الجوهرة ، في نسب النبي ﷺ وأصحابه العشرة :

مؤلف هذا الكتاب محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني ، من العلماء المغمورين ، ألف كتابه سنة أربع وأربعين وست مئة في جزيرة (مِنْزُقَةً) الأندلسيَّة . قال عنه بروكلمان سفي ذيل كتابه ٨٨١/١ : (كان حيًّا سنة ٢٧٣) ونسب

في تصغير الاسماء فعرفت الأسرة بآل الحليبي آل زيد ثم أقتصر اسمها على آل حليبي فعرفت به إلى هذا الوقت ولاتزال أملاكها القديمة من منازل وتخل ومزارع تعرف بالوثائق باسم آل زيد ــ وآل حليبي آل زيدكيا أن كبار السن عمن يعرفونها لابزالون يلقبونها باسم آل زيد .

ولا صلة لهذه الأسرة بآل حليبي الموجودين في المبرز من الأحساء ــ لا صلة لها بالنسب .

وقد صاهرت الأسرة من الأسر المعروفة في الاحساء آل عُمير من سبيع ، وآل عرفج من المساليخ من عَنْزَه ، وآل مُلْحم من البرهة من مُطير ، وآل جغيان من بني تميم ، كما صاهرت السادة آل خليفة . وآل هاشم ، وآل درويش ، من آل أبي طالب . وآل عصفور من هوزان ، وآل دوغان من بني خالد ، وآل عبد القادر من الخزرج من الأنصار .

وطلب الأخ ملاحظة ذالك عند إعادة طبع الكتاب.

«والعرب» تشكره على ملاحظته كما تشكر كل قارئ يبدي ما لديه حول ذالك الكتاب من ملاحظات.

اليه رسالة في (وَصِفَ مَكُةَ وَاللَّهِ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَطُوطَاتُ مَكْتَبَةُ (الاسكوريال) وقد نشرتُ الرسالة في أَجِلَة وَاللَّهِ اللَّهِ سِلَمْ ص٣٥٧/٣٧٤ وثبت في مما ورد فيها أن مؤلفها زَازُ مَكُةً فِي يَلِيْضُهُ القرن الرابع الهجري .

وكتاب «الجوهرة» من المصادر المهمة في موضوعه . لل في مجمل أنساب العرب في صدر الإسلام بصفة عامَّة . انتخبه وانتقاه مؤلفه من الموطًا والصحيحين ومسند الترمذي وكتابه الشيائل ، وسنن النساني وابي داوود ، والمنتقى لابن الجارود ، وتاريخ الطبري ، والاستيعاب ، والتقصي ، والانباه الثلاثة لابن عبدالبر ، والأسامي والكُنى لمسلم ، ورباضة المتعلمين لأبي نُعيم ، والشريعة للآجُري ، وصِفَيْنَ والأمثال لابن الكلبي ، وطبقات الفقهاء للشيرازي ، والكامل للمبرد ، والنوادر للقائي ، والعقد لابن عبدربه ، ومنتخب نقائض جرير والفرزدق للنحيري ، وأشعار الهذليين .

وقدً فَرَع فيه القبائل مُتَّخِذًا من ذالك مَدْخَلاً لترجمه مشاهيرها في الإسلام ، وهو في عمله هذا يعتبر من المصادر الأولى في دراسة تاريخ القبائل العربية .

وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور محمد التونجي \_ الأستاذ في جامعة حلب \_ معتمدًا على أصل وَحِيد ، عثر عليه في مكتبة (جامعة قاربونس) في ليبية .

وقامت (دار الرفاعي) في الرياض بنشر الكتاب، في مجلدين الأول في ٦١٦ صفحة بفهارسد، والثاني في ٤٣٦ صفحة. وحبَّدًا لو سُلْسِلَتُ صفحات الجزءين، وجُمِعَتُ فهارسها، لنسهل على المطالع الاستفادة في أقصر وقت.

ولعل المحقق الكريم أن يعبد النظر مرة أخرى في الكتاب ليتدارك بعض هفوات ، لعل بعضها يرجع إلى أن المخطوطة التي اتخذها أصَّلاً كتابتها بالحروف المغربية ، وهي مع جمالها ــ تصعب قراءتها .

وقد طبع الكتاب سنة ١٤٠٣ ـ بمطابع الفرزدق ـ في الرياض ـ على ورق جيَّد ، ويحروف واضحة .

#### 🔲 معاني أبيات الخاصة :

الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عُسَبِّلان ، الأستاذ في كلية اللغة العربية ، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . من خيرة الباحثين المتجهين بعناية واهمام إلى جوانب من المتراث العربي ، وقد عُني بكتاب «الحياسة» لأبي تَمَّام ، عناية برز أثرها المحمود فيا نشر عنه في مؤلفه الأول «حَاسة أبي تَمَّام وشروحها، وهو القسم الثاني من الرسالة التي نال بها درجة (الدكتوراه) بمرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر ــ وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٤٠٣هـ.

وقبله حقَقَ كتاب هالحاسة ، تحقيقًا أبرز الكتاب مُقرَّب المباحث ، موضحً المعاني في مجلد بلغت صفحاته ٦٢٤ ــ وهو الحلقة الـ(١٤) من منشورات (المجلس العلمي) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

ثم كان من آخر ما نشر ـ مما يتعلق بكتاب «الحماسة» كتاب «معاني أبيات الحماسة» للحسين بن علي النَّمَرِيِّ ، المتوفي سنة ٣٨٥ هـ من المصادر الأولى لشرح «الحماسة» وقل عُول فيه مؤلفه على شرح أحمد بن أبي رياش القيسي ــ وهذا أديب يماميُّ ـ عاش في العراق ، ولا يزال شرحه مفقودًا .

والنسخة المخطوطة التي اتخذها الأستاذ الدكتور عبدالله أصَّلاً تعتبر فريدة ، عثر عليها في (مكتبة إسماعيل صائب) التابعة لمكتبة كلية التاريخ والجغرافيا في (أنقرة) وهي من مخطوطات القرن الخامس الهجري .

وعمل المحقق الفاضل في هذا الكتاب عمل الْمُتَمَّرِسِ المتعمق ، لهذا برز بصورة تَسَرُّ المعنيين بدراسة هذا المؤلف.

وقد جاء الكتاب\_بفهارسة في ٣٢٨ صفحة بطباعة حسنة ، وصدر عام ١٤٠٣ هـ (١٩٨٣ م) ــ عن مطبعة المدني بمصر... محساشهرية تعنى بتراث العرب الفكري ضبئها فأنيس تعريرها انحقد البقايس

لله يتري النستين ٥٧ ويالأ للافراد وخاويالا النير لأفراد الإعلالات: ينفق عليهامع الإدارة فع الجزه: ١٢٠ ن ١١٠٠

المسنوت داراليماعة للبحث والترجية والنشير شنرع الملاز فيسسل حالف ١١٩٦٥ع. ع الزياض الملكة الغريبة السعودية

جه و٦ \_ دُوا القفدة والحجة سنة ١٤٠٤ هـ : آب \_ أيلول (أغسطس سبتمبر ١٩٨٤م)

عود إلى :

# المعجم البحغرافي قسم المنطقة الشرقية

على اسم القارة المعروفة وهي الأكمة : ماء يقع جنوب الْعُقَيْر ، غرب قارةٍ تدعى النُّريًّا ، متصلة بجبل يدعى قارة أيضًا ، شرقي آكام مرتفعة تدعى جبال الْعُقير في شرق الجافورة ، وتحدث في كتاب «دليل الخليج» عن قارة هذا الموضع . باعتباره منطقة واسعة ، وها هي ترجمة ما جاء في ذالك الكتاب : برُّ القارة جهةٌ ساحلية في شرقي الجزيرة العربية ، وتصل من رأس الصفيرا في الشال حتى أسفل دوحة سُلُوا في الجنوب ، وهذه المسافة تقدر بنحو ٣٦ ميلاً ، ونمتد إلى الداخل نحو ١٢ ميلاً . وتلنفي على الساحل ببر الْعُمِّيرُ في شالها وقَطَر في جنوبها ، وإلى الداخل وفي كل الجهات فتحيط بها صحراء الجافورة ، وتذكر بعض المراجع أن برُّ القارة جزءٌ من صحراء الجافورة .

وفيها يلي أهم معالم بَّرُ القارة : خريقة العشير : آبار نقع إلى الداخل جنوب غرب عدمات على الاحل.

بُعَيْجٍ : آبارٌ تقع إلى الداخل على بعد عشرة أميال ، جنوب غربي دوحة سَلُوا \_ بمر الطريق المؤدِّي من الهفوف إلى دوحة سَلُوا بهذه الآبار . بُحَيْلُق : إلى الداحل على بعد عشرة أميال شمال غربي رأس أُمَّ هُوبِدة : مورد ماء يتكون من بترين أو ثلاث والمياه عذبة إلى حدًّ ما .

جبلا الغُبَّتَيْن : تَلِّ ذُو رَأْسَيْنٍ ، يقع على الساحل جنوبي دوحة حاه مباشرة . دوحة حاه : خليج صغير على الساحل ، وتقع على بعد ستة أميال جنوبي رأس أم هويدة ، وعلى بعد ١٧ ميلاً شهالي ننهاية دوحة سلوا .

الحُمْرُور : آبار تقع إلى الداخل على بعد ٨ أميال غربي دوحة حماه ، خلف حُمْمة الزينة ، وهذه الآبار محطة توقف واستراحة للقوافل في طريق الهفوف إلى الدوحة ، والثاني قبل بُغيج .

رأس جبل أُمَّ حُويُّض : تَلَّ على الساحل على بعد ١٥ ميلاً جنوب شرقي رأس الجميل .

دوحة خُويقل : خليج بقع على الساحل ، جنوبي رأس هويدة مباشرة ، وقد ا اعتدت قببلتا آل مُرُةُ وآل بحبيع سنة ١٩٠٥ على قاربَيْنِ تابعين للبحرين في هذا المكان .

رأس الجميل: رأس يقع على الساحل على بعد ميل، شرفي رأس الصَّفَيرا وعلى بعد ١٤ ميلاً جنوب شرقي ميناء الْعُقَيْر.

رأس أبو محارة : رأس على الساحل على بعد ٨ أميال جنوب شرقي رأس الجميل . عدامة المقبل : رأبيةٌ تقع بقرب خليج ، على الساحل على بعد ثمانية أمبال ، شهالي نهابة دوحة سلوا .

جبل القارة : تل مرتفع ، يقع إلى الداخل على بعد عشرة أميال جنوب غربي رأس الجميل ـ يوجد بقربه آبار يخيم حولها البدو الذين يقطنون بقرب التل.

جبل قوز ابن أشرقي (؟) : رابية تقع قريبًا من الساحل ، على بعد ثلاثة أميال شمالي طرف دوحة سلوا . خَيْسة سلوا : آبارٌ ، ماؤها قريب من سطح الأرض ، تقع إلى الداخل بمسافة قليلة قرية من جنوب دوحة سلون.

رأس الصلبة: على الساحل على بعد خدسة أميال جنوب شرقي رأس الجميل. خشم الزينة: تَلِّ يقع إلى الداخل على بعد ميلين غربي دوحة حاه. انتهى (١).

### قارة الرُّكْبَان

جاء في «دليل الحليج» في ذكر جبال الأحساء: ثارة الركبان: تقع على مسافة عشرين ميلاً شالي غربي الهنموف، وهي أكسة مرتفعة، ذات موقع (استرائيجي) للحرب بين البدو.

وتتميز بالشمال الغربي بزاوية على واحة الحساء ومكان على ضواحي البياض و(أبو الدلاسيس) والغوار . انتهى .

وهي تعرف بـ (برقاء) الركبان ونقع بقرب خط الطول ٢٠ /٤٩° وخط العرض ٣٢/٣٢°

# قارة العُمَّانِيَّةِ

جاء في هدليل الخليجه في ذكر جبال المحَساء : قارةُ العثمانية ، تفع على مسافة ٢٥ ميلاً غربي جنوب جبل (أَبُو غَنِيمة) ، وهي كُثْبَانٌ معزولة ، على الحدود بين المُوار والنَّعَلةِ ، النهى .

### المقاسيمة

على صيغة اسم الفاعلة من قسم – من قُرى القطيف ، وتسمى النَّابية . وتقع في جنوب غَرَّب القطيف وتبعد عن مدينة القطيف محو خمسة عشر كيلاً . وغرب مدينة الدمام بنحو ثمانية أكبال ، وكان الاسم يطلق على جهة مرتفعة بالنسبة لما حولها . فيها

مورد ماء زاد عمرانه فأصَّبح قريةً .

### القاعسة

على لفظ مؤنث القاع \_ من معاني الكلمة اللغوية أسفل المكان كما يفهم مما جاء في مستدرك صاحب «تاج العروس» حيث قال : والقاعة موضع منهى السانية من مجذب الدلو ، والقاعة سفل الدار ، مكية ، نقلها الزمخشري ، قال ! هكذا يقول أهل مكة ، تقول : قمد فلان في العليّة ، ووضع قماشة في القاعة . قلت : وهكذا يستعمله أهل مصر أيضً ، ويجمع على قاعات كساحة وساحات . انتهى .

وأهل نجد يقولون : قاعة البئر، يقصدون أسفلها الذي هو منتهاها .

ومن معاني المقاعة أيضًا ــ مؤنث القاع ــ الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام . حيت تنصب إليها المياه .

واسم القاعة أطلِقَ علمًا لمكان كان ذَا شُهْرَةٍ في عمرانه وكثرة مباهه ، في شمال واحة الاحساء . قال في كتاب البلاد العرب صلاح : (فإذًا خَرَجْتُ من السَّتَار ، وَقَعْتُ في أَرْض يُقال لها القاعة فيها مياه كثيرة ، وذكر منها عُتَيْدًا والطَّريُّفَة ـ وتقدم ذكرهما \_ كما ذكر ً القُصَيْبَة منزل الْعَجَّاج وولده .

وقال أيضًا ــ ٣٠٠ ــ : (ولبني عائدة بن مالك ، من ضَبَّةَ ــ بالقاعة ، قاعةِ بني سَعَدِ ــ ماء يثنال له حَمْنِض ، وليس كله لهم ، ولهم أيضًا بها ماء يقال لها المشحرة) .

وقوله (إذا خَرَجْتُ من السَّنَار) يريد مُتَّجِهًا نحو الشهال ، إذْ أولُ الكلام : (فإذا خرجت من الأُخْسَاء أَتَيْتُ الأَجْوَافَ) وهو يقصد الجوف الواقع شهال الأحساء ، ثم ذكر بطن غُرٌ ، ومنه تخرج في السِّنار ـ والسَّنارُ هو ما بعرف الآن بوادي المياه ، وتقدم الكلام علي .

وقال نَصْرُ \_ وكتابه لا يزال مخطوطًا \_ : (القاعة \_ بالعين \_ من بلاد سعد بن زيد

مناهَ من تميم قَبُلَ يَبْرِيْنَ).

وأورد هذا باقوت في «معجم البلدان» ولم يزد .

والقول بأنَّ القاعَة قَبْلَ يَبِرِيْنَ هو بالنسبة لمن هو في شهال الجزيرة ، إذِ القاعةُ تقع في طربق الْمُثَّجِه إلى يَبْرُينَ ، ممن لا يسير بطريق الساحل.

ويظهر أنَّ القاعة كانت من منازل بني قبس بن ثعلبة في العهد الجاهلي، فانتزعَتها بنو تميم منهم عند ظهور الإسلام ، كما انتزعت كثيرًا من البلاد الواقعة في تلك الجهة . فقد روي صاحب «الأغاني» (١٦) ، وعنه فها يظهر نقل البكريُّ في «معجم ما استعجم» أنَّ الأسود بن يَعْفُرُ النهشليُّ الدارميُّ التميمي الشاعر كان مجاورًا في بني مَرَّةً بن عَبَّادٍ في الفاعة سروها هو نص البكري ، للتنبيه على ما يحتاج منه إلى تنبيه ، قال ، القاعة : بالعين المهملة : منازل بني مرة بن عباد ، من قيس بن ثعلبة ، وتسمى الأجواف أيضًا . قال الأسودُ بن يَعْفُر ، وكان جاورهم ، فأغار على إبلِهِ ناسُ من بكُو بن وائل :

وَمُا كَانَتِ الأَجْوَافُ مِنِّي مَخْبَةً وسَاكِنُهَا مِن غُدَّةٍ وأَفاعِي طَحُونٌ كَمَلَقُىٰ مُبْرَدِ الْقَيْنِ فَعْمَةٌ بِجَرْعَاء مِلْح أو بِجَوْ نِطَاع

ملعُ ونطاعُ: موضعان هناك.

والقاعة أيضًا : موضع آخَرُ في ديار بني سَعُد بن زَبْد مناة بن تميم ، وفيه أغار الحرفزان ، وهو الحارث بن شريك ، على بني سعد ، فحاز نَعَمًا ونسَاءً ، واتبعه قبسُ بن عاصم في بني مِثْقَرٍ ، حتى أدركَهُ بِجَدُود ، وهو مالا لبنى يربوع وكانت بنو يربوع قد أوْرُدَتٌ بكرًا على أن أسهموا لهم في الغنية ، فلذالك يقول قيس :

جَزَى اللهُ يَرْبُوعُا يِأْسُوا فِعْلِهَا إِذَا ذُكِرَتْ فِي النَّائِيَاتِ أُمْرُوهَا وَيَوْمِ النَّائِيَاتِ أُمُرُوهَا وَيَوْمِ جَدُّودٍ قَدْ فَضَحْتُمْ أَبَاكُمُ وَسَالَىمْتُمُ وَالْخَيْلُ تَدْمَى نُخُورُهَا

وقال الفرزدق بعني بني يربوع :

أَتُنْسَى بَنُو سَعْدٍ جَدُودَ الَّتِي بِهَا خَذَلَتُمْ بَنِي سَعْدٍ على شَرَّ مَخْذَلُهِ

وقول البكري : (والقاعة موضع آخر في ديار بني سعد) مبني على عدم ملاحظة أن بلاد بني بكر بن واثل استولت عليها بنو نميم ، كما تدل على ذالك وقائع أيام العرب بين القبيلتين في شرق الجزيرة ، كيوم الشَّيْطَيْنِ وغيره له فكثير من تلك المواضع تُعَدُّ من منازل بني بكر قبل استيلاء بني تميم عليها ، ثم أصبحت معدودةً من بلاد بني تميم بعد ذالك .

وكلمة (ملح) من جملة (بجرعاء ملح) صواب الاسم (مُلْجُ) بالجيم مضمومة واللام ساكنة وآخره جيم ــ وسيأتي الكلام عليه في موضعه، وهو موضع لا يزال معروفًا قال عنه الحازمي في كتاب والبلدان؛ (مُلْج ــ بضم النيم وسكون اللام والجيم : ناحيةً من نواحي الأحساء ، بين السّتَارِ والقاعة) وهو نص كلام نصر في كتابه ــ بدون زيادة ــ .

والقول بأنَّ القاعة نسمى الأجواف ، لا يتفق مع ما ذكره صاحب كتاب ،بلاد العرب، الذي عَدَّ القاعة بعد السَّتَار ، والسَّتَارُ يقع شمال الأجواف ، ولا مع قول نصر والحازمي عن مُلْج ، أنه بين السَّتَار والقاعة ، فَمُلْجُ هذا ويعرف الآن باسم مُلَيْجَة ـ يقع في شمال وادي المياه ، متصلاً به ، ووادي المياه هو السَّار ـ كمَّ تقدم إيضاح هذا في الكلام عليه .

ويظهر من النصوص المتقدمة أنَّ القاعة هي الجانب الشهالي من منطقة السُّودَةِ ، ممتدمة من وادي المياه ، حيث ذكر المتقدمون من مياهها عُتَيَّدًا ، المعروف الأن باسم (عُتَيِّق) وتقدم الكلام عليه في موضعه .

وذكروا من مياه الفاعة حَمَّيْض ، وأرى هذا الاسم إن لم يكن مُحَرَّفًا فموقعه قريب من حَمَض ، الماء الذي لا يزال معروفًا ، على مقربة من ماءة التَّقيرة \_ حددته في الكتاب ص ٤٦٥ وما بعدها . إذَنْ أمامنا من مياد القاعة التي لا تزال معروفة بأسمائها القدعة :

١ - عُتِيَّد : ينطق خطأ عُتِبَق ، اسم قرية تقع في جنوب القاعة (بقرب خص العرض ٢٧/٢٠ وخط الطول ٣٣ ٤٨/٣٠).

٢ \_ الطُّريَّة : وتقع في جنوب القاعة (بقرب خط الطول ٣٨ ٤٨/ ٤٨ وخط العرض ٢٧/٣٢) .

٣ ـ حمض أو حَمْيَض : في شهال القاعة وحمض بقرب خط لطول ١٠ ٤٨٪ وخط العرض ٥٩ /٢٧٪) .

وعلى هذا فالقاعة هي الجانب الشيالي من المنطقة الواقعة بين الحديج شرقًا ، وبين المرتفعات الصخرية الممتدة غرب الواحدة المنخفضة ، الممتدة من شان واحة الأحساء إلى الرمان الواقعة بمحاذاة رأس المشعاب غربًا إلى غرب خشم الوربِّعة ، ومنطقة القاعة هو الجانب الممتد من محاذاة جزيرتي أبي عليَّ وجيَّة شرقًا ، إلى قرب خط الطول : همي تكاد تكون محصورة بين خطي العرض ٧٧ و ٢٥ وبين خط الطول ٨٤ إلى ساحل البحر .

رمن مواضع هذه المنطقة : عُنَيِّقُ ونِطَاعُ ، ومُلَيْجَةً ، وطُرَبُفُ والطَّرَيْفَةُ ، ونُقَبْر والنَّقِيَرَةُ وحَمض ـ في الشمال .

وتكاد تتوسطها منطقة النُّميّريّة والقرى التابعة ذا.

وطبيعة تلك المنطقة ينطبق عليها اسم الفاعة من الناحيتين اللغويتين ، من حيث السواء الأرض وانبساطها ، ومن حيث كومها منخفضة بالنسبة لما يجاورها من الأرض ، وهي تقع في الجانب الشهالي مما كان يعرف فديمًا بِنُقُرَة بني خالد ، التي تمتد جنوبًا حتى النحوف (الأحواف قديمًا) وهي شهال منطقة السُّودة أيضًا .

# فَالِعُ

في يرمعجم البلدان»: بكسر اللام وآخره عين مهملة .: جَبَلُ ووادٍ بين البحرين وابصرة . انتهى .

وعدم معرقة هذا الموضع لا يحول درن ذكره ، فقد يُوجد من يعرفه ، أو يذكر

بوصف أُوفَى مما وصفه به ياقوت ، فيسهل الاهتداء إلى موقعه ، هذا إذا لم يكن مصحفًا عن (والغ) الذي سيأتي ذكره .

### لَبُرُ ذِي الْرَمَّةِ

تقدم في الكلام على حُزُّوا وعلى الفِرنْدَادِ ، طرف من النصوص المتعلقة بالموضع الذي دفن فيه الشاعر ذي الرَّمَّةِ ، وأنه في رأس نقًا مشرف على ما حوله في جهات حُزُّوًا .

وكان أحد الإخوة أثار مناقشةً حول موطن ذي الرمَّة ، وأنه كان صاحب قصر يُدْعَى قصر غيلان ، في إقليم سُدَيْرٍ ، فكتبت في مجنة «العرب» (٢٠ – أنَّ ذا الرمة يَدَوِيًّ عاش في البادية ، ومات ودفن شرقيَّ الدهناء ــ بما لا يتسع المجال لتفصيل الحديث فيه .

ولا يثنافي هذا مع ما نقل ياقوت في «معجم البلدان» في رسم قَرِيَّ بني ملكان : عن الحفصي قوله قَرِيُّ بني مِلكان كان يسكن ذو الرمة وأهله بها إلى الساعة .

فقد يكون ذو الرمة له مسكنُ يأوي إليه بعض الوقت ، مع أنه عاش حَيَاتُهُ بدوِيًّا بعيدًا عن هذا المكان في الدهناء وشرقها .

## قِبَةُ

في «معجم البلدان»: بالكسر ثم الفتح والتخفيف ..: ماءة لعبد القيس بالبحرين, انتهى.

ومثل هذا في كتابي نصرٍ والحازميُّ المحطوطين.

وأُضِيفَ إلى هذا أَن في منطقة وادي المياه غرب الجُبيْلِ ماءة تدعى قُبَهَ \_ نقع شرق (أَني خَدُرِيَّة) وشال ماء الشَّباك ، غرب خط النفط المستد من القطيف إلى القبصومة ، غير بعيدة عنه .

وينطق العامة الاسم باسكان القاف ولهذا تكتب خطأً (اقَّبَة) وكذا تفعله العامة في ٣٩٦ الاسماء المشابها له مثل (قُبة) الهجرة الواقعة شرقي الدهناء ــ لبني عُليٍّ مِن حُرْب ، و(قُبًا) للمنهل الواقع في غربي نجد ــ وانظر (اقبه) .

وهذا الماء الواقع في منطقة وادي المياه هو أقرب المواضع إلى منازل عبد القيس ، لأنه ليس بعيدًا عن البيضاء ــ البياض ــ من بلادهم قديمًا .

أما الفول بأنَّ ماء عبد القيس هو قبة الهجرة التي تقدم ذكرها -كما ذهب اإليه بعض المعاصر بن - فما أراه صحيحًا ، لبعدها عن بلاد عبد القيس ، وقد ذكرت الهجرة المذكورة في موضعها من كتاب والمعجم؛ في قسم شال المملكة (١) .

## القبية

على لفظ تصغير قبة في خبر أورده صاحب «النقائض» (م) أن بني فُقَيْم خرجوا يريدون البصرة ، فروا بجابية من السماء بالقبيبة ، لغالب أبي الفرزدق فاستقوا منها ، فخرج الفرزدق فشقَّ أُسْفِينَهُمُ وقال في ذالك :

وَقَدْ عَلَمَتْ بِومَ الْقُبَيْبَاتِ نَهِ مِلْ وَحَرْدَاؤُهَا أَنْ قَدْ مُنُوْا بِعَسِيْرِ في فصَّة طويلة ــ

القُبِيَبَات \_ على لفظ الجمع \_ من الواضع الواقعة بطريق الحج الكوفي \_ وقد تحدثت عنها في قسم شهال المملكة (١١) \_ وأوردتُ من نصوص المتقدمين ما اطلعت عليه عنها .

ولكنَّ الحَبرِ الذي أورده صاحب «النقائض» بنصَّ على أنَّ القُبَيَة واقعة في طريق الذين يريدون البصرة ، وأنَّ الموضع لغالب أبي الفرزدق ، وبلاد غالب وقومه تقع في الجهات الواقعة جنوب البصرة ـــ السَّيْدَان وما حوله ـــ في منطقة الكويت .

وإذَنْ فليس من المستبعد أن تكون الفُبيَّبَةُ هذه غير القُبيَبَات التي تقع في الطريق الكوفي ، شرق زُبَالَة ، وما أكثر ما تتعدد الاسماء بتعدد المسمَّيات .

### لقُحَمَسة

جاء في كتاب نصر (١٠) : القحمة نهر أوَّل هجر ، كذا أوده في (المفردات) من حرف القاف ، ولم أَرَ لهذا الاسم ذكرًا فيا اطلعت عليه من الكتب ، وكثير من أنهار هجر درست بعد أن غاضت مياهها .

### قَدَام

في «معجم البلدان» مبني على الكسر : مَنْهَلُ بالبحرين . انتهى .

ويطلق اسم قدام على خَبُلٍ يقع في الجنوب الشرقي من قوية حَيِيْذ ، يدعه الطريقُ من عُرَبُعِرَة إلى حَيِيْذ شرقه (بقرب خط الطول : ٤٨/٤٥ وخط العرض : ٢٦/٣٢).

وليس من المستعد أن يكون بقريه منهل سمي الجبل به ، فكثير من الجبال يكون في شعابها وبقربها مناهلُ ، والمنطقة التي يقع فيها الجبل كثيرة المياه ، ومياهُهَا ترببة من سطح الأرض ، بحيث كانت هناك عيونٌ في حنيذ وما حولها ، لأنها جُزِّءٌ من وادي المياه ، المشهور بكثرة مياهه .

وجاء في كتاب «دليل الحليج» في ذكر جبال الأحساء : جبل قَدَام : يقع على مسافة خمسة وثلاثين ميلاً شمال غرب جبل اللَّدَام ، على رأس حدود الْحَبُّل ولغاية وادي المياه . انهى .

ويبلغ ارتفاع جبل قدام عن مستوى سطح البحر ١٩٧ مترًا.

# القذيح

بضم القاف تصغير قدح - : من قرى القطيف ، ذات نخل بقدر بنحو ثمانين ألف نخلة ، وتقع على مقربة من مدينة القطيف جنوبها بين النخيل . ويوشك أن يبلغها عمران مدينة القطيف .

وذكر صاحب كتاب وأنوار البحرين، (٨) أن من سكان القُدَبِّح الخضاورة ، من السادة الموسَوِيِّينَ ، وأورد ذكر القُديح في الكلام على رشا ــ وتقدم في موضعه .

ووصف مقبل الذكير قرية القديح سنة ١٣٥٠ ــ بما نصه : القديح : قرية كبيرة ، تبعد عن الفُرْضَة ثلثَ الساعة شهالاً بغرب ــ يحدها من الغرب البُرْ ، ومن الشرق البحر ، ومن الشهال حدود التُواَّمِيَّةِ ومن الجنوب خدود البحاري .

فيها من البساتين ملك الأهالي ٣٧٠ بستانًا عدد نخلها ٧٧٩٥٩ نخلة بموجب احصاء الحكومة .

وزكاة هذه الأملاك ٢٨١٣٠ ، الذي تستوفيه الحكومة مقررًا سنوبًا على ثلاثة أقسام الرسم الاعلا للنخلة ٨ والأوسط ٣ والأدنا ٣ ، وفيها أملاك لبيت المال في القديم ١٣ بستانًا ضمانها مه٨ قلة تمر ، ٩١ روبية ، وفيها أملاك لبيت المال الجديد ١٦ بستانًا ضمانها ٢٧١٦ قلة تمر و٨٥ روبية .

وجاء في كتاب «دليل الخليج» في ذكر قرى القطيف.

القُفَدَيْس : على بعد ميلين ونصف شال غرب مدينة القطيف ، وعلى بعد مبل ونصف من الداخل إلى البحر ، قرية كبيرة مسورة تتكون من ٣٥٠ منزلا ونصف المساكن أكواخ والمساكن الباقية من الحجر والطين . تروى أرض هذه القرية من ينابيع الجوهرية والسدرية (؟) ونجالس (؟) وعلك السكان ١٠ قوارب لصيد اللؤلؤ .

ووصفها صاحب كتاب الساحل الذهب الأسودة نقال: القُدَيْعُ: قرية كبيرة تقع إلى انغرب من البحاري، تخطَّى أسوارَها العمرالُ فملاً الموصع الذي يسمى (الوادي) وهو متسع من الأرض يستعمل سابقاً لتجفيف التمور، فازدحم بالأبنية على غير انتظام وفيها مدرسة ابتدائية كبيرة تابعة الممارف، ومركز البلدية، وسكانها يقدرون براكانها نفس (۱۲۰۰۰ نفس (۹) .

الهوامش :

(١) القسم الخغراق ٢٦٣٦.

# القهر: جبالها وأوديتها وقيراهيا

من خلال قراءتي للبحث الشيق الذي كتبه الشيخ حمد الجاسر عن (قبيلة زُهيَّر عَبِيلة أَهيَّر عَبِيلة إلى المتسنير العتكي لأحظَّتُ أَنَّ الشيخ حملًا قد جعل موقع جبال القهر جنوب شرق سراة عَبِيلاة ، بينا هي تقع جنوب شرق مدينة تَقْلِيْت ، وشرقاً تمامًا عن وادي تَقليْت ، المعتد من الجنوب إلى الشمال بمباراة سلسلة جبال الْقَهْر التي تبعد عن سَرَاةِ عبيدة بحوالي ١٨٠ كيلا تقريبًا ، وإخالُ شيخنا الجليل قد وضع سراة عَبِيدة بدلاً من تَقليْت سَهَيْرًا وجَلَّ من لا يسهو (١).

وقد تضمنتُ قصيدة النهديِّ السالف ذكرها أسماء عدد من المواضع كلها تفع في حواشي جبال القهر أو قريب منها ، ولاتزال معروفة بأسمائها التي وردت في القصيدة دون تغيير وهي :

جبال القهر: وهي جبال مشهورة تكرر اسمها في كثير من النصوص الشعرية خاصة أشعار الجاهليين ، وهذه الجبال سلسلة متداخلة لون الكثير أحمر ، ومنها ما يميل إلى الصفرة ، والبعض الآخر عبارة عن جُلُوه تشبه جُلُوه العارض : تمتد هذه الجبال من الشيال إلى الجنوب بطول حوالي ٨٠ كيلا ، ومن الشرق إلى الغرب بحوالي خمسين كيلا يعدها من الغرب سهل بطلق عليه الصّفيح أو السّند تتخلله بعض أودية القهر مُتَّجِهةً إلى وادي تثليث .

(1)

<sup>---- (</sup>۲) ۱۹/۱۳ طبعه دار الکتب المصرية .

<sup>(</sup>٣) من ١٤ من ٧٧ه و٩٢٩ وما بعدها . ﴿ ﴿ ﴾ ٱلورقة ١٢٧ من بحطوطة المتحف البريطاني .

<sup>(</sup>٤) ١٠٩٩ ( الله ص ١٤٩٧ مل الله عامل .

<sup>(</sup>۵) ص٢١٦. (۹) كذا ولعل الصواب (١٢٠٠).

ومن الجنوب الرهوة ، نُجْدُ يسلكه المسافر من بلاد قحطان إلى نُجْرَان ، ووادى الْحَجَر الذي يتجه سيله شرقًا إلى بلاد قبيلة يام .

ومن الشرق سهول المَنْقَع مَنْقَع الْحَمَام، وفيها جبل واسط إخالُهُ ورد في قصيدة الزُّعِية المشهورة .

ومن الشهال سهل الْمُرْبَيِخ ــ من رَبِّخُ.

وبتخلل جبال القهر عدد كثير من الأودية والشعاب والنجود، وفي أعالي تلك الجبال فروع واسعة ــ أرض منبسطة في البعض منها قرى وهُجُرٌ ومياه ، مثل قَيْنة هِجرة العطافا ، من آل عاطف قحطان ، وهذه القربة لا تصلها السيارات نظرًا لوعورة طريقها ﴿ ومناعتها .

والنُّخَيْلُ وفيه قرية وهيش نخل، والفُريْم كذالك قرية وغيرها.

ومن أهم أودية القهر وادي النُّخَيُّل ، وأسفل منه وادي باقم ، وإدي سِيْل (٣٪ -وادى يَهْرَةَ ، ووادي رهنة ، ووادي خَيُّور ، ووادي الشُّعْرَان ، ووادي رُخَيْمَان ، ووادي نعام <sup>(٤)</sup> ووادي مُرَيْغَان .

ومن قرى القهر : غَيْنُ قحطان مركز حكومي ، ومُرَيِّغَان ، والنُّخَيَل والغابة والزُّرْق والدُّيْرَة ، وباقِم ونعام وقينة الخ .

ومن نجود القهر : نجد الرُّهُوة . نحد الْوحي من الإبحاء ــ وتعني الأماكن التي بها كتابت وصور . ونجد رَدَم ـ على وزن نعل ــ ونجد الناقة ، ونجد بياضان .

وسكان هذه الجبال عادة من قبائل آل محمد الجحادر ، وهم آل شائب من آل سعد ، وآل عاطف وفروع أخرى من قيائل الجحادر ، وقليل من أطرافها الجنوبية يترلها أحيانًا أفراد من قبيلة الحباب أهل الأمواه.

الْوِحَافُ : ويعرف الآن بالوحف وقريب منه الُوحيف جبِل اصغر من الوحف وكثيرًا

ما ورد اسم الوحاف مقرونًا بجبال القهر في بعض الأشعار كما في قول مزاحم : النِّسَتُ جبالُ القَهْرِ قُعْسًا مكانها وأَكْنَافُ عَرْوًا والْوِحَاف كَمَا هِيَا (٥٠)؟ وكما قال ليسد :

فَصُواثِقٌ إِنْ أَيْسَنَتُ فَسَطِئَةٌ مِنْهَا وَحَافُ الْقَهْرِ أَوْ طِلْحَامُهَا (١) وَفُ وَلِ مُوادِهُ الْعَامُهَا (١) وَفِي تُولُ الحَزَازَةِ العَامِرِيِّ :

فكشِابُ الدَّبِيلِ فَأَلْجُمْرَةُ العُلْ يَا فَقَهْرُ الوِحَافِ فَأَلْقَوْفَاءُ الْعَلْ يَا فَقَهْرُ الوِحَافِ فَأَلْقَوْفَاءُ الْأَعِاءُ(٧) أَلْفَيْت لِلسَحَابِ مِن ارض تثلب بِتْ فارض الهُجَبَرة الأعياءُ(٧)

وجبال الوحاف هذه جبيلات منقطعة في سهول ، أسفل وادي تثلبث تبعد شهالاً على مركز تثليث بحوالي خمسين كيلا على جانب وادي تثليث من جهة الشرق (١٠٠ وهذه الجبيلات تتوسط أرضًا سهلة فسيحة من أجود مراتع الابل وفيها يقول الشاعر الشعبي : 
إِبُسْنُسَهُمَا لاَجَاتُ لِقَعِ وحبُرانِ بين حَوْضًا والْوَحَفُ والصّهابِيَّة (١٠٠ إِنْ خَوْضًا والْوَحَفُ والصّهابِيَّة (١٠٠)

وغربًا إلى جنوب من الوحاف جبل أسود طويل ، اسمه حُبَيُّ ، يحرُّه من الشهال وادي حُبَيَّة فيه المنهل المعروف يحبَّية ، يصب سيله في تثلبت من الغرب ، وغربًا من قلب حُبَيَّة الدُّويُرَة ـ نصغير دارة ـ ومنها يستخرج أجود أنواع الملح الذي يملحون به الإبل . وحُبية هذه هي الني عناها عمره بن نعله بكرب الزيديُّ بقوله :

ومعترك شط الْحُبَيَّا ترى به من القوم مَحْدُوسًا وآخر حادِسًا وحُبَىُّ الجِبل ربما كان المعنىُّ بقول النابغة الجعديِّ :

أَفْفَرْتُ مِنْهُمَ الأَجَارِبُ فَالنَّهُي وحوضا فسروضة الأَدْحال فَحْبَى فَالْكُوْرُ كُورُ أَثَالٍ (١٠) فَحْبَى فَالْتَغْرُ فَالصَّفْحُ فَالأَجْدَا دُ قَفْرُ فَالْكَوْرُ كَوْرُ أَثَالٍ (١٠)

النَّخَيْلُ : تصغير نخل وادٍ يصب من وسط جبال الفهر إلى وادي تثلبث ، وفيه باقم قرية ، والنُّخَيلُ فرعه فيه قرية وقد ورد اسم النخيل في قصيدة النهدي التي أوردها الشيخ ٣٠٢ حمد ، ولازال بممل اسمه دون تغییر أو تحریف. (العرب : ۱۰۹٦/۱۸).

بَاقِمْ : كذالك باقم لازال على اسمه الذي ورد في القصيدة (وورد في «العرب» س٨ ص١٠٩٦ : ياقم خطأً) .

رهنة : وادٍ كبير فيه مياه يصبُّ في سهول مُنْقَع الْحَمَامِ شرقًا (العرب : ١٠٩٧/١٨) .

صالة : شعب فسيح يرفد رهنة من الجنوب ، ولازال الاسم كما هو وارد في قصيدة. الأزرفي النهدي (العرب : ١٠٩٦/١٨) .

قتائد: هنالهٔ شعاب حول المُربِّيخ اسمها (بني قتائد) وهناك (بني قتائدة) ثلاثة مواضع في جواب واهني سيل وهناك شعب اسمه قنياد يفيض في وادي خيُّور وهذه المواضع الأربعة نقع في جبال القهر وهي منها.

بتي أن يعلم الفاريء أنَّ جبال القهر مجموعة جبال كل جبل له اسم، ويطلق عليها مجتمعة اسم القهر أو القهرة، ومن ضمن تلك الأسماء: جبال العشة، وهي عشَّنان (١١٠)، وحبال الشَّهَانة وجبل الكلاب (١١١ وجبل غَرُوا. وغير ذالك.

هذا ما أحببت بيانه تعليقًا على ما جاء في مقال صاحب هذه المجلة وما جاء في تصيدة الأزرقي وذالك تحقيقًا لرغمة شيخنا الجليل عن موضوعه الشيق (بنو زهير من نهاد من قضاعة).

وادي جاش فراج بن شافي بن ملحم

#### إضافات وإيضاحات:

(١) يُبَدُّو لَمْنَ يَنظُرُ فِي الْمُصَوِّرِ الْجَغْرَافِي (الخَرَيْطَة) خَرَيْطَة جَغْرَافِية لَلُوحَة عَسِير أَجْمَاتُ جَيُولُوحِية رَقْمِ ٢١٧) إلى منطقة السراة ، الممتدة من سراة الطائف المنتهية بسراة عَبِيْدَةَ الواقعة في الجنوب الغربي من وادي تُنْأَبِّتْ ، يبدر له أنه يتصل بهذه السراة سلسلة من الجبال ، كتب اسمها في ذالك المصور جبال العشا ـ ولا شك أن الصواب (الْعَشَّة) ـ كما سيأتي ـ ومنها تمتد بعض فروع وادي تَثْلِيث ، متجهة صوب الغرب ، حتى تلتي بالوادي عند بثر أُمِّ الضَّبَاع ، غرب قرية حَمَضَة ، وجبال الْعَشَّةِ هذه تتصل بالسراة بقرب خط العرض ١٩/٠ وتمتد شهالاً حتى تتصل بسلسلة جبل الْقَهْرِ ، وجبال القَهْرِ هذه تمتد شهالاً حتى ما بعد خط عرض ١٠٠/٢٠ بيسير، بامتداد حوض وادي تثليث ، مع مبل إلى الشرق ، وأودبة تلك السلسلة الغربية تتجه صوب وادي تثليث

ومن منظر تلك الجبال في المصور الجغرافي يبدو أنها كانت امتدادًا للسَّرَاة ، وهذا ما لَمَحَهُ أو زيادٍ الكِلاَبِيُّ ـ صاحب كتاب «النوادر» الذي نقل صاحب «معجم البلدان» قوله : الفهر أسافلُ الحجاز مما يلي نَجْدًا ، من قبل الطائف . انتهى . ولا شكُ أن كثيرًا من عبارات المتقدمين بحاجة إلى التثبت .

والأح الكريم فراج ــكاتب هذا البحث ــ من أهل تلك البلاد (وَمَارَاءِ كَمَنْ سَبِعَ) وقوله لا ينني أنَّ الفهر امتداد للسراة ، فهذا الامتداد يبلغ من الطول حتى يوازي حوض تثليث ، ويُطُوِّقُهُ من الناحية الشرقية ــ مجلة «العرب»).

- (٢) ﴿ الْعَرَبِ ﴿ سَ ١٨ صَ ١٠٤١.
- (٣) ورد هذا الاسم بدون صيغة التعريف سيّل : قال عمرو بن أحمر الباهلي :
   حَيِّ الديسارَ بِسَيْسَلَ فَالْقَهْرِ فَسَجُسَبَائِنَةٍ فَـحُـقَـاء فَالْوَجْـر
   ـ المعجم ما استعجم الرسم (القهر) .
- (٤) وادي نَعَام كما يبدو في (الخريطة) ينحدر من جبال الْعَشَّة جنوب غرب القهر ، ويتجه شهالاً حتى يلتني بوادي السهارة المنحدر من شهال جبال القهر ، ثم يكونان واديًا واحدًا يتجه نحو الغرب حتى يصب في نثليث .
- (٥) مزاحم بن الحارث العُقَيْلي ، من بني عُقَيْلٍ ، ثم من بني عامر وهذا البيت من أيات أوردها صاحب «معجم البلدان» وهي :

أتسانِي بقرطاس الأمير مُغَلِّسٌ فقلت له: لا مَرْحَبًا بِكَ مُرْسَلاً الْفَهْرِ تُعْسًا مَكَانَهَا الْفَهْرِ تُعْسًا مَكَانَهَا أَخَافُ فُنُونِ أَنْ تُعَدَّ بِبَابِهِ الْخَافُ فُنُونِ أَنْ تُعَدَّ بِبَابِهِ وَلاَ أَسْتَدِيْمُ عُقْبَةَ الأَمْر بَعْدَمَا ولاَ أَسْتَدِيْمُ عُقْبَةَ الأَمْر بَعْدَمَا

ف أفتَع قرط اسُ الأمير فُؤادِياً إلَي ولا لبسى مُينرك داعِبًا وَعرُوا وَأَجْبَالُ الْوِحَاف كَمَا هِيَا وما قَدْ أَزَالُ الكاشِحونَ أَمَامِياً وَما تَورُّطَ فِي بَهْمَاء كَعْبِيْ وسَاقِياً

ومزاحم شاعر بدويٌ ذو إبل ، وكثيرًا ما يفسو عالُ الزكاة في جبابتها . وذالك في المعهد الأمويُّ الذي عاش فيه مزاحم ، وقد صور جانبًا من تلك القسوة الراعي النُّمَرِيُّ في قصيدته اللامية ، التي أوردها كاملة صاحب «جمهرة أشعار العرب» .

وقد يكون وُشي بمزاحم لدى أمير اليمامة في ذالك العهد ، فبعث في طلبه ولكنه قرر الهمامة في ذالك العهد ، فبعث في طلبه ولكنه قرر الهرب ، والالتجاء في جبال القهر ، كما فعل الشاعر عبد الله بن مجيب الكلابي ، المعروف بالقتّال ، حين طلبه مروانُ بن الحكم ، أمير المدينة ، فاعننز بِجبل عماية . المعروف الآن باسم الحصاة حَصَاة قحطان ، وقال في قصيدة طويلة :

وأَرْسَسلَ مَسْرُوَانٌ إِلَيَّ رَسَسَالَسَةٌ لآتِسَيَسَهُ إِنَّيَ إِذَنُ لَــَمُضَــلَّسلُ وفي صَاحة الْعَنْقَاء أو في عَمَايةٍ أو الأَدْمَى من رَهْبُو الْمَوْتِ مَوْئِلُ

وعَرُوا الواردة في شعر مزاحم غير عروا الواقعة في العِرْض ، الهجرة المعروفة ، هما اثنتان : عروا القهر – على ما قال الأخ فراج : هصبة سامقة في أطراف جبال القهر من الشال ، في المنتصف بين تثليث ووادي الدواسر . انتهى .

وأود الهجري لشاعر نُمبريٌّ :

فلم بدت عَرُوا وأَجْزَعُ مأسلِ وذَو خُسْبِ كَادَ الْفُوادُ بَطِيْرُ وقال : عَرُوا هضبة حِذَاءَ مأسل ، بها جآوة باهلة ، وليست بعروا التي قرب وَحْقَةِ القهر ، هذه أمنع وأشمخ ــ «أبو على الهجري» ــ ٣٤٩ المنيعة الشامخة التي في الفهر ، وعروا العرض التي بقرب مأسل ، كانت من مساكن جآوة من فبيلة باهلة . - (٦) من معلقته المشهورة التي مطلعها:

عفت الدَّيَارُ محلَّهَا فَمُقَامُهَا بِمِنَّى مَأْبَدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا وَلِجَامُهَا وَطِلْحَام الدَّيَارُ معلَّهَا أَمُها مورفًا ، في شال نجران من بلاد يام ، تقدم تحديده في مجلة «العرب» س١٧ ص٨٨٣ وما بعدها وقد يطلق الاسم على جبل من جبال ذالك الوادي \_ قال الأخ فراج : جبل طلحام يقع شمال بلاد بام ، ويبعد عن القهر ستين كيلا .

ومن الأشعار الواردة في القهر قول العائذي ــ أحد بني مُطَرَّفٍ من رَبيعة بنت عُقَيْل :

نَظَرُتُ وَدُونِي مِنْ قَرَا القهر مُشْرِفٌ أَخَمُّ اللذُرَا صَعْبُ الْقَذَالِ مُنِيْفُ «أبو على الهجري» ــ ٣٥٩ ــ.

وأورد صاحب المعجم ما استعجم في الكلام على القهر : قال الأَسْودُ بن يَعْفُر : وجسامِل كَنُرْهَاء الْقَهْرِ أَوْ قُدُسِ وَسَامِل كَنُرْهَاء الْقَهْرِ أَوْ قُدُسِ وَعَالِ طُفِيلِ الْقَهْرِ أَوْ قُدُسِ وَقَالَ طُفِيلِ الْغَنُويُ :

مجاورةً عَبِّلَةَ الْمَلَالِ وَمَنْ يَكُنْ مُجَاهِرُهَا بِالْفَهْرِ لَـمُ بُمَطِّعِ أَناسُ إِذَا مَا أَنْكُرُ الْكَلُبَ أَمْلُهُ حَمَوْا جارَهُمْ مِنْ كُلُّ شَنْعَاء مُضَّلِعِ وقال مُرَّدُ بنُ فِهرارِ الغطفانيُّ:

وشَـبَّتُ لَـنَا نَـارَانِ نَـارُ بِرَهُوْقٍ وَنَارُ بِنِي عَبْدِ الْمَدَنِ لَدَى الْقَهْرِ وقال جَرَانُ الْعَوْدِ لِتُمَيِّرِيُّ :

فِتَى لِبِجِرَانِ الْعَوْدِ، والْقَهْرُ دُونَهُ وذُو نَضَادٍ مِنْ مَضْبِ حَزْوَرْ مُشْرِفِ وقال عَمْرُو بن مَعْدِ بكَرِبَ الزَّبَيْديُّ : أَبِنِي زِيـاد أنسَمُ مَنْ قَوْمِكُمْ ۚ ذَنَبٌ وَنَحْنُ فُرُوْعُ أَصْلِ طَيَّبِ

نَصِلُ الْخَيِيْسَ إِلَى الخميسِ وأَنتُمُ بِالْفَهْرِ بَيْنَ مُرَبِّقٍ ومُكَلِّبِ لا تَحْسِبُنَ بَنِي كُحَيْلَةً حَرْبَنَا سَوْقَ الْحَمِيْرِ بِجَأْبَةٍ فَالْكَوْكَبِ

بنو زياد من بلحارث بن كعب ، وكُحَيْلَةُ أُمُّ لهم سوداه .

وأورد ياقوت في «معجم البلدان» لِخِدَاشِ بن زُمَيْر :

فيها أَخَوَيْنَا مِنْ أَبِيْنَا وأُمِّنَا ۚ إِلْبِكُمْ اللِّكُمْ، لا سَبِيْلَ إِلَى جَسْرٍ دَعُوا جَانِبِي، إنِّي سَأْنُزِلُ جَانِيًا لَكُمْ واسِعًا بَيْنَ الْجَامَةِ والْفَهْرِ

أبي فَارِسُ الضَّحْيَاءِ عَمْرُو بنُ عامِرٍ ۚ أَبِي الذُّلُّ واخْتَارَ الْوَفَاءَ علَى الْغَدْرَ

ولا تفوت الإشارة إلى وجود مواضع أخرى تسمَّى القهر ، غير هذا الموضع الذي ورد ذكره في الأشعار المتقدمة ، فهناك القهر من أشهر جبال الريث ، في منطقة جازان ، وهناك موضع في جهات رداع ، ورد ذكر عقبته في أرجوزة الرداعي .

وتكرر ذكر عبد المدان مقرونًا بذكر القهر ، لأن بني عبد المدان من بني الحارث بن كعب ، وهم أهل نجران قديمًا ، والقهر ليس بعيدًا من بجران ، وقد أوضح الهجريُّ أنَّ وحُف القهر مما تشترك القبائل في سكناها .

 (٧) أورد البيتين الهمداني في «صفة جزيرة العرب» - ص٣٧٩ - من قصيدة طويلة .

قال الأخ فراج : الحُمرة العليا : جبال حُمّر ، ممتدة من الشمال إلى الجنوب غرب تثلبت ووادي جاش ، وشرق وادي الثفن ، وفيها شعب في نجد السُّعيَّدة يسمى الجوفاء . والْهُجَيرة كما قال الأخ فراج : قرية أثرية قديمة في وادي تثليث ومعدن الهجيرة في سفوح جبال القهر من الغرب ويعرف الآن بالشقبب . انتهى وَلَيْتَ الأخ فراجا حدد الشقيب تحديدًا وافيًا واضحًا ، فهو موضع مهم لكونه معدنًا .

(٨) الوحاف \_ فيما يظهر من كلام علماء اللغة وَصْفُ فقد قال البكري في رسم

مُحَجُّرٍ : وحاف القهر ما وحف به ، واتصل به .

وقال في رسم الوحاف : جمع وَحَقَهُ ، وهي صخرة تكون في جنب الوادي ، أو في سُنَدٍ ، ناتِثة سوداء انتهى . ثم أصبح اسم الوحاف والوحفة علىا لموضع متصل بالقهر .

قال الهجري : وأنشد لبعض بني نَهُدٍ ولم بُسَمُّهِ :

الاَ لَبْتَ مِن أُمَسَى بِكُشْبٍ مَحَلَّهُ دَعَاهُ الحَيا حَثَّى يَحُلَّ يَمَانِيَا فَيَكَانِ لَيَانِيَا فَيَكَانِكَ الْفَرِيُّ وكوكَبًا ويَثْنُت يَرعْي بِالْوحافِ لَيَالِيَا

وحفة القهر ، ووحفة الغيّيك ، ووحفة الصَّيد : أسفل بلاد بني الحارث بن كعب وجرم .

بدا بادِقٌ من نحو بِيِشَةَ شاقَنيُ خَنِيُّ السَّنَا، يَالِيَّهُ كَانَ وَانِيَا فَيِثَ أَنْهِيْهُ اللَّهَ مُرْتَفِقًا لَهُ يُرَوِّي رُبَا نَجْدٍ ويَسْقِى الْمَحَانِيَا فَيِثُ أَنْهِدُ إِلَا نَجْدٍ ويَسْقِى الْمَحَانِيَا بِلادُ الْفِلاَصَ الْعَوَاصِبَا

وقال: قُشَيْرُ ونَهَٰدُ والْعَنَيْكِ أَهَلُ الْوَحْفَةِ، والْوَحْفَةُ بلد أَسفل نَجْرَانَ، وحفة القهر، وخثعم، والحارث بن كعب والميامنة من قيس واليمن.

العتبك بن عمران بن عمرو بن عامر ، إلى مارن الأسد ، وهم أهل وحفة القهر ، وهم إخوة الأنصار «أبو على الهجري» ص : ٣٨٥/٣٨٤ .

ـ ولا أستبعد أنَّ الوِحاف هي سلسلة الجبال الواقعة شرق جبال الْعَشَّة ... الطرف الْجُنوبي للفهر المُكتوب اسمها في المصور الجُغرافي (الخريطة) : جبال الوحيد ، وأن هذا الاسم هو تحريف لاسم (الوحاف).

فالاسماء في كثير من المصورات الجغرافية محرفة \_ مثل طلحام كتب اسمه : وادي تلهم والذَّعاب : الذهب ، والحويُّ : الحاوي ، وهكذا ... وتلك الجبال تقع غرب بئر حراضة ، ويدعها الطريق المتجه إلى نجران غربه ، يحفُّ بها الطريق ، وهي سلسلة ٣٠٨

منقادة من الشمال إلى الجنوب ، وبطرفها الجنوبي جبل رَعْم ــ ورد في الشعر القديم في شعر النابغة الجعديِّ ــ وتقع تلك السلسلة بين خطي العرض : ١٨/٤٥ و ٢٥/١٩٠ و ١٩/٢٥ وخطى الطول ٢٠/٤٤ و ٢٢/٤٣ .

ويستأنس لكون الوحيد نحريف الوحاف ما جاء في «صفة جزيرة العرب» ــ ص ٢٩٧ ــ في وصف الطريق من الأفلاج إلى نجران : فإن تيامَنْت شرئت ماء عاديًا ، يُسَمَّى قَرْية ، إلى جنبه آبار عادبَّة ، وكنيسة منحوتة في الصخر ، ثم ترِدُ نُجْر ، ماء يقول فيه المجنون :

خَلِيْلَيَّ إِنَّ حَانَتُ وَفَاتِيَ فَارَفَعَا بِبِيَ النَّعْشَ حَتَّى تَدَفِنَانِي عَلَى نَجْرِ ثَمْ حِمَّى ، والوِحَاف وبئر الرَّبِيع ، ثم مِذْوَد ، من أَسْفَلِ نَجْرَان . انتهى .

قَيْفُهُم من هذا قرب الوحاف من طريق نجران \_ وكذا الوحيد فالطريق يَخْفُ به . بخلاف الأمكنة الواقعة غرب القهر ، أو بقربه .

(٩) قال الأخ فراج : حوضا : هضبة فريدة من الوحاف والصَّهابية : جبل في الصَّفيح للسمى بالسَّند ، غير بعيدة من تثلبث المدينة ، شالها . اننهى .

ويلاحظ التفريق بين حوضا هذه ، وحوضا التي هي أشهر منها ـ وهي حوضيان هاءان شرق رُثية بميل نحو الشهال بنحو مئة وخمسين كيلا ، وهناك مواسع أخرى باسم حوضا .

(١٠) أوردهُ البكري في المعجم ما استعجم» رسم خُبَـيُّ وعن الكور وأثال انظر العرب»: ١١١١/١٨ .

(١١) العشَّة ــ العشُّنان ــ بكور ذكرها في «صفة جريرة العرب» وتقدم ذكرها .

(١٢) جبال الكلاب \_ كي في الخريطة \_ تُلْبُّ بوادي تثليث من الشرق ، غير بعبدة عن الوادي ، وشرقها آبار وأودية ، بينها وبين جبال القهر ، مثل بثم الرَّرْق ، وبئر مُرْيَنان . ووادي السهارة ، وهي إلى تثليث أقرب منها إلى الفهر .

# تقد تحقیق کناب

# " الفضل المزبي "

منذ ظهور بدعة الحواشي والنصائيف في التحقيقات ظهرت أفانينُ من صِيَغ التَّلِفُيق والحُشو والتصحيف ، والافكار الصبيائية على أيدي الناشئة المحققين .

ومنذ ظهور أساليب التحقيق الحديث على أيدي الرَّعيِل الأول من المحققين الجهابذة أمثال الاستاذ أحمد زكي شيخ العروبة ومن تلاه أمثال الدكتور مصطفى زيادة في تحقيقه العلمي لكتاب «السَّلُوك» للمقريزي ، والدكتور جهال الدين الشيال ، وغيرهم ظهرت صورة مشرقة للتراث العربي كانت معمورة في مطاوي النسيان وكانت أعلقم تكلة وايضاحًا وشرحًا حقيقًا بالفخر.

حتى جاء صغار الناشئة ، وقدوهم في أعالهم العلمية العظيمة ، فلم يستطيعوا عجاراتهم ، وأصبحت تحقيقاتهم قوالب من الحواشي ، مرقمة بأرقام لا يُهُمُّ المحقق منهم فيها سوى أن يُسَوَّدَ ياضًا ، وبذالك تصبح أعالهم تحقيقًا في زعمهم .

وكأمثلة من هذه التحقيقات الفجة التي عُنيَ فيها اصحابها بالحواشي أكثر من التحقيق ، تحقيق كتاب «الفضل المزيد» لمحمد عيسى صالحية الذي حصل به على شهادة (الماجستبر) من جامعة عبن شمس سنة ١٩٧٠ م ، وظل يفليه بالتحقيق والتدقيق نحو عشر سنوات ، فكانت النتيجة هذه الأخطاء الكثيرة التي أخطر ما فيها أنها تُزُورُ الحقائق ، وتتجنّى على البحث العلمي ، ولندلل على ما نقول ، نذكر الأمثلة وهي كتيرة جدًا :

ص : ٩٢ : زعم أن آنِس ، من المخلاف السلياني ، وهذا خطأً فاحش لا يحتاج إلى تعليق . ص : ٩٣ : جبل شظب ضبطه بالطاء المهملة وصوابه بالمعجمة .

ص : ٩٢ : ذي حود ضبطها بالجيم ، وصوابه بالمهملة .

ص : ٩٣ : حراز يضبطها بزائين معجمتين وصوابه بالراء المهملة ثم زاي معجمة ، وكنت أظن أن هذا تطبيع (خطأ مطبعي) حتى انضح لي أنه من عند المحقق المزعوم حينا كرر هذا الحظأ في ثلاثة مواضع ص ٩٣ ، ١٣٩ ، ٣٣٧ (الفهرس) .

ص : ٩٤ : سَمَّى مقدمة «فتح الباري» باسم «إرشاد الساري» خطأ والصواب أنها تسمى «هدى السارى» وإنماكتاب «ارشاد انساري» شرح آخر لصحيح البخاري ، من تأليف القسطلاني وهو معروف مشهور .

ص: ٩٨ : فُو جزب أورده براء مهملة والصواب بالمعجمة.

ص : ٩٨ : الجبجبة يضبطها بالجيم والباء والجيم والياء ، والصواب بالباء الموحدة .

ص : ٩٨ : بنوعلى زعم أنهم بطن من جذام والصواب أن المعنى هنا يقتضي أنهم غير من أشار إليهم صاحب «معجم قبائل العرب» وكثيرًا ما يملأ المحقق الذكور الحواشي بمثل هذا الحشو الفارغ الذي لا يفيد شيئا .

ص: ٩٨ : حازة وإدي زبيد . زعم أنها حازة بني موفق ــ النخ ، والصواب أنها تلك التي تقع منتهى الجبال القريبة إلى سهل نهامة من الشرق ، التي تبندئ منها الجبال فيفال حازة الجبال ــ «قرة العبود» ١٨٥/٢ .

ص : ٩٨ : حلة درين : حددها مؤلف الكتاب العلامة ابن اللَّيْع بأنها من نخل وادي ربيد . فانظر أي التحديثة بُن وادي ربيد . وحددها صاحبنا بأنها في أرض وادي زبيد ، فانظر أي التحديثة بُن أضبط ، وما هي الفائدة من عبارة صالحية بُا!

ص : ٩٩ : كتاب «الاعلام باعلام بيت الله الحرام» للنهروالي يسميه بالاعلام باهل بيت الله الحرام ، خطأ وكذا بسمي كتاب «النور السافر، بـ «النور السامر» بالميم وهذا يتكرر .

ص : ١٠٢ : سفيان بن عبد الله الأُبْيَني ِ ــ أسمه بالانسي ــ بالسين خطأ . ٣١١ ص: ١٠٣ : في عبارة ابن الدَّيبع : (وقع بمدينة زبيد حريق عظيم من غربي المنظرة) . فسرها صاحبنا بأنها المنظرة سكان للراحة عرفت بروضة حاتم شهالي صنعاء . فوقع في خطأين :

الأول: منطرة زَبِيد هي غير روضة حاتم ضاحية صنعاء والفرق بينها شاسع. الثاني: أنه توهم أن المنظرة هي روضة حاتم خطأ والصواب أن روضة تسمى المنظر، بالتذكير وهو اسمها الأول.

ص : ١٠٣ : أبر الغيث بن جميل . زعم أنه تاب على بد سيف اليماني وهو شخصية موهومة ، والصواب أنه تاب على يد الشيخ علي بن أفلح .

ص: ١٠٤ : الاجيناد مقبرة تعز، يرد ذكرها في الكتاب بتقديم النون على الباء خطأ ــ انظر ص١٠٤، ١٣٧، ٢٦٣.

ص: ١٠٧ : المقرانة . رَعم أنها بالقرب من مدينة زَبَيد، والصواب أنها بالقرب من رداع كما ذكر ذالك فيما بعد .

ص : ١٠٨ : اللامية : قال في ترجمتها : قسم متحضر من قبيلة غامد . والصواب أنها ناحية متسعة مما يلي وادي سهام من اليمن ــ «طبقات الخواص» ص ١٨٥ .

ص : ١١٠ : محمد بن محمد بن عبد السلام . نسب إليه كتابًا ليس من تأليفه وهو كتاب «نحقة النافع» والصواب أنه من تأليف علي بن أبي بكر الناشري .

ص: ١١٠ : إسماعيل بن أبي بكر الجبرتي صوفي زبيد الكبير . زعم أن مولده سنة ٦٩٢/٢ ووفاته ٨٠٨ . والصواب أن مولده سنة ٨٠٨ ـ انظر الضوء اللامع ٢٩٣/٢ .

ص : ١١١ : الجنبية : عرفها بأنها الآلة الحادة كالسكين أو الحنجر . قلت : هي الحنجر بعينه .

ص: ١١٧ : الخررجي – في ترجمة هذا الاسم في الهامش خلط وحشوكثير ففيها يخلط بين المذكور في متن الكتاب ص ١١٧ وهو عفيف الدبن عبدالله بن أبي الحنير الخررجي ، بقريبه العلامة أحمد بن عبد الله بن أبي الحنير الخزرجي . وهو غير الأول

ويشير إليه بصيغة الجزم أنه نفس الرجل ، وهذا كذب على الحقيقة إذْ لا صلة بينها ــ وهو لو علم أنَّ أُسْرَةً الحزرجي أُسرةٌ كبيرة في زَبَيد منهم المؤرخ صاحب «العقود» وصاحب «الحلاصة» وغيرهما لما جزم بأن عميف الدين هو نفس أحمد بن عبد الله .

وايغالاً منه في التزوير يشير في ترجمة الأخير إلى ص ٤٨ من «النور السافر» للعبدروس فلا تجد للرجلين ذكرًا في الصفحة البنة.

ويذكر في ترجمة الخزرجي الأخير أيضًا أنَّ ميلاده سنة ٩٠٠ ووفاته سنة ٩٢٨ كل ذالك كذب على الحقيقة إذْ لم تثبت في المصادر المعروفة ــ انظر على سبيل المثال كتاب هالاعلام# ١٩٠/١ .

ص: ١١٨ ــ العجلمي . صَحَّفُهُ إلى العجلي ، وكذا الحبثا صفحة إلى الحنِت ص ١١٦ والجرابح إلى الجرانِج .

ص: ١٢٥ : حبيش ترد عنده بالتعريف خطأ (الحبيش).

ص: ١٢٦ : تاريخ وصاب ورد في موضع واحد بثلاثة اسماء هي : «تاربخ وصاب» و«الاعتبار» و«تاريخ الحبيشي» وكلها اسم لكناب واحد.

ص: ١٢٧: الصريني بحرفه إلى الصيرفي.

ص : ١٢٧ : ابن خطاب : أراد المحقق أن يحشر هامثًا يلحقه بهذا الاسم فوقع في خُلُطٍ ومجازفة ، شَوَّها الحقيقة العلمية فقد أورد ذكره تحت اسم علي بن أبي بكر بن خطاب المذكور في صلب الكتاب ، وهو فقيه عاش بزبيد في القرن العاشر . إنه سميه علي بن أبي بكر التريمي فقد عاش هذا في حضرموت ووفاته سنة ٥٩٥ وليس سنة وفاة الخطاب المذكورة في متن الكتاب التي هي سنة ٩٠٤.

بل نجد في ترجمته لعلي بن أبي بكر الحضرمي خلطًا آخر وهو خلطه بينه وببن ابنه عبدالرحمن الذي نقل ترجمته من «النور السافر» ص١١٧ على أنه الأب ولبس الابن على خلاف ما يقصده صاحب «النور السافر» إذ وفاة الأب سنة ١٩٥ على غير شرط الكتاب الذي هو في أعيان القرن العاشر ، وأن ترجمته للابن كانت بمناسبة وفائه سنة ٩٧٣.

فانظر هذا الخلط وهذه المحازفة وعدم التروّي.

ص: ١٢٨ : من الحشو الذي لا يفيد الباحث في شيء تعليقه على اسم بني السائح الوارد في متن الكتاب بقوله لعلهم صنابح من قبيلة مراد.

فما هي الفائدة من هذا النعليق وما وجه الشبه ببن اسم السائح والصنابح ؟! ثم إنه صحف اسم المصدر الذي نقل عنه البتنوني صاحب «الرحلة الحجازية» إلى التوخى . ؟

ص: ١٣٦ : بفرس ــ بالياء قرية بحرفها بتفرس بالناء المثناة من فوق خطأ . ص: ١٣٦ : جبل حبشي . بذكره بجبل الحبيشي بالتعريف خطأ .

ص: ١٣٧ : في عبارة ابن الدَّيْع : (ثم دخل إلى دار الوعد ، وواجه إلى مولانا السلطان إلى السقاية التي تحت دار الوعد) . قال صاحبنا السقاية الإناء والصواب أنه بناء كبير يشه الحوض مغطَّى يشرب منه الناس وليس إناء كما توهم .

ص: ١٣٧ : في عبارة المؤلف: (ثم اقعده مولانا معه في الروشن). قال الروشن الرف والكوة فانظر كيف يستقر الملك ومن معه في الرف أو الكوة (؟) قلت : المقصود هنا بالروشن هو بناء خارج من أصل المنزل يطل على الشارع يسع جاعة قليلة من الناس.

ص : ١٤٠ : ورد ذكر شحص يسمى سايان بن خضر من عال الدولة في زبيد . علق صاحبنا على هذا الاسم وقال هو سلمان الخضيري بن خضير سمع الحديث عن الجلال السيوطي .

فَانظَرَ أَيَهُ قَرَابَةً بَيْنَ خَصْرَ اللَّذَكُورَ هَنَا فِي أَعَلَ رَبِيدَ وَبَيْنَ سَمِيهِ اللَّذِي في مصر ١٢!

ص: ١٤١ : حائط لميق بزيد. قال : هو بستان الرحلة المعروف بروضة حاتم. فانظر الحلط بين موضعين أحدهما في صنعاء والآخر في زَبيد ، ولا يجمعها جامع لا في التسمية ولا في الموضع وقد سبقت الاشارة إلى مثل هذا الوهم. ص: ١٤٢: حسين بن أحمد المزجد. صفحة إلى حسن بن أحمد الخ.

س : ١٤٤ : الترسيم . تارة يفسرها بالحفظ وتحت الحراسة ـ ص ١٠٦ ـ وتارة بالشرطة الذين ينفذون الأوامر ـ ص ١٤٤ ـ والصواب أنها بمعنى الحجز بلغتنا المعاصرة .

ص : ١٤٥ : في عبارة ابن الديبع : (فوقع بين يديه مرجام). فسره بانه ما ترجم به اخجارة وهو الرجم لا غير واللفظة عامية . عامية .

ص: ١٦٢ : في عبارة ابن الديبع : (وثناكفت الزبدية بأجمعها) قال الزبدية مدينة شال غرب صنعاء فوقع في خطأين : الأول المقصود هنا في عبارة بن الديبع أنهم أتباع المذهب الزبدي .

الثاني : أن الزيدية المدينة هي تلك التي تقع في تهامة وليس كما شرحها صاحبنا .

ص: ١٨٠ : ومثل هذا الجزم المحلل بالأمانة العلمية والتحقيق قوله عن عبد الكريم بن أحمد بن علوان أحد المذكورين في متن الكتاب : إنه ابن الفقيه أحمد بن علوان أحد كبار صوفية اليمن .

فبالله عليك كيف تكون هذه الأبوة بين رجل توفى سنة ٦٥٠ هـ ربين شخص يعبش في القرن العاشر إلا إذا كان هذا الرجل عمر أربع مئة سنة وهذا من غرائب ما أتى به محققنا المزعوم .

ص: ١٨٤ : هقرة : مدينة يصفحها بهقدة بالدال خطأ كرر كرتين في نفس الصفحة .

ص : ١٩٥ : بنو المزجاجي . يقول في نسبهم منسوبون إلى الشيخ محمد بن محمد المزجاجي الذي عاش في العصر الرسولي المتوفي سنة ٨٢٢ . خطأ ووهم فالرجل ليس إلا أحد أفراد هذه الأسرة وإنما ينتسبون إلى عبدالله بن يوسف السُنِّي ، أول من سُمِّيَ منهم بالمزحاجي ، وهو ينتسب إلى الأشعر بن أدد .

انظر «نزهة رياض الإجازة» للمزجاجي ـ مخطوط .

ص: ١٩٦ : المحارشة أهل زبيد ، خلط بينهم وبين آل مخارش أهل حضرموت . ص : ١٩٧ : المنصورية ، قرية واقعة شمال بيت الفقيه . زعم أنها المنصورة التي اختطها سيف الإسلام طغتكين الواقعة بالقرب من الجند .

ص : ١٩٧ : صبرة من بلاد شرعب ـ زعم أنها جبل صَبِر المعروف المطل على تُعِز ، خطأ .

ص : ٢٠٥ : العرشية , موضع من نواحي ثهامة , زعم أنه قربة في بلاد رداع خطأ فاحش .

ص: ٢٠٨ : الشكارية : جاعة من الناس من تهامة . زعم أنهم الشكرة بطن من الأزد وشتان بينها .

ص : ٢٠٨ : بنو عبد الله , صحف الاسم إلى عيد الله بالياء والمذال حتى ينطق مع ما جاء في «اللباب» لابن الجزري (الجوزي) خطأ وكل ذالك لأجل يأتي بهامش لا أصل له بالموضوع .

ص: ٢٠٩ : الزعاتر قوم بالقرب من زَبيد. قال : لعلها الرعارع ، وشرح هذا الاسم فانظر أين نجه. الشهه في الرسم أو في السياق.

ص : ٢٠٩ : المنامة قرية من قرى زَبيد قبلي المنصورة . صحفها إلى المناخة حتى يتسق مع ما جاء في «فرحة الهسوم والحزن» للواسعى وهي مناخة حَرَاز .

ص : ٣١١ : زيدية بني غليس ، موضع يفهم من سياق ابن الدَّيْبَع أنه في تهامة . قال محققنا الجهبذ : مدينة غرب صنعاء التي كانت تقع في جبل مور فوقع في أخطاء

أُولاً : الحديث هنا عن منطقة تنمع في تهامة فزعم أنها تقع في غرب صنعاء فانظر هنا الحلط بين التهابم والحبال .

ثانيًا : زعمه أن مور جبل وصوابه أنه وادٍ معروف من أودية زبيد . . إلى غير ذالك . ص : ٢١٢ : ذي عُدينة . زعم أنها مدينة وصوابه أنها ضاحية من ضواحي تَعز . ص : ٢١٣ : حاجة اليهود بالياء المثناة من تحت صفحها بحاجة النهود بالنون خطأ .

ص : ٢١٣ : حصن العروس شرحه في موضع بأنه من حصون الحجاور . وفي موضع آخر ص ٢١٥ بأنه من حصون البحار كذا والصواب في هذا المنلط أنها من نواحي ذي مرمر.

ص: ٢١٣: (هامش) وبلغ الخمر ثلاثين أوقية بدرهم صغير. فأوهم بتصحيفه أن الخمر يباع في أسواق زبيد والصواب أنه الْحُكّرُ بالحاء المهملة وهو التمر الهندي.

ص: ٢١٤ : الملبكي خلط بينه وبين سمبه المقبور في عدن ، والأول مقبور في صنعاء كما هو واضح من النص (وحمل إلى صنعاء عند قبر الملبكي). وهو غير المترجم ،ه في الهامش .

ص : ٢١٥ : حصن الظفر . زعم أنه قرية في وادي عميد ، فوقع في خطأين : الأول : زعمه أن الحصن هو قربة وهذا خطأ لا يقع فيه الطالب الابتدائي .

ثانيًا : زعمه أنه من وادي عميد والصواب أنه من بلد حسر ماوية شرقي تعز ــ «قرة العيون» ١٨٧/٢ .

وإنما أغار المحقق الجهبذ على عبارة الأستاذ فؤاد سبد في «طبقات فقهاء اليمن» والتي جاءت بصيغة التضعيف فقال (لعلها هي) الخ .

ص: ٢١٦ : في عبارة ابن الدبيع : (حصل ببندر عدن ربع عظيمة ... وغرقت في البحر سفينة مقبلة من جهة مسقط) ... في تحقيق شلحد ص ٢١٠ ميط ... وعكيرى . فسر صاحبنا عكيرى بقوله : عكيرى ذكرت عند الأقدمين العقبرة ، قربة من معشار التعكر على نصف مرحلة من الجند من أعال إب ، وهي مدينة على البحر بينها وبين هجر يوم وليلة .

فني هذا الكلام من الخلط:

أُولاً : خلطه بين العقبرة بالقاف والباء التي عناها المؤرخ الجنديُّ بقوله : قرية من معشار التمكر على تصف مرحلة من الجند. وهي قربة لا صلة لها بعكيري المذكورة في متن الكتاب.

ثانيًا : أوحت عبارة المحقق المدقن أنه هناك بحر يفصل بين إب وعدن ، وهذه غاية الجهل والجرأة على العلم والحقيقة .

تَاللًا : جزمه بأنها مدينة على البحر بينها وبين هجر يوم وليلة ، فأين هجر من تعكر البمن ؟

رابعًا : أخذه عبارة الأسناذ فؤاد سبد وتلفيقه مع ما جاء في «مراصد الاطلاع» ليأتي بشيء ليس من الحقيقة في شيء ، ومن الغريب أنه كثيرًا ما أغار على مراجع الأستاذ فؤاد وإحالاته دون أن يشير إليه .

ص : ٣١٨ : تعريفه المتولدة بأنها الجارية المولدة بين العرب ـ الخ . وهذا على خلاف ما يعنيه المؤلف وإنما الجارية أم الولد التي اصبحت لها حقوق الزوجة الشرعية .

ص: ٢١٩ : ثلفيقه بين كُدُّوِ الْمُنصر النهاميَّة ، وبين ببت المنتصر الجبلية بدون مناسبة بينها تذكر.

ص: ٢٢١ : خلطه بين عتم محلة بناحية الكعبين من تهامة وبين عتمة الوصابية ، ولا هناك تشابه بينهم . وسيعود إلى شرحها .

ص: ٢٢٢ : قوله حشيبر لقب جماعة الخ. قلت : هي قبيلة كبيرة معروفة بعلمائها . ص: ٢٣٣ : زعمه أن الشيخ حسين بن عند الرحمن باعلوي الذي ورد ذكره في

متن الكتاب في حوادث سنة ٩١٦ هو المؤرخ الكبير الحسين بن عبد الرحمن الأهدل ، وإصراره على ذائك في هامش الكناب ، فالأول من أهل القرن العاشر ، والثاني من أهل القرن التاسع وفاته سنة ٨٥٥ وهذا غاية الجرأة والمجازفة .

ص: ٢٣٧ : المنقم قرية من تهامة زعم أنها النُقُم كذا بالتعريف ـ جيل مطل على صنعاء . فوقع في خطأين :

الأول : خَلْطُهُ بين الموضعين على اختلافها .

الثاني : ذكره جبل نُقُم يصبغة التعريف خطأ لا يقع فيه مستشرق مغرق في عجمته .

ص: ٣٣٩: قوله السليط هو السمسم خطأ والصواب أنه الزيت المستخرج منه . ص : ٢٦٤: البردغان لغة في البرتغال ، صحفة إلى البردعان بالعين المهملة وإمعانًا منه في المجازفة شرح تصحيفه هذا بقوله : البردعان هو حيوان بحري . كذا بدون الدليل على مصدر مكتوب .

قلت : وحواشي الكتاب كلها من هذا النمط خلط بين الحقائق ومجازفة وحشو ولغو.

وما هذا التحقيق المزعوم إلا تمحيق ولا أدري كيف جاز لهيئة علمية عرفت بمنشوراتها العلمية هي المجلس الوطني للثقافة بالكويت أن تجيز نشر مثل هذا العمل المزري بالبحث العلمي في شتى صوره.

والأدْمَى من هذا وذاك ــ نَيْلُ شهادة علمية هي درجة (الماجستير) بهذا العمل الملفق ولست أدري إذا كانت الشهادات العلمبة توزع من جامعاتنا الموقرة بهذا الرخص والسهولة ماذا يكون مصير العلم والتعليم في بلادنا العربية قاطبة .

#### صنعاء: عبد الله محمد الحبشي

#### الهوامشي :

(١) كان الأستاذ عبد الله محمد الحبشي قد حقق كتاب انحفة المستفيدة لابن الدَّبيع ، فكتب الدكتور محمد عبسي
 صالحيه نقدًا قاسبًا لذالك التحقيق نشر في مجلة وعلوم إنسانيةه ,

فلا غرابة حين يبدو هذا المقال جانًا قاسبًا ، ينلاهم مع ما أورده كاتبه من أخطاء شنبعة . وقع فيها الفكتور عيسى ، وله الكلمة الآن ــ العرب ...

# " الأمالي" لأبي عسَلي القبالي

١ ـ مكانة «الأمالي»: يعتبر الأمالي من أمهات الكتب العربية القديمة ، التي عُنيَتُ بالأدب ، حتى عَدَّهُ ابنُ خلدون رابع أربعة كتب هي أشهر كتب الأدب «الكامل والبيان والتبين ، والأمالي ، وأدب الكاتب».

وإذا كانت هذه الكتب في طليعة أمهات الكتب فليس صحيحًا مازعمه ابن خلدون حبن حصر الأمهات بأربعة كتب، فن الواضح أنَّ حمَاسَةَ أبي تَمَّام وأغاني الأصبهاني، وحيوان الجاحظ والمفضليات والأصمعيات لا تقل عن درجة هذه الكتب، لكن الكلمة صحيحة نسبيًّا إذا تُصِد بالأدب ما جمع بين الشعر والخبر والنثر، والنادرة، وشيء من النحو واللغة.

وحين نحاول أن نُميز هذه الكتب الأربعة بعضها مِن بعض فسنعود إلى مؤلفيها ، لنجد مناهجهم وأذواقهم تتجليُّ فيها ،

فالمبرَّدُ مؤلف الكامل؛ رجل نحوي لغوي ، ولذلك أكثر من اللغة والنحو ، وامتاز كتابه بفصله الرائع عن أدب الحوارج ، وأسلوبه أسلوب اللغوي المتكن من ناصية اللغة ، وإن لم يكن له إشراق وجال البلغاء .

والحاحظ رجل أديب موسوعي ، ذو قدرة على النقد والتدوق والإنشاء ، ولذلك جاء كتابه أكثر الكتب إشراقًا ، وأجملها أسلوبًا ، وأحفلها بالإشارات النقدية ، والملاحظات الأدبية .

وابن قتيبة رجل جمع بين العلم والأدب ، له عبارة العالم الرَّصينة ، لا ترقى إلى عبارات الجاحظ ، وإن كانت جميةً مشرقةً ، وهو وسط بين الجاحظ والمبرد ، له عقل العلماء ، وحِسُّ الأدباء .

وأبو على القالى لغوي أديب ، راوية كما وصف نفسه : (إن علمي رواية ، وليس بعلم دراية) والأمالي و المراصفحة س . فجاء كتابه صورة لكل ذلك ، نقولاً مضافة من شوارد اللغة وأواجها ، مما بأني بمناسبة أو دُون مناسبة ، وميلاً إلى النصوص الأدبية وخاصة الشعر ، ذات الديباجة الغريبة أحيانًا ، بَيْدَ أنه ألّف الكتاب في الأندلس ، دُنيا الرُقّة والظّرف ، فلم يَهُنهُ أن يعرج مرارًا كثيرة على شعر الغزل بدوية وحُضَريّه ، وما فيه من عاطفة ونسب ونحو ذلك مما سنعرضه في وقفة على شاطيء هذا البحر المفع ، فلتمس من خلالها منهج الأمالي ، وطريقته في التأليف ، ثم نقف لنستعرض مادة الأمالي ومضمونها ، ونخلص من ذلك إلى الحديث عن الحيس الأدبي في «الأمالي» وملحقين ذلك بوقفة أخرى على شروح وتعقيبات «الأمالي» وطبعاته .

ولعل من المناسب أن نبدأ هذا الحديث بعرض سريع لحياة القاني.

# ٢ ... مَنْ هو أبو علي القالي؟

ولد أبو على إسماعيل بن القاسم بن عبدون بمناز جرد ، من ديار بكر ، سنة ٢٨٨ هو ونشأ بها ، ثم رحل إلى العراق للدراسة ، وكان مع زملاء له من قرية قالي قلا ، الواقعة في مناز جرد ، وهي قرية من قرى الثغور ، يكرم أهلها لمكانها ، فانتسب إليها مع زملائه ، فالتصق به اسم (القالي) وقد فدم إلى بغداد عام ٣٠٣ هو فأكب على الدراسة ، واجتهد في تحصيل اللغة والأدب والعلوم ، فسمع الحديث عن الإمام البغيي (١) وأبى داوود (٢) ، وابن صاعد (٣) وغيرهم ، وقرأ النحو والعربية والأدب على ابن دَرَسْتُويَهُ (١) ، والزجاج (٥) ، والأخفش الصغير (٢) ، وتَفْطَويُه (٧) ، وابن الأنباري (١٠) ، وجعظة البرمكيّ (١١) وغيرهم .

ومال أبو على إلى اللغة والأدب ، فأكب على نصوصها يستملي ، وعلى مخطوطاتها يحفظ وبستذكر ، وعلى مشائحها الكبار ، وخاصة ابن دُرَيَّد ، الذي نقل عنه كثيرًا من أدب ولغة الأمالي . حتى بلغ الغاية ، ودرجة الإمامة ، فاستفاد الناس منه ، وعولوا عليه ، وكانت كنبه في غاية الضبط والإتقان ، وكان يستنده إلى حرصه وذكائه ذاكرة لا بكاد يفوتها شي ، و فقد ذكر الضَّبِّ في «بغية الملتمس» أنه كان أحفظ الناس لمفردة من اللغة ، أو لشارد من الشعر .

وقد ظل القالي في بغداد زمنًا يدرس ويعلم ويؤلف ، فذاع صيته ، وطوت شهرته الإطار ، حتى تسامع بفضله أهل الأندلس ، في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ، ولما كان الناصر وسائر الخلفاء من بني أمية قد جَدُّوا في إنشاء دولة قوية متحضرة في بلاد الأندلس ، فقد جرت عادتهم باستقدام العلماء ، والشعراء ونحوهم ، للمشاركة في نهضة الأندلس .

فكتب الناصر إليه يرغبه في الوفود عليه ، فلبَّى الدعوة ، وخَفَّ إلى الأندلس ، وكان له استقبال رائع ، استقبلته بلد الأندلس كما يُستَقبَلُ الأبطال الفاتحون ، وكان الحكم بن الناصر ابن الحليفة على رأس وجوه أهل الأندلس الذين خرجوا لاستقباله . واستقر الفالي في الأندلس يُدرَّسُ وعلي ، ويؤلف ، وهرع إليه الحلاب من كل صُقع ، وازدادت عناية المحكم به حين تولى المحكم ، فبالغ في إجلاله وإكرامه ، وكان الحليفة المحكم أكثر خُلفاء الأندلس حُبًّا للعلم ، وانقطع الفالي للنائيف .

ومن مؤلفاته إضافة إلى «الأمالي» «الممدود والقصور» ، وكتاب «الإبل ونتاجها وما تصرف معها» وكتاب «خُلَى الإنسان والحيل وشياتها» وكتاب «فعلت وأفعلت» وكتاب «مقاتل الفرسان» وكتاب «تفسير السبع الطوال» وكتاب «البارع في اللغة» على حروف المعجم ، في ٣ آلاف ورقة ، وتوفى عام ٣٥٦ هـ.

وقد ألف أبو على القالى والأمالي في الأندلس ، فكان يُمْلي مواد الكتاب إملاءً من حفظه عى الطلبة والعلماء والأدباء الذين امتلأت بهم أرونة جامع قرطبة حاضرة الأندلس أيام الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر وابنه الخليفة الحكم ، ومما يُجدُرُ ذكره أن المؤلف أهدى كتابه إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم اللَّذَينِ طوقاه النعمة ، واستقدماه من بغداد إلى قرطبة للتأيف، والتعليم والتدريس .

### ٣ ـ منهج «الأمالي» وطريقته :

١ - الاهتمام بالسند على الطربقة التي عبدها علماء الحديث ، وسلكها علماء التاريخ واللغة والأدب ، وعلماء اللغة ، والقالي أحدهم بنظرون للأدب بدقة ، ويفتخرون بتجويدهم لرواية المتون والنصوص ، وأحيانًا بتادى بهم الزَّهْو إلى تفضيل

أنفسهم على علماء الحديث: وسندهم في ذالك قول يحيى القطان من علماء الحديث وواة الحديث يروون مصنوعًا كثيرًا، ورواة الحديث : هذا مصنوع «ذبل كثيرًا، ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ، ويقولون : هذا مصنوع «ذبل الأماني والنوادر».

وأحيانًا يستهلُ أبو على الفصل بـ (قرأت على فلان) في كتاب كذا أوكذا ، وأحيانًا يقول : رأيت في كتاب كذا ، وغالبًا جدًّا يقول : حدثني فلان عن فلان ، وأحيانًا ينقل الكلام من غير عَزُوكيا في شرحه اللغوي للكلمات التي يصدرها بقال الأصمعي ، وقال اللَّحْياني ، أو يقول ؛ حدثني غير واحد من أصحاب أحمد بن يحيى تعلب (١٧٣/١) .

وأكثر العلماء الذين روى عنهم أبو على مادة والأمالي أبو بكر بن دُريد ، وفي أحيان كثيرة يكون سند ابن دريد عن أبي عنان التوزي أو عن عم بن دريد عن أبيه ، أو عن عبد الرحس بن أخي الأصمعي عن الأصمعي ، وعن أبي حاتم ، عن السكن بن سعيد ، وبأتي بعده مباشرة أبو بكر بن الأنباري بسنده الذي يكون في الغالب عن أحد العماء : أحمد بن يحيى تعلب ، أو عبد الله بن خلف ، أو أبي الحسن بن براء ، أو بي الحسن الأسدي ، أو ابي عبد الله أحمد البصري ، أو أبي الحسن المظفر بن عبد الله أو أبي عبى الحتى الختلى ،

ويأتي بعد هذين جلة من العلماء كأي عبد الله تَفْطُويه ، وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي ، وابن درستويه ، والمطرز غلام ثعلب ، والأخفش الصغير علي بن سلمان ، وجحظة البرمكي ، وابن السرّاج ، وابي عثمان الأشناندائي ، وأبي بكر التاريخي ، وأبي معاذ الخولي ، وابي بعقوب وراق أبي بكر بن دريد ، وأبي بكر بن أبي الأزهر مستملي أبي العماس المبرد .

وهد في غالب ما بذكر يتحرَّى في روابنه ، ويذكر اختلاف الرواة في بيت ما بدقة متناهية ، فيورد القصيدة التي رواها عن شيوخه ، عازيًا إلى كل واحد منهم روايته التي خالفت أو وافقت روابة الآخر ، وما زادَ راوٍ على آخر مرجحًا ما اقتضى الترجيح كما في قوله تعليقًا على قصيدة كعب بن سعد الغنويً : تَقُولُ سُلَيْمَ مَا لِجِسْمِكَ شَاحِبًا كَأَنَّكَ يَسَحْمِيْكَ الطَّعَامَ طَبِيْبُ فَقُلْتُ وَلَمْ أَعْيَ فُجَوَابَ لِقَوْلِهَا وللدَّهْرِ فِي صُمَّ السَّلاَمِ نَصِيْبُ تَتَابَعْنَ أَحْلَاثُ تَحَرَّمْنَ إِخْوَتِي وشَيْبُنَ رأسي والخُطُوبُ تُشِيْبُ لَعَمْرِي لَيْنْ كانت أصابَتْ منية أَخِيْ والمَنَابَا لِلرَّجَالِ شَعُوبُ لَقَدْ عَجَسَنْ مِنِي الدَّهْرِ حِيْنَ بُريْبُ لَقَدْ عَجَسَنْ مِنِي الدَّهْرِ حِيْنَ بُريْبُ

«وقرأت على أبي بكر بن دريد هذه القصيدة في شعر كعب الغنوي» وأملاها علينا أبو الحسن الأخفش ، وقال : قُرِيَّ لنا على أبي العباس الأحول ومحمد بن يزبد (المبرد) وأحمد بن يحيى (تعلب) وبعض الناس يروي هذه القصيدة لكعب ، وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوي ، وهو من قومه وليس بأخيه ، وبعضهم يروي شيئًا منها لسهم .

والمُرْئِيُّ بهذه القصيدة يُكُنَى أبا المغوار واسمه هرم . وبعضهم يقول اسمه شبيب ، ويحتج ببيت روى في هذه القصيدة .

# أقمام فَخَلَّى الظَّاعِنْ بِنَ شَبِيْبُ

وهذا البيت مصنوع ، والأول كأنه أصح لأن رَاوِيْهِ ثقة .

«وهؤلاء لا يختلفون في تقديم الأبيات وتأخيرها ، وزيادتها ونقصانها ، وفي تغير الحروف في متن البيت وعجره وصدره ، وأنا ذاكر ما يحضرني في ذالك «الأمالي»: . 188/٢ .

ولشدة اهتامه وتثبته مما يروي يسوق أحيانًا ما يؤكد الرواية من مكان أو زمان : (انشدنا أبو عبد الله المعروف بنفطويه يوم الأحد في سوق الثلاثاء على باب الكلوذاني صاحب ديوان السواد لكثير :

أَلا بِسَلُكُ عَرَّةُ قَدْ أَصْبَحَتْ ثُقَلِّبُ لِلْهَجْرِ طَرْفًا عَضِيْضًا ثَعَينِضًا ؟ تَفَولُ: مَرِضْنَا فَمَا عُدِثْنَا وَكَيْفَ بَعُودُ مَرِيْضٌ مَرِيْضًا ؟

والبيتان الأولان رواهما أبو بكر بن الأنباري خاصة ، وشارك أصحاب أبي العباس في رواية البيتين الآخرين ــ «الأمالي» : ٣٠/١ ـ ٣٢ . وقد ساعده على التحري في الرواية غزارة حفظه ، وقوة ذاكرته ، وتتلمذه على مدرسة أهل اللغة والأدب من المهتمين بالرواية والحفظ .

ولا تعجب إذا رأيت علماء اللغة والأدب يفتخرون بجودة سندهم وتثبتهم وأنت تجد مثل هذه التحقيقات في كتاب أدني ، وهذا مثل آخر : «الأمالي»: ٥٣/١ : (حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال : أملى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى النحري (ثعلب) أو قرأ \_ الشك من أبي علي القالي \_ على باب داره ، ثم أنشدناه في المسجد الجامع يقرؤه على عبد الله بن المعتز قال انشدني بعض أصحابنا عن النضر بن جربر عن الأصمعى :

بِحَبِثُ الْتَقَى الدَّارَاتُ والْجُرَعُ الْكُبْدُ عَلَى الدَّارَاتُ والْجُرَعُ الْكُبْدُ عَلَى الرَّعْدُ لِلْ الرَّعْدُ لِلْذَلْفَاء ما قَضَّيْتُ آخِرَهَا نَعْدُ

سَقَى دِمُنْتَيْنِ لَيْسَ لِي بِهِمَا عَهَٰذُ فَيَا رَبُّوةً لِلْهِمَا حَهَٰذُ فَيَا رَبُّوةً وَلَا الْمُوانِي غَيْرٌ أَنَّ مَوَدَّةً

٧ عدم النرتيب: فتجد المؤلف بعيد لك أبياتًا سبق أن جاء بها ، أو يعقد فصلاً لأخبار أحد الشعراء ولا يمنعه ذالك من أن يعقد له خبرًا آخر في مكان آخر وذالك كثير جدًا ، فقد أورد أشعارًا وأخبارًا لكثير من الشعراء كجميل وكثير وعمر بن أبي ربيعة وعَشْرو بن مَعْدِي كَرِبَ والفرزدق وجّرير ونُصَّيب ، في مواضع متفرقة .

٣ ـ الاستطراد: وهو سمة عامة في سائر كتب المتقدمين، وقل أن تجد كسالعقد الفريد، الذي حاول قدرًا من التنظيم والتربب والاستطراد خطوة من خطوات طفولة التدوين لأن التدوين جاء مقلدًا للمحادثات في الجالس التي قلما تناقش موضوعًا محددًا، ولو أنَّ إنسانًا سجَّل ما يدور بين شخصين أو أشخاص في ساعة من الزمن، لرآى خلطا واستطرادًا لم بخطر له على بال.

والعيب عند الجاحظ هو نفسه عند المبرد الذي إذا عاد إلى الموضوع الأصلي بعد أن خرج منه قال : رجع أبو العباس .

لكن القالي في «الأمالي» لا يكثر من الاستطراد بالصورة التي نجدها عند الجاحظ أو المرد .

ومن الاستطراد ما أورده بالنص: (قال أبو علي وقرأت على أبي الحسن الأخفش في «المفضليات» قصيدة عبد يغوث الحارفي ...) ثم غفل عن القصيدة ومضى يحدثنا عن «المفضليات» وسبب تأليفها ، ذاكرًا قصيدة المسبّب بن عَلس العينية التي سمعها المنصور ، وكل ذالك دون تقديم بل يبتر واضح ، وبعد مرور صفحتين كاملتين رجع إلى قصيدة عبد يغوث \_ «ذبل الأمالي والنوادر» : (قال أبو علي : ثم نرجع إلى قصيدة عبد يغوث \_ «ذبل الأمالي والنوادر» : (171 \_ 177) .

والواقع أن الاستطراد بقدر ماكان عَيِّبًا ، فقد كان نافعًا في تلك البيئات التي تخرج العالم المتخصص في فنه ، الذي لا يفوته الاطلاع الواسع على العلوم الأخرى .

ولعل لطريقة ثأليف «الأمالي» أثرًا في جنوح المؤلف إلى الاستطراد . ذالك أن هذا الكتاب إنما هو صورة لمحاضرات القالي في اللغة والأدب التي يلقيها على طلابه في قرطبة ، جامعًا بين الطرفة من النحو ، والنادرة من الخبر ، والجيّد من الشعر ، لكي لا يُبِلُّ طلابه وثيرة واحدة من القول ، ولأن الكتب تنقل سماعًا ، فن الطبيعي في أي محاضرة غير مكتوبة أن تخرج عن الموضوع الأصلي إلى تعليقات هامشية .

ولذالك نجد المؤلف بجاول أن بجدد مساحة كل محاضرة بقدر خمس عشرة صفحة ، وإن لم يحدد هذه المساحة وببينها في أقسام وأبواب ، ففيها رائحة لا تجهل ، وقد درج على أن يبدأ المجلس بشرح غربب اللغة لنص نثري ، أو يحلل مادة لغرية ، فإذا شعر بملانة السامعين ، جنح إلى الشعر الذي يقل غريبه ، يسترسل حتى نهاية المجلس .

### ٤ ـ بين التداعي والتنظيم :

لعل القاري، فهم من الحديث عن النزعة الاستطرادية عند القالي أن والأمالي و يفتقد المنهج المستقيم في التأليف، وهذا ما ظهر في «الأمالي» فعلاً فالكتاب من الدواوين، أو بعبارة أخرى من أمهات الأدب، أو ما يسمى بالموسوعات الأدبية التي تحتوي فنونًا من القول، وأشتاتًا من الموضوعات، ولكي نقف على طريقة الكتاب ومهج التأليف فيه نستعرض بحسين صفحة منه وهي بطريق الصدفة والإعتباط في الْجَزَّءُ الأُولُ مِن ١٥٠ ــ ١٩٩ ، حبث نجد فيها الموضوعات التالية :

حديث أحد زعماء حِمْثِيرَ مع ابنيه ، وما دار بينها من الحوار عندما كبرت سنَّهُ . وشرح غريب ذالك . الكلام على مادة (خلف) وشرح معانيها ، حديث معاوية مع عبد الله بن عبد المدان ، وما دار بينها من الحوار وشرح غريب ذالك ، أبيات في الشوق للعَرْجِيِّ والمجنون وغيرهما ، أبيات أخر في الغزل للمجنون والحسبن بن مُطير الأسديُّ وغيرهما ، مقطوعات عاطفية لابن مَيَّادَة والبحتري ونوبة بن الحُميْر ومسلم بن الوليد . ذكر شيء من أمثال العرب ، خطبة هانيء بن قبيصة الشيباني يوم ذي قار ، باقة فيها نثر وأبيات لرجل من البادية . وصف بعض الأعراب للمطر وشرح غريب ذالك : شيء من أمثال العرب ، الكلام على مادة (حسس) أبيات للحسين بن مطير وعُبيد بن الأبرص والحماني ، وكثير وابن المعتز في وصف المطر والسحاب . حديث الرواد الذين أرسلهم قومهم للبحث عن الكلإ ووصفهم الأرض لقومهم بعد رجوعهم وشرح غريب ذالك . قصيدة لجميل بن مُعْمِر ، من أمثال العرب . الكلام على مادة (ع ق ب) باقة من الأشعار، حديث الحواري الخمس اللاتي وصفن خيل آبائهن، وشرح غريب ذالك ، باقة من الشعر الرقيق للصُّمَّةِ القُشيري وغيره ، من أمثال العرب ، الكلام على مادة (ح ل ل) حكم ومواعظ من كلام البلغاء والحكماء ، باقة من القصائد لعمر بن أبي ربيعة والبَعِيثُ ويزيد بن الطُّثْرِيَّة ، وتوبة بن حُمَيِّر ، كلمات بليغة منثورة ، استعطاف إبراهيم بن المهدي للمأمون ، من أمثال العرب ، مطلب الكلام على مادة (ذر أ) .

وإذا كان القالي قد أملى هذا الكتاب على تلاميذه كما أشار إلى ذالك في المفدمة به الأمالي، ٣/١ من غانما أملاه بطريق المحاضرة أي أنه يلقي حديثه في الأخمسة بقرطبة أو في المسجد الجامع في الزهراء (انظر «الأمالي»: ٣/١) من حفظه فيتلقفه الطلاب ينقلونه ثم يقرأونه عليه لتتم الصيغة النهائية له ، ولذالك نجد غالب الفصول مدوءة بقال أبو على ، وهي إشارة إلى أن الذين كتبوا الكتاب هم تلاميذه .

وواضح من طريقة المؤلف التي مَرَّ نموذجُها أنه يكتب على طريقة التداعي العفوي دون أي تنظيم ، إلاَّ أننا نجد أن المؤلف غالبًا يضمن كل خمس عشرة صفحة فنونًا من

الأدب مماأشار إليه في المقدمة ، ومما سبق عرضه في الحديث عن مضمون الكتاب : شعر ، نثر ، تحقيقات لغوية . أخبار ، أمثال ـ ولعل كل ما يقارب خمس عشرة صفحة إنما يشكل مجلسًا من مجالس القالي أو محاضرة من محاضراته ، يدل على ذالك الترتيب الذي لا بكاد يخطى ، مادة لغوية ، شعر . نثر أو خبر . أمثال .

ولعل القالي كان يبدأ مجلسه بالحديث عن مادة لغوية ، أو الحديث عن إبدال حرف من حرف ، ويختم الفصل غالبًا بالحديث عن الأمثال ، وهو في ذالك يراعي استعداد جمهوره ومستمعيه فيبدأ بالصعب التقيل من اللغة والغريب ، وينتهي بالسهل الطريف من الخبر والشعر.

# ٥ - أقسام كتاب «الأمالي:

قسم المؤلف كتاب «الأمالي» إلى ثلاثة أقسام :

١ - الأمالي وهو الجزء الأكبر من الكتاب ويقع في مجلدين في قرابة (٦٠٠ص).

٢ هذيل الأمالي والنوادر» ويقع في (١٥٦ ص).

٣ ـ «النسوادر»، ويقع في قراية (٧١ ص).

وجميع ما تحدثنا عنه من أسلوب ومنهج الكناب إنما هو بشمل متن «الأمالي» لا الذيل والنوادر .

ويمتاز الذيل؛ بسيطرة الروح الأدبية على المؤلف ، وذهاب النزعة اللغوية . فلا تجد القالي فيه مهتمًّا بنحو أو غريب أو حديث عن مادة أو إبدال إنما فرغ من كُلَّ ذالك للحديث عن الشعر الرقيق ، والقطعة النثرية الجيدة ، والحنبر العاطني المؤثر ، وبحيط كل ذلك بوفرة من الشعر العاطني ، خاصة شعر العشاق ، ولا يكاد أبو علي يَمَّر بلغة إلا عندما يشرح بعض غريب الأبيات .

ولا يختلف القسم الثالث عن الثاني في شيء من ذالك ، فنجد نفس الروح الأدبية ، إلا أنها تتخللها أحيانًا قليلة وقفاتٌ لغوية ، ولكن المؤلف يذهب هذه الوقفات اللغوية بوفرة ما يسوق من أخبار وحكايات ذات صلة بنصوص أدبية أو لا صلة لها . كما

تكثر فيه الخطب ، كما يبدو فيه مذهب أبو علي القالي السياسي واضحًا جدًّا على خفاء في غبر هذا القسم ، فنجد القالي بركز القول في مديح الإمام على في أكثر من مناسبة ، مبرزًا كلام الشعبي فيما يرويه عن جحظة : (ما لقينا من علي رضي الله عنه ، إن أحببناه قتلنا ، وأن ابغضناه كفرنا) ـ «ذيل الأمالي» : ١٧٤ ـ (١٦) ولا ندري لِمَ أكثر المؤلف الحديث على على على بن أبي طالب وآله في هذا الكتب على قلته ؟ ولا لماذا ترك الحديث عنه في الأقسام الأخرى على كثرته ؟ ولا ندري لماذا أيضًا ذكر أخبارًا في سَبَّ الأمويين حول بَيْعة بزيد وولاية الحجَّاج في هذا الكتب وحده (١٣).

كما أنه ليس واضحًا إلى حَدُّ بعيد سبب تقسيم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقسام ، صحيح أن المؤلف جنح في الذيل إلى المنحى الأدبي ، لكنه في النو در لا يمضي في المنحى الأدبي بل يكاد برجع إلى روح انكتاب الأول الجمع بين اللغة والأدب ، والمؤلف مع كل ذالك لم يذكر شبئًا عن أسباب هذا التقسيم .

#### ٣ مضمون والأماليه:

(يجمع «الأمالي» أَفَانِيْنَ طرية ، وفنونًا متعددة من الأدب يختلط فيها الشعر بالنثر ، والنكتة بالنحو ، والغربب بالشعر العاطني الرقيق ، ويمكن تصنيف محتوى «الأماني فبا يلى \_ ونحاول ترتببها حسب الكثرة \_ :

١ المختارات الشعرية: والقالي يرغب عن شعر الحرب والحاسة إلى الشعر العاطني الرقيق ، وخاصة الغزلي ، وتشيع في جنبات الكتاب أشعار الغزلين كجميل بُنْينة وكُثير عَزةً وقيس بن ذُريح وعمر بن أي ربيعة ، وليلى الأخبلية ، وابن الدَّمبَّنة وتوبة بن الحُمبَّر وعُروة بن حزام ، ولعل القالي يحاول بذلك إرضاء الذوق الأندلسي الذي (عيل إلى الرقة ، حيث رغد العيش والفراغ ، وجال الطبيعة) .

وأحيانًا يرتب ويصنف مختاراته الشعرية حسب المعاني ، كما في الفصول التي يبتدؤها بعبارة : (ومن أحسن ما رويد) أو (من أحسن ما قيل في خفقان الفؤاد ، وكتم السر ، والصبر والحزم ، والشيب ، والحنضاب ، ووصف الدموع ، وفتور الطرف ، والريق . وهو في أكثر الأحيان يسوق النص الأدبي شعرًا ونثرًا لأجل شرح غريبه ، وأحيانًا يسوق النص لمجرد امتاعه الأدبي ، والكتاب ساحل واسع لأشعار الغزل والصبابة والشوق .

٧ - التحقيقات اللغوية : ولأي علي ميل شديد إلى نبش الكلمة الغريبة ، وتتبع معانيها ، وسياق شواهدها ، وهي نفس الروح التي تجدها عند جيل الرواة القدامى الذين اعجبوا بالشعر البدوي ، وشغفوا بتتبع النوادر والغريب من اللغة والحنر والشعر كأبي عُبيدة والأصمعي وثعلب .

وكثيرًا ما يقف أبو على للحديث عن معاني مادة من مواد اللغة كما في حديثه عن الدة «عقب، وخلل، وذرأ، وهجر، وألفاظ بمعنى الإقامة، وعدا، وجنب، وعرض، وخلف» (١٥٠٠.

وَخِلال بحثه عن الغريب يشرح بعض الآيات الكريمة كما في شرحه لمعنى المحال في نوله تعالى : ﴿وهو شديد المحال﴾ (٢٦٨/٢).

وشرحه لمعنى التمحيص في قوله تبارك وتعالى ﴿وَلَيُّمَحِّص اللَّهُ الذينَ آمنوا﴾ (٢٧٥/٢).

ويعرض أيضًا لغريب الحديث الشريف كما في وقفته حول حديث «أكل السفرجل بذهب بطخاء الوجه» (٢٧٠/٢) . و«نهي عن ثمن الكلب ، ومهر البغيُّ ، وحلوان الكاهن» (٣٧٦/٢) (٢٧٠) .

ويقف وقفات طويلة وكثيرة في الحديث عن تعاقب الحروف عن بعض (الابدال) وفي ذالك إشارات حسنة للفروق اللغوية بين الفبائل ، وما تتفق فيه ، وما تختلف ، وفيه أحيانًا تحديدات دقيقة لمدلول الكلمات على طريقة الثعالبي في هفقه اللغة وقد عرض لما بُسَمَّى به ولد الناقة صغيرًا أو كبيرًا ، ولأسماء الفرس وأوصافه ، ولأسماء القدح .

وهو يتوسع في معنى الابدال النحوي ، فيسوق كثيرًا من الكلمات التي حدث فيها إبدال لغوي لا نحوي ، فقد تحدث عن نعاقب الحروف في أكثر من عشرين موضعًا ، وواضح أنَّ الابدال عند النحويين يتناول تسعة أحرف ... فتحدث عن تعاقب القاف والكاف في (كح) (١٤٧/٣) وتعاقب اللام والراء في (هدر) (١٤٧/٣) وتعاقب الصاد والطاء في الملصت الناقة ولدها رأي القته) (١٨/٣).

ونقل أبو علي شرحه للغربب ، أو إمْلاَءَهُ لمعنى مادة لغوية عن كبار علماء اللغة والرواة ، سواء منهم الذين جمعوا هذه المادة ، مباشرة عن العرب ، أو الذين أتوا من بعدهم من علماء اللغة ، وكثيرًا ما يعزو الكلام في مادة أو معنى إلى أبي عَمْرو الشيباني وخلف الأحمر والأصمعي ، وأبي عبيدة ، وأبي عُبيد ، وأبي زيد ، وابن دريد ، وابن السَّكَيْت .

٣- القطع النثرية: من وَصَّف وخطبة أو وَصِيَّة أو حديث، ويميل المؤلف فيا أورد منها إلى النثر المسجوع، الذي يحفل باللفظ الغريب، كما في حديث النسوة اللاني أشرن على بنت الملك بالتزوج (٧٩/١) ومفاخرة بين العاصي والحارث بن ذبيان (٧١/١) ووصف غلام لبيت أبيه ١٩١١).

\$ \_ الأخيسار : وهي نوعان أخبار نساق لنهيئة الجو لعرض فصيدة ، أو خطبة ، مما بدخل في ما يسمى في الدراسة الأدبية (المناسبة) أو (جو النص) وهي أكثر الأخبار ، كما يدخل في ما يسمى في الدراسة عقراء (ذيل الأمالي والنوادر : ٥٦) وعَمْرِو بن معدي كرب (ذيل الأمالي والنوادر : ١٤٥) ومالك بن الرَّيْبِ (ذيل الأمالي والنوادر : ١٤٥) ومالك بن الرَّيْبِ (ذيل الأمالي والنوادر : ١٢٥).

وأخبار بسوقها القالي مجردة من الأدب الإنشائي شعرًا أو نثرًا ، وهي قليلة جدًا ، ومنها حديث بَيْمَة برَيد بن معاوية (ذيل الأمالي والنوادر : ١٧٥) وخروج بني عبد مناف للتجارة (الذيل : ١٩٩) وقبور أولاد العباس بن عبد المطلب (الذيل : ١٩٩) .

عـ الأمشال: ويتضمن الأمالي نبذة غير قليلة من الأمثال أحيانًا بسوقها المؤلف منفردة غير متتابعة ، وأحبانًا يقف ليسوقها متتابعة حريصًا على ما فيه تركبب غريب ، ليقف شارحًا له . (٢٠٠) .

#### ٧\_ الحس الأدبي في والأمانيو:

إذا كانت شهرة «الأمالي» كتابًا أدبيًّا أكثر من شهرته كتابًا لُغَوِيًّا ، فلعل من المفيد أن نقف وقفة قصيرة على شاطئ الأدب في «الأمالي» ، لنحاول التعرف على نوع الأدب .

وأولى الملاحظات التي يجدها قارىء الأدب في هذا الكتاب اقتصاره على الأدب المشرقي ، وكأن القالي بذالك ردد مذهب ابن عبد ربه الذي جاء بعده في أنه لا أدب إلا في المشرق ، وذالك أثر ناتج من تقليد المغاربة للمشارقة في كل شيء ، وهو شيء عفوي ناتج أيضًا عن النبعية الثقافية التي ظل المغاربة يدينون بها للمشارقة ردحًا طويلاً ، ولسبب آخر فأبو على القالي لم يأت من بغداد ليرد على المغاربة بضاعتهم ، وهم يتشوقون إلى ما في جعبة هذا العالم الذي اتصل بالعرب ، وشافه أثمة بغداد .

وأكثر الشعر الذي أورده أبو علي من الشعر الذي قيل في عصر صدر الإسلام وبني أُمَيّة ، وبأتى بعد هذا العصر : العصر الجاهلي ، والعباسي بصورة متقاربة .

ولعل من الغربب على سلبل رواة الغريب ، المهتمين باللغة أن يُعنَى بشعر عصر صدر الإسلام وبني أمية ، وأشياخه بغضون من قدر الشعر المحدث والإسلامي ، ويرون أنه لا شعر إلا الجاهلي وما سلك مسلكه .

ولتعليل هذه الظاهرة نحاول أن نقف على الشعر الإسلامي والأموي الذي أورده أبو على ، لنعرف أنه كما أسلفنا في الحديث عن مضمون الكتاب شعر عاطني بتغزل ، ويصف الشوق ، ويبكي الدبار ، ويرثي ، ويتحدث عن الإخوة والحلان ، دون أن يهثم بحرب أو ضرب . أو حاسة .

فهنا إذَنْ ظاهرتان جديدتان: الاهتمام بشعر عصر صدر الإسلام وبني أمية، والثانية: الإكثار من الشعر العاطني السهل العذب، وهما ما خالف فيه أبو علي نهج مشائخه من الأصمعي إلى ثملب والمبرد.

ولا يفوت ذكر أن أبا على ضيف البيثة الأندلسية يبحث عن ما يعجب الطلبة والقاصدين من شعر ونثر ، ولا شكَّ أن روح العصر الأندلسي بما فيه من ليونة وترف ، ورغد وأَمْنٍ ، وطبيعة مترفة ، يميل إلى الشعر السهل العذب ، الذي بتحدث عن خوالج الوجدان ، ونوازع الإحساس .

لكن أبا على لا يهمل طريقة علماء البصرة وبغداد ، فنجده يهتم بالنصوص النثرية الغريبة التي تمتليء بالسجع المرصوص ، واللفظ الأعرابي الناشز ، يشرحها ويبين معانيها .

وروح أبى على الأدبية هي في الغالب روح رواية لا دراية كها اعترف نفسه بذلك .

ونجد من خلال كتابه روح الراوية العالم الذي يجيد عزو الأقوال إلى قالها ، والأبيات إلى شعرائها ، ويحقق الروايات ، ويبين اختلافها دون أن يشفع ذالك بترحيح لرواية ، أو نقد لبيت .

على أن ذانك لا يلغي جهده في الانتقاء والاستحسان، فأحيانًا يوازن بين الأبيات، ويستحسن بعضه، ويفضلها على الأخرى.

و«الأمالي» من كل ذالك سجلٌ واسع للملاحظات النقدية ، والأحكام الأدبية التي يصدرها النقدة والمتأدبون وعلماء اللغة والأدب على الأدب .

كما ذكر القالي أنَّ عمر بن أبي ربيعة وجميل بن مَعْمَرٍ يتنازعان الشعر فيقال : إنَّ عمر في الني منها: عمر في الرائيَّة والعينية أشعر ، وأنَّ جَميلاً في اللامية أشعر وهي التي منها:

لقَدْ فَرِحَ الوَاشُونَ أَنْ صَرَمَتْ حَبْلِي بَيْنَةً أَوْ أَبْدَتْ لَنَا جَانِبَ الْبَخْلِ بَعُولُونَ : مِهْلاً يَا جَمِيل وإِنَّنِي لأَقْسِمُ مَا بِي عَنْ بُقَيْنَةً مِنْ مَهْلٍ أَجْلُمًا فَقَبْلَ الْيَوْمِ أَوْ عِدتُ بِالْقَتْلِ أَعْشَلَ الْيَوْمِ أَوْ عِدتُ بِالْقَتْلِ أَعْشَلَ الْيَوْمِ أَوْ عِدتُ بِالْقَتْلِ

\_ «الأمالي»: ٢/٢٧\_.

كما في الحديث عن أخذ بعض الشعراء من بعض مما يسمى في النقد الحديث التأثر أو التقليد ، ويسمى في القديم السرقة . (٢١)

وتشيع في الملاحظات النفدية طريقة القُدَامَى التي تُتَسِمُ بالتعميم ، وتقضيل شاعر بسبب بيت ، وقوله فلان أشعر الشعراء لقوله كذا ، ونحو أهجى بيت وأمدح بيت . ١٣٣٣ إِلَّا أَن أَبَا عَلِي فِي ذَالِكَ إِنْ كَانَتْ لَهُ رَوْحَ النَّاقِلُ الأَمْيِنُ وَالرَّاوِي المُحْقَقَ فَليست لَه رَوْحَ النَّاقِدُ الْحُصِيفَ ، أَوِ الأَدْبِ المُتَلَّوِقَ ، فَمَا أَقَلَ تَعْلِيقًاتُهُ عَلَى آرَاءَ النَقَدة والمتأدبين .

ومن لنقد الفني الذي ساقه أبو على ملاحظة أحد العباسبين للأسلوب الحضري والبدوي في بيت جميل بن معمر:

ألاً أَبُّهَا النُّوامُ وَيْحَكُمُو مُبُّوا أَسَائِلَكُمْ هَلْ بَفَّتُلُ الَّرجُلَ الْحُبُّ؟

ووصفوه بأنه البيت الذي صدره أعرابي في شَمْلَةٍ وعجزه مُخَنَّثٌ من مخانبث العقيق يتفكك .

قالوا: أدركه اللَّيْنُ وضرع الحُبِّ في الشطر الثاني حتى سال رقَّةً وعذوبة رغم جزالة ومتانة الشطر الأول ــ «الأمالي»: ٢٩٩/٣ ـ.

والواقع أن الشاعر لم يدركه ضرعُ الحب، لكنه حين احتاج إلى ايقاظ النيام استخدم الأسلوب القويَّ بمظاهره الإنشائية الحزلة (ألا ، أيها) ثم قال النوام بالواو وليس النيام بالياء لزيادة المتانة ، وزجرهم فقال ؛ ويحكم ثم استخدم كلمة هَبَّ من نومه ، وهي تفيد قوة الاستخدام أسلوب المداوة فسألهم ؛ هل الحب بقتل الإنسان؟ وهو بذالك لا ينتقل من طابع بدويًّ إلى حضري ، بل بنتقل من مناسبة تسندعي النداء إلى مناسبة أخرى تستدعي الهمس .

#### ٨ ـ «النبيه على أوهام أبي على في أماليه»:

سار كتاب «الأمالي» مسير الشمس في الآفاق ، تلقفته البيئآت العلمية قراءة ومذاكرة ومدارسة في مصر والعراق والشام والأندلس .

وقد جرت عادة علماء تلك البيئآت إذا رأوا المؤلَّفَ النفيس أن يقوموا بخدمته اختصارًا أو شرحًا ، أو تعليقًا ، وهذا ما حدث للأمالي .

فقد كتب العالم الأندلسي أبو عبيد البكريُّ ٤٣٢ (١٠٤٠م) ــ ٤٨٧ (١٠٩٢م) في ذالك ، وهو رجل من أهل اللغة والآداب والمعرفة بمعاني الأشعار ، والغريب ، ٣٣٤

والأنساب، والأخبار.

ورغم بداية البكري في كتاب «التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» بالازراء بالعلماء الذين لا يعدلون في نقدهم ، ولا يتحرون الصواب ، فقد وقع هو في مثل ما وقع فيه هؤلاء ، وجل من لا عيب فيه

لقد عني البكريُّ بِتَنَبُّع أَخطاء «الأمالي»، وأكثر نقده كان في عزو الأبياث، والأخبار وكتاب «التنبيه» يكشف عن جانب من سعة علمه، وغزارة اطلاعه على اللغة والأدب.

وقد نبه على قول القالي ـ «الأمالي ١٩٢ ـ قال المنصور لجربر بن عبد الله القسري . «إنى لأُعِدُّكَ لأمرٍ كبير ، فقال با أمير المؤمنين : قد أعد الله لك سنّي قلبًا معقودًا بنصيحتك ، ويدًا مبسوطة بطاعتك ...»

قال البكري .. «التنبيه» : ١٠٢ .. : (هذا غلط مركب ووهم فاحش من جهتين : احداهما أنه (أي أن القسري المعروف في التاريخ اسمه) خالد بن عبد الله القسري لا جربر ، لأنَّ جرير بن عبد الله البجلي صحابي ... ولم يكن لخالد أخ بسمى جريرا ... إنما كان له أخوان أسدٌ وإسماعيل ابنا عبد الله القسري ، والجهة الأخرى أن خالدا لم يدرك شبئًا من الدولة الهاشمية (العباسية) ، وإنما قاله المنصور لمعن بن زائدة الشيباني» .

وأحيانًا بنبه إلى تناقض الفالي في قصبة ما كما في البيت :

وَذِي حَاجَةٍ قُلْنَا لَهُ: لا نَبُعُ بِهَا فَلَيْسَ إِلَيْهَا مَا حَبِيْتَ سَبِيْلُ فقد عزاه القالي لليلى الأخيلية ، كما هو المعروف ــ «الأمالي» ٨٩/١ - ثم وهم فعزاه لزيب بنت فروة ــ «الأمالي» ٨٩/٢ ــ وانظر «التنيه»: ٩١ ــ .

وكما في الشعر الذي نسبه القالي ، لابن الطُّثْرِيَّة : ١٩٦/١ :

عُـ فَـ مَـ لِللَّهِ مَا مَلاَتُ إِزَارِهَا فَدِعْصٌ وأَمَّا خَصْرُهَا فَسَحيْلُ فَمَا كُلُّ بَوْمٍ لِي إِلَيْكِ رَسُولُ فَمَا كُلُّ بَوْمٍ لِي إِلَيْكِ رَسُولُ فَمَا كُلُّ بَوْمٍ لِي إِلَيْكِ رَسُولُ

وقد نبه البكريُّ على غلطين في هذا الشعر ــ «التنبيه» : ٦٠ ــ أولهما أن هذا الشعر للعباس بن قطن الهلاني ، لا لابن الطثرية . كما قال دِعْبِل والصُّوليُّ .

ولم يقع هذا الشعر في ديوان ابن الطثرية وقد جمعت منه كل رواية : رواية أبي حاتم عن الأصمعي . ورواية الطوسي عن ابن الأعرابي وابي عَمَّرُو الشياني .

والثاني أن صحة رواية البيت التالي هكذا :

فَمَا كُلُّ يَوْمٍ لِي بِأَرْضِكِ حاجةٌ ولا كُلُّ يَوْمٍ لِي إلَيْكِ وصُولُ قال البكري: كذالك رواه الجاعة وهو الصحيح لأن الذي بلي هذا البيت قوله:

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنِك مُرْسَلٌ فَرِيْعُ الصَّبَا مِنِّي إِلَيْكِ رَسُولُ

ويتعدَّى أبو عبيد الملاحظات اللغوية والنقدية والنحوية والأدبية إلى الأنساب فيصلح خطأ القالي : ــ ١٥٨/١ ــ في :

إِذَا مِتُ فَاعْتَامِي الْقُبُورَ فَسَلِّمِي عَلَى الرَّيْمِ أُسُقِيْتِ الغَمَامُ الْغَوَادِيَا حِيث نسبه القالي إلى مالك بن الربب المُزَني ، ونبه البكري إلى أنَّ مالك من الربب مازني لا مزني \ والتنبيه ، وه . .

وهو في غالب ملاحظاته ينبي عن دقة وتُحَرُّ إضافة إلى سعة الرواية فقد عَلَّق على قول القالي ــ «الأمالي»: ١٧٤/١ ــ قال : عَمْرُوُ بن معدي كَرَب :

عَجَّتْ نِنَاءُ بني ﴿ زُبَيْدٍ عَجَّةً كَعَجِيجِ نِسْوَيْنَا غَدَاةَ الأَرْنَب

فقال البكري ــ «التنبيه» : ٤٨ ــ البيت الذي أنشده أبو على مغير لا يصبح لأنَّ عَمْرًا زُبَيديًّ من بني زُبَيد بن الصعب ... بن مَذْجِج ، فكيف يقول : عجت نسا، بني زُبَيْد كعجيج نسوتنا ، ونسا، زُبيد هُنَّ نِساؤُهُ .

وإنما هو : عجت ساء بني زياد , وبنو زياد : بطن من يطون بلحارث بن كعب . وكذالك نبه على أن قول القالي الأرنب : موضع : بأن هذا وهم فالأرنب هي الحيوان المعروف . لأن بني الحارث ومنهم بنو زياد \_ المذكورون في البيت \_ نهدوا لقتال بني أسد فنفجت لهم أرنب ، فتفاءلوا وقالوا : ظفرنا بهم فظفروا ، لأنه لا يعرف ولا يحفظ البنة أن أرنب اسم موضع) وهذه زيادة زادها البكري ، تدل على علمه بالأماكن والمواضع ولا يغرب مثلها عن مثله وهو صاحب المعجم الجغرافي الكبير ومعجم ما استعجم ،

يمتاز البكري عن القالي بالذوق الأدبي الحسن ، إضافة إلى معرفته بالشعر معرفة تذوق ووزن ، وقد نقد القالي في رواية البيت لزينب بنت الطثربة ترثي أخاها \_ «الأمالي» : ٨٣/٢ \_ .

كَسِرِيْسُمُ إِذَا لاَقَسِشَهُ مُتَبَسِّمًا وإِمَّا تَوَلِّى أَشْعَتُ الَّرَأُسِ جَافِلُهُ فقال البكرى: \_ «التنبيه»: ٩٩ \_ .. وغيره يروبه:

كَرِيمُ إِذَا اسْتَقْبُلْتَهُ مِنْيَسِّمٌ وإِمَّا تَوَلَّى أَشْعَتُ الرأسِ جَافِلُهُ

وهذه أحسن لفظًا واعرابًا ، لأن قوله : إذا استقبلته أحسن مطابقة لقوله : وإما تولى ، وكذالك الرفع في قوله : متبسم ، أجود في المعنى ، لأن معنى نصب متبسم أنه ليس بكريم إلا إذا تبسم ، أما على الرفع فهو كريم متبسم متى استقلته أو لأقيته .

#### مآخذُ وملاحظات :

إِنَّ القاريء لما كنب البكري سواء في «التنبيه» أو «اللاَّلِي» تطالعه شخصية البكري العالم المعتد بعلمه ، المعتز به ، الواثق مما يرويه .

وبقرن ذالك أحيانًا بالأسلوب الخطابي في النقاش ، قال تعليقًا عي كلام القالي في مادة (حس وبس) ــ «الأمالي»: «التنبيه»: ١٩٤٠ ــ .

وأحيانًا بُعَظِيُ فهم كلام القالي ، كما حدث في بيت حميد بن ثور \_ «الأمالي» : ٨٦/١ ...

لَيْسَتُ إِذَا سَيِنَتُ بِجَابِثَةٍ عَهَا العُيُونُ كَرِيْهَة الْسَلِّ ٢٣٧

الذي استشهد به الفالي على معنى جَبَأْت العينُ : أي كرهت النظر ، وجابئة كربهة المنظر ، فقال البكري ــ والتنبيه ، ١٦٥ ـ وكيف تجبأ العيون عن الناعمة السمبنة ، إنما تجبأ عن العجفاء الهزيلة ، وهذا وهم من البكري ، لأن القالي لم يقل بأن العيون تجبأ عن الناعمة السمينة ، وإنما تكلم عن أي جابئة كربهة المنظر ، وفات البكري أن ليس نافية لجابئة ولكربهة أبضًا .

ومثله تعليقه على رواية القالي لبيث حُميد بن ثور أو ليلى الأخيلية ــ «الأمالي» : ٢٤٥/١ ــ .

لا تَفْرَبُنُّ الدُّهُرَ آلَ مُطَرِّفِ لا ظَالِمًا أَبُدًا ولاَ مَظْلُومًا

ويقول البكري \_ «التنبيه» : ٧٩ ـ إنَّ هذا نَهْيُّ لكل ظالم أو مظلوم أن يفريهم على العموم ، وهذا إلى الذم أقرب منه إلى المدح . لأن الرجل قد بكون ظالمًا خبرهم أو مظلومًا لغيرهم فيستجير بهم لود ظلامته ، أو لاستدفاع مكروه عقوبته ، ولاَبَاءُ لهم من إجارته ، كما قال البكريُّ أيضًا : إن كلمة أبدًا حَشُّو من اللفظ لا فائدة له ، لأنَّ قوله : لا تقربن الدهر يغني من إعادة ابدًا ، ويرى البكريُّ أنَّ الرواية الأمثل :

لا تَــقُرَيْنُ الدَّهْرَ آلَ مُطَرَّفٍ لا ظالِمًا فِيْهِمْ ولاَ مُظَلُّوهُا والواقع أن البكريُّ انساق إلى تفضيل الرواية الثانية وهمًّا ، لأَنَّ ــ فيهم ــ لا تدل على المعنى الذي بربد، وهو (لهم).

ونهي الشاعر صحيح في الروابة الأولى ، أي لا تقربهم ظالمًا أو مظلومًا وهو معنى جُليَّ في لغة العرب يعرف من مقام الحال وهو المديح بأن معناه إد ظلموك أو ضلمتهم فلا تحاربهم تخسر ، وهذا ما ببنه الشاعر بقوله بعد :

إِنْ سَالَمُوكَ فَدَعْهُمُو مِنْ هذه وارْتُدْ كَفَى لَكَ بِالرَّفَادِ نَعِيُّا

أما (أبدا) فهي في محلها جميلة . ولو أنا الشاعر وصلها بالدهر فقال : لا تقربن الله ومظلوم لتؤكد الدهر أبدا آل مطرف ، فساءت لكنه وضعها موضعًا حسنًا بين ظالم ومظلوم لتؤكد المعنى ، ولبتأمل القاريء الوقفة الخفيفة بين ظالمًا وابدا لبتضح له جال المعنى .

وتقديس القدماء والزعم بأنه (ما ترك الأول للآخر شيئًا) نغمة تنردد اصداؤها في كتاب البكري ، فقد فند البكري ــ «التنبيه» : ١٤٠ رواية القالي ــ «الأمالي» : . \ ١٠٧/١ ــ لقول الأضبط بن قُربع التي نسها إلى الأصمعي :

لِكُلِّ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ سَعَهُ والصَّبْحَ والْمُسْيُ لا فَلاَحَ مَعَهَ وَلَمُسْيُ لا فَلاَحَ مَعَهَ فَصِلَ أَنْ فَطَعَهُ فَصِلَ الْحَبُ لَلَ وأَقْصِ الْفَرِيْبَ إِنْ فَطَعَهُ

فقال البكري: إنَّ نسبة الرواية إلى الأصمعي في الببت الثاني لا نجوز ، لأنَّ البيت يكون من الحقيف والشعر \_ الذي منه البيت الأول \_ من المنسرح ، والأصمعي لا يجهل ذالك .

والواقع أنَّ الحكم على رواية بالجواز وعدمه بهذه الكيفية غير علمي ــ لأن من حفظ حُبجَّةٌ على من لم يحفظ ، ومادام القالي متأكدًا من عزو الرواية إلى الأصمعي ، فَلِمَ نُخطَّتُهُ والأصمعي بشر يخطيء كغيره ، وقد اعترف الأصمعي نفسه بأنه لا بحسن من الشعر إلا الحواشي حين تحدث عن خلف الأحمر ، وشفع ذالك البكريُّ بأن الأصمعيُّ أبصر بالنحو ــ واللئالي ، : ٤١٢ ـ .

وقد عرف الناس أجمع قصة الأصمعي مع الخليل حين رأى الخليل عجز تلميذه الأصمعي عن فهم العروض ، ووزن الشعر فأحبُّ أن يصرفه عن دراسته فقال له قطع ــ أيْ زنْ ــ قول الشاعر :

إِذَا لَمْ تَسْنَطِعْ شَبْتًا فَدَعْهُ وَجَسَاوِزُهُ إِلَى مَسَا تَسْتَسَطِيعُ إِذَا لَهُ وَجَسَاوِزُهُ إِلَى مَسَا تَسْتَسَطِيعُ وَكِا فِي نقده لرواية القالي ـ «الأمالي» : ١٩٧/٢ ـ .

كَأَنَّ الْعِيْسَ حِيْنَ أَنَخْتَ هَجِّرًا مُسفِقًا أَهُ نُواظِسُرُهَا سَوَامِ قال البكري ـ «التنبيه»: ١١٨ ـ: إن صحة الإنشاد:

مفقأة نواظرها بالنصب على الحال ، وسوام خبركاً نَنَ ، والسوامي الذواهب في الهاجرة ، وعيب البكري غير لازم لإمكان إعراب مفقأه خبرا لنواظرها وسوام خبرا لكأنّ

وجملة مفقأة نواظرها في مَحَلِّ رَفْع لسوام ، وهذا الإعراب أقرب من النصب لفهم المعنى لأن المعنى كأن الابل حين أناخت في الهجير وحوشا وسوامي مفقوءات الأعبن .

وكتاب البكري رغم ما فيه من نحامل ، كتاب جم النفع ، ولست مع العلامة عبد العزير الميمني في قوله : (إنَّ تحكماته \_ أي البكري \_ من هذا القبيل تجاوز نصف التنبيهات ، فتراه يضرب في حَدِيْدٍ بارد ، وينفخ في غيرضَرم ، على أنه وقع في «اللئالي» \_ كتاب للبكري شرح فيه الأمالي \_ في دَعَاهٍ فارغة ، وأفول واهية ، تجاوز أوهام القالي في العداد (٢٣) .

وإذا كان العلاّمة عبد العزيز الميمني أو غيره وجد للبكري سقطات ٍ فإنَّ ذالك لا يسقط قيمة ملاحظاته الني تتجاوز مئة وخمسين ملاحظة .

ولا يجعل هذه الملاحظات فاسدة قول الم<sub>ي</sub>مني (٢) : (أكثرها يعود وزرها أو أجرها على أشياخ القائي أو أشياخه) ، لأن المسألة ليست محاكمة القالي بل محاكمة الحطأ .

#### ٩ واللئالي في شرح أمالي القالي » :

أَلَفَ البَكريُّ أَيضًا إضافة إلى كتاب «الثنبيه على أوهام أبي عليٌ في أماليه» هذا الكتاب الذي يقع في مجلدَيْن، أي يبلغ خمسة أضعاف كتاب «التنبيه».

ويظهر لمن تصفح اللئالي أن الكري بقى يقيد كل ما يمر به من الفوائد على طول الزمن ، وما لم يقف له من الأبيات على أثر أو خبر أخلى له بياضًا ، وقد بقى من هذا النوع شيء كثير لم يسدد خلله (٢٤) كما بقول الميمني الذي حقق كتاب «اللئالي» بكتاب أسماء «سمط اللئالي».

وليسر لدينا جواب شاف عن أي الكنابين أسق إلا أنني أميل إلى أن البكري ألّف «التنبيه» أَوْلاً في نقد «الأمالي» ، ثم عطف ذالك فشرح «الأمالي» ولذالك أدلة ؛ الأول ما ذكره الميمنيُّ من أن طَابَع كتاب البكري أنه ألّف على النراخي ، فكون طريقة الكتاب تقييدًا للشوراد على النراخي مثل : قال أبر علي كذا وكذا ثم فراغ واسع . ثم

قال أبو على ثم فراغ واسع ، بدل على أنه أخذ بقيد مسائله اقتناصًا كلما عرضت أو سنحت ، بينا ألف كتاب «التنبيه» خلاف ذالك .

الثاني أن البكري في «اللثال» أخف لهجة وأقل حدة في الحطّ على أبي على ، ولا شك أن ذالك من صدى نقد الباحثين لأماليه ، كما كان هذا الهدوء أثرًا من افراغ ما لديه من ملاحظات في الكتاب الأول ، وقد حذف بعض ملاحظاته الركيكة كملاحظته حول البيت الذي سبق ذكره .

لَيْسَتُ إِذَا سُمِنَتُ بِجَابِئَةٍ عِنهَا الْعُيُونُ كَرِيْهَة الْمَسَّ انظر «التنبِه»: ٨٦ و«الثالي»: ٦١١.

النالث أن البكري أجرأً على إثبات قدرته العلمية في الكتاب الأول ، وهذا واضح من أسلوبه الذي فيه نوع من عرض القدرة : ويبدو أنه كتب نقده للقاني بهذا الدافع ، فلما وجد رياحه غير قوية ، ووجد الناس مقبلين على كتاب «الأمالي» مال إلى شرحه .

وقد جرت عادة العلماء في العصور الماضية التعليق على كتب مشاهير العلماء والكتاب ، ولذالك نجده في «اللئالي» يجمع بين الشرح والتعقيب أحيانًا ، ولا بكاد يزيد على ما في «التنبيه» شيئًا ، وأحبانًا بحذف بعض مسائل «التنبيه» . ولا شك في حاجات العلمية آن ذاك إلى شرح للأمالي ، يلبن صعابه ويسهل غرائبه .

أما طريقة البكري في الشرح فهو يبدأ بسياق نص أبي علي الذي يريد شرحه فيبدأ المقطع بـ (قال أبو علي ...) ثم يسوق المنن ، أو طرفه ، وغالبًا يكون المشروح بيت شعر ، فيأخد بترجمة صاحب الكلمة ترجمة ما بين ثلاثة أسطر إلى صفحة في الغالب . ويشرح غريب الكلم والنراكيب التي لم يقف بها أبو علي القالي ، ولا ينسى رجل الرواية والأخبار ، أن يلم بالروايات المتعارضة ، أو المتعانقة ، لهذا البيت أو ذالك ، وما يتصل بها من نحو وصرف بصورة ضئيلة .

الميزة الحسنة في شرح البكري أنه يقرن النظير بالنظير، والبيت بماثله وهو لا يكتني بالنظير الواحد فعادته الغالية التمثيل الذي يصل في بعض الأحيان إلى سياق ستة نظائر

للبيت في المعنى الواحد ؛ وهو بهذا المتحى الأدبيُّ والذوقي يوسع المنحى الأدبي عنه القالي ، ولعل من الطريف أن نقف على نموذج في ذالك :

قال \_ واللئالي ه : 1 1 ـ قال أبو علي القالي في والأمالي ه \_ 1/1 ـ للأخطل : رَبِيع حيًا ما يَسْتَقِلُ بحَمْلهِ سنومٌ ولا مُسْتَنْكِشُ الْبَحْرِ نَاضَبُهُ

من أسلوب التجريد أي أن الممدوح ليس بسئوم وقال : لا يستقل بحمله سئوم بأن هذا من أسلوب التجريد أي أن الممدوح ليس بسئوم وقال : كان أبو على الفارسي يسمي هذا النحو من المعنى التجريد لأنه جرد الممدوح من هذه الصفة ومثله قول الأعشى :

يَا خَيْر مَنُ يَرْكَبُ الْمَطَيُّ وَلاَ يَشْرَبُ كَأْسًا بِكَسَفُ مَنْ بَخِلاً وقول طَرَفَــةً:

جَـــازَتِ الْـــقَـوْمُ إِلَى أَرْحُــلِـنَــا آخِـرَ السَّلَـيْسَالِ بِسَيَعْــَهُـور خَــاورْ يعني بيعنور خدر من نفسها ، وتول الآخر ــ الأخطل ــ أيضًا :

بِنَزْوَةِ لِصُّ بَعْدَ مَا مَرَّ مُصْعَبُ لِأَشْعَتُ لاَ يَقْلِي ولاَ هُوَ مُقمِلُ وهو نفسه الأشعث : وقال النابغة :

لَمْ يُخْرَمُوا حُسْنَ الْفِذَاءِ وأُمُّهُم طفحَتْ عَلَيْك بِشَاتِقٍ مِذْكَادٍ

وإذا كان من محاسن كتاب البكري «التنبيه» أنه حقق وضبط كثيرًا من أسماء الشعراء. وصحح أشعارهم فضلاً عن ذكره أبياتًا سبقت أو تبعت البيت الذي أورده القالي . لا سبا وبعض الشعر الذي سجّله البكري مما فُقِدَ أو يقى حبيس المخازن ، فإنَّ هذه الأهمية تزداد في كتاب «اللئالي» حيث كثر انشعر وكثر الشعراء.

ولو لم يكن للكتاب إلا حفظه كثيرًا من الشعر من برائن الضياع لكفي .

وقد اقتصر البكري في شرحه للأمالي على الجزء الأكبر منها وهو المسمى «الأمالي» ونرك الجزء الآخر وهو ما يسمى «النوادر أو ذيل الأمالي» . فقام عبد العزيز الميمني بشرح

وتحقيق النوادر على الطريقة القديمة ، بأسلوب لا بقل عن أسلوب البكري سعة علم ، وإحاطةً بالخبر والشعر ، ونثبيتًا في الرواية وسمى الميمني كتابه في شرح الذبل «سمط اللئالي» أو بعبارة أخرى : إنَّ الميمني الف كتاب «سمط اللئالي» على قسمين : القسم الأول «سمط اللئالي» في التعليق على كتاب اللئالي .

القسم الثاني : «سمط اللثالي في شرح ذيل أمالي القالي» أو كما أسماه ذيل اللثالي ، لأن البكري لم يشرح الذيل فشرحه الميمني ، وستجد ذالك في الفصل التالي .

ولابد من أن يسأل الباحث: لماذا ترك البكري شرح نوادر أبي علي القالي (الذيل) وقد شرح «الأمالي» ؟ أم إنه شرح النوادر بكتاب مفرد ضاع في برائن النسيان ، هذا ما يبدو إذ أنَّ البكري في كتاب «التنبيه» يشير إلى هذا الكتاب \_ ص ٢٣ \_ فيقول: وقلا أفردت لشرح معاني نوادره كتابًا غير هذا ، وقد ظن الأب أنطون صالحاني كاتب مقدمة لتنبيه \_ ص : ٦ \_ أن هذا الكتاب المشار إليه هو «اللئالي» اعتمادًا على قول الصفدي في عالواني» : وصنف اللئالي في شرح نوادر أبي على القالي .

وهذا وهم فالكتاب الوجود المسمى «اللثالي» لا يتناول النوادر ، وهو ليس تنبيهًا على الأغلاط بقدر ما هو شرح ، ولذالك يبدو أن الصفديَّ خلط في الأمر ، إلا أن أن البكري أدرى بما يقول حين نص في مقدمة «التنبيه» على وجود شرح للنوادر ، ويبدو من عنوان الاسم أن هنا الشرح على غرار «اللئالي» وليس على غرار «التنبيه» .

#### ١٠ ـ سمط اللئالي في تحقيق لثالي البكري وشرح ذيل ونوادر الأمالي :

هذا اسم كتاب لعبد العزيز الميمني العلامة الهندي المولد النشاة الباكستاني الحياة والوفاة ، الأستاذ في جامعة عليكرة ، ثم رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كراتشي سابقًا ، والمؤلف المحقق الذي خدم الضاد \_ رغم بعد الديار ، وغربة اللسان والمكان \_ خدمة جُلِّى ، وله تحقيقات ومجموعات أدبية منها تحقيقه لديوان حميد بن ثور ، وكتاب «الطرائف الأدبية» الذي حوى قصائد نادرة اقتنصها الرجل من جولاته في بطون المخطوطات العربية .

و«سمط اللئالي» قسمان : القسم الأول جعله الميمني تحقيقًا لكتاب البكري «اللئالي في ٣٤٣

شرخ الأمالية.

والميمني بتحقيق واللئالي، كشف عن علم واسع ، وعمق بحث ، وخبرة بالكتب ، قال معلقًا على قول البكري : (ودريد بن الصمة أتاه الشعر من قبل خاله عمرو بن معدي كرب ، أم دريد ريحانة بنت معدني كرب ... وسمط اللثاني، ٣٩ ... : من المحال أن يكون عَمْرُو خاله لأنَّ دُرَيْدًا قتل يوم هوزان وله مئة سنة كما في والمعمرين، وقتل عمرو سنة ٢١ وقد جاوز ١٢٠ سنة ، فيلزم على ذالك أن يكون ابن الأخت أكبر من خاله بنحو مئة سنة سنة (٢١).

إضافة إلى أمانة علمية ، وتواضع ، قال ، سمط اللثالي » : ٢٤/٢ والخِنَّوْضُ السعديُّ لم أعرفه .

وللميمني إعجاب بالأبيات النادرة ويسميها الفائرة ، وميل إلى سياق النماذج والشواهد ، وظرف في تعليقاته ، يقول في تعليقه على نسب الشَّنْفَرَى الأزدي \_ «سمط اللئالي» : ١٤٤ ـ أن انسابين أوردو نسبه هكذا الشَّنْفَري ابن (؟) الأواس بن الحجر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن زيد بن كهلان ولا تعجب من هذه القفزة التي وصل بها إلى سبأ بستة آباء \_ لعلها بسبعة \_ فإنه كان أحد عَدَّاتي العرب .

لفد كان الميمني رجلاً باحثًا عققًا يقارن بشوامخ العلماء المحققين كأحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون ، ولم يكن من المحققين الآليين الذين لا يكادون يأتون إلا بما دل على جهد بحرد من الفكر والنظر من أصحاب طريقة (بياض في الأصل) .

لكن عيبه (كلاسيكية) الاتجاه في التحقيق، فهو رغم سعة علمه وبصره يهمل أحبانًا كثيرة الغريب، ويركز التعليقات تركيزًا لا يدركه إلا المتخصصون بخلط الغريب بالرواية بالإشارة ، خلطًا يجمل القاريء غير المتخصص ينفر منه ، وأرى أن أمثل طريقة في التحقيق هي ما توصلت إليه في نحقيتي للشعر الإسلامي النزعة في صدر الإسلام (٢٦) وجرى عليها زملائي من مؤلفي موسوعة الدعوة الإسلامية . من وجوب تقسيم الهوامش إلى وحدات على هذا الترنيب : المصادر . النسبة . الترجمة . المناسبة . الغريب . الرواية .

وليجد القاريء في الكتب المحققة ما يجذبه فلا يسعى إلى الطبعات التجارية الغفل . وليكون الكتاب المحقق مشوقا الفراء العادبين ، وافيًا بما يريده المتخصصون .

وإذا كان ـ رحمه الله ـ ينعى على البكري تحامله على القالي فيبدو أنه وقع فيا عاب به البكري ، حين أخذ يعلق على شرح البكري .

وكما برز عند البكري الأسلوب الخطابي في الشرح ، برز أيضًا عند الميمني قال في وسمط اللئالي ٤/٢ من شرحه لذيل الأماني ما النوادر من وهو يعلن على ملاحظة البكري التي أسماها تخليط القالي في عَزْو نسبة شعر من (وقد نعى البكري هذا التخليط على أبي على القالي ، وما هو بأبي عُذْره ، وقد سبقه إلى ذالك محمد بن يزيد (المبرد) وأتى للبكري أن بجزم بصحة نسبة بعض الأبيات إلى أحد المنوبين بعد أن طال عليها الأمد ، وأخنى عليها الذي أختى على لُبد ، وتشعبت فيها مذاهب الرواة ، ولم أر فائدة في تقييد هذه الاختلافات ، كما قال تعالى : هوواتى لَهُمُ التّناؤش مِنْ مكان بَعيْدِ في تقييد هذه الاختلافات ، كما قال تعالى : هوواتى لَهُمُ التّناؤش مِنْ مكان بَعيْد في فاضرب عنه صفحا .

وكتاب «السمط» يتصف بالإشارة والاختصار والاقتصار على الإشارة العابرة ، وهو بهذه الطريقة للمتخصصين وذالك مما يوسع الفجوة بين القاري، والكتاب ، التي ينبغي السعي إلى تضييقها قال ــ «سمط اللئالي» : ٢٦/٣ ــ : وأنشد القالي عن أبي علم أبياتًا ، وهي تعزى للمجنون في خبر ــ ولها صلة ــ ابن الخبر وأبن الصلة يحيلك المؤلف إلى أرقام صفحات الكتب !

وأنشد أبياتًا نسبها القالي لجحظة \_ «سمط اللثالي» : ٤٦/٢ \_

أَأَمُّ أُمَيِّمَ فَارْفَعِي الطَّرُفَ صَاعِدًا ولاَ تَيْاسِي أَنْ يُثْرِيَ الدَّهْرَ بَالسُ سَاكُسِبُ مَالاً أَوْنَبِيْتِنَ لَيْلَةً بِصَدْرِكِ مِنْ هِمٍّ عَلَى وَسَاوِسُ سَيْكُفَيْكِ سَيْرِي فِي الْبِلاَهِ وغَيْبَي وَبَعْلُ التِي لَمْ تَتَحْظَ فِي الْبَيْتِ فَارِسُ وَمَنْ مَارَسَ الأَهْوَالَ فِي طَلَبِ الْغِنَى يَعِشْ مُثْرِبًا أَوْ يُود فِيْمَنْ يُمَارِسُ

قال الميمني : ولها خبر طريف ذكره ابن الشجري عن الزبير .

وكذالك فعل حين سَاق الفالي لامِيَّةَ الشَّنْفَرَى ، فلم بشرح منه الميمنيُّ بيتًا واحدًا ٣٤٥ - نقط قال...: هسمط اللثالي : ٩٩/٢ ... ويقال إنها منحولة ... وقد شرحها بعض أصحاب ثعلب والزمخشري والتبريزي وابن الشجري وابن أكرم وبعض هذه الشروح متداول ، فاستغنيت به عن إطالة القيل من غير فائدة) ما معنى التحقيق والشرح إذَنَ ؟ أهو الإحالة على الشروح ؟

ولو أن المبمني جعل من شرح البكري على أمالي القالي هوامش مرقمة وجعل أيضًا من شرحه هو لذبي الأمالي هوامش مرقمة لكفى القراء تعبًا من التنقل بين الأصل والشرح، ولعل ذالك أمر لم يستطعه لظروف طباعبة ، فلعل نَدْبًا يقوم بجمع ما تفرق ، ولَملَمة ما تناثر ، لبجمع شرح البكري وشروح الميمني في تعليقات وهوامش على الأمالي، لتكمل الفائدة .

## ١١ ـ طبع رنشر والأمالي، وشروحه :

اهتم الباحثون بهذا الكتاب منذ فجر النهضة العربية ، فقد طبع «الأمالي» في مصر الأول مرة عام ١٣٢٧ هـ (١٩٠٢ م) ، مع فهارس للشعراء والقوافي وتعليقات مفيدة ، ثم طبع في نندن عام ١٩١٣ م ، بتحقيق المستشرق (كرينكو) مع فهارس للشعراء والقوافي وتعليقات مفيدة .

تُم طبع بتحقيق الأب انطون صالحاني اليسوعي عام ١٩٣١ م.

وطبع الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية عام ١٣٤٤ هـ (١٩٧٦ م) بتحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي ، وألحق به كتاب «التنبيه» لأبي عبيد البكري ، وقد صحح عبد العزيز الميسني أغلاطها في ذيل كتاب «محط اللئالي» وقابل المطبوع على مخطوطة «الأمالي» بباريس وعلى نسخة أخرى ، وعلى «اللئائي» .

ثم طبع الكتاب للمرة الثانية بتحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي عام ١٣٧٣ هـ (١٩٥٣ م) بمعلبعة السعادة وقامت بنشره المكتبة التجارية الكبرى، وهذه الطبعة هي أوفى الطبعات.

وطبع كتاب «التنبيه» للبكري أول مرة في مطبعة دار السعادة مع طباعة كتاب «الأمالي» الثانية بتحقبق عبد الجواد الأصمعي عام ١٣٤٤ هـ (١٩٢٦).

وأعاد طباعته مع طباعة «الأمالي» الثالثة عام ١٣٧٣ هـ (١٩٥٤ م).

أماكتاب واللثالي» ، فقد طبع محققًا عن نسختين ومشروحًا بقلم العلامة عبد العزيز الليمنى لأول مرة عام ١٣٥٤ هـ (١٩٣٦ م) .

#### الرياض: د. عبد الله الحامد

#### التعلقات:

- (١) صاحب المعجم الكبير، وكان محدث العراق في عصره، توفي عام ٣١٧هـ.
- (٧) أبو بكر عبد الله بن أبي داوود صاحب كتاب مسن أبي داووده أحدكتب السنن المعتمدة في الحديث نرفي عام ٢٠١٦ هـ .
- أبر عمد بجبى بن محمد بن صاعد ، ولد ٢٧٨ هـ ، له مؤلفات في الحديث ، روى عن البخاري ، وروى عند كبار للصدئين كالبغوي والدارقطني ، توفي عام ٣١٧ هـ .
- (٤) أبو محمد عند الله بن جعفر بن درستويه أحد النحاة المعدودين ، كان شديد الانتصار للمذهب البصري في النحو واللغة ، ولد عام ١٨٥٥ هـ ، وتوفي شام ١٩٤٧هـ .
  - (٥ ) إبراهيم بن السري أحد تلاميد المبرد ، من المعدودين في النحو توفي عام ٣١١ هـ .
    - (٦) على بن مثيان الأخفش الصغير من تلامية المبرد توفي عام ٣١١ هـ.
- (٧ ) إبراهيم بن محمد بن عرفة الشهير بنفطويه ، عالم موسوعي إضافة إلى حذقه النحو ، توفي عام ٣٢٣ هـ .
- (٨ ) محمد بن السري السراج أسد تلاميذ المبرد وإليه انتهت إمامة المنحو بعد موت المبرد ، عات شابًا عام ٣١٦ هـ .
- (٩) محمد بن الحسن بن دريد نابغة في اللغة والأدب والشعر والأنساب ، وشاعر قبل فيه بأشعر العلماء ، وأعلم الشعراء وأشهر كتبه الجمهرة في اللغة . ولد عام ٢٧٣ هـ ، ونوفي عام ٢٧١ هـ .
- (١٠) عمد من القاسم بن بشار كان من أبرع علماء يغداد في المذهب الكوفي في النحو توفي عام ٣٦٨ هـ.
  - (١١) أحمد بن جعفر بن برمك ، جمع بين العلم والأخبار والظرف توفي عام ٣٢٩ هـ .
  - (١٣) انظر ذيل الأمالي والنوادر الصفحات : ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٣ ، ١٧٣ ، ١٧٤ و ١٩٩ .
    - (١٢) انظر: ١٧١ ، ١٧٧ ، ١٧٥ ، ١٨٦ ، ١٨٨ .
  - (١٤) انظر الأماني الجزء الثاني : ٥٩، ١٧٧ ، ٧٧ ، ٣٠٥ ، ٢٠٩ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ .
- (10) انظر الأمالي الجزء الأول : ١٨٧ ، ١٩٠ ، ١٩٨ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ٢٢٦ ، ٥٨ ، ٢٢٦ ، ١٥٨ .
  - (١٦) انظر أيضًا الجزء الثاني : ٣٨٧ ، ٧٧٩ ، ٢٩٥ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ . ٣١٢ .
    - (١٧) انظر أيضًا: ٢٩٦/٢ و٢/٨٠٨ و١/٠٠٠.
- ۱۸۱) انظر الجزء الثاني : ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۸۱ ، ۹۱ ، ۱۱۱ ، ۲۵ ، ۱۱۲ ، ۲۵ ، ۱۱۲ ، ۲۵ ، ۱۲۲ ، ۲۸۱ . ۱۳۲ ، ۱۳۵ ، ۱۲۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۸۱ .

# مااتفق لفظه وافترق مستماه من أسبّ والمواضع

... Y+ -

للإمام محمد بن موسى الحازمي ( المعادمي هـ)

190 ـ باب جَزَّةَ وحَزَّةَ وحَرَّةَ وحَرَّة

أما الأُوَّلُ ... : بغْدَ الجِيمِ المفتوحة زايٌّ مُشَدَّدَةٌ ... : بَعْضُ نَواحِي خُراَسانَ ، كَانَتْ بِهَا وقعةٌ لأَسُدِ بن عَبْدِ الله مُعَ خاقان (٢) .

وأما الثاني ... : بدل الحجيم حاءٌ مهملة ... : مرضع بين نَصِيبُيْنَ ورأْسِ عَيْنٍ ، علَى الْحَخَابُورِ ، كانت بهِ وقعةٌ بَيْنَ تَغْلِبَ وقَيْسٍ (٣) .

وأيضًا: ناحيةٌ من أعال الموصل في شَرْقيَّ دِجُلَةً (١).

وأما النَّالِثُ \_ : بَعْدَ الْحَاءِ راء \_ : في الْحِجَازِ حَرَّاتٌ كَثيرةٌ (٥) .

منهَا : حَرَّةُ واقِم ، جاء ذِكْرُهَا في غَيْرِ حديث ، وهي عند المدينة (١) .

وحَرَّةُ لَيْلِي لِيَنِي مَّرَّةَ ، يَطَأَهَا الْحَاجُّ إِذَا قَصَدُوا الْمَديَّنَةُ قال الشاعرُ :

(۲۰) انظر الأمالي: ۲/۷۷ و۲/۹۹ و۲/۲۸.

(٢١) انظر الأمالي الجزء الأول : ٣٧٣ و١٤٥ و٢٣٧ .

(٢٢) مقدمة اللئالي للميسني ص: ل، م.

(٢٢) مفدمة الملئالي للمهمني ص: س.

(٢٤) القدسة ص: ع.

(٢٥) وهذا استنتاج جَيْد إلا أن كون عمر دريد يوم قتل قرابة مثني سنة من غريب الأمور .

(٢٦) نشرت باسم وشعر الدموة الإسلامية في عهد النبي والحلفاء الراشدين.

مُعَالِسَةٌ لأَمَسمُ إِلاَّ مُحَجُّرٌ وَحَرَّهُ لَيْلَى السَّهُلُ مِنْهَا وَلُوْبُهَا (١٠) وحَرَّهُ النَّار لغَطَفَان ، وغَيْرُهَا (١٠) .

#### الهوامش:

(١) في كتاب نُصْرِ : (باب جِرَّة وجَزَّة وحَزَّة).

(٢) قال نصر : ناحية بخراسان ، فارسي معرب ، كان بها واقعة لأسد بن عبد الله ، مع خافان ــ وكذا كال يافوت في معجم البلدان، بزيادة : والعجم نقول كُرِّرة . وحَدَّد صاحب كتاب ببلدان الخلافة الشرقية، موقع خوجر ، ونقل عن ابن حوقل أنها نشتمل على قرى ورساتيق ، وهي خصبة ــ ص ٣٨٧ ــ ورسم موقعها في مصور خراسان ، بغرب خط الطول ٢٧/٠٠ ونعط العرض ٣٧/٣ ــ وأسد بن عبد الله هو القسري البجلي كان تولى إمارة خراسان ، سنة ١٠٨ وثوفي سنة ١٧٠ هـــ وخبر المواقعة ذكرها أن جرير في ناريخه في حوادث سنة ١١٨ هـــ وخاقان هو ملك النرك ، تُنهل في نلك الواقعة .

(٣) ... هو قول نَصْرٍ . ركدا ورد في معجم البلدان، ولم يزد . وذكر ابن جربر في تاريخه في سوادت سنة تمان وثلاثين ومئة حدوث ونعة في حرَّرة بين المُلَبِّد الحَارِجي الشيباني وبين محارّم بن خزيمة احد قواد أبي جعفر قتل ميها الحَارِجي في عدد كثير من قومه .

(٤) ركذا في كتاب تمثر . وفي مسجم البلدانه : وسَرَّة أيضًا : بليدة تُرْبَ إِرْبِلَ ، من أَرْض الْمَتُوصِل ، ويُسْبَبُ إليها النَّصَافي الْمَتَرَّبَدَ ، وهي ثيابً قُطن رَدِيَّة ، وهي كانت قَطبَةُ كُورة إِرْبِل ، وكان أولُ من بناها أَرْدَشِير بن بابك \_ إلى أن فال \_ : وحَرَّدُ أَيضًا موضع بالحجاز ، وأور شعرًا لكثير فيه :

فَمَا زَالَ إِمَادِي عَلَى الأَيْنِ والسُّرَى بِمِحْزُهُ حَتَّى أَسُلَمَتُهَا الْعَجارِفُ

ونقل عن ابن السُكُبُّتِ في نفسيره : وحَزَّةُ موضع . وعقَّبَ عليه يقوله : والظاهيرُ أَنَّ حَزَّةٌ أَسُمُ ناقِتِهِ . (۵) - أُوضَعُ وَصُفو بِي نَحْدِيْدِ مواقع الْحَرَّاتِ ما أُوْرَدَهُ الْهَجْرِيُّ في كتابه النوادر والتعليقات؛ ونقلته عنه في كتاب وأبو عليُّ الهجري وأبحاله في تحديد المواضع؛ .

(٩) حَرْةُ وَالْهَمْ هِي حَرْةُ اللَّذِينَةُ الشَّرْفَيَّةُ . قال في «مُعجم البلدان» : سُكُيتُ برجل من المهاليق ، اسمه واقع ، كان نزلها في الدهر الأول ، وفي هذه الحرَّة كانتُ وقعة الحرَّة المشهورة ، في أيام يزيد بن معاوية في سنة ثلاث وستين ... ثم أورد خبرها ... ونقل السمهودي في دوفاه الوفاه» عن ابن ريالة ... مؤرخ المدينة ... : واقع أطمُ بني عبد الأشهل ، وبه سُنْكِتُ تلك الناسيةُ واقِمًا ، وله يقول شاعرهم :

نَسَحْنُ سَنَسِئْمَا وَاقِمَّا لِي الْحَرَّةِ فِي اللَّهِيلِيِّ ، وحَرَّةً زُهْرَةً لِمُجَاوَرَتِهَا لَهَا ـ ثم اورد السمهوديُّ وسمى حَرَّةً بني قَرِيْطَة الأنهم كانوا بطرفها الْقَبْلِيِّ ، وحَرَّةً زُهْرَةً لِمُجَاوَرَتِهَا لَهَا ـ ثم اورد السمهوديُّ أَحَاديبُ في هذه الحَرَّة .

# « المعجم الكبير »

بقوم (مجمع اللغة العربيه) في الفاهرة بتأليف مُعْجَم براد منه الشمول والاستيعاب، يتولَّى إحضار موادَّه علماء وباحثون مختصون في الموضوع، ثم تعرض تلك المواد على (مجلس مجسم اللغة) الذي تستمر جاساته في القنهرة طول العام، وعند انعقاد (مؤتمر المجمع) في كل سنة \_ يُعْرَض عليه من مواد ذالك المعْجم ما أَقَرَّهُ المجس.

الوثيد بن يزيد بن عبدالملك . وأورد شعرًا لبشر بن أبي حازم الأسدى : حنه البيت الذي أورده الحازمي ، وقل في نفسيره : أي وبائت النّافة مَمَائِتُهُ ، أي مُرْتَفِعة إلى أَرْضِ العالمية ، ولبَس لها هَمَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِي مُحَجَّرًا بناجية إنجامة حد كذا قال ، وهذه عفله من ياقوت رحمه الله ح فالعامة لبست من أرضي العالمة ، ومُحَجَّر انذي أرد النناعر لبس فيها ، بل في العالمة غَرَّب جبل طَيُّ و ، بِقُرْس سَرَّة لَبُلَى ، التي هي العَرْقُ الشائية من حرار خير وضَرْغُد وقدك (الحائم) وقد أوضَحَتْ موقعها وموقع مُحَجَّر ح الذي يعرف الآن باسم (البستيني) في قسم نهال المملكة من بالمعجم الحقوالي لبلاد العربية السعودية، وتعرف خَرَة لَبُلَى في عهدنا باسم السم أكثر سكانها . حرَّد هُبُّه على علم وهم ينو رَشيك ، لا هُمْيم .

(٨) أُمَّرُهُ النَّارِ : المنتقدمين كلام كثير في تحديد موقعها في اضطراب واختلاف ، لأَنْ حَرَة المارس فيا يظهر من كلامهم سه وَصُف لكل حَرَة ، ولكن أوضع كلام في تحديدها قول الهجري : تبتّدي حَرَّة النار من الشَّفْرَةِ إلى البحبِّيط به واد يفصل بين حَرَّة المار وحرة لَيْنَى ، مقدار ثلاثة أيام : تع تمنيا حَرَّة بُلكى ، وتفطع بجنفاء ، من ضغن غذنة ، وخيير بحرَّة النار ، وعُبينات ، وأعرض أضجع ، وأعراض تعلية ، والفرس . انهى . وإذَن فعرَّة النَّار التي لعم حَرَّة خير ، التي هي أعظم العبرار وأوسعها ، وتتوسطها واحة خير .

وهماك خُرَّاتُ أَخرى ذكرها الهجريُّ ويتقوت وغيرهما ، ونحدثُ عنه في شاك المملكة ، من المعجم احتراقي للملاد العربية السعودية، ــ ص ١٨/٤٠٦ ـ .

ومما ذكره نَصْرُ في كتابه \_ مما لم بذكره الحازميُّ :

١ حرَّةُ : .. بكسر الحيم وفتح الراء المخففة المهملة .. : صُغُمْ بفارس ، والعجم تجعل حيمه كالما ــ كذا قال نصر . أمَّا باقوت في والمعجم، علم يَبردُ على قول : حره ... يكسر الجيم والراء وهاء خالصة .. : اسم لِصُغُمْ بغارس ، والعامة تقول : كره .. النهى . وقال في رسم كره : كرّه .. بالتحريك ــ وهي الكرج .. بالجيم ــ وها تقدمت . انتهى . وقال في كرج : كرّج ــ بغتج أوله وثانيه وآخره جيم ، وأهلها يسمومها كره ، وهي في في رستاق يقال له فاتق ، وفاتق غرَّب عن هَفَتُهُ ــ إلى أن قال ــ : وهي مدينة بين همذان وأصبيان ، وفي نصف الحلوبي . وإلى هذان أقرب ، ويضاف الجيا كورة ــ إلى قدم ما ذكر ..

وقد أكمل (المجمع) من موادَّ ذالك المعجم ما هو مَبْدُّرَة بحروف الألف والباء والتاء والثاء، وطبع منها مجلدان يحوي الأول حرف الألف، ويضم الثاني مواد حرف الباء، وسيقدم للطبع الجزء الثالث يضم مواد حرفي الناء والثاء.

وأثناء انعقاد (مؤتمر المجمع) في دورته الخمسين هذا العام ـ من ٢٣ جادى الأولى الله ٢ جادى الآخرة ١٩٨٤ هـ (٢٥ شباط \_ فبراير إلى ٥ آذار \_ مارس ١٩٨١ ـ عُرِضَ على المؤتمر في جلسته العاشرة التي عقدت في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد (غرة جادى الأولى ـ ٤ آذار \_ مارس) من مواد حرف الجيم من (جهن) إلى آخر الجيم، وتولَّى عرضها العالم الجليل الدكتور محمد مهدي علام، مقرر لجنة العجم، ونائب رئيس المجمع.

فتناول الإخوة من أعضاء للجمع ثلك المواد بالبحث، وأبدى كل واحد ملاحظاته حولها، وكان من بينها ما تحدثتُ به في ثلك الجلسة، وهو هذا:

١ ــ ص ٩٦٤: (وكانت منازلها ــ جُهَيَّة ــ بأطراف الحجاز من جهة الشهال،
 بالقرب من جدة).

القول بأن منازل جهينة بأعراف الحجاز من جهة الشمال صحيح ولكنه لا يتفق مع كونها بالقرب من جُدَّة. فالذي بقرب جدة وسط الحجاز لا طرفه، ولم أرَ فيما اطلعت عليه من أقوال العلماء المتقدمين ـ من قال: إن منازل جهينة بالقرب من جدة، بل المعروف أنها بالقرب من المدينة، في بلاد ينبع وما حولها، وتمتد شمالاً إلى حدود بلاد قبيلة بنيًّ، اختها في النسب، فيا بين أم لج (الحوراء قديما) والوجه.

أما التي كانت تسكن بقرب جدة فبطون من قضاعة ليس من بينها جُهيئة. وها هو نصن من أقدم النصوص عن بلاد جهينة:

نقل البكري في مقدمة «معجم ما استعجم» ــ ٣٦ ــ عن كتاب «افتراق القبائل» لابن الكلبي ــ في الكلام على تعرق قبائل قضاعة خبر نزول جهينة مشجر وهو ماء بناحية فرش ملل، من مكة على سبع أو نموها ومن المدينة على ليه، فنزلت تلك البلاد وتلاحقت قبائلهم وفصائلهم، وتفرقت في تلك الجبال وهي الأشعر والأجرد وقدس وآرة ورضوى وصندد، وانتشروا في أوديتها وشعابها .. وأسهلوا إلى بطن إضم وأعراضيه وهو واد عظيم تدفع فيه أودية ويفرغ في البحر، ونزلوا ذا خشب، ويندد والحاضرة ولقفا والفيص (العيص) وبواط والمصلى وبدرا وجفاف وودان وينبع والحوراء ونزلوا ما أقبل من العرج والحبين والرويثة والروحاء، ثم استطالوا على الساحل، وامتدوا في النهائم حتى لقوا بلبًا وجذام بناحية حَقْل من ساحل تيماء ـ الخ.

٧ ـ س ٩٧١: (قال لَبيد يصف بقرة احتفرت كِناسًا تكِنُ فيهِ منَ المَعَارِ في أَصْلِ
 أَرْطَاةِ:

تَجْمَابُ أَصْلاً قَائِمًا مُتَنَبَّذًا بِمُجُوبِ أَنْفَاء بَسِيْلُ مَسَامُهَا عُجوب: جمع عَجْب \_ أصل (الذَّنَب).

١ - كلمة (قائمًا) صوابُها: (قالِصًا) على ما وردت في كتب اللغة ومنها \*تاج العروس، رسم (جوب) و (عجب) و (نبذ) وكذا في «ديوان لبيد» ـ ص ٣٠٩ ـ طبعة الكويت، تحقيق الدكتور إحسان عباس، وفُسَرَّتُ (مرتفع الفُرُوع).

٢ ــ العُجُوبِ في قول الشاعر ــ جمع عَجْب ــ وهي آخر الكثيب، المُسْتَلَـِقُ منه،
 وهي هنا مَجَازٌ.

٣ ـ ص: ٩٧٥: (وفي المثل: أساء سَمْعًا فأساء جَابَةً. وأصْلُ هذا المثل أنَّ رَجُلاً
 قال لِسْهلَ بن عَمْرِو بن متعوف: أَيْنَ أَمُّكَ ـ أَيْ أَيْنَ قَصْدُكُ ـ فَظَنَّ أنه يسألُهُ أَيْنَ أُمُّكَ
 فقال: ذَهَبَتْ تشتري دقيقًا. فقال أبوه: أسّاء سَمعًا فأسّاء جابة).

١ ـ صواب الاسم: سُهيل بن عَمْرو. وهو الصحابي الجليل. الذي تُولِّى عقد الصَّلْح يوم الحُدَيْبِيَّة بين رسول الله عَمَالِيَّهِ وَبِين قُربش، والذي وقف يوم وفاة رسول الله عَمَالِيَّهِ في أهل مكة الموقف المحمود، في تثبيتهم على الاسلام، وليس كما ذُكر في الكلام

من ضعف الفطنة ، ولكن النّحريف هو الذي أوقع في الحفلا ، والصواب كما في ومجمع الأمثال ، للميداني \_ ج ا ص ٣٤٣ ـ طبعة مصطفى محمد في القاهرة سنة ١٣٥٧ ـ ملخصه أنه كان لمميل بن عَمْرو، ابن اسمه أنس ، أُمَّهُ صفية بنت أبي جَهْل، فقال له الأخنسُ بن شَرِيق الثقفي : حَبَّاك الله يا فتى ! !

قال أنس: لا والله ما أُمِّي في البيت، انطلقت إلى أُمَّ حنظلة، تطحن دَقيقاً!! فقال أبوه سُهيَّلُ بن عَمْرٍو، أَسَاء سَمْعاً فأساء جابةً؛ ولهذا ينبغي أن تصلح الجملة هكذا: وأصل المثل أنه كان لسهيل بن عمرٍو، ابن مَضْعوف، فسأله رجل ـ إلى آخر الحبر\_ إ

وكلمة (مضعوف) وردت في «تاج العروس» في طبعته الأولى مُعرَّفة (مضفوف) وصوابها مضعوف. قال ابن لأعرابي: رحل مضعوف إذا كان في عقله ضَعْفُ.

٤ - ص: ٩٧٧: (وجوب موضع (ق، س١٩٨/٣) قال عامر:
 ألا طرقتك من جوب كنودُ

وكذا ورد في «معجم البدان».

وعامر هو ابن الطفيل العامري، ولكن الذي في ديوانه ــ ص ٤٨ ــ طبعة صادر في بيروت:

ألا طرقتك من خَبْتِ كنودُ فقد فعلتْ، وآلت لا تعود عرض: ۹۷۷: اللَّفيُّ صاحب «معجم النفر» أحمد بن محمد، أبو طاهر، هو السُّلْني بكسر السين نسبة إلى سِلْفَة أحد أجداده \_ كما في «القاموس» وشرحه.

٣ - ص: ٩٨١: (جوالى: اسم حصن بالبحرين، وفي الحديث: أول جمعة جمعت بعد المدينة بجوالى).

۱ حداً لفظ صاحب «تاج العروس» ولكن نَصُ الحديث \_ كما في «صحيح
 ۲۵۳

البخاري، عن غبدالله بن عباس رضي الله عنها قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد رسول الله يُتَوَلِّعُ في مسجد عبد القيس بجوانًا .

٢ ـ بلدة جوانا درست، ولم يبق سوى اطلالها، ومنها آثار المسجد والعين، وتقع في الشهال الشرقي من مدينة المبرز، مسيرة ثلاث ساعات مشياً على القدم \_ نحو خمسة عشر كيلاً \_ بقرب خط الطول: ٤٩/٤٥ وخط العرض ٣٠/٣٠

والمتقدمون كالبكري وغيره ــ ذكروا أنها مدينة.

٧ ـ س: ٩٨٣: (مجاح: موضع. وفي «التاج»: قال محمد بن عروة بن الزُبير:
 السعن الله بسطن قف قبيلا ومجاحا فلا أُحِبُ مجاحاً
 ١ ـ مجاح: موضع مَرَّ به رسول الله عَيْلِكُمْ في هجرته إلى المدينة ـ على ما ذكر علماء السيرة كبن هشام وغيره.

وهو وادٍ لا يزال معروفًا. تنحدر فروعه من جبال منطقة الفُرَع المعروفة جنوب المدينة، ويسير موازيًا لوادي الفُرَع شهائه، متجهًا صوب الجنوب الغربي حتى يلتتي بوادي النخل الذي بجتمع بوادي القاحة أحد روافد وادي الأيُواء المشهور.

(يقع وادي سُجاج بين خطي الطول ٣٩/١٥ و ٣٩/٤٥ وخطي العرض: ٢٣/١٠. و ٢٣/٢٠).

وكما جنى التصحيف ــ قديمًا ــ على اسم مجاح فغيره إلى (مجاج ومحاج) وصور أخرى ، فإنه لم يسلم من ذالك في عصرنا ، فقد رسم اسمه في الخريطة (120B) من سلسلة (أبحاث جيولوجية) (نجاح) بالنون ، ولكنه لايزال معروفًا باسمه القديم (مجاح) .

٢ ـ صواب بيت محمد بن عروة بن الزبير:

لعن الله بطن لِفُف مَبِيلاً ومجاحًا وما أُحِبُ مجاحاً وبعده: لسقسيتُ ناقني به وبلِقُف بلك مُجْدِبًا، وأَرْضًا شحاحًا على ما أورد السهيليُّ في «الروض الأنف» في الكلام على طربق الهجرة.

ولِقُفُ وادٍ لايزال معروفًا، يقع بين واديَي عجاح والفُرع، وهو من روافد وادي النخل عند بتر رضوان، وهو من المواضع التي مرَّ بها رسول الله عَيْنِيْ في هجرنه.

٨٣ ص: ٩٨٤: (جوخاء ويُقُصَر .. موضع قرب زبانة .. وفي هاللسانه: قال زياد
 بن خليفة الغنوي:

وقالوا عليكم حبِّ جوخا وسوقُها وما أنا أم ماحبٌّ جوخا وسوقها

الشاهد لا ينطبق على الموضع الأول الذي هو \_ كما وصفه باقوت: موضع بالبادية بين عين صَيْد وزُبالة. كان يسلكه حاج واسط. بل على موضع آخر هو جُوخا \_ بالضم والقصر وقد يفتح \_ وهو كما قال باقوت: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد في الجانب الشرقي منه، بين خانقين وحوزستان. قالوا: ولم يكن ببغداد مثل كورة جُوخا، كان خراجها نمانين ألف ألف درهم حتى صُرِفتُ دجلة عنها فخربتُ.

والبيت من مقطوعة أورد يافوت ستة أبيات يتشوق الشاعر فيها إلى ضريَّة، ويتمثّى البعد عن جوحه:

هبطنا بلادًا ذات حُمَّى وحَصْبة ومُنومٍ وإخوانٍ مُبِينٌ عقوقها عص: ۹۸۷: وقال خفاف بن ندبة:

فجاد شَرَوْرَى فالسَّتَارَ فأصبحت يحسار لسه والواديَسانِ بمودق \_\_\_\_ مروق \_\_\_\_ مروق \_\_\_\_ مروق \_\_\_\_ مراضع في بلاد بني سليم.

المعروف في اسم يعار (تِعار) بالتاء المثناة الفوقية مكسورة، كما في رسالة عرام، ونوادر الهجري، و«معجم ما استعجم، للبكري و«معجم البلدان» (١١ وهو جبل في قبلي أُبلَى. في عالية نجد.

١٠ - ص: ٩٩٤: (الجودي: جبل استوت عليه سفينة نوح عليه السلام لما نضب المام).

يحسن أن بضاف:

جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة، من أعال الموصل.

- ص ٩٩٤: (الجودي جبل بأجأ، أحد جبلي طيء، قال أبو صعترة البولاني.

فَا نَطَفَةٌ مَن حَبُّ مُزْنِ تَقَاذَفَتْ به جنبتا الجوديّ، والليلُ دامِسُ

مفهوم البيت أن السيل تقاذفه جنبنا الجودي، أي كل واحدة تقذفه إلى الأخرى، وهذا لا يكون إلّا في الوادي. ولهذا جاء في «ثاج العروس» في رسم (حسن): والجوديُّ واد، وأعلاه بأجأ، في شواهقها وأسفله أباطح سهلة، وقال نصر: الجُووي ـ بواوين ـ وأما الجودي بالكوفة. انتهي.

11 - ص: 1000 - في الكلام على الجار: (بينها وبين مدينة الرسول عَلَيْكَ يوم وليلة، نحو (٦٠٠كم) وإلى ساحل الجمعفة غو شر مراحل (٣٠٠كم) وإلى ساحل الجمعفة نحو ثلاث مراحل (١٦٠كم) ... وبحذائها جزيرة في البحر، ميل في ميل، يسكنها التَّجَّار).

١ - القول بأن بين الجار وبين المدينة بوم وليلة لا ينطبق على الواقع، وإن ورد في أقوال بمغس المتقدمين، والصواب أن المسافة بين الجار وبين المدينة ثلاثة أيام - فني كناب الصورة الأرض» لابن حوقل: (الجار فرضة المدينة، وهو على ثلاث مراحل منها، على شَطَّ البحر). وفي «نزهة المشتاق» للإدريسي: ومن المدينة إلى البحر ثلاثة أيام، وفرضتها الجار). ومثله في كتاب «البلدان» الميعقوبي.

وفي كتاب «نخبة الدهر» لشيخ الرَّبُوة: (ولها فرضة على البحر، يقال لها الجار، بينها ثلاثة أيام).

٢ ... المحار بعرف موقعه الآن باسم (البُرّيكة) وهناك ميناء كانت مستعملة ومعروفة إلى ٣٥٦

زمن قريب، ومن هذه الميناء ركب الجيش المصريُّ البَحرُ، بعد وقعة الصَّفْراء التي انهزم فيها سنة ١٢٢٦ هـ إلى ينبع، كما أوضح ذالك ابن بشر في كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد، وبساحل البريكة تبدو آثار مدينة الجار القديمة، بما لا يدع مجالاً للشَّكُّ في كون البُريكة تقع موقع الجار، وقد أوضحت هذا في كتابي «في شمال غرب الجزيرة».

٣ ـ المسافة بين المدينة وبين الجار (البريكة) ليست (٦٠ كيلاً) بل تبلغ مئة وسنبن كبلاً، وقد سرّتها (١٨٧ كيلاً) ولكن سيري لم يكن قَصْداً، إذ المسافة من بَدْرٍ إلى الجار الني حددها المتقدمون بسئة عشر ميلاً ـ تراكست الرمال بين الموضعين ثما يستنزم الانجراف ياراً عن الطريق القصد عن الرمال، ثم انرجوع إلى الانجاه نحو الموضع المقصود ـ هذا بالنسبة للسيارات، أما الإبل فكانت تجتاز الرمال ـ والانحراف يقارب خمسة عشر كيلاً، وبدونه تكون المسافة نحو ١٦٤ كيلاً.

ه ــ عشر المراحل للإبل التي قدرت بها المساقة بين أيلة وبين الجار ــ تزيد على (٣٠٠ كيل) إذ متوسط المرحلة بسير الابل نحو ٣٥ ميلاً (٦٠ كيلاً).

١ الجزيرة التي كانت بجذاء الجار أذهبها البحر بأمواجه ومدَّه وجزره، ولم يبق من آثارها سوى بعض الصحور التي تبدو وقت الجزر وكلمة (التجار) صوابها (البُجَاة) وهم جنس من السُّودان، كانوا يشتغلون في موانيء بحر الفلزم (البحر الأحمر) الشرقية والمغربية، وتصحيف الكلمة قديم في كثير من الكتب.

٧ ــ يقع ميناه البرّبكة، غرب مفيض وادي الصفراء ــ الذي أسفله وادي بدر، في شال ميناء الرابس على نحو خمسة أكبال، بقرب خط الطول: ٣٨/٣ وخط العرض ٢٣/٤٠ ــ ولزيادة الإيضاح حول ميناء الجار يحسن الرجوع إلى كتاب «في شهال غرب الجزيرة» ــ ص ٢١٤/١٨٧.

١٢ ــ ص: ١٠٠٩: (جيران: موضع ورد في شعر الراعي النميري.

كأنه نباشيط حُميمً قوائمه من وحش جيران بين القُفّ والضقر: ... القف والضفر: موضعان (ل.ت. مي).

١ ... لم يورد ياقوت في المعجم البلدان، هذا البيت في رسم (جيران) وإنما أورده في رسم (حِبْران) بهذا النَّص:

ك أنها نـاشـطٌ حُـمٌ مَـدَامِـعُـهُ من وَحْشِ حِبْرَان بين النقع والظفر ولم يذكر باقوت في الجزيرة موضعاً يسمى جيران ــ بالجيم ــ لكي ينطيق عليه قول الراعي.

أمَّا حِبْران ... بالحاء .. فاسم يطلق على جبلين في غربي منطقة جبلي طيَّء، وردا في الشعر القديم.

أحدهما يقع غرب جبل متالع \_ الواقع غرب أجا \_ بمسافة تقارب ثلاثين كيلاً، على مقربة من جانب النفود الكبير (عالج قدبماً) ويظهر أنه الوارد في قون الراعي، إذ تلك الجهة مرّب للوحش، وتفسير القف والضفر بأنها موضعان، ليس واضحاً، ولعل الصواب أن الضفر ما عَظُم من الرّمل، وأنّ القُف ما صَلُب من الأرض، وأن الرحش الذي وصفه ينتقل بين القُف وهو الجبل وما حوله وبين الضفر وهو ما عظم من رَمْل عالج.

وحِبْرَانُ هذا يقع بقرب خط الطول: ٣٨ /٤٠ وخط العرض: ٢٧/٤٥ وحِبْرَاذ الثاني: ورد في قول الشمَّاخ:

فَلَمَّا بَكَ حِبْرَانَ لَيْلَى كأنه وأَلْبَانَ بَخْتِيَّانِ زُبٍّ لِحاهُمًا

حبران جبل بحرة لَيْلَى ... المعروفة الآن بحرة اثنان وحرة هُتَيْم ... وهو أبرز قمة من قممها، يقع جنوب بلدة الشَّمْلي، غَرَّب قرية ضَرْغد، على مقربة منها، يقرب خط الطول: ١٠/١٥ وخَط العرض: ٢٦/٣٠.

١٠١٨: (الجوز: اسم الحجاز نفسه كله، ويقال لأهله جوزي، كأنه سُني بذالك لكونه وسط الدنيا) هذا نص كلام صاحب «تاج العروس».

وهذا القول أورده ياقوت في «معجم البلدان» بصيغة التمريض: (ويقال: الجوز الحجازكله، ويقال للحجازي جوزي). ولكنه قال قبل ذالك: في كتاب هُذَيل: جبال الجوز أودية نهامة قالوا ذالك في تفسير قول معقل بن خويلد الهذلي:

لعمرك ما خشيت وقد بلغنا جبال الجوز من بلد تهامي وقال عبدة بن حبيب الصاهلي، الهذلي:

فلا والله لا يسسنسسجو نجائي عنداة الجوز أضخم ذو ندوب وأضاف ياقوت: قلت: أخبرني من أثق به أنَّ جبال السراة المقاربة للطائف وهي بلاد هُذُيل يقال لها الجوز وإليها تنسب الأبراد الجوزية، وهي وزرات يض، ذات حواش يأتزرون بها. انهي.

ولهذا يحسن إبراد نص كلام ياقوت أن جبال السراة المقاربة للطائف يقال لها الجوز، وكانت من بلاد هذيل، وورد ذكرها في أشعارهم. ولهذا ورد في «التاج» بعد القول المتقدم ــــ: والجوز جبال لبني صاهلة، وجبال الجيز من أودية تهامة.

11 ـ ص: ١٠٢٣: (المجاز: موضع بمني، كانت به سوق في الجاهلية).

أصل هذا القول للجوهري صاحب والصحاح» وهو يخالف أقوال جميع التقدمين من العلماء الذين وصلت إلينا أقوالهم في تحديد ذي المجاز، وأنه سوق كانت في الجاهلية، على فرسخ من عرفة، بناحية كبكب سكا ورد ص ١٠٢٣ من كتابنا هذا.

وذو المجاز واد لايزال معروفاً تتجمع فروعه من الأرض الواقعة بين جبال لبن شالاً وجبال كبكب وما حوله جنوباً وشرقاً، ثم بتجه جنوباً محاذبا لوادي عرنة، حتى بجتمع الواديان غرب جبل كبكب على مقربة من الموقف، موقف عرفة حيث يلتقي بها وادي وصيق، وسبول عرفة، ثم تجتمع كلها في وادي عرفة، الذي أعلاه وادي نعان، حيث

يتجه الوادي غرباً فيغور في الخبت ـ السهل الممتد بقرب ساحل البحر ـ فيما بين جدة والشعببة.

ولا صلة لذي المجاز الوادي الذي كان يقام فيه السوق قديماً بريمني، وإذا كان لا بُدَّ من ذكر منى فيحسن نسبة القول لقائله الأول، ولا يورد بصورة يفهم منها ثبوت مدلوله.

١٠٢٣ و ١٠٢٣ س مكرراً: (الجازة: منزل في طريق مكة شرفها الله ــ بين ماوية والينسوعة).

١ ـ طرق مكة كثيرة، والطريق المذكورة هو الطريق البصري.

٢ ـ ماويَّة والينسوعة من المواضع التي أوشكت أن تُجْهَل، فالأولى تعرف الآن باسم أمَّ العواقيل، وهي قرية غرب مدينة انحفر (حفر أبي موسى) في بطن وادي فلج (الباطن الآن)والينسوعة تعرف باسم بُريكة الأجردي نوقوعها في أسفل وادي الأجردي.

٣ ـ أمَّا المجازة فتعرف الآن باسم النُّمَامي ـ نسبة إلى نبات النُّهام الذي يكثر في موقعها، وتقع في أعلى وادي المحقر، وادي الباطن (فَلْج قديماً) عندما يبلغ رمال الدَّهْنا، فتطغى عليه، ولهذا ورد في أحد أقوال بعض المتقدمين: المجازة أول رَمْلِ الدّهناء ـ لا المجازكما ص ١٠٢٣ من كتابنا هذا ـ وهذه المجازة المعروفة الآن باسم الممامي لها ذكر كتير في الأخبار لوقوسها في طريق الحج البصري القديم.

٤ ــ وهناك بجازة أخرى لها ذكر في الأخبار أيضاً وفي الأشعار، وحدثت فيها وقعة في القرن الأول الهجري بين الحوارج وبين جيش عبدالله بن الزبير، كما حدثت وقعة أخرى بينهم وبين جيش عبد الملك بن مروان ــ وهذه المجازة: ذكرها صاحب المعجم البلدان، وتقع في أسفل وادي يِرْكُ ونُعَام، على مقربة من بلدة الحوطة ــ حوطة بني تميم ــ في جنوب العارض، عارص اليمامة.

ويحسن ذكر المجازة هذه، والمتقدمون يفرقون بين المجازتين، فني كتاب «صفة جزيرة

العرب، (٢) : والمجازة مجازة الطربق سوى مجازة اليمامة..

١٦ ـ ص: ١٠٣٦: (وجُوس موضع ورد في قول الراعي:

فلل حَبًا من دونها رَمْلُ عالج وجُوسٌ بَدَتُ أَسْباجُهُ ودَجُوجُ \_ ل.ت: مستدرك.

أورد باقوت البيت في رسم (جَوْش): قرأت في شعر الراعي المقروم على أحمد بن بحيى حيث قال:

فلها حبا من خَلْفِنا رَمْلُ عالِع وجَوْشُ بَدَتْ أَعِناقُهَا ودُجُوجُ

ولم يرد لاسم جوس \_ بالسين المهملة \_ ذكر في معجمي البكري وياقوت: مع شدة تقصيبها وحرصها على ذكر جميع المواضع المذكورة في الأخبار والأشعار، وإنّا ذكرا اسم جوش \_ بالشين \_ وهو جبل ورد في الشعر كثيرًا ، لوقوعة في الطريق من شال الجزيرة إلى الشام، \_ كما يَعْرُ به من اجتاز سيناء، ثم جبال حِسْمَى متجهاً إلى شال الجزيرة، أو شرقها، كما في قول المتنبى:

طردت من مِصْر أيديها بأرجُلها حَتَّى مَرَفَٰنَ بنا من جَوْش والْعَلَم ومن جَوْش سُمِّي طريق الجوشيَّة المتجه من جبلي طيَّء – إلى الشام الوارد في خبر

ومن حجوس تسمي طريق المجوسية الملك الله المالية المالي

ويمرف جَوش الآن باسم الطَّبيق، وهو سلسلة من الجبال، واقعة في الحدود الغربية الشهالية للمملكة، بقرب الحدود الأردنية (بين خطي الطول: (٣٧/١٥ و ٤٠/٣٠ بقرب خط العرض: ٢٩/٣٠).

١٧ \_ ص: ١٠٢٨ \_ الجوسق الحصن، قال النعان أحد بني عدي:

لسعل أمير المؤمسين يسوء تسنساد مسلم بالجوسق المهدم القائل هو النعان بن عدي بن تعب من القائل هو النعان بن عدي بن تعب من فريش قوم عمر بن الخطاب، ولاه عمر رضي الله عنه مسكن الكورة التي بين البصرة وواسط، فكتب إلى امرأته وكانت أبت الخروج معه إلى ميسان.

ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحَنَّم إذا شئت غننني دهاقين قرية وصناجة تجذو على حرف مَنْهم فإن كنت مُدَّماني فَبِالأَكْبَرِ ٱسقني ولا تسقني بسالأصغر المنشلم لعل أمير المؤمنين \_ البيت \_

فبلغ ذالك عمر فكتب إليه ... فيا كتب ...: أما بعد فقد بلغي قولك: لعل أمير المؤمنين يسوءه.

وأيم الله لفد ساءني ذالك وقد عزلتك فلما قدم عليه قال له: والله ماكان من ذالك شيء. وماكان إلا فضل من شعر وجدته، وما شربتها قط، فقال عسر: أظن ذالك، ولكن لا تعمل لي عملاً أبداً.

۱۸ ـ ص: ۱۰۳۱: (جوض: اسم مسجد من مساجد رسول الله ﷺ، بين المدينة وتبوك ـ ل عال إلى حمد الحاسر).

جَوْضُ – هنا – صوابه حَوْضا – بالحاء المهملة بعدها واو ساكنة فضاد فألف مقصورة – كما ورد في السبر النبوية لابن اسحاق – تهذیب ابن هشتم – في ذكر غزوة توك، وهو اسم واد لایزال معروفاً بین بلدتي العلا وتبوك، واد صغیر بَنْحَدِرُ من حرة العُورُ من حرة العُورُ من متجهاً صوب الشرق حتى يفيض في أعلى ودي الحِجْر، المذكور في القرآن الكريم، الذي هو أعلى وادي العُرا، وهو بفيض في الشهال الغربي من هذا الوادي، وأقرب منهل منه تُرْبَةُ في الجنوب الغربي منه بنحو خمسة عشر كيلاً.

ونقل صاحب «معجم البلدان» في رسم حوصا ما نصُّهُ: حوصاء بالفتح والمدّ:

موضع بين وادي القرى وتبوك نزله رسول الله على حين سار إلى تبوك، وهناك مسجد في مكان مصلاة في ذنب حوصا، ومسجد آخر في ذي الجيفة من صدر خوصاء.

وقال ابن اسحاق: حوضا بالضاد المعجمة والقصر. وعقب على هذا الحازمي في كتاب البلدان: كذا وجدته مضبوطاً بخط ابن الفرات وقال: وبني به مسجداً.

وضبطه السمهودي في «وفاء الوفاء»: بالحاء المهملة والضاد المعجمة مقصور وقال: اقتصر عليه الطري، ونقل عن المجد ماحب «القاموس» و «المعانم المطابة»: أنه يفتح الحاء والمد.

14 \_ ص: ١٠٤٨: الجوف: بلد سميت به إمارة بشمال الحجاز، بالمملكة العربية السعودية \_ تشمل وادي السرحان، وبها عدة واحات، تقوم بها أهم البلدان مثل سكاكا) الغ.

يؤخذ على هذا التعريف.

١ ــ الجوف ليس في شال الحجاز بل في شال الجزيرة، إذ شال الحجاز البلاد المتصلة بشرق الأردن شرق خليج العفية وتلك النواحي، والجوف يقع شال منطقة الجبلين جبلي طيء ــ إمارة حائل الآن، يفصل بيهما النفوذ الكبير، (عالج قديماً).

٢ ــ اسم الجوف هذا ورد في شعر المتنبي في قوله:

إلى عقدة الجوف حشى شفت بماء السجُرَاوي بَـعْضَ الصَّـدَى ومنطقة الجوف تعرف قديماً باسم دومة الجندل، ذات تاريخ عريق في القديم، وفيها حصن مارد المشهور.

٣ مدينة دومة الجندل أشهر من سكاكة ما بضم السين لا بفنحها وكانت قاعدة المنطقة إلى عشر الستين من القرن الماضي حيث اختيرت سكاكة قاعدة لارتفاعها عن المواحة التي تكثر فيها المستقعات من دياه العيون.

إلى السرحان (قراقر قديماً) ليس معدوداً في إمارة الجوف، بل هو وما فيه من قرى وما بتبعه من أماكن إمارة منفردة هي إمارة القُريَّات، وقاعدتها مدينة النَّبُك \_\_ بالنون والباء الموحدة ساكنة ثم كاف.

٢٠ - ص: ١٠٤٩: (جوف أبال: موضع كان فيه بوم لبكر بن واثل على بني
 دارم، قال جرير:

ثِلُكَ المَكَارِمُ يَا مُرَدْدَقَ فَاعْتَرِفَ لَا سُوْقَ بَكُرِكَ يَوْمَ جَوْفِ أَبَالِ وبعده: (جوف أُثال: موضع ورد في شعر جرير).

١ - هما موضع واحد، إذْ أَبَال لا شك أنه تحريف أثال، حيث لم يرد في المؤلفات التي وصلت إلينا ذكر موضع باسم أبال، ومصدر القول الأول هو هديون جريره المطبوع، ولا يصبح الاعتاد على ما ورد فيه من الكلمات ما لم تذكر في غيره من المصادر الموثوق بها.

٢ - أثال يطلق على مواضع كثيرة في غرب الجزيرة وشرقها، وشها فا وجنوبها، ولكن الموضع الواقع في بلاد تميم، وهو أقرب تلك المواضع إلى بلاد بكر بن وائل، هو أثال الواقع في منطقة الأحساء (البحرين قديماً) وكانت هذه المنطقة من بلاد بكر بن وائل، فأزاحتها عنها تميم عند ظهور الإسلام.

وأَثَالَ هَذَا يَقِع فِي نَاعَة بنِي سعد، في وادي المياه (الستار قديمًا) والقاعة تعرف الآن باسم النُّقُرة ــ نُقُرة بني خالد ــ ومن مواضع القاعة القديمة التي لاتزال معروفة حَمَض، وعُتيَّد، وهي في شهال منطقة الأحساء، غَرْب خليج بُلْبُول، الواقع شهال ميناء الجيُّيل (عبنين قديماً).

## ۲۱ ــ ص ۲۱،۹۲ (قال كُنْيْر:

عفامَبْثُ كُلُفى بعدنا فالأجاوِلَ فأثماد حَسُنا فالْبِراقُ القوابل ... حَسْن جبل فرب بنبع.

والأجاول: هضاب متجاورات حذاء جَبَلَيْ طَيِّء، واحدُها أجول.

وفي واللسان، قال الشاعر:

كَأَنَّ قلوصي تحمل الأجول الذي يشرق سُلْمَى يوم جنب قُشَام يلاحظ على هذا:

١ ــ الأجاول المذكورة في شعركُثير ليست الأجاول الواقعة بقرب جبلي طيَّة، لأن المواضع التي ذكر تقع في نهامة غرب الحجاز، وجبلا طيَّة في شهال نجد، شرق الحجاز، ورشتان بين مُشرِّق ومُنزَب.

٢ - حَسْنا: لَيْسَتْ جَيَلاً بقرب بنبع، بل قُوْزُ رَمْل في الحنب المعروف قديماً باسم البَرْواء، في المنتصف فيا بَيْنَ بَدْر ـ شهالاً ـ ومستورة (ودَّان) جنوبًا، وتعرف الآن باسم برقة حــنا (بقع بقرب خط الطول: ٣٨/٤٥ وخط العرض: ٢٠/٢٠).

٣ ــ الأجاوِلُ المذكورةُ في شعر كُثَيِّر بنبغي أن تكون بقرب حَسنا ــ أي في تهامة
 حيث بلاد كثير. ويدل على هذا أنَّ بعد البيت المذكور:

كأن لم تكن سُعْدَى بأَعْمَاءِ غَيْقَةٍ ولَمْ تُوَ من سُعْدَى بِهِنَّ منازل

\_ وغيقة لاتزال معروفة بقرب حسنا\_

وتلك الأجاول هي التي ورد في وصفها في مستدرك «التاج» بأنها أبارق، بجانب الرمل عن يمين كُلْفي من شَمَالِهَا وقال ابن السكيت: كُلْفي بَيْن الجارِ وودًانَ، أَسْفَلَ من التَّبِيَّة. انتهى. والجار وَوَدًانُ في تهامة. وإدَنْ فالأجاول اسم لموضعين، هذا الموضع الوارد في شعر كثير، وهو في تهامة، فيا بين وَدًانَ ـ مستورة وما حولها، والبُريكة (الجار قد بمًا).

٤ ــ الأجاون الأخرى التي جاء وصفها بأنها هضبات متجاورات حذاء جبلي طيء.
 واحدها أجول ــ تقع فيماكان بعرف قديماً باسم حيمًى فَيْد، في غربيّه، يدعها طريق فَيْد الله سَيِيرًا ــ طربق الحمج القديم على اليمين، وتبعد عن بلدة فَيْد المعروفة ستة عشر ميلاً (نحو ٣٥ كيلاً) وهناك الأجول جبل أسود بقرب قرية أَبْضَة.

وهذه الأجاول تقع في الجنوب الشرقي من جبل سَلْمَى أحد جبلي طي. ٢٢ ــ ١٠٦٣: وقال زُهَيْر:

فَقُطَّ فَصَارَاتٌ فَأَكُنَافُ مَنْعِج فَشَرْقِيٌّ سَلْمَى حَوْضُهُ فأجاوِلُهُ قُفُّ: وادي من أودية المدينة، صاراتُ: جال، منعج: وأد لبني أسد حجمع الجبل بما حوله، أو جعل كل جزء منه أجول).

القول بأن قُفاً في الشعر من أودية المدينة ورد في «تاج العروس» ولكن يلاحظ أن جميع الموضع المذكورة معه كلها في نجد، ومنها ما لايزال معروفاً باسمه كصارات وسلمى ومنعج (ملعج) والشاعر عطف بالفاء التي يفهم منها تقارب المواضع، يضاف إلى هذا أن تلك المواضع في حدود بلاد الشاعر القديمة التي هي بلاد بني عبدالله بن غطفان أخواله الذبن عاش بينهم، فهو وإن كان من مُزّينة إلا أنّه نشأ وعاش في بلاد أخواله كما قال مُزرَّد بنُ ضرار يهجو كعب بن زُهيْر:

وأَنْتَ امرؤ من أهل قُذْسٍ وآرة أحلتك عبدالله أكناف مُبْهلُ (١٠٠٠ - مبهل من أعظم روافد وادي الرُّمَةِ ــ

ولا أستبعد أن تكون كلمة (قف) مصحفة عن (قو) وهو اسم مواضع أحدها يقع في الشهال الشرقي من صارة بنحو خمسين كيلاً، وورد اسمه مقروناً بصارة في قول عنترة العبسى:

كَمَأْنَ السَّرَايِ عَلَى الْمَارِينَ فَوِّ وصَارَةٍ عُصَائِبُ طَيْرٍ يَنْتَحِيْنَ لَمُسْرِبُ (\*) وفي قول البعيث المجاشعي:

فصارة فَالْقَرَّيْنِ لَأَياً عَرَفْتُهِ كَا عَرَض الحَبْرُ الكتابَ المُرَقَّا (') المَرَقَّا (') ٢٣ \_ ص: ١٠٨٣: (جَوُّ: اسم بلد، وهو بنامة زرقاء قال الأعشى: فاستنزلوا أهل جَوُّ من مَساكِنِهم وهَدَّمُوا شاخِصَ البنيان فَاتَّضَما).

كذا ورد التعريف بجو، وهو غير واضع، والذي في عمعجم البلدان، وبجُو اسم لناحية اليمامة، وإنما سميت اليمامة بعد باليمامة الزرقاء، في حديث طمم وجَديس ـ وقد ذُكِر في اليمامة ـ وملخص ما ذكر هناك: وتُسمَّى اليمامة جوَّا والْعَروض، وكان اسمها قديماً جوَّا فسُميَّت باليمامة بنت سهم بن طسم، ثم أورد قصة طسم وجديس، وذكر أن اليمامة زرقاء العين، وأنها حادةً البصر، فرأت جيش يبع من ميسرة يوم وليلة حين قدم من اليمن لقتال طسم، فأنذرت قومها فكذبوها، فصحبهم بجيش فقتلهم، وقتل اليمامة وأمر تبع بصلها على باب جُوِّ، وأن تُسمَّى باسمها، فسميت باسمها إلى الآن ـ كذا قال والله أعلم.

٧٤ ـ ص: ١٠٨٣: (وجَوَّ: أرضٌ لبني نُغَلِ بجبلي طيَّة قال امرؤ القيس: تظلَلُ لَبوْني بَيْنَ جَوَّ ومِسْطَعٍ تُراعي الفراخ الدَّارِجاتِ مِنَ الْحَجَلُ وجَوَّ: قربة بأجا لبني ثعلبة بن دَرُماء وزُهير، وفيها يفول شاعرهم:

## وأجأ وجَوْهَا فُوْادُها

التعريفان ينطبقان على موضع واحد، وأشار إلى هذا ياقوت بقوله: ولعلها التي قبلها.

وجَوَّ هو أكبر أودية أجأ، وأشهرها، ينحدر من أعلى الجيل، مُتَجِهًا صوب الشهال، وترفده شعابُ كثيرة منها الحُمْرة، وصَحًا، وصُحَيُّ، ويفيض في طرف النفود الوقع دون قريتى قَنَا وأمَّ القُلْبان \_ شال أجأ

وفي وادي جَوُّ آبار ومزارع.

ومِسْطَح جبلٌ من سلسلة جبال أجأ، يقع في الجنوب الغربي من جَوٍّ.

٧٥ ــ ص: ١٠٩٠: الحِوَاءُ: وادٍ في دبار عَبْسِ وأسد، قال عنترة:

يا دارً عبلة بالجَواء تكلمي وعمي صباحا دارً عبلة واسلمي

من الذي يعرف ديار عَبْسِ وأسدٍ الآن؟!

يحسن أن يضاف: وهو الآن ناحيةُ من تواحي بلاد القصيم، تقع في الشهال منه ذات قُرَى.

٢٦ \_ ص: ١١٠٧: (أُجَّيَادُ: أَرضٌ بمكة شرفها الله تعالى:

وفي ص: ١١٠٣: وأجياد جبل بمكة قبل: سمي بذالك لكونه موضع خيل تُبُع).

ا ـ اسم أجياد ـ وجياد ـ كان في الأصل يطلق على شيعْبٍ طَوِيلٍ من شعاب مكة، محصور بين سلسلة جبال يشملها الاسم، وأقصى ذالك الشعب كان يعرف باسم أجياد الصغير، وأدناه أجياد الكبير، فأصبحا محلتين من محلات مكة، ولهذا عرف ياقوت أجياد بأنه مَحَلَّنان بمكة أجياد الكبير وأجياد الصَّغير. وقد يُطلق الاسم على الجبل كما يطلق على الجبل المحبل الواقع شرق الشعب، المتصل بجبل الصفا.

٢ ــ لقول بأن الجبل سمي بأجياد لكونه موضع خبل تُبع ــ تعارضه أقوال أخرى أوردها ياقوت في «معجم البلدان» هي:

١ ـ سميت أجياد لارتباط اسماعيل الخيل فيها.

٢ ـ سميت أجياد لخروج السميدع ـ من العالقة ـ بالخبل الجياد لحرب جرهم منها.

٣ ـ سميت أجياداً لأن مضاضا الجرهمي ضرب فيها أجياد مئة رجل من العالقة.

وما أرى الأقوال كلها إلا من تمحل المتقدمين في محاولة تفسير أسماء مواضع قديمة سبقت عهد تدوين اللغة، مثل أجأ، وفدك والربذة ويثرب.

۲۷ – ص: ۱۹۰۹: (دَاتُ الجَيْش، واد قرب المدينة، بيها وبين العقيق ميلان (٤كم) وهو أحد منازل رسول الله عليه إلى يدر، وأحد مراحله عند منصرفه من غزاة بني المصطلق، وفيه انقطع عقد عائشة «ض»).

١ ــ جملة: (وافية انقطع عقد عائشة) ناقصة، بكملها فتأخر رسول الله عَلَيْ عن

المسير فحضر وقت الصلاة والمكان لا ماء فيه فنزلت آية التيمم.

٧ ـ عُني المتقدمون بتحديد المسافة بين ذات الجيش وبين العقيق لنعلق ذالك بحكم شرعيًّ، فقد روى الإمام مالك عن يحبى بن سعيد: قلت لسالم بن عبدالله: ما أشدً ما رأيتَ ابُنَ عُمَر أُخَرَ المغربَ في السَّفَرَ عال: غربتُ له انشمسُ بذات الجيش فصلاها بالعقيق. قال يحبي بن يحبى بين ذات الجيش والعقيق ميلانِ (٧).

٣ \_ اختلف العلماء المتقدمون في تحديد المسافة بين ذات الجيش وبين العقبق،
 فأورد البكريُّ في ذالك خمـة أقوال:

١ \_ القول المتقدم عن راوي الملوطأة يحيى بن يحيى ميلان.

٢ ـ قول ابن قتيبة: بريد بينها وبين المدينة (البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال على ١٢ ـ ميلاً ـ ٦ أميال بين المدينة والعقبق = ٦ أميال بين العقبق وذات الجيش).

٣ ــ قول ابن وهب: بينها وبين العفيق خمسة أميال.

٤ ـ قول ابن القاسم: بينها عشرة أميال.

ه \_ قول عبدالله بن ابراهيم: بيهما سبعة أميال. هذا ملخص ما ذكر البكري.

٦ ـ ويُضاف إلى ما تقدم قول مؤرخ المدينة السمهودي في «وفاء الوفاء في أخبار دار
 المصطفى» أنَّ المسافة بين ذات الجيش وبين العقيق ستة أميال.

٤ ـ ولعل سب الاختلاف ناشىء عن كون ذات الجيش ـ كما قال الهجري فيا نقل عنه السمهودي ـ شُعْبَةٌ ـ أي وادٍ صغير ـ على يمين الخارج إلى مكة ، تدفع في وادي أبي كبير، وهو فوق مسجد المحرم.

وسيل ذات الجيش ينحدر من طرف جبل عظم الغربي، ومن الحفيرة التي تبعد عن ذي الحليفة ــ الذي فيه مسجد المحرم، ستَّة أميال.

وإذنْ فذات الجيش تعترض الخارج من العقيق نحو مكة، وهي متصلة بوادي أبي

## لا بحار ومرار اطلاع رست ن بنیاد دایر قالمعار نست اسلامی

كبير الذي يدفع في العقيق، وممتدة نحو الغرب حتى الحفيرة من أحد فروعها، وإلى جبل عظم، من الفرع الثاني، فاختلاف التجديد بحسب اختلاف أطراف المكان، ويعدها عن العقيق.

ويلاحظ أنَّ عمران المدينة الآن نجاوز العقيق، وأصبح قريباً من ذات الجيش ــ إن لم يكن بلغها ــ واسم الموضع ليس معروفاً الآن.

٢٨ ــ ص: ١١٠٩: (جَيْشَانُ: موضعٌ باليمن، تنسب إليه الخُمرُ السود، وبها تعمل الأقداح الجيشانية).

بل جيشان كان من مخاليف اليمن الشهيرة ذكره الهمداني في «صفة جزيرة العرب» (لله وقال: جيشان من مدن اليمن، ولم يزل بها علماء وفقهاء وتجار أبرار، وكان من شعرائها ابن جبران، إلى أن قال: ومن جيشان كان مخرج القرامطة بالجمن. ومن الجند، وبُعد من مخلاف جيشان حجر وبدر وصور وحضر وثريد وبلد بي حبيش وجانب بند العدويين من حب وسخلان والعود، ووراخ.

وهذا المحلاف منسوب إلى قبيلة جيشان من ذي رُعبن، من قبائل حِمْيَر.

ويعرف هذا المخلاف الآن باسم العود، ومدينة جيشان قد درست، وتقع أطلالها في عزلة الأعشور من العود شيال قعطبة.

٢٩ ـ ص: ١١١٣: (وذُو الْجِيفة: موضع بين المدينة وتبوك بنى النبي عَيْلَتْهُ عنده مسجدا في مسيره إلى تبوك).

كلمة (بنى) لعل أكثر مطابقه منها للوافع نزلَهُ النبي عَلَيْكُمْ في مسيره إلى تبوك، وصَلَّى فيه. وهذا الموضع لايزان معروفاً، وإن جُهلِ المكان الذي صلى فيه الرسول عَلِيْكُم، وإن ورد في كثير من الكتب مصحفا: (الحالمفة الحاليفة ـ الحيفة).

ذو الجِيفة: يعرف الآن باسم الجِيفة ـ واد من فروع وادي الجِزُل، ينحدر من حرة الخُويرض متجهاً صوب الغرب حتى يصب في وادي الجزُل، وفيه أحماء وقت

# भारतीयाः । भारतीयाः ।

الأمطار، والقادم من تبوك قد يمر بأعلاه، ويقع بالنسبة لحوضا في الشهال، على مسافة نقارب عشرين كيلاً.

٣٠ ـ ومما لم يذكر في هذا «المعجم» وكان ينبغي ذكره لوروده في الأشعار والأخبار
 القديمة، وفي كتابي «معجم ما استعجم» و«معجم البلدان»:

١ ــ الجوف ــ أبضاً ــ ويسمى الأجواف، وكان من منازل بني عامر من عبد القيس. ثم أصبح من بلاد بني سعد من تميم في صدر الإسلام، وهو الآن من بلاد بني هاجر. قال تُليدٌ العبشمي:

شَفَيْنَا الغليل من سُمَير وجَعُونٍ وأَفْسَلَنَنَا رَبُّ الصَّلاصِلِ عامِرُ وأَنْسَنَا رَبُّ الصَّلاصِلِ عامِرُ وأَيْقَنَ أَنَّ الخَيْلِ إِن يعلِقُوا بِهِ يَكِنْ لِفَسِيْلِ الجِيف بَعْدَهُ آيِرُ

صُلاصِلُ: ما لا في وادٍ يقال له الجوف، به نخيل كثيرة، ومزارع جَمَّة ـ كذا نقل ياقوت، وصلاصل الآن كما قال:

وقال الأُحَيْمِرُ السَّعْدِيُّ (1) :

نظرَتُ بقصر الأَبْرَشِيَّةِ نظرةً وطرفي وداء السناظرين بصيرُ فَرَدًّ علي الْعَيْنَ أَن أَنْظُرَ القرى قُرَى الجوفِ نَخَل مُعْرِضٌ وبُحُودُ وقال أيضاً:

خَلَا الجوفُ مِن فَتَاكِ سَعُدٍ فِمَا بِهَا لَمُسْتَصْرِخٍ يِدْعُو الشُّبُورَ نَصِيرُ

والجوف هذا أرض واسعة تحوي أجوافاً منخفضة بين روابي من الرمل، والمياه في تلك الأجواف قريبة من ظهر الأرض، وبقع الجوف شال واحة الأحساء، في الشال الغربي من مدينة بُقيق الحديثة \_ وسط حقول النفط \_ وتمتد أرض الجوف من الجنوب الغربي من بقيق نحو الشهال نحو ستين كيلاً في عرض يقارب ثلاثين كيلاً. وفيه قرى أشهرها بُقين وعين دار، وصلاصل، ويَكْرب والشّهيلا، وقودة.

ــ ويقع الجوف بين خطي الطول ٤٩/٢٧ و٤٩/٤٥ وبين خطي العرض ٠٠/٥٠ و٢٥/٣٠).

## ذات الجياء:

قال البكريُّ في «معجم ما استعجم» في الكلام على الأشعر؛ ومن أودية الحَوْرَة وادر ينزع في الفَقَارة، وبأسفل الحورة عين عبدالله بن الحسن التي تدعى سويقة، وبها المليحة وبأسفل المُنيَحة هضبة يقال لها ذاتُ الجِيَاء، لكثرة نَحْلها، والجِيَاء موضع بيوت النَّحْل، وهي بين سويقة وبين الحورة، وفيها نقب يقال له العويقل، وفي العُوثِقل يقول ابن أذينة:

ليت العويقل سُدَّنَهُ بِحُبَّتِها ذاتُ الجياء، عليه رِدم مأجوج فيستربح ذوو الحاجات من غِلْظٍ ويسلكوا السهل ممشى كلَّ مستوج

انتهى كلام البكري. ويظهر من كلامه أن ذات الجياء تقع في الطريق بين الأشعر ــ المعروف الآن باسم الففرة ــ وهو من جبال القبكيّة الواقعة غرب المدينة، وبين وادي حُورَة الذي لايزال معروفاً في الجنوب الغربي من المدينة، يتجه إليه فرع من طريق المدينة ــ إلى مكة ــ من قربة الفريش (فرش ملل قديماً).

### الحواشي :

- (١) أورده في رسم (بعار) مرة أخرى . وكذا يفعل عندما لا يتبحلق ضبط الاسم كما فعل في (رنية) فقد أوردها في الراء والزاي .
  - (٢) ٣٠٠ ساطيع دار اليمامة.
  - ٣) «السبرة النبوية» ٢٧٥/٤ ط الحلبي بمصر.
    - (٤) معجم ما استعجمه رسم (قادس).
      - (٥) النقائض، ١٨٠.
    - (٦) معجم ما استعجمه رسم (صارة).
  - (V) . دمعجم ما استعجم، رسم (ذات الجبش).
    - (A) : P(Y)
    - (٩) معجم البلدان، رسم (الأبرشية).

## ثاج العروس من جواهر القاموسس

#### \_ \* \_

وحقق الجزء التاسع عشر من هذا الكتاب الأستاذ عبد العليم الطحاوي ، وراجعه الأستاذ أحمد فراج ــ رحمه اللهــ

وطبع سنة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ .

يبدأ بفصل القاف من اب الضاد (قبض).

وينتهي بفصل الفاء من باب الطاء (فوط)

وجاء في ٤٩ من الصفحات.

وهو على غرار ما تقمه من الأجزاء في جميع أمور طباعته

والمحقق الكريم الأسناذ عبد العليم عانى العمل في هذا الكتاب زمنًا فقد حقق وشارك، وراجع خمسة أجزاء من أجزائه العشرين التي صدرت، فبرز أثره في عذا الجزء متلائمًا مع طول المعاناة الذي بذلها في المراجعة والتحقيق.

وما الوقفات القصيرة عند كلمات يسيرة في هذا الجزء إلا من نَمَطِ ما قبلها ، مما لا صلة له في الغانب بأثر المحقق الفاضل .

١ - ص : ٩٣ : (و) النّقَاضُ ، كَشَدَّادِ : لقب الفقيه أبي شُريح إسماعيل بن أحمد بن الحسن الشاشي ، ثقة صدوق ، روى عن أبي الحسن محمد بن عبد الرحمن الدبّاس ، وعنه أبو عبد الله الفراويُ ، وأبو القاسم السَّحَامِيَّ مات سنة ٤٧٠ أو قبلها) .

السُّحَاميُّ ـ هنا بالشين المعجمة (الشُّحَامي) كما في كتاب واللباب، ج٣ ص ٢٣٠ ـ وردت الكلمة عرضًا في الكلام على (النقَّاض) ، وكما يفهم منْ قول صاحب والتاج، في رسم (شحم) فقد ذكر من المنسوبين إلى بيع الشحم : أبا القاسم جعفر بن حمدان وابن الأثير يشير إلى أن ابن النقاض لم يدرك سنة سبعين وأربع مئة بل قال : (وكانت وفاته قبل سنة سبعين وأربع مئة).

٧ - ص : ١٠٠٠ : (تُلْت : هو ناهضُ بن ثُومَةَ بن تَصِيح الكَلاَعي الشاعر ، في الدولة العباسية ، أخذ عنه الرَّبَاشيُّ ، وغيره ) .

ناحضُ هذا لَيْسَ كَلاَعِيًّا ، بل هو كِلاَبِيُّ ، ترجمه صاحب «الأغاني» ج١٣ صاحب الأغاني» ج١٣ ص ١٧٦ طبعة (دار الثقافة) في بيروت وساق نسبه هكذا : ناهِضُ بن ثُومَةً بن تَصِيح بن نَهِيك بن أَلمي بن رَبيعة بن كعب بن أَلى بكر بن كلاب بن ربيعة بن كعب بن أَلى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .

ولا شكَّ أنَّ كلمة (الْكَالاَعي) تصحبف (الْكِلاَبي) وهذا التصحيف وقع للزَّبيديّ ، لأنه كرره في رسم (ثوم).

مع أن الاسم ورد عَرَضًا في رسم (قلع) صَحِيْحًا بما هذا نَصَّهُ: (والقِلْعَانِ من بني نُمير ... قال ناهِضُ بن ثومة بن نصِيح الكلابي :

رَغِبْنَا عَنْ دماء بني قُرَيع إلى الْقِلْعَيْن، إنَّهُمَا اللَّبَابُ وَغَلْنَا لِللَّالِيُّ وَقَلْنَا لِللَّالِيُّل: أَقِمْ إلَيْهِمْ فلا يُسلَّعَى لسفيرهسم كلابُ

وقد أدرك الهجريُّ غَديرَ بْنَ ناهض بن تُومَةَ ، وأورد له ولأبيه شعرًا ــ انظر «النوادر والتعليقات» مخطوطة دار الكتب المصرية ــ ص٤٢٧ ــ

٣ ص : ١٧٧ : (وقال ابن حبيب : ثرباط ، أو ثُرْبُط كُمُسْفُرِ مَا أَبُو حَيِّ من قضاعة) ، وهو ثرباط بن حبيب بن حي بن وائل بن جشم بن مالك بن كعب بن القين بن جَسْر ، هكذا نقله الصاغاني في كتابيه ، والعهدة في هذا الضبط عليه ، والذي

يغلب على الظن أنَّ هذا تصحيفٌ منه على ابن حبيب، وصوابه، برباط، بالموحدة)

كان الأولى بصاحب «تاج العروس، سامحه الله ـ عدم اعتاده على الطنّ ـ الذي لا يغني من الحقّ شَيئًا ـ ولو فعل ورجع إلى كتاب ابن حبيب «مختلف القبائل ومؤتلفها، نوجد فيه الْقُوْلَيْنِ. (تربط) و(برباط).

فني الكتاب \_ ص٣٥٧ \_ نشر دار اليمامة : (وفي القين بن جَسْرٍ : ثربط بن حبيب بن زيد بن عوف بن حَبِي بن واثل بن جُثم بن مالك بن كعب بن القين) .

وفيه ـ ص٣٥٩ : (في أَسك. بن خزيمة : بِرْبَاطُ بن بَهْدِ بن سعد بن الحارث بن تعلبة بن دُوْدَانُ) .

ويلاحظ أن كلمة (ثربط) في مطبوعة كتاب ابن حبيب وردت مصحفة (شربط) ولكنها وردت صحيحة ـــص٥٨ ــ في كتاب «الإيناس» الذي اتخذ مؤلفه كتاب ابن حبيب أصْلاً له .

ويلاحظ أيضًا : أنَّ الصاغانيَّ استدرك مادَّة (ثربط) وأَتَى بِقُوْل ابن حبيب شاهِدًا على ورودها , وهو بهذا مُصِيبُ ، أماكلمة (ثرباط) بالألف فلم ترد في كتاب ابن حبيب المطبوع ، وقد يكون الصاغاني اطلع على أصل للكتاب وردت فيه الكلمة .

أما اعتراض الزبيدي على الصاغاني في استدراك كلمة (ثربط) قليس في محله ، لثبوت ورود الكلمة في كتاب ابن حبيب ، وفي كتاب «الإبناس» لابن الوزير الغربي .

٤ ـ ص : ٣١٣ ؛ (وحاطانُ موضع ، عن الجرميَّ ، أو أرض ، عن ابن دُرَيْك ،
 أَوْ جَبَلٌ بالدهناء ، عن غيرهما قال : يا دار سَلْمَى منْ حَمَاطَانَ اسْلَمِي).

١ - كلمة (أَوْ جَبَلُ) صوابها: (أَوْ حَبُلُ) إِذْ الدَّمْنَاءُ رِمَالٌ لا جَبَالَ فيها، وإنَّا فيها جَبَالٌ ، كما ذكر علماءُ اللغة، والعَبْلُ الرَّمْلُ المُستَطِيلُ، وفي هالتاج»: حِبَالُ الدَّمْنَاء: رَبْلاَتُ مُستَطِيلاتٌ .
 الدَّمْنَاء: رَبْلاَتُ مُستَطِيلاتٌ .

وفي كتاب مبلاد العرب» : ــ ٣١٠ ــ : (والدَّهْنَاءُ لها سُبْعَةُ أَحْبُل .. وإنَّمَا تُجَازُ ٣٧٥ هذه الْحِيَالُ عَرْضًا ، ولِكُلِّ حَبْلِ منها اسْمٌ ، وبين هذه الحبالزِ سُهُوبٌ من الأرض ، تُدْعَى الصَّرَائِمَ ، آيْنَ كُلِّ حَبْلَيْنِ صَرِيْمَةً ، وبَيْنَ كُلِّ صَرِيْمَتَيْنِ حَبْلٌ . انتهى .

وحِبَالُ الدَّهْنَاء تُعْرَفُ الآن بِاسمِ العُرُوقِ ، جَسْعُ عِرُقٍ ، وهي تَمْنَدُ عَرْضًا بامتداد الدهناء جنوبًا وشهالاً .

٣ - هنا ورد اسم خَاطَانَ باعتباره مُفْردًا ، وورد في كتاب «بلاد العرب» - ٣٠٩ ـ باعتباره مُثَنَّى حاطٍ قال : (فَأُولُ حَبْلٍ من الدَّهْنَاء إلى الْحَفَرِ خَشَاخِشُ ، ثم تَجُرزُ خَشَاخِشَ فَتَقَعُ في مُعَبَّرٍ ، وفيه يقول الرَّاجِزُ :

لَـيْـلُ طَوْبِـلُ لَكَ مِنْ مُعَبِّرِ ومِنْ حَمَاطَيْنِ وحَبْلِ السَّرْسِرِ والحَاطَانِ حَبَّلَانِ مِنْ حِبَالِ الدَّهناء.

وحَبْلُ السَّرْسِرِ أَيْضًا من حِبَالِها). انتهى .

وورد في شعر ذِي الرُّمَّةِ مُفْرَدًا :

فَلَمَّا لَحِثْنَا بِالْحُدُوجِ وَقَدْ عَلَتْ حَمَاطًا، وحِرْبَاءُ الضَّحَى مَتَشَاوِسُ وهو يقصد الحَبُلَ الذي في الدَّهْنَاء لأنه ذكر مواضِعَ بِقُرِّبه قبل هذا البيت منها السَّبِيَّةُ ومُشْرِفُ والفَوَارس، والقَرينة.

٥ - ص: ٢٣٦: (قال الشاعر:

أَفْنَعُ لِجُوفٍ قلد أَنتك خِبَطاً مِثْلَ الظَّلاَمِ وَالنَّهارِ اخْسَلَطاً كَلمة (انْزَعُ) أي أَخْرج الدَّلُو كلمة (افْزَعُ) كذا وَرُدَتْ في «اللسان» وأرى صواب الكلمة (انْزَعُ) أي أَخْرج الدَّلُو من البِثْر لسفي هذه الإبل الجُوفِ، والعادَةُ أَنَّ الدَّلُو يقوم بِمَنْجِهَا مِنَ البِيْرُ اثنان ، وأَنَّهُما يَتَراجَزَانِ دَفْعًا لِلسَّامِ ،

وقَدُ تكون الكلمة (أَثْرِع) أي الْملا الْحَوْضَ.

أو (أَفْرِغُ) أي صُبُّ ماء الدُّلُو.

أما كلمة (افرع) فلم تتضع لي مناسبة ذكرها في البيت.

٣١٥ : ٣١٥ : (ورُهَاطُ \_ كَغْرَابٍ \_ مؤضِعٌ بِالحجاز ، وهو على ثلاث ليالي من مكة ، لثقيف ، وهو نَجْدِيُّ من بلاد بني هلال ، ويقال : وادي رُهَاطٍ ببلادٍ هُذَيْل ، قال أَبُو ذُوُيْبٍ الْهُذَلِيُّ :

هَبَطْنَ بَطْنَ رُهَاطٍ واعْنَصَبْنَ كَمَا بَسْقِي الْجُذُوْعَ خِلاَلَ الدَّارِ نَضَّاحُ

وفي شرح الدِّبْوَان : وهو على ثلاث أميال من مكة ، قُلْتُ : وهذا هو الصواب) . انتهى .

غَيْرَ المحقق الفاضِلُ كلمة (أُمْيَالِ) الواردة في كلام صاحب «التاج» والتي زعم أنّها هي الصواب ، فأصبح كلامه غير واضح ، إنه أراد أن يُخَطِّيُّ كلمة (للاث ليال) وأَنْ يُضَوِّبَ كلمة (للاث أميال) .

وكان الأوْلَى ابْقَاء الأَصْلِ على ما هُو عليه ، والإشارة إلى خَطَيْهِ في الحاشية . والدّخطأ هذا وقع فيه البكريّ في «معجم ما استعجم» رسم رهاط ـ حيث قال : (رهاط : قرية جامعة ، على ثلاثة أميال من مكة) .

أما القول بأن رُهاطَ نَجْدِيُّ من بلاد بني هِلاَل ، فلا يتفق مع الواقع ، فَرَهَاطُ وادٍ تَشْحَدِرُ فروعه من الحَرَّة المعروفة قديمًا باسم خَرَّة بني سُلَيْم ، وتعرف الآن باسم حَرَّة رُهَاط ، الواقعة شرقيَّ سلسلة جبال الحجاز ، متصلة بها ، ومعدودة منها ، ويتدُّ مُخْرِقا الحرار والجبال صوب البحر الأحمر ، حتى يفيض بقربه غرب محكيص ، شهال مدينة جدَّة ، واسم رهاط لا يشمل جميع أثناء هذا الوادي ، بل يطلق على أحدها ، وفيه قربة ذات عبون بهذا الاسم .

وبلاد بني هلال كانت في عالية نجد ، في سفوح الحجاز الشرقية وسكان رهاط في القديم من بني سُلَيَّم ، ومن هُذَيَّل .

٧ - ص : ٣٧٨ : (والسَّبَطُ ، عركةً : نبات كالثَّيْل ، إلَّا أَنّهُ يَطُولُ وَينْبَتُ في الرمالي ، الواحدةُ سَبَطَةُ).

ضُبِطَتْ كلمة (الثَّيل) بالحركة بكسر النَّاء والصواب فَتْحُها وكَسر المثنَّاة التحتية مشددة ، كما ورد هذا في رسم الكلمة : (الثَّيِّل -ككيِّس - نبات يفرش على شطوط الأنهارِ ، يذهب بعيدًا ، ويَشْتَبكُ حتَّى يصيرَ على الأرض كاللَّبدَةِ ، وله عُقَدُ كثيرة ، وأنابيبُ قِصَارً) .

والنُّيِّلُ نات لايزال معروفًا ، وكذَا السَّبطُ إلاَّ أنَّ الفرق ببنها واضح .

٨ - س : ٣٦١ : (وقال أبو بكر بن اللبائة :

بَكَتُ عندَ تَوْدِيْعِي فَمَا عَلِمَ الرَّكُبُ أَذَاكَ سَقَيْطُ الظُّلُّ أَمْ لُوُّنُو رَطْبُ

(الطُّلُ) وردت بالظاء المعجمة مكورة، والصواب الطُّلِ) بالطاء المهملة المفتوحة، إذ نُقَطُ الطُّلُ لِ لِصَفَائِها مِي الذِي يُشَبَّهُ بَها الدَّمع، فهي كحبَّاتِ اللَّوْلُولِ.

ويدل على صحة ذاك ما ورد في الصفحة نفسها : (والسَّقِيْطُ ما سَقَطَ مِنَ النَّدَى على الأَرْضِ ، قال الرَّاجِزُ :

وَلَسِيْسَلَمَةِ بَسَامَيَّ ذَاتُ طَسَلُ فَلَا مُخْضَلُ دَاتُ مُخْضَلً

٩ - ص : ٣٦٤ : (و مَسْقَطُ رُسْتَاقٌ بِسَاحِلٍ بَحْرٍ الْخَرَزِ ، كما في «العُبَاب» .
 قلتُ : هي مدينةٌ بالْقُرْبِ من بابِ الأَبْوابِ ، بناها أَنُوشِرُوانَ .

كلمة (الْخَرَز) هُنَا صَوابُهَا (الْخَزَر) بتقديم الزَّاي على الرَّاء ـ كما في «التكملة» : ٢٣٧/٤ ـ الجزء الذي حقفه محقق هذا الجزء من «التاج» وكما في «معجم البلدان؛ ونَصُّ

ما فيه : (كان أوَّلَ من أحدثه كِسْرَى أَنُوشِرُوانَ بن قُباذ لَمَّا بَنَى بابَ الأَبْوَابَ) .

وَفَرِّقٌ بِينَ عِبَارِةِ المُؤْلِفُ وَعِبَارَةِ بِاقُوتَ ، فَالمُؤْلِفُ قَالُ عَنْ مَسْقَطُ الذِي هُو رُسْنَاق : (هي مدينة بِناهَا أَنُوشِرُوان) وياقوت ذكر أَنَّ ذالك الرَّستاق أَخْدَتُهُ أَنُوشِرُوان لِمَا بنى باب الأَبُوابِ ، ومادام رُسْنَاقًا فالإحداث هو الذي ينطبق عليه \_ لا الْبِنَاء \_ لأَنَّ الرَّستاق \_ كَمَا عَرَّفَهُ بِاقُوتَ فِي مقدمة والمعجم \* : (الرُسْنَاقُ كُلُ موضع فيه مزارعٌ وقَرَى ، ولا يقال ذالك للمدن كالبصرة وبغداد ، فهو عند الفُرْسِ بمزلة السَّواد عند أهل بغداد) .

وبهذا يتضح خطأ قول صاحب والتاج، عن مسقط الذي في بلاد الخزر.

١٠ ـ ص : ١٨٤ : (وقال عُبيدُ الله بنُ قَيْس الزُّقَيَّاتِ :

سَرِفٌ مَنْزِلٌ لِسَنْمَةَ فَالظَّهُ سَرَانُ مِنَا مَنَازِلٌ فَالْقَصِيْمُ فَعَدِيْرُ الْأَشْطَاطِ مِنْهَا مَحَلَّ فَيِعُسْفَانَ مَنْزِلٌ مَعْلُومُ فَيَعَشْفَانَ مَنْزِلٌ مَعْلُومُ

كلمة (الْقَصِيم) في شعر عبيد الله بن فيس الرَّقَيَّات وهو من أهل الحجاز ، عاش فيه بعيدًا عن القصيم ــ أراها قَلِقَةٌ بين مواضع كلها في الحجاز ، وأرى الكلمة مصحفة عن (الغَمِيم) الموضع القريب من عُسْفَانَ ، ومن تلك المواضع .

وقد ذاكرتُ أحد الإخوان ممن أَلَفُوا عن بلاد الْقَصِيم في الأَمْر حين استشهد بذالك الشمر ، وقلت : ما لابن قَيْس الرُّقبات ولذكر مَّوْضِع بَعِيدٍ عن بلاده ؟! وقلت - فها قلت - : إن صواب البيت في رأيبي :

سَرِفٌ مَنْزِلٌ لِسَلْمَةَ فالظَّهْ حرانُ مِنْهَا مَنازِلٌ فالغَمِيْمُ لأنه عَطَفَ بالفاء (فالظهران), ولكن ذالك الأخ أصّرٌ على رَأْيِهِ مُسْتَدِ لاَّ بأنَّ هذا الشاعر ذكر (أبان) في شعره، وأبانُ في الْقَصِيم، فقال:

أَنَا مِنْ أَجْلِكُمْ هَجَرْتُ بني زَيْد لِهِ، ومِنْ حُبُكُمْ أُحِبُّ (اُبَانَا) وما أكثر ما يورد الشاعرُ اسماء مواضع بعيدة عن بلاده ، ولكن إيرادها على النسق الوارد في شعر ابن قيس الرُّقيَّات بدل على تقارُّبها .

١١ - ص : ٤٢٩ : (وشُوطُ : موضع بِبَلادِ طَيِّء ، ظاهرهُ بالفتح ، وقال الصاغانيُّ في كتابه : إنه بالضَّمُّ ، وأنشد لامْرِيْ الْقَبْسِ :

فَهَلُ أَنَّا مَاشٍ بَيْنَ شُوطَ وَحَيَّةٍ وهَلَ أَنَّا لاَقٍ حَيُّ قَيْسِ بْنِ شُمَّرًا ويروى بين شَخْطَ وحَيَّةِ ، وقد تقدم) .

كلمة (شحط) تحريف (شُوط) أو تصحيف هذا الاسم الذي لايزال معروفًا ، وهو من أَوْدية جبال أجا ، يقع شهال وادي حَيَّة ، وغَرَّب وادي تُوَادِن .

وواديًا شُوطَ وحَيَّةً يقعان غرب مدينة حايل بنحو خمسين كِيْلاً \_ وقع في «المعجم الجغرافي» قسم شمال المملكة ــ ص ٤٨٠ ــ ٢٥٠ كيلا تطبيع (خطأ مطبعي) .

١٢ - ص : ١١٥ : (نقل ذالك ابنُ خَيْرِيٌ مرتبُ رِحلة ابن بَعَلُوطَةَ وغيره ممن أرخها) .

س أَيُّ مدينة غُرْنَاطَةً \_

(ابن خَيْرِي) هُنَا نَصْحِيفُ (ابن جُزَيِّ) ، وقد ذكره الزَّبِدي في رسم (جزى) من والتاجه بما نَصُهُ : (ابنُ جُزَيُّ البَلَنْسِيُّ ، الذي اختصر رِحْلَةَ ابن بَطُّوْطة) وضبط اسمه كُسُمَيُّ . وترجمة الأستاذ الزركليُّ ـ رحمه الله في والأعلام، ٣٦٦/٧ الطبعة الثانية ـ فذكر من مؤلفاته وتاريخ غرناطة « واسمه محمد بن محمد بن أحمد بن جُزيُّ الكلبي فذكر من مؤلفاته وترجم أباه ـ ج٢٢١/٣ ...

حمد الجاسر

## معجم القرن العث ين العربي

[من أبحاث العيد الخمسيني لجمع اللغة العربية في الفاهرة ، وقد أحدث استياء حين ألفاه كانبه الدكتور عدنان الخطيب لدى بعض علماء المجمع ، ما لبث أن زال بعد المناقشة حوله ، وقد ألني مساء اليوم الثاني من أيام ذالك العيد ، على المشاركين ليه من مدعوين وعاملين في الجمع].

القرن ماض وانقضى معظَّمُه فهل يُرى ، كَوَعْدِهِم ، مُعْجَمه ؟

إذا تفاخرت اللُّغى كلِّ بمعجمها ، فالفخر كل الفخر لأمَّهَا الضاد ، إذ لم يعرف العالَمُ أُمَّةً كالعرب فاقوا سائر الأم عناية بلغتهم ، وسعيًا في جمعها وتدوينها ، وبحثًا في مفرداتها ، وتَعَقَّبُا لدلالة الحرف الواحد من حروفها بحسب موقعه من اللفظ الواحد .

بعترف بهذه الحقيقة المستعرب (جون أ. هيوود) كبير أساتذة الدراسات العربية في جامعة (درهام) الانكليزية في كتابه المعنون «صناعة المعاجم في العربية» (١) أو إذا صح التعبير «مَعْجَمَةُ اللغة عند العرب ؟» إذ يقول: (... وكان لدى العرب معجم شامل هو «لسان العرب» ، كانت دونه دقة وشمولاً معاجم سائر اللغات قبل القرن التاسع عشر).

فكيف يكون الفخر بالمعجم العربي ، إذا ما أضفنا إلى «اللسان»: «التهذيب» و«الصحاح» و«المقاييس» و«الأساس» و«القاموس» و«تاج العروس» الذي كان من نتاج القرذ الثامن عشر الميلادي !.

هذا ماكان عليه المعجم العربي ، يوم هلَّ القرن التاسع عشر ، غير أن معاجم لغات الغرب أُخذتُ تُواكِبُ نهضته العلمية ، وحضارته المادية ، لتني بمنطلبات النهضة والحضارة ، فحاذا صنع العرب بمعجمهم الموروث للحاق بمعاجم لغات الأمم المتمدينة ؟

لقد بدأ القرن الناسع عشر والعرب متقوقعون على أنفسهم في ظل حكم يحاول اللحاق بموكب الحضارة العربية ، يعثر خطواتِه التخلف ، المستشري في إداراته وطبقات شعوبه المتعددة ، حتى إذا ما غزا نابوليون مصر ، وقام فيها حكم محمد على وأسرته ، وهجمت الإرساليات التبشيرية على بلاد الشام ، وأخذت تتنافس فيا بينها ، استفاق العرب من سُباتهم ، وظهرت بوادر الصحوة فيهم ، مبشرة بوثبة معجمية رائعة ، وما دخل القرن العشرون إلا وآتت جهود العلماء تمارها ، فظهرت المعاجم تترى ، وفي كل منها جهد يشكر عليه صاحبه ، ولبس مفامنًا مقام تعداد تلك المعجات ، أو الحديث عن مزاياكل واحد منها وعيوبه ، على أننا نستطيع الجزم بأنه لم يكن بينها المعجم العربي المنشود .

وتعدد علماء العربية المشتغلون بالمعجم العربي ، وتعدد المؤسسات التي تساهم في ذلك ، وكان في طلبعتها (مجمع اللغة العربية) في مصر الذي نحتفل البوم بعيده الذهبي ، فإليه تُرْخى التهاني ، وعليه تُعْقَدُ الآمال لتحقيق الوصول بمعجمه «الوسيط» إلى مصافً معاجم اللغات العالمية .

لقد وضع المجمع نصب عينيه ، منذ تأسيب هدفًا عمل جاهدًا لتحقيقه هو تجديد المعجم العربي ، فلم كانت سنة ١٩٦٠ صدرت عنه الطبعة الأولى من والمعجم الوسيط ، وقد تهيأ له (ما لم يتهيأ لغيره من وسائل التجديد ، واجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من خصائص ومزايا) على حد قوله في المقدمة ، ولكنه في الحقيقة لم يكن المعجم المنشود ، وإنما كان خطوة هامة باتجاهه ، إذ ظهرت فيه خطاء وعبوب عديدة ، حملت المجمع على إصلاحها أو تجنيها ما استطاع خلال عشر سنوات أو تزيد ، فلم كانت سنة ١٩٧٢ م ظهرت الطبعة الثانية من الوسيط بعد أن وأعادت لجنة المجمع قراءة الطبعة الأولى من المعجم مادة مادة ، مرددة فيها نظرات فحص وتمحيص ، فتتبعت ما ترك المعجم من بعض الألفاظ أو فروع المعاني ، لتزوده منها بما يسوغ ، وتحرت في مراجعة الشروح والتفسيرات أن تجعل عبارانها أيسر منالأ وأقرب إلى دقة وإحكام .. وأضافت الملمجم طائفة كبيرة من أمهات المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة التي أقرها المجمع ) كما تقول اللجنة المجمعية .

وكان «المعجم الوسيط» في طبعته الثانية خطوة جديدة عظيمة نحو العجم المنشود ، ولكنه لم يكن إياه .

أنا لا أربد تعداد عيوب الطبعة الثانية من والوسيط؛ التي حالت دون أن يكرن المعجم ، المبتقى ، غير أني أحبُّ وصع معالم في الطريق إليه ، وحسبي أن اذكر مثالاً واحدًا ثم أبين ما أرى ضرورة الالتزام به لتنمر الجهود المبذولة في إعداد الطبعة الثالثة الغية المرجوة .

سبق أن حاولت بعد صدور الطبعة الأولى من «المعجم الوسيط» إبداء بعض الآراء فيها ، وبثثت تلك الآراء في كتابين طبع أحدهما في دمشق<sup>(٢)</sup> والآخر في القاهرة<sup>(١)</sup> وهاكم قصة رأي منها :

للحنف في العربية معان كثيرة رددتها كل المعجات ، وعلماء اللغة مختلفون على المعنى الأصيل للحنف ، ويمكن القول بأن آراءهم المتضاربة تندرج في ثلاث زمر هي :

أولاً: يقول عدد كبير من علماء اللغة بأن المعنى الأصيل للحنف: الميل والاعوجاج، الحنيف من مال عن الضلالة فترك الشرك إلى التوحيد، ومن القائلين بهذا ابن فارس وابن سيده والزمخشريُّ والفيومي.

نانيًا: تقول طائفة من العلماء بأن لفظة الحنف من الأضداد، فهي تعني: الاعرجاج والميل تارة، وتعني الاستقامة تارة أخرى، وفي طليعة القائلين بهذا الرأي الفيروزابادي. وأخذ بهذا الرأي معدلاً «معجم ألفاظ القرآن الكريم» الذي صنعه (مجمع اللغة العربية بمصر) فقال: حَنِفَ: مال، ولما لم يجد في ألفاظ القرآن الكريم إلا معنى واحد قال: والحنيف: المخلص الذي أسم لأمر الله فلم يَلْتُو في شيء من دينه.

ثالثًا : هناك من يقول بأن المعنى الأصيل للحنف : الاستقامة ، وأثبت هذا الرأي صاحب «اللسان» فقال : قال ابن عرفة في قوله عز وجل ﴿ بل ملّة إبراهيم حنيفا ﴾ قد قيل : إنَّ الحنف الاستقامة ، وإنما قيل للمائل الرَّجْلِ أَحنف ، تفاؤلا بالاستقامة ، وقال أبو زيد : الحنف : المستقيم وانشد :

تَسعلُم أَن سَيَهَدِيكُم إِنْهِنا طَرِيقُ لا يجودُ بكم حَنِيِفُ وعلق صاحب وانتاج، على قول ابن عرفة قائلاً: قلت وهو معنى صحيح.

وكان «المعجم الوسيط» في طبعته الأولى قد أخذ بالرأي الأول مثبتًا في مسنهل تعريفه للحنف أُشَدَّ حالات الاعوجاج فقال: (حنف الرَّجُلُ حَنَفًا اعوجَّتُ قدمه، فصار ظهرها يطنها خِلقة».

وكنت فصلت الكلام عن كل هذا في نقدي للطبعة الأولى من «الوسيط» فلما صدرت الطبعة الثانية ظل الاعتاد فيها على الرأي الأول غير أنها تلطفت في وصف الحنف فقالت: حنف الرجُلُ: اعوجَّتْ قدَمَهُ إلى اللداخل، مبقية في التعريف قول أبي البقاء في «الكليات» وهو من علماء القرن السابع عشر الميلادي إذ قال: إذا ذُكر وحده الحنيف مع المسلم فهو الحاج كقوله تعالى: ﴿ولكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسلِساً ﴾ وإذا ذُكر وحده فهو المسلم كقوله تعالى: ﴿ولكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسلِساً ﴾ وإذا ذُكر وحده فهو المسلم كقوله تعالى: ﴿فاقم وجهك للدِّين حَنيفا ﴾ فهل ما ذكره أبو البقاء من المعاني الأصيلة لمادة فغوية، إنّه بأقوال المفسرين أَشْبه ؟

سُفْتُ قصة مادة (حنِف) في طبعتي «المعجم الوسيط» لأقول : إن المعجم العربي ليكون معجم القرن العشرين لابُدَّ له من مباديء بلتزم بها وأساليب يتبعها ، وسأحاول تعداد أهمها فيا يلي :

أولاً: الانتقاء، فليس كل ما ورد في المعجات القديمة، يصلح للحشر في معجم القرن العشرين، كما هي الخُطُّةُ المَّبعة في «المعجم الكبير»، ويجب أن يلاحظ عند الانتقاء وضوح المعنى وأصالته، وسهولة الألفاظ وأنسها، لتواكب لغة المعجم مسيرة الحياة الحضارية المعاصرة، يستبعد منها المُحوشيُّ والغريب، ونُسْقَطُ الأساطير والأقوال الضعيفة التي تناقلها بعض المعاجم، وتحذف التعريفات المنافية للعلم المحقق.

ثانيًا: الالنزام بمفررات (مجمع اللغة العربية) المتعلقة ببناء المعجم العربي ، وفي طليعتها قراره إكال المادة اللغوية إذا لم يَرِدْ بَعْضُ مشتقاتها في المعجات القديمة ، مادام يجري على سنن العربية وقواعدها الأصيلة وكانث الحياة المعاصرة بحاجة إليه . ثالثًا: الامتناع عن إثبات أي كلمة في المعجم إذا لم تكن عربية النّجَار إلا إذا ألّحِمَّتُ برمز يُشِيءُ عن صفائها ، معربة كانت أو دخيلة ، موللة أو محلمة عامية فصيحة أو غير فصيحة ، أو كانت من مصطلحات العلوم والفنون والحضارة ، أفرها المجمع أو عو في سبيله إلى إقرارها .

رابعًا: الحاق كل لفظة تدا، على بُعْدٍ أو وزن أوكيّل ، أوكان لها ذلك ، بما يفيد مُعَدَن قيمتها المستعمل في العصر الحديث ، فلا يقبل من معجم حديث أن يُعَرَّف بِوَدَى مثلاً: بأنه نهر دمشق الأعظم بخرج من قرية الزَّبَدَاني على خمسة فراسخ من دمشق مما يلي بعلبك ، شم يعرف النيل بأنه نهر مصر والسودان ! .

خامسًا : الالتزام بالتماثل في التعريف بالعدلاء ، فني السماء مثلاً اثنا عشر برجًا ، ومن المنتقد أن يجد المروة في معجم حديث تفاوتًا في التعريف به فيجد :

الأسد: أحد بروج السماء.

الجَدِّي : يرج في السماء بجوار الدلو،

الدلو: برج من بروج السماء.

القوس : برج في السماء هو تاسع البروج .

أما الميزان فقد سها المعجم الوسيط عن ذكره في طبعتيه .

وفي السنة اثنا عشر شهرًا ، ومن غير المقبول اليوم أن يجد المرء تعريفاتها متفاوتة فحسب ، بل يرى مع التفاوت ميلاً عن الصحة أو بُعْدًا عن الدقة ، منقولاً من معجات قديمة لم يدقق أصحابها فها نقلوه عن غيرهم ، فيجد مثلاً :

الكانون : ج (كوانين) وكانون الأول : (ديسمبر) ، وكانون الثاني (يناير) شهران في قلب الشتاء بين تشرين الثاني وشباط ، ولا شهر بينها ، ويسميها العرب : شهري قاح .

آذار : الشهر السادس من الشهور السريانية يقابله مارس من الشهور الرومية . نيسان : الشهر السابع من شهور السنة السريانية يقابله أبريل ، وهو الشهر الرابع من شهور السنة السريانية يقابله أبريل ، وهو الشهر الرابع من

شهور السنة الرومية (انيلادية) ، ونبسان في الحقيقة هو الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية ، عرفه البابليون باسم نيسانو NISANU وعرفه العبرانيون القدماء باسم نيسان NIS وعرفه السريانيون باسم نيسون NEESON ، ودخل الضاد معربًا بلفظه نيسان فقال البحتريُّ مثلاً :

فكأنَّ دَيْنًا للسماء على النُّرى سلفًا قديمًا حَلَّ في نيسان وقديمًا قال عديُّ الرقاع يصف عَيْرًا وأَتْنًا رعَيْنَ البقل في إبَّانه ثم نضبت المياه حتى تعذرت.

عليهن في نيسان باقية الشرب

فنيسان رابع أشهر السنة لا سابعها ، ولفظه معرب قديمًا وليس كأبريل دخيلاً على العربية من قرن مضى ، وقد اثبت «المعجم الوسيط» في طبعته الثانية تعريفه المذكور آنفا دون أن يشير إلى حقيقة لفظه كما فعل في تعريف شهر (ديسمبر) إذ أشار إلى أن لفظه من الدخيل .

هذا والمشرف على طباعة معجم في القرن العشرين ، عدا يتمتع بجميع مزايا التقدم التقويل المنتفي الحديث في وسائل الطباعة المعاصرة ، فالطباعة بوساطة آلات الصف التصويري وبإشراف الحاسب الآلي (الإلكتروني) توفر جهود الأفراد في الصَّف والشكل ومعرفة الحفظ وسهولة استبعاد، قبل الطباعة .

إن الحاسب (الإلكتروني) بقدرته التنبيه على أموركتبرة يجب المسئولون عن المعجم الحديث أن لا يراها الناس فيه ، فتراهم يبادرون إلى منع ظهورها في معجم ، فهو يستطيع تحديد المواد التي وردت فيهاكلمات ، تسمح القواعد المقبولة برسمها في صورتين لتوحيد هذا الرسم في المعجم ، مثل الأعداد المركبة مع نفظ مئة ، وداوود ، وأوكسجين .

ويستطيع الحاسب (الإلكتروني) أيضًا تحديد المواد التي وردت فيها كلمات مثل أوروبة مرسومة بصيغة تنتهي بالألف، مع تحديد المواد التي وردت فيها الكلمة نفسها

منتهية بالتاء المربوطة ، ومع هذا التحديد يتمكن المسؤول من اختيار أحد الرسمين.

غير أن الحاسب المذكور، إذا كشف عن أن كلمة سورية وردت في إحدى مواد المعجم برسم ينتهي بالألف، يعجز عن التنبيه على أن سورية لا تحب أن ترى اسمها، لأسباب تاريخية، مرسومة بالألف لأن القانون فيها يلزم أطفال المدارس بكتابة اسم سوريا بالتاء المربوطة ويفرض على موظني الحكومة أن لا يكتبوا اسم الدولة إلا بالرسم الذي ارتضوه لها.

كما أن الحاسب (الإلكتروني) لا يستطيع تخير الرسوم والصور الجيدة التي تمثل الشيء المراد إيضاح تعريفه ، كما لا يستطيع تلقائبًا أن يدون تحت الرسم نسبته إلى الحقيقة كبرًا أو صغرًا ، كما هي سممة المعجات الحديثة إنما يصنع ذالك كله مهندس أو خبير.

إن معجم القرن العشرين اللغوي ، لا يَصْنَعُهُ اللغويون فحسب ، إنما يصنعه العلماء في اللغة والمتخصصون في علوم كثيرة أخرى ، متعاونين مع أفراد يتقن الواحد منهم ضَرْبًا من الفن الذي لابُدَّ منه لإخراج معجم يُرْضِي أَساطين اللغة وغيرهم من العلماء ، ويعجب الطلاب وسائر القراء .

إن معجم القرن العشرين لا يصنعه بالمربية ، إلا رجال يؤمنون بالفصحى ويجبونها ، يدافعون عن سلامتها ويسهرون الليالي في خدمتها ، وكلمة صنع الضّاديّة تتضمن معنى لا نظير له في كلمة تقابلها في لغات سائر الأمم ، إنها تتضمن (العمل بإجادة وإتقان ، في ترتيب وإحكام لما تقدم العلم به ، ليوصل إلى غاية مرادة منه) على ما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم .

د. عدنان الخطيب

### الحواشي :

- Arabic Lexicography, John A. Haywood Leiden E. J. Brill, انظر (۱)
- (٢) للمجم العربي ونظرات في العجم الوسيط من مطبوعات المجمع العلمي العربي يدعشق ١٩٩٥ م.
  - (٣) المعجم العربي بين الماضي والحاضر من مطبوعات معهد البحوت والدراسات العربية .

## النبيين، في أنساب القرشيين

#### \_ 0 \_

۱۹۷ ـ ص : ۲۷۵ : (ذكر على بن زيد بن جدعان). وفي المنطوطة : (ذكر علي بن زيد بن عبد الله بن جُدعان).

وفي الصفحة: (في ملمات من البلاد هصرن عظمي). والذي في المخطوطة: (في فلجات من الغلا، رهصن عظمي). وكلمة (هصرن) قال المحقق: (التصحيح من «الاستيعاب») ولم أجد الخبر فيه ٢٩٩/٢ في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر والمحقق قد رجع إلى مطبوعة أخرى، فلعل فيها زيادة.

١٩٨ - ص : ٢٧٦ : (أهر قلبلة). والصواب : (أهر قُليَّة). أي أتربدون أنَّ البيعة
 على طريقة ملوك العجم بالوراثة ؟

وانظر «لسان العرب» رسم هرقل\_

وفي الصفحة : (لا أبيع دِيني بدنياي) وكلمة (لا) من زيادة المحقق ، ولا حاجة إليها ، فالجملة (أبيع دِيني بدنياي)؟ جملة استفهام إنكار .

وفي الصفحة : (فمات بالحبش على نحو عشرة أميال من مكة). والصواب : (فمات بالْحُبْشيُّ ، فَجُأَةً ، على عشرة أميال من مكة) وجبل حُبْشي لايزال معروفًا \_ وانظر عنه «معجم البلدان».

199 - ص: ٣٧٧: (ولده عبد الله بن عبد الرحمن). والصواب كما في المخطوطة : (ومن ولد عبد الله بن عبد الرحمن) الخ...

وفي الصفحة ــ قبل ما تقدم : (لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولا أب). وصواب الكلمة الأخيرة : (أربعة ولالا : أب) اللخ ... أي بالتوالي .

وفيها :

قرعنا دارهسم داراً فدارًا فيخير السدار داَرُ أبي يسار وصواب البيت:

قَسَرُعْسَنَىا ذُوْرَهُسَمْ ذَارًا فَسَدَارًا فَسَخَيْرُ الدُّوْرِ ذَارُ أَبِسِ يَسَارِ وفيها: (يُهِنَّ كَرَائِمَ اللَّوْمِ العشانِ. والكلمة الأخير صوابها: (الْكُومِ العِشَانِ. وفيها: (أبوه بَخَّ) والصواب: (أبوه بَخ بَخْ).

وفيها ; (فجئت حَرَّفا) رهي : (فَجِئْت خِرْقًا).

وفيها : (ودار أبي بسار ... وتعرف) الخ ... والواو في أول الجملتين من زيادة المحفق ولا محل لها .

۲۰۰ ـ ص : ۲۷۹ : (وكان على رجاله يوم الجمل) والصواب وكان على رجالة
 على يوم الجمل.

وفيها: (وكان من جملة من دخل الدار). وهي في المخطوطة : (وكان في جملة) الخ...

وفي الصفحة : (أُعَيِّمش من بني تَيْم ) والصواب حذف (من) وبعدها جملة ليست في المطبوعة ، وهي : (يعني إسماعيل بن عسرو بن سميد).

۲۰۱ ـ ص : ۲۸۱ : (جراد عشرين وسقا). والصواب : (جَدَّادَ) النخ بدالين ــ
 لا بالراء ـ وفي الصفحة: (كنت جريته). والعسواب: (كُنْتِ حُزْتِيْهِ) من الحيازة.

وفيها : (وإنما هما اخواك وأختاك). وفي المخطوطة : (وإنما عو) الخ...

وفيها : (لو جمعت امرأة). وفي المخطوطة : (لو جمعت إليك امرأة).

٢٠٢ ـ ص : ٢٨٣ : (ابن قيس الكتندي). تطبيع والصواب : (الكندي). وفي الفطوطة : (وصعدي بي إن أبي وفي الفطوطة : (وصعدي بي إن أبي ٢٨٩

مر قبیس)،

وفي الصفحة : (فأدركي فيَّ المترل). وهي سكما في المخطوطة : (فأدركي بِي المترل).

وفي الصفحة : (في الناس قليل) وهي : (في الناس لقليل).

وفيها : (أم الخبر غير اسمها). والصواب : (أم الحبر عينُكُ اسمها).

٢٠٣ ـ ص : ٢٨٤ : (حتى أدخلت على) الخ... والصواب : (حتَّى أَدْخَلتاهُ على) الخ... فَهُمَا اثنتان .

وفيها : (قلنا : (ومن أحمد؟)... والصواب : (قلت : ومن أحمد؟). المتكلم واحد .

وفيها : (هذا مشهده الذي يخرج فيه) وكلمة (مشهده) صوابها : (شهره).

٢٠٤ ـ ص : ٨٥ : (فإنه يدعو إلى الخبر). وفي المخطوطة : (فإنه يدعو إلى الحق).
 وفي الصفحة : (بسهمه وأَخَرهُ). والصواب : (بسَهْمِهِ وأُجْرهِ).

وفيها : (قبل أن نجرج طلحة) وهي : (قبل أن يخرج إلى بَدْرِ ــ طُلْحَةً).

٢٠٥ - ص : ٢٨٦ : (التفاتة غضبان ، وقال :) وفي المخطوطة : (التفات غضبان . فقال :)

وفي الصفحة : (في جادى الأخرى). وهي (في جادى الآخرة).

٢٠١ ـ ص : ٢٨٧ : (ولد على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحنكه) والصواب ـ كما في المخطوطة : (ولد على حياة النبي صلى الله عليه وسُلم ، فأتى به أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكة).

وفي الصفحة : (إذ نشأت سحابة . فقالوا : يا رسول الله هذه سحابة . فقال رسول

الله) الخ .. جملة (فقالوا : يارسول الله هذه سحابة) ليست في المخطوطة . ويستقيم الكلام بدونها .

وفي الصفحة : (أحقوا أو وميضا) والصواب كما في المخطوطة : (أَخَفُوا أَوْ وَمِيْضًا). والْخَفُو اعتراض البرق في نواحي السماء ـ كما ذكر علماء اللغة .

وفي الصفحة : (قالوا : بل يشقُّ شَقًا). وفي المخطوطة : (قال : قلنا بل يشقُّ شقًا) وفي الصفحة : (حَقُ لِي إنحا نزل) النخ ... وفي المخطوطة : (حق لي ، وإنَّمَا نزل) النخ

وفي الصفحة : (مع أبيه ، وكان) وفي المخطوطة : (مع أبيه ، وكانت معه رايته ، وكان).

٢٠٧ ـ ص : ٢٨٨ : (ضممت إليه بالسنان بنانه) وصواب الكلمة الأخيرة : (ثِيَبَهُ).

وفي الصفحة: (وعار بن صعصعة بن صُوْحان). والصواب: (وعمَّار، وصَعْصَعَةُ بن صُوْحان).

وفي الصفحة : (فلوددت). وهي : (ولَوَدَدُتُّ).

۲۰۸ ـ ص : ۲۸۹ : (فهو من مالي). وهي : (فمن مالي).

وفي الصفحة : (فلما وفد إلى عبد الملك قال : يا أمير المؤمنين). وفي المخطوطة : (فلما وفد إلى عبد الملك بن مروان أخذه معه ، وكان بركب معه ، وينزله عنده ، فلما وصلوا دخل الحجّاج إلى عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين).

وفي الصفحة : (ما هو أهله ، ثم خرج الإذَّنُ) وهنا نقصُ أيضًا والصواب : (ما هو أهه ، ثم خرج إلى إبراهيم فقال : قد أثنبتُ عليك عند أمبر المؤمنين ، فانظر أن تثني عليَّ عنده ، ثم خرج الإذْنُ ,

وفي الصفحة : (وله إليَّ إحسانًا) وهي : (إحسانًا).

وفيها ؛ (من حفاة أهل الشام) وهي : (جفاة) بالجيم.

وفيها : (والله تعالى سائلك ، ومحمد حجيجك) الخ .. وهي : (والله تعالى سائلك عنهم ومحمد حجيجك).

٣٠٩ - ص : ٢٩٠٠ : (كذبت والله ، ولُوَّبْتُ) وهي : ولُوَّبْتُ) من اللَّوْم .
 وفيها : (فأذن لي ، فلما صرت) . وهي : (فأذن لي ، فلمخلت ، فلما صِرْتُ).
 وفيها : (من المتحابين) . وفي المخطوطة : (من المتصاحبين) وهي أنسب .

وفيها : وأمورًا لا يدحضُها إلا هلى. وفي المخطوطة : (أُمورًا لا يرحَضُهَا إلاَّ هلى من الرَّحْض وهو الغسل ــ أي يزيلها ـ

وفيها : (من أهل دار أدعي). والصواب : (من أجل دار أدَّعَي).

وفيها: (فقال هشم). وفي المحطوطة: (فقال له هشام).

وفيها : (قال .. قال : لاقفيُّ ولا سَبري). والصواب : (قال : لاقفي ، ولاَ سِيْرِي).

٢١٠ ـ ص : ٢٩١ : (تحت حُاحِبَيْهِ) وأشار المحقق إلى أن في إحدى مخطوطتيه :
 (تحت حِجَاجِهِ) ــ وهذا هو الصواب ، كما بفهم من سياق الكلام ــ وكما هو في المخطوطة .

وفي الصفحة : (أنك تبخل). وهي : (بلغني أنك بخيل).

وفيها: (لقلت حبك نفخ فيه روح). والصواب: (لقلت: جَبَلُ نُفِخَ فيه رُوح). وفيها: (عليه الحالون). وهي: (الجمَّالون) بالجيم فهم الذين ينقلون الحجاج. وفيها: (إلى نوابه). والصواب: (إلى مَنْ ببابه). ٧١٩ \_ ص : ٢٩٣ ، (قلا يقوم له أحدًى. وفي المُطلوطة : (فلا يقومَنُ له أحد).

وفيها : (يزحزح لي) وهي : (يتزحزح لي).

وفيها : (وجلس الحالون). والصواب : (وجاء الجالون).

وفيها: (وحكم الحكم عليه). والصواب: (وحكم الحاكم عليه) كما في عظوطتين.

وفيها : (ودينك وخليقتك). وهي (وخليفتك).

وفيها : (فبغته الحجاج) والصواب : (فَنَفُسُهُ الحجاج).

وفيها : (كنت جارا) وهي : (كنت لي جارًا).

وفيها: (إلى عملك ، فأبى) وهي: (إلى عملك رَاشِدًا ، فأُبَى).

٧١٧ ـ ص: ٣٩٣: (غالق القبل بكنيرك) وهي: (فالق القليلَ بكثيرك).

وفيها: (الدَّبرة، فأبي). وهي: (الدبرة عليك أو لك، فأبي).

وفيها : (من حكماء قريش) وهي : (من خلماء قريش).

وفي الصفحة : (الذنب يعفوه). وهي (الذنب بغفره).

٣٩٣ ــ ص : ٢٩٤ : (عبد الرحمن بن معاذ بن عثمان بن كعب بن سعد : كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). والذي في المخطوطة : (عبد الرحم بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم : أبن عَمَّ طلحة ، روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي ، حدثني عبد الرحمن بن معاذ . وكان من أصحاب رسول الله عَيْسَهُمْ

٢٩٤ ـ ص : ٢٩٥ : (عمر بن عثمان بن عمرو). والذي في المخطوطة : (عمرو بن عثمان بن عمرو). وأشار المحقق إلى الاختلاف في اسمه بين (عمير) في «نسب قريش» وعمرو في «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ، وقال إن ما في «الاصابة» : (موافق لما

في الأصل) يعني عمر ، وأحال إلى الترجمة (٥٩٠٨) ولكن نَصُّ ما في هذه الترجمة مو : (عمرو بن عثان بن كعب بن سعد بن تَثِم) إلى آخر ما ذكر مما يتفق مع ما ورد في كتاب والتبيين، فهو في الإصابة، عمرو \_ وهذا يتفق مع ما في كتاب والاستيعاب، : كتاب والتبيين، فهو في الإصابة، \_ فلم ببق سوى ما في انسب قريش، وما فيه ليس واضحاً بأنَّ المقصود بـ (عُمَير) هو المترجم ، إذ ورد الاسم في سرد أسماء عثان بن عمرو ، ويلاحظ أبضًا كثرة الأخطاء في مطبوعة كتاب ونسب قريش، وعلى ما تقدم فاسم عَمْرو دو الصواب ، وأنه سمي باسم جَدَّه .

وفي الصفحة: (وصحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وهو علام). وفي المخطوطة: (رُصحب النبيُّ صلى الله عليه وسلم . ابنه عُبَيْدُ الله بن مُعْمَر بن عثمان : صَحب النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وهو غلام).

وفي الصفحة : (فاستشهد، وهو ابن أربعين) وفي المخطوطة : (فاستشهد بها) المخ . . والضمير يرجع إلى اصطخر .

وفي الصفحة: (ومن ولده عمرو، وعثمان ومعاذ). عمرو في المخطوطة (عمر) وفي الصفحة: (أجواد العرب، وأنجادها). والصواب: (أجواد العرب، وأنجادها). وفي الصفحة: قبل القطري المفلق). والصواب: (فيل لِقَطَرِيُّ: (المُفَلَّق). وفيها: (لجوا فصومني). وفي المخطوطة: (ثم ألجوا خصومني).

وفي الصفحة : (من تولى قتالهم)، وفي المخطوطة : (من بُوَلَى قتالهم) وهو المناسب للسياق .

٢١٥ - ص : ٢٩٦ : (يقوم ولا يبالي ، عليه أم له). والصواب : (بَقْدِمُ ولا يبالي ، أَعَنَيْهِ أم له).

وفي الصفحة : (الثغرة ، بات يقاتل حتى أصبح). وهي : (الثغرة وبات يقاتل عليها حتى أصبح).

وفيها : (ولدت زوجة عثمان بن عفان غلامًا فقالت لها : سمع عمر، فقالت سبقتك) النع .. وفي المخطوطة : (ولدتُ زوجة عثمان بن عفان ، فقالت للقابلة : أيَّ شيء ولدتُّ ؟ قالت : غلامًا . قالت : سَمَّيَّةٍ عمر . قالت : سبقتك) النخ ..

وفي الصفحة : (فبلغ عمر وهو بالمدينة ، فخرج يطالب فيه). وهي (فبلغ ذالك عمر وهو بالمدينة ، فخرج يطلب فيه).

وفي الصفحة : (بلغ ضميرًا) وفي المخطوطة : (بنغ ضُمَيْرَ) يدون تنوين .

٢١٦ ـ ص: ٢٩٨: (داؤد بن سالم). وفي المخطوطة: (داود بن مسلم).

وفي الصفحة: (ويقول لك مولاي). وهي (مولاك) في المخطوطة ويدل على صحتها سباق الكلام.

وفي الصفحة : (فيضُّرُّ بي ذلك) والصواب : (فَيُضِربني ذالك).

۲۱۷ ـ ص : ۲۹۹ : (بمفاتيح داره)، وهي : (بمفاتيح دارها). إذ الضمير يرجع إلى امرأة.

وفي الصفحة : (قد أقفلت على ما تركت . فقال : يا ابن أخيى). وفي المخطوطة : (قد أُغلقتُ على ما تركَتْ. فقال عَمِّهُ : يا ابن أخي ؟ .

وفي الصفحة : (أُتيتم يا أهل العراق الأخبثاء). والصواب : (أَبَيْتُمْ يا أهلَ العراق إلاَّ جُبِنًا).

## وفي الصفحة :

وك أنَّ المنونَ تسطسلب مسنِّي رحل وتيم ، فما نريد تراحي كلمة (رحل) صوابها : (ذَحُل) بالله المعجمة ، و(تريد) : (تزيد) . ٢١٨ ـ ص : ٣٠٠ : (يُشْعَبُ بالظلم) والصواب : (يَشْغَبُ بالظلم) .

وفيها : (أقبروا بالمحل) والصواب : (أَقْبُرُ بِالْمُحَلِّ).

وفيها: (ولاَّه الرشيد البصرة) والصواب: (ولأَّهُ الرشيدُ قَضاء البصرة).

وفيها : (ينتصبح له). وهي : (بتنَصَّبحُ له). أي يظهر بمظهر الناصح .

وفيها : (سريع الانقياد ، وشيك الصبر). وفي المخطوطة : (سريع الانقاذ ، وشيك المُصَّرَمَة).

وفوق كلمة (الانقاذ): (صح) وأخشى أن تكون كلمتا (الانقاذ) و(الضرمة) مُصَحَّفَتُين ، وأنَّ صوابهها: (الاتقاد) (والصَّرمة) ـ بالصاد المهملة ـ والمراد الوصف بسرعة الاشتعال ، وسرعة التصرم ـ الانطفاء ـ مع أن الضَّرَمة ـ بالضاد المعجمة ـ من اسماء النار.

۲۱۹ ـ ص : ۲۰۱۱ : (بن عثمان بن عمر التيمي). وفي المخطوطة : (بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم).

وفي الصفحة : (زبنب بنت حميد . الحارث بن خالد) النع . . وفي المحطوطة : (زبنب بنت حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزَّى. الحارث بن خالد).

وفي الصفحة : (فولدتُ له ... وزَبْنَبُ وعائشةُ بنو الحارث) والصواب : (... وزينبَ وعائشةُ ، بني الحارث).

۲۲۰ ـ ص : ۳۰۲ : (تغيبي) والصواب : (يُغَيِّبني).

وفيه : (وطلحةَ بنَ عبيد الله ذَا الجود). ولا داعي للنصب : (وطلحةُ بنُ عبيد الله ذو الجود).

۲۲۱ ـ ص : ۳۰۳ : (أَحَجَرَهُ الشتاء). والصواب : (أَجْحَرَهُ الشتاء) بتقديم الجيم \_
 أي أَذْخَلَهُ جُحْرَهُ \_

وفي الصفحة : (والد عبيد الله الفقيه) وفي الخطوطة : (والد عبد الله الفقيه). ٣٩٦ وفي الصفحة : (عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة ، والذي في المخطوطة : (عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان وكذا ذكره الزَّبير).

واعتمد المحقق على ما في دنسب قربش، - ٢٩٣ - والذي فيه : (عبدالله بن عيد الله بن أبي مليكة) وكذا عند ابن حزم - ص ١٢٧ - الطبعة الأولى - وفي التهذيب التهذيب؛ : ٢٠٦/٤ - : (عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة) وإذن فاسم المترجم - الفقيه المحدث - : عبد الله كها ورد في النصوص المتقدمة وأوضحها ما نقله المحشى عن عالم فريش الزبير بن بكّار .

وفي الصفحة : (وولَّى نافعا بن عبد الحارث) وهي : (وولَّى نافِعَ بُنَ عبد الحارث).

٧٧٧ ــ ص : ٣٠٤ : (وروى عن الحصين ... أبي ساسان) وفي المخطوطة : (وروى عنه الحصينُ ... أبو ساسان)

وفيها : (ابن الحسين بن خالك) وهي : (أبن الحسن بن خالك).

وفيها : (ولا يثبت له صحبة). وهي (ولا تثبت له صحبة).

وفيها : (عمد بن المنكدر وإخوته) وفي المخطوطة : (وأَخَرَيْهِ) وهو الصواب ــ فقه. ورد ذكرهم بعد هذا ثلاثة.

وفي العنفعة: (ما أسرع ما امتحنت). وفي المخطوطة: (سَرَعَ ما امتحنت)

٣٧٣ ـ ص : ٣٠٥ : (وكان ربيعة ... وأبوه ... فروخ الماجشون من موالي آل الهدين. والذي في المحطوطة : (...فروخ : والماجشون موالي آل الهدير، فهم ثلاثة في المخطوطة ، والماجشون هو يوسف بن يعقوب ، وفروخ لقب أبي ربيعة غير الماجشون.

وفي الصفحة ؛ (بن عبد الرحمن ، كان شاعرًا). وفي المخطوطة : (بن عبد الرحمن بن الحصين ، كان شاعرا).

وفيها : (على كبكب يُنْجِيْنَهُ بِيَمِيْنِي). والصواب : (على كَبْكب يَنْحَيْنَهُ بِيَمَيْن) أي يجعلن جبل كَبْكب نَاجِيَةَ الجمين.

وفيها : (ذاك الفج والبارق). والصواب : (ذاك اللاَّمِح ِ البارق)، ولم يسبق ما يشهر إلى الفج .

وفيها : (واش على ضنين). وهي : (ظنين) بالظاء وهو المنهَم ، أما بالضاد فهو البخيل ، ولا مناسبة له هنا .

وفيها : (بأليفيها لها حين تمشي) وكلمة (بأليفيها صوابها : (بأليفها) و(تَمْشي) : (تُمْسي).

وفيها: (من بَيْنِ الحنين), والصواب (الحبيب).

وفيها : (وانقطاع شجوني) وهي : (شجون) بدون ياء .

وفيها : (على سُوق القضاء) والصواب : (على سُوِّقِ العِنْسَاهِ).

٣٠٣ ـ ص : ٣٠٦ : (أو اشفقن عن قلبي). والصواب : (او ٱشْقُقَنَ عن قلبي).

وفيها : (لها بها دار وموالي كثيرة، وهي التي تحدث عنها محمد). والصواب (موالي) ر(يُحَدِّثُ).

٧٢٥ ـ ص : ٣٠٧ : (وعامر وعميرة). وفي المخطوطة : (وعامر وعمير). ولكن الذي في «نسب قريش» : عميرة سكما في المطبوعة ، ولم أر له ذكرًا في «جمهرة الأنساب» لابن حزم.

۲۲۹ ـ ص : ۴۰۸ : (يوم خُنين ، وخرج). والصواب : (وجُرحَ).

وفيها: (موضع شبر إلاً وفيه موضع ضربة أو طعنة). كلمة (موضع) الثانية لم ترد في المخطوطة ، ويتم الكلام بدونها .

وفيها: (كنت في عسكره). وهي : (كنت في عسكر خالد).

٧٧٧ \_ ص : ٣٠٩ : (خالدًا بن المهاجر) وهي : (خالدً بن المهاجر).

وفيها : (وكان يُسِمُ عند معاوية). و(يَسِمُ) صوابها : (يَسْمُرُ).

وفيها : (وعُدِّي من حمل الدخول), والصواب : (وعُرِّيَ مِنْ حَمْلِي النُّحُولنِ).

٧٧٨ \_ ص : ٣١٣ : (قد كان عينا في السنين). والصواب : (غَيْثًا).

وفيها : (كادت بنو المغيرة تجعل للوليد رَبًّا). والصواب : (تجعل الُوليدَ رَبًّا) أي لكثرة تسمينها به .

٣٢٩ ـ ص: ٣١٥ : (وكان هشام بستعمل ابني هاشم بن اسماعيل بن إبراهيم وعمد على المدينة). وصواب النص : (وكان هشام يستعمل ابني هشام بن إسماعيل، إبراهيم ومحمدًا على المدينة). هشام الأول هو ابن عبد الملك الخليفة، والثاني المرجم وليس أبو إبراهيم ، بل الوليد. وإبراهيم ومحمد هما ابناه.

وني الصفحة : (وروي انه اصطرع) وفي المخطوطة : (وحكي أنه اصطرع).

وفي الصفحة : (بن الوليد أَنْهَدَ فَتَى) والصواب ــكا في المخطوطة : (بن الوليد مِنْ أَنْهَد فَتِّى).

٧٣٠ ـ ص : ٣١٦ : (يكون له عَقْلُهُ وبَصَرُهُ). والصواب : (يكون له عقله ونَصْرُه) أي دِيَنُهُ لَوْ قُتِل ، ونَصْرُهُ حين بجتاج إلى ناصِر.

وفي الصفحة : (على ساحل البحر بالسفينة ، دفعه) وأشار المحقق إلى اختلاف النص في مخطوطتيه ، والصواب ـ كما في المحطوطة : (على جانب السفينة دفعه).

وفي الصفحة : (ولم يقن شيئًا). وهي : (ولم يقل له شيئًا).

وفيها : (وخشيت أَنْ يَعْدُ في عندك أمره). والصواب : (وخشيت أَن يَعْرُ في عندكُ أمره) من الْعَرُ ، وهو المرض المُعْدِي ــ أي خشيت أَن يلحقني من فعله السَّيَّء ، ما يصيبني ببعض ما توقعه به من أذى. ٧٣١ ـ ص : ٣١٥ : (إلى دار الملك ، وأتاني) وهي في المسلوطة : (إلى دار المسلطان ، فأتاني).

وقي الصفحة : (ظلم اشتم) وهي : (ظلم شمُّ).

٣٢٧ ... ص : ٣١٨ : (حتى عشوا مُهري). والصواب : (حتى غَشُوا مُهْرِي).

وفيها : (إن أقاتل ما جدًا). وهي : (إنْ أُقاتِلْ وَاحدًا). كما في كتاب والأستيعاب، ووالإصابة، وغيرهما.

وفيها : (ولا يصلر عدوي) وهي : (ولا يَضُرُّنُ.

وفيها: (فصددت عنهم). وفي المخطوطة: (فَصَدَفْتُ عنهم).

وفي الصفحة : (كما أعطى للمؤلفة) والصواب : (كما أعطى المؤلفة).

وفيها : (الأسود بن سنان) وفي المخطوطة : (الأسود بن شيبان). وهو الصواب كما في ترجمته في كتاب هتهذيب التهذيب، : ٣٣٩/١.

٣٢٣ - ص : ٣١٩ : (لكن هذا الأمر خرجت). والذي في المخطوطة : ( ولكن كان هذا الأمر ، فخرجت ) وهو نص ما في «الاستيعاب» ٣١١/١ - عل هامش الإصابة».

وفي الصفحة : (أعتصم به). وفي المخطوطة : (أَسْتَقِمْ به). ولكن الذي في كتاب «الاستيعاب» يتفق مع ما في المطبوعة .

وفي الصفحة: (فرأيت أن ذالك يسيرا). وفي المخطوطة: (يسين كما في «الاستيعاب»: ٢١١/١.

وفيها : (وقال : إن حديثه مرسل). وفي المخطوطة : (ويُقال : إن حديثه مرسل). وهو الصواب ، إذ لم يتقدم اسم القائل .

۲۳٤ ــ ص : ۳۲۰ : (فا احتة بنت عتبة بن سُهَيَّل) وفي المخطوطة (..عِنْبَة بن
 ٤٠٠

سُهل وفي كتاب ونسب قريش، ص ٤١٨/٢٠٤ كانت في الأصل المخطوطة: (عقبة) فيجعلها عقق الكتاب (عتبة) اعتادًا على ما جاء في ترجمة (عتبة بن سُهيل) في والإصابة، رقم (٣٩٥) ولكن فات هذا المحقق أنَّ صاحب والإصابة، تُرجمة ترجمة ثانة رقها (٢٠٧٧) فقال: (عِنْبَةُ بعضر أوله وفتح النون بعدها موحدة بن سهيل بن عَمْرو، إلى أن قال: قال ابن الأثير: ضبطه بعضه بضم أوله وسكون المثناه ولا يصح. قلت: وجدته بخط البرزالي الكبير في وتاريخ بن عساكر، بقاف بدل المثناة، ولا يصح. أنتهي باختصار. وقال ابن عبد البر في والاستيعاب، ١٧٦/٢ عامش والاصابة، ولا يصح ، والصحيح والإصابة، ولا يصح ، والصحيح والإصابة، كذاك ذكره الزُيْر بن بكاً رعن عمه مصعب من شماق ابن عبد البرق من عمه مصعب من شاق ابن عبد البرق من من عبد البرق من عمه مصعب من شاق ابن عبد البرق من عبد البرق

فعلى ما تقدم يَتَضِيح أن صواب الاسم (عنبة) بالنون بعد العين ــ وأن عتبة الواردة في مطبوعتي ونسب قريش، ووالتبيين، خطأ ، وأن ابن حجر وهم حين ترجمه أوّلاً باسم (عنبة) وتدارك هذا الوهم فنرجمه مرة ثانية .

٧٣٥ \_ ص : ٣٣٩ : (تولد لآل ِ الحارث) : وهي : (تولد لأَحَدِ آل الحارث).

وفي الصفحة (عَيِّنة ... فتعين عيِّنيه لأبيه) والصواب : (عِينة) بكسر العين وسكون الياء \_ و(عِيْنَةٌ لأبيه) وتكررت الكلمة .

وفي الصفحة : (حيث هجر أبو بكن). وهي : (حيث هجره أبو بكر).

وفيها : (رابني رَبِّي). والصواب : (زَانَني رَبِّي).

وفيها : (وهاب الغُدر). والصواب : (وهابُ الغُرر).

٣٣٣ ـ ص : ٣٣٣ : (فعجب الناس لطعام المغيرة). وفي المحطوطة : (فعجب الناس بالكوفة لطعام المغيرة).

وفيها : (قام اليسع بن لمغيرة). وفي المخطوطة : (قام السبع بن المغيرة). ولكن ابن

حجر في كتاب «تهذيب التهذيب» ٢٧٨/١١٠ ـ سمًّاه (اليسع) فلعل ما في المخطوطة تصحيف.

وفي الصفحة : (بمائة ، فما شرب أحد إلا من قرى المغيرة) وكلمة (بمائة) صوابها : (بمائِه) بالهاء ، وكلمة (قرى) صوابها (قِرَب) جمع قِرْبَة .

وفيها: (بماله بِبَدِيْع من فَدَك) والصواب: (بماله بِيَدِيْع من فَدك) ويديع بالمثناتين التحتيَّتين بَيْنها دال مهملة ، وآخره عين مهملة بلد ذو نَجْل ومياه ، في شرقيُّ حَرَّة خيبر ، جنوب فَدَك ، على مقربة منها ، ويعرف الآن باسم (الحُوبُط) وفَدَك يعرف باسم الحائط) وانظر عنها كتابي «في شهال غرب الجزيرة» و«شهال المملكة» من المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية». وتكررت كلمة (بديع) في ص ٣٢٣ \_ خطأ .

٣٣٧ ـ ص : ٣٢٣ : (رجل سومة) والصواب : (رجل سُوقةٌ) أي من سائر الناس.

وفي الصفحة : (فيمر عبد الرحمن بالكوفة). والصواب : (فيمر عبد الرحمن بالْكُوّة) واحدة الْكُوك التي تقدم ذكرها في الحبر.

وفي الصفحة : (فجعل عبد الرحمن يغنم). وكلمة (يغنم) في المخطوطة : (يتغمَّم).

٢٣٨ ــ ص : ٣٢٤ : (حتى يقضي الله هذه الجموع) والصواب : (حتى يَفُضَّ الله هذه الجموع).

وفي الصفحة: (علبها وتبدت) وأشار المحقق إلى أن في مخطوطتيه: (وعدت) وأنه صحح مما في «الاستيعاب» و«الإصابة». والذي في المخطوطة: (عليها ثبابها وعَدَت). وفي «الاستيعاب» وفي «الاستيعاب» وفي «الإصابة» £ 122 : (وشدَّت أم حكيم عليها ثبابها ، وتبدت). وفي «الاستيعاب» وفي «الإصابة» كما في «الإصابة» ولكن (تبدت) بمعنى برزت قد تناسب المقام ، ولكن (غدَت من العدو دلالتُها أوضح على المشاركة في القتال ، كَما يفهم من سياق الخبر.

وفي الصفحة : (وإنَّ عليها لدرع الحلوق)، والصواب (وان عليها لردع الحلوق) أي أر الطيب .

• ٢٤٠ - ص: ٣٢٧: (وولى خالد مكة ، إذ عزل عنها نافع بن الحارث). وفي المخطوطة : (وولى خالدًا مكة ، إذ عزل عنها نافع بن عبد الحارث). وهو موافق لما في هالإصابة على جا ٢٠٨١ وجـ ١٥٤٥ - في اسم (عبد الحارث) وما في نرجمة خالد بن العاص من كتاب «الاستيماب، يتفق مع ما في مطبوعة «النبيين» - ولكن يخالف ما في ترجمة (نافع بن عبد الحارث) من الكتاب المذكور - جـ ٣٣٥ ص ٣٩٥ - هامش «الإصابة» ففيها : (نافع بن عبد الحارث بن جبالة). وإذن فابن عبد البر وابن حجر أوردا الاسم مطابقًا لما في المخطوطة .

وفي الصفحة : (بكَّفيك نؤسي) والصواب : (بكفَّيك بُؤسي)كما بفهم مما بعدها : (نعيمها).

وفيها: (أعنى عن المسك). والصواب: (أُعْيَى عن المسك) والشعر مشهور. ٢٤١ عن : ٣٢٨:

أَقْوَى مِن آل فسطيمة الحزم فالْعِزُّ بَانَ ، وأَوْحَش الْخَطْمُ وصواب البيت :

أَقْرَى مِن آل فُطَيِمَةَ الْحَزُّمُ فِالْعَيْرِتَانِ، وَأُوْحَسُ الْخَطْمُ

و(الحزم) والعيرتان) مُثنَّى العَيْرَة \_ و(الْحَطْمُ) مواضع في مكة ، ولا عبرة بقول البكري في المعجم ما استعجم، عن الحفظم) أنه بقرب المدينة \_ وانظر لنحديد هذه المواضع كتاب «تاريخ مكة» للأزرقي .

وفي الصفحة : (تربك شيئًا قليلاً). وفي المخطوطة : (توتيك) الخ.

وفي الصفحة : (الغرق) وهي :(الفرق)من الفرق وهو الحوف ، وهو الملائم في هذا المقام .

وفي الصفحة : (بريد بقوله : باق أي بائق). وفي المخطوطة : (بريد بقوله : تاق اي تائق). وهو الصواب ، وإذن فالحاشية الطويلة التي كتبها المحقق عن (باق) لا محلًّ لها .

وفي الصفحة : (عمران ومحمد بن عبد الله). والصواب : (عمران ومحمد أبني عبد الله).

٣٢٩ ص : ٣٢٩ : (القصيم البكائي) : ليست واضحة في المخطوطة ، إلا أن الحرف الأول منها مهمل ، وقد يكون عينًا ، وفي الصفحة : (على العُمْرِ من ذي كندة). والصواب : (على الغمر من ذي كندة). وغمر ذي كندة من روافد وادي نخلة الشامية في أعلاه .

وفي الصفحة : (فما أَخْذُنا), والصواب : (فَمَا أَحُدَبًا).

وفيها :

وتبدي البطاح البيضُ من جود خالد ويُسحصنُ حنَّى بينهن عميمُ وصواب البيت :

وَنَّذَى البِطاحُ الْبِيضُ مِنْ جُودِ خَالَةٍ وَيُخْصِبْنَ حَتَّى نَبْتُهُنَّ عَيْمُ وفي الصفحة : (محمد بن عبد الرحمن ، الذي كان قاضِيًا). وفي المخطوطة : (محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن يحيي بن هشام ، الذي كان قاضِيًا).

۲4۳ – ص: ۳۳۰ : (زاد الركب). والذي في المخطوطة : (زاد الراكب) وهي في عنطوطني المحقق سكما ذكر – وفي «نسب قريش» : ۱۳۵ ... و«الاستيعاب» : ۲۲۳/۲ ... وفيه نفسير الكلمة (زاد الراكب).

وفي الصفحة :. (أن لا يناكحوهم) والصواب : (أن لا يُبايِعوهم ، ولا يُناكحوهم).

وفيها: (وهشام بن عمر بن الحارث). وفي المخطوطة: (وهاشم بن عمرو بن الحارث) ويظهر أن (هاشم) خطأ، أما (بن عمرو) فالكلمة صحيحة ـ انظر كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام: ٣٧٤/٢ وما بعدها ـ طبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٧٥ هـ.

وفي الصفحة : (واخوالكم) وهي : (وأخوالك) إذِ المحاطب فرد .

وفي الصفحة: (يباعون \_ ولا نبتاع منهم) والصواب \_ كما في المخطوطة: (يبابعون ، ولا يُتبَاعُ منهم).

٢٤٤ من: ٣٣١: (وهل لهذا الأمر الذي تدعوتني إليه أحد). والصواب: (وهل على هذا الأمر الذي تدعوان إليه أحد؟).

وفي الصفحة : (فطاف بالنيت سبعا). وفي المخطوطة : (... أُسْبُوعًا) كما في إحدى تخطوطني المؤلف، ولا أدري لم حكم المحقق بأنه (وَهُمٌّ)، والكلمة صحبحة ؟!

وفي الصفحة : (لا يُرْضَى ماكتب فبها ، ولا يُقَرُّ به) وكلمتا : (يُرْضَى) و(يُقَرُّ) صوابهها : (نَرْضَى) و(نُقِّرُ) كما يدل على ذالك سياق الكلام .

٧٤٥ س : ٣٣٧ : (يُهْدِي بِحزم). والصواب : (يَهْدِي نِحَزْمٍ).

وفيها : (كل سقر). وهي : (كُلُّ صَفْرٍ).

وفيه : (وبعث الأشعث), وهي : (وبعنا الأشعث) إذ هما اثنان : المهاجر وزياد .

٧٤٦ ـ ص : ٣٣٣ : (عبيد الله بن أبي أمية). في المخطوطة : (عبد الله بن أبي أُميّة) وَكذَا في «نسب قريش» : ٣١٦ ـ و«الإصابة» : ٣٢٠/٧ ـ و«جمهرة أنساب العرب» : ١٣٧ ـ والمحقق أحال إلى تلك الكتب في اسم عبيد الله بن أبي أمية) وما فيها : (عبد الله بن أبي أمية) وما فيها : (عبد الله بن أبي أمية)

وفي الصفحة: (حتى تَفُجُرُ لنا من الأرض ينبوعاً) وهي (... حتى تُفَجَّر ...). -

# <u> كناب</u> (سِياحتي الي الجياز)

# [انظر «العرب» س٢ ص ٢٠٠]

[... ويعد: فأقدم ببن يدي رسالتي هذه اعتذاري لتأخري في شكركم على إرسالكم كتابكم الفيم: هملخص رحلتي ابن عبد السلام الدرعي المغربي، وما كنت لأتباطأ في أداء الواجب، لكنها ظروف البحث والدراسة من جهة، ومن جهة أخرى فقد رغبت في أن أكون لنفسي بعض ملاحظات أضعها ببن يدي محققنا الكبير، شكراً على هديته

هـ وفي الصفحة : (... وسلم ، وأبو سفيان بن الحارث). والصواب : (... وسلم ، هو وأبو سفيان) الخ .

وفيها: (عبد الله بن أبي أمية) والصواب \_ كما في المخطوطة: (عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية) فهو ابن المترجم قبله ، وقال المحقق: (لم يذكره المصعب ، ولا ابن حزم). مع أن المصعب الزبيري صاحب «نسب قريش» ذكره \_ ص٣١٦ \_ قائلاً: (ومن ولا عبد الله بن أمية ، عبد الله بن أبي أمية ، روي عنه الحديث) وكذا ذكره ابن حزم في «جمهرة الأنساب» \_ : ١٣٧ س : (فولد عبد الله بن أبي أمية : عبد الله بن عبد الله عبد الله بن أبي أمية ، عبد الله بن عبد عبد الله ، روي عنه الحديث).

وجاء في حاشية هذه الصفحة : (اسم المواضع الذي بين السقيا والعرج الصلوب) وأحال إلى كتاب «نسب قريش» ــ : ٣١٥ ــ وكلمة (الثلوب) : تصحيف (الطلوب) بالطاء ، وهي بثر ــ انظر هذا الاسم في «معجم ما استعجم» وكتاب «أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع»

٧٤٧ ـ ص : ٣٣٤ : (متلحفابه). والصواب : (ملتحفابه).

وفيها: (ثم قدم مكة مهاجرا إلى الحبشة), والصواب: (فهاجر إلى الحبشة). (للبحث صلة) النمينة، وهذا يتطلب التأنّي ليستطيع المرء أن يقول شيئاً ذَا بالهـ، وهو ما يأتي بعد تكوين فكرة واضحة عن الموضوع محل البحث. وإذّا كنت أعتبر نفسي متأخّراً في الشكر على كتابكم الكريم فإني أجد نفسي غلبتني في المبادرة بهذه الرسالة من جهنها الثانية. وهي غلبة لم أَقُو على مدافعتها لتعلقها بأمر العفيدة الدبنية.

ذالك أنكم ذكرتم في الكتاب ص ٢٠ ضمن كتب رحلات لحج ما نصه: (هسياحتي إلى الحجاز، منسوبة إلى غريب بن عجيب الهاشمي مطبوعة في القاهرة سنة ١٩١٥ في ٤٥٧ ص مصورة).

ولست أدري هل تَعْرَض أحدٌ لتسجيل خواطر حول هذه الرحلة أم لا، وعُذُراً فكما ذكرت أنني مازلت في دور البحث، وإنْ كنتُ قد قطعت فيه شوطاً كبيراً إلا أنني لم أنَلْ بَعْدُ كلمتي الأخيرة في دراستي عن الرحلة إلى الحجاز في العصر الحديث، لكني أردت فقط أن أبعث لكم عن هذه الرحلة النقاط الآتية:

١ ــ قرأت هذه الرحلة في (دار الكتب المصرية بالقاهرة) وهي موجودة بقسم المراجع تحت رقم ٢٩ (جغرافيا).

٢ ــ ليس في بيانات الكتاب ما يفيد أنه طبع في الفاهرة، إذ أن صفحة العنوان تحمل اسم الكتاب واسم المؤلف وسنة الطبع فقط، وأعتقد أنَّ صاحبه سوريُّ الأصل والإقامة، فالرحلة بدأت من بيروت \_ كما في ص ١ \_ وكذائك قيد في آخرها (أسم عادوا إلى وطنهم سورية) ... ص ٤٩٧ ... وقد ذكر خلالها \_ ص ٤٩٢ ... أن والد المؤلف طلب من ابن عمه السيد محمد حين قابلهم بالحجاز أن يافر معهم لزيارة الأقارب بالبلاد الشامية.

٣ ـ أن مؤلف الكتاب اسم منتحل ـ فيا أعتقد ـ بل إنَّ شخصياته الأخرى منتحلة فشيخ العلماء غير مصرح باسمه، والمؤلف يطلق على نفسه الشيخ غريب بن الشيخ عجيب الهاشمي، وخادم الشيخ اسمه عارف الجركسي، وخادم المؤلف ووالده اسمه معروف الدمشق، فهي أسماء موضوعة لهذه الرحلة.

عاد الكتاب ليس كتاباً في الرحلة إلى الحجاز وإنْ سُمّي بذالك، وإنما هو كتاب في التبشير بالتصرانية كما يتضح ـ حَشَدَ فيه مؤلفه جهده وفكره لِبَث سُمومه من خلال التشكيك في جدوى المناسك التي زعم القيام بها، والنيل من أحكام الشريعة، وبث المواجس الآثمة في نفس الفارىء، والحلوص به إلى تفضيل النصرائية على الإسلام.

هـ وضع المؤلف كتابه في صورة حوار مستمر طول الكتاب بَيْنَهُ وبين والده وشيخه في شعائر الحج، وأمور العقيدة. وصحب الرسالة، وعرض ذالك على مقياس الفلسفة ومرآة التوراة والإنجيل، ومنطق الجدلي المشكك، لا ليثبت اليقين في عقيدة الإسلام، بل لِيَهَزُّ صرح المسجد في نفس المسلم ويقيم مكانه الكنيسة.

٦ ــ إنَّ المؤلف وزع الأدوار في الحوار بصورة تاليفية فثلائتهم (هو وشيخ العلماء ووالده) يكونون جاعة تشمي إلى اتجاهات متباينة، فهو متفلسف في الأديان، ووالده مُتملَّدُهِبٌ بمذهب التقليد التام للأنمة المجتهدين، وشيخ العلماء شيخ أهل السنة المحققين مما يجعل قصته محبوكة الأطراف.

٧ هذه الرحلة مفتعلة اتّخذ صاحبها السبيل القصصي لينشر خلالها سمومة، وهدف إلى الحجاز معقل الإسلام ليوجه من خلاله سمومه، وأنتم تعلمون أنّ فذا المكان قداسته وأثره في النفوس. وقد أقام الكواكبي كتابه هأم القرى؛ على رحلة متخبلة إلى بلاد الحجاز، يجتمع خلالها المسلمون في أم القرى، لدراسة ما يصلح شُؤُوْنَ بلادهم، إلّا أن هذا المؤلف عكس الأمر، وجعل رحلته سبيلاً للتشكيك في الدين، وزعزعة مكانه في النفوس.

٨ ـــ إنَّ روح الكتاب ونصه يؤكِّدَانِ ماذكرته.

فروح الكتاب العامة وطابعه المسيطر عليه بنطقان بذالك، فهو ببدو ذَا حُبِّةً قوية وأَسْئلة مُحَيِّرة متلاحقة لوالده وشيخه. ووالده وشبخه يقفان منه موقف المهادن. بل إنَّ أقسى ما وصلت إليه نُوْرتُهُمَا عندما يصل به الأمر إلى ما يكفر، والطعن في صاحب

الرمائة أن يعتزلاه مدة، ليفكر في أمره، ثم يعودان إليه فبذكرهما بأنه طلب منها ابتداء الحولم حتى يستطيع أن يتعلم منها ما يفيده، فيجدان نفسيها في النهاية لا بملكان إلا أن يستغفراهما عا بدر منه، ويستمرون في الحوار، بل إنَّ رهود شبخه قابلةٌ للنقض، لأنها صبغتُ في أسلوب غير عكم أو مستوف للحجة. فضلاً عن أن دالك الشيخ الذي زعم أنه محقق أهل المسنة يصرح لذالك التلميذ الآثم في النهاية أنه لم يشعر بشمرة الحج التي أخير بها الرسول الكريم في أحاديثه، بل يشعر بالحزن لما كابده من المشقة والتعب، والأسف على ما أنقق من المال والوقت في سبيل الحجو.

وأما النص فإننا نجد في مقدمة الكتاب أنَّ المؤلف يطلب من شيخه ووالده بقوله: (تتحفاني بحلمكما وتنبذا كل تعصب وتحزب ديني، كي لا تقف أمامنا عثرات تحجبنا من الموصول إلى الحقيقة الحقة، وعلى كل لا يخفي عن كل عالم ديني أن يتمثل قوله على الله الحلمة. كذا \_ تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلمة.

فإذا انتقلنا إلى نهاية الكتاب \_ ص 190 \_ نجده يقول تحت عنوان: (الحقيقة بنت البحث) بعد أن صرح لشيخه بأنه لم يجد طريق الحلاص من خطاياه وراحته النفسية في هذا الدين: (ولذالك أحتجت أن أبحث في غير الدين الذي نشأت فيه \_ والحفيقة بنت البحث \_ ولازلت أُفَتْشُ حتى التقيت بقسيس فجالسنه في بيروت مَرَّاتٍ، وفي أثناء بحثي معه علمت أنه قد سلك في طريق الخلاص). إلى آخر هذيانه.

الذي بختم به المؤلف كتابه بالتصريح بما هدف إليه من وراء رحلته التي أطلق عليها خداعاً رحلة البحث عن الحقيقة، وما ببن المقدمة والنهاية حوار ممتد للوصول إلى هذا الهدف الأثيم.

٩ ـ يؤكد ما ذهبت إليه فوق ذالك امتلاء الكتاب بالكثير من المغالطات الدينية . والأخطاء التاريخية الذي بجملها الكتاب ، والتي هي من الكثرة والتعدد بحيث لا يتحمل مناقشها هذا المقام : ويكني أن أشير هنا إلى ما تحمله طبيعة عناوين فهرس الكتاب وندل على طبيعته أكنني بالإشارة إليها فمنها تتضح أهدافه السيئة ، لمن طالعها.

١٠ ـ لا أعتقد أن أستاذنا الجليل بختلف معي في الحكم على هذا الكتاب إن كان قد قرأه أو تغيب عنه الأشياء لو تيسرت له قراءته، لذا آمل أن يوفع ذكر هذا الكتاب من بين كتب رحلات 'لحج، فهو دخيل عليها عميل لفكرة لا تناسيب أهداف رحلات الحج السامية بل ولا يعد منها لما ذكرت.

وقد ذكرتم حديثها تحت عنوان: أشهر رحلات الحج تاركين غيرها من الرحلات الأخرى المتعددة، ومن المسلم به أن لفظ (أشهر) يقتضي البعض لا الكل فضلاً عن أن معيار الشهرة قد يختلف باختلاف الأذهان، لكن من المؤكّد الآن أن هذه الرحلة ليست من أشهر رحلات الحج ولا أقلها شهرة، بل هي من آثم مانسيب إلى هذا الميدان الفسيح، وبحب التبه والتنبيه على خطورتها حتى لا يغتر أحد بذكرها فيردد ذكرها على أنها من رحلات الحج النافعة، وهي من الكتب الهدامة التي اتحدت من عنوان السياحة إلى الحجاز رمزاً لهدم الإسلام في معقله، والاستهائة به من خلال شعائره.

وليصفح لي سيدي عن إطالتي فما أردت إلا خير الدين والعلم والحقيقة، فضلاً عن أنني لِحَقِّهِ عليَّ أردت أن بكون أول قاريء لهذه الملاحظات!

أحمد محمد حنطور مدرس مساعد بكلبة اللغة العربية بالمنصورة

#### «العبرب»:

١ \_ شكر الله للأخ الكريم ما أوضح حول هذا الكتاب السيَّء، وأنا لم عرف شيئاً عند، وإنما قرأتُ عنوانه في (فهرس دار الكتب الصربة) فظننته من كتب الرحلات، فذكرت اسمه بينها، واستغفر الله مما زَلَّ به قلسي خطأً من غير قصد: (رَبَّنا لا تُواخِذْنا إنْ نُسِيْنَا أَوْ أَخُطأُنا).

٢ ـ حَبُدًا لو أن الأستاذ الكربم أتحف أثراء «العرب» بذكر الرحلات التي لم يرد ذكرها تحت عنوان: (أشهر رحلات الحج) والتي قال عنها: (ناركين غيرها من الرحلات الأخرى المتعددة). إنني له على ذالك لمن الشاكرين.

# وَادِي القرى - وَادِي السُلاَ

(كنت نحادثت مع أحد ابنالنا الدكتور عبد الله آدم نصيف .. بواسطة جريدة والجزيرة، في شهر شوال سنة ١٤٠٣ هـ .. حول تحديد وادي القرى .. وها هو الأستاذ أحمد عبد الله عبد الكريم بشارك في البحث بإبداء نصوص وحقائق تؤيّدُ ما ذَهَبْتُ إليه من أن وادي القرى هو وادي العُلاً).

كثير من الحقائق العلمية يظل قابعًا تحت أغلفة من الجهل أو النسيان ويظل الناس تبعًا لذلك بجومون حول هذه الحقائق في جومن الشكوك والظنون التي تقربهم أو تبعدهم عن جوهر الحقيقة حتى يُقيَّض الله لها من يرفع عنها ثلك الاغلفة فنظهر للعيان سافرة الجبين .. ووادي القرى حقيقة .. ظل ردحًا من الزمن غافل الذكر مطوي الصفحات . وبالرغم من شهرته وشموخ حضارته في غابر الازمان لم تحفل به الأقلام ولم نتجه إليه انظار الدارسين كما حفلت بغيره وصوبت انظارها لمثله أو دونه في الشهرة والحضارة والقدم .. ولكن الانتظار لم يطل حتى اتبحت القرصة لوادي القرى أن يعنى بدراسة وتحديد موقعه كاتبان فاضلان دار بينها نقاش ممتع ومفيد على صفحات جريدة الجزيرة الغراء في صيف ابعام الهجري الماضي في جملة أعداد .. هذان الكاتبان أو الباحثان هما فضيلة الشبخ حمد الجاسر والأخ الدكتور عبد الله آدم نصيف ، ولا يخفى ما لآراء هذين الباحثين من ثقل في ميزان اندراسة والبحث .. وكلاهما غنى عن التعريف .

ولا أريد أن اطيل في التقدمة فالنتيجة التي توصل إليه كل منها في تحديد الوادي هي ما نهمني ونهم القاريء الكريم أيضًا . والنتيجة التي وسلا إليها حسب وأيهما جاءت مختلفة . . فينها برى الشيخ حمد أن وادي القرى هو وادي العلا الذي تحتله مدينة العلا الموم يرى الدكتور عبد الله نصيف أن الوادي ليس وادي العلا ولكنه الموقع الإسلامي الذي يقع جنوب مدينة العلا فها يعرف ائيوم بـ «المابيات» فهذا الموقع هو ما يسمى الذي يقع جنوب مدينة العلا فها يعرف ائيوم نالباحثين الكريمين ، ومن المناسب هنا

أن أذكر بأنني قد أسهمت أيضًا بدراسة لوادي القرى نشرت في مجلة الدارة في عددها الأول من السنة الناسعة الصادر في غرة شوال من عام ١٤٠٣ هـ وكانت نتيجة ما توصلت إليه أن وادي القرى هو وادي العلا الذي تقوم فيه اليوم مدينة العلا . فكنت بهذا متفقًا مع رأي الشيخ حمد . . غير أن هذا الاتفاق لم يأت انسياقًا مني في موكب النسيخ أو انجرافًا في تياره نظرًا لما يتمتع به من مكانة علمية وخبرة طويلة في ميدان البحث والتحقيق وليس هو كذلك مناهضة لرأي الدكتور نصيف . . فقد نشرت لي تلك الدراسة قبل أن أقرأ كلمة واحدة عن وادي القرى للدكتور . . ولكن ما توصلت إليه كانت نتيجة لاستقراء النصوص التي وردت في عدد من المصادر التاريخية والجغرافية وتعليقها على واقع وادي العلا إلى جانب المشاهد الأثرية المائلة للعيان اليوم واستنتاجات ظهر لي من خلالها أن وادي القرى هو ما يسمى اليوم وادي العلا الذي تقوم فيه مدينة العلا حالاً .

ومن خلال الراأي القائل بأن وادي القرى هو الموقع الإسلامي الذي بقع جنوب مدينة العلا ويعرف اليوم بـ «المابيات» وينني أن يكون هو وادي العلا فإن لي بعض وجهات النظر التي أرجو أن تحمل على أنها استفسارات الغرض منها التثبت أولاً وإزالة بعض الفعوض ثانيًا والوصول إلى حقيقة ناصعة عن هذا الوادي الذي لا يزال بكرًا والدراسات عنه لم تزل في مهده ثالثًا .. فهذا هدفي وهذا ما قصدت إليه .

١ ـ فالمابيات أو ما اطلق عليه الموقع الإسلامي يبدو أنه حديث النّشُوّع والآثار التي عثر عليها فيه تعود برمتها إلى العصر الإسلامي كما يتضح مما جاء في مقالة الله كتور نصيف ولا يوجد حتى الآن ما يدعم أن هذا الموقع موغل في القدم من حيث العمران البشري ولذلك اطلق عليه الموقع الإسلامي لأن آثاره إسلامية .. إضافة إلى أن هذا الموقع محدود المساحة وموقعه لا تنطبق عليه صفة الوادي لأنه يقع في متسع من الأرض وإن كان يقع بالفعل على مجرى الوادي (المسيل) .

٢ ــ هذا الموقع «المابيات» بمساحته المحدودة وطبيعته لماذا سمي وادي القرى أو قرح ؟ لم يكن هناك أي تعليل لهذه التسمية سوى ما يفهم من أن سكان مدينة «ديدان» عندما دمر الانباط ماينتهم «دبدان» الواقعة شمال العلا «الحزيبة» حاليًا وحولوا طريق التجارة

عنهم الأمر الذي أخل باقتصادهم وسبل عيشهم انتقل سكان مدينة ديدان إلى الجنوب وانشأوا مدينة لهم هناك على طريق التجارة عندما يتحول إلى الشرق من العلا ويذهب إلى الحجر «مدائن صالح» في الموقع المعروف اليوم بالمابيات رسمي هذا الموقع وادي القرى أو قرح .. ولكن لماذا سمي بهذا الاسم ؟ الجواب حتى الآن مازال شاغرًا.

٣ ــ يبدو لي أن قيام مدينة في موقع المابيات بالسبب المشار إليه أعلاه معقول جدًا . . ولكن سبب تسميته بوادي القرى سبب لا يزال بالنسبة لي غامضًا ، ولكن لا يمنع من أن أعرض وجهة نظري في سبب تسميته بهذا الاسم «وادي القرى» وجهة النظر هذه تتلخص في أن مدينة ديدان وما التصق بها من أرضين كالعلا هي ماكانت تعرف قديمًا بوادي القرى أو قرح . . فلما دمرت مدينة ديدان على يد الانباط وتحول طريق التجارة عنها حيث ينقطع جنوب العلا ليذهب من شرقها إلى مدائن صالح وجد سكان مدينة ديدان أنهم مضطرون للانتقال إلى الجنوب حيث تمر قوافل التجارة وأسسوا لهم مدينة هناك وتقلوا معهم أيضًا اسم المكان الذي نزحوا منه ليطلقوه على المدينة الناشئة . وهذا ليس بغريب ولا مستبعد فإن مثل هذا العمل له نظائر في وقتنا الحاضر .. فبلدة مستورة الني نقع على طريق المدينة المنورة .. جدة على جانبي خط الاسفلت لم تكن في الأصل هذه بلدة مستورة وإنما هي في الحقيقة تقع شرق هذا الموقع على بعد اثني عشر كيلومترًا حيث كان الطريق البري الذي يسلكه الحجاج قديمًا بمر به ولكن وعندما عبد الخط ما بين المدينة وجدة ابتعد عنها ولم يمر بها وبذلك انتقل أهالي مستورة وبنوا لهم مقاهى ومساكن على جانبي الحنط وأنشأوا سوقًا لهم ليستفيدوا من مميزات الخط المعبد اقتصاديًا واجتماعيًا .. وأغلب الناس اليوم قد لا يعرفون عن بلدة مستررة الأصل شيئًا وإنما يعرفون مستورة الواقعة على جانبي خط الاسفلت ، ويقاس على هذا ما حدث لبلدة الصلصلة وبلدة العشاش على طريق المدينة المنورة ــ ثبوك وغيرها من القرى في أماكن أخرى .. أفلا يكون انتقال أهالي مدينة ديدان إلى موقع المابيات الذي تمر به وتتحول من عنده قوافل التجارة عن مدينتهم الأصل واضفاؤهم اسم وادي القرى على الموقع الجديد من هذا القبيل؟ كنتيجة للخسارة المادية ، والأدبية التي لحقت بهم بعد نخريب مدينتهم وابتعاد طريق التجارة عنهم .. يبدو لي أن هذا السبب فيه شيء من المنطق .

ولكن قد يقال: إذا كانت ديدان والعلا هي ما كانت تعرف بوادي القرى ثم انتقل هذا الاسم إلى المابيات فلهاذا لم يعد هذا الاسم مرة أخرى إلى موقعه الأصلي بعد أن خربت المابيات وسقطت في أواخر القرن السادس الهجري واضطر السكان إلى النزوح عنها شهالاً واستقرارهم في العلا؟ لماذا سميت العلا منذ ذالك التاريخ بالعلا ولم تسم بوادي الفرى؟ فأقول إن العلا تعرف منذ القدم بالعلا ويبدو أنها كانت بلدة صغيرة ومدينة ديدان كانت أهم منها فلها دمرت ديدان واصبحت غير صالحة للسكن كانت بلدة العلا انسب مكان للاستقرار فلها عاد الناس من المابيات بعد تدميرها استقروا في بلدة العلا ومن هنا اشتهر اسمها وذاع صينها وغطى على الاسم القديم دوادي القرى أو قرح».

٤ ـ إن ما أشار إليه الحسن الأصفهاني المعروف بلغدة في كتابه بلاد العرب عن وادى القرى حيث يقول : «وفوق ذاك السقيا . وفوق ذاك الوادي وادي القرى وبه عينان بقال لاحدهما غالب والأخرى زيان لها شأن وسوق يقال لها الصعيد . وفوق ذاك العوالي وهي قرى وفوفها ١٥لحجر حجر ثمود». وليس في كلامه هذا ما بثبت بصورة قطعية أو حتى شبه قطعية ــ أن المابيات هي ما بسمي بوادي القرى دون أن ينصرف هذا المسمى إل ما عداه .. ذلك أن لغدة عاش في القرن الثالث الهجري وفي هذا القرن كانت المابيات عامرة آهِلَةً بالسكان تعج بالحركة والنشاط وكانت تشتهر بوادي القرى بينا العلا وديدان اللتان يحويهما وادي العلا والذي جرد من اسمه (وادي القرى) ركدت الحياة فيه ولم يعد له ذكر فالشهرة إذ ذاك لوادي القرى الجديد (المابيات) وإذن فلا غرابة أن يقول عن مدبنة المابيات (وادي القرى وفوقها العوالي) والعوالي هنا المقصود بها العلاكم جاءت في بعض المصادر .. لأن وادي العلا حينتذ سلبت منه الشهرة بذلك الاسم ، هذا وقد أشار الاصفهاني في كلامه إلى أن بوادي القرى عينين لها شأن هما غالب والزبان، وفي بعض المصادر الريان براء مهملة، والواقع لا يشبر حتى الآن بوجود مثل هاتين العبنين في المابيات فالمعروف أن المابيات بها عين واحدة حتى أن الأهالي المعاصرين الآن حاولوا استخراجها ولكنهم لم يوفقوا في حين أن مثل هاتين العينين موجودتان في العلا وتعتبران من أزخر عبون العلا على الإطلاق وقديمتان هما عينا تدعل والمعلق فلعل الأصفهاني يقصدهما ولا تفوتني الإشارة إلى ما جاء في كلامه قوله : وفوق الموالي وهي قرى . فها ببدو لي من سياق هذه العبارة أن العلا ذات قرى كثيرة

ومن هذه القرى جاءت تسمية وادي العلا بوادي القرى .. مما سوف العرض له نبا بعد.

هـ وادي العلا واد بطبيعته الجغرافية حيث تقوم على جانبيه الغربي والشرقي الجبال العالبة والمتصلة بدون انقطاع وتتركان بينها سهلاً ضيقاً يتراوح عرضه كما هو معروف من أربعة أكيال إلى كيلين ونصف على وجه التقريب ويمتد طولا بما يقرب من عشرين كبلو مترًا يفيض في وسطه السيل القادم من أعالى الحجر وكذا المياه المتساقطة من أعالي الجبال حوله هذا من جهة .. ومن جهة أخرى وادي العلا واز قديم جدًا عرف الاستقرار والنشاط البشري منذ الألف الثالثة قبل الميلاد في بعض التقديرات حيث استقر فيه المؤديون ولازال معمورًا حتى الوقت الحاضر وتكتنف أرضه وجباله الآثار المائلة للعيان الآن والموغلة في القدم بينا موقع المابيات على أية حال هو حديث النشأة وآثاره قلبلة وقريبة العهد ولا تنطبق عليه صفة الوادي كما الحت إلى ذلك من قبل .

٦ ـ وادي العلا بمساحته التي اشرت إليها تحوي أرضه ثمانين عينًا وكثرة هذه العيون تدعو إلى كثرة القرى لأن كل عين بمزارعها ومساكنها بمكن أن تشكل قربة وهذه القرى تكون متجاورة ومتلاصقة فقد أشارت رواية في معجم البلدان لياقوت الحموي بأن الوادي من أوله إلى أخره قرى منظومة ، وهذ أعود إلى كلام الاصفهاني في قوله : وفوق ذاك العوالي وهي قرى .. ليتبين أن العلا ذات قرى كثيرة ، وكلامه هذا يؤيد ما جاء في رواية معجم البلدان من أن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة .. ومادام هذا الوادي يتصف بكثرة القرى أليس من المعقول أن يسمى وادي الفرى ؟ في حين أن المابيات لا يوجد بها سوى عين واحدة كما ذكرت ذلك من قبل .

وهذه العيون الثرة يرجح أنها من عهد النمودبين لما جاء في القرآن الكريم في سورة الشعراء في قوله تعالى : ﴿ التركون فيا هاهنا آمنين ، في جنات وعيون ، وزروع ونخل طلعها هضيم كه الآيات من ١٤٦ إلى ١٤٨ . وهذه الآيات تخاطب قوم تمود وهناك من الروايات ما تشير بلى أن هلاك عاد كان بوادي القرى ، وجاء في بعض المصادر أن عاداً قوم هود كانوا بوادي القرى باديء ذي بله يسكنون إلى جانب الغوديين ثم لما نزحوا إلى الاحقاف خلفهم النموديون في أرضهم ، وأثار العاديين مشاهدة في وادي العلا وليس في

المابيات .. الأمر الذي بدعم أن الاستقرار والنشاط البشري من زراعة وعمران إنماكان منذ القديم في وادى العلا .

٧ ــ ثم إن الرسول عَلَيْكُم لما غزا وادي القرى في سنة سبع من الهجرة بعد فراغه من خيبر حاصر اليهود ــ يهود وادي القرى ــ في حصوبهم حتى استسلموا ففتح عليه الصلاة والسلام وادي القرى عنوة وأقر اليهود على مزارعهم على أن يدفعوا ما فرض عليهم من جزية ، وأنا لا أستبعد أن يكون من حصون اليهود تلك الآثار التي نشاهدها في منعلقة الصفراء شرقي بلدة العلا . فني هذه المنطقة توجد آثار بنيان مرتفعة تدل على أنها حصون . ينها لا يوجد في موقع المابيات أي أثر كنلك انتي في وادي العلا . . مما يشير إلى أن الغزوة كانت لوادي العلا وليس لموقع المابيات .

٨\_ ومن المتواتر أن الرسول عليه عند مروره بوادي القرى في غزوة تبوك صلى في مواضع عدة هذه المواضع من مساجده عليه من تبوك إلى المدينة المنورة .. والمشهور أن في العلا مسجدين نبويين كما هو متواتر ومعروف عند الناس بينا لم يذكر أحد أن مواقع المابيات بحتوي على أي مسجد من مساجده عليه .

٩ وهناك الرواية التي وردت في تاريخ الطبري وفي كتاب الأغاني لابي الفرج الاصفهاني والتي تتحدث في كلا المحدرين عن حادثة التقاء جيش مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية مع جيش أبي حمزة الشاري الخارجي الذي احتل المدينة المنورة في سنة مئة وثلاثين من الهجرة ثم سبر جيشًا قوامه ست مئة مقاتل بقيادة بلج بن عقبة ليقاتل مروان بن محمد في الشم فالتقى هذا الجيش بجيش مروان الذي سيره بقيادة عبد الملك بن عطية السعدي على رأس أربعة آلاف مقاتل لما علم بالحوارج وما أقدموا عليه فالتقى الجيشان بوادي القرى كما تقول الروايه .

وتقول الرواية: فخرج ـ أي عبد الملك ـ حتى نزل بالعلا ــ وكان رجى من أهل المدينة بقال له العلاء بن افلح مولى بي الغيث يقول: لقيني وأنا غلام ذلك اليوم رجل من أصحاب ابن عطية فسألني ما اسمك يا غلام ؟ قال فقلت العلاء. قال: ابن من ؟ قلت: ابن الغيث. قال: مولى من ؟ قلت: ابن الغيث. قال فأين نحن ؟ قلت

بالعلا . قال فأبن نحن غدًا ؟ قلت بغالب . قال : فماكلمني حتى اردفني وراءه ومضى بي حتى ادخلني على ابن عطية فقال سل هذا الغلام ما اسمه ؟ فسألني فرددت عليه القول الذي قلت . قال فسر بذلك ووهب لي دراهم .

هذه الرواية يمكن أن يستدل منها على عدة حقائق منها : أن العلا كانت معروفة باسمها الحالي منذ انقرن الثاني الهجري أي في سنة مئة وثلاثين من الهجرة وأنه كان يطلن على وادبها وادي القرى . وغالب موقع في وادي العلا اعتقد أنه المعروف اليوم بالغوالب دخل عليه التحريف فيا بعد .. والغوالب يقع شرق بلدة العلا وقريبًا من الجبل، ويلاصق الغوالب أرض تسمى اليوم الحمراء ومن شرقي هذين الموقعين وبالقرب منها تلعة تسمى اليوم نلعة المذبحة .. فهذه المواقع الثلاثة : الغوالب الحمراء تلعة المذبحة أرجع أنها كانت ساحة المعركة التي دارت بين جبش الخوارج وجبش مروان .. لأن جبش مروان ــ حسب سباق الرواية الواردة في المصدرين المشار إليهها سابقًا كان هو المتغلب والمنتصر فلا أقبل الليل التجأ جيش الخوارج إلى الجبل ظنًا منهم ان ابن عطبة المتخف عن حربهم حتى الصباح ولكن ابن عطية تبعهم وقاتلهم في جنح الليل وأوقع سيكف عن حربهم حتى الصباح ولكن ابن عطية تبعهم وقاتلهم في جنح الليل وأوقع بهم مذبحة عظيمة لم ينج من الخوارج إلا ثلاثون رجلاً تمكنوا من الفوار والعودة إلى المدينة .

والناس اليوم يربطون بين هذه المواقع الثلاثة : الغوالب .. الحمراء وتلمة المذبحة وبين غارة شها جهاعة من قبيلة الصخور على أهل العلا في وقت متأخر .. ومؤدى هذه الغارة حسب ما تتناقلها الالسن اليوم أن الصخور كانوا سكان العلا ولكن أهل العلا وهم من قبائل شنى استوطنت العلا فاخرجوهم منها .. وازاء هذا جاء جهاعة من الصحور ذات ليلة قبيل الفجر وكمنوا في المسجد حتى يتمكنوا من قتل المصلين عند مجيئهم لصلاة الفجر انتقامًا فلم دخل المؤذن امسكوا به وأرادوا قتله .. ولكن المؤذن كان ذا حيلة إذ قال لهم دعوفي أنادي للصلاة فيأتي الناس فتقتلون عندًا أكبر منهم فاستحسنوا رأيه .. فصعد على المنارة ونادى بالآذان ولكنه بين جملة من الآذان وأخرى بقول جملة بشعر الناس فيها أن هناك كمينًا لهم فليستعدوا له عند حضورهم . سمع الناس هذا النداء الغريب فتسلحوا وقدموا إلى المسجد .. فلما دخلوا ورآهم الكبن مسلحين فروا —

# مع القراء في أسُلنهم وتعليقانهم

## بنو رشيد ليسوا هُتَيْمًا

لقد أَنْصَل في الأخ الفارئ عبد الله رشيد الرشيديُّ مُبْدِيًا لي عنابًا رقبقًا على عبارة وردتُ في كتابي «علي بن المقرب» عن قبيلة مُتَيْم تعليقًا على أبياتٍ لابن المُقرَّب عن هذه القبيلة .

وإنني ـ اقتداء بما ورد في كتاب «جمهرة الأنساب» ـ أُبدي اعتذاري له ولكل

ـــ هاربين فتتبعهم أهل العلا فلحقوهم في أحد الأسواق فسمى هذا السوق (أبر لاحق)كما يعرف اليوم .. ويقال إنهم ذبحوهم في تلعة المذبحة ولذا دعيت بتلعة المذبحة .

ولكني استبعد ارتباط تلك المواضع بهذه الغارة الصغيرة التي لا يعدو السلاح فيها أن يكون بسيطًا والمناوشة بين الفريقين لا تتعدى في ظني الضرب والكدمات والجروح .. ولكن ارتباط تلك المواقع بالمعركة الحربية التي أعد لها وخطط لها يكون ارجح .. فلكثرة الدماء التي سالت على الأرض سميت احدى ساحات المعركة الحمراء وللمذبحة التي قضت على الخوارج إلا قليلاً منهم عندما التجأوا إلى الجبل سميت تلك التلعة تلعة المذبحة ولهذا كله يبدو لي أن المعركة التي حدثت في وادي القرى بين جيش مروان والخوارج إنما وقعت في وادي العرف وليس في المابيات .

ولكل ما تقدم أرى أن وادي القرى هو وادي العلا الدي تقوم فيه مدينة العلا بحدودها الحائية وليس هو موقع المابيات .. وإن سمي موقع المابيات لفترة من الوقت وادي القرى فإنما سمي لظروف طرأت ولكن التسمية في الأص لوادي العلا . وعلى أية حال فهذه وجهات نظر احببت عرضها لعلها تلامس الصواب .. وما توفيق إلا بالله .

العلا: أحمد عبد الله عبد الكرم الجزيرة ع٥٢١٥، ١٢ رجب ١٤٠٤ هـ ١٣ أبريل ١٩٨٤م

المنتمين إلى هذه القبيلة من التعميم الوارد في أسلوب التعليق على الأبيات ، فلم يكن القصد من ذلك الإساءة إلى بني رشيد ، أو الانتقاص منها ، وإنما هي ظاهرة اجتماعية في عصر الشاعر ، تطرَّق إليها في ديوانه ، وليس بالضرورة أن يكون حكم الشاعر في ذلك الوقت منطبقًا على بقية العصور إلى يومنا هذا ، ولا يعني أبضًا متابعة ابن المقرب في آرائه وأفكاره .

وأشكر الأخ القارئ عبد الله رشيد الرشيدي على ملاحظته الوجيهة ، وأُعِدُهُ وأُعِدُهُ القراء بتدارك ذالك في الطبعة القادمة إن شاء الله .

# د. علي بن عبد العزيز الخضيري

والعرب»: هذا التعليق من الأستاذ الدكتور علي الخفسيري مؤلف كتاب وعلي بن المُقرَّب، حياته وشعره».

ونص ما جاء في ذالك الكتاب ـ ص٣٣٧ ـ هو: (ومثل ذالك وصُفّهُ لقبيلة هُتَيْم بانحطاط القدر والمهانة ، بما يَدُلُّنا على أن هذه الصفات موجودة في هذه القبيلة منذ عُصر متقدم ، وهي صفات ماتزال توصم بها إلى يومنا هذا .

فَإِنَّ هُتَيْمًا لَوْحَوَتْ مَالَ هاشِم هُتَيهمٌ فلاَ يَغُرُّرُكُ طَيْفُ خَيَالِهِ سَتَرِجْعُ فِيها عُوِّدَتْ من حَمِيْرِها وَمِنْ حَرْفِ أَشْنَانٍ رَحَصْفِ نِعَال

هذا ما ورد في الكتاب المذكور وليس فيه ما يتعلق بقبيلة بني رَشيد.

والواقع أن اسم هُتَيْم كان في الأصل وصفًا لكل من اشتغل بمهنة حقيرة عند العرب، ولا يزال هذا الوصف يطلق على أناس يمنهنون تلك المهن ويجهلون أصولهم القديمة، بل لا يحفلون بها، ومنهم من يعيش قرب سواحل البحر الأحمر، في شهال الحجاز.

أما إطلاق هذا الاسم على قبيلة بني رَشيد التي تسكن في حرار خَيْبَرَ وفَدَك (الحابط) وضرغد وما حولها ــ ويسكن قسم منها في جبل أَبَانَ وما يِفْرِبه فإن إطلاق اسم هُتَيم على هذه القبيلة خطأ ، فهي قبيلة عربية أصيلة تنتمي إلى فروع قبيلة غَطَفَان ومُحَارِب ، وغيرهما من القبائل الصريحة النسب .

وشعر ابن المُقرَّب لا يعني بني رَشيد ، ولبس في كلام المكتور الحنضيي ما يدل صراحة على أنه يعني هذه القبيلة ، بل إن وصف ابن المقرب لِهُتَيَّم بِصنَاعة الاشنان ، وخرز النَّعال بُفْهَمُ منه أنه يقصد (الصَّلبَة) ومن يتعاطى بعض المهن المحتقرة عند العرب ، وبنو رَشيد لا يتعاطون ذالك ، وإن وُجِد بينهم يعض فروع تتعاطى ذالك فهم دخلاء على بني رَشيد ، وكثير من الفبائل في عهدنًا الحاضر فيها فروع ليست من أصلها ، وإنما هي دَخيلة عليها ، وهذا شيء يدركه كل من تعمق في دراسة أصول أنساب القبائل .

وتحسن الإشارة إلى الأسباب التي دفعتُ إلى الصاق اسم هُتَيْم بيني رَشِيد، فالباحث لا يجد فيما وصل إلينا من الكتب ما يوضح ذالك.

أما ما ذكره البتانوني في رحلته فهو لم يذكر مصدره وما أراه صحيحًا .

ونص ما ذكر حده ٥ «الرحلة الحجازية»: (عبس - هُنَيْم - عبس هذه هي التي كان لها في الجاهلية ذالك الجاه الرفيع - وكانت إلى القرن الثامن الهجري قوية ، فاعتدت على جاراتها فنقم العرب عليها ، وأوقعوا بها ، هَنُثَتَ شملها ، إلى اليمن وغيره ، ومن ثم ضعف أمرها) انتهى ولكن كثيرًا من القبائل يحصل منها الاعتداء ولم يلصق بها هذا اللقب .

والذي أرى أن من أسباب إطلاق ذالك اللقب على قبية بني رَشيد هو أن أكثر فروع هذه القبيلة يرجع إلى غَطَفان ، وموقف قبيلة عظفان حبن غزا رسول الله علمه بلاد خيبر معروف ، وهو أنهم أرادوا الدقاع عن البهود الذين كانوا في خيبر ، لكونهم حلفاء لهم ، فلم انتصر الرسول علمه للهوا إشراكهم في الغنيمة فقال لهم : ليس عندي لكم سوى ذِي الرَّقِيَةِ ـ يقصد جبل أي رَقَبة المعروف في خيبر فقالوا : إذَن نحاربك ، فقال : وموعدكم جنفاء و بلدتهم المشهورة التي درست وموقعها بقرب الشَّملي ـ ولكنهم جبنوا عن الحرب .

فلعل هذا من الأسباب التي دفعت إلى الصاق ذالك اللقب بهذه القبيلة ، وهو الصاف لا مبرر له شرعًا ولا عقلاً ، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان بعمل غيره وتلك أُمَّةُ قد خلت ، وبنو رشيد قبيلة كريمة الأخلاق ، حميدة الشيم ، لها مواقف معروفة كغيرها من القبائل العربية في هذه البلاد لا تخفي على من عُني بدراسة أحوال القبائل وتاريخها ، ولها على كل مسلم حتى الأخوة ومن حقها أن لا تُدْعَى إلا بِأَحَبَ الأسماء إليها .

#### الهزازنة وينو هزان

لقد لاحظت في بعض الكتب مثل وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده ولامعجم اليمامة، وغيره خلطًا بين الهزازنة الأسرة الشهيرة والمعروفة وبين بني هزان القبيلة أو فرع القبيلة وبحكم ما سمعته وعرفته من معلومات عن ذالك حيث أنني أحد أبناء تلك الجهة التي عاش فيها بنو هزان والهزازنة ، أحببت أن أدلي بدلوي في ذالك لعلي أساهم في تصحيح ما ورد من شبهات وملابسات في هذا الموضوع لتعم الفائدة :

المعروف أن بني هزان فرع أو بطل من قبيلة عنزة المعروفة وبسبب تشابه وتقارب الاسم بين بني هزان القبيلة وبين الهزازنة الأسرة المعروفة وبسبب أيضًا الغموض الذي اكتنف بني هزان ونشأتها وتاريخها هو الذي جعل بعض النسابين يخلطون بينهم وأنهم شيء واحد.

ولكن الحقيقة أن بني هزان غير الهزازنة ولا يوجد بينهم أي صلة سوى تشابه في الاسم وتقارب في البلاد . فبنو هزان تبيلة معروفة في السابق ويجوز أنهم عاشوا في القرن الثامن الهجري أو قبله أو بعده والله أعلم .

ومن ديارهم نعام أو أنه هو بلدهم الأصلي ومن المؤكد جدًّا أن بني هزان قد سبقوا الهزازنة وغيرهم في العيش بذالك الوادي (وادي نعام) بكثير وكان لهم حكم وشهرة فيه وهناك دلائل منها أنه يوجد في بلدة نعام حي كبير يسمى (ابن هزان) قديم جدًّا بهذا الاسم ولايزال معروفًا وعامرًا . كما أنه يوجد في نعام حالاً أسرة معروفة يقال لهم (آل

عثمان) وينتسبون إلى بني هزان ولا يوجد بينهم وبين الهزازنة في اخريق أية صلة أو قرابة اطلاقًا ، ومعروف كذالك لدى الناس في كل من نعام والحريق أنه لا يوجد بينهم أي صلة وبسبب تشابه الاسم بين بني هزان والهزازنة جعل بعض الناس هناك وهم قلة ينسبون آل عثمان إلى الهزازنة أحيانًا ، وربما أنه يوجد أسرة غير آل عثمان تنتسب إلى بني هزان فهناك وفي نعام والحريق بعض الأسر الصغيرة التي شكّت في نسبها وأرجعت نفسها إلى آل عثمان ومن المتوقع أنَّ هذه الأسر تنسب إلى بني هزان أيضًا .

ومن المؤكد أن قبيلة بني هزان قد انقرض أكثر أفرادها ، وقد خلفهم في حكم نعام وما جاوره والعيش فيه (القواودة) من بني عامر من سبيع القبيلة المعروفة ، ولا أدري هل كان بينهم وبين بني هزان فارق زمني كبير ، أو أن القواودة بعثوه وسكنوه من جديد بعد ضعف بني هزان واندثارهم ، وأتوقع النقطة الأخيرة والله أعلم . ولقد رأيت في «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» عن القواودة واحدهم (ذواد) لأنه يظهر أنهم من ذرية القواودة ويسكنون الحريق ، فصحيح أنهم من ذرية القواودة الذين حكموا نعام ويعرفون (بآل ذواد) ولكن حرف الأسم إلى أن أصبح (الذواودة) بدلاً من القواودة .

وهم موجودون في نعام ولا يوجد أحد منهم في الحريق لا في الماضي ولا في الحاضر .

والقواودة حكموا نعام طرفا من الزمان في وقت لم يكن للهزازنة فيه أي حكم أو سيطرة بل ربما لم يكن لهم وجود هناك، إلى أن انتزع الهزازنة الحكم منهم سنة ١٠٤٠هـ.

أما عن قصة انتزاع لهزازنة لنعام من القواودة ، ونشأة الحريق التي بنشأتها وتعميرها صار للهزازنة حكم وسيطرة هناك .

والقصة التي سمعتها من كبار السن العارفين بذلك ومعروقة أيضًا لدى غالب أهل تلك المنطقة وهي صحيحة في مضمونها ; وهي أن حاكم نعام من (القواودة) كان جدًا من جهة الأم لرشيد بن مسعود بن سعد بن سعيدان بن فاضل لهزاني الجلاسي الواثلي المعتري .

ويقال أنه قدم وأسرته من بلدة (التويم) بمنطقة سدير قبل ذالك التاريخ بقليل وربما ٤٢٢

أنه انتقل إلى نمام ليكون بجوار جده (حاكم نمام) ففكر رشيد هذا في أخذ الحكم من جده وقتله ، فأعد جيشًا وهجم به على بلدة نعام الني كانت محاطة بسور لاترال بعض أجزائه واضحة في غربي البلدة ، فالتقى بجيش جده (حاكم نعام) في شعب بشمال البلدة وهزمه وقتله في ذالك الشعب وسمى هذا الشعب منذ ذالك الحين (لصاد ؟) لأن رشيد الهزاني صاد جده فيه وقتله ، واستولى على البلد وحكمي ثم فكر في أن يسكن مكانًا آخر بعيدًا عن البلدة فقام باحضار قطعتين من اللحم ووضع احداهما على رأس رمح في نعام والأخرى فعل بها ذلك ووضعها في مكان غربي البلدة وبعيدًا عنها وفي وقت واحد فلما جاء الصباح وجد أن القطعة التي في نعام قد تعفنت وصار لها رائحة أما القطعة الأخرى والتي في الصحراء وجدها ناشفة ولم تتعفن فقام باحراق هذا المكان وكان صحراء كثيرة الأشجار وسمى من ذالك الوقت (سنة ١٠٤٠ هـ) بالحريق لاحراق أشجاره ثم سكنه وعمره وحكمه إضافة إلى حكمه لنعام وتداول الحكم ذريته من بعده ويعرفون إلى الآن (بآل حمد بن رشيد) إذن فزمن الهزازة بالحريق ونعام لم يكن مبكرًا إلا منذ سنة ١٠٤٠ هـ وما بعدها . والهزازنة ليس لهم فروع في شقراء والزلغي كما جاء في كتاب (جمهرة الأنساب) وإنما فروع الهزازنة في الحريق في نعام (آل هلال) فقط ومنهم (آل غيلان) وفي الاحساء (آل ماجد) ويجوز أن لهم فروع يقال لهم (آل حمد) في سدير وقد ذكر ذالك في زكنز الأنساب) وهذا دليل على أنهم جاءوا من التويم بسدير، أما فروعهم في المزاحمية فلا أعتفد أن لهم فروعًا في ذالك وأن الموجودين فيها هم من بني هزان وإن كنت لست متأكدًا من ذالك . ولكن سمعت أن لبني هزان علاقة أو وجود في المزاحمية وضرما سابقًا والله أعلم.

هذا ما وددت إضافته وتوضيحه وما أعرفه عن معلومات عن تلك المواضيع راجيًا أن أكون قد وفقت للصواب . فأرجاء من شيخنا الكريم ملاحظة ذالك في المستقبل . الرياض ـ عبد الله ناصر إبراهيم

«العرب» : وردت هذه الرسالة بتوقيع الاسم المذكور بدون عنوان ولا وضوح في الاسم أيضًا . وقبله كتب لمعرب س١٧ ج٨/٧ صالح بن إبراهيم الزامل .

وما أشار إليه الكاتبان من التفريق بين الهزازنة الموجودين الآن وبين بني هزان بحاجة إلى أدلة أوضح مما ذَكرًا .

والواقع أن اسم بني هزان كان يطلق في القديم على قبيلة من العرب البائدة على ما أشرت في كتابي «مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» ص٣٥٠ حيث قلت: وبني في (اليمامة) بقية تعرف ببني (هزان) من طسم وهؤلاء هم الذين يسمون (هزان) الأولى من العرب العاربة البائدة. وبعض المؤرخين لا ينسبهم في طسم بل يجعلهم أقدم منهم.

قال ابن خلدون : كانت اليمامة والطائف بيد (بني هزان) بن يعفر بن السكسك . إلى غلبهم عليها (طسم) ثم غلبهم عليها (جديس) . ومنهم زرقاء اليمامة ثم استولى عليها (بنو حنيفة) .

وعد الهمداني \_ نقلاً عن ابن اسحاق \_ بني هزان من العرب البائدة ، فبل طسم وجديس ، ثم ذكر قبيلة أخرى تدعى (هِزَّان) ونسبها في (مالك بن حِشْيَر) من قحطان ، وقال عنها : إنها حي عظيم . ولهم كانت اليمامة وإليهم انضاف (طَسُم) و(جَديس) .

وعلى كل الأقوال: فهناك قبيلة عربية بائدة تدعى (هِزَّان) سكنت هذه البلاد، ولا يعرف زمن سكناها وهي غير (هزان) طسم وغير (هِزَّان) عنزة. القبيلة العدنانية الباقية.

وعند ظهور الإسلام كانت هناك قبيلة تعرف بيني هزان وهي التي صاهرها الأعشى الشاعر الكبيركما في شعره الذي خاطب به امرأته الهزانية (ص٢٦٣ ديوانه):

كَذَاك أُمُورُ الناس غادٍ وطارِقهُ وإلاَّ نـزالُ فَوْقَ رَأْسِكِ بَارِفَهُ ولا أن تكوني جثث فينا بِبَاثقهُ وَمُومُوفَهةً فينا كَذَاك وَوَامِقَهُ فَتَاة أناس مثل ما أنت ذائقة وفتيان هِزَّانَ الطَّوَالِو الْمُعَرَانِقَةً

أبا جارتي بِبْنِي فَالْنُ طَالَقَهُ وَبِيْنِي فَالْنُو طَالَقَهُ وَبِيْنِي فَإِنَّ الْبَيْنَ خَيْرُ من العصا وما ذاك من جُرَّم عظيم جنيتِه وبيئني خصان الفرج غَيْرَ ذَمِيمةِ وذوقي فستى قوم فاني ذائش فقد كان في شبان قومك منكح

ومن بني هزان اناس كان لهم في العهد الجاهلي حصن في مَلْهُمَ كما جاء في عجلة والعرب، س١٨ ج١ ١٣/١

ويظهر أن هاؤلاء هم بنو هزان الفرع المشهور من عنزة .

وما دام أصل الهزازنة من عنزة فما الذي يمنع من أن يكون بعضهم سكن وادي الحريق ونعام وآخرون سكنوا في جهات أخرى من بلاد اليمامة وكان منهم مؤسس الحريق في القرن الحادي عشر.

والهمداني في عصفة جزيرة العرب؛ أشار إلى أن سكان وادبي برك ونعام يعونون بآل راشد .

والقول بأنه لا يوجد في شقراء أناس ينتسبون إلى الهزازنة لا أدري ما وجه صحته ولكن الذي أعرف أن أسرة تعرف بآل راشد منهم الشيخ محمد بن حمد ابن راشد الذي توفي منذ بضع سنوات وقد عرفته في مكة مفتشًا في مديرية المعارف ثم في الرياض واعظًا في الحرس الوطني كان تزوج وبعد الزواج جرى كلام في نسبه فاستعان بالهزازنة الذين في الحريق فأثبتوا له صحة انتسابه إليهم على ما ذكرته في كتاب وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد، عند ذكر آل راشد.

وملخص القول أن الجزم بنني نسب لا يمكن اعتباره إلا بأدلة واضحة .

ولا شك أن بني هزان صريحو النسب في قبيلة عنزة وأن الأسرة التي كانت تسكن وادي نعام في القديم من فروع عنزة وهذان أمران ثابتان.

أن الذي يمنع من صلة القرابة بين هؤلاء وأولئك.

أما وجود أسرة في نعام تنتسب إلى بني هزان العنزيين وأنها تجهل صلتها بالهزازنة فالجهل لا يعتبر أساسًا من العلم يعتمد عليه .

وحيدًا لو أن الكاتب أبدى من الوسائل ما بمكن مذاكرته بواسطتها كتابة قبل نشر ما بعث يه .

ولعل له العذر في ذالك فالكلام في الأنساب من الأمور الشائكة مع أنه لم يتعرض في كتب لما يتواخل عليه إذ جهله الصلة بين بني هزان القدماء والهزازنة في عصرنا لا يدل على نني هذه الصلة . التي تثبت القرائن الكثيرة صحتها .

# نباتة هُذَيل ثلاثة بطون

أبرق الأخ حسين بن علي بن خرصان النباقي الهذلي .. في العلاقات العامة .. أمانة العاصمة يمكة المكرمة إلى مجلة والعرب» بما خلاصته :

اطلعت على مجلة العرب وقرأت العنوان (قبيلة هذين وفروعها) للكاتب محمد بن على بن هلال الحتيرشي من ص١٠٧٧ حتى نهاية ص١٠٧٩ ـ جاديان ١٤٠٤ هـ فوجدت في هذه الصفحات خطاً في نسب قبيلتنا حيث مذكور أن قبيلة نباتة الشام بطنان.

وهذا خطأ ، والصحيح أن نباتة من بني هذيل الشام ثلاثة بطون :

١ ـــ الدوايخة .

۲ ـ ذوى عايش.

٣ ـ ذري مقبول .

وهذا هو الصحيح ، كما أفاد والدي بذالك عدد من الفبيلة وهم :

١ ـ على بن خرصان بن عوض بن مقبول بن عايش لنباتي .

٢ ـ حاد بن محمد بن عوض بن مقبول بن عايش النباتي .

٣- سعبد بن عياس بن مطلق بن مقبول بن عايش النباتي .

٤ ـ سعود بن عباس بن مطلق بن مقبول بن عايش النباتي .

٥ ـ سعيد بن عباس بن مقبول بن عايش النابقي.

نرجو تعديل ما ذكر في العدد القادم واشعارنا بذالك بنسخة من المجلة.

علمًا بأن شيخ القبيلة لهذه البطون الثلالة على قبد الحياة وعمره يزيد عن ٥٦ عامًا .

# الحُصَيِّن في الغاط

سقط \_ أثناء الطبع \_ من مقال (أنساب أُسَرِ بلدة الغاط) المنشور في «العرب» س١٨ ص١١٢٧ - :

الحُصَيِّن (العلي): من النواصر، من بني عَمَّرو بن تميم، من عدنان. فعذرة لكاتب المقال.

# بنو تميم في بلاد الجبلين

ملاحظات على كتاب ءبنو تميم في بلاد الجبلين».

١ ــ ص١٥ : جاء في الكتاب المذكور أن أول من أسسها هو شعيب بن حمدان العمرُي التميمي . والصحيح أن الذي أسس المستجدة هو حمدان التميمي .

٣\_ ووردت اسماء ممن تأمروا في المستجدة على هذا النحو :

شعبب بن حمدان ثم مرشد الرشيد ثم مطلق الفوزان ثم عبد الله المطلق ثم محمد السالم الربيعان (أبو حوطتين) ثم دخيل الله الفوزان ثم تركي بن ربيعان ثم رشيد الدخيل الله ثم درويش ثم غالب.

#### والصحيح هو:

أول من تأمر في المستجدة هو حمدان العمروي النميمي ثم شعيب بن حمدان ثم شايع بن حمدان ثم شايع بن حمدان ثم عبد الله حمدان ثم سالم العمرو، ثم ربيعان بن سالم ثم فوزان بن ربيعان ثم رشيد بن فوزان ثم مرشد بن رشيد ثم مطلق الرشيد ثم محمد السالم ثم دخيل الله العبدالله ثم تركي الدروبش ثم رشيد الدخيل الله ثم درويش الجارالله ثم غالب الدروبش \_ أميرها الآن \_

وهذه الاسماء اخذتها عن والدي الذي يتحدر من أصل هؤلاء الرجال رحمهم الله جميمًا.

٣ ورد أن ص ٩٠ (ومن بني تميم بمدينة حائل آل غميز).
 والصحيح أتهم ليسوا من بني تميم.

\$ -كذالك زج مؤلف الكتاب بقصيدة قالها فرج بن خربوش الاسلمي في تركي بن
 ربيعان امير المستجدة وكأنها تخص أهل الروضة ..!

وقد جاء هذا في صفحة (٤٠) والسباق في هذا عن الروضة.

ومن تلك القصيدة التي يوجهها فرج بن خربوش إلى صالح بن غازي الشمري الذي منع ابن خربوش من الصيد في جبل (قصايرة) مع العلم أنه أي ابن غازي سمح لـ (عديهان الصلبي) بالصيد فيها .

عن جارهم ما ياكلون الْخَفِيَّةُ ما بفهقون الطَّلْ والشمس حيَّةُ على المويَّسل والمقرايا الْعَذيَةُ عرضه من الفيضه آليا أقصى طميَّةً وصبَّتً عليكم يابو غالب دُلِيَّةً

بني تميسم سا تسدقًع بالانمانُ الاجنبي باطرافهم تق سلطان عسى تجيهم مِنزُنية بارقَهُ باَنْ مرّدم غيمه نشا نقل ضلعان ربع الْخَضَرُ والبكر من محمله بان

## ولايضاح هذا ;

١- أبو غالب هو تركى الدرويش الربيعان أمير المستجدة .

٢ ــ المويسل جبل يقع على بعد خمسة عشر كيلا إلى الغرب من المستجدة.

٣ - ربع الحفر شأل شرق المستجدة ويبعد حوالي ١٢ كيلاً .

٤ - البكر: والمقصود ريع البكر بقع شمال غرب المستجدة وهو قريب منها.

حايل: عبد الرحمن بن فهيد الربيعان

#### القيصومة

إسم القيصومة يطلق على مواضع متعددة .

منها القيصومة التي هي إحدى الدَّجنينين ، ورد ذكرها في كتاب «بلاد العرب» \_ ٤٢٨ ٢٩٠ ــ وكتاب نصر، ووضعجم البلدان، ويقهم من تحديد موقعها في الكتب المذكورة
 أنها تقع غرب الدهناء، وقد تكون الدَّجاني وماء آخر بقربه، لعله القاعية.

وكنت ظننت أن القيصومة هذه هي المذكورة في كتاب «بلاد العرب» هي القيصومة التي فيها محطة لضخ النفط ، الواقعة جنوب الباطن فقلت في مجلة «العرب» سـ ٨٥٨/٦ : أما القيصومة التي فيها محطة لضخ النفط فهي قديمة أيضًا ، كها جاء في كتاب «بلاد العرب» كتاب «بلاد العرب» واضح في كون القيصومة التي ذكر تقع غرب الدهناء ، والقيصومة الواقعة على خط واضح في كون القيصومة التي ذكر تقع غرب الدهناء ، والقيصومة الواقعة على خط ضعة النفط نقع شرق الدهناء .

وهناك قيصومة فَيْحَانَ ، ورد ذكرها في كتاب «المناسك» وقد حددت موقعها في كتاب شهال المملكة من «المعجم الجغرافي» وفي «العرب» ــ ٨٥٧/٦ ـ .

وقيصومة تقع أسفل مفيض وادي عرعر في حدود العراق ، بنطق اسمها بحطأ (الجيصومة) ويكتب بالجنم .

# آل قاضي في الكويت

كتب إلى عجلة العرب الأخ عبد الله العلي الإبراهيم القاضي (ص.ب ٣٧٥٨ – الصفاة – الكويت) يشير إلى أن لاسرة القاضي المشهورة التي ورد ذكرها في كتاب هجمهرة انساب الأسر المتحضرة في نجد، فروعها في الكويت منهم بيت علي آل إبرهيم العلي العبد الله القاضي وبيت عبد العزيز السليان المحمد العبد الرحمن القاضي الذي طبع شجرة آل قاضي .

ولهم أولاد وأحفاد وهم يسكنون في المنصورية والشامية .

وطلب الأخ الكريم ملاحظة هذا عند إعادة طبع الكتاب.

فشكر الله له .

# مكتبة العرب

## 🔲 تاريخ النراث العربي:

نشرت (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) المجلدين الأولين من كتاب «تاريبخ المتراث العربي» الذي ألفه الدكتور فؤاد سزكين باللغة الألمانية، ونال به جائزة الملك فيصل العالمية عن إحياء التراث العربي، وهو يقع في سبعة مجلدات، فعربت الجامعة منها مجدلين هما:

المجلد الأول؛ في أربعة أجزاء: الجزء الأول في علوم القرآن والحديث، ويقع في (٥٠٨) من الصفحات.

الجزء الثاني: التدوين التاريخي في ٣١٢ صفحة.

الجزء الثالث: الفقه، في ٢٠٠ صفحة.

الجزء الرابع: العقائد والتصوف، ويحوي فهارس المجلد الأول ويقع في ٨٤٥ صفحة.

المجلد الثاني: عن الشعر، إلى حوالي سنة ٤٣٠ هـ في خسمة أجزاء: الحِزِّء الأول: مقدمة ودراسات عن الشعر وكتب الأدب، في ٢٧٤ صفحة.

الجزء الثاني: العصر الجاهلي في ٣٧٢ صفحة.

الجزء الثالث عصر صدر الإسلام، وبني أُنيَّة والمخضرمين في ٢٧٠ صفحة.

الجزء الرابع: العصر العباسي، صفحاته ٢٩٠.

الجزء الحامس: بفية العصر العباسي، وفهارس المجلد الثاني، في ٣٣٢.

وقد نقل المجلدين من الألمانية إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي، ما عدا المجزء بن الثالث والرابع فقد عَرَّبهما الدكتور عرفة مصطفى، وتولى مراجعة الأجزاء السبعة الدكتوران عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم، أما الجزءان الأخيران فقد واجعها

الدكتوران محمود فهمي حجازي وسعيد عبد الرحيم.

أما القهارس فـ (أعاد صنعها) الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو.

وقد طبع المجلدان ــ بأجزائها التسعة ــ بمطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م ــ طباعة جيّدة.

وأُلحق بالمجلدين جزء يقع في ٢٨٤ صفحة عن (مجموعة المخطوطات العربية في مكتبات العالم) تقله إلى العربية محمود فهمي حجازي، وراجعه عرفة مصطفى.

أما المجلدات الخمسة الباقية من الكتاب فإن (جامعة الملك سعود) هي التي تتولى نقله إلى اللغة العربية ونشرها وهي: المجلد الثالث: في الطب، والرابع: في الكيمياء، وعلم النبات والزراعة، والحامس: في الرياضيات، والسادس: في علم الفلك، والسابع: في علم النجوم والآثار العلوية.

# ] من وثائق الدولة السعودية الأولى:

يعنى الباحث المحقق الأسناذ اللكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم بنشر ما يتعلن بالجزيرة العربية من وثائق تاريخية في العصر الحديث. وقد صدر له منذ سنتين المجلد الأول يمن وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد على» ــ انظر «العرب» س١٧ ص ٦٣٨ ــ وفي العام الماضي (١٤٠٣ هـ) صدر المجلد الثني، يحوي وثائق الفترة الواقعة بين سنتي ١٢٢٢ و ١٢٣٤ هـ (١٨٠٧ و ١٨١٩ م) التي اختارها الدكتور وحققها. ويقع هذا الجزء في ١٢٧٧ صفحة، بفهارس للأعلام والمواضع والجهاعات. وكما قال المحقق الفاضل ــ في المقدمة ــ عن الوثائق: (تعتبر من أصدق المصادر لدراسة تاريخنا العربي) بل إنَّ دارس تاريخنا الحديث منذ قيام الدولة السعودية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري لا تتم دراسته ما لم يُهمَّ إلْماماً تامًّا بما تتضمنه الوثائق المنصلة بذالك التاريخ، مهاكان مصدرها. ولهذا يعتبر ما جمعه الدكتور عبد الرحيم في كتابه يمن وثائق الدولة السعودية الأولى، مصدرها. ولهذا يعتبر ما جمعه الدكتور عبد الرحيم في كتابه يمن وثائق الدولة السعودية الأولى، مصدراً مُهمًّا لا يستغني عنه من يُعنَى بدراسة تاريخ هذه الدولة الكرية.

# 🗍 السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة:

[انظر االعرب، س٢ ص ١٩٣ وس ١٥ ص ٢٧٧ وس ١٧ ص ١١١].

قام الأستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية بتحقيق رسالة «السلاح والعُدّة» التي ألفها عبد القادر بن أحمد بن فرج الشافعي، المتوفى منة ١٠١٠هـ (١٦٠١م) نحقيقاً أبرز تلك الرسالة في حُلَّةٍ تروق الباحث، بما أضافه إليها من معلومات مفيدة في القدمة وفي الحواشي، وفي الفهارس، فجاءت في كتيِّب من القطع الصغير بلغت صفحاته الحواشي، وفي الفهارس، فجاءت في كتيِّب من القطع الصغير بلغت صفحاته (١١٢) وصدرت عن (دار الحداثة للطباعة والنشر) في بيروت سنة ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م).

## 🔲 رحلة عبر الجزيرة العربية:

هي رحلة قام بها عسكري انجليزي يدعى (الكابتن فورستر سادلير) في سنة (١٣٣١هـ) ١٩٣٩ مـ مخترقاً الجزيرة من القطيف إلى ينبع، مكلفاً من حكومة بمبي (الهند) بمهمة نتصل بإبراهيم باشا، أثناء قيامه بالقضاء على الدولة السعودية الأولى، لتهنئته، ولإظهار مدى تعاون الحكومة البريطانية معه.

وقد عُرَّب الرحلة من الانجليزية الأستاذ أنس الرفاعي، وحققها ونشرها الأستاذ سعود بن غانم الجُمْرَان العَجْمِي وتحوي الرحلة معلومات طريفة عن الأماكن التي مَرَّ بها (سادلير) رطرائف عن مشاهداته الخاصَّة.

وتقع في ٣٠٠ صفحة ــ منها ١٨٦ تحوي الرحنة معربة، والباقي من إضافات المحقق الفاضل، ومن بينها كتب ورسائل تنصل مجوادث ثلث الفترة ١٣٢٨ هـ وما بعدها ــ

ومع التحريف الكنير في الأسماء العربية \_ مما يبرز أثره واضحاً في الرسم الجغرافي (الخريطة) إلّا أن فيها معلومات لا يستغنى عنها الباحث في ناريخ الدولة السعودية الأولى.

والطباعة حسنة في دار الفكر، في دمشق، ولم يذكر تاريخها. ٤٣٢

# ج٧و٨ س١٩ عوم وصفر ١٤٠٥هـ - تشرين ٢٠١ (أكتوبر، نولمبر) ١٩٨٤م

بمناسبة حلول العام الهجري

# ضرورة وضع اطلي جغرافي للمواضع الإسلامية

ما أجلَ أن تتوج هذه الذكرى المجيدة، ذكرى حلول السنة الهجرية النبوية الكريمة بعمل يكون خالدَ الأثر، عميق النفع، منجدَّداً بتجدد الأعوام والدهور.

وخير الأعال وأنفعها وأبقاها ماكان ذ صلة قوية بصاحب هذه الذكرى العطرة ـ عليه من الله أزكى الصلاة والتسليم ـ وأولاها ماكان موافقاً لهدية الكريم، فهو أعلى الله في الفردوس مقامه ـ ليس بحاجة إلى إقامة الاحتفالات بمولده أو هجرته، بما وهبه الله من اصطفاء وبما أوجب له من إجلال وتكريم، ولهذا لم يشرع لأمته سوى الاحتفال بعيدي الفطر والنحر، وخبر ما يكرم عليه الصلاة والسلام به هو الاقتداء بسنته، والسير على نهجه، وإحياء آثاره التي بإحيائها إحياء لتراث الأمة التي لا حياة لها إلا بالارتباط به إذا أرادت الحفاظ على كبانها ووحدتها ووجودها. ومن ذلك السير على سيرته الحميدة قولاً وعملاً، وهذا لا يتم إلا بفهم تلك السيرة فهماً تامًا.

ولا شكَّ أنَّ هذا من دوافع اهتمام العلماء بالعناية الفائقة بتلك لسيرة العطرة التي تدعو المناسبة الكربمة، إلى الإشارة إلى أحد الجوانب المتصلة بها، جدير بمواصلة الدراسة. مذا الجانب من الدراسات هو الجانب الجغرافي البحت، المتعلق بمعرفة المواضع التي تعين معرفة على فهم القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وما ورد في آثار الصحابة ومن بعدهم مما له صلة بهذا النوع.

بالمالة ومركز ونطاح أرارستان

لقا. ذكر الله سبحانه أنما أهلكها، وسمَّى مواضع من بلادها منها الأحقاف والأيكة والحجر، والرّس".

> ر وذكر أمكنة شعائر الحج كالصّفًا والمروة وعرفات.

وأشار إلى مواقع لها صلة بتاريخ الإسلام فقال: ﴿ وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمَ أَنتُمُ وَأَنتُم أَذِلَّةٌ ﴾ . وقال جلَّ ذكره: ﴿ وَبَوْمَ حَنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾ .

وجاءتُ أحادبث المصطفى \_ عليه الصلاة والسلام \_ بتحديد مواقيت الحج والعمرة المكانية ، وأمكنة حدود الحرسين الشريفين. والمواضع التي أقطعها رسول الله عليه بعض أصحابه ، ومواضع ورد ذكرها في الحديث كقلال (هجر). ثم مواضع الغزوات النبوية ومواقع السرايا.

ومن هذا القبيل ما ورد في الشعر الجاهلي وأشعار الإسلاميين ومخضرمي الدولتين من أسماء المواضع، إذْ فَهُمُ النصوص الشرعية متوقفٌ على فهم اللغة العربية وتلك الأشعار هي مادّة اللغة، وفهمها لا يتم إلا بمعرفة تلك المواضع معرفة تامة.

إذ (ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجب).

ولهذا كان اتجاه علماء المسلمين أول ما اتجهوا للدراسات الجغرافية ــ لتحقيق نلك الغاية أولاً ــ ولاطلاع الإنسان على سعة ملكوت الله وعظم مخلوقاته، للعظة والعبرة.

ولكن هذا الجانب من الدراسات الجغرافية التي اتجه إلبها علماء المسلمين، فوضعوا أسس بنائها، ورسموا الطريق لمواصلة السير فيها لبلوغ ما قصدوه من غايات واضحة، لم يكتب له النَّمُوُ كما نما غيره من أنواع العلوم الإسلامية الأخرى.

وهذا يرجع إلى أنَّ جزيرة العرب ـ وهي موطن تلك الدراسات ـ انعزلت عن العالم

منذ التقال الخلافة الإسلامية منها إلى دمشق، ثم إلى بغداد، فبقيث مهملة من جميع النواحي، فعادت الحياة فيها إلى طبيعتها قبل الإسلام، وهي الحياة القبلية المعروفة، وكان من أثرِها انتشارُ الفوضَى، وعدم استتباب الأمن، فَصَعُبَ الاستقرار فيها لمواصلة تلك الدراسات، وضعفت عناية علمائها وشعرائها بها، ووجدوا في حواضر الخلافة من الاطمئنان ورُغَد العيش ما حملهم على الاستقرار بها.

Mindley De St.

is the allower with

وليس الأمر كذلك بالنسبة لِقُطَّري الحجاز واليمن، فالحبحُ \_ وهو أحد أركان الإسلام ــ من مستلزماته إرساءً قواعد الأمن لبلوغ المدينتين الكريمتين، ولهذا عُنيَت الدولةُ بذالك، فكانت الحياة في الحجاز على جانب من الأمن والاستقرار، وكان علماء الأنطار الإسلامية يتخذون من الحج وسيلة للاتصال بعلماء الحرمين الشريفين، للإستدادة من علمهم، لصلتهم بمشاعر الحبح، ولمعرفتهم بالآثار النبوية في مدينته الطاهرة، فكانت هذه الآثار مما هو في المدينة أو بِقُرْبِهَا موضعَ عِنَاية أولئك العلماء في مختلف العصور.

أما اليمن فهو بلاد حَضَارةٍ وعلم وحُكُّم على جانب من الاستقرار، ولهذا ازدهَرَتْ فيه المرفة، في الوقت الذي كان الجهل مخيماً على أقطار الجزيرة الأخرى.

والآن \_ بعد أن وهب الله الأمة العربية من وسائل الأمن والاستقرار والرخاء ما تغيطها عليه كل أم العالم بدون استثناء، وبعد أن تعددت فيها (الجامعات) وتنوعت الدراسة بتنوع (الكلبات) ألبس من الواجب تخصيص فرع من فروعها للدراسات الجنرافية الإسلامية وحدها. إذ هذا الفرع من الدراسات التي يجب على علماء المسلمين أن يولوه حقه من العنابة فالثقافة الإسلامية لا تنم بدونه.

ومما يُحتُّمُ ذالك أنَّ المتجهين لدراسة هذا النوع من الجغرافية ، لا يجدون بين أيديهم من المراجع ما يمكنهم من فهم ما يريدون فهمه. فهو من فروع العلم التي لم يكتب لها النضج والكمال. وتراثنا على ضخامته بحاجة إلى النحيص والتهذيب والتحقيق. والمؤلفات المخصصة لتحديد المواقع الإسلامية (العربية) في الكتاب الكريم، وفي السنة

النبوية بحاجة إلى إعادة النظر، فهي غير وافية، وكثير منها مشحون بأخطاء كالتحريف والتصحيف.

لتناول أحدكت سيرة المصطفى \_ عليه الصلاة والسلام \_ أو أحدكت الحديث \_ انعرف مواقع العزوات أو السرايا التي حدثت بعيدة عن المدينة ... إننا سنُصْدَم \_ أوّل ما نصدم \_ بالاختلاف في ضبط اسم الموضع الذي وقعت فيه الغزوة أو السَّرِيَّة ، فضلاً عن تحديد الموقع تحديد الموقع تحديداً بُمكِّنُ من معرفته بسهولة.

وهذا لا يراد به التقليل من قيمة تلك المؤلفات، أو الانتقاص من قدر مؤلفيها، فولفوها من العلماء قاموا بواجهم خير قيام، وأخلصوا في عملهم، وبذلوا جُهْدَهُمْ، فاستحقُّوا من الله النواب والأجر، ومن كل مسلم الدعاء وأشكر.

بل ما لنا نذهب بعيداً. لتتناول أحدث كتاب في التفسير ألف في عصرنا، وهو كتاب والمنتخب في تفسير القرآن الكريم، الذي أصدرته (لجنة القرآن والسنة) في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر وجاء في مقدمته أنَّ ذالك المجلس: (شكَّلَ لجاناً علمية من جهابذة العلماء، وقطاحل الباحنين والمفكرين، ليتوفروا على تأليف هذا التفسير، بأسلوب واضح العبارة، بعيد عن الخلافات المذهبة، والمصطلحات الفنية، حتى يكون على حالة مرضية من الصلاحية لترجمته إلى اللغات الأجنبية ... وسوف يتلوه تفسير آخر وسبط في شيء من البسط).

نجد في هذا التفسير تناقضاً في تحديد بعض المواضع، وأبوالاً غريبة في مواضع أخرى: وعدم تحديد مكنة معروفة.

١ فن التناقض ما جاء في ص ٢١٥: (اتفن الثقات من أعلام المسلمين على أنَّ الأحقاف بأرض البمن) وفي ص ٢٤٧: (وموقع الأحقاف مُخْتَكَفٌ فيه، وبعض المؤرخين بذ كرون أنه بين الْيمن وعُمَانَ.. وبعض المنقبين في الزمن القريب يرى أنه شرقي العقبة، معتمدين على كتابات نبطية، عثروا عليها في خرائب معبد في جبل إرم).

٧ - ومن الأقوال الغريبة ما جاء في ص ٣٣٥: '(وقد عبر الله عن قوم شُعيْب مرَّةً بأصحاب الأبكة ومرة بأصحاب الرّسّ) هذا مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمتين في آبة واحدة مما يدل على تغايرهما فقال في سورة ق: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلُهُم قُومٌ نُوحٍ وأصحابُ الرَّسُ ونَمُودُ ، وعادٌ وفِرْعُونُ وإخْوَانُ لُوط ، وأصحابُ 'الأَبْكَةِ وقَومٌ تُبَع ﴾.

٣ ومن عدم تحديد الأمكنة المعروفة ما جاء في ص ٢١٦ عن نمود: (أما مساكنهم فلشهور في كتب العرب أنهاكانت بالحبير بمدائن صالح، في وادي القُرى. وقد زارها الأصطخريُّ وذكر أن بها بئراً تسمى بئر ثمود \_ أما المسعوديُّ فقد ذكر أن منازلهم كانت بين الشام والحبجاز إلى ساحل البحر الحبشي) المنح ومثل هذا الكلام يوقع في الشك والحيرة، والحبيرُ معروف قبل زيارة الاصطخريُّ وبعده، وبئر نمود بل آبارهم وردت في خبر غزوه وسول الله عَيُلِيَّ بَوك \_ «البداية والنهاية الج ص ١٠ - وفي ص ١٨٥: (أصحاب الحبيرُ هم نمود، والحبيرُ واد بين المدينة والشام) ومثل هذا تحديد موقع ارتس فني ص ٣٨١ (الرس كما في «مفردات» الراغب هو واد واستشهد بقول الشاعر:

# وهن الوادي (؟) الرَّسُّ كَالْبُدِ لِلْفَمِ

وفي ص ٣٦٥ أن (أصحاب الرَّسَّ هم أصحابُ الأيكة) وفي ص ٣٦٦: (أرض مدين واقعة بين شمال الحجاز وجنوب الشام وفيها مكان كثيف الأشجار يسمى الأيكة) وفي ص ٥٧٨: (مدين قرية شعيب) وعلى هذه الأقوال فدين والأبكة والرَّسَّ موضع واحد، وهذا من أغرب الأقوال.

وأسوأ ما بخشاه المسلم الغيور أن يُتَرْجَمَ مثل هذا الكلام المتناقض المضطرب، فيقرأه من لا صلة له بالإسلام ولا اطلاع له على تفاسير القرآن الكريم المشهورة ثم يرى ما فيه من تضارب وتناقض، واختلاف، فيظن أنَّ هذا هو رَأْيُ (جهابذة العلماء وفطاحل الباحثين والمفكرين) من المسلمين كما جاء في المقدمة، فيحمله ذلك على الشك ثم الإنكار، ثم الطعن في الفرآن الكريم.

ولا شك أن وضع مصور جغرافي (أطلس) للسيرة النبوية يحدد أمكنة طريق الهجرة

# المعم أنجف إفي للمنطفذالية رقبية

- T -

#### الْقِدَافُ

قال في همعجم البلدان، بكسر أوله وآخره فاء كأنه جمع قذف الوادي وهي جوانبه. وقيل: القذاف ما أطقت حمله بيدك وقذفت به. وهو موضع في شق حُزوا، ويقال له أيضاً: روض القذافين، وفي كتاب الحالم: القذاف وقوان: موضعان من ديار بني سعد بن زيد مناة، وأنشد لذي الرمة:

جاد الربيع له روض القذاف إلى قوين، وانعدلت عنه الأصاريم

وقول ذي الرمة ــ يصف حار وحش ــ كما في ديوانه، ونيه: القذاف: موضع. قوين: موضع في شق بني تميم الأصاريم: جاعات الناس<sup>(۱)</sup>.

وقال ـ يصف مراعي حمير وحش:

برهبًا إلى روض القذاف إلى المعى إلى واحت تسروادهما ومجالها

والغزوات والسرايا والإقطاعات النبوية؛ سبكون من الدوافع إلى وضع مصورات جغرافية أخرى (أطالس) تحوي أسماء المواضع الواردة في القرآن الكريم، والمواضع الواردة في أخبار الفتوحات الإسلامية، والمواضع الواردة في الشعر العربي الجاهلي والإسلامي، مما يمين على فهم كتاب الله الحالد الذي لا ينم فهمه إلا يفهم اللغة العربية.

حمد الجاسر

تروادها: إقبالها وإدبارها. ترود: نجيء وتذهب كذا في ديوانه (٢٠).

وقال البكري في «معجم ما استعجم»: مخفق: موضع في ديار بني نميم، قال سلامة بن جندل؛

كأن النعام باض فوق رؤوسهم بنهي القذاف، أو بنهي عننى وأورد في رسم مطار قول المخبل:

أعرفت من سلمى رسوم ديار بالشسط بين محقق ومسطسار وقال: فدلك أن معاار تلقاء محقق.

وقال الصاغاني في والتكلة على وسم قذف: وروض القذاف موضع عن ابن دريد، وأنشد:

عَرَكُرَكُ مهجر الوبان أَوْمَهُ روض القذاف ربيعا أي تأديم العركرك: الجمل الضخم، والمهجر الذي يهجر بذكره، أي ينعت كرمه، والضوبان: الجمل القوي، وقبل: هو كاهل البعير. وأومه: سَمَّنَهُ انتهى.

ويفهم من النصوص المتقدمة أن القذاف روض في جهة حَزوا بقرب رهبا والمعا وواحف، ومطار ــ وكل هذه المواضع واقعة في جانب الصهان مما يلي حُزوا ــ وفي الصهان وما يليه من الصلب تكثر الرباض.

وإذن فالجهة التي يقع فيها القذاف معروفة؛ وهي الجهة الجنوبية من الصمان الموالبة لحُزوا وما حولها من شرق الدهناء، أما الموضع فلم أسمع له بذكر، وغرابة اسمه نما يسبب دروسه.

# الْقُسرَاحُ

بضم القاف وفتح الراء بعدها ألف فحاء مهملة \_ نقل صاحب «ناج العروس» أن

الكلمة يقصد بها سيف البحر مطلقاً \_ وأنها اسم قرية بالبحرين، وموضع فيه \_على ما ذكر صاحب «القاموس» وجاء في «ديوان جرير» :

ظعائن لم يدن مع النَّصَارَى ولا بَدْرِبْنَ ما سَمَكُ القُرَاحِ القُراحِ القُراحِ القُراحِ القُراحِ القُراحِ القُراحِ : قرية بالبحرين، أي إنهن بدويات، لسن بحضريات مُهيِّجَات.

وفي الديوان أيضاً .. في هجو الفرزدق(٤):

ندافع عنكم كل يوم عظيمة وأنت قراحي بييف الكواظم وفي كتاب والنقائض وفي كتاب والنقائض وقراح: موضع على شاطىء البحر. التهى.

وفي كتاب «نهذبب اللغة» للأزهري (٦٠): شمر عن أبي مَنْجُوف عن أبي عبيدة قال: القراح سيف القطيف، وأنشد للنابغة:

قراحية ألوت باليف كأنها عفاء قلوص طار عنها تواجر تواجر: ننفق في البيع لحسنها.

وقال جرير :

ظعائن لم يدن مع النصارى ولم بدرين ماسمك المقراح وقال في قوله:

وأنت قراحي بسيف الكواظم

قال أبو عمرو: قرية على شاطىء البحر نسبه إليها. انتهى.

وذكر نصر في كتابه (٧): القراح ــ بضم القاف وتخفيف الراء ــ: موضع بالبحرين، أو سيف البحر.

وأورد الحازمي في كتاب «البلدان» (٨) بيت النابغة الذي أورده الأزهري ــ بعد

ضبط قراح بضم القاف وتخفيف الراء، وقال في شرحه: قال أبو عبيدة: قراحية نسبها إلى قراح بسبف هجر والزارة بسيف قطيف(؟) ورواه غيره بفتح القاف انتهى.

وفي ومعجم ما استعجم، لأبي عبيد البكري: قراح بضم أوله، وزيادة ألف بين الراء والحاء موضع بساحل البحرين، قال النابغة:

كأن النظم حين طفون ظهراً سنفين الشنجر يممت القراحا وقبل: قراح: مدينة وادي القرى وقال عهارة بن عقيل: هو من ساحل هجر وأنشد لجده جرير:

ظعائن لم يدن مع النصارى ولم يسدرين ما سمك القراح وبيت النبغة الذي أورده البكري أورده في «معجم البلدان» ـ رسم لباح ـ بهذا لنص:

كأن الظعن حين طفون ظهراً سفين المبحر بمن القراحا وقول البكري: (قراح: مدينة وادي القرى). المعروف قرح ـ بدون ألف.

وقال في المعجم البلدان»: القراح يضم أوله وتخفيف ثانيه وآخره حاء مهملة ــ قال أبو عبيدة: القراح سيف القطيف. وأنشد للنابغة:

قسراحسية ألوت بسلسيف كأنها عفاء قلوص طار عنها تواجرً تواجز<sup>(١)</sup>: تنفق في البيع لحسنها.

وقال جريو:

ظعائن لم بدن مع النصارى ولا يدرين ما علك القراح قراح: قرية على شاطى، البحر. وقراحية نسبة إليها .. وفي كتاب الحازمي: قال أبو عبيدة في بيت النابغة: قراحية نسبها إلى قراح سبف هجر، والزارة: سيف القطيف.

قال: ورواه غيره بفتح القاف. انتهى.

ويتلخص مما نقدم أن اسم القراح ... أو قراح ... قد يطلق على سيف البحر بصفة عامة، وقد يقصد به سيف هجر، أوسيف القطيف أو سيف كاظمة أو سيف البحرين، ويظهر من تعدد الأقوال أنه يعم السيف، ولا يمع هذا من وجود قرية أو موضع في البحرين باسم القراح.

ويتضع لي من شعر جربر في وصف الظعن، وفي هجو الفرزدق أنه قصد البعد عن البلاد التي تكثر فيها الأنهار، وكانت من منازل الفبائل التي تنصرت من ربيعة، من بني تغلب وبني بكر، حبث نهري دجلة والفرات التي تفيض بسيف، الكواظم حيث يجتمع بالبحر فظعائن جربر لا يفرقن بين سمك الأنهار، وماؤها قراح، وبين سمك البحر، وماؤه ملح، أي أنهن بدويات، لم بعشن بين الأنهار مع النصارى. كما يهجو الفرزدق لبعده عن البادية، وكونه عاش بقرب الأنهار التي ماؤها قراح \_ بفتع القاف.

# القُسرَادي

يضم القاف وفتح الراء بعدها ألف قدال مهملة مكسورة فياء النسبة ـ من قرى زعب من سليم في المنطقة الشرقية ـ أميرهم منديل بن سحوب.

وتقع هذه القربة. بمنطقة وادي المياه غرب قربة نطاع، غير بعيدة عها.

# فُرَاقِرُ

بضم القاف بعدها راء مفتوحة فألف، فقاف مكسورة فراء. قد يكون اشتقاق هذا الاسم من القرقر، وهو المستوي من الأرض، الأملس، ولهذا كثرت المواضع التي تسمى به، في شال الجزيرة ــ بمنطقة قريات الملح ــ وفي منطقة حائل، أسفل واديها، وفي شرق الجزيرة بقرب الكوفة، حيث وقع يوم ذي قار المشهور. ويظهر أن إحدى معارك ذالك اليوم وقعت في حَمَضَى الموضع المعروف الآن باسم حَمَضَ ــ كما سبقت الإشارة إلى دالك عند ذكر هذا الموضع ص \$ \$ 0 ــ وقراقر أيضاً موضع ذكره ذو الرمة، وقرن ذكره

بالمعا \_ الواقع في جنوب الصهان، مما يحمل على القول بأنه في تلك الجهة، قال يصف الرياح التي غبرت أطلال منازل مي:

ورابعة من مطلع الشمس أجفلت عليها بدقعاء المعا فَغُراقِرِ<sup>(١٠)</sup> يعني الصبا. (جفلت: أسرعت وقلبت كل شيء، والدفعاء التُراب..

وقبل هذا البيت:

أَشَاقَتْكُ أَخَلَاقُ الرَّسُوم الدوائرِ بأدعاص حَوْضًا المُعْنِقَات النَّوَادِرِ وبعده \_ بأبيات \_:

لَبُّــة إِذَ مَيُّ مَعَانُ لَــحُـلُـهُ فِتَاخٌ فَحُزُوا فِي الحليط الْسُجَادِرِ وحوضا سبق الكلام على تحديدها ـــ ص ٥٦٢ وما بعدها ـــ وأنها على مايفهم من النصوص الواردة عنها غير بعيدة من حُزُوا في شرق الدهناء، على مقربة من أرض الصان.

أما حزوا وفْتَاخُ فلا يزالان معروفين في شرق الدهناء.

وما دامت ربح الصبا وهي التي نهب من مطلع الشمس تذرو التراب على منازل مي الواقعة في جهات حزوا فينبغي أن يكون قراقر والمعا يقعان شرقاً عن حُزوا غير بعيدين، وأنها بجانب الصهان الموالي لمحُزوا شرقها، على مقربة منها.

#### الفرايسا

على لفظ جمع قرَّبة بلغة العامة ــ ورد الاسم في كتاب «روضة الأفكار» لابن غنام، الذي طبع مهذبا باسم «تاريخ نجد» (١١) في ذكر حوادث سنة ١٢١٠ ــ وأن ثويني نزل (وادي القرابا) بعني وادي المباه (الستار قديماً) وكان ذا قرى كثيرة، لم يبق منها إلا القليل.

#### القرخساء

قال في «معجم البلدان»: \_ بالفتح والمد والحاء المهملة \_: من قرى بني محارب بالبحرين. ويظهر أن مصدر صاحب «المعجم» كتاب «البلدان» لابن الفقيه.

وورد اسم القرحاء في شعر ابن المقرب، في قصيدة مدح بها أبا سنان مسعود بن محمد بن علي بن عبدالله العيوني، قال:

سَلْ عنه يوم أغارت في كتائبها خَيْلُ القعليف من القرحا إلى الجبل (١٢)

وهذا يدل على قربها من القطيف، وليست معروفة الآن على ما بلغني.

وقد قرأت تمريباً لمقال كتبه عالم ألري أمريكي يدعى (بيتر يروس كونوال) باللغة الانجليزية ونشره في «المجلة الجغرافية الأمريكية» (١٢) جاء فيه: وعلى مقربة من العقير عوائب أثرية يعتقد علماء الآثار أنها بقايا مدينة (قرحا) إحدى مدن جزيرة العرب، وكانت هذه المدينة في العهد الروماني والعهد اليوناني من أشهر الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط. وقدر ماحتها خمسة أميال.

ويسميها بعض مؤرخي العرب (الجرعا).

ولا أظن اسم (قرحا) في هذا التعريب صحيحاً، وإنما أوردته للإشارة إلى هذا (انظر الجرعاء)

#### القرعساء

تَأْنيث الأقرع، قال ياقوت: كأنها سميت بذالك لِقِلَّةِ نباتها. انتهى.

والاسم بطلل على مواضع ومياه، من أشهرها منزل في طريق مكة من الكوفة، تحدثت عنه في قسم شهال المملكة، وله ذكر كثير في كتب المسالك. ولهذا يقع الخلط بينه وبين غيره من المواضع كما جرى لياقوت في «معجم البلدان» حين ذكر هذا الموضع

قائلاً: (وبين القرعاء وواقصة تمانية فراسخ. وفي القرعاء بركة وركايا لبني غُدَانة، وكانت بها وقعة بين بني دارم بن مالك وبني يربوع، بسبب هَيْج جرى بينهم على الماء، فقُتِلَ رجل من بني غدانة يقال له أبو بدر، وأراد بنو دارم أن بَدُوا فلم يقبل بنو يربوع فهاجت الحرب).

انتهى, فأول الكلام عن القرعاء التي تفع في طريق الحج الكوفي، وآخره عن قرعاء أخرى هي موضع الحديث، وهذه هي الواقعة في ديار بني دارم بن مالك بقرب اللهابة والمصافة في شرق الصَّمَّان.

أما خير الحرب التي وقعت بين بني دارم وبين بني مالك فقد ذكرها أبو محمد الأسود المغدجاني في كتابه «فرحة الأديب» (١٤) كما ذكرها أبو عبيد البكري في رسم اللهابة بـ بما سيُذكر هناك. ويفهم من نص أورده صاحب كتاب «بلاد العرب» أن القرعاء سُميَّتُ باسم رجل يُدعَى الأقرع من بني تَيْم الله بن ثعلبة.

وبنو تبم الله من بكر بن وائل من ربيعة، وكانت بلاد ربيعة شرق الجزيرة حتى أزاحتهم عنها بنو تميم، قُبَيْل ظهور الإسلام، فانزاحوا إلى العراق، وحلَّتُ بنو تميم للك البلاد ولها ذكر في حروب الردة، حيث اجتمعت فيها بطون من تميم بقيادة وكيع بن مالك على ماذكر ابن جرير في تاريخه - ٣٠٥/٣ ـ طبعة دار المعارف.

وفي القرن السابع كانت من مياه بني عقيل بن عامر على ما ذكر ابن فضل الله العمري في كتابه «مسالك الأبصار» ــ وفي عصرنا كانت وما حولها من موارد قبيلة مطبر.

وفي سنة ١٢٨٦ أغار عبدالله بن فيصل على الملاعبة من مطير، وهم على القرعاء فصبحهم وأخذهم ـ على ماذكر صاحب كتاب «تحفة المشتاق».

جاء في كتاب «بلاد العرب» (<sup>(11)</sup>: (وأما بنو عبدالله بن دارم فليس لهم بالبادية إلا القرعاء، وهي ماءة أسفل الصَّمَّان، وهي بينه وبين الدو، ليس لهم غيرها، وغير مصنعة يقال لها الخمَّة بالصَّمَّان (<sup>(17)</sup>.

وكانت القرعاء لرجل من بني نبم الله بن ثعلبة يقال له الأقرع.

وبجنب القرعاء مما يلي فَلْجُّا لصاف وفي القرعاء يقول أبو المُقدَّم الضَّبيُّ:

بُكَى فلك القرعاء من لؤم رَبُّها وما قايلتها من ثنايا المواردِ يلوحُ خطام الذُّل فوق أنوفهم كا لاَحَ في ورق الحام القلائِلاً

وفيه أيضاً (١٧): والفرعاء واللهابة ولصاف وطويلع وما حولهن يُسَمَّينَ الشاجنة، وهي دون الصان في أسافله. انتهي.

وكلمة (وهي دون الصان) بالنسبة لمن شرق الجزيرة.

والقرعاء واللهابة ولصاف (اللَّصَافَةُ) يطلق عليها اسم الطوال ـ جمع طويلة ـ فرشاء الواحدة يقارب ثلاثين بوعا بل يزيد.

ولاتزال القرعاء معروفة، وإن أصبحت مهملة بعد إنباط المياه الجوفية بالآلات الحديثة.

ونقع القرعاء جنوب اللهابة، في مفيض واد يدعمي وادي السدير غرب جبل يدعى أم الحصانية وشرق جبل يدعى المنيسر، وشالها آكام تدعى خناصر القرعاء.

وشرقها النهابة يفصل بينها آكام ثدعى جبال الدُّميِّخ.

(تقم القرعاء قرب خط الطول ٤٦/٤٧ وخط المرض ٣٨/٣٨).

## الْقَسرَعَسةُ

بئلاث فتحات \_ أرض مستوية لا تنبت إلا العشب، لا يوجد فيها شجر ولا حصا ولا حزوم.

تمتد من الوريعة نحو الشمال إلى الحاطيات.

ومن الشُّقِّ شرقاً حتى معرج السُّوْبَان غرباً.

وهي الجانب الشرقي الجنوبي من الدبدية، وأوصاف الدو تنطبق على القرعة، وعلى الدبدية. بحيث يمكن القول بأنها من الذَّوِّ.

ولعلها سميت بالقرعة لكونها أرضاً ملساء، لا حبال فيها ولا أشجار ويخترقها الطريق المتجد من الظهران إلى الكويت بعد مجاوزة الوريعة.

وأقرب المنامل إليها أبرق الكبريت الواقع في الجنوب الشرقي منها. ولا مياه قديمة فها.

(تقع القرعة بين خطي الطول ٤٧/٠٠ و ٥٠/٤٤ وخطي العرض ٢٨/٠٠ و ٢٨/٣٠).

# فَرَعَسةُ مُدَبرس

موضع شهال الحفر شبيه بالقرعة في مظهره، ورد له ذكر في الحوادث التي وقعت شرقي نجد سنة ١٣٤٨ ــ فقد خبَّم في هذا الموضع فيصل بن سلطان الدويش ــ شيخ قبيلة مطير ــ حين هرب من نجد إلى العراق، وانتهى الأمر بإعادته.

## الْقَــرْنُ

بفتح القاف وإسكان الراء وآخره نون.

من قرى الاحساء الواقعة في الشمال، يلي واحة العبون، وبقع شرق الطريق المتجه إلى الدمام، وأقرب القرى منه جُلُيجلة.

وكثير من السكان يبدلون القاف في هذا الاسم جيا فيقولون (الجرن) كما في كثير من الكلمات الأخرى وهي لهجة عامة لدي سكان شرق الجزيرة.

وقد عرفت هذه القرية إلى عهد قريب بإجادة صناعة الحصر (المداد) التي تصنع من قصب البردي الذي يكثر في القرى الواقعة شرق الأحساء على جوانب مجاري المياه، وفي الغياض والمستنقعات ووصف قرية القرن صاحب كتاب «دليل الخليج» قبل ثمانين عاما بأن فيها من المنازل مئة وعشرين، وأنها على مسافة ميل من قرية جليجلة. وأن جبل

القارة يشاهد في الجهة الجنوبية الشرقية من هذه القربة.

وقد تغير عمران القرن الآن ــ كغيرها من القرى.

#### الْقَسرُونَ

قال في «معجم البلدان»: القروق بالفتح ثم الضم وسكون الواو وآخره قاف.: واد بين هَجَر والعَسَّئَان. اننهيْ.

ولا شك أن المقصود الفروق \_ بالفاء \_ وما هنا تصحيف ذكرته للتنبيه عليه. ويظهر أنه اعتمد عثى كلام الصاغاني في «التكملة» في رسم قرق، فقد قال بهذا القول. ثم سار على طريقته صاحب «القاموس» وشارحه.

ولعل مثل هذا ما جاء في «المعجم» أيضاً: القريق: موضع قريب من القروق، عن أبي سعيد أحمد بن خالد الضرير.

ومثل هذا التصحيف كثير في كتاب «معجم البلدان» لأن مؤلفه ــ رحمه الله وأجزل مثوبته ــ قد ينقل عن كتب لم تضبط فيها الأسماء، ويعتمد على كتب نقلت بدون تثبت ومن هنا يقع الخطأكما في (الأحسية) و (زينة) ــ وهما (الأحسبة و (رَنْيَةَ) وغيرهما كثير.

# المُفَرْيَصَانِ

مثنى قُرِية وردت نصوص قديمة تنطبق على القريتين الواقعتين شرق الصَّمَّان، في المنطقة الشرقية، وقد بعبر عنها العامة بلفظ الجمع (قربات) بتخفيف الياء، وقد يقولون قربة العُليا وقَرَّية السُّفلَى.

وقد أوضعت \_ في الكلام على ثيتل والنباج \_ أنهها المسميتان بهذين الاسمين، فالعليا وهي أكبرهما كانت تعوف باسم النباج \_ نباج بني سعد (١٨) والسقلي تسمى ثيتل ومن إطلاق اسم القريتين عليهها ما جاء في كتاب هالعقد الفريد» (١٩) بعد ذكر يوم

السوبان (وأغار يزيد بن الصعن على عصاقبر النعان، بذي لياني، وذُر ليان عن يمين القربتين).

وورد في شعر جرير: (۲۰):

لعلَّكَ مَخْزُونٌ لِجِرْفَانِ منزلٍ مُجِيْلٍ بوادي القَرْبَتَيْنِ منازلُه وقال الفرزدق يهجو بني نهشل (٢١٠).

إذا حضرت يوماً لصاف فانه سيبدو عليه فعقها ومجونها إذا بهشل بالمقريتين تروحت ملاء من الزاد الجبيث بطونها فرب كعاب منكم آل نهشل يشار بأعلى المقريتين دفينها وفي يشرح ديوان ابن مقرب، (۲۰) من قصيدة نظمها سنة ٢٠٤:

أُنُول لركب من عقيل لقبته وأعــنــاقــهــا لــلـقــريــثين تخال القربتان: موضعان، يقال لأحدهما القرية العليا والأخرى السفلي.

إذا جثتم أرض الحساء وقابلت قبباب بضباحي ببرها وتلال فأرخو لها فضل الأزمة ساعة وإن كسان ابن مسهسا وكلال

# القَرِيْسِنُ .

في المعجم البلدان»: بالفتح ثم الكسر ثم مثناة تحتية ساكنة وآخره بون ... وهو موضع ذكره ذو الرمة فقال:

تَــرَدُّفُــنَ خَشْبًا، القَرِبْن وقد بَدَا لَـهُـنَّ إِلَى أَرْضَ السَّتَارِ زِيَـائُهَا أَيُ أَنِي رَكِبْن الحمر الحشباء وهي القطعة من الأرض كأنها جبل. انتهى.

وهذا البيت ورد قبله في وصف مراعي تلك الحُمرُ:

بِرَهْبًا إلى روض القِذَافِ إلى الْمَعَا إلى وَاحِفٍ تَـرُوادُهَا ومَجَالُها \$25 فكأن هذه الحمير اتجهت من مراعيها بملك الواقعة فها بين الصلب والصهان، بمحاذاة الجانب الجنوبي الشرقي من الدهناء ـ اتجهت لترد من مياه وادي السّتار المواقع شرق تلك المراعي ـ عين أثال، أو عين بنو بو بو حاجاء في شرح الأبيات (٢٢) من الديوان ـ فركبن خشباء القرين في طريقهن مشرقات غو الستار، وهي أرض في غلظها كأنها جبل، وهذا الوصف ينطبق على جانب الصّلُب من ناحيته الشرقية حيث ارتفاع جوانب المنطقة الصلبة البارزة شرق اصّلب، المعروفة باسم الطّن ، فهي أرض خشنة ينطبق عليها وصفها بأنها خشباء (وانظر هذه الكلمة) أشبه شيء بالجبل وهي في بروزها وطبيعتها تفصل بين أرض الصلب، وبين الواحات الواقعة شرقه، التي تتميز بانخفاضها وسهولة أرضها كواحة وادي الستار (وادي المياه) وما حولها ... وانظر (قُرَبن جَراد). وقد ورد اسم القرين بلفظ التثنية في رجز رؤية:

قوارباً من واحِف بعد الغبق للعد إذ أخلفها ماء الطرق من السقسرينين وخَبْرًاء العَذَقْ

وخبر، العذق من خبارى الصمَّان، تقدم ذكرها \_ .۵۸٠.

والطرق مناقع المياء تكون في حجائر من الأرض، وأرى رؤية قصد القرين فئناه بموضع آخر بقربه ـ على عادة الشعراء في تثنية الأسماء.

#### الهوامش : :

- (۱) ديواله: ١٣٤.
  - (f) : 170.
    - .۸۷ (۳)
  - (£) Y (£)
  - .1 .. (0)
  - .47/4 (7)

# سياسة بني امية في اختيار الولاة

كان الولاة \_ وبماثلهم اليوم الحكام الإداريون \_ نُوَّابًا لرئيس الدولة أو الخليفة في الولايات ، وكان الحليفة في الغالب مأخوذًا بجريرة ولائه ، ولذلك كان حريصًا عند الحنيار من بنوب عنه في الولايات والأقاليم ، أن يكون من أهل ثقته ، وقد يكون الولاة \_ إلى حَدِّ كبير \_ مؤشرًا بدل على تطلعات الحلفاء ، ودليلاً يشير إلى سياستهم .

من هنا كان موضوع الولاة والأسس التي كانت تُتَبَعُ في اختيارهم في عهد بني أمية ، والمهات التي كانت توكل إليهم من أهم الملامح التي تسيمُ سِلْطَاتِ [عهد] بني أمبة وترسم شخصيته وتستحق البحث .

عندما انتهت الحلافة إلى معاوية بن أبي سفيان ، وآلت مقاليد الأُمور إليه . أخذ

```
(V) الرزقة (۱۲۱).
```

<sup>(</sup>٨) الورقة (١٦٠).

<sup>(</sup>٩) في المجمع: بواجز ...

<sup>(</sup>۱۰) ديرانه: ۱۹۹۷.

<sup>.147 : (1)</sup> 

<sup>(</sup>١٢) ديوانه: ٣٨٧ ـ تحقيق الحلو.

<sup>(</sup>١٣) جزء ابريل سنة ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>١٤) : ٢٤ وانظر كتاب وشرح أبيات سيبويه، لابن السبرافي ج١ ص ٦٤.

<sup>(</sup>۱۵) ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>١٦) علل هذا القول في كتاب بصر في الكلام على الحيمة.

<sup>(</sup>۱۷) ; aa7,

<sup>(</sup>١٨) . هو غير تباج ابن عامر المعروف الآن باسم الأسباع في شرفي التصيم.

<sup>(</sup>١٩) (١٧٨/٥ طبع لحنة التأليف والنرجمة والنشر بمصر

<sup>(</sup>۲۰) ديوانه: ۹۶۴.

<sup>(</sup>۲۱) دیوانه ۸۷۸.

<sup>(</sup>۲۲) ص ۳۲۳ ـ الطبعة الهندية.

<sup>.017 : (17)</sup> 

بتولية الولاة على البلدان ، فجعل عبد الله بن عامر بن كُريْز – من بني أمية – واليًا على البصرة ، وكان عبد الله من المعارضين لعلي بن أبي طالب في الأحداث التي جرت بعد مقتل عثمان بن عفان ، وكان من قبّل ، واليًا على البصرة في خلافة عثمان بن عفان ، وتم في ولايته آنذاك فتح تُحُرسان ، وقبل : إنَّ معاوية كان يريد أن بوجه أخاه عتبة بن أبي سفيان واليًا على البصرة ، ولكن عبد الله بن عامر كلّم معاوية وأعلمه أن له بالبصرة أموالاً يخشى ضياعها ولذلك ولاه (١١) .

وولَى معاوية المغيرة بن شُعبة الثقفي على الكوفة ، وكان المغيرة من قادة الفتح الإسلامي في الميدان العراقي والشرقي بعامة ، وكان واليًا على البصرة في خلافة عمر بن الحطاب ثم ولي على الكوفة بعد ذلك في خلافة عمر بن الحطاب وبعض انوقت من خلافة عمان بن عفان ، وكان المغيرة قد وقف على الحياد من الأحداث التي جرت بين على بن أبي طالب وخصومه بعد مفتل عنمان بن عفان ولكن المغيرة كان من الولاة الأكفاء الذين أثنى عليهم أهل عملهم (٢) .

وجعل معاوية عَمْرُو بْنَ العاص واليًا على مصر، وكان عسرُو أحدَ قدة الفتح الإسلامي في بلاد الشام، وولاه عمر بن الخطاب على فلسطين، ثم سيره من بُعْد في جيش إلى مصر فافتتحها وظل بليها خلافة عمر بن الخطاب، وشطرًا من خلافة عنمان بن عفان، وانحاز عمرو من بعد ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان في خروج الأخبر على على بن أبي طالب.

أما احجاز فقد جعل معاويةُ يُدَاولُ ولايته في الغالب بَيْنَ مروانَ بن الحكم وسعيد بن العاص ، وكلا الرجلين من بني أُميّة ، ولها خبرة في الإدارة والولاية اكتسباها منذ فترة سابقة ، وبخاصة في خلافة عثمان بن عفان .

ولما مات عمرو بن العاص ، عزل معاوية عيد الله بن عمرو بن العاص الذي استنابه والده ، وجعل الولاية إلى معاوية بن حُدَيْج الكنديِّ ، ثم جعلها من بعده إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري ، وكلاهما من عثمانية مصر الذين رفضوا الدخول في طاعة على ابن أبي طالب ، وغضوا المتل عثمان بن عفان ، ووقفوا إلى جانب معاوية بن أبي سفيان في

حرب صفین<sup>(۱)</sup> .

ولما بلغ معاوية أن عبد الله بن عامر رجل ليّن لا يأخذ على أيدي السفهاء في البصرة : قام فعزله ، وولى مكانه رياد بن أبيه ، وكان زياد من أصحاب على بن أبي طالب ، ولما اضطربت فارس ، ولاه على عليها ، فضرب بعضهم ببعض حتى غلب عليه دون أن بكلف عليًا أن يبعث جيشًا إليها ، ثما أكر زياداً في عين معاوية ، ودعاه إلى استبطانه ، واستلحاقه بنسبه واستعاله وبنيه من بعده ، وكان من شأن زياد أنْ شدً سلطان معاوية وأكد الملك له .

وقد يبدو للنظرة الأولى أنَّ سياسة معاوبة في اختيار الولاة كان امتدادًا لسياسة من سبقه من الخلفاء ، فالكفاية والصَّحَةُ كانتا من أبرز الخصال فيمن اختارهم للولاية ، كما عادت حركة الفتح الإسلامي إلى سابق عدها في الانساخ والانتشار ، ولكن معاوية كما يبدو من قائمة الولاة الذين استعان بهم \_ راعى إلى جانب الكفاية والصحبة عُنْصُرَ الولاء له ، ومع أن هذا الاعتبار قد يكون ملفتًا للنظر عند تقويم سياسة معاوية . فإن سياسة معاوية لا تُعدُّ بهذا الاعتبار وحده خارجة ، على سياسة الحلفاء السابقين ، إذْ قد يكون الولاء سبيل المناصحة التي نستقيم بها الأمور .

ولكن الملاحظ أنَّ معاوية جعل أهل الْحُنْكَةِ والدراية والسَّنَّ من رجال بني أُمية ولاة على الحجاز، ويبدو أنَّ معاوية لم يُبُعِدُ في ذالك عن القصد والغرض، وله على الأقل في ذالك قائدتان تعودان إلى غاية واحدة، فمن جهة أراد أن يظهر للناس بولايتهم، إمرة البيت الأموي على سائر بيوت قريش في مكة والمدينة، سيا وقد استقرت الحلافة في قريش ، وجعل إمرة الحج وقيادة الحجيج تتردد في البيت الأموي، طيلة خلافته، ليقر في أذهان الناس أنَّ بني أمية مَعْلِنُ الملك، وبيت الرئاسة، ومن جهة أخرى أراد معاوية أن يُبقي هؤلاء النفر الشيوخ من بني أمية في الحجاز بعيدًا عن الشام الذي غدا في عهده مركز النَّقلِ في الحياة السباسية.

ثم بدت أهداف معاوية تتَّضح في ترشيح ولده يزيد للخلافة ، فقد جعله عام خمسين للهجرة على رأس عملين يُعَدَّانِ من أبرز مهامًّ الدولة وأَجَلُها. وهما الحجُّ والجهاد ثم طُرَعَ الولاة (٥) يرؤساء القبائل ووجوهَ الناس ، والشعراء ، في قضية البيعة لميزيد وتسميته خليفة من بعده ، وحج عام واحد وخمسين للهجرة وصار على نحو ما يروى خليفة بن خياط (٦) يفتل لأبناء كبار الصحابة في المدينة ، بالذَّرُوة والغارب حتى تُخذ البيعة منهم ليزيد .

حوّل معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى مُلّك وراثيٌ يتلقفه أبناء العائلة الأموية ، إِرْثًا عن وارث ، وصار الولاة يشاركون الخليفة هذا الوزر ، ويتحملون أعباءة ، وتصيبهم تاره وتبعاته ، وأضحى إخلاص الوالي لهذه السنة التي ابتدعها معاوية بعض معاني الولاء للخايفة .

وبعد موت معاوية عانى والي الحجاز مشقّة أخذ اليعة من بعض أبناء كبار الصحابة يُزيد ، وتعرّض ولاة يزيد في المدينة ومكة والعراق لثورات ثلاث ، نشبت في هذه البلدان في فترت متبابنة ، احتجاجًا على خروج بني أمية على مبدإ الشّورَى ، في اختبار الخليفة والبيعة ليزيد ، وقام يزيد بن معاوية حسب وصية أبيه في استبطان أهل الشام والانتصار بهم على خصمه (٧) ، بإرسال جيش من أهل الشام إلى الحجاز للقضء على المعارضة ، وإخاد الثورة ، وكان والي العراق عُبيد الله بن زياد ، يتهدد الكوفيين من أنصار الحسين بن على ، ويتوعدهم بجيش أهل النام ليفك الحصار الذي ضربوه عليه ، وقتل الحسين بن على على أرض انعراق وأخبذت ثورته في مرقعة كربلاء ، وفعل بثورة المدينة مثل ذلك في موقعة الحرب العراق وأخبذت ثورته في مرقعة كربلاء ، وفعل بمورة المدينة مثل ذلك في موقعة الحرب ، وتنازل ولده معاوية بن بزيد عن الحلافة ، ومات بزيد بن معاوية في أثناء ذالك ، وتنازل ولده معاوية بن بزيد عن الحلافة ، ومات بعد ذلك بقليل ، دون أن يعهد بالحلافة الأحكر من آل ببته ، وبدا وكأن ما خطط له معاوية وشاده قد أنهار ، وبدأت مرحلة جديدة أخذ رؤساء القبائل ومن كان عن الولاة ، بلعبون فيها دورًا مُؤثرًا في تقرير أثر الحلافة ومن نكون له .

فقد رجع عبيدالله بن زياد عائِدًا من العراق إلى الشام ، وفي نفسه بحكم استلحاق بيته بالنسب لأموي ، أنْ تبقى الخلافة في بني أمية ، وكانت بعض القبائل من أهل الشام (٨) ــ بمكم المصاحرة لمعاوية والمنزلة التي كانت تتبوأها في عهد معاوية وولده بزيد (١) ــ ترغب أن تكون الخلافة في بني أمية ، ولكنها كانت مترددة أوَّلَ الأمر ببن بني معاوية بن أبي سفيان وبين مروان بن الحكم تتجاذبها الأطاع والمحاوف (١٠٠ ثم اتفقت كلمتها من بعد ذالك على البيعة لمروان بن الحكم .

ووقفت بعض الأطراف الأخرى موقفًا مغايرًا لمن سبق ذكرهم ، فني هذه الفذة التي الدا فيها انحلال أمر بني أمية . دعا النهان بن بشير الأنصاري الذي كان والباً على حمص ، إلى عبد الله بن الزبير ، متعاطفًا مع المدينة الغاضبة على بني أمية ، وما فعلوه في موقعة الحرة ، ومال زُفَر بن الحارث رئيس قبيلة كلاب في قِنسُرين ، إلى جانب عبد الله بن الزبير ، ولعله قام بذلك مدفوعًا بالتنافس الذي كان بين كلاب وكلب التي كانت نوالي بني أمية ، ودعا الضحاك بن قيس الفهري في دمشق إلى عبد الله بن الزبير وقبل دعا إلى البيعة لنف (١١) ، ونشط ناتل بن قيس الجذامي أحد رؤساء جُذَام في فلسطين في تأبيد عبد الله بن الزبير والبيعة له ، ولعله كان بطمع أن يكون له في ظل ابن الزبير في للكانة الحسنة ، نفاسة بما كان لحسّان بن مالك الكلبي ، في ظل معاوية وولده يزيد (١٧) ، وأعلن عبد الرحمن بن جَحْدم في مصر البيعة لعبد لله بن الزبير ، وأما لعراق فكان مُوزَّع الولاء بين ابن الزبير وآل علي بن أبي طالب وبني أمية ، حتى تمكن مصعب بن الزبير من بسط سلطان أخيه عبد الله بن الزبير عله .

ثم اجتاز بنو أُمية هذه المحنة القاسية ، واستوى سلطانهم على كل البلاد ، بعد أن كانت أُطْبَقَتْ \_ خلا الأردن \_ بالتأييد لعبد الله بن الزبير .

انعكست الأزمة السياسية التي مَرَّ سلطان بني أمية فيها على سيسة الحلفاء منهم في اختيار الولاة ، وبمطالعة قائمة الولاة الذين استعان بهم الحلفاء من بني أمية من بعد هذه المحنة مباشرة حسب ما جاءت أسماؤهم في تاريخ خليفة بن خياط وتاريخ محمد بن جرير الطبري ، نجد مدى أثر هذه الأزمة على سباسة هؤلاء الحلفاء في اختيار الولاة .

فقد ولي على الأردن أبو عثمان بن مروان بن الحكم ، وولي عبد الملك بن مروان على فلسطين ، وبعد أن صار عبد الملك خليفة ، صيرَ أخاه أبانَ بن مروان على فلسطين ، وجعل معه رَوْحَ بن زَنُبَاع خليفة له ، ثم ولي بعد ذلك سليان بن عبد الملك وولي على

حمص عبد الله بن عبد الملك بن مروان ، وولي عمد بن مروان بن الحكم على الجزيرة والموصل ، وضُمَّتُ إليه أرمينية وأَذْرَبِيْجَان بعض الوقت ، وولي على مصر عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، ولما مات خلفه عليها عبد الله بن عبد الملك بن مروان ، وأسيندت ولاية العراق إلى بشر بن مروان بن الحكم ، ولما مات أسيندت ولايتها إلى الحجاج بن يوسف الثقني (١٣) الذي كان وليًا من قبل على الحجاز ، وولي على خراسان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ، ووضعت القيادة العسكرية للجيوش على الجبهة البيزنطية بيد رجالات أموية ، نذكر منهم محمد بن مروان بن الحكم ، ومسلمة بن عبد الملك بن مروان ، وعبد الله بن عبد الملك بن مروان ، وغيرهم على تناوب بن عبد الملك بن مروان ، وغيرهم على تناوب بن عبد الملك بن مروان ، وغيرهم على تناوب بنهم ، وصار إذا استعصت عليهم في الداخل نائرة حركوا هؤلاء القادة بالجيش إليها لبخضعوها .

وكان تركيز الولاية في البيت الأموي ظاهرة لا مثيل لها عند من سبق من الحلفاء ، ويبدو أن الدور الذي لعبه من كانوا من قبل ولاة ، في الأزمنة السياسية التي نشأت عقيب تنازل معاوية بن يزيد عن الحلافة وموته بلا خليفة مُسمّى من بني أمية وبلا عهد منه إلى من سيخلفه ـ جعل الحلفاء من بني أمية يضعون ولاية البلدان ويخاصة ذات الشأن الحظير منها بأبد أموبة ، وحيث يلزم ، بأيد لا تقل إخلاصًا للسلطان الأموي عن بني أمية ، وهو اختيار ينسجم تمامًا مع عنصر الولاء الذي كان معاوية ابن أبي سفيان قدراعاه عند اختيار الولاة ، ولكنه في هذه الحالة يعد تكريسًا أمينًا لهذه القاعدة ، ويحمل معنى خاصًا حاول الحنفاء من خلاله استيعاب كل احتمالات الإخلاص لسلطانهم في أقوى أشكائه ، وأعلى درجانه .

وقد يكون هناك سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب الأول في تركيز الولاية في البيت الأموي ومضمونه أنَّ الأزمة السياسة كشفت عن مدى التناحر بين القبائل، وأبانت تنافسها العنيف على الزعامة، فإذا تُرك ذالك وشأنه تردَّت الحال ، وصار عاقبة ذلك كله سيئة على سلامة وحدة الدولة ، فكان من شأن إسناد الولايات إلى رجالات أموية (١٤) وأفراد معروفين وقبائلهم بالولاء لبني أمية ، ولم تتخرط قبائلهم في حُمَّى الصراع الفبل ، أن بعلَق هذا التناحر القبلي وبرفع الصراع بين القبائل ولو إلى حين ،

وهو سبب كسابقه لا يخرج عن خدمة غرض أموية الدولة ، وحصر السلطان في البيث الأموي ، امتدادًا للسنة التي ابتدعها معاوية بن أبي سفيان .

وقد يغلن \_ الأول وهلة \_ أن من شأن الصراع القبلي أن يعزز سلطان بني أمية ، ويطيل ليثهم في الحكم ، وعندها يكون افتراض تركيز الولاية بيد الرجالات الأموية حرصًا منهم على سلامة ووحدة الدولة وصونًا لسلطانهم ، أمرًا غير محتمل الورود ، ولكن التعلل بهذا القول في هذا الموضع لا يستقيم ، إذ من يضمن في ظل هذا الصراع أن لا يتبدل ولائم القبائل ، ويتحول عن بني أمية إلى غيرهم ، وتندفع بعض القبائل بسبب ذالك مولبةً وجهها شطر بيت آخر من بيونات فريش الطاعة إلى السلطان .

وبعد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان اللذين راعيا الأموية والولاء عند استكفاء الولاة ، صارت الأموية لا نظهر لدى الحلقاء من بعدهم عند استكفاء الولاة الا إذا ما تعرض سلطان بني أمية في الغالب للخطر (١٥) ، وحاول عمر بن عبد العزيز أن يتجه اتجاها آخر راعى فيه إلى حَدَّ ما استكفاء من هو أقوى وأصلح ، إلا أنَّ هذا الاتجاه لم يُعْطِ ثِمَارهُ لقصر خلافة عمر ، وانعراف الحلفاء من بعده عنه ، وفي أثناء التخاصم الذي وقع بين أبناء البيث الأمري تدفعهم شهوة السلطان إليه ، صارت الأموية والولاء عند هؤلاء نقصر عن الحرص على سلطان بني أمية إلى الحرص على سلطان الفرد منهم ، عا كان لهذا التضارب أكبر الأثر ضررًا على سلطانهم بعامة (١٦٠) .

ويبدو أنَّ أثر الأزمة السياسية الآنفة الذكر تعدَّى مفهوم الولاء إلى مفهوم الكفاية ، واعتبار الكفاية فيمن كان بمنار للولاية قدر مشترك بين من سبق من الحلفاء وكان العزل حظ من كان من الولاة همته قاصرة عن الغرض في حمل أعباء الولاية ، ولكن الملاحظ في هذه الفترة من سلطان بني أمية ، أن القسوة والجبرية صارتا من أبرز سمات سياسة الوالي في ضبط ولايته ، وهو ما لم يُر في ظهوره مثله من قبل ، ويبدو لما صار هذا الحلق عبباً في الولاة عند الحلفاء (١٧) ، أخذ هؤلاء الحلفاء يعدون (عصبية الوالي) من المؤهلات التي ترشحه لمنصب الولاية ، حتى تكون بعض ما يمتنع به الوالي عند ضبط ولايته ، وقد اغنى تفوق عصبية النسب الأموي القرشي الولاة من بني أمية ، مع ما هم ولايته ، وقد اغنى تفوق عصبية النسب الأموي القرشي الولاة من بني أمية ، مع ما هم

فيه من السلطان ، عن أن يكونوا قُسَاةً غلاظًا في سياسة ولاياتهم ، في حين أعانَتُ عصبية النسب وريح السلطان الولاة من غيرهم أمثال الحجاج ابن يوسف الثقني وآل المهلب الازدي عند التخلق بالقسوة والجبرية لضبط ولاياتهم .

وقد لا نجد في كلام عبد الملك بن مروان ومن جاء من بعده من الحلفاء حتى هشام ابن عبد الملك ما يشير صراحةً إلى الإيصاء بعصبية النسب عند استكفاء الولاة ، إالا أن قائمة الولاة الذين استعان بهم هؤلاء تدل على ذالك ، في حين أشار هشام بن عبد الملك بكل وضوح إلى ذالك ، في كتابه إلى يوسف بن عمر الثقني الذي كان قد استشاره في تولية مسلم بن قتيبة الباهلي على خراسان ، قال هشام : إنَّ مسلم بن قتيبة رجل ليس له بخراسان عشيرة ، ولو كان له بها عشيرة لم يقتل بها أبوه (١٨٠) .

وقد راعى جميع الخلفاء من بني أمية عصبية النسب عند استكفاء الولاة (۱۹۱ ، وكان إضراب عمر بن عبد العزيز عن استعال آل المهلب وإعراضه عن أمنالهم ممن كان قله من كان قبله من الخلفاء ، للجبرية التي كان يكرهها فيهم ، وكانت قائمة الولاة الذين استعان بهم ندل على مراعاة عصبية النسب ، فيمن كان قد اختار من الولاة (۲۰) .

أدرك الولاة في ظل بني أمية طبيعة الدور الذي يُؤدونه ، لذالك انهضوا معهم بني قومهم في عملهم ، فقد استعان الحجاج بن يوسف الثقني ببني المغيرة بن شعبة الثقني على أنهم رجال قومه وبني أبيه (٢١) ، واستعمل الحكم بن أيوب الثقني والمبراء بن فبيصة الثقني ، والمغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقني ، ومحمد بن القاسم الثقني ، واستعان قتيبة بن ملم الباهلي بأخيه عُمْرو بن مسلم على الطالقان ، وعين أخاه عبد الرحمن بن مسلم على سمرفند ، واستعان يزيد بن المهلب في خلافة سلمان بن عبد الملك بإخوته وولده وولاهم على البلدان ، وجعل عمر بن هبيرة الفزاري في خلافة يزيد بن عبد الملك عبد الملك حسين بن عبد الملك عبد المهلك بن عبد المهال بن عبد الله القسري البجلي في خلافة هشام بن عبد المهال إمام على بن أوسط البجلي على الكوفة ، وولى من بعده عبد خلافة هشام بن عبد الملك إسماعيل بن أوسط البجلي على الكوفة ، وولى من بعده عبد

الله بن عمرو البجلي ثم عاصم بن عمرو البجلي ، ثم ضبيس بن عبد الله البجلي ، ولما وألى هشام بن عبد الملك يوسف بن عمر الثقني على العراق من بعد خالد القسري ، جمل يوسف ولكنه الصّلت على اليمن ، وولى من بعده أخاه القاسم بن عمر كما استعمل غيرهم من بني قومه ، منهم الحكم بن الصلت الثقني ، ويوسف بن محمد بن القاسم الثقني ، ومحمد بن عبيد الله الثقني ، وابا أمية بن المغيرة بن عبد الله الثقني .

وباستثناء الولاة من بني أمبة وبعض الأُسَرِ مثل آل المهلّب التي كانت نسكن العراق ، نلاحظ أنَّ أَغْلَبَ الذين استعين بهم للولاية كانوا من الأُسَرِ الشامية (٢٢) التي كان منها من ينزل الشام قبل الفتح الإسلامي مثل كلّب وغسّان ، ومنها من كان نزلها بعد الفتح الإسلامي مثل تُقيف وسُلَم ، والاعتاد على الأُسَر الشامية يُعيد إلى الذهن وصية معاوية بن أبي سفيان إلى ولده يزيد في استطان أهل الشام والانتصار بهم على الحصم ، الا أن الحظفاء في هذه الفترة حرصوا على الاستعانة بهم خارج موطنهم الشام الذي جعلوا ولايته غالبًا بلى رجالات أموية (٢٢) .

ويتكريس الولاية في الأُسرِ شأن حصر الخلافة في بني أمية ، تكون سياسة بني أمية في اختيار الولاة قد ساهمت في إبراز البيونات التي تدلل بائشرف والجاه ، وعلى أية حال فإنَّ بعض الخلفاء وقد استقر السلطان في بني أمية ، مدفوعًا بتزبين خلافته بالأعال المجيدة أو للضرب على أيدي ولاة ساهموا في الإساءة إليه ، أو طمعًا في تحصيل المزيد من المغزاج الوارد إلى خزانة الدولة في المركز ، قام بِتَنَّي بعض البيوتات دون بعض مما أضر بهذه البيوتات حينًا ، وبالعلاقة بين بعضها بعضًا حينًا آخر ، وبالعلاقة بينها وبين الحليفة بالذة (٢١) ، وكان سيء ذلك كله محيطًا بمستقبل سلطان بني أمية .

ومع أنَّ هذا الاتجاه في الاعتاد على البيوتات عند استكفاء الولاة وتَحَرَّي عصبية النسب فيهم ، فقد إستوفى في الغالب أغراضه ، فقد حال دون الانتفاع بكفاءات أخرى لم يَقَّعُدُ بها عن الولاية سوى خَفْضِ قبيلتها بين القبائل ، أو خفض موقعها من جسم القبيلة ذاتها ، شأن الموالي الذين اندفعوا بهذا السبب وغيره إلى تأييد الثائرين على سلطان بني أُمية .

وخلاصة القول: كان احتجان السلطان في البيت الأموي ودفع الطامعين به ، خروجًا عنى سياسة الخلفاء السابقين ، الذين نمسكوا بالشورى ، ونبذوا توريث السلطان ، ومصدر إحساس الذين رأوا سلطان بني أمية بُمثّلُ إرادة القوة ، ومنطق القهر والغلب ، أكثر مما يمثل إرادة الأمة ، وأنه إلى سلطان العائلة الأموية أقرب منه إلى سلطان الأمة ، ولذالك ناصب بعض المسلمين كالخوارج البحراء للسلطان الأموي ، وخرجوا عليه منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان ، وحتى آخر لحظة من سلطان بني أمية ، ونظمّت ضدهم دعوات وثوارت أخرى ، قادها في فترات مختلفة من سلطانهم دعاة وثوار نذكر منهم الجسين بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن الزبير ، وأهل المدينة ، وابن المهلب ، وزيد بن علي بن الحسين ، ويحيي بن زيد بن علي وابن الأشعث ، وابن المهلب ، وزيد بن علي بن الحسين ، ويحيي بن زيد بن علي وغيرهم ، ومها يكن من اختلاف بينهم جميعًا ، ومها تكن درجة التطابق والتوافق بين الدعوة إلى جعل الحلافة شورى بدل على الدعوة إلى جعل الحلافة شورى بدل على فإن انهام الأمويين باغتصاب الحلافة والدعوة إلى جعل الحلافة شورى بدل على فإن انهام الأمويين باغتصاب الحلافة والدعوة إلى جعل الحلافة شورى بدل على فإن انهام الأمويين باغتصاب الحلافة والدعوة إلى جعل الحلافة شورى بدل على أمية .

ولقد وعى الأمويون من جهة أخرى حقيقة الحال من حولهم ، وتدبروا أمرهم بوحي من أغراضهم في السلطان ، وجاءت سياستهم في اختيار الولاة تدور على محور أموية السلطان : والحفاظ عليه ، فاعتمدوا على (القبيلة) مركز الثقل في المجتمع الإسلامي ، وحجر الزاوية في حياته السياسية وجعلوا القبيلة والولاء الأساس في استكفاء الولاة ، وفازت الفبيلة الشامية بالقيدح المُعلَّى في هذا السبيل ، ولما نعرض السلطان الأموي للهزة السياسية التي جرت من بعد معاوية بن يزيد بن معاوية صارت الأموية بعدًا آخر من أبعاد سباسة بني أمية في اختيار الولاة ، ولكن الأموية لم تُراع ، منذ خلافة الوليد بن عبد الملك ، واستقرار سلطان الأمويين ، إلا عندما كان سلطان بني أمية يتعرض للخطر ، ثم استخدم بعض الخلفاء من بعد ، الأموية والقبيلة والولاء لأغراضهم الفردية في السلطان ، أكثر منها في الحفاظ على السلطان الأموي ، وتضاربت الأموية والقبيلة في السلطان ، أكثر منها في الحفاظ على السلطان الأموي ، وتضارب الأغراض ببنهم ، وصارت سيئات ذالك كله ملقاة على عاتق والولاء لديهم بتضارب الأغراض ببنهم ، وصارت سيئات ذالك كله ملقاة على عاتق

سلطانهم ومستقبله .

وعلى أبة حال ، فقد ساهمت سياسة بني أمية في السلطان بعامة ، واختيار الولاة عاصة في ابراز البيوتات ، وإلْف الناس للسلطان العائلي ، مما ساعد بشكل غير مباشر على قبول دعوى الشيعة ودعوى العباسيين من بعد بين الناس ، وفي ظروف معينة سنكون سيسة ربط الولاية بالبيوتات سبيلاً إلى قبام ما اسماه الماورديُّ في خلافة بني العباس (امارات الاستيلاء) .

جامعة البرموك : د. محمد ضيف الله البطاينة (دائرة العلوم الإنسانية)

#### كشف بأهم المصادر والمراجع :

١ الاسحاقي : «تحقة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين» ، طبع مصر
 ١٣٠٤ هـ .

٢\_ البلاذري: «أنساب الأشراف، مكتبة المثنى \_ بغداد.

٣\_ خليفة : اتاريخ خليفة بن خياط، دار القلم ــ بيروت ، طبعة ثانية ١٩٧٧ م .

ئا الطبري : «تاریخ الرسل والملوك» نحقیق Mj-De-Goejo مطبعة بریل ـ لیدن (هولندا) .

هـ المسعودي: «مروج الذهب» دار الأندلس ـ بيروت.

٦\_ اليعقوبي : «تاريخ اليعقوبي» دار صادر ــ بيروت ــ ١٩٦٠م.

#### الحواشي :

(١) مثاريخ الرسل والملوك : أبر جعفر الطبري جـ ١ ص ١٠.

(٢) ناريخ الرسل والملوك/ أبو جعفر الطبري جـ١ ص١١٢٠.

(٣) تاريخ خليفة بن خياط ص١٩٥٠ ، تاريخ البعقوبي جـ٣ ص١٩٥٠ .

(٤) تاريخ الرسل والملوك/ محمد بن جرير الطبري جما ص114.

(٥) قبل نَا شعر وَالى الكوفة المفبرة بن شعبة التقني بفنور موقف معاوبة منه رآى أن يشتُّ العمثلة بد بعرض البيعة

ليزيد عليه فتلقاها معاوية بالقبول : ورد المغيرة إلى الكوفة : وأمره أن يصلى في البيعة ليزيد . كما لعب زياد بن أبية ومستشاره كعب بن عبيد الغيري دورهما في البيعة لبزيد . وألفيا إلى بزيد أن بُقْلِع عن هنات ينقم المناس سنها عليه حتى تستحكم الحجة عليهم في البيعة له .

الظر متاريخ الرسل والملوك، ابن جرير الطبري جـ، ص١٧٤ - ١٧٥.

- (٣) سواء صَحَّ ما روّي عن حملة ممارية إلى الحجاز ، وما انطرت عليه من النهديد والوعيد أم لم بصح ، فإن معاوية خالف في فعلته سنة الرسول الذي قبض ولم يستخلف أحدًا ، وجانب سياسة أبي بكر الذي عمد إلى رجل من قاصية قريش ليس من يبي أبيه ولا من وهطه الأدنين . فاستخلفه ولم يُحُذُ حدُو عمر بن المنطاب الذي جعل الأمر شُورَى ، في سنة نفر من قريش ليس بينهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ولا من رهطة ، ولم يستن بسنة من كان قبله من الحلقاء الدين كان قمم أبناء ، ولم يكن ابن معاوية خبرًا من ابنائهم ، ولم يروا في أبنائهم ، ولم يكن ابن معاوية خبرًا من ابنائهم ، ولم يروا في أبنائهم ، ما وية في ابنه .
  - (٧) فتاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري جـ١ ص١٩٦ ــ ١٩٧.
- (٨) من القبائل التي كانت تؤيد بني أمية : كليه ، السكاسك ، السكون ، غمان انظر : «تاريخ الرسل والملوك» : ابن جرير العلمي جـ1 ص٧٧٧ .
- (٩) ذكر السعودي: أن حدان بن مالك الكلمي كان له والهبيئة في عهد معاوية وولده بزياد ، الأمر والنهي وصدر المجلس ، وكل ما كان من حل وعقد فعن رأي سهم ومشورة ، وهم ألفا رجل اسماؤهم معروفة في الديوان على فريضة مقدارها ألفان ، لكل رجل مهم وإن مات منهم أحد قام ابته أو ابن عمه مكانه .
  انظر : «مروح اللهب» : المسعودي جـ٣ صـ٨٩٨ .
- (١٠) كانت قبيلة كلب ندعو إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، وكان مالك بن هُبَرة لسكوني بُهْوى أن يبايع لحالد أيضًا ، وقبل : إنه قال لحصين بن نمبر السكوني الذي كان يَهْوى أن يبايع لمروان بن الحكم : (قد عرفت مزلتنا من أبيه وأنَّ مروان وآل مروان بحسدونك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها ، ومروان أبو عنه وأخو عشرة واعم عشرة وإن بايضوه كنم عبيدًا لهم ، ولكن عليكم بابن اختكم خالد) ... إلا أن خصين بن نمبر لم يَز هذا الرأي ، وبدو أنه كان حريصًا على أن لا تكون الخلافة في رجل ضعف حتى لا تستبدُّ به إحدى الفبائل ، وتذهب بخير الملك دون غبرها فقال حصين لمائك : مروان شبخ تريش ، والطالب بدم الخليفة المظلوم ، وهو يدبرنا وبسوسنا ، ولا بحتاج إلى أن ندبره ونسوسه ، وغبره بحتاج إلى أن يدبر وبساس .

انظر: وانساب الأشراف: البلاذري جده ص١٣٣ - ١٣٤.

(١١) - فاريخ الرسل والمنوك: : محمد بن جرير الطيري جـ١ عــ٧٣.

(١٣) قبل إنَّ حسادً بن مالك. ين بحدا. الكلبي كان واليَّا على الأَرْدُدَّ، من قبل يزيد بن معاوية ، فأرسل ناتلُ بنَ قبس الجداميُّ إليه : إما أن تخرج من بلاد قومي وإما ان أدخل عليك فأقاطك ، فعلم حسان أن لا قوة له به وبقومه من جُذَام ، فخرج ابنُ بحدل إلى الأردن .

انظر دأنساب الأشراف، البلاذري جده ص١٢٨.

(١٣) كانت قبيلة نفيف من المواليين المحلصين لبني أسة ، وكان ذلك يُولم عبد الله بن الزبير فكان يشتمها لذالك ، وقد اشترك الحجاج ووائده في أيام مروان بن الحكم في الحسلة الني وجهها مروان لقتال عبد الله بن الزبير ، ولكن الحسلة فشلت ولآذ من بن حبًا من جندها بالفرار ، ومًا هاجم عبد الملك بن مروان العراق ، وقتل مصعب بن الزبير ، واستولى على العراق ، بني أن يبعث جبشًا إلى عبد الله بن الزبير في الحجاز ، نفام الحجاج بن يوسف الثقفيُّ إلى عبد الملك وقال : ايعثني إليه يا أمير المؤسني ، فإني رأيت في المنام كأني ذبحته وجلست على صدره وسلخته . . فبعثه عبد الملك ، وبعد أن قتل الحجاج عبد الله بن الزبير ولاه عبد الملك على الحجاز .

انظر وتاريخ اليعقوبي، جه ص٢٦٦ ، وانساب الأشراف، البلاذري جه ص١٩٧ .

(١٤) كان من سأن انتنافس بين القبائل في العراق أن الوقد العرافي إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام لما خُيُرُ أن يختار واليًّا للعراقي بديلاً عن عبيد الله بن زياد ، صاد يطلب رجلاً من بني أمية أو من أشراف أهل الشام . انظر : ، الدينج الرسل والملوك» : محمد بن حرير الطبري جدا ص١٩٠٠ .

ولم بعين مروان بن الحكم والباعلى فلسطين من قبيلة كلب على نحو ماكان حسالا بن مالك الكلبي والباعلي عليها أيام معاوية وولده بزيد ، تجنبا لغضب جفام فلسطين ، الني اندفعت وراء ناتل بن قبس الجفامي ، تؤيد عبد الله بن الزبير ، كما لم يعين مروان بن الحكم رؤع بن زنباع الجفامي والباعل فلسطين ، مع ولاله لبي أمية حتى لا يكون وأمثال بذي الشأن الحفلير ، واستعان به حيث يلزم بعيدًا عن دوائر نفوذهم ، وجعل أبا عنان بن مروان بن الحكم على فلسطين ، ثم صبر من بعده عبد الخلك بن مروان ، وولي عبد الملك بن مروان بعد أن صار عليفة ، أنهاه أبان بن مروان واليًا على فلسطين ، ثم سليان بن عبد الملك من بعده ، وأنكر مروان بن الحكم أن يكون لأحد عليه شروط أو وعود وقال نجاطب حسان بن مالك الكلبي ؛ إنا تومًا يزعمون أني اشترطت لهم شروطًا ووعدتهم عبذاته .

انظر: وأنساب الأشراف، البلاذري جده ص١٥٠.

وبعد الفتة التي وقعت بين قبائل خرسان من ربيعة ومضر وبمن ، كتب أهل خراسان إلى عبد الملك بن مروان : إنْ خراسان لا تصلح بعد الفتئة إلا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتمصبون عليه ، فعيّن عبد الملك أمية بن عبيد الله بن خائد الأموي .

انظر: متاريخ الرسل والملوك، : محمله بن جرير الطعري جـ٧ ص.٠٨٦٠.

- (18) عندما ثار يزيد بن المهلب في العراق ، وجه يزيد بن عند الملك إليه أنحاه مسلمة بن عبد الملك بالجيش من الشام ، وبعد الفضاء على الثورة جعل يزيد بن عبد الملك مسلمة بن عبد الملك والباً على العراق فاستعان مسلمة بعبد الملك بن بشر بن مروان على البصرة وعجمد بن عمره بن الوليد بن عقبة بن أبي مُشَيِّط الأموي على أكون على خراسان .
  على الكوفة ، وبعبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص الأموي على خراسان .
- (١٦) حاول همناه بن عبد الملك أن يفصي الوليد بن بزيد عن ولابة العهد ، فيجعلها في ولده وأضر هشام بالوليد بن عبد الملك بأن يفصي الوليد بن بزيد عبر بن بزيد وتأخواله الثقفيين ، ثم ثار بزيد بن الوليد بن عبد الملك عليه وقتله ، واستعان بمن طابقه على ذالك ولاة على البلدان ، غير أن مروان بن محمله بن مروان بن الحكم ثم يدع الفرصة تفوته وتحوك بالجيش من الجزيرة في شيال الشام صوب دمشق ، واحتاز المتلافة لنقديد، ومما يُرْوَى عن العباس بن الوليد بن عبد الملك بصدد التخاصم بين بني أمية على السلطان أنه قال : يا بي مروان ، إني ظن الله قد آذن في هلا ككم .

(١٧) هناك دلائل تشير إلى اعناد القسوة والجبرية في سياسة الناس منها :

ي قبل إن عبد المثلك بن مروان قال للحجاج بن يوسف عندما ولاء العراق : ... فإدا قدمت الكوفة فطَّأهَا وطألةً ينضاءل منها أهل البصرة . انظر: وتاريخ اليطولي: جـ٣ ص ٢٧٣.

 وخطية الحجاج في أهل الكوفة مشهورة ومعروفة ومما قال فيها : ... وإني ألرى رُؤُوسًا قد ابنعت وحان فِطَانُهَا وإني الصاحبها ...ه..

- وَجَاهُ فِي وَصَيِهُ عِندَ الْمُلِكُ لابِنه الوليد : إذا أبانت فَشَمَّرُ والْبَسُ جِلْدَ النَّيرِ ، ثم ادع الناس إلى بيعتك فن قال برأسه هكذا فَقُلُ بالسيف هكذا ..ه .
- وحدين قبام الوليد بن عبد الملك بأمر الخلافة خطب الناس وقال : يا أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإنه من أَبْدَى ذات تقسم ضربت الذي فيه عيناه.

الظر: «تاريخ البعقولي» جـ ٢ ص ٢٨٠ ــ ٢٨٣ .

- كياكان الخلفاء يجعلون ، في الغالب ، قادة الحملات السبكرية التي كانوا يرسلونها لإخضاع المبدان الثائرة ولا أعلى هذه البلدان ، فقد عُينَ الحجاج بن يوسف التقني قائد الحملة العسكرية إلى عبد الله بن الزبير في الحجاز .. والبًا على الحجاز ، وعُبنَ يشر بن مروان بن الحكم قائد الحملة العسكرية إلى العراق ــ والبًا على العراق في عهد عبد الملك ابن مروان ، وعُبنَ مسلمة بن عبد الملك بن مروان ــ قائد الحملة العسكرية إلى العراق في عهد بزيد بن عبد الملك ــ والبًا على العراق ، عما يشير إلى ما يشبه الإدارة العسكرية لحذه البلدان .
  - (١٨) تاريخ الرسل والملوك؛ ابن جربر الطبري جـ٣ صـ١٦٥٩ .
- (١٩) نجد في عهد من سبق من الحلفاء من جرى اختياره للولاية دون اعتبار المصبية وإنما قدم ألعامل الصحبة والتقوى فقد استعان عمر بن الخطاب بأبي هربرة وعياش بن أبي ثور وعار بن ياسر وعبد الله بن مسعود .
- (٣٠) عين عمر بن عبد العزيز عمرو بن عبد الله بن طلحة الأنصاري على عان وأيوب بن شرحبيل بن أبرهة الصباح على مصر ، والوليد بن هشام بن الوليد الأموي على يُشَرِّبن ، والنضر بن يرم بن أبرهة بن الصباح على فلسطين ، والحارث بن عمور الطائي على البلقاء ، وعيد بن الحسحساس المذري على دمشق ، وعبد الحسد بن عبد الرحمن بن زيد بن المنطاب القرشي على الكوفة .
- (٧١) ولي الحجاج عروة بن المقبرة بن شعبه على الكوفة : ومُطرف بن المفبرة بن شعبة على المدائن : وحمزة بن المفبرة بن شعبة على هُمَدَان .
- (٣٣) نذكر عن استعين بهم من أهل الشام إضافة إلى من سبق ذكرهم : طلحة بن سعيد الجهيني وعمرو بن سعيد من أهل دمشق ، ومهاصر بن سحم الكناني من أهل حمص ، وقطن بن مدرك الكلابي وعمر بن هاي وغيرهم عن استمان بهم الملحة على البصرة والكوقة ، واستمان سلمة بن عبد الملك وعمر بن هبيرة المغزاري في خلاقة يزيد بن عبد الملك بقطن بن حية الكلبي ، وعبد الرحمن بن سلم الكلبي ، وحسان بن عبد الوحمن الفزاري ، وفراس بن سمي الفزاري ، وكان معلق بن صفار البهراني من أهل حمص واليًا على ارمينية ، واستمان خالد بن عبد الله المشرى ويوسف بن عبد المثقل في خلانة هشام بعقة من عبد الأعلى الكلامي ، وعبد الملك بن حدرجان والوارع بن عباد الكلبي وكثير بن عبد الله السلمي ، وابان بن صنبارة ابن عفير من أهل حمص ، والتغير بن عبد الحميري بن دمشق .

وكان عمل أفريقية في الغالب يعهد إلى رجالات شامية نذكر منهم : حسان بن النعان الغساني ، وبشر بن صفوان الكلبي ، وعبيد بن عبد الرحمن السلمي ، وحنظلة بن صفوان الكلبي وغيرهم .

(٣٣) نلاحظ أن الشام قد جعلت في الغالب إلى ولاة من بني أمية للأسباب التي مرّ ذكرها في البحث: فقد ولى عبد الملك بن مروان سلمان بن عبد الملك على فلسطين ، وعبد الله بن عبد الملك على حصص ، وأبا عثمان بن مروان بن الحكم على الأردن ، وولى الوليد بن عبد الملك عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك على دمشق ،

# غرائب النبيسات على عجالب التنبيات،

تحقيستى: د. غمله زخلول سلام د. مصطلى الصاوي الجويئي ۲۱۸ صفحة ــ طبع (دار المارث) عصر

مُنْذُ زَمَنٍ غَائرٍ فِي القِدَم ، كنت أُتابِعُ حركة نشر الرَاث العربي ، وأتلقَّفُ بِنَهُمٍ وَقَرَمُ ما يصدر من هذا التراث محققًا تحقيقًا علميًا ، وهالني بأُخَرَةٍ هذا السَّيْلُ الْعَرِمُ الذي

وسلبان بن عبد الملك على فلسطين ، والعباس بن الوليد بن عبد الملك على حمص ، وعمر بن الوليد بن عبد
 الملك على الأردن .

(18) لما قام سلمان بن عبد الملك بأمر الحلاقة اتخذ بزيد بن المهلّب والبّا على العراق ، وطلب إليه أن يبسط العذاب على آل إلى عقبل اللغفي بيت الحجاج بن يوسف ، وكان الحجاج طابق الوليد بن عبد الملك على خلع سلمان ، وجعل ابنه عبد العزيز بن الوليد والبّا للمهد ، ولم تكن معاملة قنية بن بسلم الباهلي وموسى بن نُصَير للسبب نقسه خيرًا من قائل ، كما كان سلمان برجو على يدي أبن المهلب المقتوح الكبيرة ، وكان في أثناه خلاقة أخيه الوليد يقول ليزيد بن المهلب : أما ترى ما يصنه ألله على يدي قنية ؟ فكان ابن المهلب يقول : هذه ما فعلت جرجان ، التي حالت بين الناس والعربق الأعظم ، وأصلت قومس وابر شهر ويقول : هذه العنوح ليست بشيء ، الشأن في جرجان فلم استخلف سلمان تبشى يزيد بن المهلب وولاه ، ولم يكن لزيد همة غير جرجان ، فلم فتحت جرجان كتب يزيد إلى سلمان يبشره بالنتح ، ويخبره أن حصته من الخمس ستة الاف ألف ، فلما مئت سلمان وقام عمر بن عبد العزيز من بعده بحاسب يزيد بن المهلب بالمال المذكور قال بزيد : و . . وإعا كتبت إلى سلمان الأسمّة الناس » .

ولما آلت الحلافة إلى يزيد بن صُد الملك من بعد عمر بن عبد العزيز خشي يزيد بن المهلب من يزيد بن عبد الملك ، لأنه كان عذب آل أبي عقيل الثفني أصهار بزيد ، وفرَّ يزيد بن المهلب من سجنه في الشام إلى المبصرة ، وأعلن الثورة فيها على بني آمية ، فوجه بزيد بن عبد الملك، حسلمة بن عبد الملك في الجيش إليه ، وقضى على ثورته وقتل كثيرًا من آل بيت ابن المهلب .

ثم ولى هشام بن عبد الملك خالدَ بن عبد الله القسريُّ على العراق ثم عزله بعد ذالك ، وولى يوسف بن عمر على العراق ، وطلب إليه أنْ يأخذ خالدًا وآل بيته بالحراج الذي كسروه ففعل ، ثم بسط عليهم العذاب في خلافة الوليد بن يزيد .

ومًا ثار يزيد بن الوليد بن عبد الملك على الوليد بن يزيد بن عبد لللك وقتله جعل يزيد الذين طابقوه على ذالك. ولاة على البلدان .

 تقدّفه مطابع البلاد العربية يوميًا ، من كتب التراث ، فترتاح له نفسي وتقرُّ به عيني ابتداء ، حتى إذا ما فِزعْتُ إليه حبًّا ورغبة في معرفة مضمونه ، وسبَّرِ أغواره ، صُدِنتُ صدمات عنيفة لما أراه من عبث في هذا التراث المنشور ، الذي هو وبالا وبلاء على هذا التراث الحبيب ، لِتَفَحَّم الأَّغْفَالِ ، الذين لا يملكون آلة التحقيق ، وليسوا أهلاً للتصدّي نثل هذه الأعال ، التي يُنُوء بحملها أولو القوة والمعوفة من الرجال ، لأن التحقيق بحتاج إلى معرفة واسعة ، ونقافة عميقة : وإحاطة بالمكتبة العربية إلى جانب فيهم النصر وفقهه وشرحه ، كما قرره شيخ المحققين أستاذنا الفاضل محمود محمد شاكر مد قي عمره و ذالك مما يستلزمه التصدّي للتحقيق .

وأكثر ما أفزعني تصدي ذوي الألقاب الكبيرة (الدكاترة) الذين جرفنهم شهوة التأليف ظأنين أن التحقيق سهل ، بعيدين كل البعد عن أخلاق أجدادنا العلمية الأصيلة . فالعالم الثبت من علمائنا على الرغم من تَحَرُّبه الشديد ، وابتغاثه أقرب صورة إلى الكال في عمله ، يقلَّب الأمر مرات ومرات ، ويعاود العمل كثيرًا ، ويعرضه على العلماء النقات قبل أن بُيرِز ذالك العمل .

وعلى كثرة الكتب التي تغصُّ بها المكتبات العربية التي يخرجها كبار المحققين في العالم ، لا يكاد يخلو كتاب منها من زلات وعَشرات بعضها بُقال ، وبعضها يحتاج إلى (...) وعندما قرأت مقالة الشيخ حمد الجاسر : (الدكائرة والعبث بالتراث) شجعتني ، وحَدَنتُ بي لنشر نقد كتاب من كتب التراث ، عبث الدكائرة بتحقيقه وهو كتاب هغرائب التنبيات على عجائب التشبيهات، ولم أكن عازمًا على نشر مثل هذه المقالات لأنَّ لديَّ منها الكثير الكثير .. وأذكر مقولة أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ : (إنَّ أَكثر ما بُشْشَر من كتب في هذا الزمان يجب إعادة تحقيقه لأنه بلا تحقيق) .

وخير مثالٍ هذا الكتاب الذي حاولت تَعَفَّبَ كُلِّ ما فيه لأعنتُ تحقيقه من جديد ، لكني أضع بين يدي القراء هذه النقدات التي وقفتُ عليه عندما تصفحت هذا الكتاب .

#### نقد المقدمة:

١ \_ ص : ٧ \_ : قال المحمقان : المؤلف : علي بن ظافر الأزديُّ المصري المتوفي سنة علي بن ظافر الأزديُّ المصري المتوفي سنة عليه عليه المحمد .

وأقول: هذا خطأ واضح، وجهل فاضح، خاصة أنَّ المصادر التي رجعا إليها خالفت ما ذهبا إليه ، فهذا المنذري في كتابه: «التكلة لوفيات النقلة وابن قاضي شهبة في كتابه: «الإعلام بتاريخ الإسلام» ــ وهما مرتبان على السنين ــ يذكراني وفاة المؤلف في لبلة النصف من شعبان سنة ١٦٣ هــ ست مئة وثلاث عشرة). وتصحفت إلى سنة ٢٢٣ هـ في «فوات الوفيات» ٢٧/٣ مع أن الأصل الذي نقل عنه ذكرها بصورة صحيحة ــ وهو الصلاح الصفدي في كتابه: «الوافي بالوفيات» ١١/ الورقة ٧٧ ــ ٧٧ ــ وانتقل هذا الوهم إلى كثيرين متابعة بلا تثبت.

«معجم الأدباء» ٢٦٤/١٣ و«التكلة لوفيات النقلة»: ٣٧٦/٧ و«الأعلام» ٢٩٦/٤ و«معجم المؤلفين»: ١١٣/٧.

٣ - ص : ١١ ، ١٢ ، ١٠ ، قدثا عن مؤلفات ابن ظافر الأزدي فقالا : («الدول المقطمة» وهو كتاب مفيد جدًا في بابه .. ونشر الجزء الحاص بالدولة الساجية في بون سنة ١٨٣٣ م) .

والصحيح أن الجزء المنشور منه في : عحكايات لقانه نشره (فرايتاخ) وطبع في مدينة بون في ألمانيا سنة ١٨٢٣ م .

ولم يَذْكُرا طبعات الكتاب حيث طبع أولاً في بولاق ١٢٧٨ هـ على هامش المعاهد التنصيص... ثم بالمطبعة المصرية بالقاهرة ١٣١٦ هـ ثم أخيرًا بتحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم \_ مكتبة الانجلو المصرية على ١٩٧٠ م \_ .

وبضاف إلى ثبَت كتبه ما ذكره الدكتور عمر فروخ في كتابه «تاريخ الأدب العربي» جـ ٤٩٩/٣ ــ مما لم يذكراه :

١ \_ وأخيار الدول الإسلامية و .. ولعله كتاب والدول المتقطعة ...

٢ ـ #أساس البلاغة# .

٣ ـ اشفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل.

٣ ـ س : ٣٠ ـ : بعنوان : الكتب المؤلفة في التشبيهات ... وقد تجاوزا الكتب المخطوطة والمفقودة في الموضوع ذاته ، ووقفا عند الكتب التي ثم نشرها وعرضا لكتابين ثم نشرهما ، هما :

\_ كتاب «التشبيهات» لابن ابي عون الكاتب \_ المتوفي سنة ٣٢٧ هـ \_ وهو بغدادي ، وقد قام بتحقيق الكتاب محمد عبد المعيد خان وطبع في مطبعة جامعة كمبرج سنة ١٣٦٩ هـ (١٩٥٠ م) .

\_كتاب «التشبيهات من أشعار أهل الأندلس؛ للشيخ أبي عبد الله محمد بن الكتاني الطبيب \_ المتوفي نخو سنة ٢٠٤ هـ ، وهو أندلسي من أهل قرطبة \_ .

وقد قام بتحقيقه الدكتور إحسان عباس ، وطبع بدار الثقافة ببيروت سنة ١٣٨٦ هـ (١٩٦٦ م) .

وقد قالًا : ص : ٢٥ : (قسم مؤلف الكتاب الأول كتابه إلى اثنين وعشرين بابا رئيسة ــ إلى جانب أبراب ثانوية ، يلحقها بها يندؤها بقوله : (ومما يتصل بذالك) .

ولا أعرف من أين أتيا بمثل هذا الكلام؟.

وأقول: إن كتاب والتشبيهات؛ لابن أبي عون يقسم إلى واحد وتسعين بابا ، ليس غير، أما الأبواب التنوية فهي تُرَّهَاتً ...

وأول باب في الكتاب هو في تشبيهات خالق الاشياء ، والثاني في التربا ، وهكذا تتابع الأبواب في الكتاب ، فيكون الباب الأخير في تشبيهات مختلطة وأبيات منفردة . ويغلب على هذه الأبواب الإيجاز الشديد ، حتى إنَّ بعضها لا يزيد على نصف صفحة وأطول أواب الكتاب الباب الأخير (الباب 41) حيث استغرق (٨٦) صفحة من

صفحات الكتاب.

ثم قالا: (وببدأ القول بالنشبيهات في القرآن الكريم لأنه كان أكمل شاهد، وأصح حجة) وهذا القول من عجائبها ... فالمؤلف بدأ كتابه بعد المقدمة القليلة المقتضية بباب في نشبيهات خالق الأشياء، وأورد آيات قليلة من القرآن الكريم، من سورة بس والصافات والرحمن والنور وإبراهيم \_ عِدَّتُهَا \_ في الكتاب \_ ستُّ آيات فقط.

أما بقية الكتاب وبدايات الأبواب فلم بورد من الآيات الكربمة في بدايتها أو ضمنها أي شيء منها ..

ثم قالا: (وجمع مجموعة من تشبيهات العرب القدماء والمحدثين وبلغ مجموعهم (ست وسبعين وأربع مئة شاعر) وهُمَا بهذا يُشْعِرَانِ القارىء أنها قاما بالإحصاء الدقيق وأعطيا رقمًا صحيحًا.

والصحيح أن شعراء الكناب عددهم عشرون وثلاث مئة شاعر، وقد دخل في الاعتبار الشعراء المجهولون، والعلماء واللغوين كابن الأعرابي وتعلب والجاحظ والمبرد، والخلفاء كالمأمون، لأننى عددت كلَّ من قال شعرًا أو أنشد أبياتًا ...

٤ ص : ٢٦ : يضاف إلى ما قالا حول الكتاب الثاني وهو كتاب : «التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ، أن الأشعار في الكتاب مقطعات شعربة لواحد وتسعين شاعرًا ...

#### نقد تحقيق الكتاب:

١ ـ ص : ١١ : حاشية رقم ٤ ـ وهي حول الشاعر ظافر الحداد ـ.

كان بنبغي الإحالة إلى «خريدة القصر» ... قسم شعراء مصر ... ١٧ - ١٧ . وانظر «وفيات الأعيان» ٣٠/١٣ ، و«معجم الأدباء» ٢٧/١٢ ووالنجوم الزاهرة»

وانظر «وفيات الاعيان» ٣٠/٢٣ ، و«معجم الادباء» ٢٧/١٢ و«النجوم الزاهر»» ٥/٣٧٣. ٢ - ص : ١٢ : قال المؤلف : (أنشده الثعالبي في تتمة البتيمة) وقال المحققان في الحاشية رقم : (والبيت ليس بالبتيمة المطبوعة) انظر وتدار ... كيف يقرآن وكيف بحققان .

وكأنها لم يسمعا بكتاب التتمة اليتيمة ... إذَنْ ؟ لماذا يُتصدَّرانِ للتحقيق؟! والصحيح أن ما أنشده الثعالبي وما استشهد به المؤلف في التتمة اليتيمة المراه مع خلاف في رواية البيت ، وهو ضمن مقطوعة في ثلاثة أبيات وهو الأخير فيها . \_ وقد قال الثعالبي عن الشاعر : هو ديلمي الأصل ، عراقي انتشأ ، شامي الوطن ، بارع الشعر بديعه .

أما ابن خلكان : فقد قال عنه : (وأما أبو منصور الديلمي فالمشهور عنه غير هذه التسمية ، وأنه أبو الحسن على بن منصور ، وكان أبوه في جند سيف الدولة بن حمدان ، وكان شاعرًا مُجِيدًا خليعًا ، وكان بِفَرِّدِ عَيْن ، وله في ذالك أشياء مليحة) . وتتمة البتيمة ، ٤٤/١ وه٤ وابن خلكان «وفيات الأعيان» ٣٤٧/٣.

٣ ـ ص : ١٣ : ذكر المؤلف أبياتًا ثلاثة لاي بكر الحالديّ ، ولم يخرجها المحققان ،
 وهي في «ديوان الحالدين» ص٥٧ ، ويضاف إلى التخريج في الهامش : ولهم ديوان مطبوع .

\$ ... ص: ١٧ ..: قالا في هامش الصفحة عن القاضي التنوخي: (من شعراء القرن السادس) بالمعجب !! علمًا أنها ذكراه في الكتاب تفسه .. في الصفحات ٢٧ و٢٤ و٥٠ و١٤٠ ... أنه من شعراه «اليتيمة» وصاحب اليتيمة لم بترجم إلا لشعراء القرن الرابع الهجري.

أما القاضي التنوخي فهو على بن محمد بن داود بن إبراهيم بن تميم ، أبو لقاسم التنوخي ، قاض أديب شاعر ، ولد عام (٢٧٨ هـ) وتوفي عام (٣٤٢ هـ) .

«وفيات الأعيان»: ٣٦٦/٣ وه تربخ بغداد، ٧٧/١٧ و معجم الأدباء الله ١٦٢/١٤ .

هـ ص : ١٣ س : ذكر المؤلف أبيانًا ثلاثة للأمير تميم ، ولم يخرجاها من ديوانه ،
 وهي فيه ص ١٨٣ من قصيدة في عشرة أبيات .

وروي البيت الأول في الدبوان : (جون الإزار) بدلاً من (خليع الإزار) . والحسون : الأسسود .

٣ ـ ص : ١٣ ـ : ذكر المؤلف بيتين للشريف القبرواني ، وقال المحققان في الهامش
 رقم (٥) (البيتان في بادائم البدائه) .

والصحيح أن البيتين ليسا في «بدائع البدائه» وإنما البيتان التاليان وهما لابن المنجم .. انظر «بدائع البدائه» ص٢٤٤ .

وقد يكون هذا الخطأ من أخطاء المطبعة .

٧ ـ ص : ١٣ ـ : قال المحققان في الحاشية رقم (٤) : الشريف أبو الحسن علي
 بن إسماعيل الرجال (هكذا) الوزير الشاعر ...

والصحيح : الشريف أبو الحسن على بن إسماعيل (أبو) الرجال . فهو معروف بـ : على بن أبي الرجال الشيباني ، الكانب المغربي القيرواني .

«انجمل في تاريخ الأدب التونسي، ١٢٩ ــ ١٣٠ و«دائرة المعارف الإسلامية» ٢٠٠/١ .

٨ = ص : ١٣ = : جاء في الكتاب : (وأخذه نشو الملك بن المنجم ...) ولم
 يقولا أي شيء .

وقد جاء في «الخريدة» (قسم مصر) ١٦٨/١ : نشو الدولة علي بن مفرج المنجم ، وقد كان أشعر أهل زمانه ، وأفضل أقرانه ، وقد نشأ على اللهو والمجون وكان صديقًا لابن قلاقس (ولد عام ٥٤٩ هـ وتوفي عام ٦١٦ هـ) وانظر «حسن انحاضرة» ١٩٥/١ .

٩ ص : ١٤ - : قال المؤلف : «ونما يُنْسَبُ إلى ابن المعتز :

قُمْ يا غلامٌ فَهاتِها كَرْخِيَّةً حمراء تمكي حمرة المارِبْنج

وانْظُرْ إِلَى حُسْنِ الْهِلاَلِ كَأَنَّهُ ثُونًا مُسْلَمَ اللَّهِ عَلَى فَيْسُرُوزَج وَالْطُوع اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَالِ اللَّهُ اللّ

والصحيح \_ أيها الفاضلان \_ أنهها بيتان وليسا أبيانًا .

وقد وردا في ديوانه المطبوع من أبيات خمسة .

«ديوان ابن المعتز» ٢٥٠/٣ و٢٥١/٣.

وديوانه بتحقيق محمد بديع شريف ٢٣٢/٢ (الثاني منها) .

وانظر القطب السرورا ص24.

• ١ - ص: ١٥ - : ذكر المؤلف بيتين لِلسَّرِيِّ من قطعة ، وأكتفيا بالإحالة على ديوانه دون التعريف به ، لأنها حققا الكتاب على أكمل صورة فقد قالا : (وقد حققنا معظم الأعلام الواردة في الكتاب مع الإشارة في الهوامش إلى مصادر الترجمة لكل علم ، وكذالك الحال في الشعر . وفاتنا بعضُ الأعلام التي لم نَعْزُ على ترجمة لها (وهذا كثيركما سوف نلاحظ) على كثرة ما بذلنا في سبيل التعرف عليها ..) النح ما يحلو لك من كثاب «غرائب التنبيهات» و«عجائب التحقيقات» .

وأقول: «محققا معظم الأعلام الواردة في الكتاب».

هو السَّرِيُّ بن أحمد بن السَّرِيُّ الكندي الموصلي الرَّفَّاء ، شاعر عذب الألفاظ ، كان مُفَّتَنَّا في التشبيهات والأوصاف .

هوفيات الأعيان؛ ٢/٩٥٣ ومعجم الأدباء؛ ١٨٢/١١ و«تاريخ بغداد»: ٩٤/١٨ و«الأعلام»: ٨١/٣.

١١ ــ ص : ١٥ ــ ; قال المؤلف : وأخذه أبو عبد الله بن الحداد الأندلسي أخذًا عجيبًا فقال :

وبَدًا هِلاَلُ الْفِطْرِ (١) سائِرًا وَسُطَ السَّمَاءِ كَأَنَّهُ الْعُرْجُونُ

فَكَأَنَّ (بَانَ الصَّوْمُ) خُصُّ بِجَوُهِ خطًّا دَقِيقًا بَانَ مِنْهُ النُّونُ في الحاشية رقم ٣:

١ ــ لم يتما اسم الشاعر ولم يترجا له إلاَّ باقتضاب:

وأقول: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التيسي المعروف بابن الحداد، الوادي آشي ، وكان لقبه (مازن) ـ مولده ونشأته في وادي آشي توفى سنة (٤٨٠ هـ) وكان شاعرًا فحلاً مُجِيدا ، شديد الغوص على المعاني ، مغرمًا بالتشيهات التي تبدو مشرقة في الشعر .. وكان مُتَفَنّاً في علوم كثيرة ، ولا سيا في علوم الأوائل (الفلسفة) وعلوم التعاليم (الرياضيات والفلك خاصة) وكذالك كان حافظًا للحديث ، ومؤرخًا وناقداً ، له كتاب في (العروض) مزج فيه بين الألحان الموسيقية وآراء الخليل بن أحمد، وردٌ فيه على السَّرقُسُطيُّ المنبوز بالحار، ونقد كلامه فها يتعلق بالاشطار.

«الذخيرة» ٢٩٢/٢ ـ ٢٧٩ و المحمدون من الشعراء، ١٩٩ ـ و الوافي بالوفيات المراه المراع المراه ال

٢ \_ وقالاً في الحاشية نفسها : (والبيت نفح الطبب) .

هلال الافق أحنى ناسخًا عهد الصيام (هذاك وكأنهم يتحدثون نثرًا) ، والبيت الثاني في «النفح» مضطرب (يا سلام)!

انتهى كلامهم . . وقاك الله السوم وعدم الفهم .

وأقول: قال المقري في «لنفح» بعد أن ساق أبيانًا من قصيدة يمدح بها ابن الحداد المعتصم بن صهادح ، (والأصل فيها أن ابن الحداد قالها ينغزل ، ثم أحسن التخلص إلى مديح ممدوحه) ... قال المقريُّ : ومنها :

وبدا هلالُ الأُفَقِ أَحُنَى ناسِخًا عَـهَدَ الصَّبَام كأنه العرجودُ فكأنَّ (بَيْنَ الصوم) خطَطَ نَحْوَهُ خَطَّا خَفِيًّا بانَ منهُ النُّونُ

النفح؛ ١٠٢/٤.

وقد جاء في ﴿غرائب لتنبيهات، : (بَانَ الصُّومُ) الفعل.

وجاء في «نفح الطيب، (بَيْنَ الصُّومِ) المصدر.

وكلاهما صحيح ، بل المعنى في النفح (لعله) أجود وأحسن وأجمل .. هذا الكلام مده المحققان الفاضلان تخليطًا واضطرابًا .. وبهذا نصل إلى أنه قد أخطأ المقري ، والمحقق الدكتور إحسان عباس .. وأصابا ..!

١٧ ـ ص : ١٥ ـ : وللِسِّرِيُّ المُوصليُّ ، وأجاد (هذا قول المؤلف) .

وقالا في الحاشية رقم (٥) الأبيات في «البتيمة، للتعالمي ٢/١٧٨.

انظر وتدبر ... لأنها في الصفحة نفسها أحالا في الحاشية رقم (١) على ديوان السري الرفاء .. وتشعر هذه الإحالة رقم (٥) أن هذا غير ذالك وهما واحد وانظر مرقلناه حول الشاعر في رقم (١١) من هذه المقالة .

١٦ ص : ١٦ س : قال المؤلف : (وقال ابن المعتز من تصيدة :
 الإَحُ ضَوْء هِلاَلِ كَادَ يَقْضَحْنَا مِثْلَ انْقُلاَمَةِ قِدْ قُدَّتُ من الظَّفْرِ
 وقالا في الحاشية رقم (٢) والقصيدة غير واردة في ديوانه المطبوع .

وأقول: أي قصيدة يعنون؟ أظنهم يقصدون البيت غير وارد في ديوانه المطبوع ولكنهم دائمًا يعبئون ويأتون بـ (عجائب التحقيقات على غرائب التنبيهات) والبيت في ديوانه من قصيدة طويلة ١١١/٢.

والرواية فيه : هَكَاد يَفْضَحَهُۥ لأَنَّ السياق في خطاب مليح.

وانظر ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٢٥١/٢ و«المشبيهات» ١٣ (من بيتين) وهديوان المعاني» ٢٤٠/١ و«الصناعتين» ٢٢٨ و«قطب السرور» ٥٩٧ (الثاني من فصيدة طويلة و«المصون» ٣٦ و«أنوار الربيع» ٩٢/٤ .

11 \_ ص : ١٨ \_ : قال المؤلف : (... هذا البيتان ، وهما منسوبان إلى ابن المعتز)
 ولما يعقبا بأي شيء ، ببنا البيتان في ديوانه ٣١٤/٣ وفيه : (تقذف عنها ..) بدلاً
 من : (ينثر من ..) وانظر «سمط النجوم العوالي» ٣٥٥/٣ وهما منسوبان فيه لابن المعتز .

١٥ ـ ص : ٢٠ ـ : قال المؤلف : وقال ابن المعتر : وفي التَرَيَّا ... ثم ذكر ببتين له وقالا في الحاشية رقم (٢) : ثم يرد البيتانِ في ديوانه المطبوع .

وهما في ديوانه ٢٥٤/٢ ــ ٢٥٥ من أبيات أربعة .

ورواية البيت الأول فيه :

جَاءَنِي زَئِرًا وَقَدْ شَيَّبَ اللَّيْ سِلُ رَدَّبً الضَّيَاءُ فِي عارِضَيْهِ وانظر البيت الثاني في «حلبة الكبت» ٣٣٥ مع خلاف في الرواية .

١٦ ص : ٧٠ : قال المؤلف : ويُنسب إليه من قطعة فيها : بسلو السُّريَّا كَفَاغِرٍ شَرِهٍ يَهْ تَتَحُ فَاهُ الْأَكْلِ عُسُقُودِ ولم يُعَفِّبًا على هذا الكلام بشيء ..

\_ والبيت في ديوانه ٢/٠٠١ من أبيات ثلاثة ، بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٢٤٦/٢ وانظر : «قطب لسرور» ٧٧٥ و«ديوان المعاني» ٣٣٤/١ وهالمصون» ٣٧ ـ وهالغبث المسجم؛ ٢٧/١ وهأسرار البلاغة» ١٠٠٨ ـ ونسبها في «فوات الوفيات» ٢٤٤/٢ ـ مع بيت سابق له ـ .

١٧ ــ ص : ٢٧ ــ : ذكر المؤلف بيتين للخالديّين ــ وبالضبط لأبي بكر الحالديّ
 وهو أحد الحالديّين ــ وأحالا على «اليتيمة» ١٩٠/٢ .

وكان يجب الإحالة على «ديوان الخالديين» ص٣٤، وهما من مقطوعة في ستة أبيات .

١٨ ـ ص : ٢٣ ـ : قال المؤلف : وينسب إلى ابن الروميّ في مثله :

يًا مَنْ كَغُرَّتِهِ الْهِلاَلُ أَمَا تَرَى .......

وقالاً : ليس في مختار ديوانه المطبوع .

عُلِمًا بأنها قد رجَعًا إلى ديوانه بتحقيق الشيخ محمد الشريف ــ انظر قائمة المراجع ــ والبيتان في ديوانه ١٧١٥/٤ مع خلاف في روايتها .

وانظر «حلبة الكميث» ٣٣٨ مع خلاف في روايتها .

١٩ ـ ص : ٢٤ ـ : قال المؤلف : ومن قصيدة للشريف أبي الحسن علي بن إسماعيل الزَّيدِي . وقالا : لم نعثر نه على ترجمة . .

وأقول : هذا من أعجب العجب ، لما سند كره بعد قليل من عجايب التحقيقات على غرائب التخليطات ، ومن سوء الفهم .

إن هذا الشاعر مَرَّ قبل صفحات قليلة من الكتاب نفسه ـ ص١٣ حاشية رقم ٤ ـ حيث قاما بالتعريف ... وقمنا بتوجيه تلك الحاشية بشكل صحيح (انظر ما سبق رقم ٧) .

٠٠ ـ ص : ٢٥ ـ : قال المؤلف : وقال ابن رشيق فيه ـ الهلال ـ وفي الثُّربًا : يُــــارُبَّ لَــــيْــــلِ بِــــــُـــــةً ..........

وفي الحاشية لم يذكرا ديوان الشاعر ومن ثَمَّ لم يُشِيراً إلى أَنَّ الأبيات غير موجودة في ديوانه المطبوع \_ وهو من مراجعها \_ المذكورة في آخر الكتاب \_.

٧١ ـ ص : ٣٥ ـ : قال المؤلف : وقال أبن بابك في أرجوزة : ...

وفي الحاشية رقم (٣) لم يُعَرِّفا بالشاعر إلا بما وصفه به الثعالبي.

وأقول: هو عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك، أبو القاسم: شاعر مُجِيدٌ، مَكْثر، من أهل بغداد وتوفي بها سنة ١٥٠ هـ. وله ديوان مخطوط في مجلدين، في خزانة (لاله لي) في المكتبة السليائية باستنبول، ورقمها (١٧٥٤) وهي نسخة نفيسة نادرة متقتة ... وقد رأيتها في الصيف الماضي في رحلتي إلى تركيا ...

وانظر «وفيات الأعيان» ١٩٦/٣ و«النجوم الزّاهرة» ٤/هـ٧٤ ــ ودشدرات الذهب، ١٩١/٣ و«الأعلام، ١١/٤ .

٢٧ - ص : ٧٧ - : قال المؤلف : ومن أحسن ذالك أيضًا قول ابن التّمار الواسطى .. واكتفيا بالإحالة على واليتيمة، دون التعريف به .

وأقول : هو محمد بن الحسين التَّمَّار الواسطي ، ويكنى أبا الفرج .

ودمية القصر، ٣٣٨/١ ووالمحمدون من الشعراء، ٣٥١.

٢٣ ــ ص : ٢٨ ــ : قال المؤلف : ويلحقه في الجودة قول الأمير تميم : ــ وذكر أبياتًا ثلاثة ولم يعلقا بشيء على هذه الأبيات .

وأقول : هي في ديوانه ص ٢١٥ من قصيدة .. مع خلاف في الرواية وتضبط فيه الشطرة الأولى من البيت الثاني هكذا :

## أُخْرِجُ فِيهِ لِصَبًا مِنْ صَبَا

بكسر الصاد والمعنى: من صبوة إلى صبوة.

۲٤ ـ ص : ۲۸ ـ : قان المؤلف : وقال كشاجم ...

وقالاً في الحاشية رقم (٢) ؛ كشاجم محمود بن الحسين ... توفي سنة ٣٢٠ هـ.

وأقول: هو أبو الفتح محمود بن الحسين.. أو ابن محمد بن الحسين.. كما نصت على ذالك بعض مصادر ترجمته ومنها «حسن المحاضرة» وهو المصدر الوحيد الذي أحالا عليه \_ وكان شاعرًا متفنّنًا أديبًا من كتاب الإنشاء ، من أهل الرَّملة بفلسطين ، فارسي الأصل ، تنقل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد ، وزار مصر أكثر من مرة ، واستقر بحلب ، وكان كذالك مُصَنّفًا له : «أدب النديم» وهو مطبوع ، و«المصايد والمطارد» وهو مطبوع أما وفاته فكانت سنة ٣٦٠ هد.

والأبيات في ديوانه ص٣٦٩ مع خلاف في الرواية .

ولفظ كشاجم \_ بضم الكاف وقد ضَبَطا خطأ بالفتح \_ منحوت \_ فيما بقال \_ مز.

علوم كان يتقنها: الكاف للكتابة ، والشين للشعر، والألف للإنشاء، والجيم للجدل ، والحيم للجدل ، والحيم للجدل ، والميم للمنطق ، وقيل : لأنه كان كاتبًا شاعرًا أديبًا جميلاً مُغَنَّبًا ، وتعلم الطب فزيد في لقيه طاء ، فقيل (طكشاجم) ولم يشتهر به .

«الفهرست» ١٥٤ و١٩٤ و«حسن المحاضرة: ٢٠/١ه و«فوات الوفيات» ٩٩/٤ و«الديارات» للشابشتي ١٦٧ ــ ١٧٠ و«شذرات الذهب» ٣٧/٣ ــ وفيات ٣٦٠ هـــ و«الأعلام» ١٦٧/٧ ــ ١٦٨ ــ و«معجم المؤلفين» : ١٥٩/١٢ .

٧٥ ـ ص : ٢٩ ـ : قال المؤلف : وقال السلامي من قصيدة . .

وفي الحاشية رقم (١) لم يذكرا اسم الشاعر ونسبه وكنيته واكتفيا كعادنهما ، بالإحالة إلى «بتيمة الدهر» وكأنهما يحققان كتابا للثعالبي أو كتابًا يشبهه في الموضوع .

وأقول: هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد المخرومي القرشي السَّلامي ــ نسبة إلى دار السلام بغداد ــ من أشهر أهل العراق في عصره .. له ديوان شعر مطبوع جمعه صُبَيح رُويَف ـ ببغداد .. أما وفاته فكانت سنة ٣٩٣ هـ.

قال ابن خلكان. وتوفي يوم الخميس رابع جهادَى الأولَى سنة ثلاث وتسعين وللاث مئة.

أبن خلكان «وفيات الأعيان» ٤٠٣/٤ مـ ٤٠٩ و«تاريخ بغداد» ٣٣٥/٢ و«الوافي بالوفيات» ٣١٧/٣ ــ و«المنتظم» ٢٢٥/٧ و«مرآة الجبان» ٤٤٦/٢ و«الأعلام» ٢٢٦/٦ . وكلها حددت وفاته ــ بالحروف ــ سنة ٣٩٣ هـ .

٢٦ - ص: ٢٩ - : قال المؤلف: وأنشدني القاضي النفيس عبد الغني ابن الفطرسي - هكذا بالفاء ... الكاتب لنفسه وأجاد فيه ... وكعادتها لم يترجما له ، ولم يُنيّنا ما اسمه ؟ ومن ثم صحفا اسم الشاعر ، علمًا بأن المصدر الوحيد الذي أحالا عليه نُصًّ عليه : بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبعدها سين مهملة ... هذه النسبة إلى جَدّهِ قُطرس «وفيات الأعيان» ١٩٧/١ وهو : أحمد بن عبد الغني بن أحمد ، أبو العباس ، قُطرس «وفيات الأعيان» ١٩٧/١ وهو : أحمد بن عبد الغني بن أحمد ، أبو العباس ، الملقب بالنفيس القطرسي ، شاعر أديب مصري ، له علم بالفقه توفي بمدينة قوص بمصر سنة ٢٠٣ هـ.

ووفيات الأعيان؛ ١٦٤/١ ــ ١٦٧ ــ ودالوافي بالوفيات؛ ٧٢/٧ ــ ودالأعلام، ١٥٢/١ .

ثم ذَلَّمَا تدليمًا عجيبًا ، حيث علقا في الحاشية رقم (٢) : اوذكره العاد في الخريدة ٩ .

هكذا بمظهر العلماء الأجلاء ... ويتساءل القاريء ؟؟:

في أي قسم؟! وأي جزء ؟؟ وأي صفحة ؟؟

ليرجع إلى الكتاب مرة وموتين لكن .. ويتقلب إلبه البصر وهو حسير.

وأقول : «با سعد ما هكذا تورد الأبل» .. وما هكذا يكون التحقيق.

إنها نقلا دون تئبت وتدقيق ما قاله العالم المحقق ابن خلكان في كتابه: «وفيات الوفيات ١٩٥/١ حيث قال: «وذكره العاد الكاتب في «الخريدة». ثم قال أيضًا: «وذكره العاد أيضًا في كتاب «السيل».

وبما أن ابن خلكان قد صرح بذالك في كتابه ، وتابعه في ذالك خليل بن أببك الصفديُّ في كتابه «الوافي» فهذا بعني أن المهاد ترجم له في «الحريدة» ــ قسم مصر ــ ولكن ترجمة الشاعر أحمد القطرسي النفيس ، سقطت من القسم المصري المطبوع .

ولو رجع المحققان إلى كتاب «الذخيرة» لوجدا أنَّ الترجمة غير موجودة فيه وبالطبع لم بعلقا على ذالك بأن العاد ذكره في هالخريدة، وهذا تدليس غير مقبول.

٧٧ ـ ص : ٣٠ ـ : قال المؤلف : ولابن رشيق من قصيدة :

وجَرَى شُعَاعُ الْبَدْرِ فِيهُ فَاثْنَى كَاللَّازَوَرُدِ الْمُلْعَبِ الأَثْمَاء

وشرحا البيت ولم يذكرا أنه غير موجود في ديوانه المطبوع .

٢٨ ـ ص : ٣٧ ـ : ذكر المؤلف بيتًا لابن المعتز يصف غَدِيْرًا ولم يخرجاهُ ، وهو موجود في ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٢٢٩/٢ من قصيدة طويلة ومكان البيت فيها الخامس عشر.

٧٩ س ص: ٣٧ سـ : ذكر المؤلف بيتين للبحثري فأحالا على ديوانه فقط .

وأقول: هو الوليد بن عبيد بن يحيي الطائي، أبو عبادة البحتري، شاعر كبير، يقال لشعره «سلاسل الذهب» وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي وأبو تمام والبحتري، وتوفي بمنيح سنة ٢٨٤ هـ.

«وقيات الأعيان» ٢١/٦ ـ ٣١ و«تاريخ بغداد» ٤٤٦/١٣ و«معجم الأدباء» ٢٤٨/١٩ و«الأغاني» ٢٩/٢١ و«الشدرات» ١٨٦/٦ و«الأعلام» ١٢١/٨ .

والبيتان في دبوانه ٢٤١٨/٤ ، من قصيدة عدتها (٤٠) بيتًا يمدح فيها المتوكل ويصف فيها بركته وعملها فيها رقم ١٩ و٢١ .

٣٣ ص : ٣٣٣ : ذكر المؤلف أبياتًا ثلاثة للشاعر الصنوبري وقالا : شاعر وصًّاف للطبيعة انظر ابن شاكر . . ولم يتحدثا عنه بشيء آخر ومن ثَمَّ لم يخرجا الأبيات .

وأقول: هو أحمد بن محمد بن الحسن الضبي الحلبي الأنطاكي، أبو بكر، المعروف بالصنوبري، شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهار. تنقل بين حلب ودمشق، وتوفي سنة ٣٣٤هـ «فوات الوفيات» ١٢٢/١ ــ و«تهذيب تاريخ دمشق» لابن عماكر ٢٠٧/١ ــ و«الشذرات» ٣٣٥/٢ والأعلام» ٢٠٧/١.

والأبيات في ديوانه ٤٨٢ ـ ضمن تكملة ديوان الصنوبري ـ ولازهر الآداب $_{1}$  1٨٩/١ .

٣٦ ص : ٣٣ مـ : قال المؤلف : ولاني الحسن الصَّقِليِّ في تشبيه ضوء السراج على الماء .. وقالا : البيتان ذكرهما العاد في الخريدة قسم شعراء المغرب (ولم يذكرا الجزء والصفحة) ثم أحالا على «الرسالة المصرية» .. وبهذا لم يترجما للشاعر ولم يعرفاه .

وأقول : هو علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر الأنصاري ، أبو الحسن ، المعروف بالكاتب الصَّقِلِّي : شاعر . من محاسن جزيرة صِقِلِّية يوم كانت تعد من المغرب ، له دديوان شعر، مازال مخطوطًا في الاسكوريال رقم ٤٦٧ في (٣١) ورقة \_ «رايات المبرزين، ١٥٠ ودالأعلام، ٢٩٨/٤ \_ وانظر إحالته وحواشيه . ورواية صدر البيت الثاني في «رايات المبرزين» تختلف عن رواية «الغرائب» وعن رواية «المرية».

٣٣ ـ ص : ٣٣ ـ : قال المؤلف : وذكر أبو الصلت أمية في يوم المهرجان إلى الأفضل .. وقد اضطرب اسم هذا الشاعر الأديب عندهما اضطرابًا عجيبًا ، وتصحف ، في مواضع عدة ، تصحفًا غرببًا . فهو مرة : ابن أبي الصلت ـ انظر ص٣٣ و١٠٤ ـ وهامش ص٧١ .

وأخرى : أبو الصلت ــ انظر ص٦٤ و٧١ و١٧٤ ضمن مراجع التحقيق ــ ، وثالثة : أمية أبو الصلت ــ انظر هامش ص٣٣.

وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز ــ انظر ــ ص١٦٩ ـ

أما في الفهرس فقد فهرساه مرتين (في فهرس الأعلام).

\_ أمية بن أبي الصلت (ابن أبي الصلت) ص٢٠٣٠.

ـ وأبو الصلت ــ (أمية بن أبي الصلت)) ص٧٠٥.

فهل هكذا يكون التحقيق الدقيق المتقن ... وهل هكذا يخدم تراثنا الحبيب بصدق وأمانة .. وهكذا تتداخل ترجمة الشاعر الجاهلي بالشاعر الأندلسي ، ولا يعرف المقصود منها .

وأقول : هو أمية بن عبد العزيز الأندلسي الداني ، أبر الصلت : حكيم ، أديب ، من أهل دانية بالأندلس . ولد فيها ورحل إلى المشرق ، فأقام بمضر عشر بن عامًا ، سجن في خلالها ومات بالمغرب سنة ٢٩هـ، من تصانيفه : «الحديثة» على أسلوب «يتيمة الدهر» وله ديوان مطبوع ، وشعره فيه رقة وجودة .

والمُغْرِبُء ٢٥٦/١ \_ وووفيات الأعيان، ٢٤٣/١ \_ وونفح الطبب، : ٢٩٦/١ والمُغْرِبُء ٢٥٦/١ ] والأعلام، ٢٣/٢ . والأعلام، ٢٣/٢ .

والأبيات في ديوانه صهه ، ورواية صدر البيت الثالث في الديوان ....

## كَأَنَّمَا النَّيْلُ والشُّنوعُ بِهِ

والأبيات في وصف النيل كتبها إلى الأفضل ليلة المهرجان.

والبيت الرابع منها يختلف عن رواية الديوان.

٣٣ ـ ص : ٣٣ ـ : قال المؤلف : وأنشدني الفقيه همام بن راجي الله لنفسه : ..
 ولم يعلقا بشيء : ومن ثم ضبطا همام بتشديد الميم الأولى رهو خطأ .

قال لمنذري: هُمَام بضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة مخففة. وأقول: هو همام بن راجي الله ، سرايا بن أبي الفتوح ناصر بن داود، جلال الدين ، أبو العزائم: فقيه شافعي مصري ، رحل إلى بغداد في طلب الففه والحديث ، وقرأ الأدب بمصر، وصنف كتبًا كثيرة ، وله شعر ، توفي بالقاهرة سنة ٦٣٠ هـ.

«التكلة لوفيات لنقلة»: ٣٣٧/٣ ــ و«طبقات الشافعية الكبرى»: ٣٩٢/٨. و«حسن المحاضرة»: ١٤٢/١٣ ــ والأعلام، ١٤٢/١٣ ـ و«معجم المؤلفين، ١٤٢/١٣ .

٣٤ ص : ٣٤ : وقال المؤلف : وهذا مأخوذ من قول غلام ليكري . .
وأحالا على «بدائع البدائه» ولم يترج أو بتحدثا عن اشاعر .

وأقول: هو الحكم بن محمد، أبو الحسن، غلام أبي عُبيَّدٍ البكريِّ: أدبب شاعر، مُحَسن، من شعراء الدولة العبَّاديَّة، وزهد بعدها بالشعر، وهو مولي البكريين، وهو من شعراء «الذخيرة» و«الحريدة». والذخيرة» قسم ٢ مجلد ٢٣/٢٥ ــ و«بغية الملتمس» رقم ٢٩٢ ــ و«قلائد العفيان» ٣٠٣ ــ و«المُغْرِب» ٢٩٨/١ ـ والأبيات في «نفح الطيب»: ٢٠٧١ ــ وهقلائد العقيان» ٣٥٣ ــ و«بدائم البدائه» ٢٥٥ ــ مع خلاف في الرواية.

٣٥ ص : ٣٤ ــ : قال المؤلف : وأخذه غلام البكري من قول إبراهيم بن غانم المقيرواني في البحر : ... ولم يعقبا بشيء .

وأقول : إبراهيم بن غانم بن عبدون الكاتب المغربي ، أبو إسماعيل : كاتب أديب

# حسّل -- لاجمشًا بُ

كنت أكتب مقالاً عن الصحابيِّ الجليل (سعد بن معاذ) رضي الله عنه .. فوجدت في أخباره أنه حين استعدَّ للحرب يوم الخَنْدق ، كان يقول :

لَيِّتُ قَلْمِلاً بَلْحَقِ الهيجا حملُ مَا أَخْسَ المُوتَ إِذَا حَانَ الأَجَلِّ متمثلاً بهذا البيت ؛ فهو ليس له ..

ورأيتُ \_ اجتهادًا \_ أنَّ الحمل لا يصلح للهيجاء .. وإذَا كان ولابُدُّ ، فالجمل هو المرشح لأَنْ يحضر الهيجاء .. بل الجمال ، والحيل ، هي التي تحضر الهيجاء عادة ..

ورجعتُ إلى بعض المراجع القريبة من مُتنَاول يدي فوجدتها تذكر اخمل بالحاء تارةً ... ونذكر الجمل ... بالجيم لا أخمل بالجيم لا الجمل الجمل الجمل الجمل الجمل الجمل الجمل الجمل الجمل بالجاء ... واطْمَأْنَتُ لذالك ، وأنْبَتُه فها كتَبْتُ وكأنني قد فرغت من الأمر، وقررت وَجْه الصواب فيه ..

رمرت أيام .. بل شهور .. وكنت أتصفَّحُ كتاب دعيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسيرة لابن سيِّد الناس (ت ٧٣٤هـ) مستعرضاً ما كتبه عن يوم الحندق .. فإذا به يروي عن ابن اسحاق ؛ أن عائشة أم المؤمنين كانتْ في حصن بني حارئة يوم الحندق ، وكان من أحصن حصون المدينة ، وكانتْ أُمُّ سعد بن مُعَاذ ، معها في المصن ، قالت : وذالك قبل أَنْ يُضْرَبُ علينا الحجاب ، فرَّ سعد وعليه درع له

ناثر شاعر ، كُتَأَيِيُّ الشَّغْرِ ، وكان يوجز في المعاني ، ويسلك في النظم على أسلوب واحد ، ويلجأ إلى الصناعة ، وكانت له مشاركة في الفلسفة والهندسة . توفي بالقيروان سنة ٤٣١ هـ.

دير الزور (سورية) : مروان العطية

(للبحث صلة)

مَقَلَصةً قد خرجتُ منها ذراعه كلها ، وفي بده حَرْبَتُهُ برقل (يسرع) بها بقول : لِبُّتُ قَلِيلًا يَشْهَدِ الْهَيْجَا حَمَلُ لا بأُسَ بِالْمَوْتِ إِذَا حان الأَجَلُ فَلْمَا لَا بأُسَ بِالْمَوْتِ إِذَا حان الأَجَلُ فَقَالِتَ لَهُ أُمْهُ : الخَقُ بنَى فقد والله أخرت !

هذا هو نَصُّ المُثْنِ ، وليس فيه جديد .. ولكن الفائدة أنَتْ في الهامش ، فقد وضع صاحبه ، وهو لدي مجهول (١) ، فالنَّسخة التي بين يديَّ مصورة من مصورات بيروت \_ أقول : وضع المهمش شرحًا لكلمة (حمل) فقال ما نَصُّهُ :

(بفتح الحاء والميم ؛ وهو حمل بن سعدانه ، بن حارثة الكلبي) .. ثم لم يزد على ذالك شئيًا .. على أي حال لقد عرفت أنه حمل .. لا جمل .

وكان عليَّ بعد ذلك ، أَن أَعْرِفَ شيئًا عن (حمل بن سعدانة) ..

وتبادر لحاطري كتَاب «الأعلام» للزركلي ، لعل فيه ما يفيد عن حمل . ولكنّهُ صمت عنه فلم يذكر شيئًا . . بل لم يرد به اسم أو لفظ حمل في تراجمه إطلاقًا . . ورأيت أن أرجع إن «اللسان» أعنى «لسان العرب» فكثيرًا ما كان المنقدُ في أمثال

ورايت أن أرجع إن «اللسان» أعي «لسان العرب» فكتيراً ما كان المقد في أمنان هذه الحالات.

وكما هي عادته في الشمول استطرد حتى أورد شطرًا من ذلك البيت فقال : (وقولهم : ضَحَّ قليلاً بدرك الهيجا حمل ـــ إنَّمَا يعني حَمَل بن يدر ..).

وهكذا جاء اسمٌ جديد غير حمل بن سعداله ..

ترى أيها المعني حقًا ؟

إذنُّ فلتكن الرحلة إلى «القاموس المحيط» للفيروزآبادي فماذا قال ؟ عن حمل ؟ ..

ـ (.. وجبل قرب مكة عند الزُّيْمَةِ وسَوُّلَة ، وابن سعدانة الصحابي ..) .

هذا ما قاله صاحبنا.الشيرازيُّ . وهكذا أضاف معلومةً جديدة ، هي اسم ذالك الجبل الذي يقرب من مكة عند الزَّيْمة وَسولة ..

وأحسب أن تحديد موضع الجبل هو من معلومات الفيروزآبادي الخاصة .. نتيجة ترداده بين مكة والطائف في الفترة التي سكن فيها مكة ، ولذالك ذكر الزَّيمة وَسُولة .. وهما قربتان ما تزالان نحملان هذين الاسمين وكانت للزيمة عين ما ي ثُوَّة ، واشتهرت الزَّيمة بحوزها الصغير (المكعبر) ذي الرائعة الجميلة .. كما اشتهرت سَوَّلةً بِلِيمها وليمونها الحلو .. ولا أدري ما فعل الله بذلك الموز .. والليم والليمون ؟ كما لا أدري ألا يزال جبل (حمل) يحمل اسمه هذا حتى اليوم أم غيرته السنون والأحوال .. لعل بين الفراء من يجيب ؟

وبأتي شارح القاموس ، أعني الزَّبِيْدِي في هتاج العروس» ليشرح لنا كلام الفيروزآبادي ، فيقول عن جبل (حمل) : (وقال نصر عند نخلة اليمانية ، ومثله في العُباب) وبقول عن (ابن سعدانة) إنه . (ابن جارية بن مَعْقَل بن كعب بن عليم العليمي) وأنه (رضي الله عنه له وفادة ، عقد له لواء ، وشهد مع خالد بن الوليد رضي الله عنه مشاهده كلها وهو القائل :

لبتُ قليلاً يلحق الهيحا حَمَلُ ما أحسن الموتَ إِذَا حان الأَجَلُ

كذا في «العباب» ومثله في «معجم ابن فهد» وهذا البيت تمثل به سعد بن معاذ يوم الحندق ، وشهد حمل أيضًا صِفَيْنَ مع معاوية ، وفي «المحكم» إنما يعني به حمل بن بدر. قُلتُ : وفيه نظى . إلى هنا انتهى كلام الزَّبيدي ، في الكلام عن حمل صاحب البيت .

وكما نرى فإنه يشكُّكُ في نسبته إلى حمل بن بدر .. على أنني أُحِبُّ ، قبل أن أُواصل القول عن (حمل) أن (أنكبَّث) قليلاً عند كلام الزبيدي .. فهو يقول : إنَّ نَصْرًا قال : إنَّ جبل حَمَل عُندَ نَخلة المجانية .. ؟ وما هي نخلة المجانية .. ؟

أما نصر ، فهو نصر بن عبد الرحمن أبو الفتح الفزاري (٣٦١٥ هـ) فقد ترجم له الزركلي في والأعلام، وقال عنه : إنه أديب مصريًّ من أهل الإسكندرية ، وأنَّ له كتابًا في : (اسماء البلدان والأمكنة والجبال والمباه) وهو المقصود عند الزبيدي ما دام يبحث في اسماء الجبال ، ولمن شاء أن يراجع ترجمة نصر ، فإنَّ في وسعه أن يرجع إلى وبغية الوعاق، جـ٢/ ٣١٤ ووخريدة القصر، شعراء مصر ، وومعجم المؤلفين، لكحالة ،

وسيجده عنده الفناري ، لا الفزاري ، وقد ذلَّ على «الوافي في الوفيات» للصفدي ، كما سيجد ذكره في «كشف الظنون» ص٨٨ في اسماء البلدان وص٥٨٥ وهو فيه لا فزاري ولا فناري بل الإسكندري .. كما سيجد الدكتور شكري فيصل \_ أمد الله في عمره \_ يذكره بشيء من الإفاضة في هامش ص٢٤٠ \_ ٢٤١ من «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ، وسيجد اكتشافًا جديدًا فهو من ذرية حمل بن بدر الفرازي فاعجب للمصادفة! ويذكر أنه : (أبو الفتح الإسكندري) ويورد له شعرًا لطيفًا ، ويدل على القفطي في «إنباه الرواة» جـ٣ ص ٣٤٥ ويلاحظ أنه الفزاري الواردة في نص الققطي المطبوع بتحريف عن الكلمة الفرازي ، أقول : لا أدري كيف تحرفت النسبة إلى الفناري .. ؟

أما صاحب «هدية العارفين في اسماء المؤلفين» فهو يقول عنه: (الطوسي الإسكندري المحدث المتوفي سنة ٥٦٠ هـ له من الكتب اسماء البلدان، وأجزاء في الحديث..

هذا ما كان عن (نصر).

أما نخلة اليمانية ، فالجمانية ما تزال نحتفظ باسمها هذا حتى البوم ، وقد ذكرها الشيخ ابن بليهد في «صحيح الأخبار» «٣٥/١ الطبعة الثانية ، فقال : (هما نخلتان : نخلة اليمانية ، وخلة الشاميّة ، أما نخلة اليمانية فتبتدي من (الزيمة) وتنتهي على حدّ بهيتة ، وأما نخلة الشامية فتبتدي من عين المضيق وتنتهي في أرض واسعة يقال لها مكة) (٢٠ أهـ.

أقول : وقد عرفت أرض نخلة اليمانية واجتزتها مرارًا عديدة ، في طريق الطائف القديم ..

وأعود إلى الزبيدي ، فقد ذكر «العباب» وهو معجم لغوي : أما معجم ابن فهد ، فهو معجم للصحابة لتني الدين محمد بن محمد بن فهد (ت ۸۷۱ هـ/ ۱٤٦٦ م) وهو أحد مراجع الزبيدي في شرحه ذكره في مقدمته ، ولعله هو «طرق الإصابة بما جاء عن الصحابة» (ق) ذكره كحالة في همعجم المؤلفين» ، والبغدادي في «هدية العارفين» . ثم ذكر نسب حمل بن سعدانة ، وأفادنا أنه صحابي ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عقد له لواء . اشترك به في مشاهد خالد بن الوليد .. واللواء العلم ، وهو يعقد للأمير .. ، وكأنما أنعم عليه الرسول : صلى الله عليه وسلم ، بهذه الدرجة ، أو أقرَّهُ عليها ..

ويدلُّ كلام الزبيدي أيضًا أنه لا بُقِرُ ما ذهب إليه صاحب «المحكم» من أن المعنيَّ هو حمل بن بدر لا حمل بن سعدانة ، ولكنه لم يوضح لنا ، ما هي الأسباب التي حملته أو دَعَتُهُ إلى ذالك؟ ..

وليس ذالك الشاهد الشعري الذي تمثل به سعد بن مُعَاذ يوم الخندق ، هو الوحيد الذي ورد في كلمة (حمل) ، فهناك شاهد آخر مما وقفت عليه .. صدفني أثناء بحث كنت كتبته عن (زيد الحير) استوى في كتاب سبق أن صدر ..

نقد جاء في كتاب «النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري (ت ٢١٥ هـ) ؛ أنهم زعموا أنَّ قيس بن عاصم ، أخذ ابنه خُكَيْمًا يُرقَّصِهُ فقال :

أَشْبِهُ أَبِهَ أُمِّكَ أَوْ أَشْبِهُ حَمَلُ ولا تَـكُونُن كَـهِـلُّوْفٍ وَكُـلُّ وقيل إنه قال (عمل) محل (حمل) وهو أبضًا اسم رجل..

وتقول القصة ؛ إن أمه ، (أم الطفل) وهي منفوسة بنت زيد الفوارس الضَّبِيُّ ، أخذته منه ثم قالت :

أَشْبِهُ أَخِي أَو اشْبِهَنْ أَبَاكًا أَمِا أَبِي فَلَن تَسَال ذاكا تَقُصُّرُ أَن تنالهُ يذاك

ولا عجب أن تقوله ، فابوها زيد الفوارس . .

وكنت أوردت هذا في مجال التصحيح بأن زيد الفوارس ، هو غير زيد الحيل أو الحبر .. فأحدهما للفوارس والآخر للخيل .. !

فن هو حمل المذكور في هذا الرجز؟

وهل كان هذا الرجز على هذا النحو من التَّرنيب ، أم هناك وواية أخرى في ترتيب آخر ؟ يقول الصغاني (ت ٦٥٠ هـ) في «التكملة»

(ه. ل. ف= للَّيْثُ : الْهِلُّوفُ : الرجل الكذوب ، والجمل الكبير ، واليوم الذي لَبتُ غَامَهُ شَمَّــهُ !

وقال الجوهريُّ : قالت امرأة من العرب وهي ترقُّصُ أَبنًا لها :

أَشْبِهُ أَبِهِ أُمِّكَ أَوْ أَشْبِهُ عَمَلُ وَلَا يَسْبِهُ عَمَلُ وَكَالُ وَكَالُ وَكَالُ وَكَالُ وَكَالُ وَارْقَ إِلَى الْخِيراتِ زَنَّأً فِي الْجِيل

هكند أنشده في هذا التركيب وفيه تحريفات ثلاث :

أُولاها : أَن الرجز لقيس بن عاصم المُنْقري رضي الله عنه ، يُرُدُّ على امرأته منْفوسة بنت زيد الفوارس بن حصين بن ضِرَار الضَّبِّي قولها :

أَشْبُه أُخِي أَو آشْبَهِنْ أَبَاكَا أَنِي فَلَنْ تَنَالُ ذَاكِا أَنِي فَلَنْ تَنَالُ أَيِنَالُ ذَاكِا ..

أَرَادَتْ أَنْ تَنَالَهُ يداكا..

والثانبة : أن الروابة : أشبُّه أَبَا أَبيك لا أَبَا أُمُّك .

والثالثة : أنَّ بين قوله : وكلْ، وبين قوله : (وارق) مشطور، ومو : يُصْبِحُ في مَضْجِعهِ قَلدِ انْجِدَلُ، اهـ

هذا هو النَّصِّ .. والصحة في (مشطور): (مشطورًا) بالنَّصب .. ما علينا ، فإنَّ هذه الروابة توضح الرؤية ، وأنَّ من طبيعة الأشياء أن تكون الأم هي في البدء التي ترقِّصُ ولدها ، وأنَّ التَّحدُّيَ جاء من قِبَلِها ، وأنَّها معجبة بِأبيها ، فكلُّ فَتَاقٍ بأبيها معجبة ا

وكما نرى فإن النَّصِّ قاد سكتَ عن تفسير المقصود بحمل أو حتَّى (عمل) ، ولكنه عاد في مادة (ح. م. ل) فأثبتَ أنه بالحاء والعين ، أي حمل وعمل ، راويًا رجز قيس

بن عاصم .. وقال : إنهم سموا : حاملاً ، وحمَّالاً (بالفتح والتشديد) وحُميلاً ؛ مصغرًا . وقال أيضًا : (حَمَلُ : جبل قرب مكة ، حرسها الله تعالى ، عند نخلة اليمانية) ..

ثم استطرد إلى ذكر حمل بن سعدانة فقال : (وحمل بن سعدان بن حارثة ، وفد على رسول الله ، مُلِلِقًا ، فعقد له لوالا وشهد مع خالد بن الوليد ، رضي الله عنه مشاهده كلها وهو القاتل :

لَبَّتُ قَلِيلاً يلحق الهَيْجَا حَمَلْ ما أحسن الموتَ إذا حان الأجل وكما نرى فقد جعله ابن سعدان لا ابن سعدانه \_ أي بدون التاء \_ وقد أتى بالشاهد أيضًا في مادة (ع.م.ل.) ومادة (و.ك.ل.) ولكن أكثر المراجع التي ذكرت جملاً ذكرتُهُ على أنه ابن سعدانة باثبات التاء المربوطة ..

كما ذكره ابن سعد في طبقاته في (وفد كلب) فقال : (وفد حارثة بن فطن بن زائر بن حِصْنُ بن كعب بن عُلَيْم الكلبي ، وحَمَلُ بن سعدانة بن حارثة بن مغفل بن كعب بن عُلِيم إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلما ، فعقد لحمل ابن سعدانة لواء ، فشهد بذالك صِفِين مع معاوية ، وكتب خارثة بن قطن كتابًا ..) أ هـ وجاء في نص الكتاب أنهم أهل دومة الجندل .. وهي اليوم في (الجوف) في شال المملكة ..

وذكره كذالث صاحب «الإصابة في تمييز الصحابة؛ وقال نقلاً عن الأسود الغندجاني إنه هو المعنى بقول الشاعر: لَبَّثْ قليلاً بلحق الْهَيْجَا حَمَل ..

وترجمه كذالك صاحب «الاستيعاب، وقال عنه: إنه قائل ذالك الشعر..

أما صاحب «لسان العرب» فقد أورد الشطر هكذا: (ضَعِّ قلبلاً بدرك الهيجا حمل) وأردف: إنما يعني حمل بن بدر ـ كما أسلفت ـ . أي جَدُّ صاحبنا نصرٍ الفزاريّ ..

ولكن مهلاً هل كان حمل بن بدر جَدٌّ لنصر حقًّا؛

ها نحن نرى ابن حزم في اجمهرة أنساب العرب، يذكر في كتابه هذا ص٢٥٦ أن

بدر بن عمرو بن جُويَّة بن لوزان بن تعلبة بن عدي بن فزارة كان له أبناء ، هم بيت فزارة وعدهم ، وبنوه : حذيفة ، الذي بقال له رَبُّ مَمَدًّ ، وحمل ، المقنولان يوم الهباءة ، ومالك وعوف ، المقنولان في أمر داحِس والغبراء ، والحارث ، وربيعة ، وزيّان ، وزيد . سادوا كلهم ، فأمًّا حَمَلُ فلم يُعْقِب .. أه.

وإذا كان حمل لم يعقب فهل هناك وَهُمُّ في نسب نَصْر؟ على أيَّ حالم الناسُ أمناء على أنْسَابِهم ..

ولعل هناك من القراء من بشتاق مثلي إلى معرفة مصير ذالك الكتاب الذي ألفه نصر الفزاريُّ الإسكندريُّ ، ورحع إليه بعضُ واضعي المعاجم اللغوية واعتمدوه ..

وأود أن أقول لقرَّائي الأعزاء .. إنني حاولت أن أجد جوابًا لدى المراجع التي لدي .. (أكرر المراجع التي لدي) فوجدنها تَصْمُتُ عنه .. فلم ساد الصمت .. رأيت أن أرجع إلى مرجع حيٍّ ، هو خزانة علم وأدب واطلاع وفضل ــ هو أستاذي الجليل الشيخ حمد الجاسر علامتنا الكبير ــ مَدَّ الله في عمره ــ فوجدتُ لديه الجواب الشافي .. بل عرفتُ أنَّ المخطوطة من مقتنياته فهي توجد لديه مصورة عن النسخة الوحيدة في العالم ــ على ما عرف ــ الموجودة في المتحف البريطاني بلندن .. وأن أستاذنا يدرسها وبقارن بينها وبين من عظوطة مماثلة لمحمد بن موسى الحازمي من علماء المحديث ت ٨٤ هـ منه أيضًا كتاب «البلدان» أو «ما اتفق لفظه وافترق مُسَمَّاه من اسماء المواضع ويقال إنه أغار على كتاب نَصْر ، أو أخذ مادته أو بعضها .. على أيَّ حال هذا ما ببحثه أستاذنا الجاسر بل نشر عنه في مجلته القيمة «العرب» تباعًا (ه) .

ماذا قال نَصْرٌ في باب حَمَل وجَمّل . وجَمْلٍ . . ؟

لا يَهُمُّنَّا إلا ما قاله عن حمل ..

(.. أما بفتح الحاء والميم : جبل بذكر مع أعفر وهما في أرض بُلْقِينِ من أعمال الشام ، وجبل قرب مكة عند نخلة اليمانية ، ونقى من رمل عالج..) .

أما صاحبه أو غريمُهُ الحازميُّ فأورد النَّصَّ نفسه ولكنه لم بنسبه إلى نصر بل قال :

(قال الأزهريُّ . . وقال غيره حمل في أرض بَلْقَيَّن وأيضًا جبل قرب مكة ، واسم نڤيًّ من رمل عالح ..) أه هـ .

وبعد : فقد ساقني البحث مساقًا عجببًا .. وطال الحديث على نَحْوِلم أقصده ابتداءً .. ولكنِّي أردتُ أن أقول :

أُولاً : إنني تَجنَّبتُ الصواب حينا صوَّبت حَمَل بِجَمَلٍ .. بينا المقصود هو حَمَل بِالحَاء اسم علم عربي بجمله أكثر من واحد من المشاهير.

ثانيًا : أن الحظأ جاء لنحكيم العقل والمنطق في النّص ، وكان المفروض أن أرجع إلى المراجع عنه وحدها الحكم في النّصوص .

لَّالِنَّا : أَنِي أَدْرَكَتَ بَهِذَا البَحْثُ ذَالِكَ العناء الكبير الذي يواجه المحقق المخلص ، حينا يتصدَّى لتحقيق الكتب البراثية .. فإذا كانت كلمة واحدة قد أُخذت مني كُلَّ هذا الوقت الذي استنفدته أبام كثيرة ، مع أكوام من المراجع سردتُّ أسماء بعضه ، وضَرَبْتُ الصفح عن بعضها (٣) فَأَيُّ جُهدٍ يبذله أولئك المحققون وهم يجدون في كل صفحة عدة ألفاظ وأسماء تحتاج إلى فحص وتمحيص ؟ وقد عَذَرْتُ الكلبات التي تمنح (الدكتوراه) لمن يحقق كتابًا تُرابيًّا تحقيقاً شافيًا كافيًا ..

عبد العزيز الرفاعي

الرياض ١٤٠٤/٨/١٤ هـ

#### الحواشي :

- (١) الحاشبة من كتاب والاقباس ، لِعَلُّ مَشْكِل سبرة ابن سبد الناس، ومؤلفه يوسف بن حدن بن عبد الحدي
   ١٩/٨٤٠) ٨٥).
- ورد ذكره في مفلمة تاشر الطبعة الأولى سنة ١٣٥٦ هـ الأستاذ حسام الدين القدسي ـ رحمه الله تعالى ــ (العرب) .
- (٢) حدود مبتدا وادبي نخلة ومنتهاهما ليست كها ذكر ابن بُلبُهد ــ رحمه الله ــ بَلُ من الجيال الواقعة شُرَق الطائف ، ومن بُهيئتُهُ ، وهذه من فروع نخلة الجمانية ، ونخلة الشاهية من فروعها وادي المنحرَّم ، ثم تلتي الجمانية والشاهية أسفل سولة ، وهنا أعلى وادي مُرَّ الظهران ، (وادي فاطمة) المشهور ذي لعبون الكثيرة ، ثلا يجزع الطريق من مكة إلى جدة أسفله بين حَدَّة وبَحَرَة ، ثم بمندُّ مغرباً يقيض في البحر ، جنوب جدة ــ وانظر

# عَمَّ وُبِنِ حُت بِيِّ الشِياعرِ ببن انب اتب و انكاره

في كتاب «من اسمه عمرو من الشعراء» لمحمد بن داود بن الجراح (ت ٢٩٦ هـ/ ٩٠٩ م) وجدت الترجمة التالية لعمرو بن حتى التغلبي<sup>(١)</sup>

(عمرو بن حُنَى التَّغلبي ، فارس مذكور . أنشدني أبو بكر بن أبي خيثمة قال : أنشدنا على بن المُغيرة الأثرم عن أبي عُبَيدة ، له :

وكنَّا إذا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ أَفَحْنَا له مِنْ مَيْلِهِ، فَنَقَوَّمٍ قال: يريد: فَنَقُوم أنت.

وهذا البيت يُروَى في قصيدة المُتَلمِّس التي أولها :

بُعَيِّرُنِي ، أُمِّي ، رحالُ ولَنْ تَرَى أخَمَا كَمَرَمٍ إِلاَّ بِسَأَنْ بَسَكَرَّمَا ويقون فيها :

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَّر خَدَّهُ الْقَمْنَا لَهُ مِنْ مَبْلِهِ فَتَقَوَّمَا وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَّر خَنَى:

أَيْفُتُ لَهُمْ مِنْ عَقْلِ عَمْرِو بن مَرْثد إِذَا وَرَدُوا ماءً ورُمُّحِ ابْنِ هَرْثُمَ ووجدت، أيضًا، البيت الأخير المذكور في آخر هذه الترجمة في «المفضليات»

منسوبًا لجابر بن حُنَيٌّ التَّغْلَبي ، صاحب المفضلية رقم ٣٣.

عن النخائين ومعجم البلدان، ووالقاموس، وشرحه وتاج العروس، (العرب).

 <sup>(</sup>٣) ومن أهم المصادر كتاب والإكال و لابن ماكولا المتوفى سنة ٤٧٥ فقد تحدث عن حمل وجمل وخمل في نحو
 مت صفحات ــ انظر كتابه جـ٢ ص١٩٩ إلى ١٢٥ بتحقيق العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلمي ...
 رحمه القــ .

والحلط في نسبة بعض أبيات أو قصائد من الشعر العربي لأَكْثَرَ من شاعر ليس غريبًا ولا عجيبًا ، ولكن الغريب هو تلك الحاشية الطويلة التي أوردها مُحقَّقًا المفضليات الأستاذان أحمد محمد شاكر \_ رحمه الله \_ وعبد السلام محمد هارون \_ مد الله في عمره \_ إذ قالا : (3) :

(... وقد ذكر المرزباني في «معجم الشعراء» البيتين ٢٠ ، ١٥ من هذه القصيدة ومعها ثالث في ترجمة (عمرو بن حُتي التّغلبي) الفارس الجاهلي المذكور وذكر أن هذا في رواية محمد بن داود ، ثم قال : «وأبو عبيدة وغيره يروون هذه الأبيات لجابر بن حني التّغلبي» . وسُمّي في الأصمعية ٣١ باسم «عمرو بن حُتي» بخط الشّنقيطي . وسمّاه البّاحظ في «الحيوان» جابر بن حُتي ، وذكر له البيت ١٧ في ١ : ٣٢٧ ، وذكر له أبيانًا أخر في ٣ : ١٣٥٠ . وغن نرجح أن عمرو بن حُتي هو جابر بن حُتي ، وأن يكون محمد بن داود أخطأ ومن تَبعه في اسمه . أما أولاً فلأن المرزباني لم يجزم باسم (عمرو) بل أحال تبعته إلى محمد بن داود . وأما ثانيًا فإنا لم نجد ترجمة ولا ذكرًا لعمرو هذا ، ولو كان فارساً مذكوراً معرفاً [معروفًا إلى كا زعم لذكر في كثير من المصادر أو في بعضها . نم قد ذكره المبرد في «الكامل» (٢ : ٩٤٥ من طبعة الحلبي بتحقيق أحمد محمد شاكر) باسم (عمرو بن حيي) بياتين ، وذكر بحاشية إحدى مخطوطاته الصحيحة (وهو جابر بن حيي) بياتين ، وذكر بحاشية إحدى مخطوطاته الصحيحة (وهو جابر بن حيي) بياتين ، وذكر بحاشية إحدى مخطوطاته الصحيحة (وهو جابر بن حيي) بياتين ، وذكر بحاشية إحدى مخطوطاته الصحيحة (وهو جابر بن حيي) بياثين أبضًا . فهذا تصحيح أن كلمة «عَمْرو» صوابا «جابر») ،

ذلك رأى الأستاذين الفاضلين. وهما - كما هو واضح - يعترضان اعتراضًا شديدًا على وجود شاعر اسمه عَمْرُو بن خُنَيٍّ، ولعل ما دفعها إلى ذالك هو أن بعض أبيات الفصيدة المفضلية رقم ٤٣ - وأبياتها ثمانية وعشرون بيتًا - منسوبة كلها - ما عدا بيتين أو ثلاثة - إلى جابر بن حُنيٍّ، وأن تلك الأبيات المستئناة منسوبة إلى عمرو بن حُنيً التغلبي، ومن هنا نَحَيًا هذا المنحى هذا في إفكار (وجود) عمرو، لا إنكار نسبة الشعر إليه . وكما قلت فالحلط في نسبة الشعر الجاهلي كثير جدًا ، ولو أخذنا به علة لإنكار وجود شاعر أو إثبات وجود آخر لسقطت اسماء كثيرة من أسماء الشعراء الجاهليين.

ولعلنا نستعرض مع الأستاذين الفاضلين حججها لنرى كيف صَحَّت لها :

أُولاً: ذكرا أن المرزباني في «معجم الشعراء» أورد البيتين ٧٠ ، ١٥ (من المقضلية المنسوبة لجابر بن حُني) ومعها ثالث في ترجمة عَشُرو بن حُني التغلبي الفارس الجاهلي المذكور ، وأنَّ هذا المرزباني ذكر أنَّ في رواية محمد بن داود . كما ذهبا إلى أن المرزباني لم يجزم باسم عمرو بل أحال تبعّته على محمد بن داود ، وذالك في رأبي جناية على المرزباني وعلى نصه ، فهو يقول في معجمه : (٣)

## .. عمرو بن خُنَيُّ التغلبي

فارس جاهلي مذكور . يقول في قتلهم عمرو بن هند في رواية محمد بن داود :

ولَيْسَ عَلَيْنَا فَتْلُهُمْ بِمُحَرَّمِ إذَا وَدَدُوا ماء ورُمْح ابن هَرْثم أَفَمْنَا لَهُ مِنْ مَيْلِهِ فَتَقَوَّمٍ

نُعَاطِي اللوكَ الْحَقَّ ما قَصَدُوا بِنَا انفَتَ لُولَا بِنَا انفَتُ لِهُمُّ من عَقْلِ عَمْرِو بْن مَرْئدٍ وَكَـنـا إِذَا الجِبّـارُ صَعَّرَ خدَّهُ

قال بريد فَتَقَوَّم أنت .

وأبو عُبيدة وغيره بروون هذه الأبيات لجابر بن حُني التغلبي.

وكما هو واضع فالمرزبانيُّ إنما يسند إلى محمد بن داود الشعر ، ومناسبة الشعر ، أما وجود الشاعر وكونه فارسًا جاهليًا مذكورًا فذالك ما لم يعترض عليه المرزباني ، ولوكان لليه شكُّ في وجود (عمر بن حني) أو عدم صحة اسمه لما أثب أصلاً مع العمريُّن في معجمه .

أما احتجاجها بتلك العبارة التي ذكرها المرزباني عن أبي عبيدة وهي قوله : (... وأبو عبيدة وغيره يروون هذه الأبيات لجابر بن حُني التغلبي) فإن ذلك حجة عليهما لا لهما ، فهي تثبت ما قلناه من أن المرزباني إنما يشك في نسبة الشعر إلى عمرو لا في وجود عمرو.

إضافة إلى ذالك فإن خبر المرز باني المنسوب إلى أبي عبيدة مرجوح لثلاثة أسباب : ( أ ) أن محمد بن داود عند نسبته بيتين \_ من الأبيات الثلاثة ، والتي ذكرها المرزباني \_ إلى عَمْرو بن حُنَيٍّ أحالنا بسند بصل صراحة إلى أبي عبيدة نقه . (ب) إذا كان الأستاذان الفاضلان قد وجدا في حاشية إحدى مخطوطات كتاب «الكامل» للمبرد تعليقًا لناسخ : لم بُسَمَّ ، بُصَحَّحُ فيه اسم (عمرو) إلى (جابر) ، فقد وجدنا في حاشية مخطوط «معجم الشعراء» للمرزباني ما هو أقوى وأدق وأوثق ، يقول التعليق : (رأيت في كتاب «المجاز» لأبي عبيدة : عمرو بن حبي التعليي ، وقد نقل من خط أبي إسحاق الحربي وقال : قرأته على المُبَرَّد كذا ، وصوابه : عَمْرو بن حبي) .

وإذا اتفقنا على الاعتماد على ما يرد في هوامش المخطوطات ، فهذا التعليق على مخطوط «معجم الشعراء» يثبت ـ دون رَيْب ـ صحة اسم (عمرو) بن حُنَيُّ عند أبي عبيدة نفسه ، وعند المبرد ، وبنني في الوقت ذاته صحة ما ورد في هامش مخطوط الكامل ، وبيقى الشك في قضية أخرى وهي : أهو ابن (حبي) أو ابن (حني) .

(ج) ثم إن خبر المرزباني لخبرٌ عجيب غريب. ذالك لأننا نجد أبا عبيدة نفسه يذكر، في موضعين من كتابه المجاز القرآن، عَمُرُو بن حُنَيُّ التغلبي لا جابرًا، كما نجده ينسب له في أحد الموضعين أحد الأبيات التي أوردها للمرزباني، وينسب له بيتًا آخر في الموضع الآخر.

يقول أبو عبيدة (١) :

هُولا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسَ ﴾ مجازه : ولا تقلب وجهك ولا تُعرض بوجهك في ناحية من الكبر والصَّعَر الذي بأخد الأبل في رؤوسها حتى بلفت أعاقها عن رؤوسها قال عمرو بن حُني التغلبي :

وكدًا إذا الجَبَّارُ صَعَّرَ بَحَدَّهُ أَفْسَا له من مَيْلِهِ فَتَعَرَّما ويقول أبو عبيدة أيضًا (٠٠):

(... يقال : أَبَأْتُ الرَّجُلَ بِالرَّجُل ، أي تتلتهُ وقد أبا فلانٌ يفلان ، إذا قتلهُ بقتيلٍ .
 قال عَمْرُو بن حُنَىُّ التَغْلِبيُّ :

ألا نَسْتَحِي مِنَّا مَلُوكٌ وتُتَّقِي مَحارِمَنَا لايُبْأَءُ الدُّمُّ بالدُّم

ثانيًا : وردت لعمرو بن حُنَيُّ أصمعية تقع في خمسة أبيات ، وهي الأصمعية رقم (٦)

لكن الأسناذين الفاضلين ـ كما مَرَّ ـ قالا : (... وسُمِّيَ [أي جابر بن حُني] في الأصمعية ٣١ عَمرُو بن حُني بخط الشنقيطي...) .

وفي هذا \_ حسب ما فهمتُ \_ غَمَّرُ على الشنقيطي ، واتهامة بالخطام وجَلَّ من لا يخطيء \_ أو التَّصرف وكتابة اسم الشاعر من عنده ، عندما نسخ هذه الأصمعية وفي زعمهم أنَّ الصواب هو نسبة القصيدة إلى جابر بن حُنَي .

ولكن : ألم يشر المحققان الفاضلان عند تقديمها لكتاب «الأصمعيات» أنها اعتمدا في تحقيقها نسخة هذا العالم الشنقيطي ، وهي نسخة كتبها (كُلُّها) ينفسه؟!

إِذَنْ لَمَاذَا نَتَهِمُهُ بَالْحَطَا وَالْحَطَلَ ، ومُحَانِبَة الصَّوَابِ في هذا العنوان لتلك الأصمعية بالذات ؟ أَلْأَنَّ مَا أَثْبَتِهِ حُبِّجَةٌ على مَا نَحَاوِل نَفْيِهِ ؟

وإذا كان الشيخ الشنقيطي ــ وحاشاه ــ بهذه الجرأة في نسبة الشعر إلى غير أهله ، أو في عدم الدَّقَّة في نقله لما نسخ من المخطوطات فكيف وثق المحققان به في نسبة كل «المفضليات» وكل «الأصمعيات» وهما جميعًا بخط ذلك العالم ؟

بل لماذا لم يقوماً بتصحيح ما رأياه خطأً \_ وهذه واحدة من أهم واجبات المحقق \_ طالمًا أنهها واثقان كل هذه الثقة بأن العنوان كان (بخط الشنفيطي) ومن إضافته ؟

رغم كل هذا فهذه الأصمعية \_ دون أدنى رَيْبِ \_ هي لِعَمْرِو بن حُنَيُّ النَّغلبِيِّ ، وليست لجابر ، فقد كانت معروفة لعَمْرو بعد زمن الأصمعي ، المتوفي سنة ٢١٦ ، بزمن يسير ، هذا ابن دُرَيْد ، المتوفي سنة ٣٢١ ، يستشهد بالبيت الأخير من هذه الأصمعية فيقول (٧) : (خَضَّمُ : هو العنبر بن عَمْرو بن تميم ، قال الشاعر عَمْرو بن حُبِيُّ التَّغلبي : سَلَبُوكَ وخَضَّم سَلَبُوكَ ورْعَكُ والأَغرُ كِلَيْهِمَا وَبَـنُوا أُسَيِّدَ أَسُلَمُوكَ وخَضَّم سَلَبُوكَ وخَضَّم

ثَالثًا : أما قولها أن الجاحظ ذكر شعرًا لجابر بن حُنّي في جزأين من كتاب والحيوان، فلا اعتراض على وجود جابر أو وجود شيء من شعره.

رابعًا : وحجتها الأخيرة أنها لم يَجِدا نرجمةً ولا ذكرًا لِعَمْرِو هذا ، وأنه لوكان فارسًا مذكورًا لذُكر في كثير من المصادر أو في بعضها .

وأسأل الأستاذين الفاصلين هذا السؤال: هل لدينا تراجم لكل الشعراء المتوافرة أسماؤهم في كتب التراث؟

ما من شك في أنَّ الجواب سيكون بالنني.

وعمرو بن حُنّي ليس كذالك فقد ذكرته بعض المصادر الموثوق بروايتها ، فهذا أبو عبيدة ، المتوفي سنة ٢١٠ هـ يستشهد بشعره في «مجاز القرآن» كما مَرّ .

وهذا محمد بن داود بن الجراح ، المتوقّى سنة ٢٩٦ هـ ، يترجم له في كتاب «من اسمه عمرو من الشعراء؛ كما مرَّ أيضًا .

وهذا الأخفش الأصغر، المتوفّي سنة ٣١٥هـ، يذكره في كتاب «الاختيارين» (^).

وهذا ابن دُرَيد ، المتوفّى سنة ٣٢١ هـ ، يستشهد بببت من قصيدته الأصمعية في كتابه «جمهرة اللغة» كما مَرَّ .

وهذا المرزباني ، المتوفي سنة ٣٧٨ هـ ، بترجم له في كتاب «معجم الشعراء» كما مرّ . وهذا البكريُّ ، المتوفّي سنة ٧٧٨ هـ ، يذكره في هاللآليء» (١)

أَلا يَكُنِّي كُلُّ هَذَا دَلِيلاً عَلَى (وجود) شاعر جاهلي اسمه عمرو بن حُنِّيَّ التغلبي؟

الدكتور عبد العزيز المانع

كلية الآداب \_ جامعة الملك سعود

#### الهوامسش :

- (١) ابن الجراح ، من أسمه عمرو من الشعراء ، مخطوط ، الورقة ١/١٧ . وأقوم الآن بتحقيقه وإعداده للنشر.
- (٢) المفيل : «المفيليات» ٢٠٨ ، وهي بتحقيق الأستاذين شاكر وهارون ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ،
   القاهرة دون تاريخ .

## ناج العروسس منجوا هرالقاموس

#### \_ 44 \_

قبل خمسة عشر عامًا تحدثت في هذه المجلة ــ «العرب» س٥ ص٤٧٩ وما بعدها ــ عن شروع (وزارة الإرشاد) الكويتية ، بطبع هذا الكتاب ، وصدور الحجزء الأول منه عام ١٣٨٥ هـ ثم تتابع صدور الأجزاء إلى الثامن ، الذي صدر في سنة ١٣٩٠ هـ .

وتوقعت أن طبع الكتاب سوف بستغرق زمنًا لا يقلُّ عن عشرين عامًا . وأنه سيتم في نحو تمانية وثلاثين مجلدًا .

ولكن مضى منذ طبع الجزء الأول نمانية عشر عامًا طبع في خلالها نعسف الكتاب المشروح «القاموس» أثناء المجلد العشرين الذي صدر في عام ١٤٠٣ هـ (١٩٨٣ م) فقد ورد ــ ص٢٩٤ منه ــ ما نصه : (هذا آخر حرف الظاء ، وبه تَمَّ نصف الكتاب من عالقاموس المحيط»).

ويقابل هذا المطبوع من المطبوعة القديمة خمسة مجلدات من عشرة ، تنقص حرف العبن ، فهي في الحامس من المطبوعة القديمة .

<sup>(</sup>٣) - المرزياني : ومعجم الشعراء؛ حس١٣٠ ، شحقيق عبد السئار أحمد فراج ، القاهرة ١٣٧٩ هـ/ ١٩٩٠ م.

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة : ومجاز القرآن: ١٢٧ ، نحقبق د. نؤاد مركبن ، مكتبة الحانجي ، القاهرة دت.

<sup>(</sup>ه) المبدر نقب ١٩١/١.

 <sup>(</sup>٦) الأصمعي ، والأصمعيات ، ١١٦ – ١١٦ تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ،
 دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ٢٣٩٦ هـ/ ١٩٧٦ م .

 <sup>(</sup>٧) أبن دريد، الجمهرة ٣: ٣٥٣، تشرة دائرة المعارف، حيدر أباد ١٣٤٤هـ. وقارن هذا مع :
 الأصبحي، الأصبحات: ١١٦٠ ـ ١١٧.

 <sup>(</sup>٨) الأعفش الأصغر ، كتاب الاختيارين ١٨٤ ، وهو بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، ومن منشورات مجمع اللغة العربية ، دمشق ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م.

 <sup>(</sup>٩) البكري ، اللآلي ١٨٤٧ ، وهو بتحقيق الآستاذ عبد العزيز الميمني ، ومن منشورات لجنة التأليف والترجمة والسئر ، اللماهرة ١٢٥٤ هـ/ ١٩٣٦ م .

ولك أن تقدر .. على أساس ما تقدم .. المدة التي سوف تستغرقها طبع الأجزاء . الباقية ، مع عدد هذه الأجزاء .

وماكنت أرغب مواصلة الحديث عن أَمْرِ تقصر طاقتي عن بلوغ نهايته ، لولا أنني ــ على حَدَّ قول المننبي بخاطِبُ سيف الدولة :

## أَلْزَمْتَ نفسك شَيثًا لَيْسَ بَلْزُمُهَا

حين سِرْتُ في حديثي مع مسير ما صدر من أجزاء الكتاب ، مدفوعًا بتحقبق رعبة بعض إخواني ممن نظر إلى ما أكتبه نَظْرةً فوق ما تستحق ، فرغب أن يجمع ويُنْشَر، فرأيت أنَّ أُحاول بهذا قدرًا حسنًا من الكتاب ، وها أنا أَوْشكَتُ أن أبلغ النصف منه .

هذا المجلد العشرون تولى تحقيقه الأستاذ عبد الكريم العزباوي ، وراجعه الأستاذان عبد العليم الطحاوي ، وعبد الستار فرَّاج . وصُدِّر بكلمة للأستاذ مصطفى حجازي عن انتقال الأستاذ عبد الستار إلى رحمة الله ، بعد أن قضى سبع عشرة سنة مشرفًا على تحقيق الكتاب . وأشار إلى الجهد العظيم الذي بذله ــ رحمه الله ــ أثناء عمله حيث تم تحقيق تسعة وتلاثين جزءًا من أربعين ــ صدر منها في حياته تسعة عشر جزءًا ، وقبض إلى جوار ربه فجأة (في ١٤٠١/٤/٩ هـ ١٤ فبراير سنة ١٩٨١م).

وقد خلف الأستاذ عبد الستار الأستاذُ مصطَفى حجازي ــ المدير العام لمجمع اللغة العربية في القاهرة ، الذي وكلت إليه وزارة الاعلام شؤون النراث العربي في هذه الوزارة الكريمة .

والنطلع إلى ما سيقوم به الأستاذ مصطفى من عمل في سبيل إنْجَاز طبع ما تُمَّ تحقيقه ، وإكمال تحقيق الجزء الباقي ـ تَطَلَّعُ شامل واسع ، فالطريق مَمَهَّذُ أمامه ـ وفقه الله وأعانه .

هذا الجزء العشرون يبدأ من (فصل القاف مع الطاء: قبط) وينتهي بانتهاء (فصل الدال مع العين ــ دهقع) ويقع في (٥٧٠) من الصفحات الكبار ، على نَمَطِ الأجزاء التي قبله ، من حيث ما يتعلق بالطباعة ، وما يتعلّقُ بالتصحيح .

والمحقق الكريم الأستاذ العزباوي ليس غريبًا على ما قام به من عمل ، بل قد مارسَهُ وتمرَّس به زمنًا حتى أصبح به ذا خبرَرة ودراية .

ووقفاتي القصيرة ـ أثناء مُطَالَعتي هذا الجزء ـ لا تتجاوز إبداء ملاحظات يسيرة ، أرى القاريءُ أَيُّ قاريءِ غير مشكن من موضوع الكتاب بماجة إلى إبدائها ويمكن حصرها بأمور :

أحدها : عبارات اطلقها المؤلف ، وقاري، اليوم بحاجة إلى أن تكون على درجة من الحصر تقرب من فَهْمِه ، وتُلاَئِمُ عدم تمكنه من الوقت الذي يستطيع خلاله البحث والتنقيب في المؤلفات الكثيرة ليصل إلى الفائدة \_ فكما أنّنا بَسَّرْنَا للقارئ الاستفادة من هذا الكتاب من حيث إبرازه بصورة واضحة في طباعته \_ وضوح حروف ، وجال مظهر ، وحسن ورق \_ فن باب الأولى أن نقدم له على هذا الخوان الجميل طعامًا يستطيع هضمه ، ما استطعنا إلى ذالك سبيلاً .

وهذا الأمر الذي ألمعت إليه بكاد ينحصر في الكلام على تحديد المواضع ، فالمؤلف سار على طريقة ياقوت وغيره من العلماء المتقدمين ، ممن بنقل الثعريف بها من مؤلفات . ومن أقوال متعددة ، فيورد كل ذالك بصيغة (وقيل) أو (وقال) . وإن كان أكثر تلك الأقوال متفقة في الواقع ، كأن يُعرّف أحدهم الموضع بِسُكّانه ، والآخر يعرفه بما يقرب به من الأمكنة المشهورة، والثالث يعرفه بما يتصف به من الصفات، والرابع يذكره بما حدث بقربه من وقعة أو حادثة مشهورة \_ وهكذا \_.

وعُذُرُ ياڤوت الحمويِّ وغيره من متقدمي العلماء أنهم ينقلون ما دونوه في مؤلفاتهم عن مؤلفات مختلفة ، وليس عن مشاهدة نمكن من تمحيص ذالك السُدَّوْن ، وتعلبيقه على أوصاف الموضع الموصوف .

ونحن في إيرادنا لمثل تلك الأقوال لم نَصْنَع لهذا القاريء شَيْئًا يزيده معرفة ، وإنما قدمنا له معلومات متضاربة في ظاهرها ، منقولة من كتاب نَقْلاً قد تُعْوِزُهُ الدَّنَّةُ في بعض الحالات . والمحققون الأفاضل لهم عُذْرُهُمْ ، فعملهم ينحصر غالبًا في فَسَبْطِ النصوص ، والتُبُّتِ من صحتها ، وليسوا مطالبين بشرح تلك النصوص ، أو محاولة تطبيقها على موصوفها ، فذالك فوق طافتهم .

إِذَنْ فَالأَمْرُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بَالْحَقَفَيْنَ ، ولبسوا مطالبين به مَا لَمْ تَتَيَّسَرُ لَمْمُ وَسَائِلُه ، أَو تُتَيِسَرُ لَغَيْرِهُمْ فَيَكُونَ هُو الْمُطالبُ به أَمَامُ هَذَا الْقَارِيُّ الذِّي لَا يَقْنَعُهُ فِي هَذَا الْعُصَرُ أَنْ يقال له : هذا ما ورد عن العلماء !!

إنه يريد أن يكون عارفًا ، عالمًا بما يقرأ ، ولا يقنعه في هذا العصر عصر العلم ــ انغلاق أبواب المعرفة في أي ميدان من ميادين العلم ــ أمامه . وقد مضى الوقت الذي يقنعه فيه : هذا كلام العلماء وكفى !!

ثانيها : \_ هفوات وقعت من المؤلف ، وهو معذور في وقوعها ، فقد أجهد نفسه حتى قدم لنا بما ألَّف وجمع من كلام العلماء الكثير العظيم المفيد حقًا ، ولا يضير هذا ولا ينقص من قدر فاعله وقوع هفوات في عمله ، فالإنسانُ عرضةٌ للخطإ مها بلغ من العلم ، وكلامه وفعله كله لا يُجلو من مجانفة الصواب ، إلا من عصمه الله من رسله وأنبيائه ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا ﴾ \_ سورة النساء \_ الآية وأنبيائه ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا ﴾ \_ سورة النساء \_ الآية

ثالثها : \_ هفوات يسبرة أخرى منها ما هو من أثر عدم إتقان الطباعة لدى أقوى المطابع ، وأشدُّهَا عناية بالضبط والتصحيح .

ومع أنَّ هذا الأمر من اليسير إدراكه بأدنى تَأَمَّلِ إِلاَّ أَنَّ كثيراً من الْقُرَّاءِ ليس من السهل عليه معرفته ، ولهذا كان لابُدَّ من إيْضاحِهِ ، وخاصَّةً في مطبوعة أراد القائمون عليها أن تكون مِثَالاً يُحتَذَى في الجودة ، والجهال ، فبدت تلك الهفوات اليسيرة في هذه المطبوعة بنطبق عليها قول الشاعر :

ما كان أُحْوَجَ ذِي الْجَمَالِ إِلَى عَسَبْ يُوفِّيُهِ عَن الْسَعَيْنِ وها أنا أسبر في صفحات الكتاب، وسأقف عندما أمَّرُ بما يستدعي الوقوف ـ مما

تقدمت الإشارة إليه.

### ١ ــ ص : ٢٨ : وأَنْشَد :

لَوْ كَانَ خَزَّ وَاسِطٍ وسَقَطُهُ وعَالِجٌ نَصِيْبُهُ وَسَبَطُهُ وَسَبَطُهُ وَسَبَطُهُ وَسَبَطُهُ وَالشَّام طُرَّا، زَيْتُهُ وحِنَطُهُ يَأْوِيٌ إِلَيْهَا أَصْبَحَتْ تُقَسَّطُهُ ).

نَصِيبُهُ صوابُهَا : (نَصِيَّهُ) والنَّصِيُّ والسَّكُ نَبْنَانِ لا يزالان معروفين ، من نبات الرِّمَال ، كالدَّهْنَاء وعالج (النفود الكبير) .

وقد أشار المحقق الكريم إلى ورود الرجز في «اللسان» وهي في مطبوعته البيروتية صحيحة (نَصِيَّةُ) رسم فسط ...

٢ - ص : ٦٤ : (وفي حدبث الحجّاج السُّلَميِّ حين دخل مكة قال للمشركين :
 «ليس عندي من الْخَيْرِ ما يسركم ، فالتبطوا بجنبي ناقته يقولون : إيه يا حجاج» .

كلمة : (من الحير) صوابها : (من الحير) ــ بالباء الموحدة ــ بتضع هذا من إبراد النّصِّ كامِلاً ــ كما جاء في ٥ السيرة النبوية و لابن هشام ــ جـ٧ ص ٣٤٦ ــ تحقيق الأستاذ السّقا ورفيقيه ، طبعة مصطفى الحلبي بمصر سنة ١٣٧٥ هــ ملخصًا : قال الحجاج : حتى إذا قدمتُ مكة ، وجدتُ رجالاً يتحسَّمُون الأخبار ، فلما رأوني قالوا : الحجاج عنده والله الحبر ، أخبرنا يا أبا محمد : قلت : عندي من الحبر ما يَسُرُّ كُم ــ إلى آخره ــ ومنه يفهم أن كلمة (ليس) الواردة في نَصَّ «التاج ، مقحمة ، وأن الصواب حذفها كما يدل على دالك قول الحجاج لهم في الحبر : (هُزِم هَزِيمة لم تسمعوا بمثلها قط) يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم . وأهلُ مكة إذ ذاك يُسرُّون بهذا القول ، الذي تقوله الحجاج حيلةً ، ليحصل ما له عندهم من ديون ومال .

٣- ص : ٧٤ : (ولغاط (كغراب) : اسم (جبل) كما في الصحاح ، قال : كأن تحت الرَّجُل والقرطاط خسنديدة من كنني لُغَماطِ زاد الليث : من منازل بني تمم .

(و) قبل: لغاط: (ماء) قال.

## كمًّا رَأْتُ ماء لُغَاطٍ قَدُ سَجِسٌ

وفي المعجم : لغاط : وَادْ لبني ضبة) .

الأقوال الأربعة كلها تنطبق على موضع واحد ، هو طرف جبل من عارض اليمامة بـ الطرف الشهالي ، وهذا الطرف يخترقه واد فيه مياه ، وكان قديمًا من المنازل التي تشترك فيها تميمٌ وضبَّةٌ ... فها مختلطان في النسب مجمعها الأب أُدَّ لضبة والجدُّ لتميم بن مُرَّ بن أُدِّ، وتجمعها المنازل ، على سعتها وتباعدها وتفرقها .

ولُغَاط يعرف الآن باسم (الغاط) اصبح مدينة ذات سكان كثيرين. والعامة كثيرًا ما تُحرَّف الاسماء ليسهل علبهم نطقها.

٤ ـ ص : ٧٨ : (ولَقِيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقبل العامري العقبلي ، أبو رُزَيْنِ) .

الملاحظة هنا في ضبط كلمة (رزين) حبث وضع على الراء ضمة والزاي فتحة ــ بصيغة التصغير ــ .

والمعروف فتح الرَّاء وكسر الزاي (رَذِين) بوزن عَظِيمٍ ـ

٥ ـ ص : ٨٧ : ـ (والَّلْقِيطة ، كَسَفِينة : بثر بأجأ ، وتعرف بالبويرة) .

أصبحت الآن بلدة كبيرة ، تحدثت عنها في «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» \_ قسم شهال المملكة \_ وتقع خارج جبل أجاء في شهاله ، في أحد الأودية الحارجة منه .

٣ ـ ص : ٩٣ : (والَّغِيْدُ : قوم من بني عُقَيْلِ تنسب إليهم النجائب) .

هذا من وهم المؤلف ، أو من وهم من نقل عنه ، فالْعِيدِيَّةُ النجائب منسوبة إلى العَيْدِيِّ من قبيلة مَهْرَةَ التي لا تزال معروفة في اللادها الله يم جنوب الجزيرة في ابين حضرموت وعان وصحراء الأحقاف (الربع الحالي).

وقد سبق إيضاح هذا في رسم (عود) من هذا الكتاب ، حيث ورد : (وَعَبْدُ : اسم فَحْلِ منه النجائب العِيْدِيَّةُ ، أو نسبة إلى الْعِيْدِيِّ بن النَّدَغيِّ بن مَهْرَة بن حَيْدان) . ولعل هذا هو الصواب ، إذ تلك النجائب توصف بأنها مَهْرِيَّة .

٧ ـ ص : ١٧٧ : (وميطان ، كميزان ، وضبطه ياقوت بالفتح . من جبال المدينة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، مقابل الشؤران ، به بئر ماء يقال له ضفة وليس به شيء من النبات ، وهو في بلاد بني مُزبنة وسُلّم ، وفي حديث بني قريظة والنضير .

وقد كانوا بيلدتهم ثقالا كا ثقلت بيطان الصخور وقال معن بن أوس المُزني:

كأن لم يكن يا أم حَقَّة قبل ذا بميطان مصطدف لنا ومرابع) بلاحظ على هذا:

١ ــ تعریف كلمة (انشوران) والمعروف أن الأعلام لا تُعَرَّف إلا سَمَاعًا . شَوْرًانُ ورد بدون تعریف .

٢ أصل الكلام عن شوران من رسالة عرام ، وهي رسالة مشهورة ، نشرت أربع مرات ، آخرها في «نوادر المخطوطات، بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، وكان من المناسب الرجوع إليها في تحقيق النّص .

٨ ـ ص : ١٣٠ : (وانْبِطُ كَإِنْمِد) ، ورواه الخالع : أَنبط بوزن أَحمد ، كما في المعجم موضع ببلاد كلب بن وبرة ـ قال ابن فسوة ـ واسمه أديهم بن مرداس أخو عنية :

فإن تمنعوا منها حَدِاكم فإنه مباعٌ لها ما بين إنْبِط فالكُدر وقال ابن هرمة:

لمن السديار بحافل فالإنْبِطِ آياتها كوثائق السمُستَشرِّط)

يضاف إلى هذا أن وادي إنبِطَ لا يزال معروفًا ، يقع في الجانب الشرقي من النفود الكبير (عالج قديمًا) وفي مفيضه قصر يدعى الأنبط (بقرب خط الطول ٤٩/٤٥ وخط العرض ٢٩/٣٢) وانظر عنه «المعجم الجغرافي» قسم شمال المملكة \_ ص ١٤٠ وما بعدها .

٩ ص : ١٤٣ : (نَشيط بن يجي ، روى عن ابن عباس وعنه زيد اليامي) .
 صواب (زيد) : (زُينَد) . قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ـ ٣١٠/٣ ـ :
 زُييد بن الحارث . . اليامي) إلى آخر ترجمته .

۱۰ ـ ص: ۱۹۵ : (وأنشد تعلب:

ولُكِنَّ أَلْفًا قد تُجَهَّزَ غادِيًّا بِحَوْراَنَ منتاطُ الْمَحَلُّ غِرَبْبُ) ضُبِطَتْ (الفا) ضبط قلم بفتح الهمزة وكذا في في مطبوعة واللسان، البيرونية ، ولعلَّ الصواب كسره: (إلْفًا) .

11 - ص : ۱۸۸ : (والوَقُطُ ، بالفتح : موضع ، نقله ابن بَريِّ :
 وأنشد لطفيل :

عرفتُ لِسَلْمَى بَيْنَ وَقُطٍ فَضَلْفَع منازِلَ أَقُوتُ من مَصْيَفٍ ومَرْبَعِ اللهَ الْمُنْحَنَى مِنْ وَاسِطٍ لَمْ يَبِنْ لَنَا بِيهَا غَبُرُ أَعُوادِ الثَّمَامِ الْمُنْزَعِ)

وَقَطُ لا يَزَالَ مَعْرُوفًا ، كَانَ فِيهَ مَهْلِ .. مُورِدَ مَاءَ .. بِقَعَ شَرَقَ هَجْرَةَ الْفُوَّارَةَ ، وهو وادِ يَفْضُ سَنْلُهُ فِي وَادِي ثَادِقَ أَحَدَ فَرُوعَ وَادِي الرَّمَةِ ، وفي هذا الوادى .. وقط .. هجرة لبني سالِم من حَرَّب بهذا الاسم ، ويقع وادي وقط شهال أبان الأسود ، في منطقة الْقَصِيْم .

١٧ ـ ص : ١٨٩ : (الوهَطُ : المكان المطمئن من الأرض المستوي ، ينبت فيه العضاه والسمر والطلح والعرفط ، وبه سمى الوهط وهو بستان - وفي والصحاح» : أسم مال كان لعمرو بن العاص . وقال غيره : كان لعبد الله بن عمرو بن العاص . بالطائف

على ثلاثة أبيال من وَجَّ ، وهو كَرَّمْ موصوف ، كان يُعَرَّشُ على ألف خشبة ، شراءً كل حشبة درهم ، قيل : دخله بعض الحنفاء فأعجبه وقال: يالله من مالٍ ، لولا هذه الْحَرَّة التي في وسطه ، فقالوا هذا الزبيب) .

يضاف إلى ما تقدم: والوهط هذا أصبح من قرى الطائف الآن، ولكن العنب عيها وفي غيرها من قرى الطائف أصبح يؤكل فاكهة قبل أن يُزَبَّب. وبقرب الوهط قرية أخرى تُدَّعَى الوُهَيِّعَدُ ... بالتصغير ...

١٣ ـ ص : ٢٣٢ : (قال :

الله نَـجُـاكَ مِنَ الْـقَضِيسِيمِ ومِنْ شِيظَاظٍ فَاتِحِ الْعُكُومِ ومَالِكِ وسَيْفِهِ المُـمَومِ

القصيم ـ هنا ـ بالصاد المهملة لا بالضاد المعجمة ـ والمراد الإقليم المعروف في المملكة العربية السعودية .

كان حريق الحج العراقي البصري يَمُوَّ بهذا الإقليم ، فيرد فيه عددًا من المناهل من أشهرها النَّبَاج ... نِبَاجُ ابنِ عامر والقريتانِ ، ورامة ، وكان اللصوص ومن اشهرهم في القرن الأول الهجري مالك بن الرَّيْب وأبو حَرْدَيَة الماذنيَّان وغيرهما بترصدون للحجاج المارِّين بمنه الطريق ، منه مغادرة ما بقرب البصرة من المناهل ... مُرُورًا بقلج (وادي الباطن) حتى أعلى القصيم ، الرَّجُزُ - كما أورده أبو عُبَيْد البكريُّ في المعجم ما السعجم ، وسم فلج - :

الله نبجًاكَ مِنَ الْقَصِيْمِ وَبُطُّنِ فَلْج وبَنِي تَعِيْمِ ومِنْ غُوَيْثٍ فَاتِحِ العُكُومِ ومِنْ أَبِي حَرْدَبَةَ الأَثِيْمِ ومِنْ أَبِي حَرْدَبَةَ الأَثِيْمِ

14 ـ ص : ٧٣٨ : (قال الزمخشري : قيل : عكاظ ماء بين نملة والطائف ، إل

بلد يقال له: العتق).

وعِلق المحقق: في مطبوع «الثاج: (الفتق ــ تحريف، والمثبت من «معجم ما استعجم» ــعكاظــ.

وأقول : كلمتا (الفنق) و(العتق) تحريف (الفُتُق) ... بالفاء بغدها تاء مثناة فوقية فقاف .

قال ياقوت في همعجم البلدان، : فُتَقُ \_ بضم أوله وثانيه وآخره قاف \_ قربة بالطائف ، وفي كتب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم سَيَّر قُطْبَة بن عامر إلى تَبَالَة ، ليُغِيَّر على خَنْعَم ، في سنة تِسْع ، فسلك على موضع يقال له الفتن ، وفي كتاب الأصمعي في ذكر نواحي الطائف فقال : وقربة الفتق . انتهى . والكلام الذي نسبه ياقوت إلى الأصمعي ورد في كتاب هبلاد لعرب؛ \_ ٣١ \_ بهذا النص : (ومن بلاد الطائف الشديق : وهو واد ، والهدة بينها وبين السراة وقربة لبني نصر ، يقال لها الفتق . وعكاظ نخل في واد بينه وبين الطائف لبلة ، وبينه وبين مكة ثلاث لبان .

وقد درست قرية الفتق منذ القرن الرابع الهجري، على ما يفهم من كلام الهمذاني ، صاحب كتاب «صفة جزيرة العرب» الذي حدد موقع الفتق تحديدًا دقيقًا فقال بعد أن ذكر مس ٢٥٨ ما أنها قد خربَتُ مس ٣٤٠ : ومن الصفن إلى الفتق ثلاثة وعشرون ميلا ، والفتق والطائف ومكة على خط الطول من المشرن إلى المغرب إذا صبّب بالفتق استقبلت المغرب، فوقعت الطائف بينك وبين مكة ، وعرض الفتن عشرون درجة ، وعُشرُ درجة ، وفي مرحلة صفن إلى الفتق بريد جلدًان وهو بقدر؟ بريد ونصف ومنها إلى رأس المناقب اثنا عشر ميلاً).

وصَفَّنُ يعرف الآن باسم الصفنيّة ، وجلدان معروف باسمه ، والمناقب هي الرَّيْعَان ... جمع رِيْع ، ينزل منها إلى قرن المنازل (السيل الكبير) .

١٥ ـ ص : ٢٤٩ : (وغباظ ، (كشداد : ابن مصعب) ، رجل (من بني ضبة)
 بن أدد) .

المعروف في اسم أبي ضبَّة (أُدُّ) لا (أدد) . وقد فَرَّق بينها التقدمون من العلماء ، ومنهم صاحب «القاموس» ففيه :

أُدَدُ \_ كُعُمَرَ مصروفًا ، وبضمتَّين أبو قبيلة ، وقُرَّع صاحب «التاج» : من حِمْيرَ ، وهو أُدَدُ بنُّ زيد \_ الخ \_ وأُدُّ \_ بالضم \_ ابن طابخة بن الباس أبو قبيلة أخرى . انتهى ملخصًا ،

ومعروف أن الأخير هو أبو ضبة وجَدُّ الرسول صلى الله عليه وسلم ــ.

١٦ ــ ص : ٢٥٨ : (وقر يُظة ، كجهينة : قبيلة من يهود خُبير ، وكذالك بنو
 النّفيدي ، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخى موسى) .

وَجُهُ لاشكال هنا عَدُّ بني قُرِيْظَةَ وبني النَّضِيرِ من يهود خَيْبَرَ ، والفبيلتان سكنتا المدينة منذ قدومها من الشام ، حتى قَضَى الله فيهما أمره ، فأُجْلِيَ بَنُو النضيرِ في السنة الثالثة من الهجرة إلى خَيْبَرَ ، وإلى الشام .

وتُضِي على بني قريظة تَثَلاً ، بالسَّيف في المدينة في السنة الخامسة .

وتحدث السمهودي في كتابه «وفاء الوفاء ، في أخبار دار المصطفى» في الباب الثالث عن مُكُنّى اليهود المدينة حين خرجوا من الشام وكان مما قال ما ملخصه : وخرجت قريظة والنّضِير ، فتزلوا العالية على واديّين يقال لها مُلدّينيب ومهزور ، ونزل عليهم بعض قبائل العرب من فصّل منازل كل طائفة من بني إسرائيل في المدينة ، وذكر آطامها ، إلى أن ذكر سُكنى الأوس والخزرج فيها وتغليهم عليها حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها . وكان من سكانها من اليهود ، بنو قريظة ، ونو النضير وبنو قبنقاع ، وكانت نهية أمرهم ما هو معروف ، ولم تنتقل بنو قريظة من المدينة إلى خيبر ، ولا يتسع الموضوع للتفصيل .

١٧ ــ ص : ٣٣٣ : (وَبَنْعَةُ ، بالفتح : جبل لبني نصر بن معاوية فيه قبور لقوم من
 عاد ، كذا في المعجم) .

أصل هذا الكلام في كتاب «بلاد العرب» ـ ص ١٣ ـ ونصه : ﴿ وَلَبْنِي نَصْرٍ جَبِلَ

يقال له بَتَعَة ، زَعَمُوا أَنَّ ثُمَّ قبور قوم من عادٍي .

نهو أُورد الخير بصيغة (زُعَمُوا) وهي من صيغ تضعيف القول.

وحدَّد موقع بنعة في مكان آخر من الكتاب فقال ص٣٠٠ : (وبين لِيَّة وبَسِل بَلَدُّ يقال له جِلْدَانَ ، نسكنه بنو نَصْر ، وبِجَلْدَانَ هَضْبَةً سُوْدَا ُ يِقال لها بَتَعَهَ ، وبها نُقُبُ ، كُلُّ نَفيب قدر ساعة ، كانت تُلْتَقَطُ فيه السيوفُ والْخَرَزُ ، يزعمونَ أَنَّ فيه قبورًا لعادٍ ، وكانوا يعظمون ذالك الجبل) .

ولِيَّةُ وبَسِلُ واديان معروفان شرق الطائف ، وجِلْدَان أرض مُسْتَوِيَةٌ كالرَّاحة ، تقع بين الواديين ، وأبرز ما يبدو في جلدان من الأعلام ، قارة مُسْتَديَّرةٌ تُدْعَى الحَلاَة ، وتضاف إلى جلدان ، فيقال : حلاة جلدان ، وقد شاهدنها ، ودُرْتُ حولها أبحث عن النقب التي ذكرت فيها ، فلم أشاهد شيئًا منها ، بل لم أر في القارة أيَّ أَنْر يَبَدُو قديمًا ، والقارة تبدو \_ من جميع جهانها \_ بارزة ، لا غيران فيها ، ولا طريق إلى فمنها فيه أثر للإصلاح ، ولم أصعادها .

وكلمة (الخرز) في كلام صاحب كتاب «بلاد العرب» ومن نقل عنه قد تكون الْخُوذ .. جمع خوذة ... انتلاءم مع السيوف

ثم أعاد صاحب والقاموس، وشارحه الكلام على تلك الهضبة بما نَصُه مس ٢٧٠ من (وتَبَعَة ، محركة) ، وتقدم أن أبا عَبَيْد البكريَّ ضبطه وبفتح الباء والموحدة وسكون التاء المثناة الفوقية، ومثله في ومعجم ياقوت، نقلاً عن الأصمعي وقد صحفه الصاغاني وقلده انصنف ، قال الأصمعي : هي هضبة بجلذان ، أرض الطائف ، فيها نقوب ، كل نقب قدر ساعة ، كانت ثلتقط فيها السيوف العادية والخرز ، وساكنوها بنو نصر بن معاوية) .

وأُضيف لَعَلَّ أدق من ضبط الاسمَ نصر بن عبد الرحمن الإسكندري في كتابه حيث قال \_ في (باب التاء) ما نَصَّهُ : (باب تَلْعَة ، وتَنْعَة ، ونَبْعَة : وبَبْعَة ) إلى أن قال : (وما أوله باء موحدة مفتوحة ، يليها ناء ساكنة عليها نقطتان ـ : جبل لبني نَصْرِ بن معاوية ، فيه قبور لقوم من عاد) انهي . وذكرها نَصْرٌ أيضًا في كلامه على جلدان في

مفردات (حرف الجيم). وجلدان بنطق بالدال وبالذال ـ.

١٨ ـ ص : ٣٠٨ : (وقال السكوني : بديع : ماء عليه نخيل ، وعيون جارية (قرب وادي القرى ، كما في والعباب، ووالمعجم، ويقال : بديع بالياء التحتية ، وهو قول الحازمي ، وسيأتي في موضعه أنه موضع بين فدك وخيبر) .

كلمة (بَديع) هنا لا شكَّ أنها تصحيف (يَديع) بالياءِ المثناة التحتية بعدها دال مهملة فيا. أخرى ، فعين مهملة كما ذكر الحازميُّ وقبله نصر الإسكندريُّ . وقد ورد الاسم مصحفًا في كثير من الكتب كـ«معجم ما استعجم» لأبي عُبَيْدٍ البكري ، صحف فيه (بديع) و(يربغ) في الكلام على فَدَك .

واسم (يديع) من الأسماء القديمة ، المجهولة المعنى كاسم (فدك).

ويعرف الآن (بَلرِيم) باسم (الحُوبِّط) تصغير (الحائط). وهو بلدة ذات نخيل، وعيون قديمة ، في حَرَّة خَيْبر في الجنوب الشرقي منها على نحو ملة كيل بطريق غير معبدة.

وتقع بلدة يديع (الحويَّط) جنوب بلدة فدك المعروفة الآن باسم (الحائط) على نحو خمسين كيلا .

ويديع من المواضع الأثرية ؛ فني كثير من صخورها كتابات غير عربية ، وفيها كتابات عربية قديمة ، وفيها قنوات ومقابر قديمة .

١٩ ـ ص : ٣٠٨ ـ : (وبَديعة ، كسفينة : ماء بِحِسْما ، وحِسْما : حبل بالشام
 كذا في «المعجم» .

بَدِيْعَةُ هذه أَصبحت الآن بلدة ، وينطق الاسم مُعَرَّفًا (البديعة) وهي واقعة في السفوح الشرقية من جبل حِسْمًا ، ومعدودة بمنطقة إمارة القُريَّات .

وجبل حِسْمًا ممتدُّ بامنداد خليج العقبة ، من شرق الأردن إلى غرب تبوك.

٢٠ ـ ص : ٣١٦ : (وبِرُشاعة ، بالكسر : منهل بين الدهناء واليمامة ، نقله ياقوت
 عن الحقصي) .

لا يزال الاسم معروفًا وبطنق على آكام تقع شرق مدينة الرياض بنحو ثلاثين كبلا بطريق المتجه للمنطقة الشرقية ، وعند تلك الآكام منهلان ماؤهما ضعيف بدعيان البرشاعة وبُرَيْشيع ، في وادٍ يُدْعَى وادي البرشاعة ويوشك منهل البرشاعة أن يندرس لقلة مائه ، ومرارته .

٢١ ـ ص : ٣١٧ : (وبرغة : مخلاف بالطائف ، نقلاه أيضًا) يعني الصاغاني
 وباقوتا .

أكاد أجزم أن هذا المخلاف هو (تُرْعَة) بالنّاء ، وأنه ورد هنا مُصَحَّفًا ، ونُرْعَةُ من مواضع الطائف المشهورة ، التي تضاف إليها بطون كثيرة من قبيلة ثقيف ، يقال لهم (ثقيف تُرْعَة) نسبة إلى ذالك المكان الواقع في سراة الطائف الجنوبية بين بلاد بَلْحارث وبلاد بني مالك (بحيلة) وقد يسمون (ثقيف اليمن) لأن بلادهم تقع جنوب الطائف. وما أكثر التصحيف في أسماء المواضع ، إذ لا ضابط لها يعصم من ذالك .

٢٧ ــ ص : ٣٧٧ : (وتَبْشَعُ ، كتَصْنَعُ : مُضارع صنع : وادٍ ، بِدِيَادِ فَهُم ٍ) قال
 قيس بن العَيزارة :

أَبَىا عَامِرٍ إِنَّا بَغَيْنَا دِيَارَكُمْ وأوطانكُمْ بَيْنَ السَّفِيْرِ فَتَبْشَع وروى نصر: الشفير بالشين المعجمة).

صواب (نَصْر) هنا: (نَصْرَانُ) بزياد الألف والنون كما في كتاب «شرح أشعار الهذلين» و صاحب والفهرست» الهذلين» و صاحب والفهرست» والقفطي في وإنباه الرواة، والسبوطي في وبغبة الوعاة، وهو أحد رواة شعر هُذيل انظر مقدمة الجزء الأول من كتاب وشرح أشعار المذليين، وص ١١ .

والقول بأنَّ نَبْشَعَ في دِيَارِ فَهُم يُوَّيَدُه الشاهِدُ من مقطوعة وردت فيها أسماء مواضع أخرى ، وجاء في أولها أنَّ بني صَاهِلَةَ خرجُوا بربدون فَهْمًّا ، فهربَتْ منهم فَهْمٌ ، فالتموهم في ديارهم فوجدوهم قد هَرَبُوا ، فقال قيس بن خُويلد بن عَبْرَارَة الشعر ، وذكر فيه الشاهِدَ ، ومما ذكره من أسماء المواضع الفُضَاض ، والسفير ــ أو الشفير ــ

وتَبْشُع ، الْخوانِق ، بطن ذي يَنْجَا .

ومعروف أنَّ أسماء المواضع تتكرَّر ، إذ يُطَلَقُ الاسم على موضِعَين أو أَكْثَرَ.

وبلاد فَهُم مجاورة لبلاد هُذَيْل ، القاطِنين في جنوب مكة فيا بينها وبين وادي اللَّيْث ، فينبغي أن تكون تَبْشَعُ هناك .

وفي بلاد ناهِس من شَهْرَان ، ثم من ختم في شيال بلاد عَسِير وادٍ مَشْهُور ، يُدْعَى تَبْشَعَ أَيْضًا ، وهذا الوادي من روافد وادي يَعْرَا ــ الذي يلتي بوادي طَرِبْب ، على مسافة تقارب ستين كيلا من جُرَش البلدة الأثرية ــ انظر «العرب» س١٨ ص١٠١٨ ــ .

وتَبَشِع الوادي الواقع في بلاد خثم ذكره الهجري في كتابه والنوادر والتعليقات، ونقلت كلامه في كتابي وأبو علي الهجري، ٣٧٠/٢١٣ قال : (ويلُ النفر من أميال المحجة : عند رفيع يُطَلِعُكَ عليه السَّدَّرُ ، من بطن تبشع) وقال أيضًا في شرح قول الشاعر :

أَلاَ لَيْتَ عِنْدِي عِلْم صَدْرِ مُقَيَّدٍ وسَائِلَةِ الْمَدْرَاء مَنْ حَلَّهَا بَعْدِي المَدْرَاء مِنْ خَلَّهَا بَعْدِي المَدْرَاء مِنْ أَرْضِ تَبْشَعَ ، وأَقْرَبُ المناهِل إليها كُتُنة المَدْرَاء مِنْ أَرْضِ تَبْشَعَ ، وأَقْرَبُ المناهِل إليها كُتُنة المَافِق إليها كُتُنة المُوفية إلى اللها ال

وهذا الوادي أشهر من الموضع الذي في بلاد فَهُم لوقوعه في طريق الحج ، وأكثر مواضعه لايزال معروفًا : أما الذي في بلاد فهم فقد أبقى ذكره وروده في الشعر ، ولهذا اختص بالذكر عند من كتبوا عن تحديد المواضع كالبكريُّ وباقوت .

٣٣٠ ص: ٣٣٩: (قال الأزهريُّ: وقد رأيته، وهو جبل قصير أسرد على تَلُّ بأرض البثنيَّة فيها بين نشيل وذات الصَّمَّين بالشام من كورة دمئق). يعني جبل البصيم وأشار المحقق الفاضل إلى ورود هذا النص في كتاب هلسان العرب، وكلهات (البُنتَيَّة) و(الصَّمَيْن) و(نشيل). فيه: (البلسة) و(الصنمين) و(سيل) ولكنه صححها من سمعجم ما استعجم،

ولكن كتاب «معجم ما استعجم» فيه كثير من الأسماء محرفة ومصحفة ، ومنها

(الصمين) صوابها: (الصنمين) مثنى صَنه ، ولايزال الموضع معروفًا ، قرية مسكونة ، وكان من المناسب الرجوع إلى كتاب وتهذيب اللغة و للأزهري ، للتحقق من صحة النصل ، وهذا ما فعلت ، ولكنني لم أجده في مطبوعة كتاب والتهذب في رسمي (بصم) جـ٢ ص٥٢ و (بضم) جـ١ ص٤٨٧ ..

فهل النَّصُّ للأَزهري؟ وهل الأَزهريُّ جاء إلى بلاد الشام؟ هذان الأمران محل شكَّ عندي ، والله أعلم !!

٢٤ ص : ٣٥٠ : (وفاته : بَقِيعُ لَخَضَمَاتِ : موضع بها عند خَرْم بني النّبيت ، فيه جَمَعُ أَبُو أَمَامة ، كذا ضبطه ابنُ بونس عن ابن إسحاق . وفي مُعْجَمِ البكريُّ : هو بالنون كذا في الروض لِلسّهيّليُّ . قلت : وسيأتي للمصنف في «ن ق ع» .

(خَرَّم بني النَّبِت) صوابه: (هَزَّم بني النَّبِت) كما ورد جـ١٧ ص٢٥٦ - رسم (ب ي ض) والهَزَّمُ هنا - كما شرحه السُّهَ بُليُّ في «الروض الأُنف»: جبل على بربد من المدينة ، ولكنَّ ياقرنًا الْحَمَوِيُّ أَنكر أَن يكون الهَزَّمُ جَبُلاً ، لأنَّ الهَزَّمَ - لُغَةً - المنخفض من الأرض \_ وأطال ياقوت الكلام في هذا ، وأورد الروايات الواردة ومنها: جمع بنا في هزَّم بني النَّبِت من حَرَّة بني بياضة ، في نقيع يقال له نقيع الخَضِمات.

وأورد السمهودي في هوفاء الوفاء؛ .. ٨٧٦ الطبعة الثانية ... الحديث بلفظ : (أولَّ من جمع بنا بهذه القرية ، في هَزَّمَةٍ من حَرَّة بني بياضة) .

والخبر في كتاب «السيرة لابن هشام» ــ ٤٣٥/١ ــ : (أول من جَمَّع بنا بالمدينة في مَرَّم النبيت ، من حرَّة بني بياضه ، يقال له نقيع العَضِيات) فاتضح مما تقدم أن الجمعة أُقيمت في مكان منخفض من حرة بني بياضة يسمى نقيع الحضمات .

وأبو أمامة هنا هو أسعد بن زرارة .

وبنو النبيث : من الأوس والنبيت هو عمرو بن مالك ابن الأوس .

وبنو بياضة ؛ من بني زُريق من الخزرج .

وحَرَّتُهُم هِي الحَرَّةُ الغربية \_ كما يفهم من كلام صاحب «وفاء الوقاء» \_ ٢٠٥ و حَرَّتُهُم هِي الحَرَّةُ الغربية \_ كما يفهم من كلام صاحب «وفاء الوقاء» \_ ٢٠٥

أصبحت داخلة في عمران المدينة الآن .

وكلمة (جَمَّعَ أَبُو أَمَامَةً) : صوابها (جَمُّع) أي صَلَىٌ بهم صلاة الجمعة .

٣٩٩ : ٣٩٩ : (ومُتَالِعٌ بالضَّمِّ : جبل بالبادية في بلاد طَيَّ ، ملاصق لأَجَا ، بينها طريق لبني جُويْنِ بن جَرْمٍ طَيء ، ويقال له : مُتَالِعٌ الأبيض ، وجبل أيضًا في بلادهم لبني صَحْرِ بن جَرْمٍ ، بينه وبين أجا ليلة ، بقال له مُتَالِعٌ الأسود ، وأنشد الجوهريُّ لِلَبَيْدِ رضى الله عنه :

## دَرَسَ الْمَنَا بِمُتَالِعٍ فَأَبَانِ

قال : أراد المنازل فحذف ، وهو قبيح .

قلت : وعجزه فها رواه الصاغاني وابن بُرِّي :

## فتقادَمَتُ بِالْحُبْسِ فَالسُّوْبَانِ

(أو جبل لِغَنيِّ بِالْحِمَى ، أو جبل لبني عمينة) : قال صدقة بن نافع العُميلي : وهل تَرْجِعَنْ أَيَّامُنَا بِمُتَالِع وشُرب بِالْوْشَالِ لَـهُنَّ طَلاَلُ (أو جبل بناحية المحرين ، بين السَّوْدَةِ والأَحْسَاءِ كذا في «النهذيب» وفي «المعجم» وراء طخفة ، وفي سفحه عَيْنٌ تسيح ماء يقال لَهُ عَيْن مُتَالِع .

وفي والمعجم، يقال لها: الْخَوَّارةَ وقال ذُو الرُّمَّةِ يصف حارًا وأَتَانة:

نَحَاهَا لِلَأَيْمِ نَحْوَةً ثَم إِنَّهُ تَوَخَّى بِهَا الْعَيْنَيْنِ عَيْنَيُ مُتَالِعِ وَال كُنْيِّرُ بِذَكر راويته السائِبَ رَجُلاً من سَدُوسَ : \_

بكى سائِبٌ لَمَّا رَأَى رَمُلَ عَالِمٍ أَنَى دُوْنَهُ وَالْهَضْبَ هَضْبَ مَثَالِمٍ وَزَادَ فِي هَالمِمِهِ : ومثالع أَبْضًا : جبل في أرض كلاب بين الرَّمَةِ وضَرِيَّةَ ، وشِعْبُ فبه نَخْلُ لبني مَرَّةَ بن عوف ، وقيل : جَبَلٌ في ديار أَسُدٍ ، وقيل : موضع بين فرَارَةَ وطَي ۽ ، حيث بَلُتُقي رَعْيُ الْحَيَيْنِ ،

قُلُ لِي بِرَبِّك : ما الذي يخرج يه القاريء من هذا الكلام الطويل ، المجَزَّإ بـرأْنُ أَربع مَرَّات ، و(قِيل) مَرَّنَيْن سوى الحيرة وتشتيت الفكر والواقع أن كلمة (أو) لا مَحَلَّ لحا ، إذ اسم مُتَالِع يطلق على جبلين في بلاد طيء ، وجبل في بلاد غُنيُّ ، وجبل في بلاد البحرين ، فجبلا بلاد طي وجبل البحرين لا تزال معروفة المواضع والأسماء ، وجبل غَنيُّ معروف الموضع ، مُغَيِّر الاسم ، حيث يعرب بأبرز مظهر له ، وشناخيه البارزه ، ولهذا يُدْعَى (أم سُنُون) جمع مينُّ \_ لمحوا فيه معنى الهضبة .

وجبلا طيَّ، يقعان غرب أجا ، الجبل المشهور ، وأوضح مَنْ عَرَّفها من المتقدمين نَصْرٌ لاسكندريُّ في كتابه الذي لا يزال مخطوطًا ، نقلتُ كلامه في الكلام على تحديدهما في «المعجم الجغرافي» قسم شمال المملكة ...

ومنالع البحرين ـ تحدثتُ عنه بتوسَّع في والمعجم الجغرافي « ـ قسم المنطقة الشرقية ، ولا يزال معروفًا ، إلاَّ أن العُجْمَةَ توشك أن تجني عليه بتغيير اسمه إلى (متاله Motalah ) حيث كتب أسم الطريق الموصل إلى عَيْنِه التي أصبحت قرية بحروف لاتبنية ، فصار ينطق وفق تلك الكتابة .

ومنالع غني حدده صاحب كتاب «بلاد العرب» تحديدًا دقيقًا حيث قال ... ص٣٨٦. : (وتنظر إذا أشرفت رامة إلى خَزَار والأَنْعَمَيْنِ ، ومُتالِع ، وهو جبل عظيم ، قريب من إمَّرَة الحِمَى ، وإمَّرَة الحِمَى لغنيُّ .. وهو أَدْنَى حِمَى ضِرَيَّة).

وهذا الوصف لِمُتَالِع ينطبق على الجبل الذي بُسَمَّى الآن (أم سنون) وهو يقع إلى الغرب من إمَّرَةَ على مسافة كيلين اثنين ، بمنطقة هِجْرَةِ دُخْنَة . وهذا هو متالع بني عُمَيْلَة ، وهو متالع غني ، إذْ بنو عُمَيْلَة منهم \_ كما هو معروف من كتب النسب ، وهذا الجبل هو الذي في جهات طِخْفَة ، وفيه ماء ، كان يحري من عين تُدْعَى الخَرَّارة ، وهو الذي بين الرَّمة وضرية في بلاد بني كلاب، ولكنه لغني فكلاب يجاورها في بلادها بطون من غني ، تتصل بلادهم بجنوب بلاد الضباب من بني كلاب.

وقول ذي الرَّمَّة ينطبق على متالع البحرين ، لأنه قَرَنَهُ بِنَأْجٍ ، الذي هو قرية معروفة في جهة مُتَّالِع .

وقول لبيدٍ ينطبق على متالع غنيٌّ ، لأنه ذكر معه أبانَ والحبس ، وهما في شهال متالِع ِ المذكور ، غير يعيدين عنه .

أما قول كُنْيَر فالظاهِرُ أن المراد بمثالع المذكور فيه مثالع الواقع غرب أجا ، في جنوب عالج ... المذكور معه في الشعر....

ووصفه بِالهضب ، فهو حَقًا \_ أعني المتالعين الأبيض والأسود \_ ذو هضاب كبيرة الماعنة .

ويظهر أنه قال انشعر وهو متوجه إلى الشام، مع الطرين الجوشية التي تمر بجبلي مُتَالِع ، ثم تجتاز النفود (عالج) من طرفه الغربي عند التقائه بضغن الحرَّة حيث يستدقُّ. ويضعف رمله ، ثم يمر بشجر (فجر) حتى بلاد الأردن ــمن الشام ــ.

وبنو أَسَدٍ وفزارة بجاورون طُبُّنًا من الغرب ، ومن الجنوب .

وقد يكون في بلاد فزارة شعب فيه نخل باسم متالع .

٢٦ ــ ص : ٤١٤ : (ومن ولد أبي مُلَيْكة أبو عَزارة محمد بن عبد الرحمن ابن أبي
 بكر بن عُبيد الله بن أبي مُلَيكة) .

أَبُو عَزَارة هذا صوابه (أبو غِرَازة) بكسر الغين المعجمة ، وفتح الراء ، وبعد الألف زاي معجمة فهاء ، كما في «خلاصة الكمال» للخزرجي . وفي «المشتبه» للذهبي – ١٣٨ – ١٣٨ – ١٣٨ – ١٨٥ من أبو غِزارة – وذكر الاسم – وكذا ذكر صاحب «التاج» جـ١٣ ص٢٣٦ – رسم غرر – ولكن الحافظ ابن حجر ترجمه في «تهذيب النهذيب» جـ٩ ص ٢٩١ وتكرر فيه (أبو غرازة) كضبط الخزرجي .

٧٧ ــ ص : 471 : (والحكم ورافع ابنا عمرو بن الْمُجَدَّع كَمُعَظَّم : صحابيًّانِ رضي الله عنهما ، كذا نقله الصاغاني في «العباب، قلت : وبقال لهما الْغِفَاريان ، وإنما هما من بني تَعْلَبَه أُخِي غِفَار) .

وتكررت كلمة (ثعلبة أخي غِفارٍ) مرة أخرى ـ

وصواب الكلمة (نُعَيْلَةُ) كَجُهَيْنة كما في «التاج، رسم نَعَلَ ، قال : (وبنو تُعَيّلَةً

كَجُهِينَة بطن من العرب ، قاله ابن دُرَيْدٍ . وقال السُّهَيَّليُّ : هو ابن مُلَيَّل بن ضَـمْرَةَ بن ليث بن بكر بن عبدمناة ، أخي غِفَارَ بن مُلَيِّل ، بطن من كنانة) .

وقد ورد الاسم في الطبعة الأولى من هجمهرة أنساب العرب؛ لابن حزم \_ ص ١٧٥ \_ مصحفًا (ثعلبة) ولكنه ورد صحيحًا في «مختصر جمهرة النسب» \_ ٣٩ مخطوطة راغب باشا في اصطنبول \_ وفي «المقتضب من جمهرة النسب» لياقوت \_ ١٨ مخطوطة دار الكتب المصرية (نُعَيَّلة).

أُمَّا الصُّجَدَّع فقد ورد في المخطوطتين المذكورتين (مخدج) .

٢٨ .. ص : ٤٥٠ : (ولكنِّي جَوَّالَةِ بِالرَّجُلِ عَنْتُرِيْسُ).

الرَّجُلُ \_ هنا \_ تصحيف الرَّحْل ، بالحاء المهملة الساكنة ، فالمرأة تُسُبَّهُ نَفْسَها بكثرة زواجها بالنجيبة من الإبل ، الكثيرة الحركة بالرَّحْلِ ، لكثرة سَيْرُها .

٣٩ ــ ص : £25 : (وجامع الْجَارِ : (فُرْضَةٌ لأَمْلِ المدينة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، كها أَنَّ جُدَّةَ فرضةٌ لأمل مكة حرسها الله تعالى) .

فُرْضَةٌ الْمَدينَةِ هُو الْجَارُ لا جَامِعُهُ.

وأخشى أن بكون أصل الجملة في الكلام على الجار، ووردت الإشارة إلى جامعة ، فَنَقِلَتْ مبتورَةٌ ، وقد حاولتُ معرفة أصلِها ، فرأيتُ أقدم من وردَتْ في كلامه الصّاغاني المتوفي سنة (٣٥٠ هـ) وإخالي الذين أثوا مِنْ بَعْلَهِ نقلوا عنه نقلاً مُجَرَّدًا ، بدون تمحيص ، ونص كلامه في كتاب «التكلة» ـ رسم جمع ـ : (رجامع الجارِ فُرضة لاهل المدينة ، كجُدَّة ، لاهل مكة ) . وأخشى أن يكون الصاغاني طلع على كلام في وصف جامع الجار ـ أي مسجده الذي تصلّي فيه الجمعة ـ ورد بعد وصف البلدة نفسها (فرضة أهل المدينة) فظن الوصف متعلقاً بالجامع ، لا بالبلدة ، ثم جاء من بعده وأقدم فيا علمت ياقوت صاحب «معجم البلدان» فنقل كلام الصاغاني على علاّتِهِ ، ثم جاء صاحب «القاموس» وهو ينقل نص ما في «معجم البلدان» حتى في الكلات جاء صاحب «القاموس» وهو ينقل نص ما في «معجم البلدان» حتى في الكلات المصحفة ، على ما اتضح لي أثناء تصحيحي كتابه «المغانم المطابة في معالم طابة» .

والغريب أن في هذا الكتاب الذي حاول فيه أن يُورد جميع أسماء المواضع المضافة إلى المدينة لم يذكر (جامع الجار) ولا (الجار).

والسمهوديُّ مؤرخ المدينة الذي أراد إيرادكل اسماء المواضع الملحقة بالمدينة ، في كتابيه «وفاء الوفاء» ومختصره «خلاصة الوفاءه لم يذكر جامع الجار ، وإنَّا ذكر الجار .

ويجمع المتقدمون الذين اطلعت على كلامهم ممن تحدث عن تحديد الأمكنة في منطقة المدينة على أنَّ الجار هو فُرْضَةُ المدينة .

والجار أصبح اسمه مجهولاً ، ولكنَّ موقعه معروف ــ تحدثت عنه في كتاب ،في شهال غرب الجزيرة» ــ .

۳۹ ص : ۷۷۷ : (حاشد بن جشم بن خبران بن نون بن همدان ، کذا نقله الصاغاني) .

كلمة (نون) صوابها (نَوْفُ) ووردت في الطبعة الأولى من كتاب «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ــ ٣٦٩ ــ محرفة (نوفل) أمَّا خَيْران فقد ورد في كتاب «الإكليل» للهمداني في الجزء العاشر الذي خصصه لنسب همدان ــ ص ٣٨ ــ (حُبُرَان) .

أما في والجمهرة؛ لابن حزم فهو (خيوان) خطأ بدون شك.

٣١ ـ ص : ٥٠٧ : (وأنشد الصاغاني لجرير :

لَمَّا أَنَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تواضعت سور المدينة ، والجبال الْخَشَّعُ كلمة (أني) تطبيع ، صوابها (أَنَى) .

٣٧ ـ ص : ٣٤٧ : (الإمام الزاهد أبو النَّوالدِ محمد بن محمد بن عمر بن ناصر الدَّرَعي ، المتوفي سنة مئة وخمسة وثمانين وهو والد أبي الإقبال أحمد) .

# مااتفق لفظه وافترق مسمّاه من أسمّاء المواضع

للإمام محمد بن موسى الحازمي (٥٤٨/٥٤٨) \_ ٢٦ \_

١٩٦ \_ بابُ الْجِصُّ والْحُصُ<sup>1) .</sup>

أَمَّا الأَوَّلُ \_ بِكُـنْرِ الْجِيْمِ \_ فَصْرُ الْجِصَّ عِنْدَ سُرَّ مَنْ رَآى : وهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُعْتَصِيرِ '' .

وأَمَّا النَّانِي \_ أَوْلُهُ حَاءً مُهْمَلُهُ مَضْمُومَةً \_ : بَعْضُ نَوَاحِي حِمْصَ (٣) . ١٩٧ \_ بَابُ حِصَّيْنَ وحُصَيْنِ (٤)

أُمًّا الأَوَّلُ \_ بَعْدَ الْجِيْمِ الْمَفْتُوحَةِ صَادُ مُهْمَلَةٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ ، وَكَانَ أَبُو نُعَبْمٍ

حــ«الرحلة الناصرية» ولد سنة سبع وخمسين بعد الألف ، وتوفي سنة تسع وعشرين ومئة وألف ــ وانظر ترجمة الأب محمد بن محمد في «الأعلام» ـــ ۲۹۳/۷ ــ .

#### ٣٣ ص: ٢٥٥ :

(الآتى البديُّ الْكِلاَبَ فاعْتَلَجَا مَوْجُ أَتِيَّيْسِهِسمَا لِمَنْ غَلَبَا) الكُلاَبِ هنا \_ بِضَمَّ الكاف \_ ولعلَّ كسرها تطبيع .

قال ياقوت في «معجم البلدان» : (الكُلاَبُّ : بالضَّمَّ ، وآخره باغ ، عَلَمُّ مُرْتَجلُّ غير منقول) .

وهذا الوادي يعرف الآن باسم وادي الشَّعْرَاء بالإضافة إلى بلدة نَشَأَتْ في أعلاه حين ينحدر من جبل تَهْلانَ \_ والعامَّةُ تبدل الثاء ذالاً (ذهلان) . الْحَافِظُ يَقُولُ : بِكَسْرِ الْجِيْمِ ـ : مَقْبَرَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِمَرُو ، بِهَا مَدْفَنُ جَمَاعةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والنَّابِعُينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاء .

ومِمَّنُ بُنْسَبُ إِلِيْهَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ بَكُرٍ بْنِ سَيْفِ الْجَصَّيْنِيُّ ، ثِقَةٌ رَوَى عَنِ أَبِي وَهُبٍ عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ كتاب الآثار ، وَحَّدْثَ عن عَبْدَان بْنِ عُثْمَانَ ونَفَرِ سِوَاهُ (٥٠) .

وَأَمَّا النَّانِي ... أُوَّلُهُ حَامً مَغْسُومَةٌ بَمْدَهَا صَادٌ مَفَتُوْحَةٌ .. مُخَفَّفَةٌ .. هِيَ عِدَّةُ مُوَاضِع (١) .

### ۱۹۸ ... بَابُ جَطَّى ولِحُطَّا <sup>(٧)</sup>

أَمَّا الأَيْلُ \_ بِعْدَ الْجِيْمِ الْمَفْتُوحَةِ طَاءٌ مُهْمَلَةٌ مُشَدَّدَةٌ \_ : نَهْرُ جَطَّى مِنْ أَنْهَارِ الْبَصْرَةَ ، عَلَيْهِ قُرَّى وَنَخْلُ كَثِيْرٌ ، فِي شَرَقِيِّ دِجْلَةً .

وأَمَّا النَّانِي \_ أُولُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةً مَضْمُومَةٌ ثَمَ طَاءٌ مُخَفَّقَةً \_ : مَوْضِعٌ بَيْنَ الْكُوْفَةِ وَالشَّامِ (١) .

#### الهوامسش:

- (١) في كتاب نصر \_ باب الحاء \_ .
- (٣) كَالاَمُ نَصْرِ : بِأَزَاء سَامَرًا ، من أَيْنِيَةِ المعتصم . ولم بذكر باقوتُ الإسْمَ في متوضيهِ من «معجم البلدان» عَلَى مَا في المطبوعة البيرونيّة .
- (٣) قَالَ نَصْرُ: ناحِيةٌ بِحِنْصَ. وقال في مشخيم البلدان: : موضع بنواحي حِمْعَى عن الحازِميُّ ، تُنْسَبُ إليهِ
   الْمُخَدُّر ، قال أَبُو مِحْجَن النَّقَفيُّ :
  - إِذَا مُنَّ فَادْفِشْي إِنِي جَشْبِ كَرْمَةٍ مُرَّوِّي عِظَامِي بَمُدَ مَوْي عُرُّوْفَهَا وَلاَ تَسَدُّفِشْنِي فِي أَفْلاَهِ فَإِنِّي أَنْعَافُ إِذَا مَا مُنْ أَنْ لاَ أَدُوْفَهَا لِيَرْوَى بِخَمْرِ الْمُصُ تَخْدِي فَإِنِّي أَمِّنِي أَسِيرٌ لَهَا مِنْ بَعْدِ مِا قَدُ أَسُوفُهَا
    - (٤) كَمْ أَرْ لِهُذَا البابُ ذِكْرًا في كتاب تَشْرِ، ولا للإسْتَيْنِ اللَّهِ كُورْيْنِ هُنَا فِي مَظَانُهِمًا إِ
- (٥) قالَ يَاقُوتُ : أَبُو سَعْدَ يِنُولُهُ يِفَتُحُ الجُبُمِ ، وَأَبُو نُعْيَمُ الْحَافِظُ يَكُمْرُهَا .. وهي مُخَلَّةُ بِنزُو ، الْدَرْسَتُ وَسَارَتُ مُقْبُرَةً ، ودُفِنَ بَا بعضُ الصحابَةِ ، رَأَبْتُ بِهَا مَقْبُرةَ بُرِيْدَةَ بِنِ الحُقبْبِ الأسْلَمَيِّ، والحُكُم بنِ عَمْرُ والفِقارِيُّ ، ثم أورد ما ذكر الحازمي عن أبي بكو الجبيئي، وأضاف: وأبو حَفْسِ عُمْرَ بنِ إِسْتَاعِلَ بنِ عُمْرَ المَبِعَنِينِ ، وأضاف: وأبو حَفْسِ عُمْرَ بنِ إِسْتَاعِلَ بنِ عُمْرَ المَبعَنِينِ ، وأضاف: وأبو مَرْوَدِيُّ اللهِ عُمْرَ المِعْمِينِينِ ، قاعِي أرمية ـ قال السَّنِينُ : وجِعْمِينُ بنْ فُراهَا ، وما أراه إلاَّ وَهُمَا ، وأنه مَرْوَدِيُّ ـ إلى

# التيبين فى أنساب القرئيين

٧٤٨ ـ ص : ٣٣٥ : (إثني إلى أختك ما تحبُّين أن يأتي إليك) . والصواب \_كا في المخطوطة : (أن تأتي إليك) .

٧٤٩ .. ص : ٣٣٣ : (عرض عليه الرشيد قضاء المدينة ، وجائزته أربعة آلاف دينار ، فأبى ، فأراد الرشيد أن يكرمه الفضاء فقال ) النح وفي المخطوطة (...وجائزة أربعة ... أن يُلْزِمَهُ فقال) الخ وهو الصواب.

وفي الصفحة : (لأن يخنق) والعسواب : (لأن يخنقني) .

وفيها : (أنت كنت بإقامة لسانك أَجْرُ أَع والصواب : (أَحْرَى) لأن قبلها : (فجعل يقرأ ويلحن) . وكاتب المخطوطة كتب (أحرى) بالألف (أحرا) على قاعدة كتابة الكلمة كم تنطق.

وفي الصفحة : (كان اسمه بُبجيرًا) وفي المخطوطة : (بحيرا) وتحت الحاء علامة الاهمال (ح) وكذا في دنسب قريش» ــ ٣١٧ـ

ولكنُّ الحافظ ابن حَجَر ضبطه بالجيم. وتكرر الاسم ــ ص٣٣٧ ــ .

؎ آخر ما ذکو۔..

ويَرُوُ من خُرَاسان ، وأرمية مدينة في أَذُرِبَيْجَان ، شهال كردسنان ، غرب بحر الحزر ، وخراسان شرقه .

لم يذكرُ باقوتُ في ومعجم البلدان، سبوى الْحَصَيْنِ \_ مُعْرَفًا \_ وقالَ ؛ لِلْيَدَةٌ عَلَى نَفْرِ الْحَالُودِ .. من أَرْصو الجزيرة الْفُرَانية ... وذكر بعض المنسُوبينَ إليه .

في كتاب نَصْرِ .. حرف الجبي .. (بَابُ جَعْلًا ، والْخُطَّا ، والْجِئْلَا ،

كذا عَرْفَهُ نَصْرٌ ؛ مَهْرٌ جَعَلًا بِالبَصْرَةِ ، في شرقيها ، من دِجْلَةً نَهْرَ كَامِهِ الْفُرَى والنَّالِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ دِجْلَةً .

قال نَصْرٌ : خُطًّا .. مَثْرِلُ بَيْنَ الْكُوفَةِ والشام ، وبين هيئتَ والشام ــ ولم يَزِدْ أَمًّا ياقوت فقالَ : خُطًّا ــ يضم أَوْلِهِ وَالْقَصُرِ، جَمَّعُ خَعَلُوهِ.. : مَوْضِعُ بَيْنَ الكُولَةِ وَالشَّامِ. لَكَانَا مَضَدَرُهُ الحَاذِي

وقال نَمْثُرُ عَنِ قَدْمُناً - بكـر ألمناه ، والمَثْلُو الْمُمْجَمَةِ - ؛ أَنِيَّةٌ أَوْ أَرْضُ بالسَّرَاة ، وكُذَّا أَنْقَلَهُ بالوتُ عنه في ممعجم البلدان، ولم يُزدُ. ٢٥٠ ـ ص : ٣٣٧ : (فلما حوصر عثمان) وفي المخطوطة ـ كما في مخطوطني المحقق :
 (حُصِر) .

وفي الصفحة : (وروى عنه إبنه ، وله من الولد) وفي المحطوطة : (وروى عنه أبنه إبراهيم ، وله من الولد) .

٧٥١ ـ ص : ٣٣٨ : (وأما الآخر فهام) . وفي المخطوطة : (وأما الآخر فعام) .

۲۵۲ ص : ۳۳۹ : (إن تَعْدُ من مَنْقَلَيْ نجلان مرتجلا) . مكررة في موضعين . وفي المخطوطة : (إن تَغْدُ . مرتجلاً) أما (نجلان) فكذا وردَتُ ، والمعروف (نَخْلان) كا ورد في «معجم البلدان» واد لايزال معروفًا من أودية تهامة ، من أشهر أودية منطقة جازان .

وفي الصفحة : (لا انفصام له) وفي المخطوطة : (لا انقضاء له)

وفي الصفحة أيضًا : (سمعت عربيًا في المسجد) وفي المخطوطة : (...غرببًا...) وهي أنسب .

وفي الصفحة : (جبل الشام) والصواب : (جبل بالشام) .

وفيها: (اتني برجل مثل ابن الأزرق آتيكم بمديح أبي دَهْبل). ونصُّ ما في المخطوطة: (كاين (؟) برجل مثل ابن الأزرق نَأْتِكُمُ بمديحٍ أجودَ من مَديح أبي دَهْبل) ولعل صواب كلمة (كابن): (التوني)

وفي الصفحة : (أبو حفص عمرو بن حَفْصٍ) وفي المخطوطة : (أبو عَمْرُو بن حَفْصٍ) وفي المخطوطة : (أبو عَمْرُو بن حَفْصٍ) وهذا مطابق لم في «نسب قريش» ـ ٣٣٧ ـ : (وولد حفص بن المغيرة : أبا عَمْرُو بن حفص) وهو في «الاصابة» في الكنى : أبو عمرو بن حفَص ، ولا أدري على مَ عَوَّل انحقق !!

وفي الصفحة : (وقبل اسمه عبد المجيد) وفي المخطوطة : (...عبد الحميد).

٢٥٣ \_ ص : ٣٤٠ : (فبت بطلاقها) والصواب : (فبت طلاقها) كما في المخطوطة .

وفي الصفحة : (بن سمي البدني) . وفي المخطوطة : (البزني) وهو الصواب ، كما في المتهذيب التهذيب التهذيب التهذيب المتهذيب التهذيب التهذيب المتهذيب التهذيب التهديب التهذيب التهديب التهديب التهديب

وفي الصفحة : (يقول : سمعت عمر) والصواب : (قال : سمعت عسر)

وفي الصفحة : (على ضعيني المهاجرين) والصواب (على ضعفة المهاجرين).

وفي الصفحة: (ذا البأس، وذا اليسار) وفي المخطوطة: (ذا البأس، وذا اللاسان).

وفي الصفحة : (فترعته ، وأثبت أبا عبيدة) وفي المخطوطة : (فنزعته وأمرّت أبا عبيدة) .

وفي الصفحة أيضًا: (وغمرت سيفا سله رسول الله، ولقد) والصواب: (وأغمدت سيفا سلَّهُ رسول الله صلى الله عنيه وسلم، ووضعت لِوَاء نصبه رسول الله).

وفيها: (حدث السن تغضب لابن عمك). وفي المخطوطة: (حَديث السّنِ، مغضب في ابن عمك). وفي «الاستيعاب»: حديث القرابة، تغضب لابن عمك.

وفي الصفحة أيضًا : (أول من خلد يزيد) . والصواب (... خلع ...) كما في المخطوطة ، وأشار المحقق في الهامش إلى ورود اللفظ الأول في «الاصابة» قائلاً : (ولعله خلع) . ولكن لا معنى للفظ الأول .

٢٥٤ ص : ٣٤١ : (حين خرج إلى غزوة العُشَيَّرَة) . وفي المخطوطة : (حين خرج منها) اللخ أي المدينة .

وفي الصفحة : (تزوج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّهُ) وفي المخطوطة : (زُوَّج رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّهُ) أي هو الذي تَوَلَّى تزويجها . وفيها : (وزُوَّجَه رسول الله) الخ والصواب : (ثُمَّ زَوَّجه رسول الله) الخ كما في المخطوطة .

٢٥٥ ــ ص : ٣٤٧ : (أرضعتني وإيّاها ثُويْهَهُ) . والصواب : (أرضعتني وأباها ثُويْبَةُ) إذ أول الجملة : (إنها ابنة أخي من الرضاعة) .

٣٥٦ من : ٣٤٣ : (وأنا أتمشّط) . والذي في المخطوطة : (وأنا أَمتشِطُ) . وفي الصفحة : (أمّا هذا فحسن في نيته) والصواب كما في المخطوطة وكما بفهم من سياق الكلام : (أما هذا فجلس في بَيْبَه) وبعده : (وكفّ يده فلُخِلَ عليه) الخوفي الصفحة : (ولا عقب لسلمة ودُرَّة). وفي المخطوطة : (ولا عقب لسلمة ، ولأ للمرّة) .

٧٥٧ ... ص : ٣٤٤ : (بن عايذ بن عبد الله) في المخطوطة : (بن عابد بن عبد الله) وتكرر اسم عابد في المخطوطة على (عائذ) ويظهر أن الاختلاف في صحة هذا الاسم قديم ، فقد ورد في مخطوطة «نسب قريش» : (عابد) فصححها المحقق (عائذ) ص٣٣٣...

٢٥٨ ـ ص : ٣٤٥ : (الصيني بن عايد) وفي المخطوطة : (صيني بن عايد) . وكذا
 في والاستيماب» .

وفي الصفحة : (قال أبو عمرو : وَلِيْ ما أَعْتَمِدُ عليه) النّح وفي المخطوطة : (قال أبو عُمَر : وأَوْلَى ما اَعْتَمِدَ عليه) النّع والذي في «الاستبعاب» - ١٠١/٢ - على هامش «الاصابة» بعد ايراد أقوال كثيرة عن الاختلاف في اسلامه : (قال أبو عُمَر : هذا أَوْلَى ما عُول عليه في هذا الباب) بعد إيراد كلام ابن شهاب الذي أورده المؤلّف .

وفي الصفحة : (مُرَّ معاوية وهو يطوف بالبيت وهو معه ، فزحموا السالب) النح والصواب : (... وجنده معه ...) النح كما في المخطوطة و«الاستيعاب» .

وَقِ الصَّمَحَةُ : (فجئت بمثل أبي السائب) والصواب ــ كما في المخطوطة ووالاستيعاب» : (فعجاءت بمثل أبي السائب) لأن الضمير يرجع إلى أمُّ معاوية .

وفي الصفحة : (في ابنه أبي السائب) والصواب : (في أبيه أبي السائب) كما يفهم من السياق ، وكما في «الاستيعاب» وفي المخطوطة .

وفي الصفحة : كنت شريكي ، وكنت تداري ، ولا تُاري) والصواب ــ كما في المخطوطة وكتاب «الاستيعاب، وغيرهما : (كنت شريكي ، فكنت لا تُدَاري ، ولا تماري) .

٢٥٩ ــ ص : ٣٤٦ : (مجاهد بن جُبَبر) وهو (مجاهد بن جَبْرِ) في المخطوطة وكما هو معروف .

وفيها : (وقيل : بل هو مجاهد) وعلَّق المحنق على هذا قائلاً : (ذكر المؤلف بعدكلمة مجاهِد ; ليس بالسائب ، ولم أدَّر ماذا عَنَى) وأقول من نَصَّ ما في المخطوطة يتضح الصواب، وهو: (وقيل: بل مُؤْلَى مجاهِد قيس بن السائب).

وفي الصفحة : (فافتتح سورة المؤمنون) والصواب : (.. سورة المؤمنين) ولو ورد في السياق (سورة قد افلح) لجاز الرفع ،

• ٧٦ ــ ص : ٣٤٧ : (وخطُّ له بالمدينة دار الفرس). وأشار المحقق في الحاشية إلى أن في مخطوطته : (دارٌ ابقوس) وحكم بأنه (تحريف ، والتصحيح عن الاستيعاب). وأقول : بل الصحيح ما حكم المحقق بتحريفه ، إذ المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطَّ له موضع داره بِقُوْسِ ــ وَكذا كان يفعل رسول الله ، وقد يستعمل رَمية السهم ، أو شوط الفَرَسِ في تحديد المكان المقطع . أما مطبوعة كتاب والاستيعاب، فنيها تطبيع كثير.

وفي الصفحة : (ابن أبي خشِمة) والصواب : (ابن أبي خَيْشَمَة) كما هو معروف. وفيها : (كان سابق الإسلام) ـ آخر الصفحة ـ وعلق المحقق : (في أ : أسبوع

الاسلام ، وكذالك «الاستيعاب» وفي ب : سابع) . وأقول : في المخطوطة ــ وهو الصواب ــ : (سُبُع الإسلام) والمعنى مفهوم .

٣٤١ ـ ص : ٣٤٨ : (إلى الإسلام بمكة) . وفي المخطوطة : (يدعو إلى الإسلام ، وداره بمكة) .

وفي الصفحة : (بحبس صاحب رسول الله) والعمواب : (أَيُحْبَسُ صاحبُ رسول الله) .

وفي الصفحة : (جنطب بن الحارث) وهو (حنطب بن الحارث) بالحاء المهملة .

٣٦٧ - ص: ٣٤٩: (المطلب بن عبد الله: كان من) النخ وفي المخطوطة:
(المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب).

وفي الصفحة :

فَ إِنَّ الْإِلْمَ كُمنغُسانِي الَّمْتِي بِسهِسم واسبَّ بني المطلبُّ والصواب كما في المخطوطة . . . . . تَ هُمُ مَّ وسَيْبُ بَـنِي المُطَلِبُ

وفي الصفحة : (وأبرهم عند أبيه) . والصواب \_ كما في المخطوطة : (وآثرَهُمُ عند أبيه) .

وفي الصفحة : (قال مصعب الزبيري أن عات الحارث قبل أبيه) . وفي المخطوطة : (قال مصعب الزبيري أن الحارث بن المطلب من أبيه بموقع عجب ، من شدَّة وَجُدو به ، وحُبَّه له ، مات الحارث) النخ ولم أَرَ هذا الكلام في كتاب ونسب قريش، لمصعب الزبيري ، ولعل المؤلف نقله عن كتاب وجمهرة نسب قريش، للزبير بن بكار ، وفيه روايات عن مصعب ليست في كتابه .

وفي الصفحة : (شفيقا) وكذا في «نسب قريش» وهي في المخطوطة : شفوقا) . وفي الصفحة : (تأمل أهلها). وهي (بأمل أهلها) . وَفِيها : (وَيَأْمَنُ عَطَلُهُ وَعَقَوْقًا) وفي المُعَطُوطَة : (وَيُأْمَنُ غِلْظَةٌ وَعُقُوقًا)

وفيها : (إذا غلط الوجوة) والصواب : (إذًا غُلُظَ الْوُجُوهُ) .

وفيها : (بن عبد العزيز الزبيري) والصواب : (بن عبد العزيز الزُّعري) .

وقيها : (فأخذهما مولى .. وأتاه بها) والصواب : (فأخذهما نُوبِيُّ مولى ... وأتأه بهما) .

٣٦٣ ـ ص : ٣٥٠ : (نهيك بن نساف) والصواب : (نهيك بن يَسَاف) .

وفي الصفحة : (يستر بارقه) والصواب : (بَسْتَنُّ بَارَقُهُ).

وفيها : (طمى فيض بحره) وفي المنطوطة : (طَفَا فيضُ بَحْرِهِ) .

وفيها : (فأقر له) والصواب : (فأمر له) .

وفيها : (وأخبار كثيرة) وهي : (وأخباره كثيرة) .

وفيها : (بالجال والنزاهة) وهي : (بالجال والفراهة) .

وفيها : (حتى تصلح من أمرها). وهي : (حتَّى نُصْلِحَ من أمرها).

وفيها : (فإنما هي ولدنا). والصواب : (فإنما هي عندنا) .

وفيها : (جهزوها وزينوها) . والصواب : (جهزوها ، وَبَيْتُوهَا) .

وفيها : (قال ; يابَه) , والصواب : (قال : يا أُبَةٍ) .

وفيها : لِمَ-نَكُور على أخي، والصواب : (لِمَ تُكُذَّرُ على أخي) .

وفيها : (يريد يحلف) . وهي : (يريد أَنْ بحلف) .

وفيها : (فلخل إليها). وهي : (فلدخل عليها). وكل ما تقدم هو نصُّ ما في المخطوطة .

٣٩٤ ص : ٣٥١ : (القاسم بن محمد بن المعتمر الزبيري ، حدثني حميد بن معتوق) ـ الزبيري صوابه (الزهري) و(معتوق) صوابه (مَعْيُوف) على ما في المنطوطة . وفي المخطوطة : (بَرْزُ ، بَرْزُ ، فأخذه الحرس) . وفي المخطوطة : (بَرْزُ ، بَرْزُ ، فأخذه الحرس) .

۲۹۵ - ص: ۲۵۴: (يخوفني على نفسه), وهي: (يُحرُّقُني على نفسه).
 وفيها: (ولا حُبًّا ولا كرامة), وهي: (ولا حُبًّا لَكَ ، ولا كرامة).
 وفيها: (قد احترمتُ ذالك), وهي: (قد اجْتَرَمْتُ ذالك),

وفيها : (عبد العزيز بن عبد المطلب) والصواب حدّف (عبد) الأخيرة .

وفيها : (فخلُّى عبد العزيز لحيته) . وهي : (فحكُّ عبد العزيز لحيته) .

وفيها : (وما أراه أِراد بي الا أمير المؤمنين) . والصواب : (وما أراه أرادني ، ما أراد إلا أمير المؤمنين) .

وفيها : (فما ... حسن غضبه) كذا في المطبوعة ، وفي الحاشية : (موضع النقاط في الأصل غير مقروء ، ولم أجده في المظانَّ التي بين يديُّ ، فأثبته) . انتهى والنصُّ في المخطوطة : (فما أنسى حسين غضبه) .

وفيها : (فقال عبد العزيز : وغير ذالك) . وفي المحطوطة : (فقال عبد العزيز : أَوَغير ذالك ؟) .

وفيها : (أَشَارَتُ إِلَى حُرِّ الحَاتِدِ) . وفي المُعطّرطة : (أَشَارَتُ إِلَى حُرُّ الْهَاتِدِ) وهو الصواب كها يفهم من البيت قبله .

۲۹۹ - ص : ۳۵۴ : (قا أرى من مؤنس) . وفي المخطوطة : (قلا أرى) الخ .
 وفي الصفحة : (بن عَمرُو بن عمران بن عايد بن مخروم). وفي المخطوطة : (بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم) وهو الموافق لما في كتاب «النسب» - ۳۶۶ - مسرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم) وهو الموافق لما في كتاب «النسب» - ۳۶۶ -

وهجمهرة أنساب العرب، لابن حزم ـ الطبعة الأولى ـ ١٣٢ ـ

وفي الصفحة : (فنرى الحجر من يده) . والصواب : (فَتَزَا الحجرُ من يده) وفيها : (فلا نعلم). وهي : (ولا نعلم) .

۲۹۷ - ص : ۳۵۱ : (بن عبید بن مسعود) ، والصواب : (بن عتبة بن مسعود) .
وفي الصفحة : (بن زید وسلیان) . وهي : (بن زید بن ثابت وسلیان) .

وفي الصفحة : (فقسمته ظيزى) والكلمة تكتب بالضاد (ضِيْزَى) كما في الفرآن الكريم .

وفيها : (وكان أختلا عن مقتل عثان) . والصواب : (وكان أحتلامه عند مقتل عثان) .

وفيها : (كانه كان يتتبع) النغ . والصواب : (لأنه كان) النع كما يدل عليه سياق النص .

وفيها : (عن الحسن أنه كان) . وهي : (عن الحسن بن أبي الحسن أنه كان) كما في المخطوطة .

وفيها : (إذا خطب الجمعة) . وهي : (إذا خطب في الجمعة) .

٢٩٨ ـ ص : ٣٥٥ : (قال : لا لكن حاربتي) . وفي المخطوطة : (قال : لا ولكن جاربتي) وهو الصواب كما يفهم من السياق .

وفي الصفحة : (فَمَ يَبْأَى) . والصواب : (فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبأَى) .

وفي الصفحة : (لَمُ تفتح بهمدنكم). والصواب : (لَمْ تُفْتَحْ قُهُنْدُزْكُمْ) كما في المخطوطة وغيرها من المصادر التي ذكر بعضها المعقق في الحاشية.

٧٦٩ \_ ص : ٣٥٧ : (خال عثمان : أنا آتيكم) وفي المخطوطة : (خال عثمان بن

عنان: أنا آتيكم).

وفي الصفحة : (ما وجدت لشماس شبيها إلا الجنة) . وأشار المحقق إلى أن في مخطوطتيه (إلا الحية) وأن تصحيحه عن «نسب قريش» و«الإصابة» ولكن الكتابين لا يخلوان من الأخطاء ، والمخطوطة التي بين يدي تتفق مع مخطوطتي المحقق ، والمقام مقام منعة ومُحاماة ومُدَافعة ، فهو بالحية أشبه ، وإن كان الحافظ ابن حجر ضبط كلمة (الجنّة) بضم الجيم بمعنى الوقاية ، وكانت في مخطوطة «نسب قريش» بغير إعجام فاعتمد محقق الكتاب على ما في «الإصابة» . ولما ذكر الحافظ ابن حجر وَجّة ، ويؤيده ما ذكره ابن عبد البرفي «الاستيعاب» في شرح قوله صلى الله عليه وسلم «ما وجدت لشاس شبها إلا الجنّة» يعني مما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بومند \_ إلى أن قال \_ : فترس بنفسه دونه حتى قُتِلَ . انتهى ولعل الحديث روي باللفظين .

٧٧٠ ـ ص : ٣٥٨ : (وقبل : بَلُ بمكة) في المخطوطة بدون (بَلُ)

٢٧١ ـ ص : ٣٥٩ : (ذكر بني كعب بن عدي)). والصواب : (ذكر بني عدي بن كعب) إذ بعد هذا تفريع بني عدي .

وفي الصفحة: (حنتمة بنت هاشم أو هشام بن المغبرة). وفي المخطوطة بجذف (أو هشام) والمغيرة بن عبد الله بن مخزوم له من الولد هاشم ــ وبه كان يكنى ــ وهشام، وآخرون غيرهما، وحنتمة المذكورة بنت هاشم ــ كا في «نسب قريش» ــ ٣٠١ــ

وفي الصفحة : (ورصله إليهم الإسلام) . والصواب ـ كما في المخطوطة : (ووصله لهم الإسلام) .

٣٧٧ \_ : ٣٦٠ : (وزيرا معينا) وفي المخطوطة : (وزيرًا ، ومُعينًا) .

وفي الصفحة : (في قومه في قوته في الدين) . وكلمة (في قومه) لا محل لها ولهذا لم تَرِدُ في المخطوطة .

وفي الصحفة : (نُور المساجد بصلاة التراويح) . والصوب: (نُور المساجد،

لصلاة التراويح)

وفي الصفحة: (ولاه أبو بكر وفضائله) الخ وفي المخطوطة: (ولاَّه أبو يكر، َ وأوَّل).

ثم بياض نصف سطر بعده (وفضائله) الخ.

وفي الصفحة: (أنه قال: «لوكان بعدي نبي») الخ وفي المخطوطة: (أنه قال: «إن الله جعل الحقّ على لسان عُمَر، وقلبه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لوكان بعدي نَبِيُّ) النخ.

٣٧٣ ـ ص : ٣٦١ : (ومجلس كنت أجلسه) النع وفي المخطوطة : (وَلَمَجْلِسُ
 كنت أجلسه) النع

وفي الصفحة : (في نفسي من عمل) في المخطوطة بعد كلمة (عمل) بياض بمقدار كلمة .

وفي الصفحة : (غلام المغبرة) وهي : (غلام للمغبرة) .

وفيها : (فبكتُ ، فقالت) وهي : (فبكتُ ، وقالتُ).

٢٧٤ ــ ص : ٣٦٧ : (فقال علي : عن ملاً منا) . والصواب ــ كما في المخطوطة :
 (فقال علي : ما كان هذا عن مَلاٍ مِنًا) .

وفي الصفحة : (مَهتُّرُ العصاةُ بأسوق) والصواب : (تَهْتُزُ الْعِضَاهُ بِأَسْوُقِ) .

وفيها : (بكني سفيه أزرق العين مُطْرِق) والصواب : (بكَفَيَّ سَبَّنَتَى أُزْرَقِ الْعَيْنِ مُطْرِقِ) .

وفيها : (وهو المجبر) والصواب : (وهو أبو الْمُجَبِّر) - كما في «نسب قريش» -٣٤٩ ـ .

٧٧٥ ... ص : ٣٦٣ : (يومثذ حمل جزور ورمح) وعلق المحقق في الحاشية : (بعد

كلمة ورمح ورد في النسختين يقاتل وبرد فلوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن عبد الله ابن عبد الله» والرواية مضطربة مبنورة ولم أهند إليها في مظان ترجمته التي استشرتها) وأقول : نَصُ ما في المخطوطة : (يومئذ جمل جُرُوْرٌ ورمح ثقبل ، وبرد فلوت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن عبد الله إنَّ عبد الله).

وفي الصفحة : (بنت قرظة زوجته) وفي المحطوطة (زوجه) .

وفي الصفحة : (احصر الجلدة) وهي (أَخْضَر الجلدة).

٢٧٦ ـ ص : ٣٦٤ : (زج رمح ورمحه في الطريق) والصواب : (وزَحَمَهُ في الطريق) .

٢٧٧ ـ ص : ٣٦٥ : (وأبو سلمة وأفضالهم) وفي المخطوطة : (وأبو سلمة ، ونسألا وأفضالهم) .

وفي الصفحة : (وكان بشري لنا) والصواب : (وكان يشتري لنا) .

وفي الصفحة : (وعاممة لا يعبب هذا) وفي المخطوطة (وعامة خُرُّ ، لا يعيب هذا) . الخ :

وفي الصفحة : (ابن عبد الله بن عمر) مكررة وهي فيها على ما في المخطوطة : (ابن عبد الله بن عمر) .

وفي الصفحة : (فقال يريد ابن عمر) والصواب : (فقال : نُرِيْد أبا عمر) ويؤيد هذا ما في إحدى مخطوطتي المحقق .

وفي الصفحة : (فرجع البدوي) والصواب : (فخرج البدويُّ).

وفي الصفحة : (لم أرك اليوم فقيهًا) والصواب : (لم أَرَ كاليوم فقيهًا) .

وفي الصفحة : (قال : أأخره حتى اشتهيه) والصواب : ﴿أَوْخُرُهُ حتى اشتهيه)

٧٧٨ ـ ص : ٣٦٩ : (إن المدينة لكبيرة) والصواب : (إن أهل المدينة لكثير) .

وفي الصفحة : (أعان نقيهنا وعان أعلى بلدنا) والصراب : (عان فقيهنا ، وعان أهل بلدتا) . أي أصابه بالُمَيِّن .

وقي الصفحة : (أخوه عبد الله بن عمر) والصواب : (أخوه عبد الله بن عبد الله بن عمر) والضمير يرجع لسالم بن عبد الله بن عمر.

وفي الصفحة : (يدعون عبد العزيز) وهي : (يدعون لعبد العزيز)

وفي الصفحة : (ومن ولده عبد العزيز هذا ، ومحمد وعمر وإسحاق) والصواب : (ومن ولد عبد العزيز هذا : محمد وعمر الأكبر وعمر الأصغر وإسحاق) .

٢٧٩ ـ س : ٣٦٧ : (عمر بن عبد العزيز) وفي المخطوطة : (عمر الأصغر بن عبد العزيز) .

وفيها : (وابنه عبيد الله بن عمر من وجوه قريش) والصواب : (عبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر من وجوه قريش) مجذف كلمة وابنه .

رفي الصفحة : (فقال والله ما أحسنُ القضاء) والصواب : (فقال : لا والله ما أُحْسِنُ القضاء) .

وفي الصفحة : (ويحتملونه وابنه) وهي (ويحتملونه له، وأبنه) .

٢٨٠ ــ ص : ٣٩٨ : (منهم عمرو ، وأبو بكر) والذي في المخطوطة (ومنهم عمر ، وأبو بكر) .

وفي الصفحة : (عبد الله بن عبيد الله بن عمر) والذي في المخطوطة : (عبيد الله بن عبد الله بن عمر) وهو الصواب كما في تعريع ابنائه .

وفي الصفحة : (ولي المدينة لعبد الصمد) والصواب : (ولي قضاء المدينة لعبد الصمد) .

۱۸۱ ـ ص : ۳۹۹ : (على بعض الشام) وهي : (على بعض تغور الشام). هم ٢٨١ ـ من

وفي الصفيحة : (قد زادهم كرما) وهي : (قد بَدُّهُم كُرُمًّا)

وفي الصفحة : (وانهد الحق حتى بانَ) والصواب : (وأَنَهدا الحق حتى بانَ) لأن الضمير يرجع إلى اثنين.

وبعد هذا البيت في المخطوطة :

مَنْ قال قد نِلْتُ سَبِقًا مثل سَبْفها فحسب ذالكم عَيْبًا لِمَنْ زَعَمًا) وهذا البيت ساقط من المطبوعة.

وفي الصفحة : (لا تدرك الطائبون) والصواب : (لا يدرك الطالبون) .

وفيها : (قدَّامهم فحا) وفي المخطوطة : (قدامهم قحا) .

وفي الصفحة : (الله أعطاهُمُ) والصواب : (الله أعطاهُمًا) إذ هما النان .

وفي الصفحة : (لا تُرجع الناس) وهي (لا يُرجع الناس) .

وفي الصفحة : (ولا سماعًا منه) والصواب : (ولا سماعٌ منه) لأنه معطوف على مرفوع .

٣٨٣ ـ ص : ٣٧٠ : (ورجلاه يخطان) وهي : (ورجلاه تَخُطَّان) .

وفيها : (أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم بحفظ عنه) . وفي المخطوطة : (أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بِسَنَةٍ ، ولم يحفظ عنه) .

وفي الصفحة : (وهو الذي ضربه عمرو بن العاص ثم شرب الخمر) . والصواب : (وهو الذي ضربه عمرو بن العاص في شرب الخمر) .

وفي الصفحة : (نأتي به عمته) وفي المخطوطة : (فأتيت به عمته) .

وفي الصفحة : (وابنه عبد الرحمن ولي قضاء الرشيد) وفي المخطوطة : وابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن المجبّر بن عبد الرحمن) .

٣٨٣ ـ ص : ٣٧١ : (علي بن طالب) تطبيع والصواب : (علي بن أبي طالب) . وفي الصفحة : (حرب كانت بين بني عَدِيُّ حثاها بنو أبي جهم) وصواب (حثاها) (جناها) كما في المخطوطة .

وفي الصفحة: (قدمه الحسن بن علي ، فكان فبها شيآن) والصواب كما في الخطوطة: (قدمه الحسين بن علي ، فكان فيهما ستتان).

وفي الصفحة : (أنا وأخي عاصم) وهي : (إني وأخي عاصم) .

٣٨٤ ـ ص: ٣٧٣ : (وخاصمه الحسن) وفي المخطوطة : (وخاصم الحسن) .

رفي الصفحة : (يُوعدني فيها) وهي : (تُوعدني فيها) .

وفي الصفحة : (أعنتك بتمر من ماني) وفي المخطوطة (أعنتك بشمر مالي).

٣٨٥ \_ ص : ٣٧٣ : (كان له مودة وفضل) والصواب : (كان له مروءة .. وفضل) .

وفي الصفحة : (وعلق جميل وشيَمٌ حسنة) وفي المخطوطة : (وخِلَقٌ جَميلةٌ ، وسِيْمآةُ حسنة) .

وفي الصفحة: (إنهم ليذكروني بالنذُر الأولى) والصواب كما في المخطوطة: (إنهم ليذكرونني بالبُّدُور الأولى) وكذا في مخطوطتي المحقق ، ولا عبرة بما في كتاب «نسب قريش» ـ ٣٦٢.

وفي الصفحة : (وكان من طولهم وأجسامهم يقال لهم النواجع) والصواب : (وكانوا من طولهم وأجسامهم بقال لهم الشراجع) . والشراجع : الطوال واحدهم شرجع .

وفي الصفحة : (مضطفن في الروضة) والصواب : (مُصَّطَفَيَّنَ في الروضة) . وفي الصفحة : (ولحاهم وسيبهم) وهي : (وشبهم) . وفي الصفحة : (وكان يتسكدون في الذنوب حتى بحال الهم يرون رأي الأباضية) وكلمة (يتسددون) صوابها : (يتشددون) وكلمة (بحال الهم) صوابها : (يُخَال أَنَّهُمُ) المخ .

٢٨٦ ـ ص : ٢٧٤ : (وتقوم معك) وهي : (ونقوم معك) .

وفي الصفحة : (عبد الله بن عبيد الله) وفي المخطوطة : (عبد الرحمز بن عبيد الله) .

وفي الصفحة : (فتركاهما جميعًا) والصواب (فتركاها) إذْ هي درع واحدة .

٢٨٧ ـ ص : ٣٧٥ : (إنا نخاف أن نؤتى) النع . وفي المخطوطة : (أَمَا تَخُافُ أَنْ نُوتَى) .

وفي الصفحة : (بكل وجه) وهي (في كل وجه) .

وفيها (وأنا آخذ منها ربح زيد) والصواب : (وأنا أَجِدُ منها رِيْعَ زَيْد) .

وفي الصحفة : (سبقني إلى الحسنتين) والصواب : (سبقني إلى الْحُسْنَيْنِ) .

٢٨٨ - ص : ٣٧٦ : (من السعدي والرقم) وهي (من السَعُلرين والرقم)

وفي الصفحة : (محض تفر عنه من محنه الكرم) والذي في المخطوطة : (محض تفرَّج عنه مُحَّةُ الكرم) .

وفي الصفحة: (ولي أنطاكية وولي أرمينية) والذي في المخطوطة (ولي الصائفة وولي أرمينية) وأشار المحقق إلى اتفاق إحدى مخطوطتيه مع المخطوطة، ولكنه اعتمد في التصحيح «نسب قريش» وما أرى ما في كتاب «النسب» صحيحا.

وفي الصفحة : (وسخب ودنست ثبابه) وصواب كلمة (سخب) (شحب) كما يقهم من سياق الكلام ، أي إن لونه اعتراه الشحوب لكثرة عمله . ٢٨٩ ـ ص : ٣٧٧ : (أَرْثُتُ وأَعلَقَتُ بِالصِياحِ) والصوابِ : (أَرُنَّتُ وأَعُلَنَتُ بِالصِياحِ) .

رفي الصفحة : (فإن الله عليّ) والصواب (إن لِله عليٌّ) .

وفيها : (فأمهلتها) وهي (نَأَمْهِلْتَا) .

٢٩٠ ص : ٣٧٨ : (فذكر له أنهم) وفي المخطوطة : (قد ذكر له أنهم) وفيها :
 (تاركتك تمشي) والصواب (تاركيثك) إذ الضّمير يرجع إلى بني عبد مناف.

وفي الصفحة : (قد بابعثما محمدا على دينه) وهي (قد تابعثما) الخ.

۲۹۱ ـ ص : ۳۷۹ : (قتلته بسيفه) وهي (قتلناه بسيقه) .

وفيها : (وأسم) وهي : (فأسلم) .

وفيها (فقد عزوا) وهي : (وقد عُزُّوا) .

وفيها : (ابن الخطاب وختنه) وهي : (ابن الخطاب بن نُفَيل وختنه) .

وفيها : (يَتَحَيِّسَانَ الأَحبار) والصواب : (يتَنحَسسانَ الأَخبار) بالحاء المهملة لا بالجيم .

۲۹۲ ـ ص : ۳۸۰ : (فأبى أن يقبل) والصواب : (فأبى ابن نفيل) .

وفيها : (يجشمني) وهي : (تجشمني) .

وفيها : (ويتجنب الأوثان) وهي : (ويجتنب الأوثان) .

وفيها : (فدعوه إلى الغداء)والصواب (فدعواه إلى الغداء) لأنها اثنان.

٣٩٣ ــ ص : ٣٨١ : (فقتله أهل منقعة) . وصواب (منقعة) : (مَيْفَعَة) وهي ــ على ما ذكر البكريُّ في «معجم ما استعجم» ــ ١٧٨٤ ــ قرية من أرض البلقاء من الشام وأورد خبر مقتل زيد بن عَمْرِو بن نُفَيِّل فيها . وهي المذكورة ، وذكر اخرى في اليمن ،

ولم يرد الاسم في «معجم البلدان؛ في موضعه .

وفي الصفحة : (فاستغفر له . قال نعم سأستغفر له) . والصواب ـكما في المخطوطة : رَأَفَاسْتَغْفِرُ له ؟ قال : نعم ، فَاسْتَغْفِرُ له) .

وفي الصفحة : (إن يقتلونا) . والصواب : (إنْ تقتُلونا) لأنه يخاطبهم كما في قوله : وونحن قتلناكم بِبَدْرٍ) .

وفيها : (عابد البيت) والصواب : (عائذ البيت) من العِيَاذ وهو الانتجاء.

وفيها : (فما بالنا منكم) والصواب : (فما نَالَنَا منكم) كما يتضح من السياق.

وفيها : (وشاغلته عن مغازبه) . وهي : (وشغلته) الخ .

٢٩٤ ـ ص : ٣٨٣ : (إلى يِرَّها قبل العِشَارِ الرواخم) وصواب (بِرَّها) : (بَوَّهَا) والْبُوُ معروف. و(الرواخم) صوابها : (الرَّوَائم) جمع رائم .

وفي الصفحة : (مادر شارف) , وهي : (ماذَرُّ شَارِقٌ) .

وفيها : (ولا مثلها ... يطلق) . وهي : (تُطَلَّقُ) .

وفيها : (وخلق سري) . والصواب : (وخُلْقٌ سَوِيٌّ) .

وفيها : (نمت علبكِ المحاسنُ) . وهي : (تَمُّتُ) الخ .

وفيها : (إلى الموت ، حتى تَتْرُك الموتَ أحمرا) والصواب : (إلى الموت ، حتى يَتْرُكَ الرُّمْحَ أَخْمَرًا) .

٣٩٥ ص : ٣٨٣ : (وأثت تعرف فيها بقية جال) . الجملة ركيكة وهي في المخطوطة : (وأثت تعرف) المخ .. ركبكة أبضًا ، ولعل الصواب : (وكاثتُ تُعْرَفُ)
 المخ ..

وفي الصفحة : (رعش البنان ولا اليد) والذي في المخطوطة : (رَعْش السُّنَان ولا اليد) .

وفيها : (أن قتلت لمسلم) وفي المخطوطة : (أَنَّ قتلت لَمُسُلِّمًا) .

٢٩٦ ـ ص : ٣٨٤ : (وأصدرت بها) . والصواب : (وأَضْرَرْتَ بِنَا) .

وفيها : (وصالحت عليها) . وهي : (وصالحته عليها) .

وفيها : (قال : زينب ، وكان يدعوها أمه ) . وفي المخطوطة : (قال : أُمِّي زينب ، وكان يدعوها أُمُّهُ ) .

۲۹۷ ـ ص : ۳۸۵ : (إنكم لأهل بيت أن يحرقوا بكم لتقصعون أرحامكم) والصواب : إنكم لأهل أن تُحرَقُوا ، إنكم لتقطعون أرحامكم) .

وفي الصفحة : (فأطفأ النار) والصواب : (فأطفأوا) والضمير يعرد إلى (الناس) قيله .

وفيها : (عبد الله بن الله بن سراقة) تطبيع والصواب : (عبد الله بن عبد الله بن سراقة) .

وفي الصفحة: (من وجوه قريش. عَمْرُو بن المؤمل) والصواب: (من وجوه قريش، ولي الشرطة بالمدينة. عمرو بن المؤمل).

وفي الصفحة : (وكان من أرواة العلم) والصواب : (وكانا من رواة العلم) .

وفي الصفحة : (ابن بَجَرة بن صَدَّاد) والصواب : (ابن بُجرة بن خلف بن صُدَّاد) .

٢٩٨ ـ ص : ٣٨٦ : (خط دارها التي بالمدينة) والصواب : (خَطَّ لَها دارها التي بالمدينة) .

وفي الصفحة: (يقدِّمها ويُرْعاها) والذي في المخطوطة: (يقدمها ويرضاها) ولعلها أصوب ، إذ رعاية عمر عامة للمسلمين ، وكلمة يرضاها يفسرها ما بعدها: (وربما ولاَّها شيئًا من أمر السوق). وفي الصفحة : (حتى تقول في بني رزاح لعس , وصواب (لعس : (بعس أي بسبب شهرة عمر تحول بيت بني عدي في بني رِزاح بسبب شهرة عمر .

وفي الصفحة : (ابن عبد بن عبيد) وهي (ابن عبد بن عوف بن عبيد) .

۲۹۹ ص : ۳۸۷ : (نقیل بوم أجنادین وقیل بوم البرموك) وكلمة (نقتل) صوابها (نقیل) لأنه تقدم ذكر قتله بالشام.

• ٣٠٠ ص : ٣٨٨ : (لا أدع لحمي يربأ يعني النعان) وفي المخطوطة : (لا أدع لحمي تربًا) وفي اللإصابة ﴿ ص - ٣٠٠ - لا أدع لحمي برما) ولعل الصواب (تَرِبًا) بالتاء والراء المكسورة بعدها موحدة منصوبة ، من المتربة وهي الفقر.

وفي الصفحة : (وصناجة يحنو على كل مبسم) .

وهي في المخطوطة : (وصناجة تجنو على كل منسم) .

٣٠١ ـ ص : ٣٨٩ : (أقطع النهي صلى الله عليه وسلم مَعْمَرَ داره) وهي في المخطوطة : (معمرًا) .

وفي الصفحة : (مالي أراك في الصلاة) والصواب : (مالي لم أرك في الصلاة) .

٣٩٠ ص : ٣٩٠ : (عبد الرحمن وسلم) وهي في المخطوطة : (عبد الرحمن سلم).

٣٠٣ ــ ص : ٣٩١ : (وَبُنَيَة بنو حذيفة) والصواب : (وِنَبِيه بنو حذيفة) وتكرر الاسم مرة ثانية في هذه الصفحة وفيها : (ولا نعلم لهم رواية) وفي المخطوطة : (ولا يُعلم لهم رواية) .

٣٠٤ ـ ص : ٣٩٧ : (في بنيه شدة وعراقة) والصواب : (في بنيه شدة وعرّامة) .

٣٠٥ ـ ص: ٣٩٣ ; (ما بلغ مطيتهُم قدرك) والصواب : (ما بلغ مُطُنِبُهُم تَدُرَك) . وفيها : (ولا تعرج على معراج) والصواب : (ولا تعرج عنه إلى معاج) . وفيها : (كنت من حاجتك .. قال) .

وفي الحاشية: موضع التقاط في الأصلين مطموس بعضه ولم أهتد إلى قراءته). والذي في المخطوطة: (كنت من حاجتك فاليج خلاوة) أي أنا بريء سها، وهي كلمة يقولها المتبريُّ من الأمر، أوردها صاحب «القاموس» وغيره أصلها مثل كلمة (لا ناقة لي في هذا ولا جمل).

وفي الصفحة : (أشد بها ظهري) وهي (تشد بها ظهري)

وفي الصفحة : (ما حويت الغناء عنك) والصواب : (ما حويث الغِنَى عنك) .

وفي الصفحة : (لَنْ أَحبك) والصواب : (لأَنْ أُحبك) .

وفي الصفحة : (لغرب قد جهد) والصواب كما في المخطوطة (لِعَزَبِ قَدْ جُهِد) .

٣٠٩ ـ ص : ٣٩٤ : (مشرف بن عقبة) والصواب : (مسرف بن عقبة) واسمه مسلم ، ولكنه أسرف في عداوة أهل المدينة فسمي مُسْرِفًا .

وفي الصفحة : (فكلمه صخر ونهاه) وأشار المحقق إلى أن في احدى مخطوطتيه : (وثناه) والذي في المخطوطة : (وفئتاًهُ) أي كسر حدّة عزمه .

وفي الصفحة : (كبير بن العباس) مكورة والصواب (كثير) بالثاء المثلثة .

وفي الصفحة : (في رحبة الفضاء) وهي : (القضاء) .

وفي الصفحة : (إذا بصيحة الناس) وهي (إذا بضجة الناس).

وفيها : (ما بالناس) وهي : (ما للناس؟) .

وفيها : (ما ذلك وتلك) وهي : (وما ذاك وَيُلكُ) .

وفيها: (مالك وتلك) وهي : (مالك وَيْلُك؟!)

٣٠٧ ص : ٣٩٥ : (وكان له قدر ودار) وهي : (وكان له بها قَدُرودار) أي بالكونة .

وفي الصفحة : (كان قاضيًا لعمر) والصواب : (كان قاضيًا لِعَمْرو) أي عمرو بن العاص المتقدم ذكره .

٣٠٨ \_ ص : ٣٩٦ : (لكم بين صلاة العشاء) وهي : (لكم فيا بين صلاة العشاء) .

وفي الصفحة : (وفي حديثه : دينار بن كيسان) وعلق المحقق في الحاشبة : (في أدينار ان كتيان ، ولعله نقله عن «الاستيعاب» فروايته فيه مماثلة وقد أخذنا برواية ابن حجر في «الاصابة) وأقول الصواب : (ديناران كيتان) جزء من حديث : توفي رجل فخلف دينارين فقال صلى الله عليه وسلم : «ديناران كيتان» ، أي بُكُوى صاحبها كيتين بالنار يوم القيامة والحديث معروف .

٣٠٩ \_ ص : ٣٩٧ : (ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون النبتل) صواب الكلمة : (التَّبَتُّلُ) كما في «نسب قريش» -٣٩٣ - .

وفي الصفحة : (جنا عليه) مكررة مرتين ، والصواب (ثم حَنَا عليه) من الحنو ... بالحاء المهملة والنون ...

٣١٠ \_ ص : ٣٩٨ : (هذا فرضنا) والصواب : (هذا فَرَطُنَا) .

وفي الصفحة : (حيث تُوفَيَّتُ رُقَيَّة) . وهي : (حِينَ تُوفَيِّتُ رُفَيَّة) .

وفيها : (ولا شيء له ولا لأخبه عقب) . والصواب : (لم يبق له ولا لأخيه عَمَتٌ) .

٣٩٩ ـ ٣٩٩ ـ ص : ٣٩٩ : (ونزل عمر بالسيفا) . والصواب : (السُّقيًا) موضع بين مكة والمدينة ، يعرف الآن باسم أُمَّ الْبِرَك ـ جمع بِرْكة ـ وهي سُقيًا غِفَار ، وهناك السُّقيًا في وادي الْقَرَى غيرها .

وفي الصفحة : (مات قدامة سنة ثلاث وثلاثين) والذي في المخطوطة (... سنة ستُّ وثلاثين) كما في عالاستيعاب، الذي هو معول المؤلف في كثير من نقوله ـ انظره ـ ج٣ ص٢٦٢ هامش ١الاصابة، ـ وكذا في هذا الكتاب ـ ٢٢٩/٣ ـ.

وفي الصفحة : (وكان فقبها يقول الشعر) والذي في المخطوطة : (وكان فقيهًا يقول الشعر) . وكتب في الهامش (صوابه : نَبِيهًا) .

٣١٢ ــ ص : • • £ : (إلا ولد أبي السائب عثمان بن محمد قدامة بن مظعون). وفي المخصوطة : (إلا ولد ابي السائب عثمان بن محمد بن قدامة بن موسى) وفي «نسب قريش» ــ ٣٩٤ ــ : (ولد السائب بن عثمان بن قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون).

وفي الصفحة : (وابناها جابر وجنادة) والصواب : (وابناهما) أي سفيان بن مَعْمَرٍ وامرأته .

٣١٣ ــ ص : ٤٠١ : (ابن يسار . فمات) وفي المخطوطة : (ابن يسار الأزدي ، فات) .

وفي الصفحة: (استعمله ابن الزبير على مكة) وكذا في «الاستيعاب» ولكن المخطوطة: (... على المدينة). وفي «الاصابة»: (وقال مصعب الزُييْرِيُّ: استعمله مروان على المساعي ـ أي بالمدينة ـ وعمل لابنه عبد الملك على مكة).

٣١٤ ـ ص : ٢٠١ : (وسنه اربع وسبعون بمكة). والصواب : (سنة أربع وسبعين بمكة) أي سنة وفاة محمد بن حاطب ، لا سِنَّهُ . وهو نَصُّ ما في ١١ الاستيعاب، ٣٣٨/٣ ـ هامش «الأصابة».

وفي الصفحة: (روي عنها الحديث: عيسى بن عبّان). وفي المخطوطة: (روي عنها الحديث. وعبد الملك بن قدامة، روى عن أبيه وجاعة، روى عنه يزيد بن هارون وزيد بن الحباب وابن أبي أويس، قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، ضعيف الحديث بحدث بالمنكر عن الثقات وعيسى بن عبّان).

وفي الصفحة : (وقال الواقدي : إنما هاجر إليها ابنه نبيه بن عثمان أبو عمير بن وهب) كذا في المطبوعة : وفي الكلام نقص هو ... كما في المخطوطة : (وقال الواقدي : إنما هاجر إليها ابنه نبيه بن عثمان . ابنه نبيه بن عثمان بن ربيعة بن أُهبان : من مهاجرة الحبشة في قرل الواقدي . وقال ابن اسحاق : إنّما هاجر إليها عثمان أبوه . عُميّر وهب) النح أي سقط الكلام المتعلق بنبيه بن عثمان ، واختلط بالكلام على عمير بن وهب .

وفي الصفحة : (أسلم قبل وقعة بَدْرٍ) . وفي المخطوطة : (أسلم بعد وقعة بَدْرٍ) . وهو الصواب ــ كما يفهم من ترجمته التي ساقها المؤلف .

وفي الصفحة: (حول المسكر). وهي: (حول العكر).

وفيها : (ليس لهم مدافعة ولا ملجأ إلا سيوفهم) وكلمة (مدافعة) صوابها : (منعة) كما في المخطوطة . وأشار الحقق إلى أنها في مخطوطته الأولى : (منفعة) أي تحريف منعة .

٣١٥ ـ ص : ٢٠٣ : (فأروني رأيكم). والصواب : (فَرُوْا رَأْيَكُمْ).
وفي الصفحة : (فأذهب فالله على أن أجعل بناتك) الخ . والصواب : (فاذُهَبُ ،
فلله عَلَىّ الخ .

وفيها : ثم ذهبت ليفتك) الخ. وهي : (ثم ذَهَبَ ليفتك) الخ.

وفيها : (ولا تأمن من غدره) . وهي : (ولا نأمَرُ من غدره) .

وفيها : (وأين ما جعلت) الخ. وهي : ﴿فَأَيْنَ مَا جَعَلْتَ} الخ.

وفيها : (فلا أكمله) . وهي : (فلا أَكَلُّمُهُ) .

٣١٦ \_ ص : ٤٠٤ : (ثم كان يوم الفتح) . وهي : (ثم لمَّا كان يوم الفتح) .

وفيها : (مُعِدًّا لعمرو) وهي : (مَدَدًا لعمرو).

وفيها: (الزبير وعمين) . وهي : (الزُّبير وعُمَيِّرًا) .

وفيها : (ابن وهب : أُسر يؤم بدر) . وهي : (ابن وهب ، وهو الذي أُسِرَ يوم بَدَّرِ) .

وفيها : (ذكره مالك بن شهاب) . والصواب كما في المخطوطة : (ذكره مالك ، عن ابن شهاب) .

٣١٧\_ ص: ٢٠٥: (مُقَرًّا على نكاحِها) والصواب: (مَأْقِرًّا على نكاحها).

وفيها : (وخرج معه إلى خيبر) . والصواب : (وخرج معه إلى حُنْيَنِ) .

وفيها : (.. من غنائم خيبر) . والصواب : (من غنائم حنين) والكلام يتعلق بصفوان بن أُميَّة بن خلف وخبر خروجه يوم حنين مع رسول الله صى الله عليه وسلم وهو مشرك ، مشهور ، ذكره علماء السيرة كابن هشام وغيره .

وفيها : (حتى يكون يجري بسره على يدبه) . وفي المخطوطة : (حتى يكون هو الذي يَجْرِي يَسُرُهُ على يَدَنْبهِ) .

وفيها : (تلك نار لا تطفى) . وهي : (تلك نار لا تطفأ) .

٣١٨ - ص: ٣٠٨: (وابنا أخيه حميد وعبد الله بن الحارث وقال معروف بن شنبوذ). وفي المخطوطة: (روى عنه عبد الله بن صفوان، وابنا أخيه حُميد وعبد الله ابنا المحارث بن ...... معروف بن شنبوذ) النخ ومكان النقط بياض. وفي والاستيعاب : روى عنه ابنه عبد الله بن صفوان، وابن أخيه حُميد، وعبد الله بن الحارث وعامر بن مالك، وطاووس. وفي والاصابة : روى عنه أولاده عبد الله وعبد الرحمن وأمية وابن اميمة (؟) صفوان بن عبد الله ، وابن اخيه حميد بن حجير، وعبد الله بن الحارث .

ولعله عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ، الذي ترجمه ابن حَجَرٍ في التهذيب التهذيب» ــ ١٨٠/٥ وقال عنه : روى عن عمر وعثان ــ إلى أن قال ــ : وصفوان بن أمية .

أما حُمَيْد \_ ابن أخيه \_ فلعل الصواب : (ابن أُخته) . في «تهذيب التهذيب» - ٣/٥ : (حميد ابن أخت صفوان بن أُميَّة : روى عن خاله صفوان بن أُميّة قصة الخميصة ، وعنه سمَّال بن حَرْب ، وبعضهم سَمَّاه جُعَيْدًا ذكره ابن حَبَّان في الثَّقات . قلت : سَمَّاه البخاريُّ حُميد بن حُجَيْر ، وقال : إنَّ زائدة صحفه فقال : جُعَيد بن حُجَيْر ، وقال : إنَّ زائدة صحفه فقال : جُعَيد بن حُجَير ، وقال ابن القطَّان : إنه مجهول الحال) . انتهى

وفي الصفحة : (أحد العشرة بطون الذي انتهى إليهم شرف الجاهلية) . والذي في المخطوطة : (أحد العشرة ، من عشرة بطون ، الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية) . وفي الصفحة : (فهو من المطعمين) . وهي : (فهو أحد المطعمين) .

وفيها : (يخرج العطاء ، ثم يفرض للمتقطعين) . وفي المخطوطة : (تُنخْرِجُ العطاء ، ثم تَفْرِض للمقطعين) .

٣١٩ ص : ٤٠٧ :

بمشي تَبَخْتر حول البيت مُستَحيا

والصواب: تَمْشَيُ تَبَخْتُرُ حَوْلُ الْبَيْتِ مُنْتَجِيًّا

وفي الصفحة : (ما سوى عمرو فعبد العزيز ... ألا وهو) الخ . وهي : (ما سُوِّيَ عَمْرُو ، بِعَبِّدِ العزيز ... إِلاَّ وهو) الخ

٣٢٠ ــ ٣٢٠ من : ٤٠٨ : (وقيل : عنية) . وهي : (وقيل : عَنْبَــَة) كما في المخطوطة و«الإصابة» ... ١٥٣/٤ ــ .

وفي الصفحة : (الثُّومة بنت أُميَّة) . والصواب ــكما في المخطوطة و«الإصابة» : (الثُّوأَمَّةُ) بالمثناة الفوقية مفتوحة بعدها واو ساكنة فهمزة مفتوحة ــ لأنها ولدن مع أخت لها في يظن واحد ــ

وَفِي الصَّفَحَةِ : (أَبُو ذُهَيْلُ وَهَبِ بِن زَمِعَةٍ) والصَّوابِ : (أَبُو دَهْبَلِ : وَهَّبُ بِن

زمعة) وهو الشاعر المشهور.

٣٢١ في : ٩٠٩ : (عمرو بن يزيع) . وهو عمرو بن بزيع ... بالباء الموحدة ... وقد تكرر الاسم .

وفي الصفحة : (هذا أعرابي خاف فخ) . والصواب : (هذا أعرابي جَافٍ قُحُّ) .
وفي الصفحة : (قول قيس) والصواب : (قول كُنْيُّ) . والبيت في ديوانه ...
ص١٠٨ ــ تحقيق الدكتور إحسان عباس .

وفي الصفحة : (وحقُ التلافي) . والصواب : (وحُمُّ التلاقي) .

٣٧٧ ـ ص : 10 ؛ (عامر بن جذَّيم) . والصواب : (حِذَيم) بالحاء المهملة . وفي الصفحة : (وكان حبرًا فاضِلاً) .

وفيها : (ذالك الذي على الر اللم ، لم تبطي، بالجراح) . وقال المحقق : (لعله : المسر المؤلم) : والذي في المخطوطة : (ذاك الذي على المر المولم ، لِمَ تُبْطِيُّ بالحراج ؟) .

رفي الصفحة : (فجعل يرجع) . والصواب : (فجعل بسترجع) . أي يقول : إنَّا قه وإنَّا إليه راجعون . كما يفهم من سياق الكلام .

٣٣٣ ـ ص : ٤١٩ : (إن لم يكن لنا بها حاجة) . وهي : (إن لم يكن لك بها حاجة) .

وفي الصفحة : (لو أنَّ حورية من الحوريَّات) الخ . وفي المخطوطة : (لو أن خَيَّرَةً من الخَيِّرَة الله عَلَيْرةً من الخَيِّرات) الخ وهذا يتفق مع ما في مخطوطة المحقق الأولى .

وفي الصفحة : (وتوفي في سنة تسم وعشرين) . وفي المخطوطة : (وتوفي سنة تسم عشرة) وكذا في «الاستيعاب» ـ ١٣/٢ ـ و«الاصابة» ـ ٤٩/٢ ـ .

وفي الصفحة: (روى عنه الحاميث). وفي المخطوطة: (يُرْوَى عنه الحديث). وفي الصفحة: (أبو مَحْذُوَّةً). والصواب: (أبو مَحْذُورَة) وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، الذي قال فيه الراجز:

إِنِّي وَرَبِّ الكعبة المشُّورَةُ والنَّفَعَمَاتِ مِنْ أَبِي مَحذُورَهُ

وأشار المحقق إلى أنه غيَّر ما في الأصل (محذورة) اعتمادًا على ما في هنسب قريش، وهالإصابة» , ولاشك أنَّ ما في «نسب قريش، ١٣٩٠ خطأً . أما ما في «الإصابة» في الأسماء وفي الكني ، فقد ورد صحيحًا : (أبو محذورة) والاسم أشهر من أن بحتاج إلى زيادة إيضاح .

٣٧٤ ص : ٤١٣ : (لموت أصابهم) . والصواب \_ كما في المخطوطة ومخطوطة المحقق الأولى (لِمَوْتَانٍ أصابهم) وفَرْقُ بين الكلمتين ، فالموتَانُ هو الوباء العام ، والموت معروف . ويُفَسَّر المُوتان ما جاء في سياق الكلام : (يصبح عِدَّة منهم على فُرُشِهِم مَوْتَى) .

٣٧٥ ص : 318 : (يخاطِبُ به عارة) . وهي : (رَمُخاطَبَته عُارَة) . وفيها : (أن تدعى ابن عمرو) . والصواب : (أن تدعى ابن عَمُّ) كما في المخطوطة . وفي الصفحة : (أحرى مرجلا) . وهي : (أَخُوى مُرَحَّدُّ) .

وفيها : (ولم ينة قلب ... هما) . والصواب : (ولم بَنْهُ ... يَسُمَّا) .

وفيها : (لا يتبعني مادح ، ولا ناشد) . وفي المخطوطة : (... ولا نار) بدل ناشد ، وكذا في «الاستيعاب» ـ ٣٠٤/٣ ---

وفي الصفحة : (وشنوا علي التراب شُنًا) . وكذا في «الاستيعاب» والصواب - كما في المخطوطة : (وسُنُوا عَلَيَّ التُّرابَ سَنَّا) بالسين المهملة ، أي صُبُّوه صَبًّا سَهُلاً ، وفي «تاج المعروس» ـ رسم سَنَّ ـ : وفي حديث ابن عمر وضي الله عنها : (كان يَسُنُّ الماءَ على

وجُهِدِ، ولا يَشْنُهُ \_ وفسَّر الشَّنَّ بالتفريق بالصَّبِّ ، ثم أورد حديث غمرو بن العاص ، `` المذكور،

وفي الصفحة : (فإن جبيني الأيمن ليس بأحقّ من الأيسى) . وفي الخطوطة : (فإنَّ جُنْبِي الأَيْسَرَ ليس بأَحْقُّ عن الأَيْسَرَ ليس بأَحْقُّ بالأَيْسَرَ ليس بأَحْقُ بالتراب منْ جَنْبِي الأَيْسَرِ) .

٣٢٦\_ ص : ١١٥ : (النبي عشرة سنة) . وهي : (ٱلنتَيْ عشرة سنة) .

وفي الصفحة : (وكان بـدد الصيام) . والصواب : (وَكَانَ يَسْرِدُ الصيام) أي يتابع أيَّامه كما أوضحه الحديث بعده .

٣٢٧ ـ ص : ٣٣٩ : (كان سَجَّاعًا شاعرا) والصواب ـ كيا في المخطوطة : (كان شجاعًا ، شاعرًا) . وكما في احدى مخطوطتي المحقق .

وفي الصفحة : (لو شهدت حمل مقامي) . وهي (جُمْلٌ) من اسماء النساء المشهورة .

وفيها: (شاب فيه). و:(شاب منها). فني المخطوطة كلمة (منها) فوق (فيه). وفي الصفحة: (رقعته الحبائب) والصواب: (رَفَّنَتُهُ الجِنائب).

وفيها : (بالأكُفُّ القواظب) . وفي المخطوطة : (بِالأُكُفُّ القراضِب) وفوقها (قواضب) .

وفيها : (وكان حبّرًا فاضلاً) والصواب : (وكانَ خَيْرًا فاضلاً).

٣٢٨ \_ ص : ٤١٧ : (وأمسكت عليه) : وهي : (وأمسكته) .

وفي الصفحة : (ضرب رَجُلاً ... فأبرأ سَحَره) . والذي في المخطوطة : (ضرب رجلاً ... فأبدى منحره) .

وفي الصفحة : (وهو جَدُّ خالد بن الزَّبَعْرَى) . والذي في المخطوطة : (وهو جَدُّ ابن

الزِّبَعْرَى). وابن الزِّبَعْرَى الشاعر اسمه عبد الله ، ليس خالدا ــ انظر «نسب قريش» ــ ٢٠٢ ــ وستأتي ترجمته ــ ص١٩ ٤ ــ فهو عبد الله بن الزِبَعْرَى بن قَيْس بن عَلَّدِيّ ، فَقَيْسٌ المَرْجِم جَدُّ عبد الله بن الزَّبَعْرَى ، فكلمة (خالد) مقحمة في النَّص ، لا محلَّ لها .

وفي الصفحة : (وأبو قيس بنو الحارث) . وفي المخطوطة : (وأبو قيس ، وتميم ، والحارث : بنو الحارث) .

٣٢٩ ـ ص : ٤١٨ : (وخرج السائب يوم الطائف) . وهي : (وجُرِح) الخ .
 وفي انصفحة : (والبلا أطوار) . وفي المخطوطة : (والبلاء طُوَارُ) .

وقبل هذا : (غداة فِحْلِ) . وهي : (وَغَلَـاهُ فِحْلِ) .

وفي الصفحة : (بالنفحم فيها وأبوا) . وهي : (بالتَّقَحُّم ِ فيها فأبوا) بالقاف لا بالفاء ـ أي القفز في جوفها .

• ٣٣٠ ص : 114 : (أنبأ ابو الحسن ... ابى الحرور .. انبأ محمد بن عرف ، انبأ ... بن حُرَم ... انبأ ... ثنا ..) وسبقت الإشارة إلى أنَّ المتقدمين من النساخ يكتبون كلمة (انبأنا) : (ائبأ) و(أنا) اختصارًا . وكلمة (حدثنا) : (ثنا) وكان ينبغي إلبات الكلمة كاملة في كل المواضع في الطبع : (انبأنا) وكذا كلمة (حدثنا) . وكلمة (أبو الحسن) و(أبي الحرور) و(ابن حريم) و(ابن سمرة) هي في المخطوطة على النوالي : (أبو الحسين ... ابي الحرور ... ابن خريم ... بن ضمرة)

وفي الصفحة : (م احترم رجل ... ما حنرم عبد الله..) والصواب : (ما احْتُضِر رجل ... ما احْتُضِرَ عبد الله) .

وفيها : (بالقستنطينية) . وهي ` (بالقسطنطينية) بِالطَّاءَيْنِ .

وفيها : (ثَمْ أَثِي بِأَسارَى) وبعد الجملة : (ثَمْ أَثِي بِأُسَارَى) والأخيرة في المخطوطة : (ثم أُتِيَ بِآخَرِيْنَ) . وفيها : (ولكن لم أكن لأسميك بالإسلام) وفي المخطوطة : (ولكن لم أكُنْ لأشمتك بالإسلام) . أي أجعلك تَشْمَتُ بالإسلام.

وفيها : (وأعننقك) . والصواب : (وأُعْتِقُكُ).

وفيها : (أَجَلَكُ بُغْضُه نَجُرانَ) . وهي : (أَحَلَّكَ) بالحاء المهملة أي جعلك تحل نجران .

٣٣١ ـ ص : ٤٢٠ : (حَسِرٌ مثبور) . وهي (خَاسِرٌ مثبور) .

وفيها : (ظلمة الجهل) وهي : (ضُلَّةَ الجهل) .

وفيها : (وقد انقرض ولدهم إلا ولد أبي سلمة) . وهي : (وقد انقرض عقبه ، إلاّ ولد أبي سلمة) .

وفيها: (ونبيُّه). والصواب: (ونُبيه) بالهاء والمئناة التحتية ساكنة، وقد تكررت الكلمة.

٣٣٧ ــ ص : ٤٢١ : (قول زور وهنر) وفي المخطوطة : (قول إثْرِ وعِثْمِ) .

وفي الصفحة : (يُسلان الطلاق) وهي : (تـــلان الطلاق) .

وفي الصفحة : (وي كأن من له) . وفي المخطوطة : (وبك أَنْ من يكن) .

وفي الصفحة : (كي لا يطمع) وهي : (لثلا بطمع) .

وفي الصفحة : (ووقعة في الفداء) وهي (ورَفَّعِه في القداء) .

وفي الصفحة (أبي داعة) وهو : (أبي وداعة) .

٣٣٣ ص : ٤٢٢ : (إذا يصطلم) وهي : (إذا تصطلم) .

وفي الصفحة : (إن هذا الذي سيمتد) . والصواب : (إن هذا الدُّينَ سيمتد) .

وفيها : (كان قبلكم أنبياء) وهي : (كان مِنْ قبلكم أنبياء) .

وفي الصفحة : (كان ذا رأي شديد) والصواب : (كان ذا رأي سديد) .

٣٣٤ ـ ص : ٤٣٣ : (أيها القوم) وفي المخطوطة : (أيها الناس)

وفي الصفحة : (فقتل سهيل بالبرموك) وفي المخطوطة : (فقيل شهيدا بالبرموك).

وفي الصفحة : (بكني أبا سهل) وهي : (يكني أبا سُهيّل) .

وفي الصفحة : (فأرثقه أبوه ثم خرج) وفي المخطوطة : (فأوثقه أبوه وفَتَنَّهُ ثَم خرج) .

م الله عير) وهي : (لا يمر بهم عير) وهي : (لا تَمَرُ بهم عير).

وفيها : (أن يأخذهم نفعل) وهي : (أن يأخذهم إليه نفعل) .

٣٣٦ ص: ٤٢٥ : (يخفق إيمانهم) والصواب : (تخفق أيَّانُهم)

وفيها : (من الشام فزوجها) وهي : (من الشام فتزوجها) .

وفيها : (محمدًا ابن أبي حذيفة) والصواب : (محمد بن أبي حذيفة) .

وفي الصفحة : (وأنا أصلي) والصواب : (وأنا فضل) أي لا بسة لباس الفضلة ، لا لباس الاحتشام .

وفي الصفحة : (ذكر ذالك كله ابن الزبير) والصواب : (ذكر ذالك كله الزبير) .

**۱۳۲۷ ص : 2۲۱** : (هاجرت منه) وهي : (هاجرت معه) .

وفي الصفحة : (وقال ابن اسحاق) وهي : (وقال محمد بن اسحاق) .

وفي الصفحة : (وقيل سنة أربع عشرة) وقال المحقق في الحاشية : (مغلوطة لا تصح ولعلها سنة أربع) وصواب الكلمة كما في المخطوطة : (وقتل سنة أربع) وصواب الكلمة كما في المخطوطة : (وقتل سنة أربع عشرة) ولكن هذا لا يتفق مع ما في كتاب هنسب قريش، من أنه قتل يوم اليمامة ، لأن وقعة اليمامة سنة إحدى عشرة ، وذكر ابن حجر في هالإصابة، أنه استشهد باليمامة ، وعلى هذا فيكون استشهاده سنة إحدى عشرة ، لا عشرة كما تقدم والمؤلف نقل قوله عن ابن عبد البر،

فني كتاب والاستبعاب؛ - ١١٨/٢ - (وقتل سنة أربع عشرة).

ولم يذكر أنه قتل في اليمامة ، وإنّا ذكر ابنه سليط بن سليط بن عمرو بما نصه : (شهد مع أبيه سليط اليمامة قال ابن اسحاق : وقتل هناك ، وقال أبو معشر : لم يقتل هنالك ، والصواب ما قاله أبو معشر الخ ما ذكر.

وابن عبد البرنقل في ترجمة سليط الأب خبر إرساله إلى هوذة وأضاف : (وزاد ابن هشام وتمامة وقتل سنة أربع عشرة) . انتهى . ولكن ابن هشام لم بذكر قتله في «السيرة» وإنما ذكر ارساله إلى هوذة وإلى تمامة .

٣٣٨ ص : ٤٧٧ : (الذي خاصم سعيد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة). وسعيد صوابه (سعد).

وفي الصفحة : (في بني سعد توفي عبد الله في سنة سبع وخمسين) والصواب : (في بني سعد بن بكر . توفي عبد الله سنة سبع وخمسين) .

٣٣٩ ص: ٤٧٨: (ويعلمني أعطه لمن هو أحوج مني) وفي المخطوطة: (ويُعُمِلُني ، أعطه لمن هو أحوج إليه مني) ولعل كلمة (يعملني) أي يجعلني من عُمَّال الزكاة (العاملين عليها).

وفي الصفحة : (فكلمني بلغة قومي) وفي المخطوطة زيادة (وهَمْزَ) .

وقبِل هذا: (لا تسأل الناس شَيَّتًا فمال الله مسؤول ومُنْطى).

وفي الصفحة: (بينه وبين سلمة وسلامة ابنا وقش) والذي في المخطوطة: (بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش).

وفي الصفحة : (وهو أخو سلمة بن عبد الأسد) والذي في المخطوطة : (وهو أخو أبي سلمة) .

وفيها : (أمها برة) وهي (أُمُّهُمَا بُرَّة) لأنها اثنان .

# لا بحار ومركز اطلاح دست نی میاد دایرة المعارف اسلامی

وفي الصفحة : (عبد الله بن حسين) وفي المحطوطة : (عبد الله بن حسن بن حسن) .

وفيها : (لما صدق من مساعيه) وفي المخطوطة : (بِمَا صَدَّقَ مِنْ مَسْعَاته) ..

٣٤٠ ص : ٢٩٩ : (فكتب له بوصاة) وفي المخطوطة: (يكتب له بوصاة) .

وفي الصفحة : (فلقى الرائحي) وتكررت (الرائحي) ثلاث مرات وهي في المخطوطة : (الرَّاتِجي) في المواضع الثلاثة ، ولم أَرُ له ذكرًا فيا بين يدي من الكتب .

وفي الصفحة : (ني مَزَّح) وفي المخطوطة : (في مِدَح) .

وفي الصفحة : (ملك تصغا الملوك له ما بين بيت الله والسحر) والذي في المخطوطة : (ملك بِصَنْعَاءَ الملوك له ما بين بيت الله والشَّحْرِ) .

وفي الصفحة : (لو جاددته الربح) وفي المخطوطة : (لو جاوَدَتُهُ الربع) .

٣٤٩ ص : ٣٠٠ : (أو أنهى من البدر) وهي (أو أَبْهَى من البدر) .

وفيها (عزته) وهي (غرته).

وفيها : (أن يوني بالندر) وهي (أن سَيَفَيْنَ بالنَّذُر) .

وفيها : (فنشأ بحمد الله) وبعدها أصفار ، وني المخطوطة : (فنشا بِحمد الله حين نشا) .

وفي الصفحة : (يقال له : أنَّتَ سداد) وفي المخطوطة : (يقال له يا معن أنَّتَ سَداد) .

وفي الصفحة : (أبي سمبرة الراغي) وفي المحطوطة : (أبي سمبرة الراتجي) .

وفي الصفحة : (آخى رسول الله ﷺ بينه وبين عمر بن عدالله بن ورقة البياضي) وهي في المخطوطة : (آخى بينه وبين

# in the contract of the contrac

فروة بن عمرو البياضي) وكذا في هامش المخطوطة، تصحيحًا لما في الأصل.

وفي الصفحة : (دعا إلى الله عز وجل) وكلمة (إلى) لا محل لها هنا ولم نرد في المخطوطة .

٣٤٢ ص : ٣٣١ : (فضربته بجحقة) والصواب : (فضربته بِحَجَفَةٍ) . والْحَجَفَةُ التُّرْسُ .

وفيها : (وكان ابنه سعيد بن سليان) والدي في المخطوطة : (وكان ابنه سعد بن نوفل يسعى أيضًا على الصدقات ، وكان ابن ابنه سعيد بن سليان) الخ .

وفيها : (شاهدًا فأخذ شهادته) والذي في المخطوطة (شاهدًا فَرَدَّ شهادته ، فلما ولي سعيد القضاء جاءه عبد الله بن محمد بن عمران شاهدًا فأخذ شهادته) .

وقيها : (بابن دينار) وهي (يًا ابْنَ دينار) .

٣٤٣ = ص : ٤٣٢ : (يُحَيِّي ويستحبي) والصواب : (يُحَيِّي ويَسْتَحْنِي) .

وفي الصفحة : (أربع في عرضي) والصواب : (أرَّتَعَ في عرضي) .

وفي الصفحة : (في موطني دَخْضِي) والصواب : (في مَوْطيُ دَخْضِ) .

وفي الصفحة : (ما بعضي على مثلها مُغْضِي) . وهي : (ما يُغْضِي على مثلها مُغْضِي) .

وفيها ; ﴿وَأَحَدُرَتُهُ عَرَضَيَ ۖ وَالصَّوَابِ : ﴿وَأَجْزَرْتُهُ عَرَضَيَ ۖ .

وفيها : (أَحْذَرْتُهُ حية الأرض) والصواب : (أَجْزُرْتُهُ حية الأرض) .

وفي الصفحة : (ابن عَبُّهِ وَدُّ يقصل) وكلمة (يقصل) مقحمة لا محل لها .

وفي الصحفة : (من غنائم خَيْبر) والصواب : (من غنائم حُنْيْن) .

وفي الصفحة : (فسكت مروان) والصواب : (فأسْكُتُ مَرُّوانَ) .

٣٤٤ عن : ٣٤٤ : (ابن حبب بن مالك) وهي : (ابن حبيب بن جذيمة بن مالك) .

وفي الصفحة : (لا يغدرون لجارهم للحارث) والصواب : (لا يغدرون بجارهم الحارث) .

وفي الصفحة : (إلا بأنه جعله) والصواب : (إلا بأن جعل) .

وفي الصفحة : (أبنا عمرو) وهي : (ابنا هشام بن عمرو) .

وفي الصفحة : (حديث الحدة) وهي : (حديث الجدة)

٣٤٥ ص : ٤٣٥ : (ابن صابة) وهو : (ابن صُبَابة) .

وفي الصفحة : (فانبرى محمد) والصواب : (فاننزى محمد) . أي أخذ الإمارة من غير أن يُؤمّر .

٣٤٦ ص : ٢٦٦ : (حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم) والصواب كما في المخطوطة : (حتى يُوَدِّنَ ابنُ أمِّ مكتوم) .

٣٤٧ ـ ص : ٤٣٨ : (ابن قيس الرقبات) والصواب : (ابن قيس الرقيات) على ما سيأتي .

وفيها: (عيش بالجزيرة) وهي: (عيش بالمدينة).

وفيها ; (ومات عبد الواحد ، ومن ولد ربيعة بن أهيب) والصواب : (ومات عبد الواحد ، ومن ولده ; رُقِيَّةُ بنت عبد الواحد التي كان ابنُ قيس الرُقيَّات يُشَبِّبُ بها ، وبابنة عَمَّ لها يقال لها رُقيَّة ، ولذالك سُمِّي الرُقيَّات ، وهو عبد الله بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة بن وهيب بن ضِبَاب بن حُجَيْر الشاعر) ألخ ما في المطبوعة ،

وفيها أيضًا : (عثمان بن سيف) وهو : (عثمان بن سفيًان) .

وفي الصفحة : (على جرباء عاربة) وهي : (على حَرَّباء عاربة) .

وفي الصفحة: (ابن عويم) وهو: (ابن عويمر).

وفي الصفحة : (سيار بن براء) وفي المخطوطة : (سيار بن نزار) .

٣٤٨ ـ ص : ٣٣٩ : (لا تقطع الأيدي في الشفر) والصواب : (في السَّفر) وهو حديث معروف .

وفي الصفحة: (قم فحذر) والصواب: (قم فَحَرَّرُ) أي أَعْنِق. والتحرير هو الاعتاق من الرَّقِّ، لأنه قتل مُسْلِمًا.

وفي الصفحة : (رهم بن العزى) وهر : (رهم بن عبد العُزَّى) .

٣٤٩ ص : ٤٤١ : (ابن مالك بن فهر) وهو : (ابن فهر بن مالك) .

وفي الصفحة: (كلكم غوته الدنيا) والصواب: (كلكم غيَّرته الدنيا).

وفي الصفحة : (اللتين ثبتتا) والصواب : (اللتين نُشَبَّنَا) .

وفي الصفحة : (وبدرت رباعيُّتُهُ) والصواب : (ونَدَرَت) في الموضعين .

وفي الصفحة : (أن تقصر عينيك) والصواب : (ان تَمُصُرَ عينيك) .

وفي الصفحة : (فاستزاره عمر فلم يجد في بيته فراشًا) والصواب فاستزاره فلم يَرَ له فراشًا) وكلمة (عمر) لا محل لها لأن المسنزير هو أبّو عبيدة والزائر عسر.

• ٣٥٠ ص: ٤٤٢: (كما اتخذ غيرك. ثم وقع الطاعون) والصواب: (كما اتخذ غيرك؟ فقال: إنَّ هذا يُبلغني المحلَّ. فبكى عمر وقال: أنت أخي ما أحدُّ إلا غَيَّرته الدنيا غيرك. ثم وقع الطاعون).

وفي الصقحة : (ابن هلال بن ضبة) وهي (ابن هلال بن مالك بن ضبة) .

٣٥١ ـ ص : ٤٤٣ : (زهير بن شداد) وهي : (زهير بن أبي شداد) .

وفي الصفحة : (الحارث بن أبي شداد) وهي : (الحارث بن زهير بن أبي شداد) .

وفيها : (هلال بن أُهَيِّب) وهي : (هلال بن مالك) على ما في المخطوطة . ٣٥٧ ــ ص : £££ : (وأن أخاه سَهْل) . وهي : (وأنٌّ أخاه سَهْلاً) .

وفي الصفحة : (وبين رافع بن العجلان) وفي المخطوطة : (وبين رابع بن المُعلَّى العجلاني) .

وفي الصفحة : (فعز الُواتة ، ونُراتَةَ) . وفي المخطوطة : (فَعْزَا لُواتَةَ ومزالة) . وهما قبيلتان في المغرب معروفتان الآن .

في الصفحة : (ثم افتتح عُدَامِسَ) . وفي المخطوطة : (ثم افتتح غَدَامِس) بالغين المعجمة ، تفتح وتُفَسَمُ ، كما ضبطها ياقوت في «معجم البلدان» .

٣٥٣ ــ ص : ٤١٥ : (أو دائة ، هَبَطْنَ) . وهي : (أَوْ دابَّةُ ، حتَّى هَبَطُنَ) .

وفي الصفحة : (بن مرداس بن كثير) . وفي المخطوطة : (بن مرداس بن كبير) . وكذا في «نسب قريش» ٤٤٨ ـ و«جمهرة أنساب العرب» ـ الطبعة الأولى ـ .

٣٥٤ ـ ص : ٤٦٩ : (أدخلناهم الجنة) . وفي المطبوعة : (نَحْنُ أدخلناهم الجنَّة) .

وفي الصفحة : (نُودوا بالصُّلَم الصَّلَمُ الصَّلَمَ الصَّلَمَ الصَّلَمَ الصَّلَمَ الصَّلَمَاء) . وفيها : (أن يأخد الراية من سعد) . وهي : (أَنْ تُؤْخَذَ الرايةُ من سعد) .

وفيها : (من نجيع عانك) . وفي المخطوطة : (من نجيع صابك) . والصابك الذي يلطخ ما يمسه ويلزق به .

وفي الصفحة : (ننسى الذي بعدها) . وفي المخطوطة : (يُنْسَى الذي بعدها) . وفي الصفحة : (تعاود والطرب) . والصواب : (تَعَاوَرُوا الضَّرْبَ) . وفيها : (أن الحجد بستيق) . وفي المطبوعة : (أن المجد مُسْتَيَقُ) .

٣٥٥ \_ ص: ٤٤٧ : (فلقيها المشركون ، فقتلوها) . والصواب : (فَلَقَيَهُمَا المشركون ، فقتلوهُمَا) إذ الصمير يرجع إلى كُرْزٍ وحُبيش الرَّجلين المذكورين في الحنر، لاَ أُمَّ مَعْبَدٍ الخُزَاعِيَّة .

وفيها : (بِقَيَّة الوجْهِ ، بقية الصدر) . والصواب : (نَقِيَّةُ الْوَجْهِ ، نَقِيَّةُ الصَّدْرِ) . وفيها ؛ (وولي عمر بن سعد) . وهو (عُمَيْر بن سَمُدٍ) .

٢٥٦ ــ ص : ٤٤٨ : (فجمعت الروم نحوا من تمانين ألفا) . وفي المخطوطة :
 (فخرجت له الروم نَحوًا من تمانين ألفا) .

وفي الصفحة: (وكان تامَّ القامة). وفي المخطوطة: (وكان حبيب تامَّ القامة). وفي الصفحة: (إنك تجبد القناة) والصواب ... كما في المخطوطة: (إنَّكَ لَجَيَّدُ القَنَاة).

وفي الصفحة : (إني خير سقاتها) . وفي المخطوطة : (إني جَيَّدٌ سِنَانُهَا) .

وفي الصفحة : (مسهدا قد بدا في وجهه الغضب) , وهي : (مُشَهَّرًا) أو (مُشَمَّرًا) في الخطوطة .

وفي الصفحة : (أنه نَقَّل الثلث بعد الحنمس) ونقَّل صوابها : (نَفَّل) بالفاء لا بالقاف .

وفي الصفحة : (مرة بن حبيب) . وفي المخطوطة : (مَرَّةُ بن عَمْرِو بن حَبِيب) –كما في المخطوطة و«الإصابة» ٤٠٢/٣ ــ الطبعة الأولى ...

وفي الصفحة : (فلها مات يزيد بن معاوية) . وفي المخطوطة : (فلها مات معاوية بن يزيد) وهو الصواب كها يفهم من سياق الخبر.

وفي الصفحة : (فقتله مروان سنة أربع وستين) . وفي المخطوطة : (فقتله مروان ، في ذي الحجة ، سنة أربع وستين) .

٣٥٧ ــ ص : ٤٤٩ : (من عَالَ بعدها فلا اختبر) . والصواب : (مَنْ عَالَ بَعْدَهَا فلا آجَتَبَرَ أي من افتقر بعد الولاية فلا جُبِرَتُ عيلته ــ أي فلا اَستغنى ــ .

وفي الصفحة : (حديثها عن الزهري) . والصواب : (حديثها عند الزهري) فهو الذي يجدث عنها . لا العكس .

سياف النسب . (بن عمرو بن سنان) وصواب (سنان : شيبان) كما يفهم من سياف النسب .

وفي الصفحة : (كان من عظماء قريش ، ومطاعيهم) والكلمة الأخيرة صوابها : (ومطاعيمهم) أي الذين عرفوا بإطعام الطعام من الكرماء.

وفي الصفحة : (تجاه الكعبة . قال : أَتُثبته ؟ قال : أَثبته . وفي المخطوطة : (تجاه الكعبة ، مما يلي باب بني شَيَبَةَ . فقال له ابنُ عباس : أَثْبَتُهُ ؟ فقال : نعم أَثبَتُهُ .

وفي الصفحة : (أبو عبد الرحمن الْحَبْلي). وهو (الْحُبْلَي) كما ضبطه علماء الحديث ، قبل : لقب بذالك لعظم بطنه .

وفي الصفحة : (لأن منهم بني عَمَّةِ النبيِّ) الخ والصواب كما في المخطوطة : (لأنَّ منهم بَني جَحْش ، بني عَمَّةِ النبيِّ) الخ .

وفي الصفحة : (أحد السبعين ألف) . وهي : (أحد السبعين الألف) .

٣٥٩ ــ ص : ٤٥١ : (وأخوه أبو سفيان) . والصواب : (وأخوه أبو سنان) ذكره ابن حجر في «الإصابة» ــ ٩٦/٤ ــ.

٣٦٠ ص : ٤٤٥ : (بن رياب بن صبرة بن مرة بن عثمان) والصواب : (بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غُنْم) . على ما في كتب النسب .

وفي الصفحة : (ندعو الله ؟ فخلوا في ناحية) والصواب : (تَدْعُوَا الله ، فَخَلُوا في ناحية) لأنها اثنان .

# فيبسانة المسارحة وبلادها

الحديث عن المسارحة من الصعب حصره في سطور أو صفحات، لِسَعَتِهِ، ولكنني سَأْسَجِّلُ هنا لمحةً مختصرة تعطي القارىء فكرة عن هذه القبيلة. وذالك من خلال عدة جوانب:

١ - الموقع: المسارحة في الجزء الجنوبي الأوسط بالنسبة للمنطقة والمنطقة تعتبركلها في الجزء الجنوبي الغربي بالنسبة لبلادنا الحبيبة. وتشتهر بلاد المسارحة بالزراعة منذ القدم، ومعظم مساحتها أرض زراعية، حيث حباها الله بوفرة المياه وخصوبة التربة. كما يتصف أهلها بالديانة والصدق والكرم، والوفاء والنجدة، والشجاعة ومساعدة الجار والعطف، وحفظ العوائد، والنسب، ومصاهرة ذوي الدين والأصل منهم.

٢ ـ وَيَحُدُّ بلاد المسارحة شهالاً أبو عريش، وجنوباً بلاد بني شُبيْل: سامطة، وغرباً الحكامية على ساحل البحر الأحمر، وشرقاً الْحُرَّتُ، وهذا التحديد على سببل الاختصار لا الحصر.

وقاعدتها مدينة الأحد.

٣ ... تشمل القبيلة العظمى المسارحة من الفروع والفخوذ:

\_ العبة \_ الحزم \_ الفراجية \_ المحانشة \_ الفزوة \_ الفقهاء \_ المثانفة \_ المجامة \_ المحوامضة \_ الدهائية \_ الصفاحية \_ المحوامضة \_ الدهائية \_ الحوامة \_ المعاشية \_ الفوائفة \_ الرواجحة \_ الطوامرة \_ الطوائة \_ المجافرة \_ المحامرة \_ المحامر

وفي الصفحة: (فلقيني رجلاً .. شديدا جوده) والصواب : (فَلقّني رجلاً ... شديدًا حَرَدَةً) مكررة مرتبن .

وفي الصفحة : (أبر الحكم الأخنس) . وفي المخطوطة : (أبر الحكم بن الأخنس) . (للحديث صلة)

\_ الحنبراية \_ الكررة \_ القحلة \_ السوادية \_ العطفة \_ المداونة \_ المناقرة \_ الكلبة \_ الطواهرة \_ المعايدة \_ آل مشرم.

3 \_ القبائل الحكامية:

بنو ولي \_ المهابشة \_ بنو مهدي \_ المظافرة \_ بنو سهل \_ بنو ابراهيم \_ السوالمة \_ آل عز الدين \_ الحواسبة \_ آل مشرم \_ بنو حفظ الله \_ البعاجية \_ المغافير \_ الدحاقية. وهذه القبائل عرائف وشمليات وحاضرتهم مدينة المضايا.

- ه ـ شرفاء المساحة:
- \_ الفرجي \_ الفقهي \_ العطيني.
  - ٣ \_ شرفاء الحكابية:
- ــ بنو ولي ــ بنو سهل ــ بنو مهدي ــ بنو ابراهيم ــ الدحاقية.
  - ٧ \_ الرُّوَحَة بالمسارحة:
  - ـ الطوالبة ويرجعون إلى أشراف أبي عريش.
    - ٨ ـ شرفاء المسارحة والحكامية منهم:
- \_ من آل جعفر \_ من آل نعمة \_ من بني مخزوم \_ من الفاطميين.
  - وما عدا هؤلاء الفروع جميعاً فهم:
- ـ من مسروج بن عامر ـ من المرون (؟) ـ من خولان العالية والسافلة وصعدة.

وعزوة الشرفاء: (أني شريف قحطان) وعِزْوَة مسروح بن عامر: (ابن قحطان) نسبه إلى حِمْيَر، وكما ذكر العُقَيْلي، بعضهم من الأزد كالفقهي مثلاً صاحب حَلي نسبه إلى عامر مزيقيا، ستة وعشرين قبيلة نزلت المنطقة الجنوبية بكاملها جبلها وتَهَمِها من مَأْدب سبأ إثْر انهيار السَّدِّ، وبلقبون بأصحاب العِلْطَام.

وأخيراً إذا تناطقت أقوالهم فخولان والأزد وحِمَّير كلهم يرجعون إلى أصل واحد، سبأ، وعاصمتها مأرِب وكلَّ من اليمن، هذا بالنسبة لأولاد مسروح ابن عامر.

أما الشرفاء الذين يقولون شريف قحطان فني المثل: (شريف القوم منهم) وعلى أن رجوعهم لآل جعفر، فلا تعارض فأولاد مسروح بن عامر من قحطان والشرفاء هؤلاء أشرافها والجميع تشملهم كلمة المسارحة أو مسروح أو سريح أو المسارح.

٩ - وقد تحدثنا عن أصل أولاد مسروح: فكان لا بُدّ لنا أن نتكلم عن أصل الشّرفاء الذين هم آل جعفر، فآل جعفر جُهنّهُم بلادُ الجعافرة، حاضرتها عَثْر أو مدينة عثر سابقاً، بجتب الْقَوْزِ حاضرة الجعفر الآن، بخمسة وثلاثين كيلاً في الشمال الغربي عن جيزان، ويتكونون من هذه الفروع:

- \_ آل الفرجي قرية البطبح عريفهم محمد محسن الفرجي.
- \_ آل المكرمي قرية منسبة، إذا سمعت بمكرمي فهؤلاء هم.
- ــ آل خيرين أو آل خيرات وإذا سمعت بآل خبرات فهؤلاء هم، قرية منسبة.
  - ــ آل الفقيه في الحرف.
  - \_ آل على من آل عرار في القوز.

وهذان الفخذان الأخيران بعضهم جعافرة وبعضهم تعامية، وبعضهم أشراف، وبعضهم سادة كالدهناء والعالية.

ومركزهم قوز الجعافرة. وآل جعفر، وآل نعمة يجمعهم آل جعفر: ... من آل نعمة ... من آل الجون ــ من آل خزوم.

من آل فاطمة. فآل الجعفر وآل النعمي كثيرون في المخلافين.

١٠ \_ أحلاف الجعافرة:

ــ الأدارسة ــ الآن في الحجاز

فسروح يعتبرون العمود الفقري لعروبة قحطان، والشرفاء العمود الفقري لأشرافها. همروح وأخيراً إذا أردت أن تميز بين مسروح والشرفاء من غيرها فبالقول والفعل واللغة والوصف.

١١ ــ المنقري من الفرجي راجع «الأدب الشعبي في الجنوب» الجزء الأول
 ٣٣٣.

وابن القهرية ويسمى عبده يحيي دهوش المنقري، وليس شقيق الفرجي كما ذكر المؤلف، وذكر الواصف وكما ذكرنا سابقاً أن آل مسروح والشرفاء تعمهم كلمة المسارحة، بينا أن الفرجي من أشراف فراجية البطيح من بلاد الجعافرة، والمنقري ضمن القبيلة وينتمى منه:

- ١ ـ القهري.
- Y \_ الفقيهي.
- ۳ ــ ابن سعد.
- التيمي. قيه فخذ هنا احتفظوا بمشجراتهم يقال لهم آل تمام.
- العنقري وهؤلاء الحنسة فروع أصلهم منقري نزحوا للشال إثر الحروب النزكية.
  - ٣ \_ السدارية قسمان:
- ٧ حرب أو رجال حرب. فحرب قسمان حرب من هؤلاء وحرب من مسروح نزحوا اثر الحروب.
  - ٨ ـ حكامية الحجاز إن كانوا من شرفاء بني حكم وإلا فن عربانها.
- ٩ ـ سادة ربيعة أصحاب كليب واثل صاحب وادي كليب المعروب بوادي الدحن أو الهيجة، في مركز إمارة السلب، جهة العُرَّث والمسارحة في أنحاء الجزيرة وبالأكثر في نجد.
  - ١٠ ــ الشريق: نسبة إلى الشريف جعفر بن نعمة الموسوي.

بلاد الجعافرة ساحل عثر ، بجانب القوز أما الباقي فهم المسرحي نسبة إلى مسروح بن

عامر (خولان ــ صمدة) وجل أولاد مسروح الطوهري وتوابعه وجل الشرفاء آل الفرجي وتوابعه.

هذه لمحة موجزة عن قطاع المسارحة وشرفائها ونسأل الله التوفيق.

## المسارحة \_ الأحد: علي بن محمد يحيى الفرجي

#### العرب :

١ ــ نشرنا هذا المقال للأخ على بن محمد الفرجي لأنَّ القراء بحاجة إلى معرفة أنساب قبائل المخلاف، ولعدم المصادر لم يرد عنها في كتاب «معجم قبائل المملكة» من التقصيل ما يوضح أصول أنساب كثير منها، بل لم تذكر جميع فروع تلك القبائل، فعسى أن أحد الإخوة من قراء مجلة والعرب» يتحف الفراء بما هم بحاجة إلى معرفته.

٢ ـ القول بأن وادي كُلّب وائل سيد ربيعة هو وادي الدّحْن (الهيجة) في مركز إمارة السلب جهة الحُرّث والمسارحة \_ كما ذكر الأخ الكاتب ليس صحيحًا ، وهذا خطأ قديم ، منذ أكثر من عشرة قرون ، وقد نبه عليه الهمداني في «صفة جزيرة العرب» \_ ص٣٢٣ ـ ضع (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) فقال : \_ حيمى ضَرِيَّة هو حمى كُليّب وبين الحِمَى وضربة جبل النيّر .

وقد يرى قوم من الجهال أن ديار ربيعة بن نزاركانت من تهامة بسردد وبلد لعسان من عَكَ ، وأن تُبَعًا أقطعهم هذه البلاد لما حالفوه ، وهذا من الأخبار المصنوعة ، لأن الملوك أجَلُّ من أَنْ يحالفوا الرعايا وإنما بَنُوا هذا الخبر على وَهَم وهَوَى ، فقالوا في المهجم ، وهي خزة : خزازَى وفي الأُنعوم : الأُنَّعَمَيْن ، وفي الذَّبَات الذَّنَات ، وفي العارضة : عُويِرض ، وإنما عَنَى مُهَلَّهل بقوله :

عَمَرِنْ دَارُنَا تَهَامَةُ فِي الدَّهْ سِ وَفَهَهَا بِنُو مَعَدُّ خُلُوَلاً مكةً وما صَاقَيَها.

# مع القراء في أسللهم وتعليقاتهم

#### السادة في جازان

جاء في كتاب ومعجم قبائل العرب، الجزء الأول \_ حرف السين \_ ص ٢٨٣ : السادة ومن فخوذها : آل شبيل \_ آل قاضي \_ آل حسن \_ آل عسن \_ آل دلاك \_ آل صنبع ويام \_ الزراعية \_ السباعية العصارية \_ المكارمة \_ آل إبراهيم \_ آل جبران \_ المراونة \_ آل أبو عيشة .

في هذا الكلام أخطاء كبيرة وجب التنويه عنها حيث يعتبر الكتاب مرجمًا مهمًا لطلبة العلم والباحثين.

١ ــ السادة ليس اسمًا يطلق على بعض العشائر بل المقصود بهم آل بيت رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وينسبون إلى على بن أبي طالب كرم الله وجه ورضي عنه .

٢ الفخوذ المذكورة والمنسوبة إلى هذه القبيلة منها من لبس من السّادة ، ولا يَمتُّون إليهم بعرق أو نسب أو حتى مصاهرة ، بل إنَّ بعض هذه العشائر لا يربط بعضها ببعض روابط نسب مطلقًا ، فضلاً أن تكون فخوذً لقبيلة واحدة ، وكل ما يربطهم هو حسن الجوار وشيخ واحد ، وأعراف قبلية قديمة في الدم والمنازعات والمشرب والمرعى وغيره وهم بسكنون إلى جانب السادة ويعرفون بعرب السادة .

٣ ـ الفخوذ المذكورة التي هي: آل دلاك ـ آل صنبع ، ويام ـ السباعية ـ العصارية ـ المكارمة ـ المراونة ـ آل جبران ، هذه فخوذ لعشائر مختلفة النسب ، وتسكن قرية العالمية حاضرة السادة النعامية ، ومعم الهثانة وعشائر أخرى صغيرة ، ولا يربط أي عشيرة بالأخرى أي رابط سوى بعض المصاهرة ورابطة الجوار والسكن في قرية واحدة .

وهذا لا يعني صلة النسب بطبيعة الحال ، فليس كل من سكن الرياض من قبيلة واحدة ولا حتى من سكن محلة من محلات الرياض .

ولم نسمع بـ(آل) أدخلت عليهم وبعضهم لا يتعدَّى بيتين نقط ، وبعضهم بيت ٩٦٥ واحد فقط ، مثلاً السَّبَاعِية بيتان لشخصين يتسبان من ناحية الأم وليس بينها نسب من ناحية الجد.

ويام هو لقب لرجل واحد من الصنابعة ، وهم ثلاثة بيوت فقط ، وهذا اللقب لشخص توفي رحمه الله ــ اسمه علي ابراهيم صنبع (يامي) وانجب أولادًا كثيرين ـ

كل هذه الأسر لا تنتسب إلى السادة النعامية بأي شكل من ناحية العرق ، بل لا يوجد لهم حتى تزاوج من السادة لا قديمًا ولا حديثًا ، فالسيد لا يزوج الأجنبي ، إلى وقتنا الحاضر ، فكيف حصل هذا اللبس الذي أساء مصدره إليكم .

٤ ـــ السادة كثيرون في المنطقة منتشرون ، ومنهم من يستوطن المخلاف الأسفل ،
 الدهناء ، العالية ، ومنهم من في المخلاف الأعلى وهم سادة الملحاء .

وقبائل السادة الساكنون العالية والمدهناء ، الوارد ذكرهم في الكتاب المذكور : آل عرار... (الدهنا) : آل إبراهيم ... آل محسن ... آل القاضي ... المحارقة ... المكاثلة ... آل شبير ... آل هادي ... آل عطيف ... اخرش ... الزراعية ... آل أبو عيشة ، وهؤلاء يسكنون قرية العالية .

وآل عرار يسكنون الدهنا ، ومنهم الشيخ عرار بن ناصر النعمي ، ويربط الجميع أصل واحد وعرق واحد ونسب واحد .

آل شبيل خطأ والصواب آل شبير.

آل حسن لم يستطع أي شخص التعرف على هذه العشيرة..

هناك رجال ثقات يمكن الرجوع إليهم ولديهم مشجرات وكتب قيمة أذكر منهم : الشيخ هاشم النعمي إمام وخطيب مسجد أبها (قاضٍ في أبها) ، ومعروف لديكم ، وهو من السادة النعامية ، الشيخ محمد إبراهيم النعمي شيخ شمل العالية ، الشيخ الحسين بن عوار بن ناصر النعمي شيخ شمل السادة النعامية ، الشيخ الزاهد بن حيدر القبي شيخ الملحا ، السيد يحيي محرمة النعمي في العالية ، ولديه كتب قيمة .

جدة ــ ركالة الحرس الوطني ــ عيسى علي النعمي م



٢ ... ذكر الأخ أن لديه معلومات عن الأنساب وأنه ألف عنطوطًا سماه «مالذ وطاب
 من تحفة الأنساب».

٣- ذكر أنه قرأكتابي وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد، ولاحظ أنني لم أُعْطِ قبيلة بني سُلَيم حَقَّهَا ، بينها ذكرتُ قبيلة حَرَّبٍ ، وبينت أنها من خولان القضاعية التي ذكرت أنها من قحطان وقال : الصحيح أَنَّ قضاعة من مَعَدُّ من عدنان على ما ذكر في التواريخ القديمة .

٤ ـ وذكر أن بني سُليم بصراحة نسبها وشجاعتها غَنِيَّةٌ عن التعريف ، وأنهم في صدر الإسلام نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنَّ عَلَمَهُم كان أَحْمَر ، وأن عمر بن الحظاب حين طلب اختيار رجال ممن في الأمصار ، وقع الاختيار عى رجال من بني سُليم من مصر والبصرة والكوقة والشام .

ه ــ وذكر الأخ أنه وفخذه من نسل الصحابي الشهير العباس بن مِرْدَاس السَّلْمي
 وعنده على ذالك وثانق .

٦ وأشار إلى تفرق بني سُليَّم وهجرتهم عن وطنهم إلى أفريقية وغيرها وإلى دخول فروع منهم في قبائل أخرى.

٧ ـ وذكر الأفخاذ التي تنتسب إلى العَبَّاس بن مِرْدَاس :

١ ـ آل ضحاك (ضحك؟) وأيناء عمهم وذكر أن ضحاك جده الرابع.

٢ ... آل أبي هليل.

٣ ـ آل سويد.

٤ ــ آل أبي عوبمر.

ه ــ آل عسكر وآل حوا .

وقال هذه الفروع تجتمع في دغيقل بن معيبد بن سالم بن محيميد بن سلمان بن شيب بن مهنا بن عيسى بن حسيل بن غزاي بن جرير بن خيبر بن عبدي بن منصور بن سالم بن شبل بن ناصر بن مالك بن سالم بن عناق بن حويص بن ربيعة بن عوف بن سلمان بن صالح بن مجمد بن سعيد بن بكار بن أحمد بن بكار بن عبد الله بن سعيد بن الصحابي انفارس الشاعر عباس بن مرداس ، ثم سأق نسبه ، ونسبه معروف .

۸ وقال عن آل (ضحك) أما نحن آل ضحك فضحك بن حمود بن عبدي بن كنمان بن سلطان بن سلبان بن سويف بن مجنت بن عبدي بن عباش بن دغيفل المذكور.

وقال وأنا الشاعر فريح بن حمود بن نيهار بن ضحك للذكور.

يطلق عليَّ وعلى جاعتي عبدي أو عبداوي ، ويجمعنا نحن آل عبدي طَعَّان وكنعان أينا سلطان بن سلمان .

أما أبناء كنعان فمخلف كنعان عبدي كل نسله منه ، وله من الولد أربعة ــ حمود ، وسطًّاي ، ونهبب ، وغزَّاي ، أبناء عبدي بن كنعان .

أما حمود فمن نسله آل واوي بن علوي بن حمود :

وآل غشيث بن سلمان بن حمود .

وآل ضحك بن حمود وفيهم الإمارة أولاً ، كانت لضحك ومن بعده لابنه نبهار وبعده حمود بن نبهار بن ضحك وهو أبي .

ومن أبناء ضبحك نبهار وكسار وفهد ونُوار ونصير ومنصور.

أما نهب فله من الولد سلطان وقنديل.

وسطًاي منه آل نذير بن سالم بن سطاي ، وأل دلِّي (؟) بن سالم بن سطاي ، وآل غانم بن سطًاي ، وآل موجد بن سطاي .

أما طعان فنسله آل زيحان بن مالي بن عبدي بن طعان ، وآل داود بن علاو بن طعان ، وآل مشني بن جرور بن حكاي بن رحال بن طعان ، وآل حلو بن عبدي بن طعان ، وآل عذاب بن عبدي بن طعان .

ويجتمع معنا آل سويد بن حمزة بن كرم بن دُغَيْفِل.

وآل أبو هليل بن دغيفل وهم عاشور ولايج ومحمود وبشارة ابنا هليل. أما نادر بن دغيقل فأبناؤه حُوَّاء وعسكر في العراق من بني سلامة.

وآل أبو عيسي هم ابنا عيسي بن قليل بن دغيقل.

٩ هذه الفروع التي ذكرت بعضها في العراق وبعضها في السعودية وبعضها في الكويت وقطر والبحرين.

١٠ ــ وذكر من فروع بني سُلّيم التي مع قبيلة مطير.. :

١ ـ الملاعبة ابنا ملاعب بن هيكل.

٢ ـ البراعصة من أبي الليل.

٣ ــ الصُّهبة ابنا صهيب بن جابر.

11 \_ وقال : عتبة أبناء عتبية بن شيبان بن عوف بن امريء القيس بن بهثة بن سُلَيم ، وليس من قال من هوازن أخي سليم بصحيح ، والصحيح ما ذكرنا أنَّ الشبابين ، هُمْ بنو شيبان سَدَنَة الْعُزَّا ، في بنى سليم .

١٢ ـ والعِزّةُ (الأَعِزّةُ) مع قحطان وبالعراق ابنا عزاز من بني سُلَيْم .
هذا ملخص ما كتب به الأخ الشاعر الشعبي فربح بن حمود السُلميُّ .

«العرب» : اهتمام الأخ قريح بن حمود السُّلَمي بالأنساب من الأمور التي يُخْمَدُ عليها ، ولكن ينبغي أن تُلاَخَظَ أَمُورٌ قبل الجزم بما يتعلق بأنساب القبائل العربية .

أولها: التثبت من صحة يُسبّه القبيلة إلى أي أصل من الأصول ، ولا يكني في ذالك ما تتناقله العامَّةُ ، بَل يجب أن يكون مُوّكَدًا بما يشت صحة ذالك أما من كنب معتمدة قديمة ، أو من تواتر القل بطريقة تحمل على الثقة بصحته كأنْ بصبح متعارفًا بين أناس كثيربن لا يمكن تواطؤهم على الخطأ ،

ثانيًا: أنا ذكرت عن بني سليم في كتابَيَّ «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة» و«معجم قبائل المملكة» ما عرفته عن هذه القبيلة الكريمة .

كما أنني تشرت في مجلة «العرب» في التعليق على كتاب «بنو سليم في التاريخ» للأسناذ عبد القدوس الانصاري \_ رحمه الله \_ نشرت عن هذه القبيلة أشياء كثيرة منها أنني تحدثت عن بعض منازلها ، وذكرت الصحابة منها ، وأوردت اسماء مشاهير شعرائها إلى غير ذالك مما هو منشور في مجلة «العرب» .

ثالثا: القول بأنَّ قُضَاعة من عدنان قول معروف قديم ، ولكنَّ الهمدانيُّ أوضح في كتاب «الإكليل» الجزء الأول أنها من قحطان ، وأورد أدلة كثيرة مقنعة على ذالك ، وهو من علماء النسب وقدمائهم .

رابعًا: لَيْتُ أَنَّ الأخ ذكر الكتاب الذي فيه خبر اختيار عمر بن الخطاب للرجال السلميين، وأَنَّ عَلَمَ بني سلمٍ أحمر، لأن ذالك من الأمور التي تحتاج إلى إثبات بنصوص من علماء التاريخ القدماء.

خامسًا: أما الانتساب إلى العباس بن مرداس الصحابي الجليل والفارس الشاعر فليت الأخ ذكر السند في ذالك ، ومه وف أن العباس له أبناء منهم كنانة ، وجلهمة ، وسعيد ، وعبيد الله ، وأُبَي ، وكثير من نسل العباس انتقلوا إلى الأندلس .

وعمادة الانتساب إلى الرجل المشهور في القبيلة منتشرة بين فروع القبائل المعاصرة ، وكنت اجتمعت قبل أربعين سنة بأحد شيوخ قبيلة زعّب ، وهم من بني سُليّم ، فذكر لي أنه من نسل العباس بن مرداس .

سادسًا: القول بأن الملاعبة والبراعصة والصهبة الذين في قبيلة مُطيّر أنهم من بني سُلَيم ، مجتاج إلى ما يثبنه ، ولا أعتقد أن في كتب النسب التي وصلت إلينا شيئًا من ذالك ، ويبقى التعويل على الأخبار المتناقلة ، ويالبت الأخ فربح ذكرها بطريقة تحمل على اللفة بها .

سابعًا: والقول بأن عُتَيبَّة الذي تشمي إليه القبيلة الكبيرة هو عتيبة بن شيبان من بني سليم لا يكني فيه اتفاق الاسمين، فالأسماء تتشابه، والمشهور أن أكثر فروع عتيبة من هوازن مثل بني سعد، الذين استُرْضِع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون

معروفين ، وكثير من بطون عنية تنتسب إليهم ، ومثل الجشمة (الجثمة) قوم دريدٍ بن الصُّمة ، وغيرهم .

لامنًا: والقول بأن الشيابين الذين في عُتَيبة من بني سليم فهذا لا يكني فيه أن صاحب كتاب والأصنام، ذكر أن بني شيبان سدته العُزّا، من بني سليم، فكما تقدمت الإشارة إلى أن الاسماء تشتبه.

والشيابين القبيلة المعروفة يرجعون في نسبهم إلى آل سَعُد من قبيلة قحطان ، وانتقالهم من بلاد قحطان الواقعة شرق بلاد عسيركان في عصور متأخرة ، وقد أشار إلى هذا أحد الإخوة في كلام نشرته مجلة «العرب» س٨ ــ ص٩٥٣ ــ فقال حين ذكر آل سعد من المحمد من الجحادر من قحطان ما نصه : (ومن قبيلة آل سعد الشيابين ، وافقوا عُتيبة ، ومنهم من نزل تثليث ، ومنهم بادية رُحَّلُ إلى يومنا هذا. انتهى وقد مألت أحد كبار رجال بادية الشيابين فأيَّد هذا القول .

تاسعًا: أما الأعرَّة (العرَّة) فالجزم أنهم أبناء حزاز من بني سليم يحتاج إلى هليل ، إذ هناك الأعزة من قبيلة سُبَيع وهاؤلاء من بني عامر بن صعصعة من هوازن ـ على ما هو مشهور ــ.

وهناك الأعزة في العراق بنتسبون إلى حِمْيَرَ ، من قحطان كما ذكر ذالك الأستاذ عباس العزاوي في كتاب «عشائر العراق» الجزء الأول.

ومجمل القول فالحديث عن الأنساب بحتاج إلى التثبت وإلى الاعتاد على مصادر صحيحة .

عاشرًا: يا ليت الأخ الكريم ذكر لنا الأصول التي يعتمد عليها في علم الأنساب، إذ بدون معرفة تلك الأصول لا يستطيع المرء أن يقنع بصحة ما ذكر ــ حتى ولوكان صحيحًا...

وربط أنساب قبائل العرب الحديثة بالأصول القديمة لبس بين أبدينا من المؤلفات ما يوضُّحُ ذالك ، ظم يبق إلا الاعتماد على ما هو متناقل بين القبائل الحديثة نفسها ، وهذا سه

# معتبة العربي

### آرَسُلُ ابن قلاقس :

ابن قلاقس أبو الفنوح نصر بن عبد الله الإسكندري (۵۲۷/۵۳۲ هـ) \_كما وصفه ابن خَلْكان ــ شاعر مُجِيد ، كثير الحركات والاسفار .

وهو من المحظوظين في عصرنا ، فقد قام الشاعر المعروف خليل مطران منشر مختار ديوانه في القاهرة سنة ١٣٢٣ هـ .

وكتب عنه أحد استشرقين في «دائرة المعارف الإسلامية؛ وأشار إلى عناية أحد الباحثين بشعره ، تمهيدًا لنشر ديوانه .

ثم تصدت فتاة كوينية لدراسة شعره ، فنائت بذالك درجة (الدكتوراه) هي الدكتورة سهام الفُريح ، مدرسة الأدب العربي في جامعة الكويت ، ونشرت الجزء الأول من دبوانه ــ انظر «العرب» س١٨ ص١٣٦ ــ وقام الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع الأستاذ في كلية الآداب ــ جامعة الملك سعود في الرياض بتحقيق تُرَمَّلِهِ ــ أي

◄ ثما لا يمكن الاعتاد عليه حتى تتضح الأدلة المثبتة له ، وإذن فهو من الأمور التي تحتاج إلى دراسة عميقة ترتكز على الصلة القوية بالقبائل نفسها ، ومخالطتها زمن طويلاً ، وتسجيل ما لديها من معلومات من أخبار وأشعار في ذالك ، وبدون هذا لا يمكن الاهتداء إلى معرفة تداخل الأنساب بين القبائل ، ولا يصح - من ثَمَّ - التّعويل على أخبار الآحاد ، بل لا بُدَّ من أن تكون تلك الأخبار مما هو مشهر ومتناقل بين جاعة لا يمكن تواطؤهم على الخطإ .

رسائله التي تأتَّق في كتابئها ، وهي على ما يرى الدكتور عبد العزيز لا تقل مكانة عن شعره .

ولهذه الرسائل ... غير ميزتها الفنية ... ميزة أخرى لدى دارسي تاريخ جنوب الجزيرة العربية ... فقد اتصل ابن قلاقس ببعض المشاهير من أهل تلك البلاد مثل عُمَارة اليمني ، وصاحبه أبي بكر العَنْدي وزير صاحب عدن ، والكوني متوني الفرضة بثغر عدن ، واللمام بن غانم بن وهاس ، صاحب بلاد عثر (قوز الجعافرة) في تهامة ، وغيرهم ... وكتب رسائل قد تفيد الدارسين في إبراز يعض جوانب الحياة العامة لأهل تلك البلاد في ذالك العهد .

والدكتور عبد العزيز المانع محقق نَبتُ ، ذو عُمْقٍ وشدة تَنَحَّرُ وتَشَبُّنٍ ، وهكذا برز عمله في تحقيق هذا الكتاب ، الذي قامت بنشره عادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود العام الماضي (١٤٠٤/١٤٠٤) في كتاب بلغت صفحاته ١٧٢ ــ بطباعة جيدة ، بمطابع جامعة الملك سعود .

#### الأفضليسات:

عنوان رسائل من أدب العصر الفاطمي ، كتبها أبو القاسم علي بن مُشجب بن سلمان المعروف بابن الصيرفي (٤٢/٤٦٣ هـ) ووَجَهها إلى الملك الأفضل أمير الجيوش المصرية أحمد بن بدر الجالي الذي تولى الوزارة في الدولة الفاطمية من سنة ٤٨٧ حتى قتل سنة ٥١٥ هـ وكان ابن الصيرفي رئيسًا لديوانه ، فغضب عليه ، فكتب تلك الرسائل بسترضيه ، فرضي عنه وأعاده إلى ديوان الإنشاء ، وعناوين الرسائل هي :

١ \_ العفيو.

٢ ... رد المطالم.

٣ ـ لُمُحُ الْمُلَحِ .

٤ مناثح القرائع.

- مناجاة شهر رمضان .
  - ٦ ـ عقائل الفضائل.
  - ٧ ــ التدلي على التهلي.

وقد حققها الأستاذان الفاضلان الدكتوران وليد قصاب ، وعبد العزيز المانع ، وقام (مجمع اللغة العربية في دمشق) بطبعها في عام ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م سـ في كتاب بلغت صفحاته (٣٩٠) عدا المقدمة التي وقعت في نحو عشرين صفحة ، والطباعة حسنة ، عطبعة (المعارف) بدمشق .

### 🗀 تحقيق الملاهب:

وقام الأستاذ الباحث أبو عبد الرحس بن عقيل الظاهري بتحقيق رسالة المنحقيق المذهب، لأبي الوليد سليان بن خلف الباجي (٤٧٤/٤٠٣ هـ) من مشاهير علماء المغرب ، وموضوع الرسالة القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بيده اسمه يوم صلح الحديبية \_ وهذا \_ كما قال الأستاذ أبو عبد الرحمن : ورطة من الورطات العلمية ، أوضح بطلانه المحقق الفاضل بالمقدمة المضافية التي وضعها لتلك الرسالة التي أوردها ، وأورد عددًا من أجوبة العلماء تتعلق بها ، مضيفًا إلى كل ذالك حواشي ومقدمات ، برزت كلها في كتاب بلغت صفحاته ٣٨٠ صفحة .

ويظهر أن المحقق الكريم لاحظ أنَّ الموضوع ــ في حَدَّ ذاته ــ لا يستلزم هذا الجهد الكبير فقال في المقدمة : (حرصت على نشرها لأن مثقني اليوم في دَوَّامَةِ التسابق على نشر نوادر المخطوطات ، ولقد خشيت أن يسبق إلى نشرها من لا حظ له في التخصص والوعي بسياسة النصوص ، فيضيف إلى تضليل الباجي تضليلاً ، ويَعلُوي العقيدة على خبيةي .

وقد قامت بنشر الكتاب دار عالم الكتب للنشر والتوزيع في الرياض، سنة ١٤٠٣هـ بدون ذكر اسم المطبعة. الله خوات دارايمامة للبحث والترحة والنشر شارع الملك فيسل هالله (١٩١٠). و رالزيش الملكة التريية السفودية

## العرب بملاشهرية تعنى بتراث العرب الفكري منابع وذليس مدرية ما سمتند المقايير

المؤرّ تول المؤرّ بنوي المؤرّد والمؤرّد المؤرّد والمؤرّد والمؤرّد

ج ١٠٠٩ س١٩ الربيعان ١٤٠٥هـ \_ ديسمبر ويناير (كانون ٢٠١) ٨٥٠٨٤م

## المعم أنجف را في للمنطقة الشِرقية - ٤ -

### القريسنُ

تصغير القرن: من قرى المبرز الواقعة شماله وتقع وسط النخيل، بقوب قرية القرن ولهذه القرية ذكر في تاريخ الدولة السعودية الأولى، فقد ذكر ابن غنّام ... في حوادث سنة ١٢٠٨ ... ما ملخصه (١): ثم اجتمع أهل تلك القرى ... قرى شمال الأحساء ... في القرن فحاصرهم المسلمون، وحاصروا أهل المطيرفي، فلما طال عليهم ذائك طلب أهل قرى الشمال جميعاً: القرين والمطيرفي، وغيرها ... من سعود المصالحة فصالحهم على نصف أموالهم ثم أمر أهل القرين بالجلاء: فارتحلوا عنها.

وورد في «عنوان المجد» في ذكر مسير سعود بن عبد العزيز إلى الإحساء سنة ١٢٠٨ ـ ونزوله على الشقيق واستيلائه عليها ـ أن أهل قرى الإحساء الشهالية اجتمعوا في قربة القرين ـ بضم القاف ـ فسار إليها سعود، وحاصرها أشد الحصار، وحاصر أهل بلد المطيرفي، فصالحوه على نصف أموالهم.

وسار سعود \_ بتلك الجنود إلى المبرز، فخرج عليهم زيد بن عريعر، بما عنده من الحنيل، فقتل من قوم زيد غدير بن عمر، وحمود بن غرموك، وانهزم زيد ومن معه إلى الملد.

ثم بعد أيام سارت الجموع إلى المبرز فكمنوا لهم فجرت وقعة المحبرس قتل فيها من أهل المبرز مقتلة عظيمة قيل أن القتلى ينيفون عن المئة رجل، وسارت الجنود إلى بلاد بن بطال فوقع فيها قتال فانهزم أهلها. وقتل منهم عدد كثير إلى آخر ما ذكر.

وجاء في «دليل الخليج» في ذكر قرى الأحساء القرين: تفع على مسافة نصف ميل جنوب شرقى القرن.

قرية بها مئة وثلاثون منزلاً في نفس المنطقة الزراعية كالجليجلة. انتهى.

والواقع أن القرين تقع في الجنوب بميل نحو الغرب من قرية القرن. وقد تغير عمرانها عها جاء في الكتاب المذكور.

#### الْقُدَيْتِ

بالتصغير، وهو الجبل الصغير: علم على جبل في منطقة البيصاء، المعروفة قديماً باسم بيضاء بني جذيمة ــ وتسمى الآن البياض.

## أُمُّ قُريْنِ

تصغير قرن، ومن معانيه في اللغة الجبل الصغير.

وأم قرين هذه من أشهر خباري الصلب \_ وسبقت إشارة موجزة عن هذه الخباري \_ ٥٧٥ \_ وقد وصف الأستاذ عبدالله بن خميس هذه الخبراء فقال (٢): أم قرين بضم القاف، وفتح الراء، وإسكان الباء، فنون .. كأنه تصغير قرن، والمراد به هنا الجبل الفارد المستدق البارز.

وأم قرين هذه إحدى خباري الصمان الشهيرة .. شبه انكسار في الأرض، تحيط به حزون وآكام وتكوينت جيرية، وتتجمع بها سيول الشعاب والمرتفعات التي حولها، وتظل مدة من الزمن تحتفظ بمياهها، وينتابها الوارد وترتادها الماشية... وبوسطها غابة لفاء من السدر، تتخللها أخاديد، نختزن الماء وتبقى روافد للخبراء الأم .. وهي تمتد من

الغرب إلى الشرق، وينتهي طرفها الشرقي بشبه دائرة يتوسطها قربن جبل، يرى بين ملتف السدر كالنصب التذكاري في حديقة عامة .. ويبدو أنها أضيفت إلى هذا القربن فأصبحت علماً لذالك .. وقد وردتها أكثر من مرة.

وخباري الصان كثيرة، أشهرهن تسع، أشار إليهن أحد الشعراء الشعبيين فقال: غلت خاري (الصلب) وبن أنت يالعطشان غان اخباري تاسعتهن (قسحبليلة)

ويل أم قرين من الشمال خبراء الخمة، ويليها من الجنوب مغطيات ومنها بمر طريق مغطى. انتهى.

## فرين جَـرًاد

تصغير قرن، مضاف إلى جراد، آكام تقع في الشمال الشرقي من معقلة، بين منهل الحقق وجهل الأرخم، شرق دحل الفري، يفصل بينه وبين جبل الأرخم أو رجم الحلة، ويدعه درب الكنهري المتجه إلى العينة (عوينة كنهر) من معقلة شماله غير بعيد بعد اجتباز الحقو.

وقد تكون تلك الآكام هي خشباء القرين وأن العامة صغروا كلمة (القرين) وأضافوها ــ وتقدمت الإشارة إلى خشباء في موضعها.

#### القرينسة

غتج القاف وكسر الراء بعدها ياء مثناة تحثية ساكنة فنون فتاء التأنيث ـ مؤنث القرين الذي يقارن الآخر ويصاحبه، مأخوذ من القرن وهو الحبل الذي يجمع به البعيران فكأن القرينة مقترنة بغيرها.

وهذا الموضع تكرر ذكره في شعر ذي الزُّمة فقال (٣):

نظرت بجرعاء السبية نظرة ضحى وسواد العين في الماء غامس

إلى ظعن يقرضن أجواز مشرف شهالاً، وعن أيمانهن السفوادس تحملن من قباع القرينة بعدما تصبفن، حتى ما عن العد حابس وقال (1):

خمليلي عوجا عوجة ناقتكما على طلل بين القرينة والحبل القرينة: موضع. والحبل ما أمتد من الرمل.

وقال: \_ يصف أجال مي (٥):

وإذ من أكتاد بموضى كأنما زهى الآن عبدان النخيل البواسق أكتاد: أشباه ويقال: جاعات. زهى: رفع،

طوالع من صلب القرينة بعدما جرى الآل أشباه الملاء اليقابق صلب القرينة: موضع،

وقال <sup>(٦)</sup> :

تمب مسمسة حلائمة كمل شمنوة بحيث النقى الصمان والعقد العفر العقد: رمال تلتوي ويتعقد بعضها في بعض الواحدة عقدة. وحيث التقى الصمان والعقد بنول: آخر: الصمان وأدنى الدهناء. والعفر: الحمرة إلى بياض.

تعلى اللَّهَوَى أُوجُدَّةَ اللَّمْلِ كَالَا جَرَى الرَّمْثُ في ماء القربنة والسدر اللوى: موضع, جدة الرمل: طريقة في الرمل.

ماء القرينة: وهي وادٍ. وقال أبو عمرو: مصنعة تصنع لماء المطر. بقول: إذا جاء السيل فامتلأت جرى فيها السيل. انتهى،

واضح من أقوال ذي الرمة أن القرينة تقع في قاع ذي رمث وسدر، وأنها في الصلب، فريبة من الحبل \_ أحد حبال الرمل \_ وأنه أبصر ظعن محبوبته وهو في جرعاء

السبية، الرملة المعروفة، الواقعة شرق الدهناء، متصلة بحبالها. مما يدل على قرب القربنة من تلك الجهة. وأنت إذا كنت بجرعاء السبية فنظرت شرقاً شهالياً انداحت أمام نظرك أرض الصلب برباضها الكثيرة الواسعة، وتلاعها، وآكامها حيث رياض العوسجيات وأم السروج، والحقيسة ومعقلة، والبلدية، ومبهلة، وهناك الحباري التي تجتمع فيها مباه الشعاب، والدحال.

لا شك أن القرينة من رياض تلك الجهة، قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (٧٠): القرينة اسم روضة بالصهان. ومنه قول الشاعر:
جَرَى الرَّمثُ في ماء القرينة، والسَّدَر

ومثله في كتاب «التكلة» للصاغاني (^) وأورد الشاهد من شعر ذي الرمة، أما البكري في «معجم ما استعجم» فقال: القرينة موضع قبل حُزُوا. قال ذو الرمة: عفا الزُّرْقُ من أكناف مَيَّةً فالدَّحْلُ فَأَكسَاف حُزُوا فالقرينة فالحَبُّلُ كذا في كتاب البكري، والبيت في ديوان ذي الرمة (١):

عفا الرزق من أطلال مية فالدحل فأجاد حوضى حيث زاحمها الحبل وقال باقوت في «معجم البلدان»: القرينة اسم روضة بالصان، وقيل وادٍ. قال: جرى الرمث في ماء القرينة والسدر

كأنه \_ رحمه الله \_ فهم من جريان الماء أن الموضع وادٍ. وتقدم مثله في شرح البين. وأرى أن القرينة روضة مقترنة بأخرى، فها قرينتان، وأراهما الروضتان المعروفنان الآن باسم القراين \_ والعامة يعبرون عن المئنَّى بلفظ الجمع، والقراين روضتان مقترنتان تقمان شرق مَعْقُدً، بقربها.

#### القريسي

ماء يقع في الكدن، في أربع الخالي الشالي الشرقي سيأتي ذكره في الكلام على الكذن.

... بقتح القاف وإسكان الراء بعدها ياء مئناة تحتية ساكنة فناء التأنيث ـ على اسم واحدة القرى بدون تعريف.

اسم قريتين واقعتين شرق الصهان وغرب مرتفعات الطف، فكبراهما قربة العليا، والأخرى قرية السفلي وسكانها من قبيلة مطير.

وكانت القريتان من أشهر المناهل في تلك المنطقة تعرف العلبا منها ياسم (النباج) – نباج بني سعد على ما سيأتي والسفلى تعرف باسم (ثبش) على ما تقدم، ولهذين المنهلين ذكر في أيام العرب عند ظهور الإسلام، بين بني بكر بن وائل ومن معهم من فروع ربيعة وبين بنى تمج.

وبقيت بطون من بني تميم في تلك البلاد حتى انتشرت فيها قبيلة مطير في العصور الأخيرة فدخلت تلك البطون في هذه القبيلة ومنهم الجبلان.

وفي عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل – رحمه الله – حين وجه الإعوان لعمران الهجر، كان حاكم الكويت سالم المبارك الصبح أراد أن تمند سلطته إلى بعض المواضع الواقعة داخل مملكة الإمام عبد العزيز، فأراد أن يبني قصراً في (بلبول) الرأس البحري الواقع شال الجبيل، ووضع (رتبة) قسماً من الجند على منهل (حمض) وفي شهر رجب سنة ١٣٣٨ أراد ابن شقير وقومه من الأخوان عمران قرية العليا هجرة لهم فأرسل الشيخ مبارك جنداً بقيادة دعيج الصباح إلى حمض فوجهوا الذاراً لابن شقير وقومه عن الاستقرار في قرية، فاستعان هاؤلاء بفيصل الدويش أمير الأرطاوية، فكانت وقعة حمض، هزم فيها الكويتيون، ثم أعقبتها وقعة الجهراء (١٠٠).

واستقر ابن شقير وجاعته في قرية العلياء ثم عمرت قرية السفلى، وسكانها الصهبة من مطير، وشيخهم الفغم.

وقد أصبحت الآن قرية العليا مدينة متسعة العمران، بتمتع سكانها بكل ما يتمتع به

سكان المدن من المرافق العامة.

وهي وأقعة في منطقة من أحب المناطق إلى البادية لطيب مراعبها، وخصبها عندما يجودها الغيث، حيث صحاري الصلب والصهان والدهناء.

ثم هي تقع في مكان متوسط بين شرق الجزيرة وشالها، على مقربة من ملتقى كثير من الطرق التي تعبر الجزيرة,

#### قَـُــا

في «معجم البلدان» قسا بالفتح والقصر منقول عن الفعل الماضي من قَسَا بقو، قسوة، وهو الصلابة في كل شيء . وقسا: موضع بالعالية، قال ابنُ أحسر: به به بخل مِنْ قَسَا ذَفِر الخُزَامَى تَداعَى السجزبيّا، بع الحنينا \_ إلى أن قال: وقال ثعلبُ في قول الراعي (١١١):

وما كانت الدَّهْنَا لَهَا غَيْرَ ساعة وجَوُّ قَسَا جاوَزْنَ والبُوم يَضَّبَحُ قال: قسا قارة ببلاد تميم، يقصر، ويمد، تقول بنو ضبة: ان قبر ضبة بن أَدَّ بها،

وتكنوا فيها أبا مانع، أي منعناها. انتهى.

كلام ياقوت هذا بنطبق على موضعين: أحدهما في عالية نجد، وهو الوارد في شعر عمر بن أحمر الباهلي، وسيأني عن البكري، أنه من جبال باهلة، وبلاد هاؤلاء في عرص شهام (عرض القويعية) وحوله من العالية.

والموضع الثاني: في بلاد بني تميم، الذي تزعم قبيلة ضبَّة أن قبر أبيها صبة فيه وبلاد القبيلتين متجاورة، بل مختلطة، لتقاربها في النسب، وهي في شرقي لبلاد في الدهناء وشرقها، باستثناء بطون متحضرة في سُدَير ونواحيه وشرق الْقَصيِم.

وفي الممجم ما استعجم للبكري (١٢٠ ــ بعد ذكر الدهناء، وأنه بقال في المثل أوسع من الدهناء: (رعلم الدَّهْنَاء هو قُسَاء).

وفيه: قَــَا ــ بفتح أوله مقصور، على وزن فعل، يكتب بالألف، جبل ببلاد باهلة قال ابنُ أحمر:

بِهَجْلِ من قَسَا ذَفِرِ الخُزَامَى تَسدَاعى السجِرْبِيَاء بِهِ الحنينا قال أبو سعبد الضربر: قَسَا \_ مَقْصُورٌ \_ علم بالدهناء، جَبَيْلٌ صغير لبلي ضَبَّة، وأنشد لِمُحْرِز بن المُكَعْبَر الضَّبىّ:

خنَّى أَتَى علمَ الدَّهْنَاء يُوَاعِمُهُ واللهُ أَعْلَم بالصَّمَّان ما جشِمُوا وقال عُمَّرُ بن لَجَإ:

في المَوْج من حَوْمَةِ بَحْرٍ خِضْرِمِ ولُسْعَةٍ بَيْنَ قَسَا والأخْرَمِ \_ ثم أورد أقرالاً في ضبط الاسم بين القصر والمد، والصرف والمنع منه وأورد بيت ذي الرُّمَّة بقصره:

أولئك أشباهُ القلاصِ التي طوت بنا البُعْدَ من نَعْفَي قدا فالمصانح التهي كلام البكري.

واسم نسا ورد في شعر ذي الرمة والفرزدق وجرير كثيراً لوقوع الموضع في شرقي نجد حيث المرابع والمراتع التي يتكرر ذكرها في شعرهم.

قال ذو الرمة (١٣) \_ يصف حمير وحش:

أُولئك أَشْبَاهُ الْقِلاصِ الَّتِي طَوَتْ بِنَا البُّعْدَ من عَفْيِ قَسَا فالمضَاجِعِ وقال <sup>(۱۱)</sup> :

ولكنَّنِي أَقْبَلْتُ من جانبي قَسَا أَزُورِ أَشْراً مَحْضاً نجيباً يَمَانيا وقال (١٥٠):

سَرَّتُ تَخْبِطُ الظلماءَ مِنْ جانبِي تُسَا ۚ فَأَحْبِبُ بِهَا من خابِطِ اللَّيْلِ زاثِرِ ٥٨٤

وقال (١٦) :

تغبَّر بَعْدِي مِنْ أُمَيْمَة شَارِعٌ فَهِنْعُ فَسَا، فاستَبْكِيَا أَوْ تَجَلَّدًا لَعل دِيَاراً بَيْنَ وَعْسَاء مُشْرِفٍ وبين قسا كانت من الْحَيِّ مَنْفَدًا وقال الفرزدق (١٧):

وَقَفْتُ بِأَعْلَى ذِي قَسَاءِ مَطِيَّتِي أسسائسل في مَرْوَانَ وابنِ زبادِ وقال ـ يمدح عمر بن عبد العزيز (١٨):

وساقنا من قسا يزجي ركائبنا إليك منتجع الحاجات والقدر وقال (١٦):

وكيف يرجون تغيضاً وأهلهم بحيث تلحس عن أولادها البقر ملقون بالبب الأقصى مقابلهم عطفاً قسا وبراق سهلة عفر وأقرب الريف منهم سير منجذب بالقوم سبع ليال ريفهم هجر

وقال جرير:

تسبسيسة حلت بحومانتي قسا حمى الخبل، زادت عن قسافا لصرائم حوماته: أرض فيها غلظ منقاد في طول.

والصرائم: رمال تنقطع من معظم الرمل (٢٠٠٠.

وقال رجل من ضُبَّة:

لنا أبِلُّ لم تعرف الذعر بِينَها بتعشار، مرعاها قما فصرائحه (٢٠) ليس من شكَّ كما بتضح من النصوص المتقدمة أنَّ قُمَّا في بلاد بني نميم وإخوتهم بني ضَبَّة، ولكن بلاد هاؤلاء طوية عريضة، منها الدَّهْنَاء والصَّمَّان وشرقها إلى البحر، وفي نَص البكري ما حدَّد الموضع بالدَّهْنَاء تحديداً دقيقاً حيث ذكر أن قَمَا علم الدَّهْنَاءِ أي أبرز أعلامها والعَلَمُ يُرادُ به الجبل البارز، ولا جِبَال في الدَّهْنَاء، وإنما فيها أنقاء من الرمل بارزة تعتبر أعلاماً لمسالكها.

واسم (قُلَا) يدل على القسوة والصلابة، بخلاف طبيعة أرض الدهناء. وعما تقدم من صفاته:

١ أنه ذو صرائم، والصريمة القطعة الضخمة المنقطعة من معظم الرمل.
 ٢ ـ ذو نَعْفٍ: والنعف من الرملة مقدمها وما استرق منها. ومن الجبل ما نحدر من حزونته، وارتفع عن منحدر الوادي.

٣- ذو قنع: والقنع مستوى بين أكتين سهلتين وفي إحدى الروايات (صنع قسا) بدل (قنع قسا) وفسرت في شعر ذي الرمة ــ ١٧٤٩ ــ: (الصنع والمصنعة مجامع للماء تحفر، يجتمع فيها ماء السماء) ويؤيد هذه الرواية قول صاحب الصفة جزيرة العرب» ــ ٣٣٣ ــ (قسا والمصانع من ديار تميم) فكأنه قوأ قول ذي الرمة: (من نَعْفي قُساً فالمضاجع): (... فالمصانع) وهي رواية البكري.

إضاف جرير إلى قسا حومانتين، والحومانة أرض فبها غلظ.

إن كثيراً من الأوصاف المتقدمة لد تنطبق على طبيعة أرض الدهناء، ولكن بعضها لا تنطبق عليها، فالمصانع نوجد في الصَّمَّان شرقها على مقربة منها.

ونجد في تحديد موضع قسا عند بعض المتقدمين ما يفهم منه قرية من شرق الدهناء، فقد جاء في كتاب نصر (٢٢): (ذو قساء \_ بكسر الفاف ممدود \_: عند ذات العُشَر، منزل لحاج البصرة، ببن ماويَّة والبُنْسُوعَةِ).

ومثل هذا في كتاب «البلدان» (٢٣) للحازمي، وفي كتاب «التكملة» للصاغاني (٢٤).

ومنزل الحاج هو ذات العشر، وهو موضع لايزال معروفاً باسم (أم عشر) وقد أصبح قرية ويقع هذا الموضع في أعلى وادي الحفر (فلج) حين يبرز مجرى الوادي من رمال الدهناء. أما الينسوعة فتعرف الآن باسم (بُرَيْكة الأَجْرَدي) رتقع بعد اجتياز أغلب رمال الدهناء.

ومما يلاسط في طبيعة الأرض الواقعة قرب ذات العُشَر أنها تتكون من آكام صلبة مرتفعة تمتد مما يعرف باسم الحتايف واحدتها حتيفة والواقعة في الجنوب الشرقي من ذات العُشر إلى انشال بعد اجتياز بطن الوادي الذي يكون منحدراً عميقاً غرب ذات العشر، تبدو جوانبه الصلبة ممتدة حتى تعلوها الرِّمال غرباً، مع عمق جوف الوادي حتى يبلغ المجازة من منازل طريق اخج البصري بين ماوية والينسوعة هذه الأرض الواقعة عند انصال مجرى وادي الحفر (فَلْح قديماً) برمال الدهناء والمحيطة بالمجرى جنوباً وشالاً حتى تختلط بأسفل الدهناء تنطبق عليها كثير من أوصاف قسا، فهي تعد في الدهناء لاتصالها بها، وهي ذات صرائم، ومواضع صلبة تجتمع فيها مياه الأمطار، وفيها آكام بارزت، يهتدي بها السائر في الدهناء.

(نقع تلك الأرض بين خطي الطول ٥٠/٤٠ و ١٥/٥٥ وبين خطي العرض ٣٧/٣ و٥٤/٢٧).

#### القَسُومِيَّساتُ

قال في «معجم البلدان»: بالفتح. قال صاحب «العين» الأقاسيم الحظوظ المقسومة بين العباد، الواحدة أقسومة: فإن كان مشتقاً فإن الكلمة لما طالت أسقطت ألفها لتخف عليهم، وهو قال: القسوميات عادلة عن طريق فلج ذات اليمين، وهي تمد فيها ركابا كثيرة.

والله: ركابا تملأ فتشرب مشاشنها من الماء ثم ترده. قال زهير: فعرسوا ساعة في كتب أسنمة ومنهم بالسقسومهات معترك وأورد البكري في «معجم ما استعجم» ما نسبه ياقوت إلى صاحب كتاب «العين» في تحديد موقع القسومبات منسوباً إلى أبي سعيد ... في رسم أسنمة.

وفي كتاب نصر: القسوميات: نمد فيه ركابا كثيرة، عادلات عن طربق فلج ذات هم كتاب نصر: القسوميات

اليمين، سقاها عمر زبيب بن ثعلبة، وكان دليل جيوشه. أنتهني.

وزبيب أورد له ابن حجر في «الإصابة» ترجمة قال فيها: الزبيب بن تعلبة بن عمرو بن سواء العنبري، قال البغوي: سكن البادية، وقال غيره نزل البصرة ـ وأشار إلى الاختلاف في ضبط اسمه، بين زبيب وزينب ورجح زبيب.

وقال في ترجمة (أم زينب التميمية العنبرية) أن النبي عَلَيْكُم قال لولدها زينب بن أعلبة بارك الله فيك يا غلام. وذكر ابن ماكولا في كتاب «الإكال» (٢٠٠ أن زبيب بن تعلبة العنبري له صحبة ورواية عن النبي عَلَيْكُم ، رزبيب أحد العلمة الذين اختارتهم عائشة من بني العنبر بأمر رسول الله عَلَيْكُم وقال: ولست أدري هو الذي تقدم أم غيره ، انتهى .

وبنو العنبر من بلادهم قديماً فلج وما حوله.

والقسوميات بالجانب الشهالي من وادي فلج يدعها القادم من الطريق المار ببطن فلج المتجه غرباً بمينه، وهي تلاع ذات سدر يفيض سيلها في واد يدعى القسومي، وهو واد ذو طلح يتجه نجو الجنوب الشرقي حتى يفيض في وادي الباطن (فلج) بين أم عشر العليا وأم عشر السفلي.

وتقع القسوميات في الجنوب الشرقي من سامودة ـ أرض معروفة هناك ـ بنحو خسسة عشر كيلاً. (بقرب خط الطول: ٤٥ وخط العرض: ٢٧/٤٥).

#### الهوامش:

- (۱) عاريخ نجد ــ ۱۸۵ ۱۸۸.
- (٢) سيم المالة سرج٢ ـ ص ٢٨٤/ ٢٨٥.
  - (۳) دېوله: ۱۱۱۹.
    - (٤) ديواله: ١٣٨.
      - .464 : (\*)
      - . የVξ : (ጎ)
      - .41/4 ; (V)
      - (A) : E/18Y.
      - .11-1 : (1)

ላለወ

# " أخيار المدينة" لاين ستية الفر «العرب» س ١٨ ص ٢٨٩]

كنت طالعت الحزء الأول من كتاب ان شبة، الذي حققه الأخ الأستاذ الفاضل فهيم محمد شلتوت، وطبع على نفقة السريِّ الوجيه السيد حبيب محمود أحمد، بعنوان «تاريخ المدينة المنورة» منذ سنتين، وقابلت ما طالعت على الأصل المخطوط، وأوضحت بعض ما ظهر لي من الاختلاف بين المخطوط والمطبوع، ونشرت ذالك في مجلة «العرب» س ١٨ من ص ٢٨٩ إلى ص ٣٥٦.

وشُغِلَتُ عن مطالعة الأجزاء الثلاثة الأخرى من الكتاب، ثم رأيتني أثناء رحلتي إلى القاهرة في آخر شهر رمضان ١٤٠١هـ بحاجة إلى ما أُشغِلُ به وقتي ممّا لا يُسَبَّبُ لي إره قاً في الذهن أو تَعَمَّقاً في تفكير، عَمَلاً بنصيحة طبيب أُسِيْرُ وفقَ خُطَّةٍ رسمها لي، فكان أنَّ أخذتُ الجزء الثاني من ذالك الكتاب، وما يقابله من أصل المخطوط،

حد (١٠) الظر فالربغ نجد الحديث، الربحاني: ٣٧٤/٣٧٨.

<sup>(</sup>١١) ديوان الراعي: ٩٨ تحقيق هلال ناجي ونوري حمودي الفيسي.

<sup>.004 : (11)</sup> 

<sup>(</sup>۱۳) دواله: ۸۱۰

<sup>.1</sup>F1F . (11)

<sup>(41) : 7871.</sup> 

<sup>(</sup>١٦) : ١٧١٩ وكلمة (فقاع قما، وردت في شرح الأحول: (فصع قما)

<sup>.141 : (14)</sup> 

<sup>(44) : 747.</sup> 

<sup>(11) : 777.</sup> 

<sup>(</sup>۲۰) ، بالنقائض، ، ۳۹۶. ردیوان جریر ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢١) كتاب «العباب» ـ عشر ـ.

<sup>(</sup>٢٢) الررفة ١٣٤ عطوطة المتحف البريطاني.

<sup>(</sup>٧٣) ١٩١٠ مختلوطة (لاله في) في السطنبول.

<sup>(11) : 7/182. (</sup>PP) : 3<sup>1</sup>777.

فأكملت بطالعته مطالعة مُقَابِلةٍ في سنة أيَّام، وصفحاته تقارب أربع مثة صفحة، · ويقابلها من المخطوط (من ٦٣ إلى ١١٥) اثنتان وخمسون ورقة.

والواق أنني حين أنهمك في مطالعة كتاب فأرتاح لمطالعته أنْسَى نفسي؛ وهكذا كان، فقد أُخْسَسْتُ بعد الانتهاء من المطالعة بإرهان شديد، كان من أثره اشنداد آلام صدري، ومفاصل بَدّي، وعدم ارتياحي في النوم، وتغيَّر مزاجي في أكلي وفي جلوسي، وإحساسي بتعب عامٌ، ولكن ماذا أعمل؟! أنا لا أرتاح إلا بما أُشْغِلُ به فكري، ولا أستَلِذُ عما يُشغِله إلا بالمطالعة، وبمواصلة البحث، وهكذا كان.

لقد استفدت من هذا الكتاب، نهو من مصادر التاريخ الإسلامي الأولى: وفيه من النصوص التاريخية ما لا نجدُهُ في غيره، ويكني مؤلفه فضلاً وسَبْفاً وتَقَدَّماً في هذا المجال أنه من شبوخ إمام المؤرخين محمد بن جرير الطَّبريِّ، صاحب الكتابين العظيمين في التَّهُسير وفي التاريخ.

ولهذا فإنَّ نشر هذا الكتاب نَشْراً علمياً يُضيفُ إلى نُراثنا رافِداً قوياً، وهذا ما فهمت من السيد الجليل حبيب محمود أحمد أنه بضدده، بل سَمِعْتُ منه \_ وفقه الله وأعانه \_ أنه سمع بمخطوطة أخرى لهذا الكتاب، في إحدى المكتبات التركية، وأنه سمى للحصول على صُورتها. وإن كنت أخشى أن تكون تلك المخطوطة لكتاب آخر، على ما فهمتُ من كلام بعض متقدمي العدماء \_ كالذَّهبي \_ بعدم وصول كتاب ابن شبَّة كاملاً إليه. وإنى غيره من العلماء الذين أتوًا بعده كالشَّخاويُ.

لِنُحاوِنَ \_ إِذَنْ \_ الاستفادة مما بين أيدينا حتى يُهَيِّىء الله لَنَا مَا يَكُمَلُ لَنَا مَا تَطْمَحَ الله من استفادة نامَّةٍ، ولنحاول \_ ما استَطَعْنَا \_ أن نكون استفادتنا منه مَبْنِيَّةً على أساسٍ صحيح، وهذا ما حدا بي إلى تسجيل ما عَنَّ لي من ملاحظات، أُنْنَاء مطالعة هذا الجزء كما فعلتُ في الجزء الأول.

وأقوله كلِمةً حقّ \_ لقد بَذَل المحقّقُ الفاضِلُ الأستاذ فهيم محمد شلتوت جُهدَهُ، فأصْبَحَ جَدِيْراً بأن لا يُبْخَسَ حَقّهُ من التقدير، والاعتراف بِفَصْلِ السبق في حَلّ رُمُوزِ مخطوطة الأصل، وهي حقّاً أقربُ إلى الرموز منها إلى الحروف المعروفة، ويضاف إلى هذا أنه ألزم نفسه شيئاً ليس يَلْزُمُهَا، فراح يَتَنَبُّعُ مَظَانًا النصوص الواردة في الكتاب، في عنتلف المؤلفات قديمها وحديثها، ليستخدمها أثناء التحقيق، وكان في غني عن ذالك بمحاولة تقويم النصوص كما هي في الأصل.

ثم إنه حاول أن يُوضِّع ما انْغَلَقَ فَهُمُهُ من الكلمات الغريبة، فأضاف إلى صفحات الأصل حواشي كثيرة، وهذا لبس بالأمر السهل، بالنسبة لكثرة ما رجع إليه من كتب اللغة، وشروح الحديث، مع عدم الحاجة إلى كثير منها.

ومما يوخذ على الأستاذ الكريم في عمله من الأمور التي لا تتفق مع أولى قواعد التحقيق ـــ وهي المحافظة على الأصل:

#### ١ ... زيادة النصوص بما ليس من كلام المؤلف:

فقد يعمد إلى زيادة كلمة: أو جملة وقد يُضِيف صَفَحاتٍ، وقد يشير إلى عمله هذا فيضعه بين أقواس، وهذا كثير، وقد لا يُشير إليه، بحيث اختلط بعض ما أضافه بالأصل فَصَعُبَ تمييزه، وأصبح الباحث في هذا الكتاب حين يجاول نسبة نَصَّ إلى مؤلفه ابن شبَّة قد يُخطىء فينسب إليه ما هو من زيادات المحقق، لا من أصل الكتاب.

والمحقق \_ أيَّ محقق كتاب \_ تنخَصِرُ مُهِمَّتُهُ بمحاولة تقديم نصوص ذالك الكتاب في أقرب صورة رسمها مؤلفه له، بدون زيادة أو نقصان، ومحاولته إصلاح ما يجده من خلل في النصوص بجب أن تكون متميَّزةً عن الأصل، بإلحاقها مفصولة عنه.

وكتاب ابن شبّة من الأصول الأولى للتأريخ الإسلامي، ولهذا يجب أنْ يكون مَرْجعاً وأصْلاً يُعَوِّلُ عليه، فيصحح ما ورد في غيره من النصوص، بما وَرَدَ قيه منها، لا العكس، \_كما فعل المحقَّقُ الذي حشى كثيراً من نصوص الكتاب بإضافات من مؤلفات ألَّف كثير منها بعده، فاختلطت عباراته بغيرها.

ولن أتعرض ــ في هذه الكلمة ــ لهذا النوع من عمل المحقق، لكثرته، ولكنني سأكتنى بذكر النصوص الطويلة التي أدخلها في ثنايا الكتاب.

فن إضافاته التي أَدْمِجَتْ في صُلْبِ الكتاب:

١ ـ ص ٤٧٣ ـ في خبر سَريَّة عبدالله بن جَحْشِ إلى بطن نَخْلَة فالخبر ورد في الأصل ـ الورقة ٤٧٣ ـ مبتوراً هكذا: (فإني ماض على ما أمر رسول الله عليه ما فتخلَف رجلان، سعد بن مالك، وعُتبة بن غَزْوان، فقدما) ثم في آخر ورقة الأصل بياض قدر أربعة أسطر ونصف، وفي الحامش: (إلى هنا انتهت الكراريس المذكورة فيها أنها من الجزء الثالث، وهو العاشر من أصله آخر الكراس) وفي الورقة الد ٢٥ من الأصل (ابن الفهيرة فَعُذَّبوا بعدما خرج رسول الله عليه فأرادوهم على لكفر، فأبى صُهيب، وكان شبخاً ضعيفاً، فقال للمشركين: هل لكم إلى خير؟! قالوا: ما هو؟ قال: أنا شيخ ضعيف) إلى آخر خبر صُهبَب، وغيره من مستضعني المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة بسبب قهر كفار قربش لهم.

أما عمل المحقق ـ ص ٤٧٣ ـ فقد ساق خبر تلك السَّرِيَّة كما ورد في الأصل حتى بلغ جملة: (فإني ماض على أَمْرِ رسول الله عَلَيْكَا عَمْ أَضَاف: (فضى ومضى معه أصحابه) وكنب في الهامش: (بعد هذا سقط في الأصل واضطراب في العبارات، وورد في هامش اللوحة ما يلي: (إلى هنا انتهت الكواريس) إلى آخر الكلام المتقدم ـ ثم أضاف: (وقد أتممنا خبر سرية نخلة من سيرة النبي لابن هشام) وأتى بخمس صفحات أضاف: (وقد أتممنا خبر سرية نخلة من سيرة النبي لابن هشام) وأتى بخمس صفحات آخرها (خبر صُهَيَّب وخبَّاب وجبر وعار ممن عُنْبُوا في الله).

ُ وَلَقَّقَ بِينَ مَا أَضَافَهُ وَبِينَ مَا فِي أُولِ الوَرِقَةِ الـ ٧٥، فَحَذَفَ مَنْهُ سَطَّراً حَى اتصل خبر صُهَيب الذي أَضَافَه الوارد في الورقة.

وفي المطبوعة ــ ص ٥٣٥: (فقال له ابن الأهتم مطاع في أذنيه) وفي الهامش:

(انقطع الكلام في الأصل بعد كلمة مطاع، ودُوِّنَ في هامش اللوحة بخط مغابر: (لعل النقص ورقنان) وقد اقتضى الأمر إثمام خبر الزَّبرقان بإضافة ما جاء في أسد الغابة). ولا أدري أي أصل أراد المحقق، فالمخطوط القديم ليس فيه سوى ما ذكرت. ولا حاجة إلى القوى بأن كلمة (أذنيه) صوابها (أدْنيه).

أضاف المحقق أربع صفحات من «أُسِّدِ الغابة؛ ومن «البداية والنهاية» لابن كثير – . من ص ٥٢٥ إلى ٢٨٥ – .

٣ ـ وفي الصفحة الأخيرة من الورقة الثامنة والنمانين من الأصل في سياق كتاب رسول الله على الأصل في سياق كتاب رسول الله على الأهل نَجْرَانَ: (وفي كُلِّ رَجَبٍ أَلف حُلَّة، مع كل حلة وقية، مازاد الحزاج أو نقص فغلاً أو لان، فليحسب) ثم آخر الورقة كله خالٍ من الكتابة، وهو نحو تلاثة أرباعها، وفي هامشه: (هنا نقص ورفتان).

والتعقيبة: (حِسه وألطفه) ومثلها في أول الورقة التاسعة والنمانين، في خبر أشعِّ عبد القيس.

وقد أضاف المحقق إلى الأصل \_ ص ٥٨٥ \_ ما أكمل به كتاب الرسول عَلَيْتُهُ إلى أهل نجران، وكتب في الهامش: (سقط في الأصل، والمنبت عن وزاد المعاده) وزاد أيضاً خبر (وقد عبد القيس) من كتاب والمسنده لابن حنبل، حتى وصل إلى خبر الأشج الذي في الأصل \_ والزبادة نحو ثلاث صفحات من ٥٨٥ إلى ٥٨٧.

٤ - وآخر الصفحة الثانية من الورقة السادسة والتسعين في الكلام على الفيء وكيف كان رسول الله على الفيء وكيف كان رسول الله على النبي عَلَيْتُهُ مع المسلمين، وسهم الميتامي، يتامي الناس، ليس للبتامي، ينقطع الكلام، ويبقى في الصفحة نحو ستة سطور بدون كتابة، وفي الهامش: (هنا نقص) ولا تعقيبة في آخر الصفحة.

وفي أول الورقة السابعة والتسعين: (حدثنا ... ثم بياض بمقدار كلمتين ــ ابن صالح، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، عن جربر بن حازم، عن حميد بن هلال، قال:

حدثني من شهد وفاة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ قال: لما فرغ عمر ـ رضي الله عنه ـ من دفنه قام خطيباً مكانه) الخ وفي الهامش كلام غير واضح عن مقدار الساقط من أوراق الأصل.

فاذا عمل المحقق؟ إنه \_ ص ٢٥١ \_ ساق خبر نسم الْفَيء الوارد في الأصل، مضيفاً إليه في آخره كلمة (هاشم).

ثم وضع عنواناً في وسط صفحة (أخبار عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ وساق نصوصاً عن نسبه ونَشَاتِهِ وأولاده، ومنزله في الجاهلية، وإسلامه، وتسميته بالقاروق، وذكر هجرته، وقيادته لبعض السَّرايا، وعَهْدِ أبي بكر إليه، واستخلافه إباه، ووصيته، وذكر ابتداء خلافته، حنى أتى على ذكر خطبته بعد وفاة أبي بكر \_ أي إنَّ المحقق أدخل في الكتاب مما ليس منه كل هذا مما وقع في مطبوعته في ٢٣ صفحة \_ من ص ١٥٦ إلى عرب تقل ذالك من «طبقات ابن سعد» و«مناقب عمر» لابن الجوزي، و«منتخب كنز العالى».

ه ... ومما زاده المحقق أيضاً .. ص ٧٦٥ ـ إذ الأصل تنهي ورقته النائية عشرة بعد المئة بجملة: (قال: فبينا عمر رضي الله عنه .. بقسم الصدقة في الناس، إذ جاءه أبو شجرة فقال: يا أمير المؤمنين أعطني. قال:) ثم بياض نحو إحدى وعشرين سطراً .. المكتوب فيه من هذه الصفحة ستة سطور، وفي الحامش (نقص صفحة) وليس في آخر الصفحة تُحقيبة.

قأضاف المحقق من تاريخ ابن جوير ما أكمل به قصة أبي شجرة، كما أضاف خيراً عن أُسَيْفِه جَهَيْنَة ، نقله من كتاب «الإصابة» وغَيْر كلاماً من أول الورقة الثالثة عشرة بعد المئة لبنسجم ما أضافه مع ذالك الكلام ونَصَّهُ: (بكذا وكذ ، قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : اغْدوا علينا بالغداة نقسم بينكم مالكم ، وإياكم والدَّيْن فإنَّ أولَهُ هَمِّ ، وآخرهُ كرب ومن الكلام الذي أضافه من «الإصابة» : (فَرُفِع أَمْرُهُ إلى عمر فقال : أمَّا بَعْدُ أيها الناس إنَّ الأسبَّعَ رَضِي من دينه وأمانته أن يُقال سبَق الحاج، ألا إنَّه ادَّانَ مُعْرِضاً فأصبَحَ وَقَدْ رِيْنَ به ، فن كان له عليه دَيْنُ فليَاتِنَا بِالغداة نقسم مالله بين غرائمه ، ثم

إِيَّاكُم والدَّيْن فَإِنَّ أُوَّلَهُ هَمُّ، وآخِرُهُ كرب، وبُلاحظ عدم التطابق بين أوَّل النَّصَيْن. وَقَلَّ أَنْ تَخَلُو صَفحة من صفحات هذا الجزء من إضافات على ما فيها من النصوص، من الكتب المشهورة.

ولو جاز هذا العمل لكان بعض المراضع التي وردت ناقِصةً في أصل الكتاب أوَّلَى بإضافة النَّقُص، فترجمة أبي بكر الصديق ... رضي الله عنه بها احترق في كتبه، فابن ظنه المحقق من أنَّ ابن شبّة لم يكتب عنه، أو أنَّ ما كتبه عنه مما احترق في كتبه، فابن جرير في تاريخه أورد عنه نصوصاً كثيرة تحدث فيها ابن شبة عن أبي بَكُر، فَجَمْعُ ما ورد عنه في ذالك وإبراده في محل النقص من كتابه أولى من إدخال نُصُوص ليست من كلامه في ذالك الكتاب، إذْ هذا يُعَدُّ تَصَرُّفاً في الأصل، لا يَتَفِق مع واجب الأمنة العلمية التي تقضي بالمحافظة على ذالك الأصل، ومها تَطلَّب من إكال نقص عبارة، أو إضافة نص لا يَتَم الكلام بدونه، فينبغي أن يكون كلَّ ذالك مُميَّزاً عن الأصل، ومضافة نص للمعنى أن يكون كلَّ ذالك مُميَّزاً عن الأصل، مفصولاً عنه، ليصل للقارىء سليماً غير مُلقَى، لكي يطمئن أنَّ ما بين يديه هو من صُنْع مؤلفه، لا من عمل شاركه فيه غيره.

## ٢ ـ عدم الدُّقَدِ في المحافظة على الأصل

ومن أمثلة ذالك أنّ المحقّق قد بنسب إلى الأَصْلِ ما ليس فيه، ويُسْتَمِطُ بعض ما فيه. فني صفحة ٧٠٥ من المطوعة: (فقال: وَيْحَلَّ اللّا جعلت مكان الزَّيْتِ سَمْناً؟ قالت: با أمير المؤمنين إنك جعلت مال الله في أمانثي، فإنَّ ... ... ...

أنبأنا محمد بن يزيد عن يونس بن ميمون عن قاسم قال خطب عمر رضي الله عنه الناس فقال: إن أمير المؤمنين يشتكي بطنه من الزيت، فإن رأيتم أن تحلوا له ثلاثة دراهم ثمن عكة من سمن من بيت مالكم فافعلوا)، النح وعلَّق المحقق على الكلام المبتور: (نقص بمقدار ورقة في الأصل) والواقع أنه لا نقص في الأصل في هذا الموضع الذي ورد في أول الررتة الثانية بعد المئة، وها هو نصه: (فقال: وَيُحَكِ أَلا جَعَلْتِ مكان الزَّيْتِ سَمَّنَا ؟ قَالت: يا أمير المؤمنين إنك جعلتَ مال الله في أمانتي، فإنَّ فَرَقَ الزيت

را بحار ومرار اهلا خرست ن بنیاد دایر والمعارفت اسلامی

يقوم بكذا وكذا، وإن فرق السمن يقوم بكذا وكذا. فقال: وَبْحَكْ أما علمتِ أَنَّ دَاوُدَ كان يعملُ فيأكلُ عملَ يَدَبْهِ.

حدثنا حيان بن هلال: قال حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عُمَيْر عن عبد الملك بن عُمَيْر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، أنَّه أُتِيَ بِخبر وزيت وهو يأكل فقال: أما والله لَتُرَبَّنَ أيها البطن على الخبر والزيت مادام السَّمَنُ يباع بالأواق.

حدثنا أبو الرَّبيع الزهرانيُّ قال حدثنا يعقوب العميّ، قال حدثنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية، عن شقيق بن سلمة، قال قال جابر بن عمر (؟) – رضي الله عنه – لا حمد بن عمر (؟) رضي الله عنه – يعالج له من حثالة الزبت طعاماً، فلم ذاقه قطب، فقال: يا بني لو صنعت لنا طعاماً ما هُوَ الْبَنِّ من هذا، ثم رجع إلى نفسه فقال: يا عمر لَحَمُّ مَرَّةً، وسَمَّنُ مَرَّةً، ولبنُّ مرَّةً، وزَيْتُ مَرَّةً، إذ هَبُ يا بني فإن وجدت لذ مثل هذا فاصنعه، وإن وجدت شرًا منه فاصنعه.

حدثنا هارون بن عمر، قال: حدثنا عبد الملك بن بديل قال: أنبأنا محمد بن يزيد، عن يونس بن ميمون عن القاسم، قال خطب عسر رضي الله عنه الناس فقال: إن أمير المؤمنين بشتكي بطنه من الزيت، فإن رأيتم أن نحلُوا له ثلاثة در هم ثمن عُكَّةٍ من سَمْنٍ من بيت مالكم فافعلوا) ثم الكلام مُتَّصِلٌ.

وفي ص: ٧٦١: (كان جعدةُ بنُ عبدالله السُّلَميُّ يُحَدَّثُ النساء، وبخرج الجواريَ إلى سَلَّع ، يحدثهن، ثم يَعْقِل الجارِيةَ ويقولُ؛ قُومي في العقال، فإنَّه لا يصبر على العقال إلا حَصَّانَ .....

وقال على بن محمد عن ابراهيم بن حكيم، عن عاصم بن عروة، أنَّ عمر ـ رضي الله عنه \_ غرَّب أبا محجن، أنه كان يشرب) إلى آخر الحبر.

وعلق المحقق مكان النقط في الخبر الأول بما نصه: (نقص من الأصول بمقدار صفحتين) كذا بصيغة الجمع (الأصول) ولكن الأصل الوحيد لا نقص فيه، والكلام فيه تامَّ مُنْصِلٌ، والنقص في عمل المحقق إذ أسقط اثني عشر سطراً، بها بكمل الكلام، ونَصَّهُ \_كما في آخر الصفحة الأولى من الورقة الحادية عشرة بعد المئة من الأصل: (كان

hand de man

جعدةً بن عبدالله السلميُّ بُبحَدَّثُ النساء، يخرج الجواري إلى سَلْمٍ ، يُحَدِّثُهُنَّ ، ثَمْ يَعْقِلُ الجَارِبةَ ويقول: قومي في العقال، فإنه لا يصبر على العقال إلا حَصَان ـ ١٦١ ب ـ فتقوم ساعة ثم تسقط، فَرَبما نكشَّفَتْ، فبلغ ذالك رَجُلاً من أشجع : يقال له بُقَيْلَة، كان غازِباً، فكتب إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ فذكر هذا الشعر وزاد:

يُعَقِّلُهُنَّ أَبْيَضُ شَبْظَتِيٌّ وبِنْسَ مُعَفِّلُ الذود الظُّوَّادِ

قال: فدعا عمر \_ رضي الله عنه \_ بجعدة فقال: أنت لعمري كما وصف، أبيض شيظمي، وسأله، فأقرَّ، فضربه مثةً معقولاً، وغرَّبَهُ إلى النّام، فكُلِّمَ فيهِ فأذِنَ له، فقدم من الشّام فأذِنَ له في دخول المدينة، ثم أذِنَ له يجمع، فكان إذا رآه توعده، فقال حعدة:

أَكُلُ الدَّهْرِ جَعْدَةً مُستحِقً أَبَا حَفْصٍ لِشَنْمٍ أَوْ وَعِيْدِ فَسَا أَنَا بِالبريْءِ بَرَاهُ عِنْرُ وَلَا بِالجالِعِ الرَّسَنِ الشَّرُودِ

قال ابن اسحاق: الذي كتب بالشعر رجل من هوازن، يدعى خيثمة.

وقال علي بن محمد عن بزيد بن عياض عن الوليد بن سعيد قال: سمع عمر - رضي الله عنه - قوماً يقولون: أبو ذُوِّيْب أحسنُ أهل المدينة، فدعا به، فقال: أنت دينهن (؟) لعمري أخرج عن المدينة، قال: فإلى البصرة إذَنْ يا أمير المؤمنين، حيث أخرجت ابنَ عمي نَصْرَ بنَ حَجَّاج، فأخرجه إليها، وكان سُلَميًّاً.

وقال على بن محمد عن إبراهيم بن حكيم عن عاصم بن عروة أنَّ عمر ــ رضي الله عن ــ غَرُّب أبا محجن، لأنه كان يشرب). هذا هو نَصَّ الأصل.

#### ٣ \_ كلمات غير صحيحة

ووقعت في المطبوعة كلمات كثبرة تُقْرأُ في الأصل قراءة تخالف قراءة المحقق الفاضل، والواقع أن كتابة الأصل على درجة من الاستغلاق وعدم الوضوح، بل ومن عدم الضَّبْط في كلمات كثيرة، بحيث يُعْذَرُ المحقق وغيره في الوقوع في الخطأ في قراءتها.

وقد حاولت تطبيق الأصل جميعه كلمةً كلمةً على ما هو مطبوع، فررت بكلات رأيت لفراءنها وجُها آخر، أقرب إلى الصواب مما قرأه المحقق، وهي أشبه في الكتابة بما قرأت، ولعل في عرضها ما يُضيف إلى تصحيح هذا الكتاب ما يحسن أنْ يضاف بعد التُنبَّتِ من صحتها، فإن خَطَّ الأصل سَيَّ جدًّا، وغير واضح في التَّصُوبر، يضاف إلى هذا أنّه ليس عليه أيُّ أنْ للتَّصحيح مماً قلَّ أنْ يخلُّو منه مثله مما طالعه عدد من العلماء بل فيه أخطالا كثيرة من الناسخ، لم تُصْلَح، وقد أشرت في كلمتي الأولى إلى أنَّ مؤرخ المدينة السبّد السمهودي صاحب «وفاء الوفاء» و«خلاصة الوفاء» ومنه ما ترك نقله لصعوبة المخطوطة تحت بده - أخطأ في قراءة بعض الكلات فيها، ومنه ما ترك نقله لصعوبة قراءته.

1 \_ ص: ٣٧٢: (أن هلال بن أُمية قذف امرأة).

في الأصل: (امرأته) وهي مطابقة للروابات الأخرى الواردة في الكتاب.

٢ ــ ص: ٣٨٣: (والله لا يكلني الله ولا يجور على نبيه).

تُقرأً: (والله لا يظلمني الله ولا يجور على نبيه).

٣\_ س: ٣٨٦: (أُحَيْمِر، كأنه وَجَرَة).

والصواب: (أُحَبُمِر، كأنه وَحَرَة) بالحاء المهملة. وهي وَزَغَةٌ حَمْران، وصفها علماءُ اللُّغة، واستشهدوا بالجملة الواردة في الأصل، من كلام الرسول عَلِيْكِ.

٤ ـ ص: ٣٨٧: (فكان ابنُها يدعى ابن أُمُّه).

وفي الأصل: (فكان ابنُها يُدْعي إلى أُمِّهِ).

\_ أي ينسب إليها لعدم معرفة أبيه .

٥ - ص: ٣٨٨: (لبئس عبدالله، إنما إن كنت وقعت عند رسول الله عليها بكذبه، وتحملت بغيرته).

لا شك أنَّ الكلام بصورته تلك غير واضح، وهو هكذًا في الأصل سوى:

١ ــ إنما إن كنت ــ فهي (أنا إن كنت).

٢ \_ كلمة (بكذبه) خالية من النقط سوى الباء.

٣ ـ كلمة (بغيرته) هي إلى (لصرمه) أقرب، ولكن كيف تقرأ.

٣٨٩: (بعد الإبار بشهرين): بعد الإبار شهرين. ـ ولا محل للباء هنا ــ والباء أبرً ــ والباء أبرً ــ والباء أبرً ــ وأبارً، كَإِزَارٍ.

٧ ـ ص: ٣٩٠: (فحدثت به عَمْرو بنَ دِينارِ فقال في المدينة شيء لا أراك تحدثنيه). والصواب: (فَحَدَّثْتُ عَمْرَو بنَ دِينارِ فقال: في الحديث شيء لا أراك تُحَدَّثُنِيْه). ـ كما يدل على هذا زيادة الحديث التي أوردها عمْرُو في آخره.

٨ ـ ص: ٣٩١: (أن الذي رآى مع امرأته رجل خدر، كثير اللحم).

كلمة (خدر) هي في الأصل (حدل) بدون نقط. والْخَدِل ــ بالحاء المعجمة والدال المهملة واللام ــ هو الضخم الممثليُّ الأعضاء ــ هذا الوصف يتلاءم مع (كثير اللحم).

وفي الصفحة: (لولا الملاعن لكان بيني وبينك حال). وهي: (لولا التلاعن لكان بيني وبينك حال).

٩ ص: ٣٩٣: (يا عائشة آتي المرأة). والصواب: (يا عائشة أبن المرأة؟) كما في الأصل، وكما يفهم من سياق الكلام.

١٠ ــ ص: ٣٩٤: (أن خَوْلَةَ لتشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ فيخفى علي أخبار بعض ما تقول).

كلسة (أخبار) ليست واضِحةً في الأصل، وهي قلقةٌ في موضعها وما أواها صحيحة، ويمكن أن تقرأ في الأصل (أخيلة) ولكن ما معنى هذه الكلمة؟ لعل صوابها (أحياناً) وكذا وردت في «تفسير ابن جرير» ج ٢٨ ص ٦ \_ طبعة الحلبي بمصر، سنة ١٣٧٣ هـ \_ بهذا النص: (فيخفى عليَّ أحياناً بعض ما تقول) وهو الحديث الذي أورده ابن شبَّة.

١١ ــ ص: ٣٩٥: (فقال له عمر ــ رضي الله عنه وعنها، أو ما تعرفُ هذه). كلمة
 (وعنها صوابها: (دَعْهَا) كما يفهم من سباق الحنب، وهي كذالك في الأصل.

١٢ ــ ص: ٣٩٦: (ما أجد أحد أفقر إليه مني). كلمة (أحد) صوابها (أحَداً) كما في الأصل، وهي مفعول (أجد).

١٣ \_ ص: ٣٩٩: (ما أنت لتخلص لي في حُبِّي، ينهي أمري) الخ صواب هذه الجملة على ما في الأصل: (ما كُنْتَ لِنَحْلُصَ إِلَيَّ حَبَّى بَنْتَهِي أَمْرِي) إلى فهي منعته من وُرِّجا لوقوع الظهار منه حتى ينهي أمرهما إلى رسول الله يَرْائِلُهُ \_ كما هو واضح من الخبر، ولا دَخْلَ للحُبِّ هنا.

١٤ ــ ص: ٤٠٠: (والفرق بأخذ الشطر، والشطر ثلاثون صائمًا) كلمة (صائمًا)
 صوابها: (صاعاً) كما في الأصل.

١٥ ـ ص: ٤٠٢: (فقال له رسول الله ﷺ: إخسأ فإنك لم تسبق القدر).
 في الأصل: (... انحس فإنك لن تسبق القدر).

وفي الصفحة: (حدثتني أمَّ صائد أنها ولدته ممسوحاً مجنوناً مشروراً). الكلمات الثلاث وردت في الأصل بدون نقط ولهذا عكن أنْ تُقْراً (مَسُوحاً، مَخْتُوناً، مَسْرُوراً) أي ممسوح الرأس بالدهن، أو ممسوح العين أعور سقد خُتِن ، وقطع سِرَّه، ويؤيِّدُ هذا ما أورده ابنُ حَجَر في «الإصابة» في ترجمة عبدالله بن صائد هذا: (ولدَ على عَهْدِ رسول الله عَلَيْ أَعْورَ مَخْتُوناً). وأدى ما أشرت إليه هو الوجه الصحيح في قراءة النص.

١٦ – ص: ٤٠٣: (أنَّ النبي عَلِيْكَ دخل الأسوار). وعلى المحقق قائلاً: (كذا بالأصل، ولعلها بالصاد بمعنى النخل) إلى آخر ال ذكر، وصواب الكلمة ـ كما في الأصل (الأسواف) واضحة، والأسواف من المواضع المشهورة في المدينة، ذكره ياقوت في «معجم البلدان» والسمهودي في «وفاء الوفاء» وغيرهما.

وفي الصفحة: (حدثنا محمد بن خالد بن حتمة).

وحتمة في الأصل (عثمة) بالعبن بدل الحاء. ومحمد بن خالد بن عثمة الحنبي البصري ترجمه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ج٩/ ١٤٢.

١٧ ـ ص: ٤٠٦: (فإن ظُنُّ الذي يُخَوِّف فلن نستطيع قتله).

كلمة (ظُنُّ) صوابها: (بَكُن).

وكلمة (بخوف) قد تقرأ (نُخَوَّف).

وفي الصفحة: (ولو أن آخُذُ على بابه إتاوة).

وفي الأصل: (ولو شئت أن آخُذُ) الخ.

١٨ .. ص: ١٠٨: (أَرَاد أَنْ يُعَيِّرُ أَحسابنا).

وهي في الأصل: (أراد أن يعُر أحسابنا) بدون باء، وفوق العين ضمة ولعلها أَصْوَبُ، أَيْ يُلْحِقَ بها الْعَرَّ، وهو العيب.

١٩ ـ ص: ٤١٠: (درعانَ وسيفاهما، وما بصلحها).

كلمة (يصلحها) في الأصل (يكلمها) ولعل الناسخ أراد كتابة (يكلها) فأخطأ. وهي أنسب في هذا الموضع.

۲۰ س س: ٤١٤: (بأبيات شعر).

وفي الأصل: (بأبيات من شعر).

وفي الصفحة: (والله لا بثبت في صدري).

والصواب \_كما في الأصل\_: (والله لا تبيت في خِدْرِي). لأنه كان نازلاً في بينها، فطردته منه.

وفي الصفحة: (فخرج يسير إلى الطائف).

(بسير) صوابها (بشير) اسم الرجل.

٢١ ـ ص: ٤١٥: (فأسى الله إلا أن يبدي عليه).

كلمة (عليه) في الأصل (عيبه) بدون نقط، ولا شكَّ أنها هي الصواب.

٢٢ ـ ص: ٤٢١: (مرحباً يا ابنة أخي).

وفي الأصل (مرحباً ماسـ اخي) بدون نقط ــ والكانب لا يتقيد بقواعد الإملاء، ولهذا فقد تقرأ (مرحباً بابنة أخي).

٢٣ – ص: ٤٢٣: (عن هنام بن محمد عن أبه، عن ابن صالح).
 (ابن صالح) صوابه كما في الأصل: (أبي صالح) وهو شيخ ابن الكلبي الذي يروي
 ٦.١

عنه كثيرًا، واسمه (باذام) وبقال (باذان) وترجمته في «تهذيب التهذيب» لابن حجر – ج ٢١٦/١.

> ۲٤ \_ ص: ٤٣٥: (باسم رب الأعلى). في الأصل: (باسم ربي الأعلى).

٢٥ ـ ص: ٢٦٦: (فإذا رأيتم ذالك انحتوني ... فهم بعضنا بنحته) وفسر المحقق (نحت: حنر). وكلمتا (انحتوني)و (نحنه) بدون نقط. ويمكن أن تقرأ (ابحثوني) و (بحثه) وهما أقرب معنى من (نحت).

٣٦ ص: ٤٢٩: (ثم رفع الحديث، قال: حدثنا مسلم).

في الأصل: (ثم رجع الحديث) وهو الصواب، لأن ابن شبّة أورد الحديث من طريقين، فلما ذكر الطريق الثاني رجع إلى إكماله.

وكلمة (مسلم) ليست واضحة في الأصل، وقد تقرأ (سلم).

وفي الصفحة: (انتجعوا عينا حتى نظروا إلى مواقف). وصواب الجملة: (انتجعوا غيثُ حتى نظروا إلى مواقعه)

وبقية الخبر مضطرب، وكثير من كلماته مع وضوح كتابتها غير مفهومة.

٢٧ ــ ص: ٤٣٠ (بن حديم بن جزيمة بن رواحل).

١ ــ حديم صوابه: حِذْيم ـ بالذال المعجمة الساكنة ــ

٧ \_ جزيمة : جذيمة ... بالذال لا بالزاي ... وتكرر هذا الخطأ ــ ص ٤٣٣/٤٣١.

٣ ــ رواحل: رواحة.

٢٨ ـ ص: ٢٣٤: (أولدت مجاهداً).

في الأصل: (أو يموت مجاهداً).

٢٩ ـ ص: ٤٤٢: (فلما طفر رسول الله عَلَيْكُ عن حُنَيْن، يريد الطائف) وفسّر المحقق (طفر: وثب).

ولكن الذي في الأصل: (ظعن) وهي واضحة كتابة ومعنى.



وفي الأصل: (قالوا: فأما محمد).

٣٦ ـ ص: ٤٥٣ : (فليح بن محمد اليماني). وكذا في ص: ٢٠٨ ــ وهو اليمامي، منسوب إلى اليمامة، لا إلى اليمن، وقد تكرر هذا الاسم في الجزء الأول، وفي هذا الجزء، وسيرد صحيحاً ــ ص ٢٠٨.

٣٧ ـ ص: ٤٥٣: (هذا الصبي الأبثر في قومه).

كلمة (الصبي) ليست مطابقة لما في الأصل، فهي فيه أقرب إلى (الصنبر) بدون نقط، وماكان الرسول عَلِيْتُهُ صبيًا إذا ذاك، وقد تجاوز الأربعين. وقد يقرأ ما في الأصل الصنيين وهذا له وَجْهٌ فقد ورد في «ناج العروس»: وفي الحاديث أنَّ كفار قُريش كالوا يقولون في النبي عَلِيْتُهُ: محمد صنبور، وقالوا: صنيبير، أي أبتر، لا عَقِب له.

٣٨ ـ ص: ٤٦١ : (أُنَّ ابن تامين اليهودي أخذ يُعَذُّرُ رسول الله عَيْظَيْم) وفي آخر الحبر: (ألا أراه يعذر النبي سَلِّلَةِ عندك؟).

كلمة (ابن تامين) صوابها: (ابن يامين) من أسماء اليهود المشهورة.

أمَّا كلمة (يعذر) فهي في الأصل: (يغدر) النقطة فوق الغين، فهل معناها يصفه بالغدر؟ هذا ما يحتاج إلى تثبُّت ٍ قلست على يقين من صحة هذا المعنى.

وفي الصفحة: (نشدكم الله).

وفي الأصل: (ننندك ألله). والمخاطِّبُ واحدُه، وهو كعب بن الأشرف.

٣٩ ـ ص: ٤٦٢: (ثم قادم أخبث ما كان ينتظر قريشاً).

والذي في الأصل: (ثم قدم أخبث مذ كان، منتظراً قريشاً).

٤٠ ـ ص: ٢٦٣: (عبدالله بن أُنيْس).

والصواب (أُنَيْس) تصغير أنس، ولعل هذا تطبيع.

وفي هذا الصفحة. (في عِلِّيةٍ له، إليها عجلة). وقال المحقق: (في الأصل: صعدوا إليه في عجلة له، والمثبت عن «السيرة النبوية»).

وأقول: الذي في الأصل: (ثم صعدوا إليه في كحلة له) وكلمة (كحلة) على غرابتها ٦.٤ واضحة، ويظهر أن كاتب الأصل استغربها، فوضع فوقها حرف (ظ) ولا أدري ماذا أواد.

وكلمة (حجلة) صحيحة المعنى، فهي كالقبَّة في أعلى البيت.

٤١ ص: ٤٦٥: (وأسعد بن حرام، وهو أحد الترك، خليف لبني سواد). كلمة (الترك) في الأصل بدون نقط، ولا شك أنها خطأ، والغريب أن الحافظ ابن حَجَرٍ في «الإصابة» لما ترجم أسعد بن حرام لم يَزِدْ على قوله: (أسعد بن حرام الخزرجي، أحد قتلة ابن أبي الحُقَيْق، ذكره عمر بن شبّة، عن محمد بن فُلَيْحٍ، عن موسى بن عُقْبة، واستدركه ابن فَرْحُون). انتهى.

وأرى صواب الكلمة (البُرك) بالباء الموحدة مضمومة. بعدها راء مفتوحة فكاف، ـ وانظر عن هذا الاسم «تهذيب الأنساب؛ لابن الأثير ــ ١١٤/١ و «تاج العروس» رسم برك.

وفي هذه الصفحة: (بن ربْعي بن بندمة).

وكلمة (بَلْدَمة) غير معجمة الحروف في الأصل مع وضع حركات فوق حروفها فالحرف الأول مفتوح والثاني ساكن والثالث مفتوح.

وقد ضبط صاحب «تاج العروس» الاسم قائلاً: (وبِلْذِمَةُ ـكَزِيْرِجَة ـ ابن خناس الأنصاري، جدُّ أبي قتادَةَ الحارث بن رِبْعِيُّ. ـ أورد هذا في مستدرك (بلذم) بالذال المعجمة.

٤٦ - ص: ٤٦٧: (أخبرني بعضُ أهلِ المدينة أن بني الحُقيني اشترط عليهم أن لا
 يكتموه، فكتموه، فأحل بذالك دماؤهم).

في الأصل: (فحل بذالك دماؤهم).

٤٣ ــ ٤٦٨ (يُربِد عُرَنَهُ).

وفي الأصل: (بريد عَرْفَةً). والموضعان متجاوران.

وفي الصفحة: (ثم استأحر عنه كأنه بصلح شيثاً).

والصواب \_ كما في الأصل:\_ (ثم استأخر عنه كأنه يُصْلِحُ شِسْعاً).

\$\$ ... ص: ٤٨٣: (ابن فاروق طاوس).

والذي في الأصل: (أبن طاوس) بدون فاروق، ولم يشر المحقق - كعادته - إلى زيادة (فاروق) من عنده.

٤٥ ـ ص: ٤٨٥: (فصافح رسول الله على يده).

كَلْمَة (فصافح) في الأصل (فصفح). والكلمتان متغايرتان من حيث المعنى، صَفَحَ الله عنى، صَفَحَ الله عنى صَفَقَ.

٤٦ ـ ص: ٤٨٦: (وتخرقت علينا الحنف، فقال النبي عَلَيْكُم إلى منبره).

كلمة (الحنف) في الأصل: (الحدف). وكلمة (فقال): (فَمَال) وما أورده المحقق عن الحنف أقرب إلى الصواب، وهو ما ورد في تفسير الحديث كما في رسم (خنف) من «تاج العروس». أما كلمة (فمال) فهي أنسب في هذ الموضع من قال.

٤٧ ـ ص: ٤٨٩: (إلى حُجُراتِ أَدْفَأَتُ وأَظَلَّتِ).

وفي الأصل بدل زادفات): (أَرْطَأَتُ) وهي صحبحة المَعْنَى، من الْوِطَاء، وهو مقابل الغطاء الذي يحصل به الظلال.

٤٨ ـ ص: ٩٠: (وأشركونا في المهنأ).

في الأصل: (في الهنا), والخُلْفُ سَهْلُ، ولكنني أخذتُ على نفسي ذكر ما خالف فيه الأصل ما في المطبوعة.

٩٤ ص: ٩٩٥; (أَنَّ امرأة أبن الدحداح).

في الأصل: (ابن الدحداحة). والخبر في «الإصابة» في ترجمة أميمة بنت بشر: (كانت تحت حسان ابن الدحداحة).

٥٠ ص: ١٩٦ : (قدمت علي أُمِّي، تعني لمبرها وهي في عهد قريش).
 صواب (لمبرها) - كما تقرأ في الأصل -: (نعني ظِنْرَهَا) والظَّنْرُ المُرْضِعَةُ. وكلمة (عهد) في الأصل (عَقْد).

١٥ ــ ص: ٤٩٩: (لِأَحُدُ به عن سبيل الله ... لأَحُدُ بها عن سبيل الله). كلمة (لأحُدُّ) في الموضعين (لأصُدُّ) كذا تقرأ في الأصل، ولهذا لا داعي لتغييرها، ولا حاجة إلى ما أورده المحقق الفاضل في الحاشية في تفسير (الحدّ).

٥٠٠ (قالوا ضَرِيْبٌ، فأكل منه، ثم فتح الثاني فقال: «ما هذاه؟ فقالوا: ضريب \_ يا رسول الله \_ قال: «ما أطيب ريحه، وأطيب طعمه» وأكل منه).

كلمة (ضريب) الأولى كانت في الأصل: (ضربة) فغيرها المحقق؛ جازماً بأن الصواب ما أثبت، وفسّر الضريب بأنه العسل الأبيض.

أما كلمة (ضريب) الثانية فهي في الأصل (ضرم) بدون نقط. ومفهوم الكلام أن الكمتين متغايرتان في المعنى، وأنهما بدلان على نوعين من العسل، ولهذا بنبغي تغايرهما في الصورة، وكذا ورد في الأصل ولكل واحدة من الكلمتين الواردتين في الأصل وجه من الصحة، فكمة (ضربة) تعني القطعة من الضّرب، وهو العسل الأبيض، فني «تاج العروس»: والمضربة الضَّرَبُ، وقيل: هي الطائفة منه. اننهى. وإذَن فلا داعي لتغييرها إلى (ضريب).

أما كلمة (ضرم) فإن الضَّرْم شجر طيب الريح، يكون بجبال الطائف، ثرعاه النحَّل، ولعسله فَفْدلٌ، يُسَمَّى عَسَلَ الضَّرمة. وبالاحظ أن الذين أهدوا النوعين من العسل هم وَفَدُ تُقِيف، أهلُ الطائف.

٣٥ ـ ص: ٥٠١: (أقبلوا من مُضَر، حتى إذا كانوا ببساق).

هي في الأصل (بُرِصَاق) بالصَّاد، وقد أورد المُحقق في الهَامش: (بُساق - ويفال بُصَاف - ويفال بُصَاف - والله بن المُدينة والجار، ويقال: جبل بعرفات، وفي «المغازي» للواقدي: ٣/٤/٣: (فلمَا كانوا بسياق) وعلى عليه في الحاشية أنه واد بالدهناء) ثم أحال المحقق إلى كتاب ياقوت و المراصد الإطلاع». وأرى أن المُواضع الثلاثة لا صلة لها بخبر المغيرة الذي علَّق عليه المحقق، ومن أبعدها عن الصواب ما ورد في كتاب «المُغازي» للواقدي أصلاً وحاشية، فأين الدهناء وثقين؟ ثم إنَّ الدهناء رمَالٌ لا أودية فيها.

والذي أرى أن صواب كلمة: (أقبلوا من مُضَر): (أقبلوا مِنْ مِصْر) الإقليم الشهير،

فَمُضَر ليس اسم موضع مُحَدَّداً، وماكانت المدينة التي قدم إليها المغبرة متفصلة عن بلاد مُغْمَر.

أما يُسَاق الوارد في الخبر فهو موضع يقع في طريق القادم بن مِصْرَ، وهو سَطحُ العقبة الذي منه يُنزَّلُ على بلدة العقبة على ما ذكر ياقوت في «معجم البلدان».

٤٥ ـ حس: ٤٠٥ (واللاتُ بيت كان بين ظهري الطائف، بستر ويُهْدَى لها الهَدْيُ.
 الهَدْيُ.

كلمة (بستر) تقرأ في الأصل (تُستُّرُ) والناء الأولى غير منقوطة.

هه .. ص: ٥٠٥: (وأتي كُلُّ رجل منهم جانبه من ثقيف).

كلمة (جَانبه) بدون نقط كاملة في الأصل، ولهذا فيمكن أن تقرأ (جَائِيْهِ) ــ فاعل كلمة جاء ـــ

وفي الصفحة: (وَأَقِبلُوا عَاقِبَةَ اللَّهُ).

وكلمة (عاقبة) في لأصل (عافية) وهي الصواب، كما في ص٥٠٦ ـــ

٥٠٦ ـ ٥٠٦: (وقد استكفت ثقيف).

غير المحقق ما في الأصل: (فانكفَّت ثقيف) ولا أرى وَجُهاً لهذا التغيير.

٥٧ ـ ص: ٥٠٨: (كنتُ في الوقد حين قدمت ثقيف).

كلمة (حين) زادها المحقق، وغيَّر الأصل بعد أن كان: (كنتُ في الوفد، وقدمت

تَقيف) وما في الأصل واضح، لا بحتاج إلى إضافةٍ أو تغيير

٥٨ ... ص: ٥١٤: (حدثنا عن أبي مصعب قال: حدثنا عبد الحميد بن (حبيب) عن الأوزاعي أنَّ وفد ثقيف).

وفي الأصل: (حدثنا ابن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الحميد بن أن وفد ثقيف) وفوق البياض في الأصل (كذا).

وقال المحقق في الحاشبة: (في الأصل: حدثنا عن أبي مصعب، قال حدثنا

الأوزاعي عن عبد الحميد، ثم بياض بمقدار كلمتين ــ أن وفداً النح وكما ترى فيه تقديم وتأخير واضطراب، وطبقاً للمصادر وتاريخ الوفاة يرجح أن يكون السند كما أثبتناه، حبث أن عبد الحميد بن حبيب كان كاتباً للأوزاعي، وراوباً عنه، ثم أحال إلى «خلاصة الكال» للمخررجي.

#### ويؤخذ على هذا:

١ ــ الراوي عن الأوزاعي هو ابن مصعب لا (أبي مصعب) ولعله محمد بن مصعب الفرقسائي وهذا ممن يروي عن الأوزاعي على ما ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ــ
 ٢٣٩/٦ ــ

٢ ــ الذي روى عنه الأوزاعي اسمه عبد الحميد واسم أبيه غير مذكور في الأص و(ابن حبيب) من إضافة المحقق، أضافها ثم تَصرَّفَ في الأصل على أساس إضافة!. ومَنْ يُسَمَّى بعبد الحميد من الرواة غير ابن حبيب كثيرون، ولهذا لا يسوغ حصرهم في تلميذ الأوزاعي، ثم تغيير النَّص على أساس هذا الحصر، بل يجب إبقاء النَّص ، وإبداء ما يراه المحقق في التعليق عليه.

٥٩ ـ ص: ٥١٥: (وحيرمنهم الجزعة والثَّنيَّة، فإنها وسط من الغنم). الصواب \_
 كما في الأصل \_: (وجُحُدٌ منهم الْجَدُعَةُ والثَّنيَّةُ، فإنها وسط من الغنم).

٦٠ ص: ١٦٥: (إذَا تُوضَّأَتُ فأسبغُ وضورً الأصابع).
 نَصُّ مَا فِي الأصل: (إذَا تُوضَّأَتَ فاسبغُ، وخَلَّلِ الأصابع).

وفي الصفحة: ﴿فَقَالَ: لا تَحُسَبَن ـ ولم يقل لا تَحْسَبُن ـ أَنَا ذَبحناها من أجلك).

وفي الأصل: (فقال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبني). ويلاحظ أن الناسخ قد يكتب الألف ياء مثل (كذا وكذا) يكنبها: (كذى وكذى) ولهذا يمكن أن تقرأ الكلمة الأخيرة (لا تحسبنا).

وفي الصفحة: (فإذا ولد للراعي سخلة أمرناه أن يذبح شاة). وأول الجملة في الأصل: (فإذا ولدنا سخلة) الخ وقد أشار المحقق إلى أنه غير الجملة

وزاد (الراعي).

١٦ ــ ص: ٥١٧: (... حدثنا يعلى بن الأشدق بن جراد بن معاوية بن فرج بن خفاجة بن عمرو بن عُقيل، قال حدثنا عبدالله بن جراد بن معاوية بن أبي الفرج بن عفاجة الوافد الميمون الذي دعا له رسول الله عَلَيْكُم، هو عامر بن لقبط الغامري، وعافعل إليه الرسول).

هذا الكلام فيه تغيير سَيِّة لما في الأصل، نشأ عنه خلط بين صحابيُّ جليل هو عامر بن الطفيل العامري بن الطفيل العامري

ونَصُّ ما في الأصل: (... حدثنا يعلى بن الأشدق بن بشير بن ثور بن الشمرخ بن بزيد بن مالك بن خفاجة بن عُمْرو بن عُقَبل). فغيره المحقق كما ترى.

وفي الأصل أبضاً: (قال حدثنا عبدالله بن جراد بن معاوية بن أبي الفرج بن خفاجة الوافد الميمون الذي دعا له رسول الله عليه عن عامر، وعَمَّا فعل إليه الرسول، دعاه الرسول ليسلم فغلبه) إلى آخر الحنبر.

وغير المحقق هذا بما نصه: (الوافد الميمون الذي دعا له رسول الله عليه على عامر بن القيط العامري، وعا فعل إليه الرسول دعاه الرسول ليلم فغلبه). فغير كلمة (عن عامر) برهو عامر وأفحم (ابن لقيط العامري) بعد عامر مع أن المقصود عامر بن الطّفيل، لا ابن لقيط الصحابي، ولكن الوصف المتعلق بعامر بن الطفيل انصب جميعه على الصحابي لجليل، ولم يلاحظ هذا الحقق الفاضل، وله الدذر في ذالك، فظاهر النصل كا يبدو في الأصل مرهم ، فقد جاء فيه: (حدثنا عبدالله بن جراد ... الوافد الميمون الذي دعا له رسول الله على المن المون الله الرسول) ثم سياق الخبر جميعه يتعلق بعامر بن الطفيل، وبظهر أن في الأصل نقصاً، فوصف الوافد الميمون لا بنطبق على عبدالله بن جراد، بل على عامر بن لقيط العامري، فكأن النقص هو (عن الوافد الميمون الذي دعا له رسول الله على عامر بن لقيط العامري، فكأن النقص هو (عن الوافد الميمون الذي دعا له رسول الله على عامر بن لقيط العامري، عن عامر بن الطفيل وعا فعل إليه الرسول) الخ.

هذا إذا صَحَّ أنَّ (الوافد الميمون) هو عامر بن لقبط، لا لقبط بن صبرة لأن ابس

حَجَرٍ في «الإصابة» أورد ما يدل على الاختلاف أيها كان الوافد.

أما عبدالله بن جراد الوارد في النص ما يفهم منه أنه الوافد الميمون فقد أشار ابن حجر إلى ما يفهم منه الاختلاف في صحبته، وذكر أنه بردي عنه بعلى بن الأشدق وأبو قتادة الشامي، وساق نسبه كما ورد في الأصل سوى (ابن أبي الفرج) فسماه (ابن الفرج). ولم بُشِر إلى هذا الحديث الذي أورده ابن شبَّة، مع أن مخطوطته منقولة عن أصل بخط ابن حجر.

٦٢ \_ ص: ١٧٥: (قال: ما نعطيك إلا الأعنّة).

وفي الأصل: (قال: فأعطيك الأعِنَّةَ).

وفي الصفحة: (لا نظرتُ إلى عامريَّةِ مُحبَّبَةِ أبداً أبداً).

وكلمة (مُحَبَّبة) صوابها -كما في الأصل - (مُجَبَّبة) من التَّجْبِيَة، وهي وضع اليدين على الركبتين والانكباب على الوجه كهيئة السجود أو الركوع، كما ورد في خبر وفد ثقيف الذي تقدم - ص ٥١٠ - حين اشترطوا أَنَّ لا يُجَبُّوا أي لا يركعوا في صلاتهم ولا يسجدوا.

٣٣ ــ ص ٥١٧ و ٥١٨: (اللهم اشغل عامِرَ بن الطُّفيل، وأَرِيَّنَّهُ الحَتوف).

الذي في الأصل (وأربَّدَ) بدل كلمة (وأربَّنَهُ). وأربَّدُ بن قيس ـ أو ابن ربيعة ـ العامِرِي كان مع عامر بن الطفيل لما وَفَلَ، وهو الذي أمره عامرٌ بالغدر برسول الله عَنْظَيْهُ، ولكن الله حاه، وأرسل على أربد بعد أن عاد إلى قومه صاعقة أحرقته ـ والخبر مشهور في كتب السيرة ـ وسَياتِي خبره ص ١٩٥.

٦٤ ـ س: ١٨٥: (كرام الأسارى بين نعم وعول).

تقرأ عما في الأصل: (كرام الأسارى من مُعَمَّ ومُخْوَل). والمُعَمِّ المُخُولُ كريم الأعام والأخوال.

والشعر الذي في هذه الصفحة يحتاج إلى تصحيح.

مه حص: ٥١٨: (والله لو سأنتَ رسول الله ﷺ سبيبة من سبيباب المدينة ما أعطاك كذا ورد النص. وقال المحقق في الحاشية: (السبيبة شقة من الثياب أي نوع كان) إلى تحر ما ذكر.

ولكن الذي في الأصل: (والله لو سألت رسول الله يَوْلِطُهُ سيابَةٌ من سَيَابِ المدينة ما أعطاك). والسَّيابَةُ: البلحةُ، والسَّيَابُ البلح ــكما في كتب اللغة، وفي «تاج العروس» أشار إلى حديث أُسيد بن حُضَير: لو سألتنا سَيَابةً ما أعطيناكها.

٦٦ ــ ص: ٥٢٠ : (حدثنا محمد بن الحسن بن زياد، قال حدثني عبد العزيز بن ص).

كلمة (زباد) في الأصل (زبالة).

وابن زَبَالة ممن روى عنه ابن شبّة، كما ذكر ذالك الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن زبالة من كتاب «تهذيب التهذيب» ــ ١١٥/٩ ــ وابن زَبالة من أوائل مؤرخي المدينة، فقد ألف كتاباً في تاريخها في سنة ١٩٩ ــ على ما ذكر السمهودي في «وفاء الوفاء» ــ ص ٣٥٠ ـ وقد نقل عنه فأكثر النقل ــ وانظر مجلة «العرب» سنة ص ١٠٠ و ٣٦٤ وما بعدها.

وفي الصفحة نفسها: (لقد بلغ عامر ما لا يضرُّهُ أن لا يكون من آل عبينة بن حصن أو زرارة، ولو علم النبي تَنْطِيْهُ بيتَيْنِ في العرب أشرف منها لذكرهما).

كلمة (عامر) في الأصل (عَمَّار) وغيرها المحقق قائلاً في الحاشية: (في الأصل عمار، والصواب ما أثبت). ولكن لم يُوضَّح هذا، ولعله بناء على كون ما قبل هذا الحديث من الأخبار متعلقاً بعامر بن الطَّفيل.

ولم لا يكون الخبر لا صلة له بما قبله إلّا من حبث كون هذين البيتين من تميم أشرف من بيت عامر بن الطفيل العامري، وأنَّ عمَّار بن ياسر بلغ من شرف الإسلام ما هو أعلى من شرف النسب؟! ٧٧ \_ ص: ٥٢١ : (ولا تستسخركم الشياطين).

صورة الكلمة في الأصل (ولا تستخركم) فتقرأ: (ولا تَسْتَجِرُّ كُمَّ) من الاستجرار، وهو الجُرُّ والجذب.

١٨ ــ س: ٥٢٣: (إذا كلم النبي عَلَيْكُ كلمة في مسمعه حتى يستفهمه). الأصل: (إذا كلم النبي عَلِيْكُ لا يسمعه حتى يستفهمه) والكلام واضح، والمحقق زاد (كلمة) ولم بحسن قراءة (يسمعه).

ثم أضاف (مما يحفض صوته) ولا محل لهذه الإضافة وَآخر الحبر: (قال: فأذكر حبه) لا كما جاء في المطبوعة: (قال: ما ذكر حينه)!!

وفي الصفحة في خبر وفادة فيس بن عاصم: (فاستملاه رسول الله عَلِيْكُمْ) وفي الأصل: (فاستخلاه رسول الله عَلَيْكُمُ) ويلاحظ أن خبر وفادة قيس وردت في الأصل هكذا: (حدثنا قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله عَلَيْكُمْ) أي بدون ذكر سند المؤلف أبن شبَّة إلى فيس، ومعروف أن ابن شبَّة بينه وبين قيس قرنان من الزمن، فكيف يقول عنه (حدثنا)؟!

79 ص: ٥٢٩: (يكون فَيْئاً لرسول الله عَلِيْكَةِ).
 وفى الأصل: (يكون فَيْئاً على رسول الله ) المخ.

۷۰ س ص: ۵۳۰:

فأصبح نَهْبِي ونَهْبِ العُبَيْنِ ... لَهِ عَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ وَفِي الأصل:

أَصْبَحَ نَهْبِي ونَهْبِ العَبِيرِ...لدِ بَبْنَ عُبَيْنَهُ والأَقْرُعِ

٧١ ص: ٣١ه: (قان: فما تصنع في المطروقة)؟

في الأصل: (قال: ثما تصنع في الطروقة؟) وهي التي يطرقها الفَحْلُ -كما سيأتي من ٣٣٥ -: (كيف تصنع في من ٣٣٠ -: (كيف تصنع في الطروق) وانظر «غريب الحديث» لابن قتيبة ج٢٠/١.

٧٧ ـ ص: ٣٣٥: (إلا من أعطى في رسلها وبجدتها).

كلمة (وبجدتها) بدون نقط في الأصل وصوابها (ونجدتها) بالنون ــ وانظر (رسل) في التاج العروس».

وفي الصفحة: (ومنع غزيرتها).

وفي الأصل: (ومنح غزيرتها). وهو الصواب.

وفيها: (فكيف تصنع بالأفقار؟ فقلت: إنا لا تعير البكر الضرع والناب المدبرة والذي في الأصل كا في «اللسان» وفي «تاج العروس» (إني لأفقر البكر الضرع والناب المدبى أي أعيرهما للركوب، يعني الجمل الضعيف والناقة الهرمة وفيها: (انتج في كل سنة مئة).

وهي في الأصل: (أمنح في كل سنة مثة).

٧٣ سرص: ٥٣٣: (منبهة الكريم).

(منبهة للكريم) في الأصل.

وفي الصفحة: (فإنه قادكانكون مني ومن هذا الحي ابن بكر بن واثل كما نشأت في الجاهلية).

ونُصُّ الأصل: (فإنه قد كان يكون بيني وبين هذا الحيّ من بكر بن وائل خُهاشات في الجاهلية).

والخاسات ـ جمع خاشة ـ الجراحات، وأورد في «تاج العروس»: وفي حديث قيس بن عاصم أنه جمع بنيه عند موته وقال: كان بيني وبين فلان خاشات في الجاهلية أي جراحات وجنايات، وهي على كل حال ما دون القتل والدَّبَة، انهي.

٧٤ – ص: ٥٣٤: (عن ربيعة بن يزيد الحرشي عن أبي كبشة السلولي أنه قدم على ابن الوليد بن عبد الملك) الض يُقرأُ ما في الأصل: (أنه قدم عليه زمن الوليد بن عبد الملك).

وفي الخبر الذي بعد هذا: ﴿أَقُبَلُ أَبُو كَبِشَةَ السَّلُولِي إِلَى الوليد بن عبد الملك).

٧٥ ـ ص: ٥٣٥: (حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني). قراءة هذا ـ على ما ظهر لي ـ: (حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الطبراني).

وفي الهامش فوقه ـ مما لن يُشِرُ إليه المحقق ما نصه:

(بخط شيخنا ابن حجر في حاشية أصله ما صورته: أحد هذين مقلوب ذا والذي قبله).

وهذه الحاشية ندل على أن النسخة ليست بخط ابن حجر ـ كما توهم المحقق في المقدمة، وقد أشرت لل هذا في كلمتي الأولى.

وفي الصفحة: (ثم خرج إلى المسجد فإذا خَلَفَهُ عبدالله بن عامر فجلسا فيه له عبدالله) الخ.

كلمة (المسجد) ليست واضحة في الأصل. أما كلمة (فجلسا فيه له عبدالله) فهي في الأصل: (فجلس فيها، فقال له عبدالله) الخ وتأنيث الضمير (فيها) بدل على عدم صحة كلمة (المسجد) وصورة الكلمة (السحه) ليس فيها ميم.

وفي الصفحة: (فأما الأقرع فكان رجلاً رحيماً).

وكلمة (رحيا) في الأصل: (حكيا). ومعروف أن الأقرع بن حابس كان من حكما، العرب في الجاهلية، وفي «الإصابة» عن كتاب «النسب» للزبير بن بكّار: كان الأقرع حكمًا في الجاهلية.

في الأصل (أَوْ حَظُّ عَينة).

٧٧ ــ ص: ٥٣٧ : (وعبدالله بن عَمْرِو بن سُبَيْع الثعلبي علي بني ثعلبة، ونُمَير، وبني عبدالله بن غطفان).

نُمَيِّر لا صلة لها ببني ثعلبة وبني عبدالله القبيلتين الغطفانيتين، فهي هوازنية عامرية،

والصواب حكما في الأصل -: (وعَبْس) وعبس من غطفان.

٧٨ ص: ٥٣٨: \_ في خبرسَرِيَّة عُنينة إلى بني العنبر: (فأعتقت رجلاً من سَبْسي بني المغيرة، ثم أخذ بني المنذر بن الحارث بن جهنمة بن عدي بن جندب).

كلمه (بي المغبره) صوابها كما في الأصل (بني العنبر) وكلمة (ثم أخذ) صوابها: (ثم إُخَدُّ).

وكلمة (جهنمة) في الأصل (جُهُمة) والنقطة سكون فوق الهاء. وانظر الجمهرة أنساب العرب، لابن حزم ـ ص ١٩٧ ـ الطبعة الأولى.

وفى الصفحة: (وإنه كان في ذبيان حيث أوقع بهم ذَرْوٌ، فلقيه ذبان بن سار. وصواب الجملة: (وأنه كان في ذبيان حَدَثُ أُوقع بينهم درواً (؟) فلقيه زَبَّانُ بن سَيُّار).

وَكَلَّمَةَ (دَرُوا) لَبِسَت واضحة في الأصل؛ وقد تقرأ (دَرُءًا) أي اختلافًا.

وفي الصفحة: (أتدع قومك على هذه الدائرة).

والصواب \_ كما في الأصل: (على هذه النائرة). والنائرة العداوة وما بحدث بين القوم من الشُّر.

وفي الصفحة؛ (فقال ذبان).

والصواب: (فقال زبان).

٧٩ - ص: ٥٣٩:

يسوقون لحاظ .ا إذا مسا رَأَيْستَسهُ بسلع رَأَيْتَ الهِجُرِسَ الْمُتَزَبِّبَا

كلمة (لحاظا) قد نقرأ (كأكاء) ولا همز فيها في الأصل.

٨٠ ـ ص: ٥٤٠: (بعث علي رضي الله عنه إلى النبي عَلَيْكِ بذهبية لم تحصل من ترابها).

في الأصل: (بذهبة فيها ترابها) لا كما جاء في الحاشية.

والذَّهَبَة القطعة من الذهب \_ وقال ابن الأثير في والنهاية في حديث علي ً \_ كرم الله وجهه \_ فبحث من اليمن بِذُهَبَة ، وهي تصغير ذهب ، وأدخل فيها الهاء لأنّ الذهب يؤنث ، والمؤنث الثلاثي إذا صُغر أُلْجِق في تصغيره الهاء نحو تُويسة وشُمَيْسة. وقيل : هو تصغير ذهبة على نيَّة القطعة منها فصغرها على لفظها. انتهى.

وإذَنْ فالصواب (ذُهَبَيَة) لا ذهبيَّة.

٨١ ٪ ص: ٤٤٣: (ولكن حدُّوا فسلة ما قلبوا ما في عينيه).

ما في الأصل بمكن أن يقرأ: (ولكن خذوا مُسَلَّةٌ فَاقْلِبُوا مَآفَيَ عينبه). وفتحة الميم صغيرة كأنها نقطة وشدة اللام وضعت فوق السبن خطأ. والمسلة المخيط والإبرة.

٨٢ ـ ص: ٥٤٣: (قالوا: فنجيتنا؟ قال: قد جاء الله بخير منها الإسلام).

كلمة (فنجيتنا) تقرأ في الأصل: (فتحيتنا) إذ حرف الحاء مهمل.

٨٣ ـ ص: ٥٤٤: (فصار إلى بطن عامر).

الصواب ـ كما في الأصل: (فصار إلى بطن عاقل) ولمكن القاف لم تنقط كأكثر المحروف, وعاقِلُ وادٍ معروف في أعلى القصيم بقرب الرَّسِّ، شرقه، يدعى الآن العاقلي، من روافا. وادي الرمة، وكان منزل الحارث بن عمرو، المذكور في الحنبر.

وفي الصفحة: (وابنه سلمة علي بني ثعلب). وتكررت ثعلب ــ ص ٥٤٥ ــ وثعلب في الموضعين صوابها (تَغْلِب) وكان سلمة بن الحارث ملكاً عليها ــ على ما هو موضح في كتب التاريخ.

وفي الصفحة: (حتى أحجه المنذر بن ماء السماء إلى تكريت).

ونص الأصل: (حتَّى أُجِحر المنذر بن ماء السماء إلى تكريت) بدون إعجام. وكنسة (أحجر) معناها أَلُجَأً وقد تكون (أحجر).

٨٤ ـ ص: ٩٥٥: نظل الطبر عاكفة عليهم. وفي الأصل: تحوم المطبر عاكفة

عليهم) ولبست (عليه) كما في الحاشية، ولهذا ينبغي عدم تغبير ما في الأصل.

٨٥ ـ ص: ٥٤٧: (فصالحهم رسول الله ﷺ على أن لهم ربع ما أخرجتُ حضرموت) . كلمة (ربع) غير معجمة الياء، ولهذا يمكن أن تقرأ (رُبُع).

وفي انصفحة: (وند الأذد). والصواب: (وفد الأزد) ــ بالزاي ــ ولعل هذا تطبيع..

وفي الصفحة: (لفد شَأَّمَ أُوَّلَكُم، وآخرتُم أُمركم).

والصواب \_ كما في الاصل\_: (لقد شَأَمَ أُولَكم، وأُخَّرهُم وأُخَّركُمْ).

۸۹ س ص: ۸۹۵:

أَطَعْنا رسولَ اللهِ ما كبانَ بسيننا فسبَسالَ عِسبَسادِ اللهِ مسا لأبي بَسكُسِ

وفي الأصل: (فيا قومنا ما بال آلم أبي بكر).

وقرأه المحقق بحدف (آل) فظنه خطأً فغيَّره، ولا داعي لتغييره.

٨٧ ... ص: ٥٥٠: (وأنار والأزد).

وفي الأصل: (وأنمر والأسد). وغيَّر المحقق كلمة (الأسَّد) ولا داعي لتنبيرها لأنها أفصح من الأزد، وإن كانت الأزد أكثر، كما نَصَّ على ذالك علماء اللغة.

٨٨ صى: ١٥٥، (قال: لا، إما إن ذالك برفضهم للإسلام) ونصُّ ما في الأصل: (قال: لا. قال: أما إن ذاك رققهم للإسلام) والقاف الأولى ليست منقوطة.

وهنا إشكال في أول هذا الحنبر: رأن مراداً لماقدمت على رسول الله مُؤْلِظَةٍ قال امروة بن ميسرة: اللَّيْسُوُكَ ما لتي قومك من الروم بوم الروضة!! قال: لا).

كذا ورد النص إلَّا أن كلمة (لعروة) قد تقرأ (لفروة) وفَرُوَةُ بن مُسَيك المرادي هو المشهور في الوفادة على رسول الله عَلَيْكِيم. وهو الذي استعمله رسول الله عَلَيْكِيم على مراد ومذحج وزبيد كلها.

أما عُرُوة بن ميسرة فلم أركة ذكراً في «الإصابة» مع شدَّة تَقَصَّي ابن حَجَرٍ، ولكنه ذكر (عروة المرادي) وقال: ذكره البغوي فقال: قال محمد بن اسماعيل: له حديث، ولم بذكره، وذكره المستغفري وأبو موسى. ثم إن فروة هو ابن مسيك، لا ميسرة، فإذا صَحَّ القول بأن (عروة) تصحيف (فروة) فحاذا يقال عن ميسرة؟ هذا إشكال.

وإشكال آخر: فقد ذكر ابن حجر في هالإصابة في ترجمة فروة بن مُسَيَّك عن أبي عمرو الشيباني ما نصه: قال قبلغنا أن النبي عَلَيْتُ قال له: ههل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم ؟ فقال: من ذا الذي يُصيب قومه مثل ما أصابهم ولا يَسُوعُهُ ؟ فقال: «إن ذالك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيراً». انتهى ومثل هذا في كتب السيرة النبوية. ونقل ابن سيَّد الناس في «عيون السير» ج٢ ص ٢٣٩ ــ عن ابن اسحاق: وقد كان قبيل الإسلام بين مُرَاد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مُراد ما أرادوا حتى أنخنوهم، في يوم كان يقال له يوم الردم.

وورد اسم ذالك اليوم في تاريخ ابن جرير.

وفي «معجم البلدان» الرزم ــ بالزاي بدل الدال ــ وأوضح ياقوت أنه اسم موضع.

ولكن الذي في كتاب ابن شبّة: (ما لني قومك من الروم يوم الروضة) فهل هو يوم آخو؟!

٨٩ ــ ص: ٥٥٣: (والله إنَّ كُنَّا لَنَتَرَابَا العطيني بيننا في الجاهلية كما تُرابون أنتم بني أُمَيَّة الآن).

(العطيني) صوابه: (الغُطيني) بالغين المعجمة مضمومة. نسبة إلى بني خُطَيَّعْتِ بن ناجية بن مُرَّاد، رهط فروة بن مُسَيك الغُطيني الصحابي، الوارد ذكره في الأخبار التي قبل هذا الحبر.

كلمة (لنترابا) فقد وردت في الأصل مهملة الحروف، سوى النون والناء، ولهذا فقد تقرأ الكلمة (لنترابا) من الرؤية، وسُهِّلَتِ الهمزة، أو أسقطها الناسخ، أي ننظر إليهم، ويُرى أحدنا الآخر الواحد منهم، لما لهم من المنزلة في النفوس. أما كلمة (نترابا) فلم

يظهر لي معناها وكذا كلمة (تُرَابُون) وضبط المحقق لها غريب.

٩٠ ص: ٥٥٧: (إن الملك لله والجهادين إلى الحير).

كذا ... والذي في الأصل: (إن المليك الله، والهادي إلى الخير). وكذا في كتاب الصفة جزيرة العرب، للهمداني أن ص ٣٧٤ وما بعدها ... نشر (دار الجامة للبحث والترجمة والنشر).

٩١ ساص: ٥٥٠: (ورفعتها عوار الثرى).

تقرأ في الأصل: (ورفعتها عزاز الرَّبَى) وكذا هي في «صفة الجزيرة». والْعَزَازُ الأرض الصلبة، والرُّبَى جمع ربوة، الأرض المرتفعة.

وفي الصفحة: (وألحقتها دآديء الرحي).

وكلمة (الرحى) قد نقرأ (الدجى) وهي كذلك في «صفة الجزيرة» وتحتاج إلى تحقيق.

وفيها: (وقطرات الأعناق).

وفي الأصل بدون نقط. وفي «صفة الجزيرة»: وقصوات الأعاق.

وفي الصفحة: (غرسوا ودانه).

وفي الأصل: (غرسوا ودمه) وتقرأ (وُدِيَّةُ) جمع وَدِيَّةٍ وهي الغرسة من النخل. وفي « «صفة الجزيرة»: (أوديته).

وفي الصفحة: (وذنبوا خشانه).

وفي الأصل: (وذَّلُّوا خشانه). وكذا في «صفة الجزيرة».

وفي الصفحة: (وَرَعُوا قربانه).

وهي (قُرْيَانَه) كما يفهم من نعليق المحقق، ركذا في «صفة الجزيرة».

٩٢ ـ ص: ٥٥٤: (فكان أكثر بنيه ثباتاً من بعده عاداً ونحوداً).

وفي الأصل: (فكان أكثر بنيه نباتاً من بعده عاد وتمود).

وكلمة (نباتا) خالية من النقط. وفي «صفة الجزيرة»: فكان أكثر بنيه ثباتاً، وأسرعهم نباتاً من بعده عاد وتمود.

وفي الصفحة: (هدلول بن هرولة بن تمود).

وهي في الأصل خالية من الإعجام، وكلمة (هرولة) كأنها (هودله) وفي الصفة الجزيرة»: هذلول بن هوذلة بن نمود.

وفي الصفحة: (وهم الذين خَطُّوا مشايرَها).

وكذا في الأصل، وفي اصفة الجزيرة، مشاربها.

وفي الصفحة: (والجزية الصفراء).

وفي الأصل الزاي منقوطة والياء كذالك، ولكن في «صقة جزيرة العرب»: الحُرْنة الصفراء. والمقصود بها الذهب.

٩٣ \_ ص: ٥٥٥: عُجُزًا البيتين وردا في "صفة الجزيرة" هكذا:

والسبغي أفسنى قروناً دارُها الجَسَدُ منهم على حادث الأبسام فسانجردوا

وفي الصفحة: (نتجوا فيها النزابع).

وفي الأصل: (فقنحوا فيها التزايع).

وفي ﴿ صَمَّةَ ٱلجَزِّيرِهُ ۗ : فَلَنْجُوا فَيْهَا الشَّرَائِعِ. ومَا فِي الأَصَلُ قَدْ بِقُرأَ (الشَّرَائِعِ).

وفي الصفحة: (فكان لهم ساكنها وعامرها، وقاربها وساثرها).

والكلمة الأخيرة في الأصل (وسامرها) وكذا في «صفة الجزيرة».

وفي الصفحة: (حتى نقلتها مَذْحِبِجُ سلاحها) وفي «صفة الجزيرة»: حتى نَفَتُها مَذْحِبُجُ ــ اللخ.

وفي الصفحة: (وَنَحَّمْم عن بُوادِيْهِ).

وفي الأصل: (ونَحَّتْهُمُ عنها برماحها). وفي «صفة الجزيرة»: ونَحَّتها برِماحها.

وفي الصفحة: (وتَشْزَّنَتُ بِأَعِنَّتِها).

وهي في الأصل قريبة من هذا إلا أن الزاي غير معجمة، وفي «صفة الجزيرة»:

وتسربت بأعِنَّتها.

وفي الصفحة: (ونظاهر أولاها، وصفاء مجراها).

وفي الأصل: ونظام أولاها، وصفاة مجراها). وكذا في «صفة الجزيرة،.

٩٤ ـ ص: ٥٥٦: (ثم إنَّ قيس بن معاوية) وتكور اسم (قيس) ص٥٥٠.

والصواب: (ثم إن نُسِيَّ بن معاوبة) وقَسيُّ هذا هو تُقيف الذي تنسَبُ إليه القبيلة التي الله الله الله التي تسكن الطائف منذ ذالك العهد حتى عصرنا.

وفي الصفحة: (فلما أثرى ولدهم ... وتناسُّوا بينهم حُسْنَ البلاه). وكذا في الأصل، ولكن في اصفة الجزيرة»: تناسوا \_ بحدف الواو جواب (فلما).

وفي الصفحة: (قال: رُدَّ علينا بلدنا).

وفي الأصل: (فارْدُدْ علينا بلدنا) بدون (قال). وكذا في «صفة الجزيرة».

وفي الصفحة: (إن بني هلال بن هدلول بن هوذاء بن تمود).

كلمة (هوذاء) في الأصلكأنها (هوذلة) إلا أن طرف اللام الذي يصلها بالهاء ليس واضحاً، وتقدم هذا الاسم \_ ص ٥٥٠ .

وفي "صفة الجزيرة؛: إن بني هاني بن هذلول بن هوذلة بن تمود).

وفي الصفحة: (بعدها آل مهلائيلي بن قينان).

والصواب ــكا في الأصل و«صفة الجزيرة»:ــ (بعد هلاك مهلائيل بن قينان).

٩٥ ـ ص: ٧٥٥: (ثم إن قيس بن معاوية) وتكررت كلمة (قيس) في هذه الصفحة ثلاث مرات وصوابها (قسي) بفتح القاف وكسر السين المهملة وآخره باء مشددة \_ وهو ثُقيف أبو القبيلة \_ كها تقدم \_

وفي الصفحة: (ويحتطبون طِلَاحَها).

وفي الأصل: (ويختبطون طِلاحَها). من الْخَنَط لا الحطب، وكذا في «صفة

الجزبرة ب

وفي الصفحة: (ويأرون نجلها).

والكلمتان في الأصل بدون إعجام، ويمكن أن تقرأ الكلمة الأخيرة (نَحْلُها) بالحاء المهملة، أي يستخرجون الأرْيَ ــ وهو العسل ــ من النحل.

وفي الصفحة: (حتى خلا لَهُمْ خِيَارُها وحُزُومُها) وكلمة (خيارها) قد تقرأ بالباء الموحدة، فهي غير معجمة الحروف وهي (خَبَارها) أنسب لكلمة حزونها).

وفي الصفحة: (وقطورها رعيونها). وكذا في الأصل مع إهمال الحروف. وفي «صفة الجزيرة»: وقصورها.

رفي الصفحة: (أصغر عنه الله من خُرَّه بُعَيْضة) هذا من غريب التصحيف، والصواب كل في الأصل: (أصغر عند الله من خَرْ بَصِبُصَةٍ). وكذا في «صفة جزيرة العرب».

والخَرْبَصِيْصَةُ: هَنَهُ تَثَرَاآى في الرمل، لها بصيص كأنها عين الجراد. قال في «تاج العروس»: وبها فُسُرَ الحديث. «إنَّ نَعِيْمَ الدنيا أقلُّ وأصغر عند الله من خَرْبَصِيصة».

٩٦ ـ ص: ٥٥٨: (ولم ينفعه فيها قوم ولا خفض).

(قوم) تقرأ في الأصل (نوم). وفي «صفة الجزيرة»: ولم بنفعه حبور ولا خفض.

وفي الصفحة: (لمن أدركه الإسلام).

وفي الأصل: (فن أدركه الإسلام). وكذا في «صفة الجزيرة».

وفي الصفحة: (فهو له على وطف ركاها). وكذا في الأصل، وفي «صفة الجزيرة»: فهر له، على وُظُف زكواته.

وفي الصفحة: (لكل مؤمن خلص أو مُعاهِدٍ ذِمِّيٌّ).

وكلمة (خلص) في الأصل في آخريا، (خلصى) ولكن فوقها نقطة، وهي في «صفة الجزيرة»: خلصي.



وقال المحقق: (مختل الوزن كذا في الأصل؛ والذي في الأصل:

لا أعبد اللات والسعرى أوسنها من كان لي السمدع والسبطر أ

\_ كذا بهذه الصورة وقرأت البيت في أحد الكتب:

.... والعزى وبنتها ولا أدري عن صحته.

وفي الصفحة: (وفد بني نهدى) زيادة من المحقق، وصواب (نهدي): (نَهْد). وفي الصفحة: البغدادي بوماً بِسُرَّ من رآى) وكلمة (يوما) مقحمة، لبست في الأصل.

٩٩ ــ ص: ٥٩١: (قد يُبس المدهن، وجَفَّ الجعثن). وفي الأصل: (قد نشف المدهن، ويبس الجعثن). و(الجعثن) غير واضحة.

١٠٠ \_ ص: ٥٦٢: (لنا دعوة السلام). وفي الأصل: (لنا دعوة السلم).

وفي الصفحة: (نعم همل)، وفي الأصل: (نعم مهمل).

وفي الصفحة: (وَوَقِيرٌ كثير الرسل). وفي الأصل: (ووقير قليل الرسل).

١٠١ \_ ص: ٣٦٥: (ليس لها فَهَل ولا عَلَل). وفي الأصل: (لبس لها نَهَلُ ولا عَلَل).

وفي الصفحة: (لم يكلفك عاملاً). في الأصل (لم لكمل عاملاً) بدون نقط!!
١٠٢ ـ ص: ٥٦٤: (لم يكن لكم عهد ولاءٍ مؤكك). وفي الأصل: (ما لم يكن لك عهد ولا موكد) كذا.

وفي الصفحة: (مع طهفة بن زهير النهدي). كلمة (النهدي) ليست في الأصل. وفي الصفحة: (إلى بني نهد بن زيد)؛ ابن زبد ليست في الأصل أبضاً. ١٠٣ ص: ٥٦٦: (ما لم تضمروا الإماق، وتأكلوا الرياق). وفي الأصل: (ما لم تظهروا الإملاق). ولا شنك أن الإملاق) خطأ، إذ ورد في آخر الحديث تفسير الماق وأنه الحلو من العقل.

وكلمة (الرياق) مهملة الحروف، وقد وردت مفسَّرةً في آخر الخبر بأنها العهد الذي جعله الله في أعناقكم، ويفهم من هذا أنها (الرباق) بالباء الموحدة لاكما ورد في المطبوعة في الموضعين. وفي التاج العروس السني رسم ربق ما يدل على هذا وأورد: وفي حديث العهد: ما لم تضمروا الأماق، وتأكلوا الرباق، شَبّة ما لزم أعناقهم بِالرَّبق في أعناق البهمة بِنُقها، وقطعه، فإنها إذا قطعته خلصت من الشدّ. النهيم.

وقال في رسم مأق: أماقي الرجل دخل في الماقة ومنه الحديث: كتب النبي عليه الله بعض الوفود من اليمانين: ما لم تضمروا الإمآق، وتأكلوا الرماق ... أي الغيظ والبكاء مما يعرب من الصدقة، ويقال: أراد به الغدر والنكث، ويروي (الإماق) على نقل الهمزة وتليينها، زاد صاحب «اللسان»: ترك الهمزة من الإماق ليوازن به الرماق (؟) يقول لكم: الوفاء بما كتبت لكم ما لم تأتوا بالمأقة. فتغدروا وتنكثوا وتقطعوا ربق العهد الذي في أعناقكم. وقال الزعشريُّ: وأوجه من هذا أن يكون الإماق مصدر أمني، وهو أقمل من الموق بمعنى الحمق، والمراد إضار الكفر والعمل على ترك الاستبصار في دين القد. انتهى. وفسرَّ المأقة مُحركة بأنها شبه الفواق يأخذ الإنسان، كأنه نَفسُ ينقلع من الصدر عند البكاء والنشيج. وتكررت كلمة (الرماق) بالميم مع أنه أوردها وشرحها في الصدر عند البكاء والنشيج. وتكررت كلمة (الرماق) بالميم مع أنه أوردها وشرحها في تضمروا الرماق، وهو قريب من معنى المداراة لأن المنافق، مُدَار بالكذب، حكاه الهرويُّ في «الغريبين» وقد تقدم أنه يُروَى بالقَافين. انتهى. ولكنني لم أجد له في رسم (رق ق) في «الغريبين» وقد تقدم أنه يُروَى بالقَافين. انتهى. ولكنني لم أجد له في رسم (رق ق) في «الغريبين» وقد تقدم أنه يُروَى بالقَافين. انتهى. ولكنني لم أجد له في رسم (رق ق) و(الرماق) والأولى هي التي فسر بها ابن شبَّة الحديث.

على أن المحقق الفاضل أورد المعاني المدكورة، ولهذا فما كانت هناك حاجة إلى الإطالة بذكرها.

١٠٤ ــ ص: ٩٦٩: (وعلاك، بين نُخلة ونخلة) هذه الجملة أضافها المحقق إلى الأصل من كتاب «الفائق». وفي الأصل: (وعال في لحمه وصاله، ونخله وباله أو ناله).

وأول صواب (نخلة) الثانية: (نحلة) بالحاء المهملة؟ وكذا وردت في مطبوعة «التاج» الأخيرة، رسم (بيش) وكلمة (صالة) لعلها ضالة) بالضاد.

١٠٥ ص: ٧٧٥: (أما بعد فإني قد أشركت في الأُمْرِ معك وإنَّ لنا نصف الأَرْض).

في الأصل: (أما بعد: فإن لنا نصف الأرض) وقد أشار المحقق إلى زبادة تلك الجملة التي غيَّرت نصًّ الأصل من (فإنُّ إلى: (وإنُّ).

١٠٦ ــ ص: (فذكر رسول الله وحده، ثم كلُّمهُ.

وفي الأصل: (فذكر رسول الله، ثم كلُّمهُ وحده).

وفي الصفحة؛ (فأخَذُوا بلَبَيهِ).

والصواب \_ كما في الأصل ــ: (فأخذوا بِلُمَّتِهِ).

١٠٧ \_ ص: ٥٧٥؛ (وأبغى أن أسأله).

وفي الأصل: (وأملي أن أسأله).

وفي الصفحة: (فجعلت أعالجها لأنزعها). وفي الأصل: (فجعلت أعالجها، لأنزعها).

١٠٨ ـ ص: ٥٧٦: تكررت كلمة (المسيخ) بالخاء المعجمة والصواب (المسيح) بالحاء المهملة.

وفي هذه الصفحة: (قال حدثنا أبي وهب). والصواب كما في الأصل: (قال: حدثنا ابن وهب).

١٠٩ \_ ص: ٥٧٨ : (وعليهم المآثر الديباج).

الصواب كما في الأصل: (المياثر) بالباء غير مهموزة، لأنها جمع ميترَّقٍ – من وَثَر – وانظر شرح الحديث في هذه المادة من كتب اللغة.

وفي الصفحة: (فإنها ليست من نباسنا). وهي في الأصل: (فإنها ليس من ألباسنا) كذا.

١١٠ ـ ص: ٥٨٠: (ما كان برانا قبل اليوم على جلسة).

كلمة (جلسة) في الأصل أقرب إلى (جنسه) وهي أظهر من حيث المعنى -كما يفهم من سياق الخبر\_

وفي الصفحة: رأن لهم شنوءة وبيعة وحجرا، والله لهم ناصر، وشُنوءة وبيعة وحجر قرى).

في الأصل (شنوة) بدون همز، و(تنعة) فوق النون نقطة وكذا الناء.

ولا شَكِنَّ أَن الاسْمَيْنِ مُصَحَفَّانِ وأَن صوابهما (شَبَّوَة) و(تنغة)، فشبوة من أشهر مدن حضرموت القديمة وتنغّة) ... أو تنعة بالعين المهملة ... من قرى حضرموت، التي ذكرها المتقدمون وحددوا موقعها بأنها عند وادي بَرَهُوت.

أمَّا شُنُوءَةُ فَمَخَلَافٌ يَضَافَ إليه قسم من الأَزْدَ فَيقَالَ: أَزْدَ شُنُوءَةَ، ولِسَ قرية. ١١١ـ ص: ٥٨٣: (بعرض عليهها الإسلام). وفي الأصل: (فعرض عليهها الإسلام). الإسلام).

وفي الصفحة: (فدعاهما النبي عَلَيْكَ إلى المباهلة، ... فقالا: لا. نُبَاهِلك). وفي الأصل (المبارزة) و(لا نبارزك) وأشار المحقق إلى أنه غير الأولى.

١١٢ ــ ص: ٨٨٥: (ونسلناها حتى تحولت تمارنا فيها). كلمة فنسلناها صوابها في الأصل (ففسلناها) أي أخذنا منها فسائل ــ أي غراسا.

وكلمة (فتحولت) ليست واضحة في الأصل.

١١٣ ـ ص: ٥٨٩:(الذي جعلني على خلتين). الصواب \_ كما في الأصل ــ: (الذي جبلني على خلَّتيْنِ).

وفي الصفحة: (عن الحكم بن حيَّان النجاري) ونقل المحقق في الحاشية مثل هذا عن «الإصابة» أن الحكم بن حيان العبدي ثم النجاري كان هو وأخوه عبد الرحمن في وقد عبد القيس.

وكلمة (النجاري) في الأصل تقرأ (انحاربي) ومحارب من عبد القيس.

ويظهر أن كلمة (النجاري) في «الإصابة» مصحفة وأن صوابها (المحاربي) إذ وردت صحيحة في ترجمة عبد الرحمن بن حيان النّص: (١١١): عبد الرحمن بن حيان الحاربي العبدي، تقدم في أخيه الحكم). انتهى.

١١٤ ــ ص: ٥٩٠ : (علي بني ربيعة بن قحطان، وبني زفر بن زفر، وبني الشحر).

وفي الأصل: (علي بني ربيعة بن قحفان وبني ظفر بن ظفر وبني ...) والكلمة الأخيرة غير واضحة. ويلاحظ أن سفيان بن همام الذي كتب له الرسول والتلج على بني ربيعة وبني ظفر هو من بني ظفر بن محارب بن لكيز، ومن بني ظفر هاؤلاء بنو مرة ــ انظر خبر وفد عبد القيس في «الطبقات الكبرى» لابن سعد

وفي الصفحة: (فإنه أمر بأمر الله ومحمد).

والصواب: (فإنه آمن بأمن الله ومحمد) وكملة (آمن) ليست واضحة في الأصل، ولكن (بأمن) واضحة.

وفي الصفحة: (وإن لهم خطبهم من الصلصل، ومن الأكرم ودار، ورك، وصمعر، وسلان، ومور، فكل إتاوة لهم).

كلمة (خطبهم) تقرأ في الأصل (خُطَّتَهُم) فهي بدون نقط أما أسماء المواضع فأكثرها

غير واضح، وما وضعه المحقق في الحنشية عنها بعيد كُلَّ البعد عن الصواب، إذ ذكر أسماء مواضع في غرب اجزيرة وجنوبها بعيدة عن بلاد عبد القيس فجعلها هي المذكورة في الكتاب، والرسول ﷺ لا يُقْطِعُ أُحداً أَرْضاً خارجة عن بلاده وبلاد قومه.

وكلمة (ورك ليست واضحة وقبلها حرف كأنه (ر) أو (و).

و (صمعر) هي أقرب إلى (صمد) إذ هي ثلاثة أحرف لا عين فيها.

و (مور) هي بكلمة (موره) بالقاف أو الفاء \_ أشبه. وبالإجهال فليس في أسماء تلك المواضع ما يطمئنُ القارئ، إلى صحته.

١١٥ \_ ص: ٩٩١ : (وربما قال: المُقَيَّر والْمُزَفَّت).

وفي الأصل: (وربما قال المقبرة والمزفت) كذا.

١١٦ ص: ٩٩٥: (كيف نريان هذه الخيل وأنها تأتيكما غداً؟ قالا: فلا تأتنا
 قال: بلي).

والذي في الأصل: كيف تُرَيّانِ هذه الخيل وأُمَّهانِكُمَا عَداً؟ قالا: ملاماسي قال: يلي) كذا.

وفي الصفحة: (لقد حملت على ذووها ناحبة).

وما في الأصل بقرأ: (لقد حملتُ على خُوْصًا، ناجِبَةٍ).

وفي الصفحة: (إن مُزَّقَ الثوبُ فاهتف في رجوههم).

وفي الأصل: (أَنْ أَمزق النوب واهتف في وجوههم).

وفي الصفحة:

الله من على معاشر جنتهم بالمعمق مما قد رأيت عثية عشية القوم على مثل وابلاحسلسه والسلسيت وفي الأصل:

الله مَنَّ على معشر جيبهم بالعمق ما قد رأيت

عشية الفوم على ماسل وأثلا خالسد والسلسب والسبت ولكن كلمة (ماسل) فوق السبن نقط، وكلمة (خلد) كتبت بدون ألف. وفي الخبر ورد أن خالد بن الوليد حلف لتأتينهم خيله، فحلف شريع ـ صاحب البيت ـ أنّها لا تأنيهم، لأن معهم كتاب رسول الله علياً.

وماسل جبل قريب من الْعَنْق ـ عمق الرَّيب ـ في العِرْض ، لابزال معروفاً ، غرب بلدة القُويْعِيَّة ـ وهو من بلاد بني نُمير كما يفهم من شعر أُورَدَهُ الهجريُّ.

۱۱۷ ـ ص: ۹۹۷/۹۹۱:

أكلنا بالسُّرى كُدُّرَ المطايا ولم نُوقد لكذبهن ناداً وهساجرة تَوَقَّدُ كُلُّ يوم من الجوزاء يسلسزمها الحادا

(لكذبتهن) قد تقرأ (لكربنهن) لأن حرفي الدال والراء بنشابهان في كتابة الناسخ.

وكلمة (بلزمها) مهملة من الإعجام سوى الزاي.

و(المحارا) هي بكلمة (المحارا) أشبه فلا ميُّمَ واضحة.

١١٨ \_ ص: ٥٩٩: (إنَّا الدُّنَّةُ لِلْعَصِسِو).

وما في الأصل يقرأ: (للعصبة).

١١٩ ... ص: ٢١٢: (بعيداً ما بين المنكيِّينِ).

وفي الأصل: (بعبد ما نَيْن المنكبَيْن).

وفي الصفحة: (حدثنا معقل بن زياد عن الأوزاعي).

وفي الأصل: (حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي) وهو الصواب إذْ هِقْلُ هذا هو كانب الاوزاعي، وقد ترجمه ابن حَجرٍ في تهذيب التهذيب، ج١٤/١١.

١٢٠ ــ ص: ٦١٧: (لقد ذكرته وتُقُيَّاهُ في مِشْيَتِهِ، فقال ابن عباس ــ رضي الله
 عنها ــ: إنه كان يشبهه). يعني أن الحــن ينبه النبي يُنْظِيِّ في مشبته، كلمة (تقياه) شبيهة

بما في الأصل، ولكن لبست واضحة المعنى.

وفي الصفحة: (فقيل له: مثل مَنْ كنت يومئذ)؟ والذي في الأصل: (فقيل له: مثل من أنت)؟ فعَيِّرها المحقق.

١٢١ ــ ص: ٦١٨: (فأخرجت جلجلاً من فضة فيه شعراتً من شعر النبي مَالِيَةِ ).

كلمة (جلجلا) في الأصل (خلخالا).

١٣٢ ــ ص: ٦٣٠: (ومن حلفة أبي علي). وفي الأصل: (ومن حلف أبي علي).

وفي الصفحة: (حدثنا عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني، وإياد بن لقيط). وفي الأصل: (حدثنا عبد الملك بن أبجر، عن إياد بن نقيط).

۱۲۳ ــ ص: ۱۲۴: (أراد معاذ).

وفي الأصل: (زاد معاذ) وهي الصواب كما يفهم من سياق النَّصِّ.

وفي الصفحة: (وإذا لم يَدْهُن تبين). وفي الأصل: (وإذا لم يدهنه تبيَّن).

وفيها: (فإذا ادَّهَن وأمشط). وفي الأصل: (فإذا ادَّهَنَ وامتشط).

وفي الصفحة: (وإذا شعث رأسه تبيناه). وما في الأصل يُقرأ: (وإذا شِعثَ رأيته مُتبيناً).

172 ـ س: 170: (كأن شيبة رسول الله عَلَيْنَ وضحاً على ناصيته وعنفقته). والصواب ـ كما في الأصل ـ: (كان شيب رسول الله عَلِينَ وَضَحاً) الخ.

۱۲۵ ـ ص: ۲۹۳: (بن الحارث بن بهثنة).

والصواب: (بن بُهُثَة).

وفي الصفحة:

أمن الفلا لما رأين الفعل من عف الخلائق طاهِر سيمون

البيت هكذا في والإصابة، وفي الأصل: أهل العلا لما لعل النعل من المنح كذا غير واضح.

وفي الصفحة:

قد كنت آمله وأنظر دهره.

وفي الأصل: قد كنت أنظره وآملُ دهره.

١٢٦ ـ ص: ٦٣٠: (لحنير تصبح من معدًّ) وفي الأصل: (لحنير النصبح من معدًّ).

١٣٧ ـ ص: ٦٣٢: (والحاشر والمتقي).

وتقرأ في الأصل: (والحاشر والمقني). وهي الصواب لأن المقفّي تكررت في الأحاديث التي وردت بعد هذا.

وفي الصفحة: (بعثت بالجهاد، ولم أبعث بالزراع) والذي في الأصل: (بعثت بالحصاد، ولم أُبعث بالزراعة) لا كما قرأ المحقق.

١٢٨ ـ ص: ٦٣٣/ ٦٣٤/ ٦٣٥: (ولا صخاب في الأسواق) وفي ص ١٣٧: (صخابا) وفي الأصل: (ولا سخاب في الأسواق) بالسين.

۱۲۹ – ص: ۱۳۵: (ویتزررون علی أنصافهم). وفي الأصل: (ویتَّزِرون علی أنسافهم) من الازار، لا من الإزرار.

وفي الصفحة: (عن ابن صالح عن كعب).

وفي الأصل: (عن أبي صالح عن كعب). وأبو صالح هذا تقدم (٢٣).

١٣٠ ـ ص: ٦٤٠: (لن تبلغوا الخبر حتى بحبُّوكم).

صواب القراءة (لن يبلغو الخير حتى مجبُّوكم). إذ المطلوب محبة آل النبي عَلَيْظٍ. وفي الصفحة: (أبرجو سُوْلُم شفاعتي عن مُراد ولا يرجو بنو عبد المطلب شَفَاعَتي).

(سؤلهم) تحريف كلمة (سَلَهُم) بدون واو ـ وهذا اسم فَخِذٍ من قبيلة مُرَاد ـ انظر

كتاب «اللُّباب، لابن الأثير، رسم السلهمي.

وفي الصفحة: (فأشار إليَّ عمه العباس). والذي في الأصل: (فأشار إليَّ عَمِّي العباس). وهذا صواب فالقائل على بن أبي طالب والعباس عمَّه الخ.

١٣١ ـ ص: ٦٤١: (قال: فأي تفاسة عليكما ولكني أعلم) النخ. وفي الأصل: (ما
 بي نفاسة عليكما، ولكني أعلم) البخ.

١٣٢ سـ ص: ٦٤٢: (أخرجا ما تصرران). وفي الأصل: (أخرجا ما تصران) براء واحدة.

وفي الصفحة: (فأومأت إلينا زينب؛ ان امضيا فإنه في شأنكا). كلمة (ان امضيا) لا تقرأ في الأصل بهذه الصفحة، ومفهوم الكلام لا يدلُّ عليها، فهي أمرتها بعدم الكلام، ولم تأمرهما بالإنصراف، وغذا بَقيا.

وكلمة (فأومأت) في الأصل: (فأومت).

۱۳۳ ـ ص: ٦٤٤: (أرأيت إخواننا من بني عبد المطلب). هذا مما غيره المحقق وكان في الأصل: (أرأبتك بني عبد المطلب).

١٣٤ ــ ص ٦٤٦: (بقسمته حياة رسول الله ﷺ) وهي: (فقسمته حياة رسول الله) الخ كيا في الأصل.

174 ـ ص: ٦٤٧: (وكان رجلاً ذاهباً) في وصف العباس عم الرسول اللهية. وكلمة (ذاهبا) في الأص تقرأ (داهبا) وهي أقرب إلى المعنى إذا المقام مقام ثناء على معرفته بالأمور.

١٣٦ ـ ص: ٦٧٤: (مازاد على الذي قال في ذالك المكان حتى قارق الدنيا).

كلمة (زاد) في الأصل: (زال) باللام بدل الدَّال؛ وهي الصواب إذ المقصود ثباته على ذالك الأمر الذي قرَّره.

وفي الصفحة · (حدثنا المغيرة بن المغيرة أن هارون الفلسطيني قال : حدثني أبو حيان الأراش).

الذي في الأصل: (حدثنا للغيرة بن المغبرة أبو هارون الفلسطيني) كلمة (أبى بدل رأن) (قال حدثني أبو حيان الأراشي) وكنمة (حيان) ليست منقوطة الحروف.

١٣٧ ـ ص: ٦٧٥: (وبدأ بآي من القرآن ولم يكبر).

وكلمة (بدا) في الأصل (عدع) بالعين أوْ ما يشبهها وما قبلها بدون نقط.

وفي الصفحة: (إلا وآزرني). وفي الأصل: (إلا ما وازرني) كذا.

وفي الصفحة: (فأقبل مُحْسِنَهم). وفي الأصل: (فأقبل من مُحْسنهم).

١٣٨ \_ ص: ٦٧٦: (فأهل الذمة أو في للم بعهدهم.) كلمة (أوفي) في الأصل: (أَفي).

وفي الصفحة: (إلا دون طاقتهم). كلمة (طاقنهم) في الأصل (كلفتهم).

وفي الصفحة: (فإذا فعلت ذالك كنت عند الله مصدقاً. والذي في الأصل: (فإذا فعلت ذالك كُتب عند الله معترفاً) كذا واضحاً.

وفي الصفحة: (حتى قام ببابها فنهاها ومن معها عن البكاء) إلى: (لك، فللخل فأخرج أم فروة).

وفي الأصل: (حتى قام بيابهم فنهاهم) ثم بياض في الأصل نحو سطر وبعده (لك فدخل فأخرج أم فروة) وقد أشار المحقق إلى أنه أكمل النقص.

وفي الصفحة: (أترون أن يُعَذَّبَ أبو بكر بكائكُنَّ)؟ وكلمة (أترون): صوابها (أَتُرِدْنَ) كيا في الأصل.

١٣٩ ـ ص: ٦٧٧: (فهم من اسم؟) والصواب: (فَهَلُ من أَسْمِ ؟).

١٤٠ ــ ص: ٦٧٨: (فَنْتَخْرُجَنَّ مما قُلْتَ) وفي الأصل: (لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ).

وفي الصفحة: (قُلْتُمَّ: خليفة خليفة رسول الله).

والصواب ــكما في الأصل: (قُلْتُمُ: خليفة خليفة خَليفَةِ رسول الله) ثلاث مرات، لأن المقصود بهذا الخليفة الثالث الذي يأتي بعد عمر.

141 ــ ص: ٦٨٠: (فقال عمرو: أنهًا والله أصبتًا اسمه) وفي الأصل: (فقال لها: والله أصبتًا اسمه) ويلاحظ أن الزيادات الكثيرة التي أضافها المحقق في هذا الحنبر ريادة عا في الأصل ــ غيَّرت كثيراً من عباراته، وهو مستقيم بدونها.

وفي الصفحة: (حدثنا حيي بن آدم). صوابه: (يحيي بن آدم) العالم المشهور، صاحب كتاب «الحراج» وترجمته في «تهذيب التهذيب» ــ ج١٧٥/١.

وفي الصفحة: (وعليك، أكذالك تجده في كتابكم؟).

والصواب \_ كما في الأصل: ﴿وَيْلَكِ! أَكَذَالِكَ تَجَدُّهُ فِي كَتَابِكُمِّ؟﴾.

وفي الصفحة: (كان مما تميز به عمر الرُّعب). والذي في الأصل: (كان مما أعين به عُمر الرُّعب).

111 ـ ص: ١٨١: (فما بتي منهم أحد إلا سقط). وفي الأصل: (فإن بتي منهم أحد إلا سقط). كذا.

18٣ ـ ص: ٦٨٥: (قال: فاستأذن وَهْبٌ عمرَ بنَ الخطاب). الصواب كما في الأصل: (فاستتأدى وهبٌ عمر بن الخطاب). مثل استعدى، أي شكاه إلى عمر لينصفه منه.

وني الصفحة: (لأفناء العشيرة). وهي: (لأفناء العشيرة) أي أخلاطها.

١٤٤ ص: ٩٨٦: (حدثنا النضر بن سهيل): الذي في الأصل: (حدثنا النضر بن شميل). وهو اللغوي المعروف، من رجال الحديث، ترجمه ابن حجر في «تهذيب المهذيب».

١٤٥ ـ ص: ١٨٧: (مالك عندي إلّا ماكان لك عند عمر رضي الله عنه. فقال:
 ٦٣٦

رحم الله عمر، وأنابه على ذالك، إن كان ليعطينا حتى يغنينا، ويخشينا حتى ينقينا).

كلمة (وأثابه على ذالك) هي في الأصل: (أما والله على ذالك) الخ.

١٤٦ \_ ص: ٦٨٨: (وَكَانَ غَائظاً لَعَبِينَةً بِتَكُلُّم يُوماً).

كلمة (غائظاً) في الأصل: (عائبا) بدون همزة.

وكلمة (بتكلم): (فتكلم).

وفي الصفحة: (أصبح الحبا تامِكاً)؟ (الحباتامكا) بدون نقط في الأصل. ولا أستعبد أن يكون صواب الكلمة الجبا وهو نَوْعٌ من الكَمَاْقِ والمعنى أصبح الذايل عزيزاً، فالْجَبَا تدوسه الأقدام، لكونه مختفيا في التراب، ومن أمثالهم (فَقَعٌ بِقاعٍ قَرقَى) للذليل الذي لا يحمي نفسه، فهو كالفقع \_ الكاق \_ في القاع الأملس، مُعَرَّضَة لأن تداس بالأقدام. فجملة (أصبح الجبأ تاميكاً) معناها: أصبح الجبأ الذي كان مختفيا جوف الأرض بارزاً ومرتفعا.

رفي الصفحة: (بعني ماجناه مالكا أشدُّ مما جني وقتئذ).

والذي في الأصل: (يعني مالكاً أشد نما جنا قاسد) والكلمة الأخبرة غير واضحة، ولكنها ليست (وقتئذ).

١٤٧ \_ ص: ٦٩٩: (فأقصد واعلم أنَّك مع عمر). كلمة (فأقصد) في الأص (فأقصر) بالراء.

١٤٨ ــ ص: ٣٩٣: (أن سير يده عنه). وفي الأصل: (أنه سير يده عنه) 18٨ ــ ص: ٣٩٣: (إن استغنيت اسْتَغْفَفْتُ). كلمة (استعففت) في الأصل: (استغنيت) ولها وجه من الصحة.

وقد وردت كلمة (استعففت) في الحديث الذي بعد هذا.

• ١٥ \_ ص: ٦٩٥: (واخترف في مال نفسه). والصواب \_ كما في الأصل \_:

(واحترق في مال نفسه) والكلمة واضحة.

١٥١ ــ ص: ٦٩٥: (وأوَّلُ ذالك اللحم الغريض؛ ويأكل وكنا نعذر). والذي في الأصل: (وأقلُّ ذالك اللحم الغريض وكان يأكل وكنا نعذر). والكلمة الأخيرة مهملة من الإعجام.

وفي الصفحة: (و صب عليه من الماء). وفي الأصل: (وأسنُّ عليه من الماء).

١٥٢ ــ ص: ٦٩٦: (أحسن ما يبعث العيش). وفي الأصل كلمة (يبعث) بدون نقط، وقراءتها (ينعت) أي يَصِف أنسب لورودها في سياق وصف أنواع العيش.

وفي الصفحة (بخبز مُفُلع) ووضع المحقق على الفاء علامة السكون، وهي ف بالأصل مفتوحة (مُفَلَّم).

وفي الصفحة: (خبرٌ يُلَتُّ) وأشار المحقق إلى أنه غير ما في الأصلى (خبز يلاف). والذي في الأصل (لملاب) بدون نقط، وقد تقرأ (بُلابُّ) ولها معنى صحيح، أي يُلَطَّخُ ويخلط بالربت، وهي أنسب من كلمة (يلت).

وفي الصفحة: (ثم غلي بها). وهي في الأصل: (ثم عُلُّ بها).

وفي الصفحة: (فبقال لنا يوماً). وهي: (فقال لنا يوماً) وهي الصواب.

١٩٣ ص: ١٩٧: (ما أجهل عن كراكر وأسنمة) وفي الأصل: (ما أجهل عن أكر وأسنمة).

وفي الصفحة: (ولكن سمعت الله عير قوماً بأمر فعلوه فغال) النخ.

وفي الأصل: (ولكنى وجدت الله عَيَّر قوماً فقال).

١٥٤ ص: ٦٩٨: (خرجت علينا جارية سيريَّة أمير المؤمنين). والصواب:
 (خرجت علينا جارية، فقلنا: سيرَّية أمير المؤمنين).

وفي انصفحة: (أنبتكم بما استحلُّ من هذا المال بمل لي حلتان حلة للشتاء وحلة

للقيظ) كذا وضع المحقق الجملة وهي في الأصل: (أُنبئِكم بما أُسْتَحِلُّ من هَذَا المَال: حُلَّتِينَ حُلَّةٍ للشتاء والقيظ).

وفي الصفحة: ﴿ثُمَّ أَنَا بَعَدَ رَجَلَ مِنَ الْمُسَلِمِينَ﴾. والذي في الأصل: (ثُمَّ إني رَجَلُ مِن المُسلمين.

وفي الصفحة: (يا بؤس هذه الجارية). وكلمة (يا بؤس) ليست كما في الأصل فأولها (ها) وما بعدها بدون نقط.

ه م ۱ م ص : ٩٩٩ : (أهلكت هذه ألجارية هزالاً) وهي في الأصل: (هزلا) بدون ألف.

وفي الصفحة: (ثم ما كان أحرمه علي منه حين وليته فعاد أمانتي).

وفي الأصل: (ولم يكن أحرم عليه منه يوم وليته عاد أمانني).

وفي الصفحة: (بتمر مال بالعالية) وهي: (بتمر مالي بالعالية).

وفيها: (فانظر ما تأمرنا). وفي الأصل: (فانظر أن تأمرنا).

١٥٦ ــ ص: ٧٠٠: (فجاءه يوماً: يَا أَميرِ المؤمنين والصواب: (فجاءه يوماً فقال: يَا أَميرِ المؤمنين).

١٥٧ ـ ص: ٧٠١: (حدثنا أبو الربيع الزهران) وهو (الزهراني) كما في الأصل، وهو سلبان بن داود العتكي البصري، ترجمنه في «نهذيب النهذيب» ـ ج ٩١/٤ وهو من الحفّاظ.

وفي الصفحة: (حق أقربتك). وفي الأصل: (حق أقربيك).

١٩٨ ــ ص: ٧٠٧: (إنما حق أقربائي في مالي) وقال المحقق: (ما بين القوسين كلمات لا تقرأ في الأصل، والشبت عن منتخب كنز العال). ونَصُّ ما في الأصل: (إنَّا حَقُّ أَقْرَبِيٌّ في مالي) وهو واضح اللفظ والمعنى.

وفي الصفحة: (وجدته في الحجر وقال في الفناء), وفي الأصل: (وجدته في الحجر أو قال في الفنا) والنون ليست منقوطة.

١٥٩ \_ ص: ٧٠٣: (حدثنا ابن أبي سلمة) وفي الأصل: (حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة).

وفي الصفحة: (أن تصب بدك فتقولين هكذا على صدرك بما أصابت يدك فضلاً على المسلمين).

وفي الأصل: (أن تصيب بدك فتقولين هكذا على صدرها ... يداك قضلاً على الله على على الله على على الله على المناك النقط كلمة غير واضحة، وكأنها (فأصيب)؟ بدون نقط.

17٠ – ص: ٢٠٤: (لم أرزقهم ولن أستأثر عليهم) كلمة (أرزقهم) قد ثقرأ: (أرزيهم) إذ لا قاف فيها، ولعل الكاتب وضع الياء عوضاً عن الهمزة خطأ (أرزأهم) وهو يكتب: (يقرءآن): (يقريان) - كما سيأتي - رقم ١٦٧ - ويدلُّ على هذا ما ورد في الرواية الأخرى لهذا الحديث: (لم أرزأ فيهم).

١٦١ ــ ص: ٧٠٥: (ويحك با قريباء) كلمة (قريباء) بدون نقط في الأصل،
 (قريبا) وقد تُقرأً (فَرْتنا) وهي من أسمائهن.

وفي الصفحة: (وكانوا كتبو ذالك). وفي الأصل: (وكانوا كتبوا ذاك).

وفي الصفحة: (حدثنا هارون بن عمر الدمشقي). وَكَلَّمَةُ (الدمشقي) تَقَرأُ (الدَّبيقي).

١٦٢ ــ ص: ٧٠٦: (لا يملينا في مصاحفنا). وفي الأصل: (لا يملين في مصاحفنا).

١٦٣ \_ ص: ٧٠٧: (أفتكتبها؟ قال: لا آمرك، قال: أفتدعها؟ قال: لا أنهاك.

كلمتا: (أفتكتبها) و(أفتدعها) استفهام من عُمَر، ولهذا فصوابهها بالتون: (أفنكتبها) و(أَفْنَدَعُها)؟

١٦٤ ــ ص: ٧١٠: (قال: وماذاك؟ فاحتواه الأمر). كلمة (فاحتواه) تقرأ في الأصل (فأخبراه) وهي أوضع رسماً ومعنى.

وفي الصفحة: (حتى يشدنني منكم شل). وكلمة (يشدنني) في الأصل مهملة من الإعجام، (سدنني).

وفي الصفحة: (اللهم لا علم إلا كما قرأت). وفي الأصل: (اللهم لا تعلم إلا كما قرأت).

170 من: ٧١١: (إني لأوشك إذا ما نشبت في أمر القوس) أشار المحقق إلى نقل هذا من كتاب «المصاحف» للسجستاني، لعدم وضوح ما في الأصل، وصدق فما فيه هكذا: (إني أوشك إذن ما نسبت أمر القريبين) وكلها خالية من الإعجام، وقد يكون المعنى: أنني أوشكت من إملاء القرآن على الشامي الذي قدم لكتابة القرآن، ولم أنس أمر غيره ممن هم أقرب منه. وهذا رأي يجتاج إلى تثبت.

وفي الصفحة: (فكتب عمر إلى ابن مسعود: سلام عليك أما بعد فإن الله أنزل القرآن) الخ والذي في الأصل: (فكتب عمر إلى ابن مسعود: إن الله أنزل القرآن) الخ.

وقد أشار المحقق إلى ما أضافه على الأصل.

١٩٦٦ ـ ص: ٧١٧: (إقرأها: فامضوا). وفي الأصل: (وقرأها: فامضوا).

١٦٧ ــ ص: ٧١٣: (فإنكم لتنقلبون بآخر المصلى إلى أن أصلي فيه). وما في الأصل غير واضح، ويمكن أن يقرأ (وإنكم لتنقلبون بأحب الليل إلى أن أصلي فيه).

وفي الصفحة: (يقرأآن بانشين). وفي الأصل: (يقرئان فيها بالمثين) بدون همز ولا نقط

١٦٨ ـ ص: ٧١٤: (ثم عزم فجمعهم على أُبِيِّ بن كعب) وقال المحقق عا في الأصل: إنه مضطرب، وأثبت هذا من «منتخب كنز العال» والذي في الأصل:

(فجمعهم على أبي بن كعب) بدون اضطراب.

وفي الصفحة: (ثم جاء من العالية) وفسرها المحقق تفسيراً ينطبق على العالية، ولكنه أخطأ في قراءة الكلمة فهي (القابلة) أي الليلة التالية لليلة الماضية.

وفي الصفحة: (عن ابن العاد). وهي في الأصل: (عن ابن الهاد) وسيأتي (ص ٧٢٩): يزيد بن الهاد، وهذا مترجم في «تهذيب التهذيب» ــ ج١١ ص ٣٣٩.

وفي الصفحة: (عن ابن المغيرة عطاء بن جبير). تقرأ في الأصل (عن أبي المغيرة) وإن كان الاسم الأخير ليس واضحاً.

وفي الصفحة: (وفلان أحصر للفرآن من فلان). كذا وردت (أحصر) في الأصل، ولعلها بالضاد المعجمة (أحضر). أي أحفظ.

وفي الصفحة: (إني أبتر هذا يصلون بالناس) كلمة (ابتر هذا) ليست كما في الأصل التي قد نقرأ (آمر قرا) بدون همزة فتكون الجملة: (إني آمر قرًا، يصلون بالناس).

١٦٩ ــ ص: ٧١٦: (إلى بزوغ الفجر). كلمة (بزوغ) في الأصل ليست واضحة وهي إلى كلمة (فروع) أقرب، لأن أولها حرف معقوف الرأس بدون نقط.

١٧٠ ص: ٧١٧: (استمعت من النساء). تقرأ كلمة (استمتعت): (استمتعنا) إذ
 ألف النون اختلطت بما بعدها، ولكنها بنقطة واحدة.

١٧١ ــ ص: ٧١٩: (بن أمية بن عابد المحزومي). (عابد) في الأصل بدون نقط. ويفهم مما في كتاب «نسب قربش» لمصعب الزَّبيْرِي ــ ص ٣٣٣ و ٣٤٣ وما بعدها أن المحزومي هو عايد ــ بالباء المئناة التحتية، مهسوزة.

وفي الصفحة: (بن جبيرة السهمي). وكلمة (جبيرة) في الأصل (صُبَيْرة) وهي الصواب: وانظر كتاب «نسب قربش» ــ ص ٤٠٦ الهامش ــ.

١٧٢ ـ ص: ٧٢١: (وغرَّبُهُ إلى ذي الردة). الصواب \_كما في الأصل \_: (وغرَّبه

إلى ذي المرُّوَّة) وفي الرواية التي قبل هذه (إلى خيبر).

وذُو المَرْوَةِ بلدةٌ كانت معدودةٌ من وادي القُرَى ــ أسفل من مَدينة العُلا، وقد دَرَّــَتْ، وانظر عن تحديد موقعها مجلة «العرب» س١٢ ص ١٨٠ وما بعدها.

١٧٣ ـ ص: ٧٢٣: (وهل نَفْرِضُ لامُرَاْتِكَ)؟. الصواب كيا في الأصل: (وَهَلْ نَغْرِضُ لابْنِ أَمَةٍ)؟

وفي الصفحة: (سيلهون بالنساء، فن أَلَمَّ) النح الصواب - كما في الأصل -: (سيُبِيَّون بالنساء فن أَلمَّ) النح.

وفي الصفحة: (بل هي في يمينه وأمره ما عاش). والذي في الأصل: (بل هو له في مهمته وأمره ما عاش)!

١٧٤ \_ ص: ٧٢٤ : (أنا أحدثك ما رأبت فلنقم. قال: قُمْ. قال: قُمْتُ). وفي الأصل: (أنا أحدثك ما رأبت قلت نعم. قال: قم. قال: فقمت). والكلام مضطرب.

١٧٥ ــ ص: ٧٢٥: (ما ترانا نقول في شيء إلا قلتم به). وكلمة (ترانا) تقرأ (نرانا)
 قهى بدون نقط.

وفي الصفحة: (حتى إنه رأى رضاء من جاعتهم). وفي الأصل: (حتى إذا رآى رضا عن جاعتهم).

وفي الصفحة: (محمد بن سلمة بن عبيدالله بن شهاب), وهو (محمد بن مسلم) المعروف بابن شهاب؟ أحد مشاهير أعلام الإسلام.

وفي الصفحة: (كان لك لإرْبَةٌ لقارفي الفتنة، ثروي لنا فيها). كلمة لقارفي الفتنة) قد نقراً في الأصل (لِخَارِ في الفتنة) والغار الجيش كما في قول الأحنف عن الزبير \_ رضي الله عنه \_ في وقعة الجمل: كان جمع بين غارين من الناس. ولعل مراد عبد الملك أن ابن شهاب ذو هوى مع الخارجين على عبد الملك.

١٧٦ ـ ص: ٧١٧: (بين أن يؤدوني في أمّي). قد تُقْرأَ كلمة (يؤدوني) بالذال المعجمة (بؤذوني) فهي في الأصل بدون نقط.

وفي الصفحة: (وعلى أن الله رازقي) وفي الأصل: (وعلمتُ أنُّ الله رازقي).

وفي الصفحة: (لكن أبا حفصٍ عَمّه) والصواب كيا في الأصل: (لكن أبا حَفُصٍ عُمّنَ.

١٧٧ ــ ص: ٧٢٨: (ولوى ألفا). والذي في الأصل: (ولوي ألف) أي باعتبار الكلمة مرفوعة، .

١٧٧ ــ ص: ٧٢٨: (ولوى ألفا). والذي في الأصل: (ولوي ألف) أي باعتبار الكلمة مرفوعة، على البناء للمجهول، أي إن المشتري لوي ألفا أي مَطَلَلُهُ، فلم يدفعها له.

١٧٨ ــ ص: ٧٢٩: (أَتُعْبَقُنِي؟ قال: أَعْنَقَكِ وَلَدُك) والكلمة الأولى في لأصل: (أُعتقتني).

وفي الصفحة: (مِنْ رَأْيٍ من الفرقة تراه وحدك). والذي في الأصل: (مِنْ رَأْيِ انفردتَّ به وحدك).

١٧٩ ص: ٧٣٠: (يفرض عن ابن الحليلة).

وفي ص: ٧٣٠: (يفرض للعرب عن ذي الحليلة). كلمة يفرض في الموضعين ليست كما في الأصل فهي (لعرى) كأنها ياء بعدها عين فراء فياء.

١٨٠ س ص: ٧٣١: (ويعطي المسافر فرس المغنم). والجملة في الأصل غبر
 واضحة: (ويعطى المسافر مرسى العم) كذا.

وفي الصفحة: (فقهاؤهم عندك فَسَلْهُمْ). والذي في الأصل: (فقال: هم هندك فَسَلَّهُمْ).

١٨١ ــ ص: ٧٣٧: (عن ثور بن يزيد الديملي). مَا في الأصل يقرأ: (بن زيد الديلي). وهو الصواب ـ كما في التهذيب التهذيب، ج٢/٢٠.

وفي آخر الصفحة وأول التي بعدها: (استشار الناس، وقال عبد الرحسن بن عوف رضى الله عنه: أخف الحدود ثمانين فجعله عس.

وفي الأصل: (استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانين ففعله عمر)كذا (تمانين)! وسيأتي في الحديث بعده من قول عبد الرحمن: (اجعلها أخف الحدود، فجلد تمانين).

١٨٢ ــ ص: ٧٣٣: (قد دمجوا في الحنهر) كلمة (دمجوا) بدون إعجام في الأصل، وهي غير واضحة المعنى.

وفي الصفحة: (جواب كتاب). وتقرأ في الأصل: (جواب كتابه).

وفي الصفحة: (حصين أبو ساسان) وعلى الصاد نقطة في الأصل (حضين) وهو الصواب في هذا الاسم كما نصَّ على ذالك متقدموا العلماء وانظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ج٢ ص: ٣٩٥.

١٨٣ \_ ص: ٧٣٤ : (ما حزَّ في نفسي) والصواب \_ كما في الأصل: (فأُجِدُ في نفسي).

١٨٤ ــ ص: ٧٣٥: (حتى تُجِضَّ فبأخذوا به). كلمة (حتى) تقرأ في الأصل (حين) فهي تنفق مع ما نقل الحقق عن «منتخب كنز العال».

وفي الصفحة: (لا نفتاً أن نسمع) وكلمة (لا نفتاً) لبست كما في الأصل مع مناسبتها للسياق، وما في الأصل (لايسا)؟!

وفي الصفحة: (بأخذخ من بَعْدَكم). وفي الأصل: (بأخذ به من بَعْدَكم). وفي الأصل: (حدثنا ابن أبي خداش وفي الأصل: (حدثنا ابن خداش الموصلي). وفي الأصل: (حدثنا ابن أبي خداش

الموصلي). رهو الصواب كما في «تهذيب التهذيب» ج٣٠٠/٥ ــ وهو عبدالله بن عبد الصمد بن أبي خداش ــ وأبو خداش اسمه علي.

١٨٥ – ص: ٧٣٧: (أما والله ما عندي هذه السنة، إن يشأذا، بقول: لست ابن حمقاء). ما هكذا نص ما في الأصل، هو: (أما والله ما كنت في هذه السة ابن سادا (؟) يقول: لست ابن حمقاء). والمعنى واضِحٌ ولكن كلمة (سادا) التي يقصد بها الحمقاء غير واضحة.

١٨٦ ـ ص: ٧٣٨: (أَمَا إِذَا غُفَر لنا سُقِينا) وفي الأصل: (إنَّا إِذَا غُفِر لنا سُقِينا).

وفي الصفحة: (من الأرياف كلها، بلحت الأرباف): وفي الأصل: (من الأرباف كلها، حتى بلحت الأرياف) وكلمة (بلحت) مهملة من الإعجام.

١٨٧ ــ ص: ٧٣٩: (اللهم اجعل رزقهم في رؤوس المطرآية). وكلمتا (المطر آية) قد تقرآن في الأصل (الكراب) أو (المكرابة).

وفي الصفحة: (سُمبين دمس). والكلمة الأخيرة في الأصل: (دنس) بالنون).

وفي الصفحة: (فخرج عمر رضي الله عنه على ربحها) وما في الأصل هو (فخرج على عمر رضى الله عنه رِيْحُها).

وفي الصفحة: (استرني سترك الله). وفي الأصل: (استُر سترك الله).

١٨٨ ــ ص: ٧٤٠: (قد عرف حين أرسلني أني لن أكذبه). وفي الأصل: (قد عرفت حين أرسلني أني أن أكذبه) كذا.

وفي الصفحة: (فقرمت إلى اللحم). وفي الأصل: (قرمت إلى اللحم).

١٨٩ ــ ص: ٧٤١: (مِنْ أَين أُحْيِي الناس)؟ كلمة (أحبي) في الأصل: (احبا) كذا، وناسخ الأصل لا يتقبد دائماً بقواعد الكتابة، وقد يكون لها وَجْهُ من القراءة.

١٩٠ ـ ص: ٧٤٧: (ثم جاف عنه ـ يىنى انصرف، رهى لغة).

كلمة (جاف) في الأصل (صاف) فهي حاء أو صاد بدون نقط. ولعل (حاف غنه) أقرب إلى الصواب.

وفي الصفحة: (عن يعمر عن ابن طاوس). ولعل الصواب (عن مَعْمَر عن ابن طاووس) فَمَعْمَرُ بن واشد من مشايخ ابن المبارك.

۱۹۱ ــ ص: ۷٤٣: (فيقاسمونه أنصاف بطونهم).

الصواب (فيقاسمونهم أنصاف بطونهم) كما في الأصل، وكما يفهم من سياق الكلام.

وفي الصفحة: (عن ابن قلابة) وهي (عن أبي قلابة).

وفي الصفحة: (فكتب: نبيَّتُ لبيت لبيت يا أمير المؤمنين). في الأصل: (فكتب: لبث، لبث لبث با أمير المؤمنين).

وكلمة (لَبِّثْ) بمعنى انتظر قليلاً. فقد أتاك الغوث.

١٩٢ ــ ص: ٧٤٤: (ولا بدلهم من انْغُوْث الغوث؛ حتى ملاّ الصحيفة). وما في الأصل هو: (ولا بدلهم منه، فالمغوث الغوث، حتى ملاً الصحيفة) ولكن إلى مَ يرجع ضمير (منه) وليس في الكلام ما يصح أن يرجع إليه؟

وفي الصفحة: (هل كنت تمل هذا إلى آخر). الكلام غير واضح، وما في الأصل قد بقرأ: (هل كتب بمثل هذا الأخير) أي كلمة (الغوت) الني تكررت نحو مثني مرة.

١٩٣ ــ ص: ٧٤٤: (واجعلا القرارة بين عَشَرة). كلمة (القرارة) في الأصل هي إلى (الغرارة) أقرب، إلا أن الغين مهملة، وليست قافاً.

١٩٤ ـ ص: ٧٤٥: (كأنه راع من الرعاة). وفي الأصل: (كأنه راع من الرعا).
 والرعاء جمع راع.

وفي الصفحة: (ويردد: رَبَلُا واهًا ولا خبرًا، رُبَلَـ واهاً ولا لحم، رَبَلَـ واهاً ولا مرقا). كلمة (يردد) في الأصل: (وبدور).

وكلمة (ريذ) مهملة من النقط في المواضع الثلاثة.

وفي الصفحة: (نقسم فيهم عقالاً، وحط إلى عمر رضي الله عنه عقالاً). وفي الأصل: (نقسم فيهم عقالاً، وحط إلى عمر رضي الله عنه عالاً). كذا والصبغتان غير واضحتين.

١٩٥ ــ ص: ٧٤٦: (والمستعين والتصديق) كذا قرأها المحقق وفسرها، ولكن الذي
 في الأصل: (والمستغنى والتصديق) والكلمتان غبر واضحتى المعنى.

١٩٦ ص: ٧٤٧: (لا تبايع خوانا ولا مجربا) في الأصل: (لا تبايع حوانا ولا محربه) وكلها بدون نقط وتكررت (حوانا مرة أخرى منقوطة النون.

١٩٧ - ص: ٨٤٧: (ونحتبس عنه فيأتينا.) كلمة (عنه) في الأصل (عليه).

وفي الصفحة: (بغضبك إياي). والصواب كما في الأصل: (بمعصيتك إياي).

وفي الصفحة: (وأقضي معه أيما رجل باع سلعة لا يتبيّن الداء بها فهو مردود). وفي الأصل: (وأقضي بعد أيما رجل باع سلعة لا يبين الداء باسمه فهو مردود).

١٩٨ ــ ص: ٧٤٩: (فإذا خرج الجلاب باعوا على نحو مما يريدون من التحكم).
 وما في الأصل: (فإذا خرج الجلاب بيعوا على نحو مما تريدون من التحكم).

وفي الصفحة: (فن حضركم عند بيع من المسلمين فهو فيه كأحدكم). كلمة (من المسلمين) ليست كما في الأصل كأنها (من السلمين)؟

١٩٩ ــ ص: ٧٥٠: (إذا تواضع لله رفعه وقال). وفي الأصل: (إذا تواضع لله رفعه الله، وقال).

وفي الصفحة: ﴿أُوهِصِهِ اللهِ﴾ وهي: ﴿أرهَصِهِ اللهِ﴾.

وفي الصفحة: (وقالوا: كيف ذاك). وفي الأصل: (قالوا: كيف ذاك). بدون واو.

وفيها) (إماماً فيكون عليهم). والصواب - كما في الأصل: (إماماً فَيُطوُّلُ عليهم).

٢٠٠ ... ص: ٧٥١: (فعثر مالك بن عياض مولاه). وقال المحقق: (في الأصل كلات لا تقرأ، ولعل الصواب ما ألبته). والذي في الأصل: (فعثر على يسار بن نمير مولاه) ولكن بدون نقط.

وورد في هذا الحنبر: (يمنع) و(يمنعهم به) و(منعهم به). وقد تقرأ الكلمات بالناء لا بالنون (يمنع) و(يمنعهم به) و(متعهم به) إذ ما الداعي إلى المنع.

وفي الصفحة: (ثم ضربه بجلادها). وهي في الأصل: (ثم ضربه بجلازها) بالزاي لا بالدال، وهي الصواب إذْ لجلاز السير الذي تشدّ به العصا.

٢٠١ ـ ص: ٧٥٣: (وجعلتُ أندو). وفسَّر المحقّنَ كلمة (أندو) تفسيراً غريباً. والذي في الأصل: (وجعلت أنزو) بالزاي لا بالدال، وقد تكررت (وأنا أنزو). من التَّروان وهو الوثب.

وفي الصفحة: (إنك لجدير) وفي الأصل: (إنك لجديد) بالدال ـ ولعل المراد جديد على الضرب لما شاهد منه من النزو عند الضرب.

وفي الصفحة: (حدثنا عبدالله بن سلمة بن قعنب). وكنمة (سلمة) في الأصل: (مسلمة). وهي الصواب، وترجمة عبدالله بن مسلمة هذا في التهذيب التهذيب، ج٦٠ ص ٣١.

٢٠٢ ص: ٥٥٧: (فولده البوم مواليه) وكلمة (مواليه) في الأصل: (موالينا).
وفي الصفحة: (أَبِقُضَى عليَّ باليمين ثم لا أحلف) والذي في الأصل: (إنما بُقْضَى عليًّ باليمين ثم لا أحلف).

٧٠٣ \_ ص: ٧٥٦: (ففص ابن معاذ على أُبي: أعف أمير المؤمنين). والصواب ــ كا في الأصل: (فقص ابن معاذ على أُبَيُّ، فقال أُبيُّ: أَعْفُ أُمير المؤمنين).

وَي الصفحة: (ثم قال: إنِّي وإن استحققتها). وفي الأصل: (ثم قال: أتراني استحققتها).

٢٠٤ ص: ٧٥٧: (وعلى أهل الدرهم اثني عشر ألف درهم) وفي الأصل:
 (وعلى أهل الورق).

كما ورد في ص: ٧٥٨: (ومن الدراهم عشرة آلاف). وهي (ومن الورق عشرة آلاف). ومعروف أن الورق الفضة، ومنها تُتَخَذُ الدراهم.

وفي الصفحة: (فارادوه أن يكون). وفي الأصل: (فأرادوا أن يكون).

تَطَاوَلَ هذا اللِّلُ واخْضَرَّ جانبه وأرَّقني إذْ لا خَـليـلَ أُلاعِبُهُ

وكلمة: (واخضَّ صوابها في الأصل: (واخْضَلُ) واضحة، لاكما قال المحقّ : (لا تقرأ) وهي صحيحة المعنى إذ في «لـان العرب»: ويقال اللّيل إذا أقبل طيبُ بَرْدِهِ قد الخُضَلُ اخْضِلالاً، قال ابنُ مقبل:

مِنْ أَهْلِ قُرْنٍ فَمَا الْحُضَلُ العِثَاءُ له حَقَّى تَنَوَّرَ بِالزَّوْرَاء مِنْ خَيِهِ وكلمة (إذ لا خليل) في الأصل: (أن لا خليل).

وفي الصفحة: (حتى أصبح يسأل عنها). وكلمة (حتى) تقرأ في الأصل: (حين). ٢٠٦ ـ ص: ٧٦٠: (أن تقفلوه إلبها). تقرأ: (أن بقفلوه إليها).

وفي الصفحة: (وذالك أن تلك مدة العدة) وفي الأصل: (وذالك أن ذالك العدة).

وفي الصفحة: (مادام هذا غازياً حتى نرجع). وهي (يرجع).

٢٠٧ ــ ص: ٧٦١: (من بعض تلك الفروع، فنتر كنانته). وفي الأصل: (من

بعض تلك الفروج، فنثل كنانته). ومعروف أنَّ الفروج هي النواحي، ونثل: أخرج سهامها.

وفي الصفحة:

فَــمَـا قُـلُصٌ وُجِــدْنَ مُعَقِّلاتٍ قَـفَـا سَلِّعٍ بمختلف البحار كيفنَ)، كلمة (وُجدُدُن) تقرأ في الأصل: (يَبثنَ)،

وكلمة (البحار). في الأص (النخار)؟ ولعل الصواب (النّجار) ــ بالجيم بعد النون ــ وفي الصفحة: (وأَسْلُمَ أُوجُهَينة). وفي الأصل (أو اسلم). ويستقيم الوزن بفتح الواو وتخفيف همزة أسلم (أو اسلم).

وفي الصفحة: (معيداً يبتغي سقط العذار) وكلمة (معيدا) تقرأ في الأصل (بعيدا) والباء غير منقوطة.

وفي الصفحة: (فدعوا به فجلده مئة معقولاً ونهاه أن يدخل على امرأة مغبّبةٍ» وما في الأصل هو: (فضربه مئة معقولاً، ونهاه أن يدخل على مغيّبة). والكلام واضح لا يحتاج إلى زيادة أو تغيير.

وفي الصفحة: (قال أبو بكر الباهلي قال حدثنا). وفي الأصل: (حدثنا أبو بكر الباهلي قال: حدثنا).

وفي الصفحة: (وأمر ابْنَ جهراء البصري). كلمة (البصري) بدون نقط، وقد تكون النصري) أو (النضري).

٢٠٨ ص: ٧٦٢: أبيات أبي محجن الحمسة مختلفة الترتيب في المطبوعة.
 وترتيبهما:

١ \_ صاحبا سوي

٢ \_ إذ يقولان.

- ٣ ـ إنني باكرت.
  - ٤ ـ إنني باغيكما.
    - ه\_ فشيئا.

### وفي الصفحة:

فشينا كلنا نرحل فإذا والليسل معتبال وفي الأصل:

فشينا كلنا زجل بادا، والميل معتال وكلمة (بادا) بدون نقط.

وفي الصفحة: (وعنده شميلة بن جنادة). وقال المحقق: هكذا وردت ولعل الصواب (ينت). وهكذا هي في الأصل (بنت) واضحة لا لبس فيها.

٧٠٩ ـ ص: ٧٦٣: (عير ملجاج). ليست كما في الأصل، فما فيه (غير محفاج) هكذا.

وفي الصفحة: (وذي نجدات) والصواب: (ذي نجدات).

وفي الصفحة: (ظلنت بي الظن). والذي في الأصل هو: (حققت بي الظن). ١٠١ ص : ٧٦٤: (فقد جُبَّ مني كاهِلُّ). وفي الأصل: (وقد جُبَّ مني كاهِلُّ). وفي الأصل: (وقد جُبَّ مني كاهِلُّ). وفي الصفحة: (شرب الحليب وطرف فاتر). والذي في الأصل: (سرى الحليب وطرفى فائر) والكلمة الأولى غير واضحة.

وفي الصفحة: (فحبُّسه). وفي الأصل: (ونخَيْسَهُ).

وفي الصفحة: ﴿أُمْنِيةً لَمْ أُصِبِ مَنَّهَا بِضَائَرَةً﴾.

وفي الأصل: (ما مُنْيَة لم أَرَبُ منها بضائرة).

وفي الصفحة: (والناس من هالك فيها ومن ناج). وفي الأصل: (والناس من صادق فيها ومن ناج).

وفي الصفحة:

وأَصْبَحَ أَدنى رائد الجهل والصبا كما وُدُّها عنا كذاك تنعيرا والبيت في الأصل هكذا:

وأَصْبَحَ إِذْ أَزْرَى بِهِ اللَّهُو عَنْهُمُ كَا عَهَدُها مِنَّا كَذَاكَ تَعَيَّرًا ٢١١ ـ ص: ٧٦٥:

وأصبح أدنى رائد الوصل فيهم كما حبلها من حلنا قد نَبتُرًا هذا البيت مما زاده المحفق على ما في الأصل، ولم يُشِر إلى ذالك.

٣١٢ ـ ص: ٧٦٨: (فيها يسترق من السمع سمع بمونك فقذف في قلبك). الذي في الأصل: (فيها يسترق من السمع قذف في قلبك). والجملة وأضحة نامة لا تحتاج إلى زيادة وتغيير.

وفي الصفحة: (أن تقوم عن حَضَرِي). وكلمة (حضري) تقرأ في الأصل (حصيري) وهي بدون نقط، وهي أوضح معنى وأنسب.

وفي الصفحة: (عن أبي مجاشع الأسدي). وفي الأصل: (عن أبي مجاشع الأزدي).

٢١٣ ـ ص: ٧٦٩: (محمد بن حرب الجولاني). وفي الأصل (الحولاني) رتقرأ (الحولاني) وهي الصواب كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» ج٩/٩٠٠.

وفي الصفحة: (الجولاني: أن عمر بن الخطاب) وفي الأصل: (الخولاني عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي المجاشع الأزدي أن عمر بن الخطاب) أي أن الراوي عن عمر بكر بن أبي مريم عن أبي المجاشع لا الخولاني. ويلاحظ أن نص السند في الأصل هكذا: (حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن بونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي المجاشع الأزدي، عمر عن أبي المجاشع الأزدي، عمر عن أبي المجاشع المريم عن أبي المريم المريم عن أبي المريم المريم عن أبي المريم المريم عن أبي المريم المري

وموسى بن مروان الرقي قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي المجاشع الأزدي أن عمر بن الخطاب). فكأن الرواية من طربقين.

أما في المطبوعة فقد ورد النص: (حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مربم عن أبي المجاشع الأسدي، وموسى بن مروان الرقي قالا حدثنا محمد بن حرب الجولاني: أذ عمر بن الخطاب).

وفي الصفحة: (رُدُّو الحُصوم حتى يصطلحوا) وفي الأصل: (رَدِّدوا الحُصوم حتى يصطلحوا) وتكررت الكلمة.

وفي الصفحة: (وأقل للحباب), وفسَّر المحقق الحباب بأنه الشيطان, ولكن الكلمة قد تقرأ (الحباب) لأنها مهملة من النقط، ولعلها من الخَبُّ وهو الحداع والمكر.

وفي الصفحة: (ما ضيعتم). وهي في الأصل أقرب إلى كلمة (فأصعتم).

۲۱۱ – ص: ۷۷۰ (تدارکت علیکم، حتی لا ندروا). وفي الأصل: (ندارکت علیکم الأعال، حتی لا تدروا).

وفي الصفحة: (ألا وإن العمياء أو العضباء والرّدِيّة إلى الأمير ما أدَّى الأمير إلى الله). وليس الكلام هذا واضحاً في الأصل، وما فيه: (ألا وإن العال والعصا والدوو(؟) إلى الأمير، ما أدى الأمير إلى الله). كذا وقد يقرأ: (أو القضاة يؤدون إلى الأمير) النخ. وبدل على هذا ما بعده: (فإذا رتع الأمير رتعوا).

وفي الصفحة: (ولأعوذ بالله أن بدركني بأيها ضغائن). وما في الأصل قد يقرأ: (ولأعوذ بالله أن تدركني، فإنها ضغائن).

وفي الصفحة: (فسألوه عن فريضته). وهي في الأصل: (عن فربضة).

وفي الصفحة: (لا تعترض فيما لا بعنيك). وفي الأصل: (لا تعرض لما لا يعنيك).

٢١٥ ـ ص: ٧٧١: (من يشاء، ثم إذا شاء). وفي الأصل: (من شاء، ثم إذا

٧١٦ ـ ص: ٧٧٧: (ويأتمر فيها أمره). وفي الأصل: (ويأتمر في ما أمره) كذا. وفي الصفحة: (والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة). ونَصُّ الأصل: (الثياب المروءة الظاهرة).

٢١٧ ـ ص: ٧٧٤: (فعمر أحرى أن يسمع لها). وفي الأصل: (فعمر والله أحرى أن يسمع لها).

وفي الصفحة: (الناصحة بالغيب) ويقرأ ما في الأصل: (المناصحة بالغيب). ٢١٨ ـ ص: ٧٧٥: (فإنهم إذا أدلى إليك). فكلمة (فإنهم) تقرأ: (فإفهم). وفي الصفحة: (فالبيّنة على من ادّعَى). وفي الأصل: (البينة على من ادّعى).

٢١٩ ــ ص: ٧٧٦: (والننكُّر للمخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله فيه الأجر). والذي في الأصل: (والتنكر، فإن القضاء في مواطن الحق بوجد الله فيه الأجر).

وَّقُ الصفحة: (فما ظنُك بثواب الله عز وجل، وعاجل رزقه). وما في الأصل هو: (فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه). كذا والعبارة غير واضحة.

۲۲۰ ص: ۷۷۷: (عن حريز بن عثمان عن الشيخة). كلمة (الشيخة) في الأصل بدون نقط سوى الشين. ولم أر في ترجمة حريز في «نهذيب التهذيب» هذا الاسم.

وفي الصفحة: (فقال عمر رضي الله عنه: الحسن أسر الشي). والذي في الأصل: (المحسن أسر المسي) بدون نقط سوى النون، وعلى السين علامة الإهمال في الكلمتين الأخيرتين.

وفي الصفحة: (وسألوهم البُسْرَ فأبوا). البُسْر ليست كيا في الأصل فهي (السرى) بدونْ نقط.

وفي الصفحة: (ابن السبيل أَحَقُّ بالماء من التألي عليه). وفسر المحقق (التألي) تفسيراً ٩٥٥ غير مناسب للسياق. والكلمة تقرأ في الأصل: (التاني) وهي بدون نقط النون ولها وجه من الصحة، فالتاني هو المقيم من تَنَأ حدفت الهمزة. وجاء في الرسالة عرام، عن جيال تهامة وسكانها عن في الكلام على السُّوارقية عن (وهم بادية إلا من وُلِدَ بها فإنهم ثانون فيها، والآخرون بادون حولها).

٢٢١ - ص: ٧٧٨: (فقلت: ما سمعت إلا خيراً). وفي الأصل: (قلت: ما سمعت) الخ.

وفي الصفحة: (تكلتك أم مالك هل خشيت) الخ. وهي في الأصل: (تكلتك أمك مالك هل خشيت) الخ.

٢٢٢ ـ ص: ٧٧٩: (إنَّ قريشا بريدون أن يكونوا بعده مغويات لمال الله). وقال المحقق: (في الأصل عبارة لا تقرأ، والمثبت من «مناقب عمره لابن الجوزي) ثم فسَّر مغويات، والذي في الأصل: (إنَّ قريشاً يويدون أن يكونوا بعدنانت لمال الله) كذا فهي كلمة واحدة أو كلمتان.

وفي الصفحة: (وألا وإني آخذ بجلاقيم قريش عند باب الحرة أن يخرجوا على أمة محمد). غير المحقق ما في الأصل، وأثبت هذا عن كتاب «مناقب عمرة لابن الجوزي. وما في الأصل هو مع عدم وضوح بعضه: (فأما وأنا حيُّ فوالله لا يكون ذالك، وإني بشعب من الحرة ممسك بحلوقهم أن يخرجوا على أمة محمد).

وفي الصفحة: (إني والله لأكون كالسراج بجرق نفسه ويضيء للناس). وكلمة (لأكون) صوابها ـ كما في الأصل ـ: (لا أكون).

٢٢٣ ـ ص: ٧٧٩: (تقول: أعطها رجلاً من المهاجرين). وفي الأصل: (تقول: أعطيها) أن عمر قال عن نفسه: (أعطيها) أعطيها رجلاً من المهاجرين)، ووجه صحة (أعطيها) أن عمر قال عن نفسه: (أعطيها) فهو الذي يوزع الحلل، لا الرجل المتكلم، ويدل على هذا ما ورد في آخر الخبر (سَأَعُطيها مهاجراً ابن مُهاجر).

٢٢٤ ــ ص: ٧٨٠: (أرسعيذ بن عفان) وفي الأصل: (أوسعيد بن عباد) كذا في الأصل، وقد تقرأ (عتاب) ويقوى هذا ما جاء في هالإصابة، ونصه: (سعيد بن عتاب يأتي ذكره في ترجمة سليط بن سليط) ثم أورد في ترجمة سليط الخبر الذي أورده ابن شبّة عنه وجاءه في آخره: سأعطيها للمهاجرين المهاجر سليط بن سليط، أو سعيد بن عفان \_كذا \_ ولا شك أنّ (عفان) تصحيف (عتاب) إذ هو الذي أحان ابن حجر عند ذكره إلى ترجمة سليط سكا نقدم \_ ولم يذكر في الترجمة غيره.

وفي الصفحة: (فدعا بثوب). وهي: (ودعا بثوب).

۲۲۵ ـ ص: ۷۸۱: (كان يريغ ان يجعل أجود الأثواب لمحمد بن حاطب). كلمة
 (بربغ) مهملة من النقط، ولهذا تقرأ على وجوه كثيرة.

وفي الصفحة: (فانكر له عمر رضي الله عنه، ولما يصنع، أو تمثل يشعر عارة). كلمة (فأنكر) صوابها \_ كما في الأصل: (ففطن).

وكلمة (أو تمثلي): صوابها: (فتمثل).

وفي الصفحة:

أُسَرَّكُ لَــمَّا صُــرَّعَ نَشُوَةً وانتشوا. في الأصل: يسرُّكُ لمَّا صُرَّعَ القومُ وانتشوا.

٢٢٦ ــ ص: ٧٨٧: (إن أَمْراً اختار قشرتَيْنِ بلبسها على خمس رقاب يُعْتِقُها لغَبينُ الرأي).

كلمة (إنَّ أَمْراً) صوابها: (إنَّ آمْراً).

وفي الصفحة: (فأخذ له حلة). وهي: (فاتَّخَذَ له حلة).

وفي الصفحة: (مما يتخذ لك ولإخوانك). وفي الأصل: (مما نتخذ لك ولإخوانك) والحروف منقطة.

(للحديث صلة) حمد الجاسر

# نظرة في القضاء الإسلامي

#### القضياء:

منصب عظم الخطر، ومرتبته بِلُو مرتبة النبوة، (١) ويقوم على الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، (٦) وقد كان سنة متبعة عند العرب قبل الإسلام، وكان رجاله يدعون بـ (الحكام)، (٦) فلما قامت دولة الإسلام صار الرسول ملكية يفصل في الحصومات بين الناس في المدينة، وصار مردكل حلك أو اشتجار بينهم إلى الله وإلى محمد رسوله، (١) ثم صار القضاء من بعد الرسول في عداد الوظائف الداخلة تحت الحلافة، وصار الحليفة أو من يُبيبه يمارس وظيفة القضاء، فعندما الشخليف أو بكر، قال له عمر بن الحطاب: (أنا أكفيك القضاء) (٥) واستقضى عمر بن الحطاب في أثناء علافته على بن أبي طالب، وجعل على الأمصار والولايات قضاة ينظرون في الخصومات بين الناس، ومضت هذه السنّة في الذين جاءوا من بعده من ينظرون في الخصومات بين الناس، ومضت هذه السنّة في الذين جاءوا من بعده من الخلفاء: كان يتخذ كل منهم قاضياً في حاضرة الحلافة وقضاة آخرين في الولايات

كان القضاء في الأمصار أول الأمرِ مضافاً إلى الولاة، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب فجعله مستقلاً عن نظر الوالي، وعيّن له من يتفرّد بالنظر فيه ومع استقلال القضاء عن نظر الوالي، فإنَّ تقليد القضاء في الولايات كان يتم في الغالب عن طريق الولاة (1) بتفويض الخليفة لهم. أما في الحاضرة فكان تقليدُ القضاء بجري عن طريق الخليفة، إلا أنَّ أبا جَعْفَر جعل ـ رغبة منه كما يبدو في توجيه إدارة الدولة نحو المركزبة،

وإخضاع المؤسسة القضائية لرقابته المستمرة حجعل تقليد القضاة على قضاء الأمصار من قبله، وتابعه على ذالك خلفاء بني العباس، فلما تَمَّ استحداثُ منصب قاضي القضاة في فترة تالية (٧)، صار لقاضي القضاة (٨) حق الإشراف نيابةً عن الحليفة على الهيئة القضائية من حيث النظر في مؤهلات المرشحين للقضاء، ومراقبة الكفاءة المهنية للقضاة في عاصمة الدولة وخارجها.

وكانت وظيفة القاضي في عهد الخلفاء الراشدين مقصورةً على الفصل في الخصومات المدنية، أما القصاص والحدود فكانت ترجع إلى الخلقاء وولاة الأمصار، إلا أنه أُضيف للقاضي بعد ذلك أُمُورٌ أخرى على التدريج، فقد نظر عبد الرحمن بن معاوية بن حديج قاضي مصر في أثناء ولاية عبد العزيز بن مروان بن الحكم على مصر من قبل عبد الملك بن مروان، في أموال البتامَي، وضُمَّن عَريف كل قوم أموال يتامي تلك القبيلة، وكتب بذلك كتاباً واحتفظ به عنده، وكان بذالك أول قاض نظر في أموال البتامي، وأضيفتُ إلى عمله هذه الوظيفة (٩). ثم وضع ثوبة بن نمر قاضي مصر في أثنا-ولابة الوليد بن رفاعة على مصر من قبل هشام بن عبد الملك، وضع يَكُهُ على الأحباس عام ١١٨ هـ، وكانت الأحباسُ من قبل في أبدي أهلها وفي أبدي أوصيائهم، فلما كان توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والساكين، فأرى أن أضعَ يدي عليها حفظاً لها من التُّواءِ والتوارث، فلم يمتْ توبةُ حتى صار الأحباس ديواناً عظيماً، (١٠) ثم رأى أنَّ يحجر على السفيه والمبدّر ولكنه توقف عن ذلك (١١١، ، وتمَّ تنفيذ ما فكر به توبة في فترة تالية، واستقر منصب القضاء آخرَ الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم، أستيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين، كالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين، واليتامي، والمفلسين، وأهل السُّفهِ، ووصايا المسلمين، وأوقافهم، وتزويج الأبَامَى عند فقد الأولياء، وتصفح الشهود والأمناء، والتثبت من أحوالهم ليتحقق له الوثوق بهم (١٢) ، وقد كان بعض القضاة على درجة عالية من الكفاية والحنبرة التي جعلت بعض الخلفاء يولونهم أمُوراً خارجة عن اختصاص القضاء، فقد خوَّل عمر بن

عبد العزيز أبا إدريس الحولاني النظر في المظالم، (١٣) وجمع هشام بن عبد الملك الشرطة والأحداث مع القضاء إلى بلال بن أني بردة، (١١) وغلب أحمد بن أبي دواد على المعتصم والوائق غلبة شديدة، (١٥) وتولى بعض القضاة قيادة الجيوش، (١٦) وكان أبو الحسن على بن محمد الماوردي يلقب بدواقضى القضاة، وبعثه الخليفة القائم بأمر الله في سفارة خاصة إلى السلطان طغرلبك عام ٣٣٤ هـ (١٧)، واتخذهم القائم بأمر الله عام ٤٣٦ هـ وسبلة لتهديد الأمراء البويهيين وتقييد تصرفاتهم (١٨).

بدأ القضاء بسيطاً يباشره القاضي، ويجلس له في المسجد (١٩) ويغصل في الحصومات بين الناس علناً، وكان القضاء أول الأمر إلى الاستفناء الرب، ومحاصة في عهد الرسول المسلحية وعهد الحلفاء الراشدين، وكانت الحصومات قليلة، فورد أذَّ عمر بن الخطاب مكث على قضاء أبي بكر في المدينة سنةً لم يخاصم إليه أحد (٢٠)، وإذا وقعت كان الحصوم يجيبون بالرضا والتسليم، ويبادرون إلى تنفيذ الحكم، فلما كانت خلافة معاوية بن أبي سفيان تناكر الحصوم عند قاضيه على مصر سليم بن عتر، مما استدعى كتابة الأحكام، واتخاذ السجلات لتدوينها (١).

وفي عام ١٦٨ه طُولَ القاضي المفضّل بن فضالة سجلًاتِ القضاء، ونسخ فيها كتب الوصايا والديون، ولم يكن ذلك قبله (٢٢)، واتخذ القاضي محمد بن مسروق في ولايته الثانية على قضاء مصر (١٧٧ – ١٨٤ه.) (القِمَطُن، وجعل يحفظ الكتب فيه، فكان يختمها فتودع، فإذا جلس للقضاء أحضِرَت، ولم يكن للقضاة قِمْطَرٌ فها مضى إنما كان كاتب القاضي يحضر ومعه الكتب في منديل (٢٣).

ثم صار القاضي يتخذ بَوَّاباً وحاجباً وأعواناً لإحضار الخصوم وكتَاباً ومترجمين ومُسمعين، وصار العلماء يحضرون مجلس الحكم للمشاورة في المشكلات، والمناظرة في المجتهدات، ولما كثرت شهادة الزور، عمد القضاة إلى تدوين أسماء من يعرفون بالعدالة في البلد من الشهود في كتاب، ورتبوا لذلك صاحب مسائل، يسأل لهم عن أحوال

الشهود، فكان هذا الموظف يمثي متنكراً في الشوارع ليلاً يسأل عن أخبارهم ويتحرى عدالتهم "(٢١) ، وكان اتخاذ هؤلاء الشهود والتّحرّي الشديد عن عدالتهم ضهانة من الضهانات التي امناز بها القضاء في الحضارة الإسلامية في حفظ حقوق الناس، وإجراء العدل بينهم.

كان القضاة يرجعون في الفصل في الخصومات بين الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، يستنبطون الأحكام، وكانت السنة النبوية لم تدوّن، ولم تجمع حتى عهد عمر بن عبد العزيز، فكان إذا أشكل على القضاة أمر بهذا السبب أو بغيره، رجعوا يستفتون الحلفاء ومن اشتر بالعلم والفقه والقدرة على استنباط الأحكام من أهل ولايتهم، وكان ما روى عن النبي عليه في هذا المجال وحديثه مع معاذ بن جبل سابقة طبية للأسوة والاقتداء، (٢٥٠) إلا أن الفتاوي والأقضية والأحكام الذي أطلقت في عهد النبي عليه وعهد الراشدين لم تسجل فيا بعد في كتاب خاص، يكون مرجعاً للقضاة في الأحكام، وظل الأمر واجعاً الى الفضاة أنفسهم أو إلى ما يشير به المفتون من كبار المجتهدين في أمصارهم، مما أدى إلى اختلاف الأحكام في الأمصار المختلفة، وحتى في داخل المصر أمصارهم، مما أدى إلى اختلاف الأحكام في الأمصار المختلفة، وحتى في داخل المسر الواحد (٢٦٠)، ومما يروى عن أبي جعفر المنصور أنه فكر في اتخاذ كتب مالك بن أنس نفسه، ولكن مالكاً ثناه عن ذلك وردّه (٢٧)، ولو صَحّت الفكرة ونُفّذتُ لربًا أصاب القضاء من ذلك خيراً كثيراً، إلا أنَّ أصول الأحكام في القضاء صارت في الغالب مبينة بأربعة من ذلك خيراً كثيراً، إلا أنَّ أصول الأحكام في القضاء صارت في الغالب مبينة بأربعة هي: كتاب الله وسنة رسوله والإجاع والقباس (٢٨)، وصار القاضي يَجِدُ من خلالها هي: كتاب الله وسنة رسوله والإجاع والقباس (٢٨)، وصار القاضي يَجِدُ من خلالها عين العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل.

ومنذ النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، بدأت تتضح معالم طرق ومناهج في الاجتهاد، وتنوضح بدايات في تأسيس مذاهب الفقه، وصارت تظهر دلائل تشير إلى تأثر بعض القضاة بهذه المناهج والمذاهب الاجتهادية (٢١)، ثم بدأت هذه المذاهب تسيطر على القضاء أولاً بأول، حتى أخذ أصحاب كتب أدب القضاء ببحثون مذهب القاضي ضمن عقد القضاء وصاروا يناقشون: إن كان يجوز لقاض على المذهب الشافعي

أَنْ يحكم في حادثة أدَّاهُ اجتهاده إلى القول بقول أبي حنيفة فيها (٣٠٠).

كان الحلفاء بتحرَّونَ عند اختيار القضاة أن يكون القاضي من أهل العدالة والعلم، وقد ذكر المصنَّفُون لكتب آداب القضاء الشروط المعتبرة فيمن بجوز أن يُقلَّدُ منصب القضاء، استقوها من الشواهد القرآنية والنبوية، والسوابق من عهد الصحابة ومن تلاهم، فذكر الماورديُّ سبعة شروط هي: الذكورة مع البوغ والإسلام والعقل والعدالة والحريَّة والعلم بالأحكام انشرعية وسلامة الحواس (٢١).

واهتم الخلفاء والولاة بتصفح أحوال القضاة وتتبع أخبارهم، والاطمئنان على ضان إجراء أحكام العدل بين الناس، (٢٦) وكان دَوْرُ بَعْضِ الخلفاء مشهوداً في بيان معالم القضاء، وكشف غموضه وإزاحة علله، كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري بالكوفة كتاباً استوفى فيه أحكام القضاء، وتلقّأه العلماء بالقبول، ودوَّنُوا عليه أصول الحكم، قال فيه:

(أما بعد، فإنَّ القضاء فريضةٌ محكة وسنَّةٌ مَنْبَعَةٌ، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلّمٌ بِحَقُ لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلك وعلمك، حتى لا يطمع شريف في حيَّفك، ولا يبأس ضعيف من عدلك، أنبيَّنةُ على من ادَّعي، والبينُ على من أنكر، والصَّلْحُ جاثر بين المسلمين إلا صَلْحاً أحل حراما أو حرم حلالا، ولا بمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عَقْلك وهُدِيْتَ فيه لرشدك أنَّ ترجع إلى الحق فإنَّ الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التادي في الباطل، الفَهْمَ الفَهْمَ فها تَلجُلَحَ في صدرك مما ليس في كتاب الله تعانى، ولا سنة نبيه، ثم اعرف الأمثال والأشباه، وقيس الأمور بنظائرها، واجعل لمن ادَّعي حقاً غائباً أو بينة أمداً بننهي إليه، فمن أحضر بينة أخذت له بنظائرها، واجعل لمن ادَّعي حقاً غائباً أو بينة أمداً بننهي إليه، فمن أحضر بينة أخذت له بعضهم على بعض إلَّا مجلوداً في حداً، أو مُجَرَّباً عليه شهادة زور، أو ظَنيناً في عادل بعضهم على بعض إلَّا مجلوداً في حداً، أو مُجَرَّباً عليه شهادة زور، أو ظَنيناً في ولاء أو نسب، فإن الله عفا عن الإيمان ودرأ بالبَيَّنَات، وإبَاك والقلق والضحر والتأفَّف بالخصوم، فإنَّ الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر، وبحسن به الذكر بالخصوم، فإنَّ الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر، وبحسن به الذكر

واستناماً لاهنام الخلفاء بأمر القضاء، أُدَرُّ الخلفاءُ الرُّزُقَ والعطاء على القضاة، ولكن رواتبهم لم تكن واحدةً بل اختلفت بين خليفة وخليفة، وبين عهد وعهد، وبين بلد وبلد، وفقاً للأوضاع المعبشية في الغالب، ونذكر على سبيل المثال أن عبد الرحمن بن حجيرة كان على قضاء مصر ما بين ٢٦ ـ ٨٣هـ، وكان رزقه من القضاء في السنة مائني دينار، وفي القصصي مائني دينار، ورزقه في بيت المال مائتي دينار، وكان عطاؤه مائتي دينار فكان يأخذ ألف دينار في السنة (٢١)، وأجْرِي على مائني دينار وكانت جائزته مائتي دينار فكان يأخذ ألف دينار في السنة (٢١)، وأجْرِي على قاض آخر هو عيسى بن النكدر عام ٢١٢هـ في مصر سبعة دنانير في كل يوم وجرت في القضاء (٢٥).

ومما پُلَاحَظُ في هذا المجال ، أنَّ تعين القضاة وعزفهم لم يكن في الغالب مثأثراً بتعاقب الحلقاء وتبدل الولاة وتغير الدول ، فقد ولي شريح بن الحارث الكندي قضاء الكوقة منذ خلافة عمر بن الخطاب وحتى خلافة عبد الملك بن مروان (٢٦) ، وولي محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى القضاء لبني أمية ثم ولي القضاء لبني العباس (٢٧) ، مما يشير إلى استفلال القضاء ، وعدم تأثره بالاتجاهات السياسية ، واعتبار الأهلية والكفاية في الغالب أساساً لتقليد القضاء وعزفه من جهة ، وحرص الدولة الإسلامية مع تعاقب حكامها على نزاهة القضاء وإجراء أحكام العدل بين الناس من جهة أخرى.

وبالمقابل فإنَّ القضاة ضربوا أروع الأمثلة، وسجلوا أنصع الصفحات في مجال النزّهة، والتجرد عن الهوى، والبعد عن التأثر بذوي الجاه والسلطان والقرابة، والتنكر للمصالح والأغراض، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أنَّ القاضي عبدالله بن خذامر قاضي مصر لعام ١٠٥ه لم يقبض عن القضاء درْهما ولا. ديناراً، وأنَّ نوبة بن نمر الحضرمي قاضي مصر لعام (١١٥ – ١٢٠ هـ) قال لزوجته لما تقلّد القضاء: فاسمعي، لا تُعْرِضنَّ لي في شيء من القضاء، ولا تُذكرُني بخصم، ولا تَسْئَلِنِّي عن حكومة، فإنْ فعلت شيئاً من هذا فأنْت طالق (٢٨). وقذف جندي من الجند رجلاً فخاصم الرجل

الجنديُّ إلى خير بن نعيم قاضي مصر لعام ١٣٣ هـ وثبَّت الرجل على الجندي شاهداً واحداً قامر القاضي بحبس الجندي حتى بُنبِّت الرجل على الجندي شاهداً واحداً آخر، فأرسل الوالي من أخرج الجنديُّ من الحبس، فاعتزل القاضي القضاء وجلس في بيته وترك الحكم، ولما أرسل الوالي إليه لبعود إلى مكانه في القضاء قال: لا، حتَّى تُردُّ الجنديُّ إلى الحبس، وقضى غوثُ بن سليان بين أبي جعفر المنصور وزوجته، فلما حضر أبو جعفر المنصور مجلس القضاء وحضر معه وكيل زوجة أبي جعفر، قال غوث لأبي جعفر: فإن رأى أمير المؤمنين أن يساويَ الحضم في مجلسه، وانحطُ أبو جعفر عن فرشه وجلس مع الخصم، وحسر أبو جعفر القضية، فلما فرغ القاضي من القضاء، دعا أبو جعفر غوثاً وطلب إليه أن يتولى قضاء الكوفة، فقال غوث: ليس البلد بلدي، ولا معرفة لي بأهلها، (٢٩)، وشكى أحدُ الناس الحنيفة المهديُّ إلى قاضي البصرة عبدالله بن الحسن العنبيُّ: فلما رأى القاضي الحنيفة مقبلاً إلى مجلس القضاء، أطرق القاضي إلى الأرض حتى جلس المهذي مع خصومه مجلس المتحاكمين، فلما انقضت الحكومة بينهم، قام القاضي فوقف بين بدي المهدي فقال له المهدي: والله، لو قُمْتَ حين دخلتُ عليك لعزلتك، ولو لم تقم حين انقصى الحكم لعزلتك (٢٠٠).

هذا إلى أمثلة أخرى كثيرة وشواهد من الذين أبو أنْ ينقلدوا القضاء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وموانف مشابهة لذلك، جرت في فترات مختلفة وأزمان مناعدة مما كان له سلطانه على نفوس القضاة في تَحرَّي العدل والتزام النزاهة.

الأردن (اربد) جامعة اليرموك (كلية الآداب)

د. محمد ضيف الله بطاينة

#### الهوامش :

 (1) قال الراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم: القضاء بَلُو النبوة، وعلق الله تعالى الحلق وكلفهم الأخلة بالشرائع، وابتعث رسله صلوات الله وسلامه عليهم قضاة لبحكموا بن الناس. قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أَمَّةٌ واحدةً، فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين، وأنزلُ معهم الكتابُ بالحقُّ ليحكم بن الناس فيا المتلفوا فيه كي. البقرة آية ٢١٣.

وقال تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بِينِهِم بِمَا أَنْزُنَ اللَّهُ ﴾ المائدة آبة 14. انظر: ابن أبي الدم/ كتاب وأدب القضاة، ص ٥٧ ــ ٥٨.

- (٢) ابن علدون/ مقدمة ابن خلدرن ص ١٩٥٠.
- (٣) ذكر أبو جعفر محمد بن حبيب من حكام العرب: الأقمى بن المصين الجرهي، الذي حكم بين بني تزار بن معد في ميرانهم، وذكر من قريش: عبد المطلب بن عاشم، والزبير بن عبد المطلب: وأبا طالب بن عبد المطلب، وحرب بن أمية، وابته أبا سفيان، والونيد بن المغيرة، وذكر من غيرهم المتماع يعمر بن عوف وسي بالشدّاخ لِشدَته الدماء بين قريش وخُرّاعة حيث حكم في الدماء بينهم، وربيعة بن مخاش ذا الأعواد الذي سمي بذلك لأنه كان يملس عند الحكم على مرير من الخشب في قبة من خشب، وعنبرة بن سمة الذي كان يملس عند الحكم بين الناس يوماً وينشد شعره يوماً، وينظر الناس إلى وجهه يوماً، وينظر الناس إلى وجهه يوماً، وعامر الضحيان بن سمد الذي كان يملس للناس في الضحى وغيرهم، كما احتكوا إلى الكهان والمرافين. وانظر ابن حيب/ والخبرة ص ١٣٧ ... ١٣٧.
  - ابن هشام والسيرة النبوية، جام يصيفه السامة.
  - . (٥) أبو جعفر الطبري: «تاريخ الطبري» جـ٣ ص ٤٣٩.
- (٦) كان تميين القضاة في مدينة الرسول على على سبيل المثال، بتم بعد انتقال مركز الحلافة عنها، من ثبل الولاة، وكان أول قاضي قضى بها من قبل خليفة هو عبدالله بن عسر التيمي، تول القضاء بها من قبل الحليفة عمد المهدي.
  - اليعقوبي: وتاريخ البعقوبي، جدم ص ٤٠١.
- (٧) كان أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم أول من دُعي بقاضي القضاة في الإسلام، وكان ذائك في ولابة موسى الهادي نم أثراً الرشيد عليه.
  - ابن أبي الدم: كتاب وأدب القضافه ص ٦٦ ـ ٧٠.
- (٨) [كلمة (قاضي القضاة) نَصُ الإيام الشيخ عمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوجيد» على عدم جواز استمالها
   ووصف مخلوق بها، ككلمة (شاهنشاه) وأورد الدليل على ذالك به العرب ].
  - (٩) أبن يوسف الكندي: كتاب والولاة وكتاب النضافه ص ٣٤٥.
    - (۱۰) المصدر تفسه من ۳٤٩.

(E)

- (١١) روى الكندي أن توبة كان يرى أن بججر على السفيه والمبذر، قرفع إليه غلام من جنيزكان لا تموي يده شيئاً إلّا وهبه وبذّره، فقال توبة: أرى أن أحبُرُ عليك يا بني، قال الغلام: فمن يحجر عليك أبها القاضي، والله ما نبلغ في أموالنا عُشرٌ معشار من تبذيرك، فسكت توبة، ولم يحجر على سفيه بمد.
  - أبى يوسف الكندي: كتاب والولاة وكتاب القضافه ص ٣٤٧.
    - (۱۲) ابن خلدون: المقدمة ص ۱۹۹.
    - (۱۳) ابن خلدون: المقلمة ص ۱۹۹.
       (۱۹) أبو جعفر الطبيع: «تاريخ الطبيع» جـ٧ «
    - (14) أبو جعفر الطبري: «تاريخ الطبري» جا٧ من ٢٠٠٠.
      - (14) اللسودي: «مروج اللهب» جــ\$ ص ٤٧، ٦٦.

ويقول للسعودي أن الواثق كان لا يصدر إلا عن رأي أحمد بن أبي دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات، وقلدهما الأمر، وقوض إليها ملكه وعندما مات أحمد بن أبي دؤاد قال الشاعر فيه:

لقد أنستُ مساوِيءَ كُلُّ دهر شامِنُ أحمد بن أبي دؤادِ
انظر: والروج، جـ٤ ص ٩٨ ـ ٩٩.

- (١٦) ابن خلدون; المقدمة مر ١٦٦.
- (١٧) ابن الأثير والكامل في التاريخ، حد ٨ ص ٩٥.
- (١٨) ابن الأثبر: والكامل في التاريخ؛ جـ٨ ص ٨، وتفصيل الحنبر في خوادث عام ٤٢٦هـ.
- (19) ذكر الكندي أن خير بن نعم الحضرمي فاضي مصر لعام (١٦٠ ـ ١٢٧ هـ) كان يقضي في المسجد بين المسلمين ثم يجلس العصر على باب المسجد فيقضي بين أهل الأمة ، فلا كانت ولاية محمد بن مسروق الكندي على قضاء مصر عام (١٧٧ سـ ١٨٤ هـ) صار يقضي بينهم داخل المسجد، وكان من قبله من القضاة يجعلون لم يرماً في منازلم يقضون فيه بينهم.

انظر: عمد بن يرسف الكندي؛ كتاب والولاة وكتاب القضافة ص ١٣٥١. ١٣٩١.

- (٣٠) أبو جعفر الطبري «تاريخ الطبري» جـ٣ ٤٣٦.
- (٢١) ذكر ابن يوسف الكندي أن ورثة اختصموا إلى سليم بن عتر الفاضي على مصر في مبراث فقضي سليم بينهم، ثم تناكروا، فعادوا إليه، فقصي بينهم، وكتب كتاباً بقضائه وأشهد قبه شيوخ الجند، فكان أول إنقضاه بمسر سجل سجلاً بقضائه.

انظر: محمد بن يوسف الكندي: عكتاب الولاة وكناب القضاق، ص ٣١٠.

- (٧٧) حسد بن برسف الكندي: فكتاب الولاة وكتاب القضائه ص ٣٧٩
  - (٢٣) المصادر نفسه ص ٢٩٢.
  - (٢٤) أبي أبي الدم: كتاب وأدب القضاء، ص ١٠٩ ١١٣.

ذكر الكندى يخصوص الشهود وعدالهم أن أول من سأل عن الشهود بمهر القاضي غرث بن سلبان في علاقة أبي جعفر المنسو، وكان الناس قبل ذلك يشهدون فن عُرِف من خير قبل، ومن عرف مه غير ذلك الم بقيل على ظاهر الأمر، حتى كثرت شهادة الزور، وفشت في زمن غوث قبأل عن الشهود في السر فكان الأمر على ذالك، وجعل القاضي المفضل بن قضالة كاتبه يبأل وبيجث عن أحوال الناس، وجعل في ولايته الثانية على القضاء أقواماً مرسومين للشهادة، فكانوا عشرة رجال، وانحذ الفاضي عمد بن مسروق الكندي قوماً من أهل مصر للشهادة، وأوقف سائر الناس، وسار الناضي عبد الرحس العمري على طريق محمد بن مسروق في المخاذ الشهود، وجعل أسماءهم في كتاب ودوّنهم، وأسقط سائر الناس، وضل القضاة ذلك من بعده، ولكنهم كانوا شديدي النحري عن أحوالهم عن طريق صاحب المسائل الذي كان مهتماً بالمؤال عميم بعده، ولم نهر، ومائة وجيانهم بخاصة.

انظر: محمد بن برسف الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاةه ص ٣٦١، ٣٦٦، ٣٩٤، ٤٣٧، ٤٣٧. ويقول ابن خلدون: إن العدالة وظيفة ديبة ثابعة المقضاء، وسقيقة هذه الوظيفة القبام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيا لهم وعليهم، وشرط هذه الوظيفة الأنصاف بالمدالة الشرعية والبراءة من الجرح. ويجب على القاضي نصفح أحوالى هؤلاء الشهود، والكشف عن سيرهم، وعابة الشرط العدالة بينهم، وأن لا يهمل ذالك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس.

انظر: ابن علىون: المناسة من ١٩٨.

- ابن أبي الدم أكتاب أدب القضاء، ص ١٥٥ - ١٥٦.

(٣٤) بعث الرسول على على بن أبي طالب على تضاء البحن ولم يختبره لعلمه به، وبعث معاد بن جبل إلى ناحية من البحن والمحتبره فقال له: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجنبُد برأبي، فقال وسول الله مَعْلَقُ والحمدالله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسولة.
الماوردي: والأحكام المناطانية، ص ١٧.

وبقول الخشرى: لم بكن القاشي في أحكامه موكولاً إلى الاجنهاد الصرف كما يظن بعض الباحثين، ويجعل ذلك من عيوب الفضاء، وإنما كان موكولاً إلى الاجتهاد في فهم القانون الشرعي ... أي الشريعة الإسلامية ... وتطبيقه على الحوادث والواقعات، حقيقة أن ذلك الغانون لم يعتز بالتنصيل النام بل المتم بالقواعد الكلية، وليسى هذا عيباً في القوانين التي يراد منها البقاء بل هو مما بحسنها ويجعلها صالحة لكل زمان ومكان.

المخضري/ الأم الإسلامة جـ٢ ص ٨٨.

(٢٩) انظر: الخضري/ والام الإسلامية، جـ٧ من ٢١٦.

(٣٧) قال ابن عبد البر؛ قال مالك، لم حج أبو جعفر المصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته فقال:
إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت بعني «الموطأة فنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار
المسلسين منها تسخة وآمرهم أن بعملوا بما فيها ولا بعدوها إلى غيرها، وبدعوا ما سوى ذائك من هذا العلم
المستختث، فإني وأبت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم، قال: قلت با أمبر المؤمنين لا تفعل هذا فإنا
التاس قد سبقت إليهم ألهاويل، وسعوا أحاديث، ورووه روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به،
ودائوا به من اختلاف أصحاب رسول الله يكني وعبرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما مم
عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال: المعرى لو طاوعني على ذلك الأمرت به.
ابن عبد المير القرطي «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقها» ص ٤٤.

(٢٨) انظر: الماوردي: والأحكام السلطانية، ص ٢٦.

(٣٩) كان إسماعيل بن البسع الكندي القاضي على مصر لعام ١٩٤ هـ من قبل الخابفة عدد الهدي بقولً بِقَوْل إلى حتيفة، وكان مذهبه إبطال الأحباس، وكان إسحاق بن الفرات القاضي على مصر لعام ١٨٤ هـ من قبل هارون الرشيد من أكابر أصحاب مالك بن أنس.

عمد بن بوسف الكندى: كتاب والولاة وكتاب القضافة ص ٣٧١، ٣٩٣.

(٣٠) انظر: الماوردي: «الأحكام السلطانية» ص ٦٧.

= ابن ألي الدم: كتاب وأدب القضاء، ص ٩٦.

(٣١) الماوردي: والأحكام الطفائية، ص ٦٥ ـ ٦٦.

ابن أبي الدم: مكتاب أدب القضاء، ص ٧٠ ــ ٨١.

أما بخصوص تقليد القضاء للمرأة فقال المارردي إنَّ أبا حنيفة أجاز للمرأة أن تقضى فها تصح فيه شهادتها، وجوّز أبو جعفر الطبريُّ قضاء المرأة في جميع الأحكام.

الماوردي: والأحكام السلطانية، ص ١٥٠.

(٣٧) لما قدم مروان بن الحكم إلى مصركان القاضي عليها عابس بن سعيد، فقال له مرواد: أَجَمُمْتَ الفرآن؟،

## غرائب النبيسات على عجائب النشيهات - ٢ -

بمغيسق

د. عمه زطول سلام د. مصطفى الصاوي الجريق طبع (دار المارف) بمصر

٣٦ ص: ٣٥ من وأنشد المؤلف أبياتاً أربعة للصنوبري مولم يعلقا بشيء. وهي في ديوانه ٤٨٧ من ضمن تكلة الديوان.

وقال المؤلف أيضاً: وقيل لابن المعتز ـ ولم بعلقا بشيء.

قال: لا، قال مروان: أعلمت القرائض؟ قال: لا، قال مروان: فكيف نقضي؟ قال: ما علمته قسيتُ به، وما جهلته سألت عنه، ثم إنُّ مروان سأله بعد ذلك عن قريضة فأصاب، وسأله عن مسألة في الطلاق فأصاب، وسأنه عن شيءٌ من القرآن فأصل، فقال مروان عباد الله، ألا تعجبون من عابس زعم أنه لا يحسن القرائض والقرآن ولكن المؤمن بهضم نفسه ... وكان عبس قد جالس عقبة بن عامر الجهني وعبدالله بن عشرو بن العاص حتى استفرغ علمها.

صَدّ بن يوسف الكندي: وكتاب الولاة والقضاة، ص ٣١٧.

وكنب عمر بن عبد لعزيز إلى وَالِي البصرة؛ أن أَجْمَعُ أَناساً من قبلك؛ وشاورهم في إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الحوشني واستقض آحَدَهُما، فلم جُمِيعُوا حلف القاسم أنَّ إياساً أعلم بالقضاء وأصلح له منه؛ وحاول إياس أن ستعني قلم يُثفنَ، وقُلُّدُ القضاء، فلما جلس في المسجد قضى في سبعين قضية.

انظر: خليفة بن خياط وناريخ خليفة، ص ٣٢٤.

(٣٣) المارودي: والأحكام السلطانية، ص ٧١ ــ ٧٢. (بن عندون: المقدمة ص ١٦٥ ــ ١٦٦.

(٣٤) محمد بن بوسف الكندي: كتاب دالولاة وكتاب الفضاة، ص ٣١٧.

(٣٥) الصدر نفسه ص ٤٣٥.

(٣٦) انظر: خليقة بن خياط: «تاريخ خليقة بن خياط»، ص ١٥٥، ١٧٩، ٢١٠، ٤٢٧.

(۳۷) أبن قتية: «المعارف» ص ۲۱٦.

(٣٨) عمد بن يوسف الكندي: وكتاب الولاة والقضاة، ص ٣٣٩، ٣٤٣.

(٢٩) المصدر تقسم، من ١٤٦٠ م ٣٧٥ سـ ٢٧٦.

(٤٠) أبن أبي الدم: كناب بأدب القضاء، ص ١٣٩.

وهي في ديوان ابن المعتز ٣١٠/٢ بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف، مع خلاف في الرواية.

٣٧ \_ ص: ٣٦\_: وذكر المؤلف بيتين لابن المعتر: رهما غير موجودين في ديوانه المطبوع.

٣٨ ـ ص: ٣٦ ـ: قال المؤلف: وقال السَّرِيُّ الموصلي:

وقالا في الحاشية رقم (١) غير مثبت في الديوان المضوع ضمن شعره، وجاء في انهاية الأرب ١٤ (١٣٦/١ نسبة البيت للرقّاء ... ولا أعرف ماذا يقصدان بذالك، حيث أن المؤلف قال: وقال السريّ للوصلي وهو المعروف أيضاً بالرّقّاء لأنه كان في صباه يرفو ويطرز في دُكّانٍ بالموصل، فعرف واشتهر بذالك، وعبارتها توحي غير المذكور بالنّص وكأنها يقصدان عمد بن غالب الرقّاء الوصافي: شاعر في وقته في الأندلس وأصله من رصافة بلنسية إليها نسبته، كان يرفأ الثياب ترفعاً عن التكسب بشعره، وقد سكن مالقة وتوفي بها سنة ٧٧ه هـ لكن المؤلف نص صراحة على أن البيتين اللذين ذكرهما للسّريّ للوصلي عالم الموصلي عير موجودة في الموصلي عير موجودة في ديوان الرفاء الموصافي الأندلسي الذي جمعه الدكتور إحسان عباس لأنها بالتحقيق ليست

٣٩ \_ ص: ٣٧ \_: قال: المؤلف: وقال عبد الوهاب الأزدي القبرواني، المنعوت بالمشعل (هكذا) فيها \_ أي في الثريا \_ وفي المريخ والمشتري:

كَ أَنَّهَا رَاحَدَةٌ الْسَارَتِيْ لِأَخْسِلُو تُسَفَّاحَةٍ وَكَساسِ

وقالا .. بعد هذا التخليط العجيب ... من شعراء أفريقيا ... ولا أعرف ماذا يقصدان بذالك، علماً بأن المؤلف نص صراحةً بأنه أزديُّ قيرواني.

وأقول: هو عبد الوهاب بن محمد الأزدي القيرواني، المعروف بالمثقال ـ انظركيف تصحف عندهم النعت ـ قال ابن رشيق في «الانموذج»: شاعر مطبوع قليل التكلف، سهل القافية، خبيث اللسان ماجن، لا يمدح أحداً، في شعره رتة، وله أخبار.. وكان وفاة المثقال بعد الخمس مئة.

فوات الوفيات؛ ٢٥٥/٦ ــ «والأعلام»: ٤١٥٥/.

والبيت في «فوات الوفيات» ٤٢٦/٢ من أربعة أبيات وهو الرابع فيها.

• \$ \_ ص : ٣٧ ــ : ذكر المؤلف بيتين لابن رَشيق ــ هما في ديوانه المطبوع ص ٧٧ ـ

٤١ = ص: ٣٨ =: قال المؤلف: وقال تميم بن المعز:

البيتان في ديوانه ص ٨٦ مع خلاف في الرواية .. وقد وقف الشاعر على البيتين بالــكون على لغة ربيعة.

٤٤ ـ ص: ٣٨ ـ: قال المؤلف: وثما ينسب لابن المعتز هذان البيتان ... البيتان في ديوانه ٢٧٨/٢ بتحقيق محمد بديع شريف مع خلاف في الرواية.

٣٤ ـ ص: ٣٩ ـ: قال المؤلف: وقال أبن صُرْدُرٌ من قصيدة:..

وقد خلطا تخليطاً عجبياً غريباً حيثا ورد هذا الشاعر ـ حيث ورد في فهرس الشعراء مرتين ص ٢٠٥ من الكتاب ـ مرة (ابن صُرَّدُرُ) وأخرى (صردر).

وفي الصفحة (٣٣) من الكتاب قالا في الحاشية رقم (٣): ديوان صدور ص ١٧٨، وقد درج لناسخ على أن يكتبه صُرَّبعُرْ ... وهذا لعمري منهى العبث والتعسف بالإضافة للجهل الفاضح وأقول: هو على بن الحسن بن على بن الفضل البغدادي، أبو منصور، شاعر مجيد، من الكتاب. كان يقال لأبيه: (صُرَّبَعُنُ لبخله، وانتقل إليه اللقب قال نبغ وأجاد في الشعر قبل له: ((صُرَّدُر) وأول من لقبه بهذا اللقب نظام الملك حيث قال له: أنت: هَصُرَّدُر، لا صُرَّبَعُر، فلزمته...

قال الذهبي: لم يكن في المتأخرين أرق طبعاً منه، مع جزالة وبلاغة، تُقَنُّطُرَ به فرسه

فهلك بقرب خراسان سنة ٤٦٥ هـ.

قال الذهبي: لم يكن في المتأخرين أرق طبعاً منه، مع جزالة وبلاغة، تَقَنَّطَرَ به فرسه فهلك بقرب خراسان سنة ٤٦٥هـ.

«وفيات الأعيان».: ٣٨٥/٣ ـ و «النجوم الزاهرة»: ٩٤/٥ ـ «والمتظم»: ٢٨١/٨ ـ و «الشفرات» ٣٢٢/٣ ـ «وتاريخ ابن الأثير» ٨٨/١٠ ـ والأعلام». ٢٧٢/٤ ولو أنها رجعا إلى الديوان ـ مقدمة الديوان ص ز ـ ح ـ لما قالا هذا الكلام البعيد كل البعد عن الروح العلمية ... وجاء في ابن خلكان ٣٨٦/٣ ـ: وقد هجاه بعض شعراء وقته وهو الشريف أبو جعفر مسعود المعروف بالبياض الشاعر:

أَثِنْ لَقَّبَ النَّاسُ قِدْماً أَبَاكَ وَسَمْوَهُ مِنْ شُخِهِ صُرْبَعُوا فَ إِنَّكَ تَسَسَّسُو مَا ضَرَّهُ عُقُوقاً لَهُ وتُسَمَّشِهِ شِعْوا ولعبري ما أنصفه هذا الهاجي، فإنَّ شعره نادر، وإنَّمَا العَدُوُ لا يُبَالِي بما يقوله.

\$\$ \_ ص: \$\$ \_ : قال المؤلف: ولعبد المحسن الصُّورِي من قطعته: ... وأحالا على والبتيمة كعادتهما ولم يتحدثا عنه إلّا بإيجاز شديد، ولم يتمها اسمه وبغية نسبه وأقول: هو عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصوري، أبر محمد، ويلقب بابن غلبون: شاعر، حسن المعاني، من أهل صُور، في بلاد الشام، مولده ووفاته فيها سنة \$11 هـ ... له «ديوان شعر» مازال مخطوطاً.

«وفيات الأعيان»: ٣٣٢/٣ ــ «والنجوم الزاهرة:: ٢٦٩/٤ ــ «والشذرات» ٣١١/٣. «والأعلام» ١٥٢/٤ ــ وانظر «تتمة اليثيمة»: ٣٥/١.

٤٥ - ص: ٩٤ -: ذكر المؤلف بيتاً لأبي بكر الخالدي...

وهو في ديوان الحالديّينِ ص ٣٣ من مقطوعة في ستة أبيات ترنيبه فيها الثالث. ٤٦ ـ ص: ٤٣ ـ: وذكر المؤلف ببتين للعرقلة الكلبي الدمشني الأعور... وهما في ديوانه ص ٣٥ مع خلاف في روايتها. وَتَوَفَّدَ الْمِرْبُخِ بَيْنَ نُجُومِهِ كَبَهَارةً في رَوْضَةٍ مِنْ نَرْجِسِ وَلَيْتِ وَلِيسِهِ إلى ابن المعز من قطعة!
وَلَمُوفِّدَ الْمِرْبُخِ بَيْنَ نُجُومِهِ كَبَهَارةً في رَوْضَةٍ مِنْ نَرْجِسِ والبيت في ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٢٧٦/٢ من قطعة في خمسة أيات وترتيب البيت فيها الثالث.

٨٤ ــ ص: ٨٤ ــ: وأورد المؤلف أبياناً ثلاثة لأبي عثمان الخالدي..
 وهما في ديوانه ص ١٤٤ مع خلاف في الرواية.

43 ... ص: ٧٤ ..: قال المؤلف: وقال ابن بُلِّبْطَةَ الأندلسي من قطعة: ...

وأقول: هو أسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بَلَيْطَة القرطبي، أبو القاسم، ناثر وشاعر مجيد، وتردد بين بلاطات ملوك الطوائف بتكسب بالشعر، وُطُوَّفُ أيضاً في بلدان المغرب ولكنه معدود من شعراء المعتصم بن صهادح، توفي في حدود ٤٥٠هـ.

وشعره سهل عذب، وله القصيدة الطائية البارعة، وهي تسعون بيتاً، في مدح المعتصم بن صهادح.

«الذخيرة» ١٧٩٠/ ـ ١٠٠ ـ «ونفع الطيب» ١١/٥ ـ ٥٦ و ١٠٠ ـ «والْمُغْرِب» ١٧/٢ «وجذوة المقتبس» ١٧٦ ـ «وبغية الملتمس» رقم ٥٨١ ـ «والحريدة» ـ المغرب الأندلسي ـ ٢٠/٢ و٢٦٢ و٢٧٠.

• ٥ ـ ص: • ٨٤ ـ: أورد المؤلف أبياتاً ثلاثة لأبي الفنح البستي...

وقالا: والأبيات المذكورة ليست في الديوان المطبوع.

وأقول: الأبيات في ديوانه المطبوع ص ٣٥٨ مع خلاف في روايتها وانظر «من غاب عنه المطرب» ص ٢٥٣.

١٥٠ ص: ٥٠٠: أورد المؤلف بيتين لابن المعتز في البروق من قصيدة:
 وقالا: البيتان غير واردّئن في الديوان المطبوع.

وأقول: هما في ديوانه ٣٤٤/٣ و ٧٤٥ وديوانه كذالك بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٢٩٩/٢:

٧٥ ـ ص: ٥٠ ـ: أورد المؤلف أبياتاً ثلاثة الأي بكر الحالدي.
 وأقول: هي في «ديوان الخالدين» ص ٥٤.

الهـ ص: ١٥ــ: أورد المؤلف ببتين لأبي عثمان الحالدي.

وأقول: هما في ديوانه ص ١٣٨، وقد وقع البيتان في طبعة ديوان كشاجم مما ألحق بديوانه ص ١٨٧.

20 \_ ص: ٥١ \_ : وأورد المؤلف أبياناً ثلاثة لأبي عثان الحالدي.

وأقول: هي في «ديوان الحالديين» ص ١١١ من قصيدة فيها عشرة أبيات وترتيبها ٢ و٣ وه \_ وقد نسبها الثعالبي ١٩٩/٢ \_ إلى أبي عثمان، ثم قال: وهو منسوب في بعض النسخ إلى كشاجم: ولم ينبها على ذالك، والأبيات مما ألّحِنَ بديوان كشاجم ص ٥٣.

٥٥ ـ ص: ١٩ ـ: وأورد المؤلف بيتين لابن الرومي..

وقالاً: لم يرد البيتان في الديوان المطبوع لابن الرومي.

وأقول: هما في ديوانه ٤٨٩/٢ من قصيدة طويلة مع خلاف في رواية البيتين.

٥٦ ــ ص: ٥٦ ــ: قال المؤلف: وللناشيء الأصغر .. ثم أورد أبياتاً ثلاثة..

وقالا: وردت الأبيات في هيتيمة الدهر، ٢٣١/١ وقد نسبها الثعالبي لأبي العباس النامى، والنامى هو أحمد بن محمد بن أبي العباس (هكذا)...

وأقول: الأبيات وردت في «اليتيمة» ٢٣١/١ قبل ترجمة الناشي، الأصغر بقليل، ومن هنا وَهِمَ مؤلف «الغرائب» فنسبها للناشي، الأصغر، ونسبتها للشاعر النامي صحيحة، وهي من مقطوعة في خمسة أبيات.

أما النامي فهو أحمد بن محمد الدارمي البِصِّيصِي، أبو العباس، المعروف بالنامي،

شاعر ذقيق الشعر، وكان من الشعراء المُفْلِقين، ومن فحول شعراء عصره، مات في حلب سنة ٣٩٩هـ.

«وفيات الأعيان» ١٢٥/١ ــ و «الوافي بالوفيات» ٩٦/٨ ــ و ١ الأعلام ١ ٢١٠/١ وأما الناشى، الأصغر فهو على بن عبدالله بن وصيف، أبو الحسن، الحلّاء المعروف بالناشى، الأصغر ــ تمييزاً له عن الناشىء الأكبر عبدالله بن محمد، أبر العباس، المتوفي سنة ١٢٥٣ هـ وهو شاعر مُجيد، يعد في طبقة ابن الرومي والبحري ــ.

وكان الأصغر شاعراً فحلاً مجيداً، من أهل بغداد وبها توفي سنة ٣٦٦هـ كما كان إمَامِياً، له قصائد كثيرة في أهل البيت \_ «وقيات الأعبان» ٣٦٩/٣ ــ و «معجم الأدباء» ٢٨٠/١٣ ــ و «الأعلام» ٢٠٤/٤.

٧٥ ــ ص: ٣٥ ــ: قال المؤلف: قال ابن المعتز من قطعة، وينسب إلى الْخَبَّارَ ...
 البلديّ:

وكَسَأَنَّ الْسِيجَسَّ جَدَابُولُ مَاء نَوْدَ الأَثْمَحُوان مِنْ جَالِبَسِيهِ وَكَسَأَنَّ الْسِيجِيرَ جَالِبَسِيهِ

والخباز البلديُّ هو محمد بن أحمد بن حمدان، أبو بكر المعروف بالخباز البلدي ـ نسبة إلى بلد وهي مدينة بالجزيرة التي منها الموصل ــ شاعر رقيق الشعر عذبه، من المجيدين في الشعر، وكان يتشيع، وكان حبًّا قبل سنة ٣٨٠هـ، ومن عجيب شأنه أنه كان أُمِّاً، وشعره كله مُلَحُ وتُحف وغُرَّ ولا تخلو له مقطوعة من معنى حسن أو مثل سائر.

«الفهرست» ١٩٥ ـ و «المحمدون من الشعراء»: ٤٠ ـ و «الوافي بالوفيات؛ ٧/٢ ــ و «اليتبعة»: ٢٠٨/٢.

٨٥ \_ ص: ٥٥ \_: أورد المؤنف أبياتاً لأبي بكر الخالدي ... وهي في «دبوان الخالديين» ص ١٧ من قصيدة طويلة عدنها (١٩) بيئاً مع خلاف في الرواية.

٩٥ ص: ٥٥ ــ: أورد المؤلف بيتين أيضاً لأبي بكر الخالدي ... وهما في دديوان الخالديين، ص ١٦ من مقطوعة في خمسة أبيات:

٩٠ ـ ص: ٥٦ ـ قال المؤلف: وقال محمد بن عطية بن جيان القيرواني الكاتب.
 وقالا في الحاشية رقم (١): لم نعثر له على ترجمة فيا رجعنا له من المصادر، ويغلب أنه من رجال القرن الحامس الهجري.

وأقول: هو محمد بن عطية بن حيَّان الكاتب المغربي: شاعر ذكيء متوقد، سلس الكلام، تطيعه المعاني وينساغ له التشبيه، وتحضره البدبهة.

قال الصفديُّ: وهو صاحب ابراهيم (؟) في كتابة الحضرة، ومن أبناء الكتَّاب، وأهل الحدمة قديمًاً ــ «الوافي بالوفيات» ٤/٥٩ ــ ٩٧. والبيتان في «الوافي» ٤٦/٤ ــ حَذُوك القُذَّة بالقُذَّة.

٦١ ــ ص: ٦١ ــ: أورد المؤلف أبياناً ثلاثة للأمير تميم بن المعز ... وهما في ديوانه
 ص ٢٤١ مع خلاف في الروابة.

٦٢ ـ ص: ٦٦ ـ: وأورد المؤلف أبياناً ثلاثة للشاعر الصنوبري ... وهما في ديوانه
 ص ٢٧٢ ــ ضمن تكلة الديوان ـ.

٣٣ ـ ص: ٩٢ ـ: وأورد المؤلف بيتين للرصافي الأندلسي: ... وقيداه في الكتاب وفي الحاشية رقم (١) بالشكل التالي: الرصافي الأندلسي. وهذا خطأ وهو الرصافي الرقاء إلا إلا ندلسي \_ وقد ترجمنا له فيا مضى \_ والبيتان في ديوانه ص ١٢٠ مع خلاف في المرواية.

18 - ص: ٦٣ -: قال المؤلف: ووجدت منسوباً إلى الوأواء...
 وقالا: البيتان ليسا مذكورين بديوان الوأواء...

وأقول: هذا تَدَّلِيس لأن البيتين في ديوانه ص ٢٧٢ مع خلاف في الرواية وهو محمد بن أحمد الغساني الدمشتي، أبو الفرج، المعروف بالوأواء: شَاعر مطبوع، حلو الألفاظ، في معانيه رقة. كان مبدأ أمره مناوباً بدار البطيخ بدمشق وكانت وقاته نحو ٣٨٥هـ ــ وهوات الوقيات؛ ٢١٢/٥ ــ وهالواني؛ ٣/٢٥ ــ وهالأعلام؛ ٣١٢/٥.

٣٤ سخي: ١٢ سـ: أورد المؤلف أبياناً سبعة لابن رشيق القيرواني ... وهي غير موجودة في ديوانه المطبوع.

١٦ س ص: ٩٣ س: أورد المؤلف أبياتاً للصنوبري ... وهي موجودة في ديوانه
 ض ٤٨٤ سـ ضمن تكلة ديوانه بـ مع خلاف في روايتها.

٧٧ ـ ص: ٦٤ ـ: قال المؤلف: وقال أبو الصلت من قطعة: ... هذه القطعة في ديوانه ص ١٠٩ من قصيدة يصف فيها بركة احبش بمصر.

٦٨ ص: ٦٥ س: أورد المؤلف أبياتاً ثلاثة لابن رشيق القيرواني ... وهي غير موجودة في ديوانه المطبوع.

١٩٠ ص: ١٩٠ هـ: قال المؤلف: وقال الرصافي الأندلسي في نهر عليه شجرة ...
 الأبيات الثلاثة في دبوانه ص ٢٦ و٢٧ مع خلاف في الرواية.

٧ - ص : ٧٧ - أورد المؤلف ببتين لأبي فراس : ... وقالا في الحاشية رقم (١):
 غير مذكورة (هكذا) في ديوانه؟

وأقول: هما في دبوانه ص ١٥١ مع خلاف في رواية البيت الأول.

ومعنى فُرُوزَتُ : جُعِلَتُ لِمَا تَطَارِيفٍ.

٧١ - ص: ٧٧ -: قال المؤلف: وقال الأمير تميم في بركة الحيش وخليج بني واثل كَانَّ الْبِرْكَة المُعْمَة تَسُوجُ كَانَ بِالْمَاءِ مُفْمَمَة تَسُوجُ وَقَدْ لاح الضَّحَى مِرْآة قَيْنٍ قَدِ انْصَقَلَتْ وَمِقْبَضُهَا الخَلِيجُ الصَّقَلَتْ وَمِقْبَضُهَا الخَلِيجُ الصَّقَلَتْ وَمِقْبَضُهَا الخَلِيجُ الصَّقَلَة المَا الحَلِيجُ الصَّقَلَة المَا الحَلِيجُ الصَّقَلَة المَا المُا المَا ا

ولم يعقبا بشيء...؟

وأقول: هما في ديوانه ص ٩٠، وبركة الحبش موضع بين مصر الفديمة ودير الطين ٦٧٦

بالقرب من جسر النبل.

وحسن المحاضرة ٢٩٠/٢ أما الخليج فقدكان بأخذ من النيل في الجهة الجنوبية لمصر القديمة، وكان يدخل إلى بركة الحبش، وقد ذكر الشاعر هذا الحليح في آخر البيت الثابي.

٧٧ ـ ص \_\_: قال المؤلف: وقال أبو مُطَرَّف في مثله (النهر): ولم يعلقا بشيء. وأقول: هو عبد الرحمن بن فاخر، أبو المُطَرَّف، المعروف بابن الدباغ السرقسطي، الوزير الكاتب: أديب شاعر ناثر، وشعره سهل عذّب وقد قُتل في حدود سنة ١٨٠هـ الوزير الكاتب: العقيان، ١١٠ ـ ١١٣ ـ «والمنخرب» ٢٥١/٣ ـ ٣١٧ ـ «والمنخرب» ٢٥١/٣ ـ ٣١٧ ـ «والمنخرب» ٢٩٧/٣ ـ ٣٩٣.

٧٣ ص ٧٠ : أورد المؤلف أبياتاً عشرة لأبي بكر الصنوبري: وهي في ديوانه ص ٤٧١ ـ ضمن تكملة ديوانه ـ وجاء البيت الثالث في «غرائب التنبيهات» هكذا: والماء حَسَائي سَبَسَتَسَاهُ خَضْسَرا وَانِ من آسِ ورَئْسَسَلِهِ وهو بهذا الشكل غير مستقم الوزن، وبحب نقل الراء إلى أولى الشطرة الثانية ليستقم البيت ـ ويصبح على الشكل التالي:

والماء حاشب ورَنْ عَنْ آسِ ورَنْ الله ورَنْ الله ورَنْ الله ورَنْ الله ورَنْ الله ورَنْ الكامل.

٧٤ ص: ٧٠٠ : أورد المؤلف أبياتاً ثلاثة للأمير تميم: وهي في ديوانه ص ٣٠٤ مع خلاف في الرواية.

٧٥ ـ ص: ٧١٠ـ: وقال المؤلف: قال عبدالله بن شرية، وأجاد: وأحالا على «الرسالة المصرية» دون ذكر الصفحة.

وأقول: البيتان في الرسانة المصرية ص ١٨ وقد ورد فيه اسم الشاعر عبدالله بن

سريَّة، ولم ينبها أو يشبرا إلى هذا الخلاف بين الكتابين حيث جاء كتاب «الغراثب» بالشين وبالتخفيف، أما في «الرسالة المصرية» فبالسين وتشديد الياء.

٧٦ ص: ٧٦ هـ: أورد المؤلف بيتين لأبي الصلت الأندلسي: وأحالا على «الرسالة المصرية» ص ١٩.

\_ والصحيح ص ١٨ ولم ينسب الأبيات لأحد ــ لأن معها بيتاً ثالثاً يفصل بين البيتين الواردين في «الغرائب» وهي في ديوانه ص ٩٣ مع «خلاف في رواية البيت الثاني.

٧٧ ـ ص: ٧٤ ـ : قال المؤلف: وقال الأعْمَى التَّطَيْلي في أسد نُحَاسٍ يغدق الماء،
 من قطعة:

فكأنه أَسَدُ السَّمَا و بَعِجُ مِنْ فِيهِ الْمِجَرَّهُ

وأحالا على ديوانه دون ذكر الصفحة وهو فيه ص ٧٤٩ ضمن قطعة مؤلفة من بيتين.

٧٧ ــ ص: ٧٧ ــ: قال المؤلف: ولاين المعتز: وقالا: الأبيات ليست في ديوانه المطبوع. وأقول: هي في ديوانه ٢١٩/٢ مع خلاف في الروابة، وديوانه بتحقيق د. شريف ١٩٤/٢ وجاء الثاني والثالث في «التشبيهات» لابن أبي عون ص ١٩٣ و«أسرار البلاغة» ١٠٨ «وحهاسة ابن الشجري» ٧٦٠/٢.

٧٩ ـ ص: ٧٨ ـ: قال المؤلف: وينسب إلى العكربل: وقالا في الحاشية رقم (٢) العكربل ترجم له عهد الدين الاصبهانيُّ في «الخريدة» بين شعراء عسقلان، ونفل عن ابن الزبير أن لسانه كان مِقْرَاضَ الأَعْرَاضَ...

وأقول: لقد عادا إلى (عجائب التحقيقات) وجاءا بالأباطيل والترهات .. في أي جزء ترجم له العاد؟ ولماذا لم تذكرا الصفحة والجزء رما أشبه ذالك من أصول التحقيق العلمى الجاد؟

وإذا رجعنا إلى القسم المطبوع من والخريدة، في المشرق والمغرب .. وبشكل خاص قسم شعر الشام .. وفيه شعراء عـقلان .. أقول: رجعنا خاتبين مكسوفين إذَّنَّ قد تكون الإحالة على مخطوط نادر نفيس، لم تقع علبه عين الدكتور شكري فيصل وإلَّا لطار به سروراً وألحقه بالمطبوع. هذه واحدة .. أما الأخرى فقد أخطأ وصَحُّفًا اسم الشاعر والصحيح هو: الحسن بن سعيد، أبو على، العسقلاني، المعروف بالمكربل ــ بالميم المضمومة بعدها كاف مفتوحة وراء ساكنة ثم باء مقتوحة ثم اللام ــ شاعر هجاء بذي اللسان، وفيه يقول أبو الفتح بن قنادة وكان بينها تهاج شديد:

قالوا: الْمُكَرِّبَلُ قَدْ قَضَى فَأَجَبْتُهُمْ مَاتَ الْهِجَاءُ وعَاشَ عِرْضُ الْعَالَم

مَّا نَسْمَعُونَ ضَجِيْجَ مَالِكَ مُعْلِناً وَجُسنُودِهِ: لا مَسرُحباً بِالْقَادِمِ

وقوله في المكربل أيضاً:

نا نائه المحريل وَمْوَ الْسِهِ جَسَاءُ الأَوْلُ بن عِـرُفِــهِ وَيَــعُــنَـلُ

مًا نَالَ خَلْقٌ فِي الْهِجَا كُـلُّ السهِـجَـاء آخِـ لأنَّهُ يَانُحُانُهُ

والمَكَّرْبَلُ من المعمرين، بلغ من العمر مئة سنة، وقد عاش في القرن السادس الهجري ومات في أواخره.

«الوافي بالوفيات»: ۳۰/۱۲ ــ ۳۱ ــ «والنجوم الزاهرة»: ۳۱٦.

٨٠ ــ ص: ٧٩ ــ: أورد المؤلف بيتين للعرقلة الكلبي الدمشتي وهما في ديوانه ص ۲٤.

٨١ ـ ص: ٧٩ ـ: قال المؤلف: وكتب ابنُ الرومي إلى عبدالله بن المسيب من قطعة ثم أورد لابن الرومي ثلاثة أبيات.

وأقول: هو علي بن عبدالله بن المسبب الكاتب، أبو الحسين، كاتب وشاعر أشاد ابن الرومي بفنه. وكان صديقاً لابن الرومي وخليطاً له، مدحه ابن الرومي وهجاه وعُزَّاهُ عن بنت له ماتت سنة ٢٧٨ هـ، وقد عاش بعد ابن الرومي وجمع شعره، وألف كتاباً في أخبار ابن الرومي..

والمسبّى هذا راوية ديوان ابن الرومي، وروايته قُدُّر لها البقاء في روايات ثالية وكانت عنة للعلماء المتأخرين. فقد تحرفت وتصحفت كلمة (المسبي) إلى (المتنبي) فخدعت كثيرين، وذالك تصحيف طريف ... انظر مثلاً المطبوعة المصرية من كتاب «وفيات الأعيان» ترجمة ابن الرومي» .. وكتاب «الوسيط في الأدب وتاريخة» للشيخ الاسكندري والشيخ عناني ص ٢٦٩ حيث قالا: (ويكفيه فضلاً (ابن الرومي) أن يكون المتنبي أحد رواة ديوانه والآخذين عنه) انتهى.

«معجم الأدباء» ٣٣٤/٣ «ووفيات الأعيان» ٣٥٨/٣ ــ و«القهرست»: ١٩٠. «وديوان ابن الرومي» ١٤٦/١ هامش رقم (٤).

والأبيات في ديوانه ١٤٦/١ من قصيدة طويلة في ثمانية عشر بيتاً (وليست قطعة كما زعم المؤلف).

٨٢ - ص: ٧٩ -: وقال المؤلف: وينسب إليه أيضاً (أي لابن الروبي).
وأقول: الأبيات في ديوانه ١٤٢٠/٤ مع خلاف في الروابة.

«وانظر «حلبة الكميت» ص ٢٣١ حيث نسب النواجي الببتين لابن الرومي.

٣٩٦/٣ قال المؤلف: وينسب إلى ابن المعتز: البيتان في ديوانه ٣٩٦/٣
 وبتحقيق اللكتور محمد بديع شريف ٢٠٥/٢.

٨٤ ص: ٨٠ من قال المؤلف: ومن أحسن ما قبل في الورد قول محمد بن عبدالله
 بن طاهر.

وأقول: هو محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين الحزاعي الحراساني، الأمير أبو العباس: كان جواداً ممدَّحاً أديباً شاعراً مُأْلُفاً لأهل الفضل والأدب، من ببت مجد ورئاسة، ولي نبابة بغداد في أبام المتوكل العباسي وتوفى بها سنة ٢٥٣هـ.

«تاريخ بنداد» ه/٤٨٦ وهفوات الوفيات» ٤٠٣/٣ وهالوافي بالوقيات» ٣٠٤/٣ وهالنجوم الزاهرة» ٣٤٠/٢ وهمعجم الشعراء» ٣٨٣ وزدالأعلام» ٢٢٢/١.

مه من المحمد قال المؤلف: وقال اسماعيل الأصيباني وأحسن: وأقول: هو اسماعيل بن أبي نصر بن عبديل الأصبهاني: شاعر فعل مُجيد، كان أشعر شعراه أصبان وأنزههم، ولم يعهد بها بعد أبي اسمايعل الطغرائي من يجري مجراه توفي شاباً بفارس سنة ١٤٥ هـ. والوافي بالوفيات، ٢٣١/٩.

٨٩ حس: ٨٩ : هامش رقم (١) جعلا وفاة القاضي المفضل كافي الكفاة ابن قادوس الدمياطي سنة ٤٥١هـ وهو خطأ. إذ وفاته سنة ١٥٥هـ إحدى وخمسين وخمس مثة وذالك بالحروف في ١٥ الحريدة ٢٣٦/١ و وحسن المحاضرة ١٣/١٥.

وفي اكشف الظنون؛ ٧٦٧/١ و٧٧٧ ودهدية العارفين؛ ٤٠٣/٢ (المتوفي سنة هده هـ ١٦٦/٧ (المتوفي سنة هده هـ ثلاث وخمسين وخمس مئة) وبها أخذ الزركلي في «الأعلام؛ ١٦٦/٧ وكحَّالة في دمعجم المؤلفين؛: ١٥٢/١٢.

وقد قال الزركلي في «الإعلام» هامش الصفحة ١٦٦ الجزء السابع نقلاً عن «الإعلام» لابن قاضي شهبة: (وفاته سنة ٥٥١ ولكن المصدر الأخير على رجاحته وقوته، انفرد بتسميته محمد بن اسماعيل؟).

٨٧ ـ ص: ٨٩ ـ: قال المؤلف: وقال الخالدي في الأحمر (بعني الورد الأحمر) ثم أورد أبياناً أربعة.

وأقول: الأبيات في ديوان الخالديين ١٦٤ وهي غير منسوبة لأحدهما ضمن نتمة الديوان وفيه الشعر الذي نسبته الكتب والمصادر إلى الأخوين معاً، ولم ينفرد فيه أحد منها عن الآخر.

٨٨ ص: ٨٧ : قال المؤلف: ولسعد بن حميد...

وأقول: هو سعيد بن حميد بن سعيد بن حميد بن بحر، أبو عثان الكاتب: شاعر

ظريف، رقيق، عذب الألفاظ، صاحب بديهة، ومن أهل النهروان الأوسط، وكان ماجناً كما كان كثير السرقات والإغارة وله مؤلفات وكتب وديوان شعر «الأغاني» ١٥٥/١٨ و«مختار الأغاني» ٢٤٩/٤.

٨٩ ... ص: ٨٧ ... قال المؤلف: وبما ينسب إلى ابن المعتز: وأقول: البيتان في ديوانه ٩٢٣/٢ مع خلاف في الرواية.

وفيه: وأهدي بعض جواري ابن المعتز إليه ورداً أبيض وأحمر فقال ... البيتان ونسبا لابن المعتز في «سكردان السلطان» ٤٦٩ وحلبة الكميت؛ ٧٤١.

٩٠ ــ ص: ٨٣ ــ: قال المؤلف: وينسب إليه أيضاً ــ بعني ابن المعتز ــ هما في ديوانه ٢٨٩/٣ ونسبا لابن المعتز في وسكردان السلطان؛ ٢٦٧.

41 \_ ص: AY \_ قال المؤلف: وأنشدني القاضي النفيس أبو العباس أحمد بن عبد الغني القطرسي، وأجاد: ... وقد صححنا ضبط هذا العلم فها سبق حيث تصحف وهو بالقاف وليس بالفاء (القطرسي).

97 ـ ص: ٨٣ ـ: قال المؤلف: ولأبي حفص المطوعي فيه وفي النرجس. وأقول: هو عمر بن علي المُطَوِّعي، أبو حفص: أديب، له شعر رقيق، من أهل نيسابور، توفي سنة ٤٤٠ هـ «يتيمة الدهر» ٤٣٣/٤ ــ «والأعلام» ٥٥/٥ ــ والبيتان في «البتيمة» ٤٣٤/٤.

٩٣ ــ ص: ٨٣ ــ: قال المؤلف: ومن أعجب الشعر قول ابن الرومي: البيتان في ديوانه ١٤٥٢/٤.

وفيه: وقال يهجو الورد؟! وقَبْل البيتين المذكورين في «الغرائب»: وَقَائِلٍ لِمْ هَجَوْتَ الْوَرْدَ مُعْتَمِداً فَقُلْتُ: مِنْ بُغْضِهِ عِنْدِي ومِن سَخَطِهُ وانظر «الصناعتين» ٤٤٧ «وحلبة الكميث»: ٢١١. ومن الطريف في هذا الموضع ذكر الأبيات التي رَدَّ بها ابنُ المعتز على الشاعر ابن الرومي:

يَا هَاجِي الْوَرْدِ؛ لاحبَيْتُ مِنْ رَجُلِ فَلِطِتٌ والْمَرْءُ قَدْ يُونِيَ عَلَى غَلَطِهُ هَلْ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئاً مِنْ أَزَاهِرِهَا إِذَا تَجَلَّنْ يُحَاكِي الْوَرْدَ فِي نَمَطِهُ أَبْهَى وأَبْهَجَ مِنْ وَرْدٍ لَهُ أَرَجٌ كَأَنَا الْمِسْكُ مَرْدُودٌ على وَسَطِهُ كَأَنَّهُ لَوْن حِبِسي حين مَلْكَنِي ......

٩٤ ص: ٨٤.: وقال المؤلف: ومن أحسن ما قبل في البنفسج قول ابن المعنز: يَحْكي الْبَنَفْسَجُ في أُوقاتِ زُرْقَتِهِ أُوائِلَ النَّارِ في أُطْرَافِ كَبْرِيتِ وهو البيت الثالث من قطعة مكونة من ثلاثة أببات في ديوانه ٢٥٨/٢.

وانظر ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ١٦٨/٢ مع خلاف في رواية صدر البيت.

40 - ص: ٨٥ ـ: قال المؤلف: وقال أبو الحسن العقيلي في الزيادة عليه.

وأقول: هو علي بن الحسين بن حبدرة بن محمد بن عبدالله بن محمد العقيلي، أبو الحسن الشريف، من سلالة عقيل بن أبي طالب: شاعر من سكان الفسطاط، اشتهر بإجادته التشبيه وإكثاره من الاستعارات البيانية، وكانت وفاته نحو سنة ٤٥٠ هـ وقد نشر ديوانه الدكتور زكي المحاسني في مصر بالقاهرة ب البابي الحلبي ... «فوات الوفيات» ١٨/٣ ـ و «اليتيمة « ١٥/١ ٤ ـ و «الخريدة » قسم مصر ١٧/٢ و «الأعلام » ٢٧٩/٤ والبيتان في «اليتيمة » ١١٦/١ .

٩٦ \_ ص: ٨٥ \_: قال المؤلف: وللصنوبريُّ:

وكمأَّن خُرَّمَهَا الْبَلِيعَ إِذَا بَكَا فيها رُئُسٌ قَمَدْ بَهَدَرُنَ رِقَابِها والبيت في ديوانه ص ٤٥٤ ــ ضمن تكلة ديوانه ــ من قصيدة طويلة، وانظر

تخريمها في الديوان.

90 \_ ص: ٨٦ \_: أورد المؤلف بيتين للشاعر منصور الهروي في النرجس: ترجعته في «دمية القصر» ٧١٩/٢ والإسنوي ٨٩/١ في «دمية القصر» ٣٤٦/٥ وهما في «بتيمة الدهر» ٣٤٩:٤ و«معجم الأدباء» ٣٠٩/١٩ ـ ١٩٢/١٩

4. - س.: ١٩٠ المؤلف: وقال الأخيطل الأهوازيُّ وقَصَّر: ... وأقول: هو محمد بن عبدالله بن شعيب مولي بني عزوم، غلام من أهل الأهواز، يكنى أبا بكر، ويعرف بالأخيطل الأهوازي، ويلقب (بَرْقُوقَى) أديب شاعر جيد الشعر وكان مصيب التشبيه. قال عنه الصفدي: (قدم بغداد ومدح محمد بن عبدالله بن طاهر، وهذا ظريف مليح الشعر يسلك طريق أبي تمام وغيره، كان يهاجي الحمدوني) «طبقات ابن المعتزة ص ١١١ ـ ١ ٢٠١ ـ «معجم الشعراء» ٣٧٦ ـ و«تاريخ بغداد»: ٥٩٥/١ ـ و«سمط اللآلي» ١/٥٩٥ ـ و«الرافي بالوفيات» ٣٧٧ .

٩٩ ــ ص: ٨٦ ــ: أورد المؤلف أبياتاً خمسة لابن المعتز:...

وهي في ديوانه ٢/٣٧١ و ٣٧٤ من قصيدة طويلة مع خلاف في الرواية.

وديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٤٨٣/٢ والأبيات (٣ ـ \$ ـ ٥) في الجزء الأول ص ٤٤٣.

١٠٠ ــ ص: ٨٧ ــ: أورد المؤلف: بيتين لأبي الحسن العَقيلي في الآذَرْپُون: ..
 وهما في «بتيمة الدهر» ١٦٦/١٤.

١٠١ ـ ص: ٨٧ ـ: أورد المؤلف: بيتين لابن المعتز:

والبيتان في «ديوان ابن المعتز» بتحقيق محمد بديع شريف ١٩٤/٣ مع خلاف في الرواية.

١٠٢ ـ ص: ٨٨ ـ: قال المؤلف: وقال الملك عَضُدُ الدولة بن بُوَيْهِ الديلميُّ:
يَ طِيْبَ رَائِحَةٍ من نَفْحَةِ الخِيْرِي...

وأقول: لا لزوم للشدة (في آخر صدر الببت الأول) لأن بها ينكسر البيت، ولا يستقيم إلا بجذفها وهو من البحز البسيط.

وعضد الدولة البويهي " فنًا خَسَرُو بن الحسن بن بُويه الديلمي، أبو شجاع، أحد المتغلبين على الملك في الدولة العباسية بالعراق، كان شديد الهيبة جباراً عسوفاً، أديباً، عالماً بالعربية، ينظم الشعر، نعته الذهبي بالنخوي، وقد مدحه فحول الشعراء كالمتنبي والسلامي. وكان شيعياً، توفي في بغداد وحمل في تابوت فدفن في مشهد النجف «وفيات الأعيان» ٥٠/٤ ـ و«بغية الوعاة، ٢٤٧/٢ ـ و«الأعلام» ٥٠/٥.

١٠٣ ص: ٨٨ ـ: وأورد المؤلف بيتين للعرقلة الكلبي الدمشق:
 وهما في ديوانه ص ٩٤ مع خلاف في الرواية.

١٠٤ عن: ٨٩: ساقال المؤلف: وقال ابن المعتبر في مزدوجته في الياسمين الأصفر:

والْبَاسَيِيْنُ فِي ذُرَى الْأَغْصَانِ مُنْتَظَماً كَتِهِ طَعِ الْعِقْيَانِ وهو في ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٣١/٢ وروايته فيه:
ويَاسَيِينٌ فِي ذُرَى الأَغْصَانِ مُنْتَظِمٌ كَقِسطَعِ الْعِيقْبَانِ وهذا أَجود وأجمل.

١٠٥ ـ ص: ٩١ ـ: أورد بيتين لأبي سعد الأصبهاني:
 هما في وبتيمة الدهرة ١٣٦/٤.

1.1 - ص: ٩٢ ـ قال المؤلف: وقال ابن عباد الاسكندري .. وأقول: هو علي بن (عياد) بالياء الاسكندري، وبعرف بابن القبّم، شاعر أدبب، من فحول شعراء ديار مصر على صغر سنه، اشتهر في عصر الآمِرِ الفاطمي، وتوفي سنة ٢٦٥هـ. «خربدة القصر» ـ قسم مصر ٢٦/٢ واحسن المحاضرة» ١٩٢/٥ و«الأعلام»: ٢٥/٢ والبيتان في والخريدة ٢٥/٢ من ثلاثة أبيات مع خلاف في الرواية.

١٠٧ ــ ص: ٩٤ ــ: قال المؤلف: واخذه الأمير بحدُ الدين أسامة بن منقذ ــ رحمه الله فقال:

لأَعْجَبُ مَا صَاغَ الرَّبِيعُ مِنَ الزَّهْرِ مَدَاهِنُ يَبْرِ مَا يُصفنَ مِنَ التَّبْرِ شَدَاهِنُ يَبْرِ مَا يُصفنَ مِنَ التَّبْرِ شَعْرِ شَعْرِ شَعْرِ مَدَاثُ فِيها عَوَارِضُ مِنْ شَعْرِ

وعلقاً في الحاشية رقم (٢) على ذالك بإيجاز ثم قالاً: وله ديوان شعر من جزء بن وأقول: البيتان غير موجودين في ديوانه المطبوع.

وديوانه مطبوع في جزء واحد فقط، فكيف زعها أنه في جزءين، وقد حققه أحمد يدري وحامد عبد الجيد ونشرته وزارة المعارف العامة ــ إدارة نشر التراث العربي.

وسياقة اسم الشاعر مع نسبه هو: أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ وكان يكنى أبا المظفر وأبا شامة، ويلقب مؤيد الدولة وبجد الدولة، كان فارساً بطلاً، وشاعراً بارعاً، ومؤلفاً قديراً، ولاعباً بالشطرنج، يضاف إلى ذالك كله ثقافة واسعة، ومعرفة بفنون الحرب، وشعره كثير مطبوع جيد، والذي وصل إلينا منه مختارات اختارها أسامة بنفسه.

«معجم الأدباء» ١٨٨/٥ ــ و «الخريدة» (الشام) ٤٩٨/١ ــ و «وفيات الأعيان» (١٩٥/١ و «الأعلام» ٢٩٠/١.

١٠٨ ـ حي: ٩٩ هـ: قال المؤلف؛ وللخبَّاز البلدي؛

وقالاً في الحاشية رقم (١) الحباز البلدي: عبدالله بن أحمد البلدي النحوي وأحالاً على اليتيمة حـ٢١٤/٢؟

وأقول: هذا من التخليط العجيب .. لقد خلطا بين الشاعر والخباز البلدي والشاعر عبدالله بن أحمد البلدي النحوي، في حين أنَّ هذا الأخير لم يعرف بالخباز البلدي، والخباز البلدي هو محمد بن أحمد بن حمدان، أبو بكر من بلدة بلد من بلاد الجزيرة التي منها الموصل، وأبو بكر محمد بن أحمد الخباز من حسنتها.

والمحمدون من الشعراء؛ ١٠ ـ «والوافي بالوفيات» ٧/٢ ـ و«بتيمة الدهر، ٢٠٨/٢ وانظر ما سبق فقد استوفينا عنه الحديث بما فيه الكفاية.

والبيتان اللذان ذكرهما المؤلف في ديوانه ص ٣٤.

١٠٩ \_ ص: ٩٦\_: أورد المؤلف ببتين للشاعر البحتري:

وهما في ديوانه ٦٢٣/١ من قصيدة بمدح بها الفتح وابنه أبا الفتح عدتها (٤٣) بيئاً والبنان فيها ترتيبهما (١٠ و١١) مع خلاف في الرواية.

١١٠ ــ ص: ٩٨ ــ: قال المؤلف: ومن أحسن ما قبل في تشبيه وَرَّدِ الباقلاء قول الصنوبري:

ونَسِاتِ سِاقِلًاء يُشْبِهُ زَهْرُهُ بُلْقُ الْحَمَامِ مُقِبْمَةً أَذْنَابَها

والبيت في ديوانه 101 ــ ضمن تكلة ديوانه ــ من قصيدة طويلة منها البيت الذي مرز في الكتاب ص ٨٥ وروايته في ديوان الصنوبري كالآئي:

وَنَابَاتُ بِالْفِع بِعالَا فِله ... وَنَابُهَا الْحَمَامِ مُشَبِّلَةً أَذْنَابُهَا وَنِهاتُ: بِالْفِع بِعالَا فِله ...

الصنوبري). هم: همه: قال المؤلف: وقال كشاجم في المعنى وقَصَّر عنه (أي عن الصنوبري).

نَخَالُ فِيه النَّوْرُ جِزْعاً مِنْ ذَهَبْ أَو بُلْقَ طَيْرٍ وُقَعِ عَلَى الْقَصَبْ والبيت في ديوانه ص ١٨ من قصيدة عدنها (٧) أبيات، وروايته البيت كالآتي: يَسْفُجُة عَيْن وَشِفَاء لِلسَّغَبُ يَسْخَالُ فِيْهِا النَّوْرُ جِزْعاً فِي سَخَبْ أَوْ بُلْقَ طَيْرٍ وَقَعاً عَلَى الْقُضُبُ فِي ظِلِّ سِدْرٍ مُثْمِرٍ دَانِي الْهَدَبُ أَوْ بُلْقَ طَيْرٍ وَقَعاً عَلَى الْقُضُبُ فِي ظِلِّ سِدْرٍ مُثْمِرٍ دَانِي الْهَدَبُ

۱۱۲ \_ ص: ۱۰۱\_: أورد المؤلف: أبياتاً أربعة للشاعر كشاجم.
والأبيات في دبوانه ص ۳۸۸ و ۳۸۹.

## بدر وحنین .

عندما يسمع المرء الاسمين ـ بَدْراً وحنيناً ـ يتبادر إلى ذهنه أنَّ المقصود بهما الموضعان اللذان حدثت فيهما الغزوتان النبويتان، وذكرهما الله في القرآن الكريم.

ولا يخطر في ذهنه غبرهما من المواضع، ولا أنَّ الاسم قد يطلق على مسمى واحد وعلى مسميات متعددة.

وهذا ما حدث لي عندما اطلعت على مصور جغرافي (خريطة) وضع فيها اسما بدر وحنين مجتمعين فوق مكان بدر، الواقع في أسفل وادي الصفراء، الذي حدثت فيه المعركة القاصلة بين الكفر والإسلام، فستغربت هذا، وظننت أنَّ اسم حُنين هو المُوضع

١٠٣ س ص: ١٠٣ ـ: قال المؤلف: وقال الزاهي في أترجَّة...

وأقول: هو علي بن اسحاق بن خلف، أبو القاسم أو أبو الحسن القطان المعروف بالزاهبي: شاعر وصَّاف عسن، كثير المُلَح، من أهل بغداد. أكثر شعره في آل البيت النبوي، وله مدائح في سيف الدولة، والوزير المهلَّبِي وغبرهما من رؤسا، وقته، وتوفي في بغداد سنة ٣٥٧هـ.

«تاريخ بغداد» ۲۰۰/۱۱ ــ «ووفيات الأعيان، ۳۷۱/۳ ــ ر «الأعلام» ۲۹۳/٤. ۱۱۶ ــ ص: ۱۰۲ ــ: قال المؤلف: وقال أحمد المُزْدُة نِي:

وأقول: هو أحمد بن عبد الرزاق كريم الملك، أبو الحسن المزدقاني، وزير شمس الملوك صاحب دمشق، كان عارفاً بقوانين الوزارة، فصبحاً بالعربية والعجمية، وكان من خيار الناس، ولما مات سنة ٥٢٥هـ تأسف الناس عليه كثيراً «الوالي بالوقبات» ٥٨/٧ – «وتاريخ دمشق» لابن القلانسي ٣٦٥ و ٣٨١.

(للبحث صلة) مروان العطية

الواقع شرق مكة، غير يعيد عنها، وهو الذي حدثت فيه وقعة حُنين، في عهد المصطلق عليه الصلاة والسلام، فكتبت كلمة نشرت في مجلة والمنهل، قبل أربعين عاماً على ما أنذكر، خَطَّأْتُ كتابة اسم حنين في ذالك الموضع.

ثم بعد زمن اطلعت على رحلة العبدري التي ذكر فيها أنَّ فِكُو خُنين مع بدركان معروفاً قبل زمنه، وأن اسم حنين حين يذكر مقروناً مع بدر خطأ كما تقدم في التعليق على رحلة الشرقي الاسحاقي التي نُشِر قسم منها في هذا الجزء تعليقاً على قول الإسحاقي نقسه أنه سمع الناس يلهجون ويقولون: بدر وحنين، كأنها لا يُعْقَلُ أحدهما يدون الآخر، ثم أشار إلى كلام العبدري غير مصرح بذكر اسمه.

ولكنني بعد زمن اطلعت على كتاب «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» الذي أعادت نشره كاملاً «دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر»، فرأيت مؤلفه كرر اسم الموضعين في مواضع كثيرة بل رأيت ما هو أصرح من ذالك فقد ذكر ص ١٤٧٥ ــ ما هذا نصه: (وبدر من المناهل الحجازية، وحُنينُ أمامها وليست المرادة في الآبة).

### إِذَنَّ هَنَا مُوضَعَ آخَرَ قُرْبَ بِدُرَ غَيْرٍ خُنِينِ المشهور.

ثم بعد ذالك نشرت في مجلة العرب و رحلات مؤرخ مكة محمد بن أحمد النهروالي المكي المعروف بالقطبي (٩٩٠/٩١٧هـ) نشرت في والعرب في السنة السادسة عشرة وقد جاء في الرحلة الثانية إلى المدينة للقطبي التي قام بها في عرم سنة ٩٦٤ هـ ما نصه سالعرب ٢٥/١٦ه سن (وفي تُبالة بَدْرٍ عينُ ضعيفة ، يقال لها عين حنين، تجري في سفح جبل به مزارع ومساكن وبعض نخيل، وبه طائفة من الأشراف يقال لهم الفضول، ساكنون هناك، وبها بيوت دائرة، وماء حنين أحلى من ماء بدر، وفي شِعْبِ حُنْيْنِ مواضع بوجد بها ماء حلو من المطر، يكاد بعض أهل الفافلة يستني منه. وذالك الشعب كان يقال له شعب المنادي). انتهى.

ولا أستبعد أنَّ اسم حَنَيْنِ الذي بقرب بدر له صلة بالْحَنَّان الوارد في خبر مسير الرسول عَلِيْنَ إلى بُدْرٍ، وملخصه كما جاء في كتاب والسيرة النبوية، لابن هشام في خبر غزوة بدر: (ارتحل من الرُّوحاء حتى إذا كان المُنْصَرَفِ ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النَّازِية، حي تجزع وادي رَحْقَانَ بين النازية ومضيق الصفراء، ثم على المُمفيدي، ثم انصب منه، فلم استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليها ما أسماهما، فقالوا: يقال لأحدهما هذا مسلح، وللآخر هذا مخري، فكرهها رسول الله أسماهما، فقالوا: يقال لأحدهما هذا مسلح، وللآخر هذا مخري، فكرهها رسول الله علي والمرور بينها، فتركها والصفراء بيسار، وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذَفِرَان، فجزع فيه ثم نزل، ثم ارتحل من ذَفِران فسلك على ثنيا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها لل بلد يقال له الدَّبة، ونرك الدفيَّانَ بيمين، وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم، ثم نزل قريباً من بدر).

فكأنه عَلِيْكُ أَتَى إلى بدر من الجهة الشالية الغربية، ولا شك أن هذا الكئيب الذي يدعي الحنان هو الموضع الذي تُسمَعُ منه أصواتٌ بتخيلها السامعون أصوات طبول، وتكرر ذكرها في كتب الرحلات ولم بُكْرِك من تحدث عن تلك الأصوات المسرعة أنها من آثار الرياح، حين تَلْرو الرِّمال، فيتراكم بعضها فوق بعض، ثم تسقط فَجْأة فيحدث لها دَوِيَّ كصوت الطبل، فيتخيله السامع صوت طبل حقيقة. كا ورد في عدد من كتب الرحلات، وكما تخيل العرب المتقدمون أنَّ ذالك من أصوات الجن، فكانوا يسمون الواحد من الرمال التي يُسمَعُ قبها مثل ذالك الصوت (الْعَزَّاف) ويزعمون أنه يسمع فيه عزيف الجن.

وقد يكون الجبل الذي ذكر القطبي أنَّ فيه عين حنين يقع بقرب ذالك الكشب وان اسم حنين له به صلة.

والعلم عند الله تعالى.

حمد الجاسر

### النبيبن، في أنساب القرشيبن - ٧ -

٣٦١ ص: ٤٥٣: (وأقطعه دارا بسوق الرقيق. وكذا في «الاستيعاب» - ٣٣٧/٢ صن الدَّقِيق). وأراه ٣٣٧/٢ مامش «الإصابة» في المخطوطة: (وأقطعهُ دارًا بسوق الدَّقِيق). وأراه الصواب، إذ لم يكثر الرقيق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يكون له سوق، بخلاف الدقيق.

وفي الصفحة: (أبوكبير) وهو في المخطوطة وهالإصابة بـ ٣٧٨/٣ ـ : (أبوكثير) وكذا في اللاستيعاب السميعاب التهذيب المديب المهذيب المديب المهذيب المهدد الم

وفي الصفحة : (وكان عو وأخته وأبوهم حلفاء) الخ . وكلمة (وأخته) صوابها : (وإخوته) .

٣٦٧ ـ ص : 201 : (فلما حدثت في الاستحاضة أمرها) . والصواب : (ولها حديث في الاستحاضة وهي التي أمرها) .

وفي الصفحة : (محصن بن حرماز) والصواب : (محصن بن حُرْثَان) .

وفيها : (مرة بن كثَّير) . والصواب : (مرة بن كير) .

وفيها : (يوم نواحة هو وثابت بن أرقم) . و(نُواحة) صوابه (بُزَاحة) و(أرقم) صوابه (أقرم) وتقدَّما .

٣٩٣ ص : 800 : (وبايع الناس فيايعوه) , وهي : (وتتابع الناس فبايعوه) . وفيها : (يحاصِر بني قريظة) .

وفيها : (عوبمر بن محصن) . وهو : (عَشْرُو بن محصن) كما في المخطوطة .

وفيها : (بن كثير بن غنم). وهو (بن كبير بن غُنْم). وتقدم .

٣٦٤ ـ ص : ٤٥٦ : (وكان للأخزم) , وهي : (كان للأخرم) كما تقدم ، وهذا تطبيع .

وفي الصفحة : (أبي شمر الْغَاني) وهو (الغَسَّاني) .

وفيها : (بكر بن عامر بن دودان) ، والصواب : (بكير بن عامر بن غَنَم بن دُودان) \_ كما في المخطوطة وهو يتفق مع ما في «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم .

وفي الصفحة : (الحديبيبية ... بالعظاه) وصواب الاسمين : (الحُدَيْبِيّة) و(النَّطَاة) . وفيها : (ويشرب صبًّا، ويقول : هو أهنأ، وأمّل . وصواب كلمتي (صبًّا)

و(أُمَّى : (مَصَّا) و(أَمْرُأً).

٣٦٥ \_ ص : ٤٥٧ : (واللهو تَعُلِلَةً) . وفي المخطوطة : (واللَّهُو ، تَقُلِيَةً) . وفي المخطوطة : (بن حبال بن نَصْر) . وحبال

من أسمائهم.

وفي الصفحة : (بن موله بن همام بن وهب) . وفي المخطوطة : (ابن مَوَّأَلَة بن همام بن ضَبُّ وكذا في «مختصر جمهرة النسب» \_ مخطوطة مكتبة راغب باشا ـ ٤٦ ـ أما في «جمهرة أنساب العرب؛ لابن حزم ـ ١٨٢ ـ فقد وردت الأسماء بحرفة .

وفي الصفحة : (بن كعب بن النضر) . وفي المخطوطة وغيرها : (بن كعب بن القين) .

وفي الصفحة: (أنتم من بني الرشدة) والصواب : (أنتم بنو الرشدة) والحديث معروف أورده ابن حزم بمعناه في وجمهرة أنساب العرب، ـ ٨٢ ـ وأورده غيره .

٣٦٦ ص: ٤٩٨: (كفي لمطايانا بوجهك هاديًا). كذا في المخطوطة، واحفظه: كفي للمطايا نُورُ وَجَّهِكَ هاديا).

وفي الصفحة : (أليس تربد السيرخفة أذرع) . وفي المخطوطة : (أَلَيْسَ نُرِبْدُ الْعِيْسَ خفَّةَ أَذْرُعِ) .

وفي العمضمة أيضًا: (إذ يكون أماميا). والصواب: (أن تكون أماميا). وفي الصفحة: (والعرار شجرة). وهي (شجَرٌ،).

وفي الصفحة : (رُبُّ به الأدم) . وهي : (رُبَّتْ به الأدم) .

وفيها : (نَّيَمُّمَ جنبا) . وفي المخطوطة : (نَّيَمُّمَ خَبُّنَّا) .

وفيها : (والمنطق العمم) وهي : (ذًا المنطق العمم) في الموضعين.

وفي الصفحة : (الزبير بن عبيدة من المهاجرين) الح وفي المخطوطة : (الزبير بن عبيدة الأسدي من المهاجرين) الخ . وهو مطابق لما في كتاب «الاستيعاب» ـــ ١ / ٨٥٥ لابن عبد البُرَّ ، وعلى هذا فتعليق المحقق ناشيء عن خَطَإٍ في الأصل الذي اعتمد عليه .

٣٦٧ ـ ص : 104 : (بن حَجُوان) . والصواب : (بن جَحُوان) بتقديم الجيم . وفي الصفحة : (ابن أرقم ثاويًا) . وتكر ابن ارفم وهو خطأ .

وفيها : (وعُكاشة الغيمي) وهو (عكاشة الغَنْيمي) نسبة إلى بني غَنْم ، وتكرر الحَمَاأُ .

وفيها : (معاودة ... نزاني) وهما : (معوَّدة ... نزَالي) .

#### ما باد دایر قالمعارف اسلامی میاد دایر قالمعارف اسلامی

وفي الصفحة : (فيوم تراها في الحلال ... دات حلال) . والصواب : (فَيُومًا تَراهَا في الجِلاَل ... ذات جِلال) بالجيم وهو ما تُلْبَسَةُ الفرس ليقيها البرد .

وفي الصفحة : (ثم التقوا يوم نُواحة) . والصواب : (ثم التقوا يوم بُزّاخة) . وبُزّاخةُ موضع لا يزال معروفًا في الجنوب الغربي من مدينة حائل ، على نحو سبعين كيلا ، وانظر لتحديد موقعه «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم (شمال المملكة) .

وفي الصفحة : (فلحق بالشام ببني حنيفة) . والصواب : (فلحق بالشام ببني جَفُنَةً) كما في المخطوطة ، وبنو حنيفة بلادهم اليمامة .

وفي الصفحة : (أني مراجع). وهي : (أَنَّيَ راجعٌ) .

وفيها : (من حدث ندي) . والصواب : (من حَدَثِ پَدِي) أي أُعطي بَدِي بِالطاعة .

وفيها : (في طليعة). ولا محلُّ لكلمة (في) هنا ، ولهذا لم ترد في المخطوطة .

٣٦٨ ـ ص : ٤٦٠ : (ثم نذر الفارس) والصواب : (ثم بَدَرَ الفارس) كما يفهم من سياق الكلام ، وهو نصُّ المخطوطة .

وفيها : (كان في سفينة) . وفي المخطوطة : (كان راكبا في سفينة) .

وفي الصفحة أيضًا ؛ (أو لتعربن سفينتنا إلى سفينتهم ، فقوبوها) . والصواب : (أو تومور ً لتقربن من فقربوها) .

وفيها : (واستاسر الباقين) . وهي : (واستُتُوسِرُ الباقون) على ما في المخطوطة .

وفيها: (ومن ولد طُليحة: خالد بن أبي حِبَال). وعلق المحقق على هذا المؤلف قاتلاً: (ولعل الصواب ومن ولد خوبلد، لأن خبال .. كما ذكر \_ أخو طليحة) الخ. والذي في المخطوطة: (ومن ولد طليحة مالك بن أبي حِبَالٍ الشاعر) واذن: فليس حبالاً \_ كما توهم المحقق \_ والاسم يطلق على غير واحد. ومالك بن أبي حِبَالٍ الشاعر

# Desiration general

ذكره الآمديُّ في والمؤتلف والمختلف، \_ ٣٦٥ \_ الطبعة الأولى \_ وذكر أنَّ الحجاج قتله ، ولكن الآمدي لم يذكر أنه من ولد طلبحة ، بل عَدَّه أَسَدِيًّا من فرسان الكوفة .

٣٦٩ ـ ص : ٤٦١ : (بواد فقال : أعوذ بظيم) النح . وهي : (بواد فقام ، فقال : أعُوذُ بعظيم) النح .

وفي الصفحة : (لأيمن بن خريم يوم قَتْل الصحاك) . وهي : (لأيمن بن خُريم ، يوم المرج ، يوم قتل الضحاك) .

٣٧٠ ـ س : ٤٦٧ : (حليف أبي أمية) . والصواب : (حليف لبني أميّة) .

وفي الصفحة: (إربد بن حمزة) وهو (أرْبَدُ بن حميرة) في المخطوطة. وفي الإصابة، : (أربد بن جبير، وقيل : ابن حمزة، وقيل بن حُميَّيرٍ - مُصمَّرًا مُثَقَّلًا، وبهذا الأخير جزم ابن ماكولا) الخ.

أما ابن عبد البر... وعليه يعول المؤلف كثيرًا .. فسمَّاه في «الاستيعاب» - ١١٣/١ : أربد بن حمير.

وفي الصفحة : (ويكني أبا مخسفَى) . والصواب : (ويُكنى أبا مَخْشيُّ) . وفيها : (فترك شيئًا) وفي المخطوطة : (فيترك شيئًا) .

وفيها : (عبد الله بن المسور الأسدي : رَوَى عنه موسى) النخ وفي المخطوطة : (عبد الله بن المستورد الأسدي ، مِصْريُّ ، روى عنه موسى) النخ .

وفي الصفحة : (في إسناده فقال) . والصواب : (في إسناده مَقَالٌ) .

٣٧١ ـ ص: ٤٦٣ : (حَنْتُمُ بن مروان) . وهو : (خُنْيَمُ بن مروان) على ما في المخطوطة . وفي «الإصابة» في ترجمة قيس بن مروان الأسدي ، ويقال السلمي ــ المخطوطة . وغن جشم بن مروان ، عن أبيه مروان بن قيس) كذا ...

وفي الصفحة : (نفادة الأسَدِي) وفي المخطوطة : (نُفَادة الأسدي) بالقاف ، وكذا

في والإصابة، \_ ٧٢/٣ .

وفي الصفحة: (واتبعه سعد بن نفادة) . والصواب كما في المحطوطة: (ابنه سعد بن نفادة) ، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في ترجمة نقادة من «الإصابة» ما نصه: (روى عنه ولداه سعر ــ وهو بالراء ــ ووقع في الاستبعاب، بالدال قال ابن الأثير: وليس بشَيْء ، وأخوه ، ولم يُسَمَّ ، وزيد ابن اسلم) انتهى ، وإذَن : المؤلف عول على ما في كتاب «الاستبعاب» ــ ٣٧١/٣ هامش «الإصابة» وفيه : (روى عنه زيد بن أسلم ، وابنه سعد بن نقادة) .

وفي الصفحة: (حتى كان من أمر طلبحة). والصواب: (حين كان من أمر طلبحة)الخ.

وفيها : (وهو من جملة التابعين) . والصواب : (وهو من جلَّة التابعين) .

وفيها : عن عمر ، وكان) وفي المخطوطة : (عن عمر ، وعلي ، وكان) الخ .

٣٧٧ ـ ص : ٤٦٤ : (يختلج لحياه) . وفي المخطوطة : (تختلج لحيّاهُ) .

وفي الصفحة : (شقيق بن سلمة الذي يروي) الخ وفي المخطوطة : (شقيق بن سلمة الأسدي . رَوَى) الخ .

وفي الصفحة : (جاهليًّا إسلاميًا . زباد بن جرير . من ذوثب الأسدي) وفي الحطوطة : (زياد بن حُدَيْر : استعمله عمر على العشور ، وكان عابدًا زاهدًا له أخبار حسنة . تُبيصة بن ذُويب الأسدي) الخ .

وفي الصفحة : (يدشك ، لا والله ما ارى هذا إلا من تيم) . والصواب \_ كما في المخطوطة : (بَدُ شَلاَّة والله ما أرى هذا الأمر يَتِمُّ).

وفيها : (سُلَيَل بن الأحنف) . وهو في المخطوطة : (أُسَيِّلِمُ بن الأحنف) . وفي الصفحة : (حُمَيِّن بن ثلث) وهو : (حُمَيِّن بن بَلْث) .

# حول رحلة فتح التدالصائع إلى الدرعية

نشرت مجلة العرب في جزء رمضان/ شوال ١٤٠٤ هـ وصفاً لرحلة إلى الدَّرعية نسنها الشاعر الفرنسي لامرتين إلى فتح الله الصائغ الحلبي، بل إنه يعزو إليه جُلَّ ما جاء في الجزء الرابع من كتابه «رحلة إلى الشرق» الصادر سنة ١٨٣٥.

وكما ذَكرَت أيضاً مجلة العرب قد أثار هذا الوصف بل الجزء الرابع بكامله من كتاب لامرتين شكوك المستشرقين وكان موضوع نقاش بين العلماء نَجِدُ أثره في المجلة الآسيوية (۱) ومن بين المسلمين بصحة هذه الرحلة المستشرق الفرنسي فلُوجنس فرينل آلسيوية (۱) الذي شغل مدةً منصب قنصل فرنسا في جدة، وإليه يعود الفضل بنوجيه الرحالة الفرنسي آرنو إلى مأرب، فتم على يدي هذا الشاب اكتشاف أول نقوش سَبَيَّة هامة سنة ١٨٤٣.

حــ وفيها : (قال سماك بن حرب) وفي المخطوطة : (خال سماك بن حرب) وهذا أظهر .

ويعد: فما تقدم هو جُلُّ ما خالفت فيه مخطوطة دار الكتب المصرية مخطوطي المحقق الكريم ، وهما ــ على ما ظهر من النصوص التي أوردتها ــ لا يصبح التعويل عليهما في نشر هذا الكتاب وليس من المبالغة القول بأن هذه الطبعة ليست من الصحة بالدرجة التي يمكن اتخاذها أصلاً يُرجَعُ إليه لكثرة أخطائها .

يضاف إلى ذلك أن ضبط كثير من الكلمات جرى على غير الوجه الصحيح ، وقد حاولت إصلاح بعض ما مَرَّ بي أثناء المطالعة ، ولكنني وجدتُه من الكثرة بحيث يصعب حصره .

أما الحواشي القيمة التي ازدانت بها هوامش تلك المخطوطة ... ومنها ما يصحح كثيرًا مما ورد في كلام المؤلف فأرجو أن أتمكن من إلحاقها بهذا البحث.

(للحديث صلة)

حمد الجاسر

ولما طال النقاش بين المختصين حول هذه الرحلة نام المستشرق المذكور بترجمة النص الفرنسي الذي كتبه لامرتين إلى العربية وعرّضه على أرباب الحبرة من العرب لِيُبَدُوا رأيهم فيها فكان جواب الشيخ الحنبلي: كذب الصائغ ولم يصدق في شيء.

وقد تفضل علامتنا الشيخ حَمَد الجاسر فطلب من محرر هذه السطور، بسبب إقامته بباريس، أن يوافيه بمعلومات عن هذه القضية قد تُتبر القارىء الكريم. وبعد البحث الطويل أميل إلى الظن أن المنتقد أي فتح الله الصائغ والمنتقد أي الشيخ الحنيلي كلاهما على صواب: لم يكذب الأول ولم يخطىء الثاني. إلا أن الترجات العديدة حرّفت عبارات الضائغ، وأبدات بعض معانبها، وأدخلت فيها ما لا وجود له في النص العربي الأول. فأصدر الشيخ الحنبلي حكمه، وهو صادق، على كلام لم يَعْلَمُ الصائغ، كما سنينه خلال هذا البحث.

ثم هناك وصف العاهل الوهابي سعود، وقد طعن به أيضاً الشيخ الحنبلي. ولكن هل كانت المقابلة مع سعود نفسه أم مع ابنه عبدالله؟ وذالك أن فتح الله الصائغ بقول لنا: إنه رأى رجلاً كان عمره خمساً وأربعن سنة (في الأصل العربي كما في الترجمة). ولكن سعوداً كاد يبلغ الحامسة والستين أيام زيارة شيخ الرولة الدرعية إذ أنه ارتقى على العرش سنة ١٨٠٣ وكان عمره خمساً وخمسين سنة على ما ذكر عبدالله ظبي في تاريخ نجد (٣) وكانت المقابلة مع الدريعي سنة ١٨١٧ أو ١٨١٣. وكان سعود أبيض البشرة أما ابنه عبدالله فكان أسمر اللون كما جاء في وصف الصائغ. ثم إن صاحب الرحلة يتكلم دائماً عن ابن السعود أما العاهل الوهابي فهو سعود الكبر. أجل إن عبدالله تولى الحكم بعد وقاة أبيه سنة ١٨١٧/١٢٩ ولكن جرت العادة أن يشارك وارث العرش أباه في إدارة شؤون الدولة. وفي رحلة فتح الله الصائغ دليل على أن عبدالله هو الذي دعا الدريعي إلى عاصمة الوهابين.

وقبل أن تقدم الشواهد على ما تقدم لا بُدَّ لنا من التعريف بصاحب الرحلة وكتابه لنعلم هل هو أمين في كلامه. كان فتح الله الضائغ شابًا ببلغ من العمر نماني عشرة سنة لما أتّصل به المستشرق الفرنسي لا سكاريس وطلب منه أن يصحبه في تجولاته. وبَدَّل لا سكاريس اسمه وأصبح يدعي الشيخ ابراهيم، وتسمى الصائغ بعبد الخطيب. وطالت رحلتها سبم سنوات وانتهت بوفاة لاسكاريس بالقاهرة. وأثناء هذه الرحلة كان الشيخ ابراهيم يأخذ المعلومات عن البادية وعربها وقبل إنه كان مرسلاً من قبل نابوليون الأول ليطلع على أحوال الشرق من بلاد الشام إلى حدود إيران.

وكان عزيز الجانب، لأن الأمبراطور الفرنسي كان يُهَيِّينُ على قسم كبير من أوربا. ولكن بعد انكسار جيوشه في روسيا وسقوطه عن العرش \_ رنجد في رحلة الصائغ صَدَى هذه الحوادث الهامة \_ خشي لاسكارين أن يعتدي عليه الأتراك. فطلب حكاية إنجلترا. ولذا عندما توفي المستشرق في انقاهرة سنة ١٨١٥، وضع القنصل البربطاني يده على جميع أوراقه ورفض أن يسلمها فتح الله الصائغ. ولا نعلم ماذا كان مصيرها.

ومن البديهي أن صاحب الرحلة كان يمشي على خطوات معلمه ويقتدي به، ويسجل يومياته كما ذكر لامرتين في مقدمته، وفيها يعلمنا كيف تعرف بفتح الله الصائغ (1), ولكننا تجهل متى قام بوضع كتاب عن هذه الرحلة. لأن هذا الكتاب الذي لم يتمكن من الحصول عليه المستشرق فرينل \_ كاتب الأسطر المنشورة في مجلة العرب \_ غير مفقود. فهو محفوظ في المكتبة الوطنية في باريس، قسم المخطوطات العربية، العرب عير مفعود. ويحتوي على ١٧٩ ورقة أي ٢٥٨ صفحة بقياس ه ٢٠٩٠ ولا أن المؤلف لا يذكر تاريخ رحلته إلى الدرعية. ونكن يظهر من حديثه أن اللقاء مع الإمام الوهابي كان سنة ١٨١٣ وأنه ذهب إلى هذه البلدة بصحبة الدريعي بعد أن ودع معلمه الشيخ إبراهيم.

ونحن نجهل إذا كان فتح الله الصائغ كتب رحلته مدفوعًا بحب التأليف أو مأجوراً، نزولاً عند رغبة ممثلي الدولة الفرنسية في الشرق إذكان على اتصال بهم. ومها يكن من أَمْرٍ فقد اشترى الكتاب الشاعر لامرتين، واعتمد عليه لما وضع الجزء الرابع من رحلته إلى الشرق، ثم قام يتقديمه إلى المكتبة الملكية كما جاء في الصفحة الأولى من المخطوطة. وهي تحمل في الصفحة الأخيرة الملاحظة التالية بالفرنسية: (مخطوطة رحلة الصائغ ترجمان السيد لاسكاريس \_ ١٨٣٣). وتحت هذه العبارة: إلى السيد دي لامرتين.

وهما لا شلت فيه أن فتح الله الصائغ كان يهوى الأسفار، إذْ نجد له في المكتبة الوطئية أبضاً مخطوطة ثانية تحت رقم ١٦٨٥ عنوانها: «كتاب المقترب في حوادث الحضر والعرب»، تحدث فيه عن احتلال سوريا بقيادة ابراهيم باشا وعن قبائل عنزة وانتهى من تأليفه في شهر أبار سنة ١٨٤٧. وقد ذكر في الورقة رقم ٢ إنه: (داعاً بالبحث والتفتيش عن أحوالي الدنيا لا سم عن أحوال بلاد عرابياً [كذا] والذي كشفت حين كنت مع المرحوم لاسكاريس وجعلته كتاب مختصر [كذا] وبعته إلى حضرة سيدي مسيو دي لامرتبن،

فن الواضح إذن أن كاتب الرحلة هو فتبع الله الصائغ وقد اشترى الكتاب لامرنين واعتمد عليه بل جعله أساساً للجزء الرابع من رحلته إلى الشرق. ولكن هل كذب الصائغ كما ينهمه الشيخ الحنبلي؟.

من المؤكد أن لامرتين كان يجهل اللغة العربية. فكان لا بُد له من مترجم ليفهم مضمون كتاب الصائغ. ولكن المترجم مها أوتي من حسن التعبير وامتلاك اللغة لا يستطيع أن يؤدي المعنى بالأمانة التامة. ثم إن لامرتين وهو الشاعر المرهف لا يسعه إلا أن يصوغ عبارات المترجم صياغة جديدة ليعبر عن إحساساته. وعلى الرغم من حرصه على الاحتفاظ بالمعنى قد أدخل عبر متعمد حتبديلاً آخر في النص العربي الأول. ونجد في مقدمته إشارة واضحة إلى هاتين الترجمتين (٥). ثم إن المستشرق فرينل يعلمنا أنه لم يتمكن من الحصول على الأصل العربي فقام بتعريب ما كتبه لامرتين فوقع تبديل ثالث في المبنى والمعنى من جرَّاء هذه الترجمة الجديدة بنوع أن بين ما كتبه الصائغ وما قرأه

الشيخ الحنبلي مُثَوَّة سحيقة كما هو جلي من العبارات التالية التي اقتطفناها من المخطوطة. وقد أوردناها على علاتها على الرغم من الأخطاء النحوبة واللغوية لأن لغة الصائغ هي أقرب إلى اللهجة الحلبية منها إلى الفصحي.

قال فتح الله الصائع ذاكراً الأمباب التي دعت شيخ الرولة إلى زيارة الدرعية (ورقة رقم ١٠٤): المثم رحلنا وقطعنا الفرات من مقطع من بلد يقال لها هيت وصرنا بالحاد قاصدين تَذَمّر وبرَّ الشام وإذْ مقبل علينا هَجَّان وبصحبته مكتوب إلى عند الوهابي من غير ختم حيث هذا من جملة عوايدهم يبقوا مكاتبهم مفتوحة من غير ختم. وكان طول المكتوب مقدار شبر وعرضه ثلاثة [كذاع أصابيع. وهذا من جملة نظام الوهابي أن يصغر مكاتبيه جداً يكونوا بضد مكاتب العثماني وفرمانهم. وكان بهولاي [: بهذه] اللفظات لا غير: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد خالقك ومفرق أصابعك من بعد أن نقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. من عبدالله بن عبد العزيز ابن عبد الوهاب بن سعود القايم بسيف الله على قوم المشركين لاشتهار حقيقة والدين [كذاع إلى ولدنا الدريمي ابن شعلان هداه الله إلى الصراط المستقيم أمين. نعلمك با ابن شعلان إن كان تأمن [تؤمن] بالك كامل الوسواس وأنت عندنا بأعز مترلة وقبول فقد صفحنا عن جميع زلاتك بالك كامل الوسواس وأنت عندنا بأعز مترلة وقبول فقد صفحنا عن جميع زلاتك وغرفنا وسامحنا كامل سيادتك (سيئاتك) فإن حضرت إلى عندنا جعلناك واحداً منا. إياك العتاد فإنه من أعظم الكفر والسلام على من المطلوب [كذاع] وجعل من أهل الجنة العتاد فإنه من أعظم الكفر والسلام على من المطلوب [كذاع] وجعل من أهل الجنة عدوب. الإمضاء: الرهوب من الله ابن سعود عبدالله».

تكرر اسم عبدالله بن سعود في هذه الرسالة، والأقرب إلى الظن أن الدريعي تحدث يومئذ مع وارث العرش إذ كان في منتصف العقد الرابع من عسره كما تصفه رواية الصائغ. أما والده فكان تجاوز الستين. ويعلمنا لامرتين في ملحق كتابه أن صاحب الرحلة حل عليه ضيفاً سنة ١٨٤٧، وذكر له أنه كان في القسطنطينية يوم وصول الإمام عبدالله بن سعود سجيناً مكبًلاً بالأغلال. ولما سيئق إلى ساحة الإعدام رآه فتح الله

وعرفه، وحدث لامرتبن عن الشجاعة الفائقة التي أظهرها الوهابي قبل أن يطيح سيف الجلاد برأسه الكريم (١٠).

وبعد استلام كتاب عبدالله بن سعود تشاور القوم فيا بينهم وتم قرارهم على الذهاب إلى الدرعية. ولكن الشبخ ابراهيم أي لاسكاربس رأى من الأولى ألّا يكون في

وبعد استلام كتاب عبدالله بن سعود تشاور القوم فها بينهم وتم قرارهم على الذهاب إلى الدرعية. ولكن الشيخ ابراهيم أي لاسكاريس رأى من الأولى ألا يكون في صحبتهم. قال الصائغ: (وركبنا وكان عددنا التي عشر نفر وهم الدريعي وابنه سعدون وابن أخوه هجري (؟) وابن عمه جبل الدريعي والنين آخرين من أوجاه العرب وأنا وخمسة عبيد لا غيركل واحد على هجين (ورقة ١٠٤) هذا هوكلام الصائغ بالحرف الواحد، مع الأخطاء النحوية، دون زيادة أو نقصان، وليس فيه ذكر للسلطة التي يتمتع بها شيخ الرولة. وما جاء في الترجمة إنما هو تعليق لا ندري من هو المسؤول عنه إذ وجود له في النص الفرنسي الذي كتبه لامرتين.

وتابع الصائغ وصقه فقال: (فأول يوم وصلنا عند عرب بقال لهم بني صولب [الصلبة] الذي كارهم [عملهم] يتصيّدوا النعام لأجل ريشه (ورقة ١٠٥) ... فن بعد أربعة عشر يوم من حين خروجنا من عند أهلنا ... إذ أقبلنا على نخل الضرعية [كذا] الذي استفنا نحو أربعة ساعات ماشين بين النخل المنتحم ... فلم يزل حتى وصلنا إلى البلد فوجدنا داير البلد تلوت سود صابرين على نعث السور. وكان ذلك جميعه من العجوة القديمة ... فدخلنا للبلد وهي مركزة على جانب وادي ولها أبواب تغلق كل لبلة المساء وتفتح على بكرا) (ورقة ١٠٦).

وفي هذا الوصف ذكر للوادي الذي تكلم عنه الشيخ الحنبلي في ملاحظاته.

تنمة كلام الصائغ:

(وقرب العصر توجّه الدريعي ومن معه إلى مواجهته من غير طلب إذَّنِ لأن ما في

عادة. فدخلنا إلى المحل الذي جالس فيه وكان عنده جمع كبير من خواصه فسلمنا عليه كل واحد منا وحده من غير أخذ بده ولا تقبيل أذياله على حسب عوابد العثماني، بل من دخولنا كل واحد ياشر [يؤشر] بيده عليه وبقول: السلام عليك يا ابن السعود ويجلس فقط العبيد قايمين على أرجلهم ... ثم جلسنا مقدار نصف ساعة فما أمر بقهوة ولا تكلم فهذه علامة الغضب وهو جالس في صدر المحل عمره نحو خمس وأربعين سنة بذقن سوده ... وبيده محجلة من شجر المحلب» (ورقة ١٠٦).

شتان ما بين هذا الوصف وما جاء في الترجمة: فالصائغ يقول: إن العبيد فقط يظلون واقفين على الأقدام. ولا نجد عنده ذكراً لقضيب الملك أو علامته.

ويقول أيضاً الصائع عن لسان ابن السعود: (وكم وكم من الغزوان الذي أنا أرسلهم طلعت ضدهم وضربتهم وسفكت دمهم وعطلتهم عن أمري) (ورقة ١٠٧) ... والتفت إلي وقال أنت عبد الخطيب النصراني قلت نعم .. [قال] ما أريد منك سوى سؤال واحد ... ليش حين حضور الورضي من طرفي منعتموه عن أخذ حاه وبذلتم جهدكم في تدميره وكسره ... (ورقة ١٠٨).

من الواضح أن هذا الكلام لا يخالف ملاحظات الشيخ الحنيلي أنَّ ابن شعلان لم يكسر الجيش السعودي عند حاه بل منع أحد حلفاء سعود من أخذ البلد، كما أنه قام بصد بعض الغزوات.

ويقول الصائغ:

(فثالث يوم أرسل الدربعي واستدعى واحد يقال له ابو السلام، من أحد مدبرين الوهابي) (ورقة ١٠٧).

وبعد أن أمر العاهل الوهابي بالحوطة على شيخ الرولة (كثر الضم على الدريعي ... فآبس من ردحه وقال: يا أولادي أنا متحسن عندي أن يُكون تدبير هذه المادة مع ابن السعود بكلام القاصي الصادم بخرق الحجاب معه وكسر الجرة)... (فحضر ثاني أبو السلام وتوجهنا معه جميعاً فدخلنا وسلمنا حسب العوايد وجلسنا بآخر الناس فقال ابن السعود...) (ورقة ١٠٧).

أين هذا الكلام من القصة المنسوبة إلى الصائم في الترجمة: إن أبا السلامة لم يكن وزيراً بل من الذين يستشيرهم الوهابي. ونرى أن الدريعي وأصحابه يسلمون ويجلسون ولم يستمروا واقفين. أجل أن الدريعي تكلم بكلام صارم إنما الصابغ يعلمنا أنه أبس من حياته فعمل بقول الشاعر:

فإذا لم يكن من الموت بُدُّ فن العجز أن تكون جبانا (٧)

ويقول الصائغ بعد أن أفرج ابن السعود عن الدريعي وأصحابه:

هذالك الليل انعزمنا للعشاء عند واحد من رجال ديوان الوهابي بقال له الاضراموطي [كذا] ... ثم خبرنا المذكور على تحف وأموال أخذها الوهابي من على قبر الرسول بمكة..) (ورقة ١٠٩).

وعليه فالحضرموني لم يكن وزيراً لسعود ولا لابنه عبدالله وهو الذي حدث صاحب الرحلة عن الأموال التي أخذها الإمام سعود ولا يمكن الطعن بكلام الناقل أن لم يشهد الأمور عياناً.

تنمة كلام الصائغ:

(نساهم ما هم قوى محسنات أكثر سمر غامقات والبيضة كمثل السمرة في بلادنا. يخرجوا للطويق مغاطبين بمشالح سود إلى قوق رؤوسهم ... الشيء الذي ينقصهم [أي سكان الدرعية] من جميع ما يكون يجلبوا لهم أهالي البيع بحراً إلى مكا (٨) كرسي البمن محل الذي يخرج مبالغ القهوة منها. لا مكة الذي بها قبر محمد) (ورقة ١١٠).

فهل من حاجة للتعليق على هذا الكلام؟ فالصابغ لا يتكلم عن خروج النساء في الأزقة بغير براقع ولا عن سوق الأربعاء ولا عن مجيء أهل مكة خلافاً لما جاء في الترجمة.

ويقول أيضاً الصائغ عندما سأله ابن السعود عن الديانة المسيحية: (قال ويأي نوع تعرفونا سيدنا عيسى قلت: روح الله. قال عندكم صلب عيسى. قلت استغفر الله العظيم ولا نكون من الكافرين روح الله يظل ويصلب ولكن شبه به. قال عفاك) (ورقة رقم 110).

من هذه المقابلة السريعة بين الترجمة والنص الأصلي بتضح لنا بعد الْهُوَّة بينها. وهذا لا يعني أن فتح الله الصائع لم يكذب في روايته. فهوكذب على الأقل مرتبن، بل لِنَقُلُ إنه اعتصم بالتَّقِيَّة عندما تحدث مع ابن السعود بأمور الدين المسيحي. وقد أقر بذلك صراحة في كتابه. وعلاوة على ذلك إنه بميل إلى المبالغة بنوع أن روايته تشبه أحباناً قصص ألف لبلة وليلة. ومن ذلك حديثه عن أنواب الحيّات قال: (وثاني يوم جلّينا بالسير أيضاً وفيا نحن سائرين إذ أقبلنا على بقعة من الأرض صغيرة نابت بها من شجر الطرف كمثل حرش صغير. فحين اقتربنا إليه وقفت الهجن عن مسيرها ... فنزل واحد من العبيد وتقدم إلى قرب الأشجار وعبط [صاح] قابل: انزلوا تفرجوا على ثواب الحياة أن الأرض والأشجار مغطايين من أثواب الحياة، شيء لا بعد ولا يحصى، أشكال أشكال، كبار وصغار، من جميع الألوان، ألوف ألوف، ربوات ربوات، ولكن ولا واحدة طبية، ما في بل أثوابهم فقط، فظننت أن ما بقيت حية في الدنيا إلا أجت شلحت ثوبها في هذا المحل وشكرنا الله الذي ما شفناهم طبين. كانوا حقيقة أكلونا لأن كان موجود منهم أثواب حياة كبار جداً) (ورقة ١٠٥).

وعلى الرغم من هذه الهفوات ـ وله أسوة بغيره من أصحاب الرحلات ـ فإني أميل إلى التصديق بصحة كلامه عن الدرعية. وعلى كل، بعد المقابلة بين النص الأصلي وتذييل الشيخ الحنبلي، يتبين لنا أن ملاحظات الشيخ هي في محلها إذ اعتبرنا الترجمة ولكنها تـقط ـ أكثرها إن لم نقل كلها ـ عند مقارنتها بالروابة الأصلية.

باريس يوسف شُلْحُد

# مااتفق لفظه وافترق مسمّاه من أسبّ والمواضع

للإمام محمد بن موسى الحازمي (٥٤٨/٥٤٨هـ)

- YY ...

### ١٩٨ ــ بَابُ جِفَارٍ : وحُفَارٍ

أَمَّا الأَوَّلُ - بِكَشِرِ الجِيمِ -: مَآمُ لِبِنِي تَسِيْمٍ، وَقِيْلَ: مَوْضِعٌ بَيْنَ الكُوْفَةِ وَالْبَصْرَة، (٢) فِي شِيعْرِ بِشُرِ بِنْ أَبِي خَازِمٍ:

العرب: مع أوضحه الكاتب الكريم يلاحظ أن نُصَّ الكتاب المنسوب إلى عبدالله بن عبد العزيز لا يشك من عرف تاريخ الدولة السعودية الأولى أنه مختلق، من حيث نسبته إلى شخص مجهول، ومن حيث مخالفته في صبغته وأسلوبه لما هو معروف من أساليب مكاتبات تلك الدولة، ولاحتوائه على جُمَلٍ وتعابير لا يُتَصَوَّرُ صدورها من إنسان عاش في بلاد تجد، فضلاً عن أحد مشاهير تلك الدولة الكريمة في ذالت العصر الذي يعتبر من أزهى عصور نشر الدعوة السلفة.

#### الهوامش:

- (١) المجلة الآميوية، حنة ١٨٧١، ص ١٦٥ وما بعدها (بالفرنسية).
- (٢) حَرُف امم هذا المستشرق في مجلة العرب فأصبح فلج انس فن سك.
- (٣) حبدالله فلبي، ثاريخ نجد، ص ١٠٩، بيروت، للكتبة الأهلبة، دول تاريخ.
- (٤) مؤلفات لامرتين، الجزء النامن، وحلة إلى الشرق، ٣، ص ١١٩، باريس، ١٨٦١ (بالفرنسية).
  - (a) لامرئين، نفس المعدر، ص ١١٩.
  - (٦) لامرتين، نقس المصلو، ص ٣٤٠.
    - (٧) البيت للمثني نمه:

وإذاً لم يكن من الموت بُدُّ فن العَمَجُو أَن تموت جيانا

(٨) أي عا.

وُيَوْمَ النِّسَارِ، وَيَوْمَ البِيفَارِ كَانَا عَذَاباً، وكَانَا غَرَامًا وَكَانَا غَرَامًا وَلَانَا غَرَامًا وَلَهَذَا الْمَوْضِعِ ذِكْرٌ كَثِيْرُ فِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَيَّامِهِمْ (٣).

وأمَّا النَّانِي \_ أَوْلُهُ حَامٌ مُهْمَلَةٌ مَضْمُومَةُ والْبَاقِي نَحْوَ الأَوَّل \_ مُوضِعٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبُمَنِ (١).

#### الهوامش :

- (١) في كتاب نَصْرِ: (بابُ الجِفار، وخُفَار، وخَفَانُ، وحِفَّانُ).
- (٢) عَزُّفَ نَصْرُ العَجِفَازُ بأنه مُؤْضَعُ بَيْنَ حِصْرُ والشَّام، وأيضاً بَيْنَ الْبُصْرَة والكوفة. وقبل: ماء لقيم. ولم يَزِدْ. ٣
- (٣) الجفارُ له لغة حبث جَعْر وجُعُرُق، وهي الحَقْرة المستديرة من الأرض، والمبتر القربية الفقر التي لَمْ تُعُلُو، شَم الشَّمْ اللّهَ اللّهِ عَلَمَ المَّا اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللل

قَالُمُقَالُ بَلْكَ كَثِيرَةً، وهي الآنَ قُرى صَغيرةً تابِعةً لإمَارَةِ الزَّلْقِ، وهذِهِ المنطقةُ قَدِيماً كانتْ مناؤلُ تَسِمِ ومَنَازِلُ صَبَّةً مَخْلِطةً فِيها، وفيا حُولُهاً. ومِنَ الجِفَارِ التي ذَكَرَها بِالْجُونُ: الْجَفَارُ مِنْ مِيَاهِ الضّباب، فِلليّ ضِرَيَّة، وَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى ثلاثِهِ لِيَالٍ مِن ضَرِيَّة، وَأَرَى الْجِفَارُ هذا هُوجِعَرُ بَنِي الأَدْرَمِ اللّذِي ذَكَرَ الهجريُ سَفِياتُه، وَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى ثلاثِهِ لِيَالْمِ مِن ضَرِيَّة الحِيمَ، على طريق ضَرِيَّة إلى المدينة، عن ثمانية عشرَ مِيلاً مِنْ خَرِيَّة، وَهُذَا المَجْرِ فَي أَخْبَارِ الحِيمَ، أَنَّا تمل بَاقُوتِ أَنَّه على ثلاثةِ أَبِام مِنْ ضَرِيَّة، اللّذِي فَلَمُ أَنْهُ عِلْمُ اللّذِي الضّباب، وبلادُهُم لا تَمَنَّةُ هُرِبَ ضَرِيَّة تلك المسافة، كما يُفْهَمُ مِن تَحَديدِ جَمَى ضَرِيَّة الذي نقلَة المُحكِيُّ والمسهوديُّ عن الهجريُّ، وبُنْسَبُ إلى جَفْر ضَرِيَّة سَعِيدُ بِي مُلْكِمَانُ بِن ثَوْقِلِ بِنِ مُسَاحِقٍ، وَلِي المُحَلِيُّ والمُستَعِلَةُ مِنْ المَدِينَ ومِصْرِ صَيْرَةً الله وَالمَعْلَقُ وَالْمَارُ وَاخْبَاراً حَمْ ٢٣٧ ومَا بعدها والمُجْلِدُ ، مَوْضِحُ ثَيْنَ المِعْلَةُ وَلَهُ المُحَلِّ وَالْمُ اللّذِي الْمُعْلِقُ أَيْنَ المُعْلِقُ وَالْمُونَ وَلَوْدِهُ لَا أَنْفُونَ وَأَرْضُ بَيْنَ الْمُعْلِقُ الْمَارِ أَنْ المَعْلِقُ المِعْلِقُ مِنْ مُعْدِلًا مِنْ اللّهُ مَلْقَ اللّذِي اللّهُ مَا أَنْ المُعْلِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِونَ الْمُعْلِقُ أَوْمُ وَكُومُ فَى وَأَحْبَارِ اللّهُ مَا يَعْدُوا وَالْمُولِقُ وَالْمُ وَلَوْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِقُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِ وَلَكُونَ وَالْمُولِقُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ مِنْ أَلِيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

أمَّا نَيْتُ بِشْرِ بن آبي خاذِمِ الأُسَدِيُّ .. وهو في اديوانه، .. ١٩٠ .. وبَعْلَنَّهُ:

نَسَأَسًا لَسَسِمٌ ثُمْمِ بِنُ شُرُّ فَالَّمَامُمُ القَومُ رَوْبَي نِيَاسًا وَأَمَّا المَّامُ القَومُ رَوْبَي نِيَاسًا وَأَمَّا المَّاسِلِ النِّسَادِ فَمَامًا فَعَالَوا فَمَامًا

حَرَقَبِي : جمع واتب وهو الرجل الذّي فترت نفسه واختلط وأيه : يفعله منحبّرين وهو بشهره يَقْعله ومَبّن من أبام العرب في الجاهلية ، لما يَوْمُ النّسارِ ويومُ الجفار ، ومُلْخَلَم خَرِ النّوم الآولو أنَّ بني أنه وملّبناً وعَمَلْنَانَ نحالفت ، فلَوقت بهم ضبّه وعلي أسه وملّبنا شديداً في مؤضِم في عالية تَبعُل غرب حتى ضَرِيّة بُدْعَى النّسار ، والأنشر . أيضاً جمع تسر ، وهي أبارِقُ الله مؤرّة بي عالية تَبعُل المُحدِم النّسر الأمود ، وللآخر النّسر الأبيض ، وللنالث النّسيّر، وهو أصغرُها ، في وَضَع حِمَى ضَرِيّة بي على ما ذَكَر الهجي من ولا تُوال مقروفة ، ولكنّ العامة بيدلون السّين صاداً ، فيسلّونها والآنمي ورالاً العامل والمالية بيدلون السّين صاداً ، فيسلّونها والآنمي والأوامي ، يغرب ويقرب بيوري الآنسيّر من البجادية الواقعة على بند خشمة وسنين تبلأ من الدّوادمي ، على طريق قاصد الحجاز وثري الآنسُر من البجادية رأي العين فَفَيْبَتْ بنو تميم لمبني عامر ، وكانُوا الشّار من البجادية رأي العين فَفَيْبَتْ بنو تميم لمبني عامر ، وكانُوا من يُوم النّف أنه الله المؤار على بني تميم ، بعد حول من يُوم النّسار ، فقال بناً الله المؤار على بني تميم ، بعد حول من يُوم النّسار ، فاقبَتْ أَنْ أَنَا ما فَيْبَتْ بنو عامر ، فَتَجَمّعَتْ مَدِم الله المؤار على بني تميم ، بعد حول من يُوم النّسار ، فاقبَتْ أَنْ أَنَا ما فَيْبَتْ بنو عامر ، وَبَدّ الله الله الله المؤار على بني تميم ، بعد حول من يُوم النّسار ، فقال بنار ، فقال بنار ، فقال بنار المؤار ، فاقبَتْ أَنْ أَنْ عَامُ المؤار المؤار المؤار المؤار المؤار ، فالمال بنار المؤار المؤرى المؤرن المؤرد المؤر

سائِلِ تُسبِساً في الحُرُوب وعَامِراً وهُلِ الْمُعَرِّبُ بِثَلُ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ؟ غَفِيبِّتَ عَسِمٌ أَنْ تَسَقَسُّلَ عِسَامِرٌ يَومَ للنَّسَادِ فَأَعْنِبُوا بِالمُسْلِلَمِ \_ الصَّبْكَم: الدَّاهِيةُ \_ أَيْ أُعَبُوا \_ أَوْ أَعْنِيا \_ بأَسْدُ وأَعظم مَا أَعْضِيمٍ.

جاء في كتناب والعقد الفريد؛ ٨/٦ : (فَقَتَلَتْ تَمِيمُ طَيَّنَا أَشَدُ ثَمَا قُبِلَتْ عَامِنُ وَلَهُمُا أَضَافَ محققو كتاب النهاية الأرب؛ ١٤٧١/٥ سكلمة (طَيِّنَا) مما جاء في والعقد؛ فصار اليوم لتميم على طَيَّء، وشعرٌ بِشْرٍ يوضَّحُ أَنَّ يَومي النّسارِ والجفَارِ لأَسْلَدٍ ونَنْ مَنْهَا عَلَى بني ما يرِ وتميم، وهو ما يفهم من خبريّوم النجِفار في كتاب والكامل؛ ١١٩/١ سلابن الأثنى

وَالْجِفَارُ الذِي حَدَث فِيه ذَالِك البومِ هو جِفَار نميرٍ، الواقع شرق الْقصيم بميْلٍ نمو الجنوب، بمنطقة نفُود التُويرات، شمال بَلْده الزُّلني، وهو الذي وَرَدَ كَثَراً في أشعار الترّب، وأيّامِهِم لِشُهرة اليوم الذي حَدَث فيه.

(3) عَرْفَ نَصَّرُ حَفَار : بضم الحاء المهملة ...: من بلاد البُسُن، أو بَيْنَها وبَيْنَ نِهَامَةً. ونفل باقوتُ هذ عن نصر بدُّونِ زيادة، ولم أرَ لهذا الاسم ذكراً في كتاب دصفة جزيرة المُرّب، ولا في «معجم الحَجْرِي» عن بلاد البن، ولا أستبعدُ أن بكون الاسم مُصَحَفاً أوْ مُحرَّدًا. وفي تهامة ... بمنطقة جازان ... بطلقون اسم الحفار - بالحاه مضمومةٌ: والقاف بعدها ألف وراه ... على مَوْضِع بِشعُ في سُمُّوح جِبال قبيلة الحرَّث، بَيْنها وبين العارضة البلدة الواقعة شرق جازان، فكأن جازان، الجبال والعمل بمُستَوى الأرض المتعلق المتعلق بطك الجوان، على ما ذكر الآستاذ المتعلى في كتابه عن (منطقة جازان) من دانسجم الجنوافي للبلاد العربية السعودية.

وَزُادٌ نُمْرٌ فِي هذا الباب:

١ \_ خَفَّان \_ بفتح الخَّاه: المعجمةِ وتَسُديدِ الفاء، وآخرُهُ نُونً \_: أَرْضٌ قَرَّبُ الكُوفَةِ، مَوصُوفَةُ بكُثُرةِ

# مع القراء في أسُلنهم وتعليقانهم

#### آل عايش ... وآل يعيش

اتصل بي العميد مشهور آل يعيش في الحرس الوطني، فأخبرني بأن ما ورد في كتاب المعجم قبائل المملكة العربية السعودية» ج٢ ص ٨٩٨ وقصه: (اليعيش: من المقرن من التومان، من شمَّر، هذا ليس بصحيح، فالذين من التُّومَان من شمَّر هم آل عابش، وكلمة المقرن لا على لها.

أمَّا آل يعيش فهم من فحدَ الحليفة، من المصاليخ، من المنابهة من عَنَزَة، وآل يعيش هم رؤساء قومهم.

وكان اتصل بي قبل ذالك أحد الإخوان ـ فذكر لي أن آل يعيش من آل صاعد من المصاليخ.

أمًّا ما ورد في الكتاب فصدره كتاب «عشائر الشام، تأليف أحمد وصني زكريا ج٢ ص ٢٨٠ ـ وكتاب «معجم قبائل العرب» تأليف عمر رضا كمَّالة، ص ١٢٦٧ . ولكن الأمر الذي لا شكَّ فيه أن الإنسان أعرف بنسب عشيرته.

وحبُّذا لو أنَّ كل قارى، تتبُّع ما نشر عن قبيلته في أيَّ كتاب بتصحيح الأخطاء،

الأُسْدِ، قَالَ عَامِرُ بِنُ واللَّهَ الكَانِيُّ:

لَيْثُ بِغَفَّانَ خَادِر

كذا قال نَصْرٌ، ومما قال بافوتُ عن خَفَّان؛ مَوْضِعُ تُرُبُ الكُوفة، يَسْلُكُهُ الحاجُّ أَحباناً، وَذَكر أَنه فَوْقَ القادِميَّةِ. وَتَقَلَ عن السُّكْرِيُّ أَنَّ خَفَانَ وخَفِيَّة أَجمتانِ قريبتانِ من مَسْجِد سعد بن أبي وقاص.

 ٣ حَمَّانَ: قَالَ نَشْرٌ: وَأَمَّا بكسر الحاءِ السُّهملة وتخفيف الفاءبــ: قال ابنُ الأعرابيُ: بَلَكُ انتهى وزاد باقوتُ بعد قول ابن الأعرابي: وقال الأُخْطَلُ:

خَالَبُ لَا اللهُ اللهِ تَمْسَيْنُ طَائِعاً وَلَا السَّجْنِ حَتَى يَعْفِي العَرْمَانِ لَيَّالِي لَا يُعْفِي العَرْمَانِ لَيَالِي لا يُعْفِي العَرْمَانِ لَيْسَالِي لا يُعْفِي الْعَلَا لِفِراخِهِ يَعْفِي أَنْهُمَ مِنَا وَلا يَسْجَمُّانِ سَجَمُّانِ لا يُعْلَى الْعَ يُجْلِي: بَعمل \_ والبيتان في وديوانه \_ ٢٣٦ \_ : فأفسَنْ لا آتي .. ليالي لا يُجْذِي إلْعَ يُجْلِي: بعمل

وبإكمال النقص، وبإبضاح ما يحتاج إلى إيضاح. لكي يصبح بين أيدي القراء معلومات صحيحة علم بتعلق بتاريخ القيائل وأنسابها.

وشكراً للعميد مشهور آل بعيش، ومزيداً من كل ما يفيد القراء.

#### العوازم: أصلهم وفروعهم

... يا أخي ألفت نظرك عن قبيلة انعوازم وأنا واحد منهم وأعرف عن قبيلتي أكثر من غيري، ونحن بني عازم بن عطا بن مجول بن النمرود بن دهيم من ولد مرير من بني على، وبنو على فخذ من فخوذ حرب من القبائل العدنانية.

ومن فروع العوازم: عازم له ثلاثة أبناء: وهم فاضل بن عازم، وأبناء فاضل هم نلساحمة أبناء مسحم بن فاضل بن عازم، وثاني أبناء عازم قويع بن عازم، وأبناء قويع هم هدلان أبو الهدالين، ويُربك أبو البريكات وشقيف أبو الشقفة، وهاؤلاء الفروع الثلاثة يطلق عليهم القوعة. أما ثالث فرع من عازم ذوي غياض بن عازم بن عطا.

وكل العوازم يتفرعون من الفروع الذي ذكرنا وعزوة العوازم هي (أولاد عطا).

أما غياض فتنفرع منه مظلوم بن غياض وخنافر بن غياض أما خنافر فهم الشلاوين والتومة، وهم أبناء طراد بن راشد بن خنافر بن غياض بن عازم بن عطا، ومن خنافر الخالية والفرشة والشبوث والصوابر والمساعدة.

أما مظلوم فمنه الجواسرة والقراشة والعبابيد. والملاعبة والمرايجية ومن اللاعبة القعاعيب والطباجين والجعامرة.

ومن الجراسرة الصواويغ والحبانية.

ومن المساعدة النواعمة والعتارمة.

ومن الحاميد السحالينة والمداعجة وبني مشحن وهم البليحبة والخرافشة.

ومن المساعدة الجوارية واللمعان والغربة أو آل غريب. ومن الصوابر المغالبث والبحارا.

ويكف قبلة العوازم بالإمارة حبيب بن عيد بن حبيب بن عيد بن حبيب بن عيد بن جبيب بن عيد بن جبر بن جامع وقال أحد شعراء العوازم في القبيلة وقوتها ونذكر منها:

لا علجت كلَّ الجنود الصحابح با ما رعينًا عِشْب ذيك البطابح وفي شف زينات البكار اللقابح وعود مهزوماً كسير الجرابح ونعطيه مشعاب ورا البيت طابح راشد بن حمد بن على الشلواني العازمي

حِنًا مع مزينة وحُرْبِ أصلنا ملأهَالُنَا بِين المدينة وصَبْحًا وعَشَبْ شَدَّينا في رأي شيخنا وجانا الشريف وهزمنا جموعه وجا الظفيري يطلب الصلح منا الكويت

العرب؛ هذا ملخص ماكتبه الأخ راشد إلى «العرب» مُعَبِّراً عن مبلغ علمه عن أصل قبيلته وفروعها.

ولا شك أن قبيلة العوازم كغبرها من القبائل العربية ذات الحسب، التي لا يجمعها جَدُّ واحد من حيث النسب، وقد أوضحت هذا في كتابي «في شمال غرب الجزيرة» ورجحتُ أن كثيراً من فروعها ذُو صلة بقبيلة كَلْبِ القضاعية الشهيرة، التي كانت منتشرة فها بين بلاد الجوف إلى بلاد الشام في صدر الإسلام.

أما انتساب العوازم إلى فرع بني علي من قبيلة حرب ظم أسمع به إلا فها ورد في كتابة الأخ، ولا أعتقد أن هناك من الأدلة ما يثبت صحة هذا الانتساب.

والقول بأن بني على من حرب من عدنان يخالف ما هو معروف عن نسبة حرب إلى خولان من قصاعة كما أوضح دالك الهمداني في كتاب والإكليل، في الجزء الأول منه مُفَصَّلًا.

ومثل هذا ماكتب به إلى الأخ فريح بن حمود السلمي من الكويت من أن بئي على الذين في حرب، هم من بئي سُكِيَّم، وأنهم أبناء على بن مالك بن حصن بن علَّاق بن عوف بن المرىء القيس بن بهثة بن سُلِيَّم، ومنهم الشُّبَلَة، وهم أبناء شبل بن صورة بن مرعى بن حسن بن عوف بن محمد بن عليَّ ـ المذكور ـ

والأصل الطيب يكثر تنازعه والانتساب إليه (والمورد العذب كثير الزِّحام)

### الرَّبِذَةِ: أَبِن تَقَعِ؟!

وجه الأخ محمد بن نافع المُطَيِّري ــ من بلدة الدوادميِّ ــ سؤالاً إلى صاحب مجلة العرب، عن موقع الربذة، وعن أقرب القُرى منها فكان الجواب:

تقع الرَّبذة في عالية نجد في منطقة تابعة الآن من الناحية الإدارية لإمارة المدينة، وموقعها يعرف الآن باسم (البِركة)، وكتب في إحدى الحرائط (بركة أم سُلَبُم) تصغير سَلم الشجر المعروف.

أما القرى المجاورة لها والقريبة منها فهي:

١ ــ الحبشُو (الحِسَاءُ قديما) ويقع في الجنوب الشرقي منها.

٢ ـ تَرْبُ ويقع أيضاً في الجنوب الشرقي.

٣ ـ طَلال وبقع شرقها.

٤ ـ بُلْغَةُ تقع في الشهال الشرقي منها.

٥ ــ سُخَيْرة تقع جنوبها.

وقد تشرت مجلة «العرب» أبحاثاً كثيرة عن الربذة.

منها في السنة الأولى الصفحات ٤١٨ ــ ٤٤٥ ــ ٣٢٥ ــ ٧٢٤.

وفي السنة العاشرة الصفحات من الأولى إلى الرابعة.

وفي السنة الحادية عشرة صفحة ١٩١.

وفي الثالثة عشرة صفحة ٣٦٨ إلى ٣٩٠.

وقد زُرْتُها أنا والأخوانِ الأستاد محمد العبودي والأستاذ سعد بن جُنيِّدلِ فشاهدنا آثارها القديمة، وكتبنا عن تحديد الموضع بعد أن ثبت لدينا بالمشاهدة أنه هو موقع الربدة بمطابقة أقوال المتقدمين، وبما هو واضح من الآثار والأعلام البارزة.

ثم زارت بمثةً من إدارة الآثار في كلية الآداب في جامعة الملك سعود المكان فثبت لديه بعد إجراء التنقيب أنه هو موضع الربدة القديم، حيث لم ببق شكًّ في ذالك.

#### دار الرصاص في المدينة

كان الأخ الكرم محمود القرّاح من بلدة مساكن التونسية كتب إلي يسألني عن دار الرصاص في طيبة الطبية فقد قرأ اسم هذه الدار في وثيقة نتعلق بإثبات نسب أسرة من أسر بلدة الأخ السائل بهذا النّص : (قد شهد بهذه النسبة الشريفة الهاشمية الشبخ القاضي عبد الوهاب بن التليد. ونسخة من القاضي المذكور للسيد الشريف الحسني الحاكم بمدينة النبي عليات الرصاص، وشهد بصحة هذه النسبة الشريفة الهاشمية الشبخ أبو العباس أحمد بن المزاح، بدار الرصاص، وشهد أيضاً: الفقيه أبي علي المناوي بدار الرصاص) كذا ورد النقل كاكتب الأخ السائل، وقال: إن بلدة مساكن الواقعة بين سوسة والقيروان وتسمّى مساكن الأشراف أنجبت علماء وصالحين على مدى قرون، وممن أنجبت من المعاصرين الأستاذ الحبيب الشطي أمين منظمة المؤتمر الإسلامي، والأستاذ المحامي عمد بلونة، وزير العدل التونسي سابقاً.

فكتبت إليه بأنني لا أعرف شيئاً عن هذه الدَّار.

ثم إنني ــ بعد ذالك ــ اطلعت في كتاب كُنْتُ نَشَرْتُه سنة ١٣٩٧ ــ هو اوصف المدينة المنورة؛ مؤلفه عليُّ بن موسى، من أهل المدينة. وممن أدرك أول القرن الرابع عشر الهجريّ تشرت هذا الكتاب مع رسائل أخرى تتعلق بتاريخ المدينة، بعنوان ارسائل في ناريخ المدينة، اطلعت في ذالك الكتاب على اسم السقيفة رَصاص) ورد في موضعين، لا أستبعد أن هذه السقيفة هي الدار الواردة في الوثيقة التي تقدمت الإشارة إليها، وها هو نص ما ورد في ذالك الكتاب. في الكلام على وصف الأسواق والأزِقة التي داخل المدينة \_ ص ٤٣ \_ لمن دخل من (باب المصريّ) يكون على يمينه إلى باب السلام خمسة أرِقّة. وصَفَها إلى أن قال: (ثم زُقاق الزرندي، وهو زقاق غير نافد، ثم سقيفة رصاص وهو زقاق نافِذً إلى الحمّام في ذَروان، وإلى حيث شئت، ثم رقاق الحمزاوي، ويعرف الآن بزقاق الحيّاطين فيه، وهو زقاق نافذ إلى حيث شئت، ثم رقاق الحمزاوي، ويعرف الآن بزقاق الحيّاطين فيه، وهو زقاق نافذ إلى حيث شئت، عم رقاق الحمزاوي، ويعرف الآن بزقاق الحيّاطين فيه، وهو زقاق نافذ إلى حيث شئت، وما بينه وبين باب السّلام إلّا مدرسة المرحوم بشير أغا).

وقال \_ ص ٧٨ \_ عن (اصطلاح الأهالي في عيد الفطر) في اليوم الرابع \_ وهو عبد الأغوات والساكنين حول الحرم الشريف: (كأهل محلة ذروان، وديار العشرة، وجهة المديرية، وزقاق الحنابلة: وزقاق البدور، ودار الضيافة، وسقيفة رصاص، وزقاق الزرندي).

وإذَن فإن سقيفة رصاص كانت بقرب الحرم الشريف، ويظهر أنها دَّحَلَتُ فيه في التوسعة الأخيرة التي جرت في عهدنا.

وتحسن الإشارة إلى أنَّ السَّقيفة بقصد بها المكان المُستَقَّف. ومن هذا سقيفة بني ساعدة، وهي مكان كانوا مجتمعون فبه، ويفهم من كلام علي بن موسى أن سقيفة رصاص زقاقٌ نافِذٌ إلى الحمَّام، فهو مكان مسقوف مهيأ للجلوس، ومنه مَمَّرٌ إلى ما بقربه من المواضع.

#### رحلة إلى الدرعية

كانت «العرب» نشرت في جزء رمضان وشوال ١٤٠٤ هـ ـ ص ١٥٢ ـ مقالاً بعنوان (رحنة إلى الدرعية، في الربع الأول من القرن الثالث عشر الكاتب يدعى فتح

الله الصائغ الحلبي، عن أصل مخطوط في المكتبة العامة في باريس، نقل الرحلة الأستاذ الدكتور منير العجلاني، فأفضل على صاحب والعرب، بنسخة مما نقل، نشرت ينصحها. وجاء في المقدمة الموضوعة من قبل محرر المجلة ما نَصَّةً: ويظهر أن تلك الرحلة محلُّ شَكَّ منذ عَهْدِ قديم كما يفهم من المقدمة التي كتبها أحد المستشرقين الفرنسيين) إلى آخر الكلام.

وقد كتب إلي الأستاذ الكرم السيد عدنان الخطيب \_ الأمين العام لمجمع اللغة العربية بدمشق بهذه الرسالة التي أنشرها كاملة بنصها اعتبرافاً بفضل كاتبها، واستفادة بما فيها من معلومات عن كاتب تلك الرحلة، مع ملاحظة أن الشك الذي أشرت إليه في المقدمة لا يتعلق بنسبتها إلى مَنْ نُسِبَتْ إليه، ولكن إلى ما فيها من معلومات رَبَّف كثيراً منها الشبخ أحمد بن رُشيد.

أما ما ذكر الأستاذ عدنان عن نشر أصل تلك الرحلة، فإنني آمل أن أتمكن من الحصول على صورة مخطوطته، وأرجو أن أجد فيه بعد مطالعته ما يحملني على نشره. ولأستاذنا السيد عدنان اشكر الجم لما أتحف به القراء عن هذه الرحلة وكاتبها.

قرأت في الجزء الأخير من العرب موضوعاً طريفاً جديراً بإعادة نشره لأهميته التاريخية وذلك تحت عنوان (رحلة إلى الدرعية) ورأبتك في مقدمة الموضوع تظهر شكا في نسبتها إلى كاتبها. أن كانب الرحلة هو فتح الله بن أنطون الصائغ وهو شخص معروف بالشام في ثاريخ القرن الماضي، وقد ترجم له الزركلي رحمه الله في أعلامه فقال: هو لباحث حلبي كان ترجهاناً للقنصلية الفرنسية ورحل من حلب في أواخر سنة ١٢٥٥هـ (١٨١٠م) إلى بادبة الشام مع المسمى تيودور لسكاريس، فصنف بعد الرحلة كتاب (المقترب في حوادث الحضر والعرب).

ثم ذكر الزركلي أن مخطوطة هذا الكتاب وهي بخط فتح الله الصائغ نفسه محفوظة في المكتبة النمورية تحت رقم (٢١٠٦ تاريخ) وهي عبارة عن ١٠٠ صفحة.

# معتبة العرب

#### 🔲 «تاريخ مدينة دمشق» ... قسم النساء

وأحسنت الآنسة الأسناذة سكينة الشهابي بتحقيق القسم المتعلق بتراجم النساء من «تاريخ مدينة دمشق» للحافظ الإمام علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (٤٩٩ - ٧٥) إذ هذا القسم هو آخر الكتاب، الذي شرع (مجمع اللغة العربية) بدمشق بطبعه منذ سنين، ولم يكمل منه سوى بضعة أجزاء خلال مدة طويلة، وعلى هذا فإكمال الكتاب يتطلب عمراً طويلاً، حتى يصل النُشر إلى قسم النساء، لو لم تقم الأسناذة \_

إن تعليقات شيخنا ابن رشيد الحنبلي رحمه الله على الرحلة المنقولة عن الفرسبة لا تنتقص من قيمة الكتاب، ولكنها تدفع إلى نشر الأصل العربي بعد تحقيقه، أفلا يشاركني أستاذي الكريم هذا الرأي.

خالص التمنيات مع صادق التقدير،، عدنان الخطيب دمشق في ١٤٠٥ رمضان ١٤٠٤هـ عدنان الخطيب

إضافة: سيجد القارى، قبل هذا تعليقاً قيماً للدكتور يوسف شُلحد حول تلك الرحلة. وأضيف بأنني أطلعت وأنا في القاهرة على الكتاب الذي ذكره الدكتور عدنان الخطيب فلم أجد فيه أية إشارة إلى الرحلة وإنما هو كتاب تافه كتب بأسلوب عامي يقول مؤلفه بأنه كتب عن البادبة والواقع أن ما فيه من معلومات تتركز حول طائفة النصيرية ويسميهم (بنو نصير) وينحدث عن معلومات خرافية تتعلق بكتاب الجفر الخراف،

والنسخة التي طالعتها يظهر أنها نخط المؤلف.

سكينة بتحقيق هذا القسم الذي صدر في مجلد ضخم، بلغت صفحاته (٦٧٨) وحوى من التراجم نحو ١٩٦٦ ترجمة، منها ما يقع في صفحات ومنها ما لا يتجاوز السطور القليلة، وجهد المحققة الفاضلة يتجلّى في المقدمة التي بلغت (٤٥) صفحة زائدة على صفحات الكتاب، وفي الفهارس العامة المفصلة، بل في كل صفحة من صفحات الكتاب، بما أضفته وأضافته من تعليقات قيمة تدل على تعمق في البحث، وصبر وجلد.

وهذا القسم بعتبر مرجعاً مُهِمًّا لدراسة تاريخ شهيرات النساء من عالمات وشاعرات وغيرهن بمن دخل دمشق، وما أكثر من دخل هذه المدينة التي كانت قاعدة الحلافة في العهد الأموي، ومن أشهر المدن منذ أقدم العصور حتى عصرنا.

#### 🗌 الطبقات السُّنية في تراجم الحنفية:

مؤلف الكتاب تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الْغَزِّي المتوفى في أول القرن الحادي عشر الهجري، حاول أن يجمع كتاباً جامعاً لتراجم الحنفية \_ أتباع الإمام أبي حنيفة \_ مستوفياً لأخبارهم، فانتخب هذا الكتاب من الكتب المعتبرة التي سمَّى أكثرها في المقدمة، ورتبه على الحروف، وبدأ بسيرة النبي عَلِيلَةٍ \_ ثم أعقبها بترجمة أبي حنيفة، ثم بدأ بسرد التراجم مرتبة.

وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، وتولَّى النشر (دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع) في الرياض، وصدرت منه ثلاثة أجزاء:

الأول: يحوي المقدمة ومن التراجم من حرف الألف في ٤٣٨ صفحة.

الثاني: بقية حرف الألف إلى آخر حرف الجيم في ٣١٦ صفحة.

النالث من حرف الحاء إلى آخر حرف الزاي في ٢٩٧ صفحة.

وتراجم الثلاثة الأجزاء (٨٩٣) ترجمة منها ما يستغرق صفحات، ومنها ما لا يتجاوز ثلاثة سطور. وطباعة الكتاب حسنة، بدون ذكر المطبعة، وتاريخ الطبع سنة ١٤٠٣ (١٩٨٣ م).

#### 🔲 صفرنامة (رحلة ناصر خسرو):

ناصر خسرو عالم فارسي قام برحلة إلى البلاد العربية، فزار الشام ومصر، ثم حَجَّ واخترق الجزيرة من الطائف إلى الأحساء في مغامرة عجيبة كاد أن بهلك خلالها، أمضاها في نحو ثمانية شهور، فقد خرج من مكة بعد حجته الرابعة في ١٩ ذي الحجة سنة ٤٤٦ ورَّرُ بالطائف وبمواضع أخرى منها الأفلاج الذي أقام فيه مكرها للعدم من يوسله إلى اليمامة للمناه ألى الأحساء فالقطيف فالبصرة، ومنها إلى الأحساء فالقطيف فالبصرة، حيث بلغها في العشرين من شعبان سنة ٤٤٣ هـ.

وقد تحدث \_ بتفصيل \_ عن مشاهداته في المدينتين الكريمتين مكة والمدينة وعن المشاعر المقدسة، كما أورد لمحات موجزة في وصف الأماكن التي مر بها في رحلته، وهي على إيجازها ذات فوائد قبمة لعدم المصادر التي تحدثت عن تلك الأماكن في تلك الحقبة من الزمن.

وكنت ــ حين علمت بما كنبه ــ حرصت على الاطلاع عليه، فنقلت ذالك من الأصل الفارسي للطبوع في برلين سنة ١٣٤١ ــ بتحقيق الأستاذ م. غني زادة ــ نقلته بالفارسية وأنا لا أحسنها.

ثم نقلت الرحلة إلى العربية، نقلها الدكتور بحيى الحنثاب ونشرها (معهد اللغات الشرقية في كلية الآداب \_ جامعة فؤاد الأولى سنة ١٣٦٤ (١٩٤٥م) وقدم الدكتور الحنثاب الرحلة بمقدمة ضافية عنها وعن مؤلفها، أشار فيها إلى أن الكتاب الذي وصل إلينا مختصر، اختصره بعض النساخ عن «سفرنامة» آخر أطول منه.

وقد لاحظت \_ حين قرأت الرحلة معربة \_ ملاحظات حولها، نشرتها في مجلة فالمنهل» \_ ج٩ مجلد ٣ ص ٤٠٠ وما بعدها \_ تاريخ رمضان سنة ١٣٦٥ \_ لفيت استحماناً من الدكتور الحشاب \_ أشار إلى ذالك في مقدمة الطبعة الثانية. ثم أصدرت (عادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود في الرياض) ترجمة أخرى لتلك الرحلة، قام بها الدكتور أحمد خالد البدلي \_ أستاذ الأدب والحضارة الفارسية في كلية الآداب \_ في جامعة الملك سعود \_ ووصف ترجمته بأنها (أول ترجمة عربية مباشرة من الفارسية إلى العربية، أما ترجمة الخشاب نقد كانت من أصل فرنسي)، كذا قال، والمفهوم من مقدمة الدكتور الخشاب أنه عرب الرحلة عن الأصل الفارسي الذي نشر في برلين سنة ١٣٤١ \_ يتحقيق الأستاذ م. غني زاده، وهو يحسن الفارسية \_ كا بدل على ذالك البحث الذي قدم به الرحلة عن حياة ناصر خسرو ومؤلفاته.

صدرت ترجمة الدكتور البنلي للرحلة عام ١٤٠٣ هـ (١٩٨٣ م) مطبوعة طبعاً حناً بمطابع جامعة الملك سعود، في ٢٠٦ من الصفحات، بمقدمة للمترجم - في ٢٧ صفحة – عن حياة الرحالة وعن مؤلفاته، ومن الغريب خلو هذا الكتاب من أية فهرسة تقرب لطائعه ما يحتاج الاطلاع عليه من مباحثه. أما إيراك النصوص فيه على علاتها بدون أية إشارة إلى كثير من العبارات المبهمة المستغلقة: أو الأسماء المحرفة فلعل عذر المترجم الكرم أن عمله ينحصر في ترجمة النّص، لا عن إيضاحه وتفسيره، فإذا ورد في النص الفارسي أن أهل الأفلاج (كفتند ما از أصحاب الرسيم، كه در قران ذكر كرده است تعالى) ص ١١٩.

فلتكن الترجمة الحرفية: (نحن أصحاب (الرسيم) الذين جاء ذكرهم في القرآن) – ص ١٦٥ ــ وليس على المطرب أن يعرب!! ــ وهذا ما دفعني إلى إعادة نشر ما كتبته عن هذه الرحلة في ترجمتها الأولى، لاتفاق الترجمتين فها رأيته بحاجة إلى الملاحظة في الجزء الآتي ــ إن شاء الله.

#### 🗍 تاريخ الملكة العربية السعودية:

ما أكثر ما تُتب عن المملكة من مؤلفات شملت جميع نواحي الحياة فيها، وكم تَمَنَّيْتُ أَن تُعْنَى جهة من الجهات العلمية بجمع ثلك المؤلفات وتيسير الاطلاع عليها لكل باحث، ورجوت (دارة الملك عبد العزيز) أن تقوم بذالك حين قرأت في إحدى صحفنا - المدينة ع ٦٣٨٧ في ٣ محرم ١٤٠٥ هـ أن أحد الباحثين الألمان ويدعى هانز جورجين تيليب Hans - Jurgen Philipp ألف كتاباً باللغتين الألمانية والانجليزية عن الكتب المؤلفة عن المملكة باللغات الأوربية المشهورة، وعن رسائل الدكتوراه، وأن هذا الكتاب يضم (٣٦٨٠) عنواناً من الكتب أو الرسائل الجامعية والأبحاث.

ومما لا شك فيه أن أكثر ما كتب عن بلادنا ليس جديراً بالعناية والانتناء.

وكتاب «تاريخ المملكة العربية السعودية» الذي أتحدث عنه الآن هو من تألب الدكتور عبدالله بن صالح العثيمين بقسم التاريخ من جامعة الملك عبد العزيز، وهو من خير من عرفت تعمقا في البحث، وسعة اطلاع، وحرصاً على التحرَّي، والوصول إلى الحقائق، وما برز من عنايته بهذا الجانب التاريخي بدُلُّ على تمكنه ويحمل على الثنة بأنه من خير من يقوم بكتابة ذالك التاريخ.

لقد صدر الجزء الأول من كتابه التاريخ المملكة العربية السعودية، يحوي خلاصة كثير من الكتب التي أُلِّفَتْ في الموضوع، مع شموله لمختلف النواحي انتي تعرضت له تنك المؤلفات العربية وغير العربية.

وقد صدره بمقدمة موجزة عن أهم المصادر التي رجع إليها، ثم تحدت عن أوضاع البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم أتبع ذالك عن الشيخ ودعوته، وعن قيام الدولة السعودية الأولى، ثم توسع تلك الدولة خارج نجد، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، وبعض ملامحها.

ثم اتبع دالك بالحديث عن الدولة السعودية الثانية حتى قيام آل رشيد، ثم نهاية تلك الدولة.

جاء كل هذا في (٣١٣) صفحة أتبعه بذكر المصادر ففهرس يتضمن محتوبات الكتاب على وجه الإجال حيث بلغت صفحات هذا الجزء (٣٣٢) صفحة بطباعة حسنة \_ لم يذكر اسم الطبعة ... وتاريخ الطبع سنة ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

رفع نوات داراليد المقاليد في المائد شارع الملك فيسل هائف و ١٩٦٦ع الزين الملكة القريرة الشؤوية

## التحريب محالة شهرية تعنى بتراث العرب الفكري مسيئه النائيس معريف اعتد الجابير

الما المرتبة المرتبة المؤتبة بن المرتبة المرت

ج١١، ١٢ س١٩ جاديان ١٤٠٥هـ - شباط/آذار (فبراير/مارس) ١٩٨٥م

# المعمر الجغسرا في للمنطفذ الشرقية - ٥ -الفسُومية

واحدة القسوميات التي تقدم ذكرها \_ قال ياقوت في «معجم البلدان»: القسومية: موضع في ديار بني يربوع قرب طلع. انتهى.

وجاء في كتاب «النقائض» (١) في خبر يوم الصمد: (ومكثت بنو يربوع يوقدون نيرانهم على صمد طلح ثلاثاً فلما تعالى النهار طلع فارسًا بني يربوع، وكانوا بعتوهما طليعة فقالا: تركنا القوم قد نزلوا القسومية ثم أخذنا طربقاً مختلفاً حتى وردنا الينسوعة فوجدنا منزل القوم قد استقوا. وناروا التمر، وتخففوا للغارة، واستقبلوا أسفل ذي طلوح، إلى آخر الخبر.

ويظهر أن ياقوتاً اعتمد على هذا الخبر حين عد القسومية قرب ذي طلح، وأنها في بلاد بني يربوع، وما أراها إلا إحدى القسوميات التلاع التي تقدم ذكرها، وهي تقع شرق الينسوعة (بربكة الأجردي). وبلاد بني يربوع مجاورة لبلاد بني العنبر.

### فُسَيْسورَةُ

تصغير قسورة اسم للأسد ــ: رياض بين رمال واسعة في الجال الشرقي من الظفرة،

YYI

وفيها آبار، يردها آل أبو رحمة من المناصبر، لصيد بقر الوحش (الوضيحي) الذي يعيش في رمال تلك الجهة، إلى عهد قريب.

#### . قُضَاوَة

بضم القاف بعدها شين معجمة فألف فواو فهاء التأنيث ـ قال في والقاموس»: القشاوة المسناة المستطيلة في الأرض. وأيضاً: ماءة بنجد ـ وزاد الشارح ـ: في أعاليه. انتهى.

والمسناة: ضفير يبنى للسيل ليرد الماء، وهي العرم.

وفي ومعجم البلدان: \_ بعد ضبط الاسم \_: كانت بها وقعة لبني شيبان على بني سليط بن يربوع. قال الأصمعي: ولبني أبي بكر في أعالي نجد القشاوة. وذكر ياقوت خبر الوقعة وقتل جماعة من بني تميم فيها، وأورد شواهد من الشعر.

والموضع الذي في عالية نجد، ذكره صاحب كتاب وبلاد العرب، وفيه نصوص الأصمعي التي يوردها ياقوت ـ ولكن الاسم ورد فيه (قشارة) بالراء وكذا ذكر ياقوت في والمعجم، مرة أخرى، مما يدل على عدم تيقن ضبطه، والذي يعنينا هنا الموضع الذي حدثت فيه الوقعة بين بني شيبان وبني يربوع لأنه في شرق الجزيرة حيث منازل القبيلتين.

ومع شهرة يوم قشاوة وتردد ذكره في أخبار أيام العرب، وفي شعر جرير إلا أنني لم أجد فيا بين يدي من النصوص ما أتبين به جهته التي يقع فيها، سوى ما أورده البكري في ومعجم ما استعجم، :\_ ونصه: قشاوة بضم أوله موضع متصل بنقا الحسن، قال جرير:

بئس الغوارس يوم نعف قشاوة والخيل عدادية على بسطام وقال أيضاً:

طال الشواء ببربروس وقد نری أباسنا بقشهاوتین قصارا ۷۷۷ وبقشاوة ظفر بسطام بن قيس ببني سليط بن يربوع.

قال ابن الأعرابي: كان لبسطام أربع وقعات: أسريوم الصحراء، وظفريوم قشاوة وانهزم يوم العظالى، وقتل يوم النقا. انتهى.

والحسن نقا في الدهناء، تقدم الكلام عليه، وقلت هناك ٥٠٩ : وصف قشاوة بالنعف بدل على خشونة أرضها بخلاف النقا الذي هو من رمال الدهنا وأضيف الآن تصا ورد في والنقائض، (٢) في شرح قول جرير المتقدم، اطلعت عليه أخيراً، وهو: (النعف منتهى السيل من الوادي إلى أسفل الجبل وحد كل أرض نعف.

وقشاوة: ظفرة، وهو رمل مجتمع، في اعراضها صخور سود، وترابها أبيض، فيقال له الخرجاء، للسواد والبياض). انتهى.

ولكن تلك الأوصاف لا تنطبق على أرض الدهناء.

قال جرير (٣) \_ البيت: ٠٠٠

يرد على غسان بن ذهيل السليطي

وقال جرير أيضاً:

طال النهار ببربروس وقد نرى أيامنا بقشاوتين قصارا وقال:

قد كدت يوم قشاوتين من الهوى تسبدي شواكل سرك المكتوم

وفي الهامش عن إحدى المخطوطات: قشاوتان فوق الرغام، وهما أبرقان ... المروت عن عارة (كذا).

وقال: <sup>(ئ)</sup>.

بالأعزلين عرفت منها منزلا ومسنسازلا بسقشساوة الخرجساء ۷۲۳ \_ وفي هامش المخطوطة: من طريق مكة. انتهى.

ويقصد الخرجاء وهذه في بطن فلج، شرق الحفر.

وقد فصل صاحب كتاب «النقائض» خبريوم قشاوة (٥) ، غير أنني لم أجد فيا ذكر ما أتبين به معالم الموضع وأين يقع، ولهذا لم أر الإطالة بذكره.

ويغلب على ظني أنه في شرق الجزيرة مما يلي العراق، حيث حزن بني يربوع الموالي لبلاد بني شيبان في نواحي الكوفة.

أما قول البكري بأنه متصل بنقا الحسن، فأراه بحاجة إلى تثبت.

### القصيب

بالفتح والصاد مهملة: \_ أرض تقع جنوب الخن، في الجنوب الشرقي من يبرين فيها ماء يدعى القصب، وفي الجنوب تدعى ماء يدعى القصب، وفي الجنوب تدعى قويد القصب ـ وتبعد عن ببرين بنجو ٥٠ كيلاً وماء القصب من موارد آل مرة.

#### القضساء

بالفتح وإسكان الصاد وفتح الباء الموحدة بعدها ألف ممدودة ..: ماء يقع في الطرف الشهالي من عروق الدحي، شرق طريق السليل من يبرين، بين رمال الشقّان ورمال (أبو عمر) على خط عرض السُليل.

يحف بها من الشرق عرق رمل يدعى عرق القصباء، في الربع الخالي.

### قَصُرُ أَجْوَد

قصريتسب إلى أجود بن زامل الجبري أبرز حكام الأحساء في القرن العاشر الهجري. وبقع بقرب قرية المنيزلة، وشهال قرية الفضول، من قرى الهفوف. وقد خرب القصر ولم يبق منه سوى آثاره الآن.

### قَصْرُ آلَ صُبَيْح

كان يقع فيا حول ميناء الجبيل (عينين) عدد من القصور لأفخاذ من قبيلة بني خالد كقصر آل عبدالله، وقصر آل عيد، ومن أشهرها قصر آل صبيح ــ بضم الصاد ــ منسوب إلى البطن المشهور من بني خالد. ويقع هذا القصر شال الجبيل.

جاء عنه في كتاب ودليل الخليج» ما نصه (١) : قَصْسُو آل صُبيْع قرية هامة في ولاية الحسا وتقع في منطقة البياض على بعد أربعة أميال من الساحل في منتصف الطريق بين الجبل البحري ورأس الدافي، وتتكون القرية من القصر الأصلي وهو محاط بسور محصن وثلاث مئة وخمسون كوخاً من سعف النخيل تحيط بالقصر، ويقال أن القصر يشبه قلعة البحرين في المنامة، وكان القصر متهدماً ولم تكن القرية موجودة حتى سنة ١٩٠٥ - عندما أعيد بناء القلعة.

فقد بنى القرية شيوخ آل هدهود والظهيرات من آل صبيح أحد أفخاذ بني خالد ويقيم شيوخ آل هدهود والظهيرات الآن في القلعة إقامة دائمة وجعلوها قاعدة للعمليات ضد قبيلتي مطير وآل مرة، وأحياناً يضرب الشيوخ خيامهم بجوار القلعة وسكان هذا المكان يعرفون بسكان مرعوب (؟) يتولون شؤونهم بأنفسهم لأنهم خارج نطاق الحكم التركى. انهى.

أما الآن فقد تغيرت حالة العمران في تلك الجهة، ودرس هذا القصر وغيره من المبانى القديمة.

### قطر فرنبسط

كان هذا الاسم يطلق على آثار قصر كبير، ذي مسجد واسع، لا محواب له، يقع هذا القصر متصلاً بقرية البطالية ـ التي كانت إحدى محلات مدينة الإحساء القديمة، شرقي النهر القوي المعروف باسم الجوهرية.

ويظهر أن ذالك القصر أنشيء في آخر عهد القرامطة في أول القرن الرابع الحجري.

وقد أزيلت آثار القصر، سوى المسجد الذي بني بناء حديثاً.

### لَّصْدُوانُ

بفتح القاف وإسكان الصاد المهملة وفتح الواو بعدها ألف فنون ..: ماء يقع غرب بلدة النعيرية، وفي الجنوب الغربي منه ماءة تدعى قصوة ــ وهما فيها بين جو الحباري من الشمال وجو أبرقية من الشرق وجبال جريبيعات من الجنوب.

وماء قصوان من موارد قبيلة زعب من بني سليم.

#### قصور ابن عجلان

جاء في «دليل الخليج» في ذكر جبال الحسا ما نصه: قصور ابن عجلان: تل بقع على مسافة ٧٠ ميلاً جنوب جبل (أبو غنيمة).

يحُدد أقصى الحدود الجنوبية للأغوار مقسماً لها من عند الجافورة. انتهى.

ونقلت الكلام بنصه، ولست واثقاً مما جاء فيه، فتعريب الكتاب كثير الأخطاء، وأنا لا أحسن قراءة الأصل باللغة الانجليزية.

### قَصْدَوَةُ

بالفتح وإسكان الصاد المهملة وفتح الواو وآخره هاء ــ: ماء من موارد قبيلة زعب. تقدم تحديد موقعها في الكلام على (قصوان).

#### تُصَيِب

بالألف ـ جو ذو سباخ، فيه آبار قديمة، تقع جنوب ثالج بنحو خمسة أكيال وماء آباره ملح، وهو من موارد قبيلة العوازم.

### الغمنيسة

بضم القاف وفتح الصاد بعدها ياء مثناة ساكنة فباء موحدة مفتوحة فهاء التأنيث ــ المواضع التي تسمى بيذا الاسم كثيرة، ولعلها مأخودة من نبات القُعَب الذي يكثر في الأمكنة التي تجتمع فيها المياه.

جاء في كتاب وبلاد العرب، (٧): (ولبني مالك القُصيبة منزل العجَّاج وولده، قال ذالك بعد قوله: (فإذا خرجْتَ من السَّتار وقعْتَ في أرض لهم يقال لها القاعة).

ومعروف أن العجَّاج وولده من بني مالك، ثم من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. وتقدم ذكر القاعة \_ في موضعها.

وفي ومعجم البلدان: وقُصَيبَةُ العجاج أظنها من نواحي العامة، أقطعه إياها عبد

ويوم القصيبة لعمرو بن هند على بني تميم وهو يوم أُوَارة، قال الأعشى:

ونسكونُ في السَّلَفِ السِمُوَا زِي مِسْشَقَسراً وبَسِنِي زُرارَهُ

أَبُسِنَسَاء قَوْم قُسِنِّسِلُوا يَوْمَ السَّمُسَبِّةِ من أُوَارَهُ

وأرى أن قصيبة العجاج غير القُصَيبتين اللتين ذكر صاحب والمعجم، فهي في البحرين، وليست في اليمامة، وليست بقرب أُوارة الجبل الذي لايزال معروفاً بقرب الكويت، ويظهر أن مصدر ياقوت ما جاء في كتاب نصر (١): القُصَيبة موضع لبني مالك بن سعد منزل العجاج وولده بقرب أُوارة.

ومثل هذا في «ثاج العروس» إلّا أن الخطأ فيه أشنع، حيث قال قبله: (قصيبة موضع آخر بين ينبع وخيَّبَر، له ذكر في كتب السير، قبل: هو لمالك بن سعد بالقرب من أوارة) إلى آخر الكلام، فخلط بين موضع في غرب الجزيرة وآخر في شرقها، وثالث في الشرق أيضاً (٩).

قُصَيْبة العجاج تقع في بلاد قومه القاعة، قاعة بني سعد بن زيد مناة بن تميم، التي سبق تحديد موقعها وقد سبق قول ابن عباد عن بِعَال أنه جبل بالقُصيبة وبِعَالُ لايزال معروفاً، وقد سبق تحديده في موضعه وأن سِمْسِمَ الوارد في رجز رُوّبة بن العجّاج: يا دار سلمى إسلمي ثم اسلمي بسسمسسم وعن يمين سمسم أن سمسم نقا بين القصيبة وبين البحر، وسيأتي في الكلام على نُقَير أنه من منازل العجّاج. وكل تلك المواضع في شهال القاعة، لاتزال معروفة \_ باستثناء سمسم فالاسم مجهول.

وفي تلك الجهة موضع يسمى القُصيبة، شمال وادي المياه \_ في القاعة، يبعد عن بلدة ثاج بما يقارب خمسين كيلاً شمالها. والموضع فيه آثار عمران قديم.

(يقع بقرب خط الطول: ٤٨/٣٠ وخط العرض ٢٧/٣٠).

على أن هذا الموضع يقع جنوب بعال ونُقَير \_ وهذان متقاربان ولكنها ليسا قريبين من القصيبة هذه، فهل كان بقربهها قصيبة أخرى؟

#### القصيبة أيفسأ

وفي منطقة الكويت ــ وهي معدودة قديماً من بلاد البحرين ــ قصيبة أخرى تضاف إلى كاظمة وإلى أوارة (وارة الآن).

فقد ورد في كتاب «النقائض» (١٠) أن الفرزدق لما هرب من زياد بعث في طلبه، فُوجِد في بيت نصرانية تنزل قُصَيبة كاظمة، فَسَلَّتُهُ من كِسْرِ بيتها.

وتقدم قول باقوت: يوم القصيبة لعمرو بن هند علي بني تميم، وهو يوم أوارة قال الأعشى:

أب نساء قوم قُستُسلوا يوم السَّفُصَ بُسبَةِ من أُوارَهُ وقد تكون القصيبة هذه هي الواردة في شعر الفرزدق سيصف حَمير وَحْش وردتُ ماء ...:

VYA

واستروحت ترهّبُ الأبصارَ إنَّ لها على القُصيبة منه ليل مشؤوم (۱۱). والمواضع التي تدعى القصيبة كثيرة.

#### قُصَيْرُ بــلال

تصغير قصر بالإضافة إلى بلال بكسر الموحدة، وفتح اللام بعدها ألف فلام -: أطلال قصر قديم، يقع في وادي الباطن، شال بلدة الحفر، وتحوك العامة حوله قصصاً وخرافات ومن أمثالهم: (أبعد من قصير بلال) وإذا دعوا على أحد قالوا (جعله وراء قُصَير بلال) أي جعله الله وراء ذالك القصر.

وليس بعبداً القول بأنه من آثار بلال بن أبي موسى الأشعري الذي كان أميراً على البصرة في أول العهد الأموي.

وتربط العامة بين ما يوردون من أخباره وبين راعي إبل يدعونه غَيْلان، وكأنهم يقصدون ذا الرمة الشاعر فاسمه غيلان، وهو قوي الصلة ببلال بن أبي موسى الأشعري.

ويقع قُصَير بلال في الضفة الشرقية الشهالية من وادي الباطن شرق مدينة الحفر، في موضع يدعى العاذريَّات شرق الظرابين.

(بقرب خط الطول ٢٠٪٤٠ وخط العرض ٢٨/٣٠).

#### قَصْبِاء

جاء في كتاب نصر (١٢): قال الأصمعيُّ: إنما سميت البحرين لأنهها عينان، بينهها مسيرة ثلاث، إحداهما مُحَلِّم، والأُخرى قضباء، وهي خبيثة الماء، على أحدهما هجر، والأخرى قطيف، وهي الخط. انتهى.

كذا وردت الكلمة في كتاب نصر عَرَضاً غير مضبوطة، ولم أر لها ذكراً عند غيره، وعلى صحتها، فينبغي أن تكون أقوى عيون القطيف، ولا أعرف فيه عيناً بهذا الاسم وقد بكون مصحفاً عن القصباء \_ بالصاد المهملة \_.

#### القعكسار

\_ بفتح القاف والطاء المهملة مشددة وآخره راء \_ بعد أن نقل صاحب «تاريخ الأحساء» (١٣) قول ياقوت: هو ماء للعرب معروف، أحسبه بنجد أضاف: هو معروف عندنا في الأحساء في شهال العيون، فيه نخل قليل ومزارع وثلاث عيون. انتهى.

والموضع المذكوريقع بقرب العيون، شهال الأحساء جاء ذكره في الرسالة التي بعث بها محمد نافذ باشا لما استولى على القطيف ونوجه إلى الأحساء للاستيلاء عليه ومعه عبدالله بن صباح وأخوه مبارك في ١٨ ربيع الآخر سنة ١٢٨٨ ـ قال في تلك الرسالة (واقتصرنا على إخباركم بمجيئنا هذا اليوم، ووصولنا القطار، وغداً إن شاء الله زحل ونتوجه إلى الاحساء).

### القطساط

بكسر القاف وبطاءين مهملتين بينها ألف.: ذكر البكريُّ أنه موضع في ديار بني ضَبَّة، واستدل على ذالك بقول قرواش بن حوط الضبيُّ:

سَيَعْلَمُ مسروقٌ ثنائِي ورهطُهُ إذًا واثلُ حلَّ القِطَاطَ ولَهُلَّمَا

قائلاً: ورد في شعر قرواش ما يدل أن لَعْلَعَ من بلاد بني ضبة. مع أنه ذكر أن واثلاً المذكور في البيت هو ابن شرحبيل بن عمرو الضبعي (١٤). ولكن النصوص المتعلفة بالقطاط ولعلم تدل على أنها في سواد العراق ونواحيه فيا بين البصرة والكوفة.

وتلك البلاد بلاد بكر بن وائل وبطون ربيعة ومنهم ضُبَيْعَة ، ومنها لعلع الذي كثيراً ما يقرن القطاط به أما بلاد بني ضَبَّة فني الدهناء وشرقها ، بعيدة عن سواد العراق وقد ذكرت هذا الاسم للتنبيه على ذالك.

#### قعكسر

ـ بفتح القاف والطاء المهملة وآخره راء ـ شبه جزيرة واسعة على الخليج العربي،

شرق جنوب المملكة، تُكُونُ إحدى الإمارات العربية، وكانت قديماً معدودة في مُسمَّى البحرين، ولهذا ناسب ذكرها، مع الاكتفاء بما ورد في كتب المتقدمين من النصوص المتعلقة بها، إذ أَلَّفَتُ فيها المؤلفات الكثيرة.

قال الحازمي (١٠)\_ بفتح القاف والطاء \_: بلد بين البحرين وعُمَان. وقال خالد بن جُنبَهَ في قول الشاعر:

كساك الحنطليُّ كساء صُوف وقِطسِياً، فأنت بمه تُفسِد قال: هي حلل تعمل بمكان لا أدري أين هو، وهي جياد وقد رأيتها، وهي حمر، تأتي من قبل البحرين.

قال الأزهري: والبحرين على سيف البحر: قَطيف وعُمَان، ومدينة يقال لها قطر، وأحسبهم نسبوا هذه الثياب إليها فخففوا وقالوا: قِطْري، والأصل قَطَرِي، كما قالوا فِخْذِ للفَخذ وقال جرير:

لدى قَطَرِيَّاتٍ إذا ما تَغَوَّلَتْ بها البِيدُ غاولْنَ الحُزُّومَ القياقيا (١٦) قال: أراد بالقطريات نجائب نسبها إلى قطر، وما والاها من البر.

وقال الراعي \_ وجعل النعام قَطَرِيَّة فقال ــ:

الأوبُ أَوْب نَعِبائِسم فَطَرِبَةٍ والآل آلُ مخايِضٍ حُسسفْب

نسب النعائم إلى قطر لاتصالها بالبر، ومحاذاتها رمال يَبْرِيْن. انتهى كلام الحازمي وهو نص كلام الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة» (١٧) «ولهذا يحسن إيراده بنصه، قال: عن أبي عمرو قال: القطر: نوع من البرود، وأنشد:

كساك الحنظلي كساء صوف وقطريًا، فأنت به تُنفِيد شمر عن البكراوي قال: البرود القطرية حمر لها أعلام، فيها بعض الخشونة. وقال خالد بن جنبة: هي حلل تعمل بمكان لا أدري أين هو، وهي جياد، وقد رأيتها، وهي

حمر تأتي من قبل البحرين.

قلت: في أعراض البحرين على سيف البحر، بين عُمَان والْعُقَيْر، مدينة يقال لها قَطَر، وأحسبهم نسبوا هذه الثياب إليها فخففوا فقالوا: قِطْري، والأصل قَطَرِيّ، كها فالوا فَخَذ للْفَخذِ. وقال جرير:

لَدَى قَطَرِيَّات إذا ما تغولت بها البيد غاولن الحزوم الفباقبا أراد بالقطريات نجائب نسبها إلى قطر، الأنه كان بها سوق في قديم الدهر. وقال الراعى \_ فجعل النعام قطرية \_:

الأوبُ أُوْبُ نسعسائم قسطسيّة والآل آل نحائص حُسسسفّب نسب النعائم إلى قطر لاتصالها بالبر، ومحاذاتها رمال يَبْرين، فالنعائم تبيض فيها فتصاد، فتحمل إلى قطر. انتهى.

وأورد الأزهري هذا الكلام في كتاب «الزاهر (١٨)» بإضافة مفيدة، قال: (وأما القطري فإنَّ شَيِراً قال: البرود القطرية هي حمر لها أعلام، فيها بعض الخثونة.

قال: وقال خالد بن جنبة: هي حلل جياد، تحمل من قبل البحرين.

قال الأزهري: بسيف البحر بين عُمَان والبحرين مدينة يقال لها قطر، خربها القرامطة وأرى البرود القطرية كانت تعمل بها ويقال: قطرية، وأنشد شمر:

كساك الحنظليُّ كساء صوف وقِطْسِرِباً فأنت به تمسد تميد: تتحرك وتميل، ويروى: تفيد: أي تتبختر. انتهى.

فقول الأزهري بأن مدينة قطر خربها القرامطة مما لم يذكره في كتاب «النهذيب» ولم يذكره غيره من المتقدمين الذين اطلعت على كلامهم.

وفي بلاد قطر \_ بقرب الساحل آثار تدل على عمران تلك البلاد في العصور القديمة.

كما أن موقعها من حيث توسطها بين الفلوات الجيدة المراعي، وشواطئ البحر، مع طيب أرضها، مما يرغب في عمرانها ولا شك أنَّ عمرانها الحديث امتداد لعمرانها القديم. وقد وردت إشارات في كتب المتقدمين إلى عمران أمكنة في تلك البلاد، وقد درست الآن، فقد ذكر ياقوت في ومعجم البلدان (شفار) و (شقار) جزيرة بين أوال وقطر، فيها قرى كثيرة. ولكن هذه الجزيرة غير معروفة الآف. ومثلها مواضع أخرى كثيرة.

لدى قطريات إذا ما تغولت بنا البيد غاولن الحزوم القياقيا قطريات: إبل منسوبة إلى قطر، وهي أرض بالبحرين.

والقياقي: الواحدة قيقاة، وهي أرض صلبة وتغولت: تباعدت, انتهى.

وأضاف ياقوت في «معجم البلدان» إلى كلام الأزهري قوله: ومما يُصَحَّحُ أنها بين عان والبحرين قول عَبَدَةً بن الطَّبيب:

تـذكـر ساداتُـنَا أَهْلَهُمْ وخافوا عُـمَان وخافوا قَطَرُ وخافوا قَطَرُ وخافوا الرواطي إذْ أعرضتْ ملاحِس أولادهن السبسقسر الرواطي: ناس من عبد القيس لصوص.

وقال البكري في «معجم ما استعجم» \_ قطر بفتح أوله وثانيه، بعده راء مهملة \_: موضع بين البحرين وعُمَان تنسب إليه الإبل الجياد قال جرير:

لدى قطريات إذا ما تغولت بنا البيد غاول الحزوم القياقيا وقطر هذه أكثر بلاد البحرين خَمْراً. وقال عبدة بن الطبيب:

تنذكس ساداتنا أهلهم وخافوا عُسَانَ وخافوا قَطَرُ وخافوا قَطَرُ وخافوا قَطَرُ وخافوا الرواطي إذ أعرضت ملاحس أولادهن البسقسر

يقولها في غزوة بني سعد عُمَان. وقال المثقّتُ:

كىلُ بوم كىانَ عَنَّا جَلَلاً غير بوم الحيْوِ في جَنْبَيْ فَطَرُ ضربت دَوْسَسُ فسيسًا ضَرْبَةً أَثْبَتَتْ أُوتادَ مُسلُكِ فاسْتَقَرِّ انتهى كلام البكري.

وقد عُرِفَتُ بلاد قطر منذ القديم إلى أول عصرنا بحرفة الغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ، لوفرته في سواحل تلك البلاد، وقد أشار إلى ذالك يحيي بن ماسوّيه (المتوفي سنة ٢٤٣هـ ١٨٥٧م) في كتابه «الجواهر وصفاتها» فقد جاء فيه ما ملخصه (٢٠٠): (مجمع التجار بغوص الغوري للجهاز (٢١١): وفي كل مغاص من اللؤلؤ، جهاز البحرين، يسمى كله الْقَطَرِي، وهو من كاظمة إلى بحر فارس أربع مواضع ... وموضع قطر غوص كله، وكذالك موضع بُلبُل وهو المغاص الأعظم، وتبلغ الحبة مثقالين، مما يخرج من ذالك المغاص، وأكثر من مثقالين، وليس يتجهز إليه اليوم إلّا أهله). انتهى.

وجاء في كتاب ونزهة المشتاق، للإدريسي (٢٢): (ومن جلفار وأنت نازل إلى البحرين تصير إلى مرسى السبخة وهو مرسى فيه عين نابعة عذبة، ومنه إلى شقاب وبوار بحر عويص صعب السلوك وتسمى هذه الأمكنة ببحر قطر، وفي هذا البحر عدة جزائر خالية لا عامر بها يأوي إليها أجناس من الطير البحري والبرّي فيجتمع بها من زبولها المقادير الكثيرة، فإذا طاب ماء هذا البحر للسفر قصدت إليها المراكب فتُوسِق نلك الزبول التي قد كومتها الطير في تلك الجزائر، وتصير بها إلى البصرة وغيرها فيبيعونها هناك بالغن الكثير، وتلك الزبول تصرف في عارات الكروم والنخيل والجنات والبساتين وليس على بحر قطر ساكن ولا يأوي إليه أحد وهو مكان مخوف براً وبحراً، ومنه يسار إلى مرسى المفقود، وهو مرسى جليل مكن من رياح شتى، وبه عين ماء غزير عذب، ومنه إلى ساحل هَجَر وهو أول بلاد البحرين).

#### <u>مُعلَّنانُ</u>

بينهم القاف وإسكان الطاء المهملة بعدها نونان بينهما ألف.: جبل يقع شرق جُودَة، بنحو خمسة عشركيلاً، وفي الجنوب الشرقي من عُريْيرة، يدعه طريق العُرْعرِي للمتجه نحو عريمرة شرقه، بحف به الطريق، ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر (١٠٤٥) قدماً.

### فكلنسانسة

\_ مؤنث الذي قبله \_ مالا في سفح جبل قُطنان، من موارد قبيلة العُجْمَان، اتخذوا فوقه هجرة لهم \_ على ما جاء في جريدة وأم القرى، وبتاريخ ربيع سنة ١٣٤٩ هـ - في الكلام على غزوة الدبدبة سنة ١٣٤٨.

### فُطَيَّانُ

\_ بضم القاف وفتح الطاء وياء مشددة مفتوحة بعدها ألف فنون \_:

ماء يقع شرق (أَبِي حَلَويَّة) غير بعيد من ساحل البحر، غرب جزيرة جِنَّةً.

#### الحواثق:

- (1) : YAY.
- (T) ; A/2 \$VT.
- (۲) ديرانه: ۲۸۵/ ۱۹۱۹/ ۱۹۴۰.
  - .VF4 : (1)
  - (a) 14 رما بعدها.
- (٦) : ٢٥١١: القسم الجغرافي \_ باللغة العربية.
  - .TIA (V)
  - .1TV : (A)
- (٩) أنبت إلى هذا الخلط في مجلة والعرب، س٦ ص١٣٠ وما يعدها.
  - (11): (11)
  - .vtv (11)
  - .110 : 411.

....

# رحلة الوزيرالشدقي الاستحاقي المغربي الى الج سنة ١١٤٣

\_ 1 \_

(حاولت عجلة والعرب، أَنْ لَقَدَّمَ لِقراتها وصفاً والها كما ورد في رحلات الحج، متضمناً تحديد للواحل، ورصف المشاعر والآثار والحديث عن المدينتين الكريمتين مكة وطبية وما فيها من مساجد ومشاعر، فقدمت من ذالك طولاً (١٠). وها هي تواصل السير في تلخيص رحلة من تلك الرحلات).

كاتب هذه الرحلة على ما جاء في مقدمتها العالم الأجل الكاتب الفقيه الوزير. أبو محمد الشرقي الإسحاقي، وليس بين بدي من المصادر ما أستفيد منه ترجمته، ولكنه كان وزيراً لملك المغرب، عبدالله بن إسماعيل، ولأبيه من قبله.

وقد تحدث فيها عن رحلة الأميرة خنائي أم سلطان المغرب عبدالله بن اسماعيل الحسني.

وكان الوزير رافق تلك الأميرة التي خرجت للحج في اليوم الخامس والعشرين من

(۱۳) : ۱/۲۲ و ۹۰.

(18) : ومعجم ما استعجمه ـ رسم القطاط ولعلع.

.117 : (10)

(۱۹) ديوان جرير: ۲۰۳ طبعة الصاوي.

(۱۷) في «المستدرك.

.117 : (14)

.1V#: (14)

(٢٠) ٣٣ ـ طبعة (دار الكتب المصرية) ١٩٧٦م تحقيق عهاد عبد السلام رؤوف.

(٢١) الجهاز: موضع اللآلي:

(٢٢) ١٩٢ ـ طبعة المستشرقين الإيطاليين.

747

شهر جُمَادَى الآخرة، سنة ثلاث وأربعين ومثة وألف من مدينة فاس.

تحدث في المقدمة عن نسب ملوك المغرب فأوصل نسبهم إلى السيد محمد النَّفْسِ الرَّكِيَّةِ بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وذكر أنَّ جدهم قدم من ينبع النخل واستقر في سِجْلَمَاسَةً.

كما تحدث عن نسب السيدة خَنَاثَى بنت بَكَّارٍ، وعن نسب آل بيتها وألحقهم بالعدنانيين. وجاءت المقدمة في (٢٨ صفحة).

وتحدث عن كثير من المواضع التي مرَّ بها منذ أن خرج من فاس، مخترقاً صحراء المغرب، حتى بلغ القاهرة.

ومن البلاد المشهورة التي تحدث عنها الرحالة توزر وقابس وجزيرة جربة، وأطال الكلام عليها وطرابلس.

ومن طرابلس كان خروج الركب يوم الثامن من شهر رمضان من السنة المذكورة.

ومر بمصراتة ، وأورد وصف العبدري لها وقال : ولو استقبل العبدريُّ من أمره ما استدبر لأناب إلى الله للمقالة تلك.

وتحدث عن برقة فأطال (من ص ٢٩ إلى ص ١١٢).

وذكر أنه دخل مصر في اليوم التاسع عشر من شوال من السنة المذكورة وقال: (ووجدنا بها الوخم الذي هو من المكاره التي حُقَّتُ بها جَنَّها، وسلمنا الله منه، غير أنه بعد ما اختلط الركب بالركب المصري وانفصل عن البركة صحب ذالك الوخم الركاب أياماً، فكان الناس يموتون به، حتى أمعنوا في القفر، فانقطع ذالك).

وأطال الحديث عن مصر التي قال عنها: (هي قاعدة الديار المصرية ومدينة المملكة للبلاد المشرقية).

وقد استغرق حديثه عنها ستاً وأربعين ورقة.

و إتى بآخره بكلام العياشي الرحالة في وصف هذه البلاد، وصفاً لا يخلو من التجنّي (من ص ١١٢ إلى ص ٢٠٠).

ثم ذكر أنه خرج من مصريوم الخميس التاسع عشر من شوال من السنة المذكورة. وسار الركب المغربي من البركة مع الركب المصري.

وعَدَّدَ المنازل التي مربها ووصفها بإيجاز، وسيأتي نص كلامه (من ص ٢٠٥ إلى ص ٢٣٠).

وكان الوصول إلى مكة في اليوم السابع من الحجة من السنة المذكورة (١١٤٣هـ). وأطال الحديث عن مكة المكرمة وعن مشاهداته فيها، وتحدث بتوسَّع عن من قابله من العلماء ممن أجازه، وأورد نصوص إجازاتهم وطرفا من أشعارهم. (من ص ٢٣٠ إلى ص٢٤٧).

وخرج من مكة يوم السابع عشر من ذي الحجة، متوجهاً إلى المدينة فوصف الطريق إليها بإيجاز أيضاً، ولم يحدد الزمن (من ص ٣٤٧ إلى ص ٣٤٩).

وتحدث عا شاهده من آثار طَيْبَةُ الطبية، وعن المسجد النبوي الشريف، وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبسط الكلام في ذالك، وتكلم عن آثار المدينة إلا أن كلامه انقطع فجأة بعد قوله: (فَصْلُ في ذكر فضل جبل أُحُدٍ: في والصحيحين، وغيرهما أن النبي عَلِيْكُ قال: لأحد لما بدا له: وهذا جبل يُحبِّنا ونحبه، وفي روابة للبخاري أن ذالك كان عند القدوم من خيبر. وفي أخرى: في رجوعه من الحج.

وفي رواية له عن أبي حُميَّد الساعدي قال: أقبلنا مع رسول الله عَلَيْكُ من غزوة تبوك ثم ينقطع الكلام وينتهي الكتاب. (من ص ٣٤٩ إلى ص ٣٨٩).

وآخر النسخة: (ما وُجِد من هذه الرحلة الميمونة، بجمدالله وحسن عونه، في جادى الأولى عام ثلاثة وأربعين وثلاث مئة وألف وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون).

والأصل المخطوط هو كما يظهر من هذا حديث الكتابة (في جادى الأولى عام ١٣٤٣) ويقع في ٣٨٩ صفحة، في الصفحة ١٩ سطراً، والحنط مغربي مَقُرُوهُ.

وفي طرة النسخة كتابة منقولة عن الأصل المنتسخ منه ملخصها أن أمير المؤمنين اسماعيل قد حبَّس هذا المجلد على السادات (ثم كلمة غير واضحة) الذين بفاس على الحزانة العلمية التي بجامع القروبين، ثم التاريخ في الحادي والعشرين من رجب عام 1107.

وبعد هذا: (رحلة الوزير سيدي الشرقي الإسحاقي هي ملك لله تعالى بيدكاتب هذه الأحرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد المالك بن زيدان بن فخر الملوك مولانا إسماعيل الحسني العلوي جبرالله كسره، وغفر وِزْرَهُ).

ويظهر أن ابن زَيْدَانَ هذا هوكاتب النسخة لمشابهة خَطَّها بخط تملك ابن زيدان، أو أنها نسخت له، وهو عالم معاصر، ذو مؤلفات في التاريخ منها هاِتحاف أعلام الناس بجال أخبار حاضرة مكناس، في خمسة مجلدات و«الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة، وتوفي سنة ١٣٦٥هـ عن ٧٥ عاماً \_ رحمه الله \_.

والأصل المخطوط في (الحزانة الملكية) في مدينة فاس، وعنه صُوِّرَت النسخة التي تقدم الحديث عنها، أَفْضَلَ بتصويرها \_ على صاحب هذه المجلة \_ أحدُّ أبنائه وتلاميذه الأستاذ محمد بن عبد السلام، المستشار الثقافي السعودي في (المملكة المغربية).

### الخروج من القاهرة:

خرجنا من مصر يوم الخميس، التاسع عشر من شوال من السنة (٢) بعد ما تعالى النهار، وخَيَّمْنَا بالبِرْكة \_ بالراء المرقَّقة \_ موضع على عشرة أميال من مصر، يجتمع الركب فيه، وخرج الركب المصريُّ قبلنا بأبام، ونزل الموضع المذكور، فلما تلاحق الركب، واستَتَبَّ السفر رحلنا، في رفقة الركب المصريُّ، إذْكان أميره محمد باشا باي، رغِبَ في مسير الركب المغربي معه، ولا سبًا وفيه والدة مولانا أمير المؤمنين \_ نصره الله \_ ومعها من الوصفان الفرسان أهل النجدة والفروسية ما اشتدَّتْ به رغبة الركب المصري

## منابعاً ومراز الفلاع أحب مناد دايرة المعارف اسلامي

إلى مُصَاحَبَتِهِ، والاستظهارِ بِهِ على شياطين العرب أهل القفر بالججاز المتلصصين، وخصوصاً على الركب المصري، بينهم وبينه عداوة شديدة، يزعمون أنَّ لهم إتاوة كانوا يقبضونها من أهل الركب، وأنهم مُنِعُوا منها منذ أعوام، ووجدناهم قبلنا في العام الماضي تعرضوا للمصري بأسفل العقبة، وقطعوا منه طائفة استاقوها أحالاً وأجالاً، وأولاداً وأموالاً، وفازوا بذالك، وهذا العام سلمنا الله من عاديتهم ، فما نبض لهم عرق في إيذائنا، مشرقين ومغربين والحمدلله.

ثم استقبلنا البريّة الكبيرة بريّة ما بين الحجاز ومصر، وهي مسيرة أربعين يوماً، والورود في جميعها ربع وغباً، والربع هو الغالب، وليس في البراري أطول منها ولا أقفر، وأرضها في نهاية الحر، لا يمكن أحد المشي فيها بغير مداس، البتة، وحال المصري الذي سرنا معه في سير هذه البرية أنهم يرحلون في نصف الليل أو قبله بيسير، وربما رحلوا في الثلث الآخر، والمشاعل تُردُّ الليل نهاراً، فيسيرون حتى يصبح ويصلون، ثم يستدبون السير حتى ترتفع الشمس، فينزلون إلى الظهر، ويُصلُّون، ثم يرحلون وربما رحلوا قبل الصلاة ثم ينبخون آخر النهار قريباً من الغروب، بقدر ما يتعشى من يتعشى، ويصلي المغرب، ثم ينهضون مُجدِّين في السير إلى وقت العشاء، فيقف الركب كله هُنيَّة بقدر ما يصلي الناس، ويقضون حاجة الإنسان، ثم يسيرون الليل كله، ثم ينزلون تارة مع الفجر وتارة مع طلوع الشمس، وتارة إلى وقت الضحى، وذالك بحسب المراحل فإنها معورة عندهم بآلة التوقيت، وهذا السير هكذا فيه راحة للناس، يجمعون فيه بين الليل والنهار في الانتفاع بما يحصل نهاراً من الاستقاء في المناهل وغير ذالك، ولو كان السير بالنهار خاصة لقطعهم عنف السير وكثر عناؤهم.

### في الطريق إلى مكة:

ومن البركة نزلنا الدار الحمراء، ومنها نزلنا عُجْرُود، ومنها نزلنا رؤوس النواظر<sup>(۱)</sup> ومنها نزلنا وادي التَّيْه الذي تاه فيه بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر، مع رسول الله موسى عليه السلام حسما حكى الله عنهم. وفي المرحلة قبلها مرونا بوادي الزمل ومرونا بالسُّدَرَةِ والخُرُوبَةُ ليلاً، وفي النهار هبت ربح إعصار فيه نار، مات بها بعض الإبل وبعض الناس.

They to fland they to

ثم ارتحلنا على عادة المصري في الارتحال بعد الظهر أو قبله بقليل، فكان المبيت بالنّخيّل مَعْطِن قديم معروف، أقنا به يوماً على عادة الركب في الإقامة به ومنه نزلنا بثر الزعالك(1) فيه ماء ضعيف المادة، منتن الرائحة، يسقم الأجسام، ويشغل المعدة عن الطعام، يجيله الشارب له في فه كراهية له ويريغه ولا يكاد يسيغه، ومنه نزلنا سطح العقبة، وبتنا فيه إلى نصف الليل، وارتحلنا فأصبحنا على رأس العقبة عقبة أيلة الكُوود، الشاقة المطلع والصعود، طويلة مسافتها من نمو خمسة أميال، تضر بالناس وتقتل الجال وخصوصاً، في الرجوع وهي في الذهاب حدور، وماؤها أحساء في الرمل، في ساحل البحر وإذا طَمّت الموجة كستها، ومع ذالك لا يؤثر فيها ماء البحر، فسبحان من لا غاية لفضله وإحسانه.

وهنالك أثر بنيان قديم، وهو موضع مدينة أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، على ما ذكره بعض المفسرين، وأيلة معدودة من كُورِ مصر. قال العبدرين وقد ذكرها القاضي عياض في «مشارقه» وغلط فيها فحكى عن أبي عبيدة أنها مدينة على شاطىء البحر من بلاد الشام، وهي نصف الطريق من فُسطاط مصر إلى مكة انتهى. والركب يقيم بها يومين وثلاثة، وفيها وردت على أمير الركب المصري جهاعة من أشياخ عرب تلك الناحية، أعطاهم جوخات وحرامات، وتصالح معهم بعض الصبح، على أن لا يعرضوا للحاج.

ثم ارتحلنا من هذا البندر قرب الظهر، فكان المبيت على ظهر الحهار، نزلناه بعد العشاء، ثم ارتحلنا منه فكان النزول على شرافة ابن عطنيه (٥) بعدما جزنا على عُشَّ الغراب وأمَّ العظام.

ثم ارتحلنا من الغد على العادة في الرحيل والنزول، فكان النزول على مغاير شُعيْب بها واد يجري لناحية الجنوب، ماؤه كثير عذب، جلبت للركب من هذه البلدة فواكه كثيرة

منها العنب، وحدثني بعض أصحابنا المغاربة أنهم وصلوا إلى المدينة التي كان بها السيد شعيب عليه السلام، لأنها خارجة عن طريق الحاج، وأخبرونا عن بثر شعيب التي كانت هنالك، وأنها لم تزل معروفة عند أهل البلد، والمدينة المذكورة بها الآن عارة مليحة، وبها نخيل وفواكه كثيرة، وبوادي شعيب دُوُّمٌ كبير، وسدر كبير، فيه نبق كبير، مقدار الزفزوف عندنا. وأما المغارة المسهاة بمغارة شعيب فما وقفنا عليها الآن، وذكرها بعض الراحلين إلى المشرق، فقال: هي مغارة كبيرة مرتفعة السمك جداً، معجبة الصفة، متسعة من بابها إلى داخلها، ومضيئة لأجل انساعها، وهي في حَجَر أَصَمُّ بأصل حَدَبِ غليظ، وفي بابها يسير ارتفاع، فإذا دخلتها انحدرتُ في دَرَج من حجارة، جُعل لأجل الزلق، والمغارة نفسها من صنع الله الذي أتقن كل شيء لا قدرة على مثلها لآدَمِيُّ والماء في قعرها كثير، ظاهر من الباب راكد، كأنه بركة مصر، وهو ماء معين بلا ريب، ولولا ذالك لنزف في سقيةِ واحدة، وهو عذب لولا ما يخالطه مما ينصبُّ إليه من أثر السقاة، وبين باب المغارة وقعرها في التقدير ستون أو سبعون ذراعاً، وهو آخر وادي الْقُرُّ ووادي الْقُرُّ هَذَا وادٍ متطاول، لا ماء به وهو متصل إلى مَغَارة شُعَيْب، شديد البرد، ولذالك سُمَّى وادي القر، قالوا: وفيه قبر السُّفَّاف، على الطريق، وهو رجل من العرب، ذكروا أنه كان فها مضى يسكن هنالك، ويقطع على الحجاج، ولا يكاد يسلم منه أحد، حتى مرض مرضه الذي مات منه، فسمع بأنَّ بعض الحجاج على الطريق، فاستدعَى بنيه، وهم يظنون أنه يأمرهم بإكرامهم، وأنه قد تاب، فوجدوه قد اعتقل لسانه، فقالوا له: نُجيِّزُ الحُجَّاج. فأشار إليهم أَنْ لا فما زالوا يرادونه ويذكِّرونه بما حلَّ به، حتى أضجروه، فرفع بده وأشار إلى فيه. أي سُفُّوهم سَفًّا، فسمى السُّفَّاف، ثم مات فَرُجمَ قبره. من ذالك العهد إلى الآن، وقد صار جبلاً من حجارة والله المسؤول في العصمة.

ومنها نزلنا على عيون القصب، ومنها أصبحنا على البندر المسمى بالميلح (١) على ساحل البحر فَرَيَّضَ الركب بساحته حتى تَهَيَّأُ العسكر، وزينوا جمل الميحمل على عادتهم في الدخول إلى البنادر الكبار، التي تجتمع بها الأعراب، ويطول منهم إلى

الركاب الارتقاب، فدخلنا البندر ضحوة النهار، وأقمنا به يومين، ثم ارتحلنا واستقبلنا المسافة المعروفة عند الحجاج، بالعشارية، وكان المبيت على بثار السلطان، وبها ماء عذب مليح، ومنها أصبحنا على البندر المعروف بالأزلم، وبه بناء قديم، خالو لا عارة به، وماؤه ملح أجاج، في بئار محكمة العليُّ، ويقال: إنَّ هذا البندر من عمل السلطان الغوري سلطان مصر، وهو الذي استولى عليه السلطان سليم سلطان اصطنبول في حينه، في حكاية طويلة ذكروها في كتب التاريخ، ومن هذا البندر أصبحنا على الموضم المسمى بالاصطبل، موضع فيه بثار عذبة الماء ينسبونه لعنترة العبسي، ومنه أصبحنا في بندر الوجه، وهو بناء محكم العمل، حوله صهاريج صنعت للماء وبثار محكمة الطيُّ والرَّصف بالحجارة المنحوتة، وبه ماء قليل، بين الملوحة، وهو أول مراحل الوجه الحجازي والحجاج بَتَهَيَّبُونه ويتَّقون شُؤْمَه، ووجدُّنَا به قبر الشيخ عبد القادر عديل، شيخ الركب \_ رحمه الله \_ على ربوة قبالة البندر، وقد بني عليه أخوه السيد ألحاج عبد الحالق عديل قبة (٧) وبحذاته قبر الشريف الوجيه مولاي أجمد بن علال من شرفاء مكناس، مات في شرُّم هذا الموضع قبل هذه السنة بعامين، وقد وجدنا على قارعة الطريق هذا الوجه بنفس ما امتطينا طرفه (؟) أكواماً من العظام تلوح بعد ما مُتَأَمِّل، شديدة البياض عظاماً عظاما، وجيرانا له كانوا كراماً، فتلقانا بوجه وقاح، وزند من الشر غير شحاح، فحثينا في وجهه التراب، وقطعناه بحمد الله بريح طيبة رخاء فإذا هو تقطع دونه السراب، ولله در القاتل:

أَقُولُ وقدْ جِئْنَا إِلَى الْوَجْهِ جَمْعُنَا عِطَاشٌ وَكُلَّ حَارَ فيه رَجَاؤُهُ إِذَا قُلَّ مَاءُ الوجهِ قلَّ حِباقُهُ ولا خير في وجه إِذَا قل ماؤهُ ولله در القبراطي: (٨):

أُنسِتُ إِلَى الحجازِ فَسَقُلْتُ لَا رَأَيْتُ الْوَجْهَ مِنْهُ وَارْتُوَيتُ فَكُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَجْهِ قَبِيْعٍ ولكن مثلُ وَجْهِكَ مَا رَأَيْتُ وعلى ذكر الحجازِ فأنشلني بعضهم للصفديِّ:

لأخُلاقِ السرِّجَالِ بدَامِحَكَّا به وَصَحِيعُ وُدُّ قد تَشَكَّى وعكَّامُ اتَى من أَرْضِ عَكَّا وحين تُسفِيْمُهُ بَسْدَكُ دَكًا

عَدا سَفَرُ الحِجازِ كَلَ تراهُ فَكَمَ مِنْ صاحبِ أَمْسَى عَدُوًّا وَجَسَسَالٌ جَميلُكَ لا يراهُ كَلَ السَفَقَوْم في اغوجاج

ومنه أصبحنا على وادي لكراة (٩) ويقال: إنه هو رأس الوادي الذي يخرج في المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ومنه نزلنا .... (١١) وهو من حساب الدَّرَكِيْنِ، ومنه نزلنا الحوراء وبها ماء ملح، ومنها نزلنا النَّبط وماؤه لا بأس به، ومنه نزلنا الحَضَيْرا، وماؤها ملح، وفيها وادي النار، وهو كالمضاف إليه في الاستعار، هَبت به الخصيرا، وماؤها ملح، وفيها وادي النار، وهو كالمضاف إليه في الاستعار، هَبت به ربيح حارة لفحت الوجوه، وما وفي لحسها (١١)، رداء ولا إزار، سلم الله منها وجاء ركب الجزيري بعدنا في أثرنا أصابت منهم بعض الأعار، ومنها نزلنا بالينبوع (١١) نزلناها بعد ما ارتفع النهار، وكان اليوم حارًا شديداً الحر، وتأخر أمير الركب المصري وراء الركب، حتى جاز الركب كله، وزُيِّنَ المَحْمَلُ، واحتفل الجند على عادتهم، ودخلوا به بعد ما بُنِيت المضارب، وكنًا مع ولد مولانا السلطان ــ نصره الله ــ إذْ رغب أمير الحاج في حضوره معهم، وخرج الشريف عبد المعين أمير الينبوع فيمن معه من إخوانه الأشراف وحاشيته، ولعبوا قدًام المحمل بالبارود، ومرادهم بذالك الاحتفال في مثل هذا الموطن إظهار القوة للأعراب أهل البدو بما يُشاهدونه من آلات الحرب والحرب خدعة.

### في بلاد ينبع :

وبالينبوع ماء كثير معين أصل جُرْيَتِهِ من عين هنالك كبيرة، وعليه نخيل، وفيه فواكه، وتقوم به سوق كبيرة بين الأعراب والحجاج يُحْضِرون لهم ما يتبايعون به معهم، ويُعِدُّونه لوقت الحاج، وفيه يترك الناس شيئاً من أمتعتهم وأزادهم، يستخفون منها حتى يرجعوا من حجهم وزيارتهم، وغربيَّة بسيط متسع هو محط الركب، ولكنه سَبْخَة لا ينبت، ومنه يتجهز من نقص له شيء من الزاد إلى مكة.

وينبع بلد مبارك، حاز فضل السبق في كل خير غير مشارك. ترتاح له النفوس،

وَيَنْضَا لَرُوبَهَا لَبُوسَ البُوسَ، لأنها مطابقة لدارٍ حلَّها الحبيب، وربع يُدَّعَى فيها الشوق فيجيب، لو نطقت بقعة لأفصحت، بكل عجيب، منزل غدا للعقول عقالاً، تنفُر إليه جند الُوجُدِ خِفَافاً وثِقالاً، تودُّ الخدود به لو كانت نعالاً، هكذا هكذا وإلَّا فلا لا، تذكرت قول بعضهم:

زار السرور وآلى بسمن سسما وتعالى ليرحَان سسما وتعالى ليرحَان سسرب الله أن لم تسزُر فستعال للمحان وإلّا أورثت قلبي انسف عالا ولا تصدق ظلنونا رانت عليك افتعالا أحسنت قولاً فأحين فكتُك نَسفي فيعالاً واجْعَل ليرجيك خَدْي إذا قسيمت نسعالا

وبخارج ينبع من ناحية الجبل مسجد محكم العمل مليح، يقولون: إنه مسجد على بن ابي طالب رضي الله عنه، ولعله كان بني هنالك مسجداً حين تنحّى إلى ينبع في أيام عثمان رضي الله عنه، ولم يقدر لنا زيارة هذا المسجد المبارك، ولا زيارة قبور السادات العلويين، الذين هنالك بسفح الجبل، موسى الجون، وحسن المثنّى، وحسن المثنّى، وحسن المثنّى، وضي الله عنهم، تخوفاً من شياطين الأعراب الذين بتلك الناحية.

لطيفة: تقدم أول هذا التقييد أنَّ أصْلَ سادتنا الشرفاء أهل سجلاسة من الينبوع،

وأنهم يجتمعون معهم في محمد بن عبدالله الكامل النفس الزكية، ويقال له المحض، وأنَّ جدهم الأعلى مولاي الحسن بن قاسم هو القادم من ينبع الحجاز، ومن العجب أنَّ هؤلاء السادة مشابهون للشرفاء أهل تافلالت في ألوانهم، جمعتهم سُمرة الحجاز، والله لقد رأيت شريفاً منهم لهو أشبه بمولانا السلطان مولانا إسماعيل رحمه الله لوناً وقداً وسلامي يديه، وهو شريف طعن في السن، وهذه النسبة متحققون بها يعرفونها، ولا سيا السادة أولاد عيشة منهم رهط السيد مولاي الحسن الراحل من ينبع إلى سجلاسة، ومع شدة سُمرتهم إلى السواد فلم تَشِنْهُم ولانكُرت من معرفتهم، بل عليهم شحوب وسيا الشرف كها قال الشاعر:

نُور النُّبوة في كريم وجوههم تُغْنِي الشُّرِيفَ عن الطُّرازِ الأَخْضَرِ (١٣)

وكذالك الشرفاء أهل مكة كلهم سُمَّرُ السمرة التي تضرب إلى السواد، ولكن عليهم مهابة وجلالة، نفس ما تقع عليهم عين الفطن يعرف أنهم شرفاء، وقد قال السيد عبدالله ابن عباس فيا رُوي عنه رضي الله عنه: خُصِصْنا بني هاشم من بين الناس بفصاحة وصباحة وحظوة عند النساء.

وبِيَنْبُعَ تَلَقَّننا وافدة مكة شرفها الله من الأشراف وغيرهم، ومعهم ماء زمزم وغيره من بركة مكة، يتعرضون بذالك لأمير الركب، ومن يعرفونه من الناس، وقد تعرضوا للسيدة والدة مولانا \_ نصره الله \_ بذالك فأكرمتهم الإكرام التام جزاها الله بالخير. في بسلو:

ثم ارتحلنا من ينبع الكرام فاتصل المسير، وكان النزول على بَدْرٍ، ومنها نزلنا بالموضع المبارك المشهور عل الغزوة المباركة المشهورة المستغنية عن الأدلة إذ نزل فيها ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُم اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةً ﴾، وهو واد به ماء مَعين عذْب عليه نخل وعارة لا يَخْلو منها، سُمِّي ببدر إمَّا باسم بتركانت هنالك تشبه البدر في استدارتها وصفاء مائيها، أو سميت باسم محتفرها بدر بن قريش معرفة ويذكركذا في «القاموس»، وبَدْر صعيد آفَيْحُ سَميت باسم جميع جهاته، تقوم به سوق حافلة لأن أهلها ومن جاورهم إلى المدينة

المشرفة يَتَحيَّنُون وصول الركب فيستعدُّون لذالك، ويُحضِرون ما يبايعونهم من تمر وعلف وجال وغير ذالك، وزُرْنا بها مواضع مباركة يرغب الحجاج في زيارتها، منها مسجد متض البناء، وذكروا أنه بُني في موضع العريش الذي كان فيه رسول الله علم بدر والناس اليوم يسمونه مَسْجد الفامة \_ بالغين المعجمة \_ ومنها مقبرة كبيرة فيها قبور شهداء بدر رضي الله عنهم، وقد سمًّاهم الإمام أبو الرَّبيع سليان بن موسى الكلاعي في كتاب والاكتفاء، له والمقبرة المذكورة محوط عليها ببناء يدخل الناس إليها للزيارة، ويصلون فيها (١١) ومنها في غربي المقبرة المذكورة هضبة فيها نصب والحجاج يتمسحون به ويتطارحون عليه ويكثر ازدحامهم عنده، ويتكلفون الصعود منه إلى أعلى المضبة وقال يخلص إليه الصاعد حتى يأخذ آخرُ بيده، يزعمون أنه الموضع الذي قعد عليه رسول الله يَها حبن كان يدفن شهداء بدر وكذالك يصنعون في موضع آخر قريباً من مد عبن عن الفار الذي دخله رسول الله عيالة وأبو بكر حين هاجر من مكة، وذالك باطل فإنَّ الغار الذي دخله رسول الله عيالة من مكة ومن ناحية الجنوب مها، وهو أشهر وأعرف من أن المذكور بجبل فور قريباً من مكة ومن ناحية الجنوب مها، وهو أشهر وأعرف من أن المذكور بجبل فور قرباً من مكة ومن ناحية الجنوب مها، وهو أشهر وأعرف من أن المذكور بجبل فور قرباً من مكة ومن ناحية الجنوب مها، وهو أشهر وأعرف من أن المذكور المُدَعَى، فإننا لم نتكلف المسبر إليه لضعف حجته.

لطيفة: من الجبال الحَافَّة ببدر جبل كبير أبيض الرمل ممتد عن يسار الداخل إلى بدر مشرَّقاً، وهو جبل الطبول، وهو بإزاء جبل الرحمة الذي نزلت به الملائكة وهو عن يسار الداخل من بدر إلى الصفراء، هكذا قال الغرناطي في رحلته وقال: الناس يزعمون أنَّ أصوات الطبول تُسْمَعُ به كل جمعة، وموضع عريش النبي عَلَيْكُ يتصل بسفح جبل الطبول المذكور، والله أعلم بحقيقة ذالك كله. يقال إنه يسمع به صوت الطبل إلى الآن، وقد ذكر بعض العلماء أنه صعده وكان يشكُ في ذالك، ويجوز في الاحتال أنه صوت رياح، أو أصوات حوافر الدواب إذا مَرَّت بإزائه، وما أشبه ذالك، وأنه قعد إلى الأرض وتَسَمَّع قال: فسمعت صوت الطبل من غير شك والحجاج الذين يصعدون إلى ظهر الجبل يزعمون أنهم يسمعون حِسَّ الطبل. قلت: ولا غرابة في ذالك فإنَّ القدرة

صالحة له لا سيا في نصره رسوله ﷺ، وإظهار مَزِيتِهِ، فيكون ذالك من جملة الآيات الباقية ببقاء الدهر، أو يكشفها الله لمن شاء فيسمعها ويسترها عمن شاء فلا يسمعها.

وهنالك الشعب الذي يذكر أهلُ المغازِي أنه خرجت منه الملائكة يوم بدر.

غريبة: لما خرجنا من مضيق الشعب الذي يُلدُّكُ منه إلى بدر على طريقنا من ينبع، لقيتُ شيخاً من أتراك مشر، فسايرته في الطريق هُنَيْة، فسمعته يتكلم مع رفيق له في شأن بدر وخُنَيْن فقلت: يا شيخ حَنَّى حُنين هنا فقال لي: نعم، فقلت له: وأيْن هي؟ قال لي: من وراه هذا الجبل، فقلت في نفسي: سبحان الله ما أجهل هذا الشيخ!! ثم سألت الناس فإذا هُمْ أجمعون يلهجون ويقولون: بَدْرٌ وحُنَيْنٌ ينطقون بها كذالك، حتى كأنها لا يُمقل أحدهما بدون الآخر، وهما اسم واحد، وبلغ ذالك من الشهرة إلى حَدَّي يُقطع به، ثم رأيت في بعض الرُّحل (١٥) أنَّ هذا الاشتهار أوهم الفقيه ناصر الدين رحمه الله \_ فذكر حُنَيْناً مع بَدْرٍ في رسالة له، قلت: وما أبْعَدَ ما بين الغزوتين زماناً ومكاناً كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بِبَدْرٍ المعروف، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل، وكانت في اليوم السابع عشر من رمضان. ويروي أن ابن مسعود رضي الله عنه مراحل، وكانت في اليوم السابع عشر من رمضان. ويروي أن ابن مسعود رضي الله عنه صبيحة بَدْرٍ ويُروى أبضاً أنَّ زيدَ بن ثابت كان بُحيي ليلة سبع عشرة من رمضان، ويصبح على وجهه أثر السجود ويقول: فَرَّقَ الله في صبيحتها بين الحق والباطل، وأعزَّ في صبيحتها الإسلام، وأنزل الله فيها القرآن، وأذَلَّ فيها أيْمة الكفر، وكانت وقعة بدر يوم الجمعة \_ من «شرح الشقراطيسية» الإبن المصري.

وكانت غزوة حُنَيْن في السنة الثامنة من الهجرة، وحُنَيْنُ في جهة الطائف، على بضعة عشر ميلاً من مكة، فَأَيِّنَ القيروان من العراق؟ وما أحسن قول صلاح الدين الصفدي ــ رحمه الله ــ:

أَتَيْنَا إلى الْبَدْرِ المُنِيرِ عمدٍ نُجِدُ السُّرَى حَتَّى نَزَلُنَا عَلَى بَدْرِ فَهَذَا بَدِيْعٌ لِيسَ في النَّظْمِ والتَّثْرِ فَهَذَا جِنَاسٌ لِيسَ في النَّظْمِ والتَّثْرِ

وعلى إعزاز دين الله بهذه الغزوة المباركة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وظَهَر بها الجيد الحالي من العاطل، فما أحسن قول أبي محمد الشقراطيسي رحمه الله عند إشارته لهذه الغزوة من قصيدته المعروفة:

وأصبَحَ الدّين قد حُفَّن جَوَانِه ما نصر الله يعزّو النصر واستولى على العبلا فائدة: من نصرته على وإعزازه ما نصر الله يه العرب على العجم يوم ذي قار، قال الشيخ أبو عبدالله ابن المصري في شرحه على والشقراطيسية والمذكورة: ويقال إن وقعة ذي قاركانت بعد بدر بأشهر، ورسول الله على المدينة، فلم بلغه ذالك قال وهذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم، وبي نصروا على الله ويقال: بل كانت على رأس أربعين عاماً من مولده على وهو بمكة بعد أن بُعِث على ويُروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذُكِرَت وقعة ذي قار عند النبي على فقال «ذلك يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا ويروى أن النبي على الله من العجم وبي نصروا ويروى أن النبي على الله منه الموب أري هزيمة الفرس، وفي رواية فدعا لبني شيبان، ولجاعة ربيعة ومُضَر، ولم يَدْعُ لهم حتى أري هزيمة الفرس، وفي رواية أنه على قال واللهم انصر بني أبي ربيعة فهم إلى الآن إذا حاربوا عَدُوّا دعوا بشعار النبي على ودعوته لهم وقال قائلهم: با رسول الله وَعْدَكَ فإذا دعوا بذالك نُصِرُوا (١٧).

ووقعة ذي قار كانت بن العرب وفارس، وغلبت فيها العرب، وكان السب فيها أن كسرى أبرويز بن هرمز لما غضِب على النعان بن المنذراتي النعان هانيء بن مسعود بن عامر بن عمر بن أبي ربيعة بن دُهْل بن شيبان، ويقال: بل أتى هانيء بن مسعود بن هانيء بن مسعود، فإن هانيء بن مسعود لم يُدْرِك زمان النبي عَلَيْهِ، فاستودعه ماله وأهله وولده وألف شِكَة، ويقال: أربعة آلاف شِكّة \_ والشكّة السلاح \_ ووضع وضائع عند أحْباء من العرب، ثم هرب حتى أتى طيّتاً لِصِهْر كان له فيهم، فامتنعوا أن يُدْخِلُوه حَيْهُم، وأنت بنوا رواحة بن ربيعة بن عبس فسألوه أن يقيم عندهم فيمنعوه بما ينعون منه أنفسهم فقال: ما أُحِب أن تهلكوا بسبيي، فجزاهم خيراً وخرج حتى وضع يده في يدكيسري، فحبرا من واثل تُغير في السواد

فوفد قيسُ بن مسعود بن قيس بن خالد ذِي الْجَدَّيْنِ إلى كسرى، فسأله أنْ يجعل له أَكُلاً وطُعْمةً على أن يضمن له على بكر بن وائل أن لا يدخلوا السواد، ولا يفسدوا فيه، فأقطعه الأُبُلَّة وما والاها وقال: هي تكفيك وتكنى أعراب قومك فكانت له بها مئة من الإبل للأضياف، إذا نُحِرَت ناقة أعيدتُ أخرى، فكان بأتيه من أتاه منهم فيعطيه جُلَّةَ تَمْر وثوباً حسناً حتى قدم عليه رجلان فأعطى كل واحد منها مثل ذالك، فلم يقبلا وغُضبا وخرجا فاستنهضا ناساً من بكر بن واثل، فأغاروا على السواد، فلما بلغ ذالك كِسْرَى واشتد حنقه على بكر بن واثل، وبلغه أنَّ حَلْقَةَ النعان وولده وأهله عندهم، فأرسل إلى قيس بن مسعود وهو بالأُبلَّةِ فقال غُرْرتَني من قومك، وزعمت أنكُ تكفينهم، فأمر به فَحُبسَ بساباط، وأمركسري في تَعْبَثَة الجيوش إليهم، وبعث رجلاً إلى هانيء بن مسعود بسأله أن يبعث إليه بما أودعه النعان، وإلا بعث إليه بالجيوش، فيقتل. المقاتِل، ويسْبَى الذرية فأنكر هانيء أن يكون النعانُ أودعه شيئًا، وبعث إليه: إنى أحدُ رجلين، إما رجل استودع أمانة فهو حقيق أن يردُّها على من أودعه إياها ولن يسلم الرجلُ الخَيْرُ أمانته، وإما رجل مكذوب عليه فليس ينبغي أن تأخذ بقول عَدُوٍّ أو حاسد. فلما بلغت رسالة هانيء أحنقَهُ ذالك، مع ما فعلت بكر بن واثل في السواد، فبعث إليهم بجيش فيه خمسة آلاف فارس، وعهد إذا بلغوا بلاد بكر بن وائل أن يبعثوا إليهم النعان بن زُرْعَةً، وكان على ألف من ذالك الجيش، فإن أتُوكُم بالحَلْقةِ مئة غلام(١٨) منهم، يكونون رهناً بما فعل سفهاؤهم، وإلا فقاتلوهم، فلما بلغ بكر بن واثل الخبرسار هانيء بن مسعود حتى انتهى إلى ذي قار فنزل، وأقبل النعان بن زُرْعةَ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنكم أخوالي وإنَّ الرائد لا يكْذِبُ أهله، وقد أتاكم ما لا قِبَلَ لكم به، من أحرار فارس ومن العرب، والكتببتان الشهباء دوسر ــ من الدسر وهو الدفع وإنَّ في الشر خياراً ولأنْ يَفْتَدِي بعضٌ بعضاً خيرٌ من أن يُصْطَلَمُوا جميعاً. انظروا هذه الحلقة فادفعوها وادفعوا رَهْناً من أبنائكم فها أحدث سفهاؤكم، فقالوا: انتظر في أمرنا وبعثوا إلى من يليهم من بكر بن وائل، وبرزوا ببطحاء ذِي قارٍ، فقدمت عليهم جموعهم، وحتَّى قدم ثعلبةُ بنُ حنظلة بن سيَّار العِجْليُّ في جمع عظيم، فقالوا: هذا

سيدنا، واستشاروه فيما أشار به النجان بن زُرْعة، فقال: قُبُّحَ اللَّهُ هذا رَأْيًّا، وأمر بقبته فضربت بوادي ذي قار، ثم قال لهاني، ابن مسعود: يا أبا أمامة إن ذِمتكم دمتنا عامة، فإنه لنَّ يوصلَ إلبك حتى تَفْنَى أرواحنا، فأخرَج هذه الحلقة ففرقها بين قومك، فإنَّ تَظْفَرٌ فَسَتُردٌ عليك، وأن تهلك فأَهْوَنُ مَفْقُودٍ، فأمر بها فأخرجتْ ففرقها بينهم، ثم قال حنظلة للنعان: لولا أنك رسول مَا أُبْتَ إلى قومك سالمًا. فرجع النعان إلى قومه فأخبرهم بما رُدٌّ عليه القوم؛ فباتوا ليلتهم يستعدُّون للقتال، وباتتْ بكر بن واثل تتأهَّبُ للحرب، فلما أصبح، أقبلت الأعاجمُ بحَدِّهِمْ وأمر حنظلة بالظُّعُن جميعاً فرفعها خلف الناس، ثم قال: يا معشر بكر بن واثلَ قاتلوا عن ظُعُنكم أُوْدَعُوا، فأقبل الأعاجم يسيرون على تعبئة، فأشار على بكر بن واتل مُشيرٌ بأنَّ لا يستهدفوا الأعاجم فتهلكوا بُنشَّابها، ولكن تَكَرِّدَسُوا لَمْمَ كُراديس، أي جاعات، فيشدُّ عليهم كردوس، فإذا أقبلوا شَدُّ الآخر، ففعلوا، فلما التقي الجمعانِ، وتقارب القوم، قام حنظلة فحرض القوم ثم قام هانيءُ بن مسعود ففعل مثل ذالك ثم قام حنظلة إلى وَظِيْنِ راحلة امرأته فقطعه، ثم تتبع الظُّعُنَ بقطعُ وُظُنُهِنَّ لِثَلا تَفِرُّ عَنهِنَّ الرجالُ، فَسُمِّي مُقَطِّعَ الوُّظُن، والوظينُ للناقة كالحِزام للدَّابة، ثم إن القوم اقتتلوا صَدْرَ نهارهم أشدُّ القتال، إلى أن زالَت الشمس، فضرب الله وجوه الفرس فالهزموا فتبعتهم بكر بن واثل فقاتلوهم بقية يومهم وليلتهم، حتى أصبحوا من الغد، وقد شارفوا السواد ودخلوه، فذكروا أن مثة من بكر بن واثل، سبعون من بني عِجْلِ وثلاثون من أبناء بكر بن وائل، أصبحوا وقد دخلوا السواد في طلب الأعاجم، فلم يُقْلِتُ منهم أحد، وأقبلتُ بكر على الغنائم فقسموها، وقسموا الأطعمة التي كان كسرى بعث بها مع الجيش وهي عِيْرُكَانَتْ تخرج من العراق وفيها الْبَزُّ والقطن والألطاف، تصل إلى باذان عامله باليمن، وكان قال لهم: إذا فرغتم من عدوكم فسيروا بها إلى اليمن، وكان أول من انصرف إلى كسرى بالهزيمة إياس بن قَبيْصة، وكان كسرى عقد له على جميع العرب من ذالك الجيش، وكان كسرى لا يأتيه أحدُّ بخبر هزيمة إلا نزع كتفيه، فلما أثاه إياسُ سأله عن الخبر فقال: هَزَمْنَا بَكُر بن وائل وأتبنا بنسائهم، فأعجب ذالك كسرى، وأمر له بكسوة، ثم استأذَن إياس كسرى في أنْ يرتحل

این صفحه در اصل محله ناقص بوده است «

این صفحه در اصل محله ناقص بوده است «

ليس بين الموضعين من تفاوت المسافة ما يُتقي فيه الإحرام قبل الميقات، وللقرب تأثير، وإن كان ابن المؤاز روى عكس هذا من جواز تقديمه من موضع بعيد، وكراهته من موضع قريب، ويدل على ما تقدم أعنى... (٢١) أنه حدّ الميقات بالجحفة، ومرة بِمَهيّعة وهي قريبة من الجحفة قاله صاحب والدلائل، وخالفه غيره، ودار الجحفة هي مَهيّعة، وكذالك في إحرام النبي عليه من الله المياه وخالفه غيره، ودار الجحفة هي مَهيّعة، وكذالك في إحرام النبي عليه الإمام الحطاب ما نصه: واختلف في الإحرام من الإقتراب الموضعين، وفي مناسك الإمام الحطاب ما نصه: واختلف في الإحرام من رابغ، هل هو من باب الإحرام من أول الميقات أو من باب الإحرام قبل الميقات أو من باب الإحرام قبل الميقات واختار الأول الشيخ عبدالله: تنبيه: - ذكر أهل الأخبار أنَّ الجُحفة اسمها في القديم مَهيّعة وقال سيدي أبو عبدالله: تنبيه: - ذكر أهل الأخبار أنَّ الجُحفة اسمها في القديم مَهيّعة عليهم سيلُّ اجتَحقهُمُ فسميّت الجُحفة، وحكى القاضي عباض - رحمه الله - في ومشارقه: إنَّا سُميّت الجُحفة من سبب السيل الجُحاف الذي اجتحفن الحُجَّاج عام عليه العبدريُّ هذا القول قائلاً: ولا يدري كيف ينطق اللسان بحكاية مثل هذا، وبعد أن يحكي كيف لا ينبه عليه، وذالك أنها كانت تسمى الجُحفة قبل الإسلام - انهى -.

وفي سنة الإحرام أن يكون بِعَقِبِ الغسل، ويبالغ في تنقية البدن، وتنظيفه من الأوساخ في هذا الغسل بخلاف غيره، مما يؤمر فيه الحاج بالغسل، وهذا أول الاغتسالات الثلاثة في الحاج، والثاني لدخول مكة بذي طوى، والثالث الوقوف بعرفة.

ومن رابغ نزلنا قُدَيْداً، وقد ذكر البكريُّ أنها كانتُ قريةً جامعةً كثيرة المياه والبساتين، وسميت قُدَيْداً لِتَقَدُّدِ السيولِ بها سه يعني تفرقها (٢٣). وقال شارح والشقراطيسية ( وفي الكتب القديمة أنَّ قُدَيْداً هو الذي وقفت به الرياح لسليان عليه السلام، وأنه هو الذي أتي فيه بِصَاحِية سَبَإ والمُشَلَّلُ من قديد وبالمُشَلِّلُ كانَتُ مناةُ التي كانوا يعبدُونها، وقال مالك: كانت حَذْو قُدَيْدٍ، وكان الأنصار قبل أنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ

لمناة الطاغية \_ انتهى منه،

ومن قُدَيْدٍ نزلنا عُسُفانَ وفي والقاموس»: عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة

### في مكة المكرمة:

ومنه نزلنا وادي فاطمة رضي الله عنها، هكذا يقولونه مضافاً إلى فاطمة رضي الله عنها، فانظر سبب الإضافة وهو واد مليح، به ماء عَذْبٌ، وفيه أنواع من الخُضرِ والفواكه، يعمر به سوق حافلة، لقربه من مكة شرفها الله، نزلناه وقت الضّحَى الأعلى، ومن الغد ارتحل الركب على عادته في الارتحال بعد الظهر، وسبقت أمَّ سيَّدِنا للصره الله \_ قبل ارتحال الركب، فأناخت بذي طوى، وصَلَّت به المغرب، وتهيأت لدخول مكة، وكنا فيمن تقدم الركب معها، فدخلنا مكة مساء على تَنيَّة كَدَاء التي تشرف على مقبرة الحجون، وذالك ليلة السابع من ذي الحجة الحرام من السنة، وأقنا بها بهماً.

ثم خَرَجْنَا يوم التَّرُوية لِمِنَى، ولم يَقَعُ بها مَيِتُ كها هو السُّنَة، بل أُمِيتَ هذه السُّنَة منذ أزمان، فالركب المصريُّ والشامي والمغربي يَرُّون بمنى ولا يبيتون إلا بعرفات، ينزلون بها لبلاً، ويضيعون النزول بمسجد نمرة، ونمرة جبلُّ على اليمين، إذَا خَرَجْتَ مِنْ مَأْزِمَيْ عرفة، وعليه أنصابُّ وتحت الجَبَلِ غارُّ ذكروا أن النبي عَلَيْكُ نزله، ويَبْنَ الغار والمسجد الله فراع، وأحد وعشرون ذراعاً قاله الأزرقي، والصلاة فيه، فما رأيت من نزل بها ولا من جمع بين الظهر والعصر، بل صلَّى الناسُ حيث نزلوا، وكنا نزلنا خلف الجبل عن بينه وأنت مستقبل القبلة، وكانت الوقفة بالخميس، وقد اجتمع بعرفات من الركاب الآية من سائر الآفاق ومن البشر جمع لا يُحْصَى عدده إلا الله عز وجل.

واختلف في أصل تسمية عرفة فقيل: لأنَّ جبريل كان يُرِي آدم المناسك، فلما وصل به إلى عرفة قال له: أعرفت؟ قال: نَعَمُّ، وقيل: وُصِفَ له جبلها فلما رآه عرفه وقيل: لأنَّ آدم عليه السلام لما هبط من الجنة وقع بالهند، ووقعتْ حَوَّاك بِعِجُدَّة فاجتمعاً بِاللهِ اللهِ بَعْدَة وعرفاتٍ وكلاهما اسم علم، والثاني جَمْعُ سُنيَ بِما فبق على حاله.

وعرفات بسيط من الأرض، مَدُّ البصر، لو كانَ مَحْشَراً لِلْخلائق لَوسِعَهُمْ، تُحْدَق بِذَالك البسيط الأَفْيحِ جبال كثيرة، وفي آخر ذالك البسيط جبلُ الرحمة، وفيه وحوله موقف الناس، والْعَلَمَانِ قَبَّلَهُ بنحو الميلين، فما أمام العلمين إلى عرفات حِلِّ، وما دونها حرام ويقال: إنما بناها الأمراء احتياطاً على الناس أن لا يتقدموا فيخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس، فأوهَمُوهُم أنَّ العَلَمينِ حَدُّ عرفة، وهما في وسطها حتى يكون من تعجَّل لا يخرج من عرفة إلا بعد الغروب، وبمقربة منها مما يلي عرفات بطن عُرَنة، الذي أمر الذي عَلَيْ بالارتفاع عنه،

(للحديث صلة)

#### الحواشي :

- اعتباراً من السنة الثالثة (ص ٤٤٣) التي بدأت فيها برحلة ابن رُشيكو الأندلسي، إلى السنة السابعة عشرة حص
   ٨٦٩ حــ حيث نشرت ملخص رحلة التيمي القبرواني.
  - (٢) : سنة ١١٤٣هـ.
- (٣) كذا وهي (النواطبر) كما ضبط الشيخ الزيادي المنالي الإسم في رحلته، جمع ناطور بمعنى الحارس، ولكن الظاء
   في عظوطة ثلك الرحلة منقوطة (ظ) \_ انظر «العرب» س ٢٩/١٢».
  - (٤) كذا والصواب (الصعاليك) كما في رحلة الزبادي وغيرها من الرحلات.
  - (٥) كذا في الأصل والصواب (شرفة بني عطية) وتسمى (الشرفة) و(الشرف) و(شرف البعل).
    - (٩) العواب (المويلع).
- (٧) البناء على القبور محرم شرعاً ولكن العصر الذي عاش فيه مؤلف هذه الرحلة عصر قد انتشرت فيه الدع والخزافات.
  - (A) نسبه صاحب والدور القرائد المنظمة = ١٣٩٨ = هو والذي بعده للشيخ برهان الذين القيراطي.
    - (٩) كذا في الأصل والصواب (أكره).
      - (١٠) بياض في الأصل.
      - (١١) كذا ولحل الصواب (لَفْحها).

# مع مع الله الله الله العربية مع المعاني الفتح عثمان بن جسني

## تحقيق د. حسين محمد محمد شرف القاهرة ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م

كنا نقرأ في ترجمة ابن جنّي في الكلام على مصنفاته أن له كتاباً في النحو وَسَمَهُ بِهِ وَاللَّمَعِ وَ وَسَمَهُ ب به واللَّمَع و كان هذا الاسم يدفعنا إلى أن نتخبّل أنه كتاب في مسائل خاصة من النحو، ذلك أن الاسم يوحي بذالك، وأن المؤلف من علماء العربية الذين كان لهم من سعة

(١٧) صواب هذا الاسم (ينبع) وتكور في كثير من رحلات المتأخرين بهذا الاسم (البنبوع).

(١٣) نسبه صاحب والدُّرر الفرائد المنظمة ٥ - ٥٥٠ مع بيت قبله لأني عبدالله بن جابر الأندلسي الأعجمي نزيل

(١٤) الصلاة في المقبرة لا تُصِيعُ كما نَصٌّ على ذالك المحققون من العلماء.

(10) لعله بقصد رحلة العبدري، فقد ورد فيها ما نصه: (ومن جملة غرائيهم تسميتهم بدراً ببدر وحنين، فلا ينطقون بها إلا هكذا مقرونين على أنهها اسم واحد، واشتهر ذالك عندهم حتى صار في حيز المقطوع بصحته، وفشا ذالك على ألسنة الحاصة والعامة، حتى لقد أوهم اشتهاره الفقيه ناصر الدين رحمه الله على جلالة قدره فلا كر خصل منها وليست غزوة بدر من غزوة حنين، ولا موضعها واحداً، ولا رمانها متقارباً، كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة وبدر هو الوادي المذكور على أربعة أيام أو نحوها من المدينة، وكانت غزوة حنين عام تمانية من الهجرة بعد فتح مكة، وحنين في جهة الطائف على بضعة عشر ميلاً من مكة). انتهى، والواقع أن بقرب بَدْرٍ موضعاً اسمه حَيْن، وهو غير حُنين الذي حدثت فيه الوقعة، وذكر الله في القرآن الكريم، ويجد القارى، كلمة عنه بعد عدا البحث.

(١٦) الشقراطيسية قصيدة مطلعها:

الحسد لله مِننا باعث الرسل هَدى بأَخْسَدُ منّا أَحْسَدُ السّبُلُ للشيخ عبدالله بن يجي الشقراطيسي المتوفي ٤٦٦هـ وهو منسوب إلى شقراطس من أعال الربطش على ما ذكر صاحب وتاج العروس، ولكن الأستاذ الزركلي في الإعلام ١٩٦/٩ ذكر أنها من أعال تفصة، ولعل هذا هو الصواب والقصيدة من عنطوطات دار الكتب المصرية.

(١٧) جملة: (يا رسول الله وَعُلك) دعالا وطلب من الرسول ﷺ، وهو مُثِّتٌ ودعاء المُبْتِ شِرْكٌ، إذ اللنعاء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله.

(١٨) كذا ويظهر أن في الكلام سقطا يكله (فخذوا مئة غلام) الخ.

(١٩) والأغاني،: ١٩/٣٤ ــ طبعة مؤسسة جال في بيروت.

(٢٠) هي البزواء .. في كتب المتقدمين، وفي الشعر القديم.

(٢١) بياض في الأصل.

(٢٢) دمعجم ما استعجم، \_ ١٠٥٤ ـ الطبعة الثانية.

النظر ما جعلهم يتفرّدون في الرأي أحياناً، وفي طرائق التناول للمسائل اللغوية، وفي بسطها على نحو لا يخلو من كثير من أصالة. وكتب المؤلف شواهد على فطنته ونباهته وسعة معارفه.

ولما أن نُشركتاب «اللمع» فوجئت أن «الكتاب» مختصر في النحو موجزكاً غا قطعه صاحبه ليكون شيئاً في حاجة الشُّدَاةِ، فليس من رأي أصيل، وليس من نظر خاص، ولا التفاتة بارعة كما نعرف مما ورد في كتبه الأخرى. وقد تعجب أن ترى شواهد المؤلف، الأصيلة والمصنوعة، هي شواهد النَّحُو التي لا تعدم أن تجد جلّها في كتب المتأخرين من النحاة. ثم إنك تجد المؤلف يجتزى، من المواد النحوية باليسير فيعرض للضروري المشهور في كل باب، ويدع ما زاد عن ذلك من وجوه الرأي، وكأنه في هذا قاصد أن يتوجه للطلبة المبتدئين.

والمؤلف في «كتابه» هذا يخلص إلى النحو، لا يبرحه إلى مسألة لغوية كما هي الحال في كتبه الأخرى التي تجد فيها النظر النحوي إلى جنب النظر اللغوي.

وعلى هذا لم يكن «اللمع» إلّا شيئاً ثما عرفناه في «قطر الندى» أو «شذور الذهب» لابن هشام، ولم يكن شيئاً آخر كالذي نجده في «المفصل» للزمخشري الذي قد تجد في (شواهده) وآرائه ما ابتعد فيها عن عامة النحويين.

وقد بذل المحقق ما بذل في ضبط الكتاب وتزويده بتعليقات مفيدة بَلْهَ (المقدمة) التي كادت أن تكون كتاباً برأسه. ولولا ماكان من سوء الطبع ورداءة الورق لكان صنيع المحقق مستوفياً الغاية المرجوّة.

وقد بدا لي أن أقف جملة وقفاتٍ على مسائل وردت في (المقدمة)، وهي ما سأسطه:

١ ـ جاء في الصفحة (٤) من المقدمة قول المحقق:

ولا نعرف من نسب (ابن جني) شيئاً وراء هذا. ولم يذكر في مصنفاته ــ مع كثرتها ــ

شيئاً عن نسبه يجلى لنا هذا النسب.

ولعل ذلك راجع إلى إحساس بالنقص تمكن منه من أجل انباته إلى أصل غير عربي. ولعله كان يحاول إقناع نفسه بأنه وإن لم يظفر بشرف النسب، فإنه شريف المكانة جليل القدر، وذلك إذ يقول:

فَ إِن أَصِ بِعُ بِلا نَسَبِ ف على في الوَرَى نسبي على أَيْ أَعُوْلُ إِلَى قروم سادةٍ نُسبجُبِ

أقول: كأن المحقق أراد أن يجري على مترجمه شيئاً من (علم النفس) جرياً على سنة ابتدعها الدارسون للوصول إلى فهم الكبار من الناس. غير أني لا أرى أن عدم ذكر ابن جني لشيء من نسبه يدل على (شعوره بالنقص)، وذلك لأن (الإحساس بالنقص) يُتبعه صاحبه أو قل يعالجه صاحبه بشيء من إظهار الكمال وادعائه، وليس شيء من هذا قد وقع لابن جني: فهو لم يكن ذا نسب يعود به كغيره من معاصريه إلى أسرة عربية عربقة، وليس من النقص ألّا (بؤول إلى قروم سادة نُجُب) ثم أوضع فزاد:

قسيساصرة إذا نسط قوا أرّم السده أن الخطب أو الخطب أولاك دعسا السنسي لهم كَفَى شَرَفاً دعساء نبي ولاك دعسا السنسبي الله أراد بقوله: (فإن أصبح بلا نسب، أنه لم يكن من أصل عربي، وعلى هذا أيضاً فليس من إحساس بالنقص، كا ذهب الى ذلك السيد المحقق.

٢ ـ وجاء في الكلام على تلاميذ ابن جنّي في الصفحة (٥):

وإلى جانب هؤلاء العلماء الذين تخرَّجوا على يَدَي (أبي الفتح)...

أقول: قوله: (تخرجوا على يَدَي...) عبارة حديثة تكثر في العربية المعاصرة، وكان القدماء يقولون: تخرَّج به... ٣ ــ وجاء في هذه الصفحة أيضاً في الكلام على تأثير ابن جنّي في العلماء الذين أنوا
 من بعده وتجلى هذا التأثير في تآليفهم....

(ج) نصر الدين بن محمد بن الأثير المتوفّى سنة ثلاث وثلاثين وست مئة صاحب والمثل السأترو....

أقول: والصواب هو: ضياء الدين نصرالله بن محمد بن الأثير ....

ثم إن صاحب المثل السائر، هذا توفي سنة سبع وثلاثين وست مئة .. انظر على الخصائص، لابن على الحضائص، لابن على الحضائص، لابن على:

وقد ذكر استاذنا النجاركثيراً من النقول التي نقلها السيوطي والأبواب التي أخذها عن ابن جني، وذكرها في كتبه: الاقتراح، والمزهر، والأشباه والنظائر، ويمكن الرجوع إلى «الخصائص»....

أقول: ولا بد أن نقول استطراداً: إن وكتاب الاقتراح، للسيوطي يكاد بكون برمته شيئاً من كتاب «لم الأدلة، للأنباري أبي البركات صاحب «الإنصاف».

وجاء في الصفحة (١٦) من المقدمة: ومدرسة ابن جني النحوية».
 وفيها أشار إلى مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد....

أقول: وتصنيف النحاة الأواثل إلى بصريين وكوفيين شيء من العلم فقد كان لكل من هذين الفريقين شيء من الرأي النحوي تفرّد به واستقلَّ، وخالف به الفريق الآخر. وقد صنف المتقدمون في (مسائل الحلاف). غير أني لا أرى في وجوه الاختلاف تلك ما يعين على أن نقول بـ (مدرسة البصرة) و (مدرسة الكوفة)، وكلمة «مدرسة» التي أحبّها أصحابنا في هذا العصر كثيرة، ومن غير شك أنها حكابة لما عند الغربيين في درسهم في الأدب والنقد فقد قالوا المدرسة (الكلاسية) أو (الكلاسيكية)، والمدرسة الرومانسية أو الرومانتيكية وغير هذا.

وهكذا أراد الباحثون في عصرنا أن يستعيروا هذه الكلمة في الكلام على مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. وقد وجد هؤلاء الباحثون إشارات في كتب النحو القديم إلى نُعاة وصغوا (بغداديين) فذهبوا إلى أن أولئك البغداديين أصحاب (مدرسة) ثالثة. ثم حلا لطائفة أخرى أن يتوسعوا في هذه (المدارس) فجعلوا لكل مصر (مدرسة) فكان لهم من ذلك مدرسة المصريين ومدرسة الإفريقيين (تونس والمغرب) ومدرسة الأندلسيين. وما أدري لو أنهم وقفوا على شيء يتصل ببحر العرب (الحليج) لقالوا بمدرسة الإمارات العربية المتحدة أو مدرسة الكويت.

والذي يلوح لأهل الرأي العلمي أن قول القدماء (البغداديين) كانوا يريدون به (الكوفيين) لأن جلّهم جاءوا إلى بغداد من أصحاب القراءات والنحو فكان منهم طائفة من مؤدبي الأمراء..

والذي يقوّي هذا أن ما نُسب إلى هؤلاء (البغداديين) من رأي نحوي نجده كوفياً ذكر في مسائل (الكوفيين).

وإذا كان هذا أفلا يكون من التزيد أن نفرد لابن جني (مدرسة) على نحو ما فعل المحقق؟ وإذا كان الحلاف بين البصريين والكوفيين مقصوراً على الفروع وليس الأصول، ومتصلاً بالمصطلح، فمن العلم ألا نتكثر فنذهب إلى القول بالمدارس النحوية.

٦\_ وجاء في الصفحة (٣١) في الكلام على (مؤلفات ابن جنّي):

وتفسير أرجوزة أبي نواس.

وهو من كتب ابن جني الذي قال فيه المحقق:.

لم أعثر على ذكر (ابن جني) له فيا رجعت إليه من كتب له. (كذا). أقول: والعبارة غير متجهة إلى معنى واضح، ولكن المحقق أراد: أن هذا الكتاب لم أجده مثبتاً في كتب ابن جني في المصادر التي أوردت هذا الباب.

ثم أردف المحقق قائلاً: وذكره ياقوت مع الكتب التي لم تتضمنها الإجازة، ومنه

نسخة ضمن مجموعة برقم ... بمكتبة المدينة المنوّرة كتبت سنة....

أقول: إذا كان ياقوت قد ذكر الكتاب فهل من حاجة إلى القول: إنه لم يعثر على ذكر .... وكان عليه أن يذكر الكتاب مكتفياً بالإحالة على ياقوت.

وقوله: (مكتبة المدينة المنورة) غير سديد، فني المدينة المنورة مكتبات عدّة، وكان بنبغي أن يقول: (مكتبة عارف حكمت).

وقد فات المحقق أن الكتاب مطبوع منذ سنين في دمشق، وهو أحد منشورات مجمع اللغة العربية، وقد حققه الأستاذ محمد بهجة الأثري، ثم أعاد التحقيق بعد الوقوف على نسخة مخطوطة غير الأولى وأظنها نسخة المدينة.

ومن كتب ابن جني التي وردت في (مقدمة) المحقق في الصفحة (٣١) أيضاً: «تفسير ديوان المتنبي»

قال المحقق: ذكره في الإجازة: (وكتابي في تفسير ديوان المتنبي الكبير، وهو ألف ورقة ونيّف) وذكره في كتبه: (وقد ذكرنا هذا ونحوه في تفسير ديوان المتنبي كذا ورد في «المحتسب» (١٩٥/١).

وذكره بروكلمان في ترجمة المتنبي: «شرح ابن جنّي» في ثلاثة أجزاء، وهو أطول الشروح، ومنه نسخ في كثير من مكتبات العالم ..... (تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٨٨/٢ دار المعارف).

أقول: وفاته أن يشير إلى ما طبع من هذا الكتاب من أجزاء في بغداد، وهو الذي أسماه ابن جنّي «الفَسْر».

وأقول أيضاً فات المحقق أن يدرج كتاب «المبهج» في تفسير أسماء شعراء «الحماسة»، وهو كتيب صغير طبع في دمشق منذ سنين طويلة.

٧\_ وأشار المحقق في المقدمة إلى أن ابن جنّي ألّف كتابه للمتعلمين فلم يشأ أن
 يرهقهم بما لا قبل لهم به...

فني (باب كان وأخواتها) ترك الحديث عن حذف (كان) وحدها، أو حذفها مع اسمها... وقد تحلِّث عن ذلك في كتبه الأخرى....

وأشار المحقق إلى أنه ذكر حذف (كان) وحدها في «الخصائص» للتعويض عنها بـ(ما) فقال: ورُيًّا جاء حذف الفعل بعد المرفوع والمنصوب نحو قولهم: (إما (كذا) أنت منطلقاً انطلقت معك). تقديره: لأن أنت منطلقاً....

أقول: هذا الذي لم يذكره ابن جني في #اللمع # وذكره في «الحصائص» محتاج إلى شيء من تصحيح وإضافة، وكان على المحقق أن يشير إلى ذلك ولكنه لم يفعل.

لقد صنع النَّحاة مثلاً على نحو ما يصنعون من شواهد تقوم على (زيد) و(عمرو) مع إضافة أخرى من فعل هو (ضرب) وشيء آخر تتطلبه المسألة النحوية، وهذا المثل الشاهد هو: أمَّا أنتَ منطلقاً انطلقت معك.

وهو (أمّا) بفتح الهمزة وليس (إمّا) المكسورة الهمزة. وهم في هذا الشاهد قد ذهبوا إلى أن الأصل: (لأن كنت منطلقاً انطلقت)، وليس كما أثبت المحقق (لأن أنت منطلقاً...) وإذا كان هذا الذي أثبته المحقق في «الحنصائص»، فهذا يعني أن شيئاً قد عرض لنص «الحنصائص» على أبدي النساخ ولم يفطن له محقق «الحنصائص» الأستاذ محمد على النجّار.

وقد شرح النحاة هذا التأويل فقالوا: حذفت اللام من (لأن) فبتي (أن كنت منطلقاً...) ثم حذفت (كان) وعُوِّض منها (ما)، فبتي الضمير (التاء) وهو ضمير متصل فأبدل منه ضميراً منفصلاً هو (أنت)، فصار الكلام: (أنَّ أنتَ منطلقاً انطلقت...»، ثم أدغمت أن بـ(ما).

وهذا المثل الشاهد قد صُنع على حد الشاهد القديم الذي ذكره سيبويه في هالكتاب، كما ذكره عامة النحوبين من بعد، وهو قول العباس بن مرداس: أبا خُراشة أمّا أنتَ ذَا نَفَرٍ فإنّ قَوْمِي لَمْ تَأْكُلُهُمُ الضّبُعُ

#### وقالوا فيه:

والأصل: .... لأن كنت ذا نفر....

أقول: وإني لا أجد وجهاً لهذا التأويل، وعندي أن (أما) هي شيء أصيل يدل على ذلك مجيء الفاء في جوابها: (فإن قوميَ لم تأكلهم الضبع).

ولا أرى أنَّ الشاعر قد بدا له هذا الذي ذكره النحويون من تأويله. وقد وجدت أن البيتَ ورد شاهداً في كتاب «الاشتقاق» لابن دُريد والرواية فيه:

أبا خراشة أمّا كنْتَ ذا نفرٍ فإنّ قوميَ لم تأكلُهم الضّبُع وفي هذه الرواية جاء الفعل (كنت) مع وجود (أمّا)، وبذلك فَسَدتُ مقولة النحويين وبطل تأويلهم.

قلت: إن «اللمع» كتاب موجز في النحو خلا من فوائد خاصة تفرّد بها ابن جنّي وذلك لأنه خص كتابه هذا بالمتعلمين الشُّدَاة. غير أن المحقق احتفل بالكتاب أيّا احتفال نلمحه في (مقدمته) التي آلت إلى (كتاب) وليس مقدمة.

وآية احتفاله أنه تخيل للكتاب قيمة ليست فيه، وأن له خصائص بل فضائل لم أهتد إليها كأنْ يُفْرِدَ باباً وسمه بـ (تأثير اللمع في النحو والنحاة) أتى فيه على شروح الكتاب وهي كثيرة تجاوزت العشرين. وهذه الكثرة عندي مُتَأْتِية من أنه كتاب موجز يحسن أن يفيد منه المتعلمون فيكون لهم كتاب درس، شأنه شأن كتاب «الجمل» للزَّجاجي الذي اتخذ كتاباً للمتعلمين في مصر والمغرب والأندلس.

ثم آتي إلى الكتاب فأقف فيه على نقاط يسيرة هي:

١ ــ جاء في الصفحة (١٣٢):

ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه، لأنه اسم الجنس، ويقع بلفظه على القليل والكثير، فجرى لذالك مجرى الماء، والزبت، والتراب. فان اختلفت أنواعه جازت تثنيته وجمعه: قمت قياميّنِ، وقعدت قُعُودَيْن. أقول: وهذا الذي ذكره ابن جني يستحق أن نتوسع فيه شيئاً ما فنقول:

إنَّ المصدر لا يشَّى ولا يجمع إنْ بتي على مصدريته وهو أنه حَدَث، فإذا نحوّل من (الحدث) إلى الاسم عُومل معاملة الأسماء. وأريد بالاسم أنه غير حَدث كالأسماء الجامدة مثلاً، ألا ترى أن كلمة (خير) التي كانت مصدراً بعد نحولها من معنى التفصيل لا تشَّى ولا تجمع، ولكنها حين نحولت إلى الاسمية جُمِعَتْ فجاء في لغة التنزيل. ﴿ فيهنّ خَيْراتُ حِسَانُ ﴾ ٧٠ سورة الرحمن. والإسمية هنا تعني أن الخيرات تترجم وتفسّر بالنعم المادية والمعنوية.

ومثل هذا يقال في (الفتوح) أو (الفتوحات) فهي جمع (فتح) المصدر، ولكنه حين تحول إلى الإسمية فدلً على عمل الجيش وحركته وذهابه وسلاحه إلى بلاد أخرى يفتحها حرباً، سهل جمعه.

ومثل هذا ما استعمله أهل الرواية فقالوا: (أسانيد) جمع (إسناد)، و(نقول) جمع نَقْل وغير هذا كثير.

أما قول ابن جني: .... فجرى لذلك مجرى الماء والزبت، والتراب.

أقول: وقد تجاوز القدماء هذا فجمعوا الماء فقالوا: مِيَاه وكذالك قالوا: زيوت، وأثرِبة ولعل من المفيد أنْ نضيف أنَّ العربية المعاصرة قد حفلت بجمع المصدر فقيل: نجاحات ونشاطات ونحو ذلك.

وغير خاف أنَّ ذلك آت من أثر للغات الغربية المعاصرة، وليس من حاجة إلى لإطالة في هذا.

٧ ـ وجاء في الصفحة (١٩١):

وأما ما تعرّف باللام فنحو الرجل والغلام....

وقد علتى المحقق على هذا فقال: قوله (باللام) وضح رأيه في أداة التعريف، وأنها اللام وحدها، وهو ما يقول به سيبويه لا (أل) كما يقول الحليل وهذا رأيه في هالخصائص، ٣٢/٣، و«المنصف» ٦٩/١....

أقول: القول إن أداة التعريف هي الألف واللام وهو قول الخليل سديد، وذالك لأن هذا الرآي يعضده النظر في اللغة العبرانية التي جاء فيها أن الهاء أداة التعريف، وهي نظير الألف (الهمزة) في العربية، ثم إن (الهاء) في العبرانية هي من أصل (هل) التي كانت في أقدم مراحل هذه اللغة ثم ذهبت اللام.

ولعل ذهاب اللام في العبرانية شيء اقتضاه الإدغام الذي يحصل من مجاورته للأصوات التي اصطلح عليها في العربية (شمسية).

قد تقول: وكيف فعلوا مع الأصوات القمرية، والجواب: أنهم لجأوا إلى مَدُّ الهاء فأتبعوه بفتح طويل مثلاً.

٣\_ وجاء في الصفحة (١٩٧):

وتقول في النداء (اللهُمّ) اغفر لي، وأصله يا الله اغفر لي فحذفت (يا) من أوله، وجعلت الميم في آخره عوضاً من (يا) في أوله، ولا يجوز الجمع بينها إلا أن يضطّر إليه شاعر، قال:

إِنِّي إِذَا مَا حَدَثُ أَلْدُا أَلْدُا أَلْدُا لَا لُلُّهُمّا

أقول: إن حديث التعويض لدى النحاة القدماء حديث غريب فهم يهرعون إليه دون أن ينظروا في وجاهة هذا القول، فكيف تكون مثلاً (ما) عوضاً من (كان) كما رأينا، وكيف تكون الميم عوضاً عن (با) للنداء؟!

والذ أراه أن الميم ربماكانت الميم الذي تختم بها الكلمات كنون التنوين أو نوں الجمع، وبقيت هذه الزائد في لفظة الجلالة فغلب على الكلمة جملة معنى الدعاء.

٤ ـ وجاء في الصفحة (١٢١) في الكلام على (كان) غير المحتاجة إلى خَبَرٍ الشاهِدُ
 الآتي :

إِذَا كَانَ الشَّتَاءُ فَأَدْفِئُونِي فَإِنَّ الشَّيْخَ بَهُدِمُهُ الشَّنَاءُ أَقُول: والبيت من شواهد اللسان (كون) للربيع بن ضَبُع الفزاريِّ من المخضرمين. وزاد المحقق «نوادر القالي» ص ٢١٥ وهامش الخزانة ٤١٨/٤، وروايته: إذا جاء الشَّنَاءُ فَأَدْفِئُونِي

وعلى هذا الرواية لا شاهد فيه.

وأقول أيضاً: أن البيت ورد في ترجمة الربيع بن ضبع في «الإصابة» ٢١٩/٣ منقولاً من «الموشح» للمرزباني، ولا يوجد في المطبوع منه، وهذا مما يمكن أن يستدرك به على المطبوع، والرواية في «الإصابة»:

إذا جَاء الشُّتَاء فَأَدْفِئُونِي فِإِنَّ الشَّيْخَ بُهُرِمُه الشَّتَاءُ وأرى أنَّ (يُهرمه) أجود من (يهدمه).

٥ ـ وجاء في الصفحة (٣٠٧) في الكلام على ألف الوصل (الهمزة) في الأسماء:
 وهي: ابن وابنة وامرؤ وامرأة، وابنان، واثنان، واثنتان، واسم، واست وابنم،
 وأيمن (الله).

أقول: (ابْنُم) حقها أن تكون مع (ابن) فهي صورة أخرى، والكلمتان أصل واحد، والخلاف أن (الميم) المرسوم يقابل نون التنوين.

ثم إذا كانت همزة (أيمن) للوصل فلا حاجة لرسم الهمزة فوق الألف.

وقد علق المحقق على (أيمن) هذه فقال: وقد ذكر ابن جنّي منها (أي الأسماء) التسعة الأولى واستغنى عن ذكر (أيمن) اكتفاء بذكرها في القسم وقد أشار إلى ذلك.

أُقُولَ : إِنَّ رَأَيْمَنَ لِيسَ مِن هَذَهِ الأُسماءِ فَهِي جَمِع (يَمِينَ) عَلَى (أَفْعُلُ)، وعلى هذا

تكون همزتها همزة الجمع نظير (أشهر) جمع شهر، وهي بهذا لا تكون إلا همزة محققة أي همزة قطع. غير أن مجيئها في القسم كثيراً مسبوقة بواو القسم أدّى إلى التخفّف منها ولاسبا في الشعر كقول نُصَيب:

فَــــَالَ فَــرِيقُ القَوْمِ لَمَّا نَشَدَّتُهُمْ نَعَمْ وَفَرِيقٍ لَيْمُنُ اللهِ ما نَدْرِي فحذف همزة (أَيْمُنِ) لفظاً وخطًّا للخفة وهو شيء اقتضاه الوزن في البيت.

أقول: والذي جعل المحقق يضيف (أيمن) إلى الأسماء التسعة التي تُبدأً بهمزة الوصل ما ورد في كتب النحو، ولا سياكتب النحاة المتأخرين،: أن من هذه الأسماء (ابنتُهُن)، وهذه صورة ثالثة لـ (ابن) و (ابنم)، وكأن هذه الصورة جاءت بإضافة النون وهي للتنوين على (ابنم) لجهل من لم يدرك أنّ الميم زيادة في العربية الجنوبية وهي لغات اليمن وغيرها من اللغات القديمة كالبابلية مثلاً، وهي كنون التنوين في العربية الشهالية.

أقول: وكأن (ابْنَمُن) هذه قد صُحِفَتْ فصارت (أَبْمُن) فدخلت (أين) في عدة الأسماء التي حقها أن تُبدأً بألف الوصل (الهمزة).

وبعد فهذه إمامة يسيرة بهذا الكتاب من آثار ابن جني صاحب «الخصائص» ودسر الصناعة».

الجامعة الأردنية كلية الآداب: د: ابراهيم السامرائي

## وفد فرينيي بزور الإمّام المهدي صَاحبُ الموَاهبُ سنذ ١١٢٤ هـ/١٧١٢م

#### توطئة:

تمكن البرتغالبون سنة ١٤٩٧م. من دخول المحبط الهندي عن طريق رأس الرجاء الصالح، وفرضوا سيطرتهم على تجارة الشرق طيلة القرن السادس عشر الميلادي، دون منازع. ولكن ماكاد يهل القرن السابع عشر إلا وقد ابتدأ التطاحن بين الدول الأوربية الكبرى على السلع الشرقية. فأسست انجلترا سنة ١٦٠٠ شركة الهند الشرقية البريطانية. وفي السنة التي تليها قامت هولندا بتأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية كها أنشأت فرنسا سنة ١٦٠٧ شركة الهند الشرقية. وكان التنافس على أشده بين هذه الشركات. ولكن على الرغم من تضارب مصالح هولندا وانجلترا مماكن يؤدي أحياناً إلى معارك بجرية عنيفة البرنغالية في بحر الهند.

ثم عرف الغرب البن اليمني بعد أن شربه الناس في عدن، وكثر الإقبال عليه في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة والقسطنطينية. فاشتد التطاحن بين شركات الهند الشرقية على استبراده من مصادره بأرخص الأنمان، فكانت المراكب الهولندية والبريطانية تصل إلى المياه اليمنية وترسو في المخاحيث تقوم بشحن كميات كبيرة من البن. أما الشركات الفرنسية فإنها كانت تشتريه غالباً من القاهرة. ولكن الفرنسيين أحبوا هذا الشراب المرا المنعش، الذي يثير النشاط، وعم شربه في المدن الكبرى حتى أن عدد المقاهي في باريس زاد على الثلاث مئة منذ مطلع القرن الثامن عشر.

وأمام هذا الإقبال على القهوة رأى بعض تجار (سان مالو) أن استبراد البن من المواز، البنية بدلاً من شرائه من أسواق القاهرة يعود عليهم بأرباح أكبر. ولذا جهزوا

مركبين شراعيين كل واحد منها بحمل خمسين مدفعاً.

أبحرت السفينتان من مرفإ (برست في السادس من كانون الثاني سنة ١٧٠٨ (١٧٠٨/١/٦) ووصلتا إلى عدن في الثامن عشر من شهر كانون الأول من السنة نفسها (١٧٠٨/١٢/١٨). وكانت عدن يومئذ خاضعة لحكم إمام اليمن المهدي لذين الله محمد بن الحسن القاسم صاحب المواهب. وكان عامله عليها حسن السياسة، فاستقبل البحارة الفرنسيين أحسن استقبال، وسمح لهم بالمؤنة وبالبيع والشراء وسلمهم يوم رحيلهم كتاباً إلى أخيه عامل المخا بوصيه خيراً بالقادمين.

أَرْسَتِ السفينتان في ميناء المخا بعد سنة من إقلاعها من مرفإ (بِرَسْتُ) فقام رئيس الحملة السيد (دي لامرفاي) (١) بتسليم رسالة عامل عدن إلى أخيه عامل المخا الشيخ صالح الحربيي. وسرعان ما توطدت العلاقات الطيبة بين الطرفين وتوصلا، بعد مناقشات وديَّة طالت أسبوعاً كاملاً، إلى عقد معاهدة تجارية هامة، وقع عليها كل من عامل المخا ورئيس الحملة. فتمكن الفرنسيون من بيع بضائعهم، واشتروا مكانها كميات كبيرة من البن. وظلوا مقيمين في المخا مدة تحانية أشهر، لم يعكر صفوها أيُّ حادث، ثم غادروا المياه اليمنية إلى فرنسا.

وأمام هذا النجاح الذي لاقته الحملة الفرنسية رآى تجار (سان مالو) أن يعيدوا الكرة، فجهزوا من جديد سفينتين، ورأسوا عليهما أيضاً السيد (دي لامرفاي).

أبحرت السفينتان من (سان مالو) الرابع من كانون الثاني سنة ١٧١١ وسارتا عبر المحيط الأطلنتيكي أياماً وأسابيع، ثم دارتا حول رأس الرجاء الصالح ودخلتا المحيط الهندي. ورأى البحارة من بعيد جزيرة سُقُطُرا إلا أنهم لم يستطيعوا الاقتراب منها، وعسر عليهم أيضاً الاقتراب من ساحل عدن بسبب الرياح الموسمية، وحرصاً على عدم إضاعة الوقت ذهبوا إلى رأس كمران، حيث غنموا سفينتين انجليزيتين، مشحونتين بالبضائم الثينة، ثم عادوا إلى الشواطىء العربية ودخلوا البحر الأحمر، وأرسوا في مياه المخافي ٢ كانون الأول سنة ١٧١٦ وأقاموا فيها إلى العاشر من شهر تموز سنة ١٧١٦.

وخلال هذه الإقامة الطويلة زارت بعثة فرنسية مدينة المواهب بنالا على دعوة من صاحبها الإمام المهدي. وقد وصف هذه الزيارة المستشرق الفرنسي (جان دي لاروك) في كتابه ورحلة إلى العربية السعيدة (<sup>(۲)</sup> مستنداً إلى المحادثات الشخصية التي جرت بينه وبين رئيس البعثة السيد (دي لاغرولوديار) (<sup>(۲)</sup> كها استقى معلوماته من مذكرات بعض أعضاء البعثة الذين حلوا ضيوفاً على الإمام مدة ثلاثة أسابيع.

وما جاء في كتاب (لاروك) عن الإمام المهدي وحياته اليومية ولبسه، وعن طقوس الإمامة ومراسيمها من الأهمية بمكان. ونزولاً عند رغبة أحد الأصدقاء اليمنيين الأعزاء قت بتعريب الصفحات التي وصف فيها (لاروك) زيارة الوفد الفرنسي للمواهب، واختصرت وأوجزت على قدر المستطاع، لأن هذا الوصف بقع في نحو أربعين صفحة من الحجم الصغير (من صفحة ١٩٠ إلى صفحة ٢٣٧) ذكر فيها المؤلف طبيعة البلاد ومناخها، وحقولها وبساتينها، وغير ذلك من الأمور التي لا علاقة لها مباشرة بعاهل اليمن.

وصل البحارة الفرنسيون إلى المخا فاستقبلهم عاملها أحسن استقبال، لأنه كان على معرفة بهم، إذ كان عامل عدن عند مرورهم بها خلال الرحلة الأولى. ثم انتقل إلى المخا وأخذ منصب أخيه الشيخ صالح، وهذا بدوره ارتقت به الرتب أيضاً إذ استدعاه ملك اليمن ليكون وزيره الأول.

وبعد مدة من وصولهم إلى المخا مَرِضَ هذا الملك، فأطرى وزيرهُ بالثناء الأطباء الفرنسيين، وأشاد بمهارتهم، وأشار على مخدومه بأن يدعو أحدَ الأطباء الذين يصحبون السفن الفرنسية الراسية في المخا. فنزل العاهل عند رأيه، وكتب رسالة لطيفة إلى قائد البحارة، وسلمها إلى أمينه الحاص، وبعثه على رأس وفد هام، ومعه إمارة السلطة التي يتمتع بها وهو فأس صغير، له يد من الفضة يضعه المندوب وسط حزامه أو يعلقه على فرسه (1).

وعندما قرأ قُوَّادُ البحارة كتاب الإمام أجابوا أنه لا يوجد في صحبتهم طبيب بتمام

معنى الكلمة، ولكن في السفن رجالاً مهرة يقطعون الأيدي والأرجل، ويحسنون مداواة الجروح، ويعالجون المرضى، ويشفونهم أحياناً. فقال مبعوثو الإمام: إن هذا هو طلبهم تماماً، لأن الملك يشكو من قرحة في أذنه. فلبنى عندئذ البحارة الفرنسيون طلب الإمام، وأرسلوا وقداً برأسه السيد (دي لا غردلودبار) ويصحبه الجرّاح (باربيبه (٥) وبعثوا مع أعضاء الوقد بهدايا نمينة إلى عاهل اليمن، أهمها مرآة جميلة، طولها من خمسة إلى ستة أقدام.

ذهب الوفد الفرنسي صحبة الوفد اليمني من المخا الرابع عشر من شهر شباط سنة الاماء وبات الجميع في قرية موزع، وتابعوا طريقهم إلى تعز، حيث استقبلهم حاكم البلد، وهو ابن الملك، ثم شدّوا الرحال إلى جِبْلَة ويَرِيم وذمار، ومنها ـ على مسافة قريبة \_ إلى مدينة المواهب حيث يقيم عادة عاهل اليمن.

ومدينة المواهب مبنية على السفح الجنوبي من جبل صغير. وقد أمر بتأسيسها الملك الذي يحكم اليوم اليمن. وعلى جبل قريب منها شيّد أيضاً قصراً يسمى المواهب، وهو منزل استراحة الملك، يذهب إليه متى أزاد الترويح عن نفسه. وهذا القصر يشكل مع مدينة المواهب ومدينة ذمار شبه مثلث، وهي على المسافة نفسها بعضها من بعض.

وأمر هذا العاهل أيضاً بتشييد حصن على جبل غير بعيد من المواهب، وفيه يقيم عدد من خبر جنوده مع ذخيرتهم ومدافعهم. وفي حالة الطوارى، يلتجىء الملك إلى هذا الحصن ليأمن من كيد أعدائه.

وتابع الوفدان طريقها إلى المواهب، وقبل وصولها بقليل انفصل رُسُلُ الملك عن الفرنسيين، وطلبوا منهم أن ينتظروا في أماكنهم لكي يعلموا العاهل بإيابهم، فيأخذ الأهبة لاستقبال الضيوف استقبالاً رائعاً. ولكن رجال الوفد الفرنسي لم يستطبعوا الوقوف بسبب الحر الشديد، فتوجهوا نحو المواهب، ومع ذلك فقد سارع الناس لاستقبالهم من خارج البلد، وعلى رأسهم الوزير الأول الشيخ صالح. وبعد أن هَنّأهم بسلامة الوصول قال لهم: إنه صديق الفرنسيين، وإنه سيصحبهم إلى غرفة الملك.

وكان هذا العاهل شيخاً يبلغ من الغمر سبعاً ونمانين سنة، حسن الهيئة، جميل الطلعة، أسمر اللون، وكان جالساً على سرير يغطيه السجاد، ومتكتاً على الوسادات. وحوله اثنان من أولاده، وبالقرب منها بعض كبراء الدولة، وأمام السرير استوى الجلساء على صفين بمر بينها زوار الملك.

تقدم رئيس الوفد الفرنسي وانحنى أمام الملك، وأراد أن يلتي الخطاب الذي أعدّه لهذه المناسبة. ولكن المريض قطع عليه الكلام بسبب الألم الذي يعانيه، وسأله فوراً عن الطبيب الذي يصحبه فأشار إليه. فقام الملك ونزل عن سريره بمساعدة اثنين من كبراء الدولة، ووقف أمام نافذة كبيرة، ثم حَسر عن رأسه ورفع العامة ليتمكن الجرّاح من معاينة الداء الذي يشكو منه. وبعد أن فحصه عرف الطبيب نوع المرض واتضح له أن الدواء الموصوف للملك لا يأتي بالفائدة المطلوبة، بل بالعكس يزيد القرحة التهاباً بنوع أن المريض يعاني آلاماً شديدة تمنع عنه النوم. ثم عالج الداء، وأكد للمريض أنه سيتمكن من شفائه. فشكره الملك، وكشف له عن يده وأراه قرحة أخرى، فعالجها أيضاً وقال له مرة ثانية: إن الداء سيزول عا قريب.

وعاد الملك إلى سريره، وتكلم مع أعضاء الوفد، وسألهم عن رحلتهم إلى الجزيرة العربية. ثم قدموا له الهدايا فنالت المرآة إعجابه، ونظر فيها إلى هيأته مراراً واقتدى به جلساؤه ورأوا وجوههم فيها أيضاً.

وبني أعضاء البعثة الفرنسية داخل القصر إذّ أراد الملك أنْ يَحِلُوا ضيوفاً عليه، فأنزلهم في ثلاث دور الواحدة منها للطبخ. ولكن هذه البيوت كانت خالية من الأثاث، ولا يوجد فيها إلا السجاد والوسادات، وبعض الأسرّة تكون في الوقت نفسه للنوم ولتناول الطعام. وهذه هي طريقة عيش أكثر الشرقيين.

وبما أنَّ السبب الأول لهذه الزيارة هو مرض الملك، والعمل على شفائه، فن البديهي أن يكون الزائر الأول له الطبيب الذي يصحب الوفد. ولذاكان السيد (باربيه) يعود الملك باستمرار ويداويه، ويقدم له الأشربة المنعشة، فزال عنه المرض شيئاً فشيئاً،

وعاد إليه النوم من جديد، ودَّبَّت الصحة في جسده.

أما رئيس الوفد السيد (دي لاغرولوديار) فإنه انتهز الفرص ليجلس مع الملك مرات عديدة، ويكلمه عن فرنسا وملكها ومجلسه وقصوره، وبنوع خاص عن صفاته وصلاحه. وكانت هذه الأحاديث تَسرُّ ملك اليمن وأبدى إعجابه مراراً بما سمعه عن فرنسا.

وكانت رغبة الملك أن يكون الفرنسيون مكرمين في قصره بشكل خاص. فكان يرسل اليهم بمأكولات من مائدته. إلا أن أصحابنا لم يعتادوا أكل هذه الأطعمة المشبعة بالفلافل، فطلبوا أن تقدم لهم اللحوم ليقوموا هم بطبخها. فلبي طلبهم بكل دقة.

وطالت زيارة الوفد للمواهب ثلاثة أسابيع إلى أن شني الملك تماماً. وخلال هذه المدة كان الفرنسيون يتجولون في المدينة وخارجها.

ومدينة المواهب ليست كبيرة وليست بذات شأن إلا أنها مقر الملك. وتحيط بها أسوار من الطين وأكثر بيوتها من الطين أيضاً. وخارج المدينة بعض القرى الواحدة منها يسكنها اليهود،' إذ لا يسمح لهم بالمبيت داخل البلد فيغادرونها كل مساء.

أما الحقول فهي مزروعة بالأرز والقمح، بينما شجرة البن مغروسة في الجبال والأودية وهناك أيضاً الأعناب والأشجار ذات الفواكه.

وأثناء إقامتهم في المواهب زار الفرنسيون القصر الملكي، وهو على رغم سعته ورحابته عتاز بيساطته وبساطة الأثاث الذي فيه، وقلة زخرفاته. بل إن البساطة تشمل شخص الملك نفسه، لأن أصحابنا لم يروا له من الثياب غير شرشف رقيق أخضر اللون أو أصفر، ليس فيه أي نوع من أنواع الزخرفة. وكان عاري الساقين والرجلين يلبس الحف على الطريقة التركية. أما ألبسته فهي لا تمتاز عن غيرها إلا بغطاء من الحرير الأبيض، يسد له فوق عامته، ويعقده تحت ذقنه. ولا أدري إذا كانت هذه البساطة التي يتحلّى بها القصر وصاحبه هي من المظاهر الحاصة بشخصية الملك أو من مبادىء الديانة الإسلامية. وتبين

لي أن هذا الملك يتلقب بالإمام أي إنه (الكاهن) الأكبر لشريعة محمد. وقد تكون الأبهة والعظمة من المظاهر التي لا تتماشى مع هذا المنصب العالي أو مع الديانة الإسلامية عامة.

أمًّا في ما يتعلق بحياة ملك اليمن الخاصة فهي تمتاز بطابعها الرتيب. فهو ينهض من نومه مع شروق الشمس، ويتناول الطعام في الساعة التاسعة، ويرقد من جديد من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية تماماً من بعد الظهر. وعندئذ تقرع الطبول وينفخ الزمارون في آلاتهم. ولرئيس الطبَّالين ميزة خاصة إذ يحق له وحده أن يدخل غرفة الملك سواء كان صاحباً أو راقداً. وهو من الأتراك، يلبس ثياباً رائعة، ويعقد على وسطه حزاماً، غريب الشكل، فيه عدد من القطع والشرائط الفضية. وعلى عامته ورقة نخل موشاة باليد، وسلسلة من الفضة تطوّقها مراراً كالأساور بالمعصم.

وعندما يعلن رئيس الطبّالين أن الملك قد صحا من نومه بدخل عليه الأمراء والكبراء، ويتحدثون معه إلى وقت الصلاة أو الأعمال. ومن عادتهم أن لا يتقدم الواحد مهم إلى الملك دون أن يأخذ بيد العاهل اليمني التي يضعها على ركبته ثم يقبلها بكل احترام.

وإذا كان هناك أمر يظهر معاً بساطة هذا الأمير والأبهة الملكية فيه فهي المراسيم المتبعة عند ذهابه كل يوم جمعة إلى الصلاة في الساعة الثانية بعد الظهر. ومن المعلوم أن يوم الجمعة عند المسلمين هو للتقرب من الله مثل يوم السبت عند اليهود ويوم الأحد عند المسيحيين.

يخرج أوَّلاً ألف جندي من المشاة في نظام رائع، ويطلقون النار عندما يغادرون القصر. ويرى الناظر بين صفوف هذه الجنود صفين لها رايات مقصوصة على شكل زاوية مستطيلة تسمى أعلام محمد وعليّ. ويتبع المشاة مائتا فارس من الحرس الملكي على صهوات الخيول الجميلة بهام عُدّتها. ويحمل هؤلاء الفرسان، بالإضافة إلى أسلحتهم العادية المكونة من سيف وبندقية، نصف أرماح زُيِّن حديدها بالنسيج الشفاف. ويأتي بعد الفرسان ضباط البيت الملكي وجلساؤه. ثم يتبعهم الملك على بعض المسافة. وهو

يمتطي صهوة جواد أبيض من أجمل الخيول، هادىء الأعصاب، قد خصص من زمن لركوب الملك. وعن يمين العاهل ويساره اثنان من أولاده على الحيول المسوّمة الغالية. وهناك أيضاً ضابط على مطية عالية يحمل مظلّة الملك ليمشي تحبّها متشيّاً أشعة الشمس. وهذه المظلة من الحرير الأخضر الدمشي، مزينة بالقهاش الأحمر، عرضه نحو نماني أباهم (بوصات)، وهو موشى بالحيوط الذهبية. وفوق المظلة كرة من الفضة المذهبة وعلى الكرة هرم صغير مذهب أيضاً.

وأمام الملك فارس يحمل القرآن الكريم، في كبس من القباش الأحمر. وإلى جانب هذا الفارس ضابط آخر يحمل راية الملك، وهي من الحرير الأخضر الدمشق، مربعة الشكل. وهذا ما يسمى علم الملك وليس فيه أو في غيره شيء من الصور، إنّا زُيّن فقط بالكتابات العربية المطرزة باليد، كما أن إطاره موشّى بالخيوط الذهبية. ووراء الملك ضابط، على جواد، يحمل سيف الملك. وقبضة هذا السيف وغمده مرصّعان بالأحجاد الكريمة. وقد وُضِع الغمد ضمن غلاف من القباش الأحمر.

وتظل الموسيقي تعزف، والطبول تقرع طول وقت السير. وكل هذه الأبّهةِ للذهاب إلى سهلي قريب على بعد ربع ميل من المواهب حيث ضربت خيمة كبيرة لاستقبال الملك ولصلاته وسجوده.

وأثناء سير الملك يعترضه في طريقة خمسون جواداً من أجمل خيوله، يقودها الغلمان باليد، وعليها السروج المعرقة بالذهب والفضة والأرسان الموشاة. وهي تحمل من جهة سيفاً جميلاً جداً ومن الطرف الثاني فأساً للحرب والقتال. وهذه الحيول جميعها أتت من ذمار حيث توجد أهم اسطبلات الملك. ويتبع هذه الحيول عدد مماثل من الجمال بجميع عدتها. ويحمل كل هجين على رأسه ريشة نعامة سوداء. ولم تُقَدُ هذه الجمال والخيول إلا ليستعرضها الملك. وبعد مرورها أمامه تدور عدة مرات حول الحيمة الملكية التي تكلمت عنها آنفاً ثم تعود من حيث أتت .

أما الملك فإنه يدخل وحده هذه الخيمة ويبقى فيها ساعة من الزمن يقضي خلالها

فرائض الإمامة، أيَّ أنه يُهِلُّ بالصلاة ويلتي الحطبة. وفي هذه الخطبة - يحمد الله ويصلي على رسوله وعلى الملك القائم على العرش. أما الأمراء وأصحاب المناصب الذين يصحبون الملك فإنهم يصلون معه في الوقت نفسه، ويقلدونه في كل شيء لأنَّ هذه الحنيمة مفتوحة ويمكن لكل فرد من الناس أن يرى الإمام.

وبعد الصلاة بمتطي الملك صهوة جواده، وتقرع الطبول وينفخ بالمزامير، ويطلق الجنود النار عند خروجه من الخيمة ويعود إلى المواهب كما جاء منها مصحوباً بدعاء الناس ومظاهر ابتهاجهم.

وعند وصوله إلى مقره يدخل معه قسم من الخيالة إلى صحن القصر، ويبقى القسم الآخر خارجه. وبعد جلوسه في القصر يقوم الخيالة بالألعاب على جيادهم مقلدين المعارك، فهم بين كرَّ وفرَّ وركض وطعن ليرَى الناسُ صورة للحروب.

وفي هذا اليوم يسمح الملك لكل فرد يلقاه في طريقه أن يتقدم منه ويقبّل يده ولا يمنّعُ من ذلك أحداً من الناس.

ولكن هناك أمراً يصعب علينا فهمه وهو أنَّ هذا الملك الذي شَيِّد هذه البلدة الجديدة مع قصر لإقامته، بالإضافة إلى الحصن المبني بالقرب منها، لم يبني في الوقت نفسه مسجداً واحداً حتى أنه يضطر أن يذهب إلى سهل خارج المدينة للصلاة كا وصفناه آنفاً. وعلى الرغم من اجتهادهم لفهم هذا اللغز فإنَّ أعضاء الوفد الفرنسي لم يتمكنوا من حلِّ أسراره. وقد يكون السبب خوف الملك العربي من أعدائه. فهو لا يكتني بوضع نفسه في مكان أمين وراء سلسلة من الجبال، بل بحرص على عدم دخول جامع مغلق خوفاً من أن يسطو عليه منافسوه أو ينحيه أتباعه.

ومن الإمارات التي تدل على عظمة هذا العاهل وقوة سلطانه هذا العدد الكبير من النساء يعولهن ً. ويقال: إن في قصره نحو ست مئة أو سبع مئة امرأة، يعشن في (سرايا) خاصة بهن. وهن من جنسيات مختلفة ولكن يؤكد بعض العارفين أن أكثرهن من الشركسيات المشهورات بجالهن. وهناك أيضاً عدد من النساء العربيات وهن شديدات البياض.

ويضع أكثر نساء هذه البلاد حلقة ذهبية في أنفهن. وقد تُقِبَتُ خياشيمهن بسبب هذه الزينة. وعلاوة على ذلك فإنهن يضعن الأساور في معصمهن وذراعهن والخلاخل في أرجلهن. وأكثر هذا الحلي من الفضة. وهي من الذهب عند المثريات. وهن معطّرات دائماً وتفوح منهن روائح العطورات القوية. ومن عادتهن أن يكحلن عيونهن بالسواد، وأن يدهن أيديهن وأرجلهن بمادة تكسب هذه الأعضاء الاحمرار الشديد، وتجعل الأظافر حمراء أيضاً. وهذا نوع من التجميل في الجزيرة العربية بل في الشرق عامة.

ولاحظ الفرنسيون أن النساء في المواهب كما في المخا يتبادَلْنَ الزيارات عند المساء ولكن بسبب غيرة الرجال الشديدة في هذه المدينة أصبحت نساؤها مستوحشات أكثر من نساء أي منطقة أخرى حتى أنهن لا يَجْسُرْنَ على الصعود على الأسطحة لشم النسيم. ولم يتمكن أحد من رجال البعثة أن يقرب من امرأة إلا السيد (بربيه) بحكم مهنته. ويؤكد هذا الطبيب أنه لم يستطع أن يرى وجه واحدة منهن على الرغم من ثقتهن به، وثقة أزواجهن.

وأثناء وجود الوفد الفرنسي في المواهب حضر سفير تركي من القسطنطينية. والغاية من هذه الزيارة \_ على ما يظهر \_ دعم الصداقة وتوطيد العلاقات بين الطرفين. أما الحقيقة فإنَّ الصَّدْر الأعظم بشكو من قلة البن وغلائه في مصر وتركبا، بعد أن أصبح الأوربيون يستوردونه رأساً من اليمن على سفنهم الكبيرة. ولم يكن الملك راضياً عن هذا التدخل في شؤون بلاده فعمل ما في وسعه ليعود السفير من حيث أتى بأسرع وقت محكن.

وبعد أَنْ شُني الملك من مرضه تماماً طلب الفرنسيون منه السهاح بالعودة إلى المخا، فامتنع أوَّلاً، وأعرب عن رغبته في بقائهم عنده مدة أطول، ثم أذِنَ لهم بذالك، وعلم أصحابنا أثناء هذا الأخذ والرد أن الملك ـ على الرغم من تقدمه في السن ـ نزوج فتاة تركيّة لا يزيد عمرها على ثمانيةعشر ربيعاً.

زلم تَمَتَّزُ حفلة الزواج بأبهة خاصة. وبعد أن تمَّتُ دُعي أعضاء الوفد لآخر مقابلة مع الملك. وكانت هذه الجلسة طويلة وسارة، حضرها الأمراء وعدد كبير من أصحاب المناصب، زيادة عن المعناد. وبعد أن أعرب الملك عن تقديره وعرفانه أجابه الأعضاء بالمثل وشكروا له ترحيبه والهدايا التي حباهم بها، ثم تحدث الملك عن فرنسا وعا سمع عنها، وما عرف من أخبار الملك العظيم الشأن الذي يتربع على عرشها ودعاه (امبراطوراً) ودار الحديث من جديد عن فرنسا وأسطولها وتجارتها وعاهلها وقصره الفخم، وحصون عملكته وحدودها. وقال الملك العربي: إنه يكون مسروراً بتوطيد العلاقات مع ملك يتمتع بمثل هذه السلطة. وسأل أخيراً إذا كان امبراطور فرنسا يحب القهوة لأنه يود أن يرسل إليه بكيات كبيرة من هذا المحصول الذي لا يوجد إلا في اليمن. فأجاب أعضاء الوفد: إنهم سيعلمون ملكهم بجميع رغبات ملك البمن ولكنهم أعربوا عن أسفهم إذ لا يَستَعهمُ قبول البن لأنَّ السفن قد امتلأت. ثم كرروا شكرهم للملك وتقديرهم لإنسانيته وإحسانه.

أما الهدايا التي أرسل بها الملك إلى أعضاء الوفد في اليوم الذي سبق المقابلة الأخيرة فهي مكونة من ثوبين جميلين موشين بالذهب من لباس أهل هذه البلاد، باسم السيد (دي لاغرولوديار) ومثلها باسم الطبيب (بربيه) وأعطى كُلَّ واحدٍ من أعضاء الوفد جواداً بتمام عدته، وأرسل أيضاً برؤوس الخيل والألبسة الجميلة إلى قواد السفن.

وبعد أن ودع الفرنسيون الوزير الأول وكبراء الدولة غادروا المواهب، ووصلوا إلى المحابع والعشرين من شهر آذار يوم عيد الفصح. وقد سُرَّ قواد السفن من نجاح هذه البعثة: وتأكد لهم أن هذه الزيارة ستدعم مركز فرنسا، وتوطد العلاقات مع عملاء الدولة. وتجعلهم حريصين على تسهيل تجارة البن وشحنه على السفن الفرنسية. وقد تؤدي إلى إسقاط الضريبة الجديدة التي سنها عامل بيت الفقيه.

وعلم أصحابنا أن المملكة التي زاروها تضم عدداً من البلدان الكبيرة غير التي

شاهدوها، وأهمها صنعاء. ومن المؤسف أنهم لم يحسنوا انتهاز الفرصة لرؤية هذه البلدة التي لم يزرها أوربي. وعرفوا أيضاً أن هذه المملكة جزءاً من العربية السعيدة وأن هناك غيرها من المملكات في هذه المنطقة من الجزيرة العربية، منها التي تنتج الصمغ والمر والبخور، غير أنهم لم يروا خلال رحلتهم إلى المواهب شجرة البخور مع أنها موجودة بكثرة بأماكن آخرى من المملكة نفسها.

وظلت سفننا بعد ذالك أكثر من ثلاثة أشهر في مرفأ المخا. وفي العاشر من شهر تموز سنة ١٧١٧ رفعت أشرعتها وسافرت عبر بحر الهند، وأرست في جزيرة البوربون. ولم تصل إحدى السفينتين إلى (سان مالو) إلا في الحادي عشر من شهر حزيران ١٧١٣. أما الثانية فوصلت في شهر تموز.

وبعد أيام قلائل طلبت شركة الملاحة وقواد البحارة من السيد (دي لا غرولوديار) أن يذهب إلى القصر الملكي ليعطي بلاغاً عن زيارته لملك اليمن. فقام بمهمته أحسن قيام. وقد أخذت عنه تفاصيل هذه الرحلة خلال محادثات جرت في باريس، وطالت مدة ثلاثة أشهر. واستفدت أيضاً من مذكرات بعض أعضاء البعثة بنوع أنَّ القارىء يستطيع أن يكون على ثقة من صحة ما جاء في وصف هذه الرحلة.

هنا ينهي كلام المستشرق (لأروك) ونحن لم نترجمه بالحرف الواحد للأسباب المذكورة في التوطئة. ولا شك في أنه توخّى الأمانة في نقله، إلّا أنه لَمْ بَرَ عياناً المواهب وإمامها، إنما أخذ عن مذكرات أعضاء البعثة، وكانوا على جهل بأمور الديانة الإسلامية. ولا نرى من ضرورة للتعليق على هذا الوصف على الرغم من الأخطاء البينة فيه وإن هو إلّا وثيقة ناريخية هامة على المختصين بأمور الإمامة الزيدية مناقشتها وردها إلى نصابها. وهناك غيرها من الوثائق الهامة التي يجب تعريبها أبضاً مثل رحلة نيبور وأرنو وهاليني وغيرهم. وهيهات أن يتم ذلك إلّا إذا أقبل اليمنيون أنفسهم على دراسة مصادر التاريخ اليمني الغربية.

## باريس، يوسف شُلْجُدُ

# النبيبن، في أنساب القرشيبن - ٨ -

لم أتمكن من معرفة كاتب حواشي مخطوطة (دار الكتب المصرية) من كتاب والتبيين و إذ المخطوطة تنقص من أولها نحو النتي عشرة ورقة، وليس في آخر الحواشي ما يجلو أمر الكاتب. إلا أن في الصفحة ٧٧ من تلك المخطوطة \_ ص ٢٢٢ من المطبوعة حاشية تصحح قول المؤلف: (أم يحيي بنت أبي إهاب العبدرية). ونصها: (أم يحيي ليست من بني عبد الدار، وإنًا هي من بني دارم) إلى آخرها ونصه: (قاله عبد المؤمن).

فهل عبد المؤمن هذا هو ابن خلف الدمياطي (٦١٣/٥/٥٠هـ)؟ إنه من المعنيين بكتب النسب، وله مؤلف لايزال مخطوطاً هو وقبائل الحزرج، ومن غير المستبعد أنه لم يُطَالِع كتاب ابن قدامة والاستبصار في نسب الأنصار، الذين هم الأوس والحزرج وأنه عرف كتاب والتبيين، وقد يكون طالعه

فإذًا صَحَّ هذا فإنَّ عصر تلك المخطوطة يرتفع إلى القرن السادس الهجري.

إنَّ كاتب الحواشي واسع الاطلاع على كتب النسب والحديث وغيرها من العلوم، وقد ينقل عن مؤلفات لم تصل إلينا كاملة ككتاب الزبير بن بكار عن نسب قريش، وغيره، ولهذا فإثبات هذه الحواشي \_ وفيها ما يصحح بعض أوهام وقعت في أصل الكتاب \_ تضيف إليه معلومات قيمة.

#### الهوامش:

- De la Merveille. (1)
- Jean de la Roque, Voyage de l'Arabie Heureuse, 1716. (\*)
  - De la Grelaudière. (\*)
- (\$) قعل هذا ليس فأساً وإنَّا هو عنجر، لأن من عادة ملوك المجن وأمراته وضع الحناجر في أحزمتهم (العرب).
  - Barbier. (9)

وقد قابلت بعض الحواشي بأصولها الموجودة لذي كما في الحاشية الواردة - ص ٢١٣ ـ المنقولة عن ابن سعد، فقد ورد فيها في المخطوطة: (وجثا عليه) أي على اللواء، وفي مطبوعة كتاب ابن سعد (فحنا عليه) في الموضعين، فوضعت هذه، وكذالك أكملت الحاشية التي وردت \_ ص ٤١٨ \_ المنقولة عن ابن سعد من كتابه بما وضعته بين مربعين.

وهناك كلمات لم أستطع قراءتها وضعت مكانها نقطاً [....] وها هي الحواشي.

1 - ص ٦٩: في الكلام على زينب بنت النبي ﷺ: (فبعثها مع ابْنِ ابْنِ عمه كنانة). وهو الصواب لأنَّ عم أبي العاص هو ربيعة وابنه عدي، فكنانة بن عدي هو ابنُ ابْن عَمَّ أبي العاص، وليس ابن عمه.

٢ - ص ٧١: هنا حاشية عن فاطمة ليست واضحة في النسخة المصورة، فلم أستطع قراءتها ومما جاء فيها: (اختلف في مولد فاطمة وتزويجها ... بعد ... المدينة بخمسة أشهر، وبنى بها ... وفاطمة بنت تمان عشرة ... وهذا أشبه، لأنها ولدت ... على في رمضان ... وأما عن ... فالصحيح أنه في شوال ... سبعة أشهر من الهجرة لا قبل الهجرة ... متوفى خديجة ... في شوال بنت سبع.....).

٣ ـ ص ٧٧: على كلمة (محمي عبد المطلب) هذا نصها: (حمي النهار وحَمي التَّنُّور ـ بالكسر فيهما حَمْياً ـ أي اشتد حرَّه، وحَميتُ عليه: غضبتُ. وحميته: دفعت عنه، وحميت عن (... ...) حمية بالتشديد، ومحمية، أنفت منه ... وأنفة أن تمنعه... ...).

٤ ـ ص ٨٦: عن جملة (لَمْ أَتَنَطَّفْ بخطيئةٍ): (النطف ـ بالتحريك ـ التَلَطُّخُ بالعيب، يقال: هم أهل الرَّيب، والنَّطف. وقد نَطِفَ الرجلُ ـ بالكسر ـ إذَا انهم بريبة، وأنطفه غيره، ونطف الشيء أيضاً (إذا فسد).

۵ – ص ۸۷: فوق کلمة (بموحد بعد أبیه فَرْد): (دخلوا مَوْحِدَ، مَوْحِدَ أي: فُرادى).

The May her his

7 - ص 118: (ومن أولاده آلحسن وعلي، ابنا محمد بن علي) وفي المخطوطة: (ومن أولاده الحسن وعبدالله) ثم إضافة في هوامش الورقة بخط كاتب الأصل هذا نصها: (روى عبد الجبار بن العلاء بن العطار عن ابن عينة عن ابن دينار، قال: ما رأيت أعلم باختلاف الناس من الحسن بن محمد بن علي. وكان ابن شهاب يحدث عنه وعن أخيه عبدالله فإذا قال: حدثني الحسن وعبدالله ابنا محمد بن علي قال: وكان المخسن أرضاهما. توفي الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهو ابن سبعين سنة، وليس له عقب. والحسن هذا أول من تكلم في الإرجاء، وأمه جال بنت قيس بن عزمة بن المطلب بن عبد مناف، وأمها درة بنت عقبة بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل، وأخواه لأمه الصلت وأم الفضل ابنا سعيد بن الحارث بن الصمة بن عمر بن عبيد، من بني أنمار.

وعبدالله بن محمد بن علي كنيته أبو هاشم بولده، توفى بالحُميمة وأوصى إلى محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، وصرف الشبعة إليه، ومات عنده، في خلافة سلبان، ولا عقب له، وكان عظيم القدر، حدث عبيد الله بن حمزة قال: وفد أبو هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب علي سلبان بن عبد الملك وكان أبو هاشم له جال وبهاء وبراعة وبيان فلما رآه سلبان وسمع كلامه غمّه ما رأى من جاله ولسانه [ثم نحو سطر ونصف غبر واضح في التصوير لأنه في طرف الورقة وبعده]:

سمع ذكر اللبن لم يدعه، فإذا شرب اللبن فَرِ معه حتى تنظر ما يصنع فإذا بان لك أنه يعتل بطنه فارجع إلي، قال المولى : فسرت معه كما أمرني، فما رأيت مصحوباً قط أكرم منه، يرتحل آخر الناس، ثم يتفقد الرَّفاق، فإنْ تخلف منهم أحد لم يزلُ واقفاً حتى بمضي، وإن انقطع قطارة وقف قِطارة حتى بمضي، فما انقضت تلك الليالي حتى أحببته حبًا شديداً، لما رأيت من كرم صحبته فلما انقضت الليالي التي وقت لي أصبحت معه في المنزل واشتريت قربة لبن، ثم طرحت السمَّ فيها، ثم دِرْتُ في الرفقة وصحت اللبن قال: فتشوَّفَ إليَّ أبو هاشم وقال لغلامه: صِع به، فصاح: با صاحب اللبن! فأقبلت إليه، فتشاح: با صاحب اللبن! فأقبلت إليه،

این صفحه در اصل محله ناقص بوده است «

این صفحه در اصل محله ناقص بوده است «

بيده اليسرى وحنا عليه، فضرب بده اليسرى فقطعها، فحنا على اللواء يضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: ﴿ وما مُحَمَّدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل ﴾ الآية. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح، فأنفذه، واندق الرمح ووقع مصعب، وسقط اللواء وابتدره رجلان من بني عبد الدار سويبط بن سعد وأبو الروم بن عمير فأخذه أبو الروم بن عمير، فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة، حين انصرف المسلمون).

19 – ص ٢١٨: فوق كلمة (عثان بن طلحة): (وأم عثان هذا وإخوته مسافع و (...) وكلاب السلافة الصغرى بنت سعد بن شُهيدوأم جدهم أبي طلحة السلافة الكبرى بنت شُهيد عمة الصغرى من بني أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس).

٢٠ ص ٢١٨: تفسير كلمة (الضنو): (الضَنْوُ \_ بفتح الضاد وكسرها \_ هو الولد، يقال ضنت المرأة ضنا كثر ولدها).

۲۱ ــ ص ۲۱۹: فوق شيبة بن عثان: (نبيه بن وهب بن عثان بن أبي طلحة،
 انفرد به مسلم).

٧٢ ـ ص ٢٧١: فوق بَمْكَكُ بن الحجاج بن الحارث في هامش الأصل: (أسقط ابن الكلبي من نسبه الحجّاج وأثبته أبو عمر، فقال ابن الكلبي: أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي الشاعر، أسريوم بدر، ومالك بن عميلة بن السباق الشاعر، والأسود بن الحارث بن عامر بن السباق قتل مع عثان يوم الدار وعثان بن منبه بن عبيدة بن السباق قتل يوم الأحزاب كافراً، قاله الزبير، وقال: ولد السباق بن عبد الدار الحارث وعوفا وعميلة وعبيداً وعبيدة وعبدالله بني السباق بن عبد الدار، وقال الزبير: الأسود بن عامر بن الحارث بن السباق قتل يوم بدر كافراً وذكر المقتول مع عثان في الدار عبدالله بن أبي ميسرة بن عوف بن السباق والزبير أقعد من ابن الكلبي بأنساب قريش وأخبارهم).

٣٣ - ص ٢٢٢: على قول المؤلف (أم يحيي بنت أبي إهاب بن عزيز العبدرية):

(أم يحيي ليست من بني عبد الدار، وإنما هي من بني دارم من تميم، حلفاء بني نوفل بن عبد مناف بن قصي واسمها غَنِيَّةُ، وأخوها حُجَير بن أبي إهاب من مسلمة الفتح ــ قاله عبد المؤمن).

۲۲ ص ۲۲۶: عن ابن جرموز: (هو عَمرُو بن جُرموز بن قيس بن الذيال بن ضرار بن جشم بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم).

٢٥ – ص ٢٤٣: على ترجمة يزيد بن زمعة بن الأسود: (قُتِلَ أخوه الحارثُ بنُ زَمَعَة كافراً، يوم بدر قتله عار بن باسر، وكذالك أبوهما زمعة قتله ثابتُ بن البجذع من الأنصار وقيل: اشترك فيه هو وحمزة وعلي، وأخوه عقيل بن الأسود قتله حمزة وعلي يوم بدر كافراً).

٢٦ ص ٢٤٦: على ترجمة وهب بن زمعة: (من ولده موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعة روى له الأئمة الأربعة دتنق). أي أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه القزويني.

٧٧ ـ ص ٧٤٩: على ترجمة عبدالله بن حميد: (عبدالله بن حميد قتله على يوم أحد مبارزة، من ولده عبيدالله بن أسامة بن عبدالله بن حميد قتل مع ابن الزبير، ومن ولده أيضاً عبدالله بن الزبير بن عبدالله بن الزبير بن عبدالله بن حميد أبو بكر (...) راوية سفيان بن عيينة وحفص بن عمر بن عبيدالله بن حميد لحق بخراسان حين قتل ابن الزبير). ومكان النقط كأنها (الأسدي) وورد في «تهذيب التهذيب»: (الأسدي الحميدي المكي).

٧٨ – ص ٧٥١: فوق ترجمة طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي: (وللا عَبْدُ بن قُصي وَهُبَ بن عبد وهو أبو كبير وبُجيْر عبد بن عبد ، منهم طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي ، صحب النبي عليه وشهد معه بدراً وأمه أروى بنت عبد المطلب، والحويرث بن نُقيَّد بن بُجيَّر قتل يوم فتح مكة كافراً ، لم يبق منهم أحد).

٧٩ ـ ص ٢٥٤: على ترجمة عتبة بن أبي وقاص فوق كلمة (قال الزبير أسلم) ما نصه: (لم يقل الزبير: أسلم عتبة وإنما قال: مات عتبة في الإسلام، يعني زمن الإسلام، ولم يسلم، بل مات كافراً بمكة قبل الفتح، أمّه هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة وأم إخوته الثلاثة سعد وعمير وعامر رضي الله عنهم حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وورد لهم أخ رابع اسمه عارة ولعله لأمهم خاصة في وصحيح مسلمه في فضل سعد من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في ثلاث آيات من القرآن: حلفت أمَّ سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بربه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت: فرَعَمْت أنَّ الله أوصاك بوالديك وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا، فكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله هذه الآية ﴿ ووصّينا الإنسانَ بِوَالِدَبّهِ كه.

٣٠ - ص ٢٥٨: فوق ترجمة عبد الرحمن بن الأسود ما نصه؛ (أخته خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث، أمّها آمنة بنت نوفل بن أهيب بن عبد مناف، أسلمت خالدة وبايعت وتزوجها عبدالله بن الأرقم بن عبد يغوث، جاء في التفسير في قوله و يخرج الحيّ من اللّيت كه يعني المؤمن من الكافر، رواه الزهريّ قال: دخل رسول الله عليّه على بعض نسائه فإذا هو بامرأة حسنة الهيئة فقال: همن هذه ؟ قالت: إحدى خالاتك، فقال: إنَّ خالاتي بهذه الأرض لغرايب، قال: من هذه ؟ قالوا: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث، فقال هسبحان الله الذي يخرج الحي من الميت، وكانت امرأة صالحة، ومات أبوها كافراً ورواه أبو سلمة عن عائشة مثله).

٣١ ـ ص ٢٥٩: عن عبد الرحمن بن عوف: (أمه الشفا بنت عوف بن عبد بن الحارث وأخته عاتكة بنت عوف أم المسور بن مَخْرَمة).

٣٢ ـ ص ٢٦٠: فوق (أم القاسم وُلِدَتُ في الجاهلية، أُمُّهُمُّ أم كلثوم بنت عُتُبَة) ما نَصُهُ: (الصواب: أن أمَّ أمَّ القاسم بنت عبد الرحمن بن عوف، بِنتُ شيبة بن ربيعة وأم أبنه سالم الأكبر بنت عمها أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة، ومحمد وابراهيم وحميد

واسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيِّطٍ).

٣٣\_ ص ٧٦٠: على ترجمة عبدالله الأكبر: (أبو عثمان عبدالله الأكبر والقاسم أمها بنت أبي الحيسر بن رافع التي قال رسول الله لعبد الرحمن حين تزوجها: ما أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب، قال: أولِم وَلَوْ بِشَاقٍ).

٣٤\_ ص ٢٦٦: في الكلام على قول المؤلف عن عبد الرحمن بن أزهر: (وهو الذي روى عن عمر بن الخطاب) الخ: (إنما رواه عن عمر أبو عبيد سعد بن عبيد مولًى عبد الرحمن بن أزهر لا عبد الرحمن نفسه).

٣٥ ـ ص ٢٩٧: في الكلام على عوف بن عبد بن الحارث: (الشفا بنت عوف بن
 عبد، أم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف أسلمت).

٣٦\_ ص ٢٨٧: على ترجمة محمد بن طلحة (السجاد): أمه وأم أخيه عمران حمنة بنت جحش خلف عليها طلحة بعد قتل مصعب بن عُمَيْرً).

٣٧ ــ ص ٢٩٤: على ترجمة عثمان بن عبيدالله بن عثمان أخي طلحة بن عبيدالله: (لم يسلم عثمان بن عبيدالله، وإنما أسلم ابنه عبد الرحمن بن عثمان).

٣٨ ـ ص ٢٩٤: على قول ابن سعد في ترجمة عبد الرحمن بن عثان بن عبيدالله شارب الذهب: (أسلم يوم الحديبية): (إنما قال ابن سعد في شارب الذهب عن جده عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم لكثرة إنفاقه وإطعامه، ولا يحفظ لعثان أخي طلحة صحبة ولا إسلام وهذا الوهم من ابن عبد البر لعله من كلامه).

٣٩ ص ٢٩٤: على راوية عبد الرحمن بن عثمان حديثاً واحداً أخرجه مسلم: (رواه مدن من حديث يجيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان وروى عنه سعيد بن المسيب) أي رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

٤٠ ص ٢٩٩: على ترجمة عثان بن عبيدالله بن معمر: (طلحة بن عبدالله بن عثان عن عائشة روى له خ...) أي البخاري وما بعدها غير واضح، وفي «تهذيب

المهذيب: (خ،د،س) أي البخاري وأبو داوود، والنسائي.

٤١ ـ ص ٣٠٠: على ترجمة موسى بن عبيدالله بن معمر: (العايشي وابن عائشة عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن معمر روى عنه دوت عن رجل عنه) أي روى عنه أبو داوود، وروى الترمذي عن رجل عنه \_ أي بواسطة رجل.

٤٧ - ص ٣٠٣: على ترجمة عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة: (صوابه عبدالله ابن عبيدالله بن أبي مُلَيْكة بن جُدّعان وكذا ذكره الزبير).

٤٣ ــ ص ٣٠٧: فوق أبي ربيعة بن المغيرة: (اسمه عَسْرو ويقال له: ذو الرمحين قاتل بهما بعكاظ يوم الفيجار).

٤٤ ـ ص ٣٠٧: فوق أبي حُذَيفة بن المغيرة: (اسمه مُهَشَّم).

٤٥ ــ ص ٣٢٧: على ترجمة خالد بن العاص: (الوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة قتله قُرْمانُ يوم أُحُدى.

٤٦ - ص ٣٢٩: على ذكر بني أمية بن المغيرة: (هشام بن أبي أمية بن المغيرة فتله قرمان يوم أحد).

47 ـ ص ٣٣٥: على ترجمة عبدالله بن عياض بن أبي ربيعة: (أمه أم الجلاس أسماء بنت سلمة وقيل سلامة بن مخربة بن جندل بن أُبيْرِ بن نَهْشل بن دارم، وهي التي أسلمت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عيَّاش، وأم زوجها أم الجلاس أسماء بنت مخربة عمتها).

٤٨ – ص ٣٣٨: على ترجمة هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة: (أبو أمية بن أبي حذيفة ابن المغيرة قتله علي يوم أُحُد، وقتل قزمان مولى بني ظفر يوم أحد حليفاً لبني مخزوم يقال له: خالد بن الأعلم).

194 ص 1942: على ترجمة عبدالله وعبيد الله وهبار والأسود وعمر بني سفيان بن عبد الأسد بن هلال: (أم هاؤلاء ربطة بنت عبد بن أبي قيس بن عبد وَدُّ بن نصر بن مالك بن حِسْلِ بن عامر بن لُوِّيُّ وأم إخوتهم الذين بعدهم أم جميل بنت المغيرة بن أبي العاص بن أمية وزاد معهم الزبير عبدالله).

وفي والإصابة؛ قتل بالحرة قاله أبو عمر. ولكن الذي في كتاب أبي عمر والاستيعاب، وفي والإصابة؛ قتل بالحرة قاله أبو عمر. ولكن الذي في كتاب أبي عمر والاستيعاب، الدري القاتل، وكأنه في حاشية المخطوطة (أبو عبيد).

واية وإنما الصحبة والرواية لولده المطلب بن حنطب الذي [كان] يوم بدر مع المشركين رواية وإنما الصحبة والرواية لولده المطلب بن حنطب الذي [كان] يوم بدر مع المشركين ثم [أسلم] لم يذكر الزبير وابن الكلبي أنه أسلم وإنما ذكرا ولده المطلب وأنه أسر ببدر، وذكره ابن عبد البرفي الصحابة، وذكر له حديثاً من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لأبي بكر وعمر: هدان مني بمنزلة السمع والبصرة، ثم قال أبو عمر في ترجمة ولده المطلب بن حنطب روى عن النبي بلكر وعمر بمنزلة السمع والبصرة فوقع الوهم لأبي عُمر من قول الراوي عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، وإنما هو المطلب بن عبدالله بن المطلب بن عبدالله بن المطلب بن عبدالله بن المطلب بن عبدالله بن المطلب عن أبيه عن جده، فنسه إلى حنطب بإسقاط المطلب فوقع الوهم).

٥٣ ـ ص ٣٥١: على ترجمة عبد العزيز بن المطلب بن عبدالله: (قال ابن الكلبي تزوج عبد العزيز هذا امرأة قد تزوجت قبله أربعة فمرض، فقالت: إلى من توصي؟ فقال: إلى السادس الشقي)."

٥٤ ص ٣٥٩: على ابن عنكثة: (العَنْكَ نُبَتُ).

وه \_ ص ٢٠٩٩: على حنتمة أم عمر بن الخطاب: (أم حنتمة الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم وأمها بنت أسد بن عبد العزى وأمها برة بنت عبيد بن عويج بن عَدِي بن كعب، وكانت برّة جُدة آمنة أم رسول الله عليه أم أمها، فعمر بن الخطاب أحد أخوال رسول الله من قبل أمهاته قاله ابن البرقي. والذي حكاه الزبير أن الشفا أم حنتمة وأم الشفا آمنة بنت عقيل بن كلاب من خزاعة؟ وأم آمنة أم رسول الله برة بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصَي ، وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قُمني ، وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن عُمن بن عوف بن عُبيد بن عُويْج بن عدى بن كعب).

٣٦٠ ص ٣٦٧: في الكلام على ولد عمر بن الخطاب: (عبيدالله بن عمر وزيد الأصغر أمها أم كلاوم بنت جرول الخزاعية. وأبو شَحْمة الذي حُدَّ في الشراب ومات في ضربه، وأمه أمَّ وَلَدٍ، ولا عقب له وأبو الحِبَّر وزينب أمها أيضاً أم ولد تسمى فكيهة).

وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة. وعبدالله الأصغر أمه سعيدة من بني أمية بن زيد من الأوس. وعياض بن عمر، أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيَّل وعاصم بن عمر أمَّه جميلة، أخت عاصم بن ثابت. وذكر الزبير: عائشة بنت عمر وأنها لم تخرج إلى زوج، ولم يُسَمَّ لها أمَّا).

۵۷ – ص ۳۹۹: في نهاية ترجمة عبيدالله بن عمر بن الخطاب: (ابنه عبدالله بن عبد الله بن عمر روى عن عمه عبدالله بن عمر أبو داود وأم عبيدالله بن عمر أم كلثوم بنت جرول بن مالك الحزاعي وأخوه الأمه حارثة بن وهب الحزاعي).

٥٨ – ص ٣٧٠: في الكلام على عبد الرحمن بن عمر الأصغر: (قال الزبير هلك عبد الرحمن الأصغر وترك ابناً له يُسكنى به، سَكَنَّهُ حفصة بنت عبد الرحمن ولقبته المُجَبَّر وقالت: لعل الله يَجْبُرُه، وأمه أم ولد، روي عنه الحديث وأم ابنه المُجَبَّر بنت قدامة بن جُمَح).

٩٥ ص ٣٧٤: في الكلام على زيد بن الخطاب: (أمه أسماء بنت وهب بن حبيب بن الحارث بن عبس بن قُمَيْنِ من بني أسد بن خزيمة، وأخوه لأمه عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السَّلَميُّ، وعثمان جَدُّ سعيد بن المسيب أبو أمه).

٦٠ ـ ص ٣٨١: على عائذ البيت: (بعني ابن الزبير).

٦٧ ـ ص ٣٩٧: على ترجمة عبدالله الأكبر: (أم عبدالله هذا هي أم عبيدالله وهي أم كلثوم بنت جرول الحزاعي).

٦٣ \_ ص ٤٠٧ : على قدامة وعثمان : (وعبد الملك بن قدامة روى عن أبيه وجاعة ، روى عنه أبيه وجاعة ، روى عنه يزيد بن هارون وزيد بن الحباب وابن أبي أويس. قال فيه أبو حاتم الرازي : ليس بالقويٌ ، ضعيف الحديث ، بحدث بالمنكر عن الثقات).

مه \_ ص ٤٠٨ : في الكلام على أبي دهبل: (وعمه أبو الأَشَدِّيْنَ كَلَدة بن أَسِيْد بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمَع. وفيه نزلت ﴿ لقدْ خلقنا الإنسان في كَبَدٍ ﴾ وكان يقول حين نزلت ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ زعم محمد أنَّ أصحاب النار تسعة عشر، فأنا أكفيكم خمسة على ظهري، وأربعة بيدي، واكفوني بقيتهم).

٦٦ \_ ص ٤٠٩: في الكلام على عبد الرحمن بن سابط: (قال ابن سعد: عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة أجمعوا على أنه توفي بمكة

سنة لممان عشرة ومئة وكان ثقة كثير الحديث، ذكره في الطبقة الثانية من تابعي أهل مكة».

٣٦٠ ص ٤١٠: في الكلام على سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان: (قال الزبير: قوم يخطئون في نسبه ـ يعني سعيد ـ فيقولون: سلامان بن عربج بن ربيعة بن لوذان، وذالك خطأ عربج وربيعة ولوذان بنو سعد بن جمح وأما عُربج فلم يكن له ولد إلا بنات إحداهن سُعْدَى أم عبدالله بن جُدْعان).

٦٨ ــ ص ٤١١ : في الكلام على أبي محذورة سمرة بن معير: (قال الزبير: اسمه أوس
 بن معير وأخوه أنيس بن معير قتل يوم بدر كافراً).

٦٩ ـ ص ٤١٧: على ترجمة عبدالله بن محيريز بن جنادة: (وقيل مات في خلافة عمر بن عبد العزيز).

٧٠ ـ ص ٤١٧: في الكلام على عمير بن رياب بن حذيفة بن مهشم: (ولد مهشم بن سعيد بن سهم حذيفة ورياباً فولد حذيفة رياباً وولد رياب بن مهشم كثير) قاله الزبير. وكلمة (كثير) غير واضحة.

٧١ ـ ص ١٤١ على قول معروف أبن خربوذ: (ذَلَّ معروف بن خربوذ إنْ صح عنه أن الحارث بن قيس بن الغيطلة أسلم، وأزلَّ غيره وإنما هلك بمكة على شِرْكه من المستهزئين برسول الله وكانوا خمسة أو ستة منهم الأسودان الأسدي والزهري والمخزومي والمعنوف والسهميان هلكوا بميتات مختلفة فقيل: إنَّ جبريل أشار إلى رأس الحارث هذا وهو يطوف بالبيت فامتخض قيحاً فقتله وقيل: بَلْ أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطشُ فلم يزل يشرب الماء حتى انقدَّ فات وهو يقول: قتلني ربَّ محمد. وهو صاحب الأوثان كلما مَرَّ بحجر أحسنَ من الذي عنده أخذه، وألقى ما عنده، وفيه نزلت ﴿ أفرأيتَ من اتخذ إلههُ هواه ﴾ وأسلم من ولذه ممانية الحارث وبشر وتميم والسائب وسعيد وعبدالله ومعمر وأبو قيس أولاد الحارث بن قيس، وأسر أخوهم الحجاج بن الحارث يوم بَدْرٍ، وقُتِلَ يوم البرموك، وقال ابن سعد: هاجر إلى الحبشة).

٧٧\_ ص ٤١٨: في الكلام على قول (وقتل سعيد يوم اليرموك): (كانت وقعة اليرموك وهو نهر قريب من دمشق في خلافة عمر سنة خمس عشرة، وكانت وقعة أجنادين ومرج الصفر في عام واحد، في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة).

٧٤ ص ٤١٩: في الكلام على عبدالله بن الزَّبَعْرَى بن قيس: (العاص وقيل: أبو العاص بن قيس بن عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم قتل يوم بدر كافراً، ولابنه قيس بن العاص صحبة نزل مصر وكان يُضيف بها، وكتب عمر إلى عمرو بن العاص: أن انظر من كان قبلك فيمن بابع تحت الشجرة فَأْتِمَّ له مثتي دينار، وأَتِمَّ لنفسك بإمارتك مثتي دينار، ولخارجة بن حُذافة لشجاعته، ولقيس بن العاص لضيافته).

٧٥ ـ ص ٤٢٠: في الكلام على هند بنت منبه: (منبه ونبيه ابنا الحجاج والعاص بن منبه صاحب ذي الفقار قتلوا يوم بدر كُفَّارا، والحارس بن منبه قتل كافراً قتل العاصي علي بن أبي طالب وأَخَذَ ذَا الْفَقَانِ.

٧٦ ـ ص ٤٣٤: على ترجمة عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث: (كنيته أبو يحيي قاله...). لعل القائل الزبير بن بكار ـ كما يفهم مما جاء في «الإصابة».

٧٧ - ص ٤٣٦: في الكلام على عبدالله بن أم مكتوم الأعمى: (أهل المدينة يقولون: عبدالله وأهل العراق والكلبي يقولون: اسمه عمرو، ثم اتفقوا على نسبه، وأمه أم مكتوم عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقطَلَة بن مرة بن كعب بن لويً قاله ابن سعد).

٧٨ ص ٤٣٧: في الكلام على أم شريك غزية بنت دودان: (هذا قول ابن الكلبي وأسقط بن بكار عوفا بين دودان بن عامر بن رواحة بن (...) بن معيص بن

عامر بن لؤي، ورواحة بن حجر بن عبد غير رواحة بن منقذ (...) وولد عبد بن معيص (...). انظر عن هذا النسب كتاب هنسب قريش، \_ ص ٤٣٦ \_ لمصعب الزبيري

٧٩ ص ٤٤٠: في الكلام على ذكر سائر بني فهر بن مالك: (هلال بن عبدالله أخي عبد العزى وهما الخطلان ابنا عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تَيْم (؟) الأدرم بن غالب بن فهر قتل بأستار الكعبة يوم فتح مكة).

٨٠ ص ٤٤١: على كلمة (أزم) في أول السطر (١٥): (أزم علينا الدهر: يأزمُ
 أزماً: اشتد وقل خيره. وأزمَ الرجلُ بصاحبه: لزمه. والهَتْمُ كسر الثّنايا من أصلها،
 والرجل أهتم وضربه فَهَتَمَه).

٨١ ص ٤٤١: على (وبعثه مرة على سرية وفيهم أبو بكر وعمر. وهي سرية الحبط كانت في رجب قبل الفتح (...) إلى حي ً من جهينة مما يلي ساحل البحر وبين المدينة (...) وانصرفوا ولم يلقوا كبداً وكان أبو عبيدة (...).

٨٧ ـ ص ٤٤٧: على ترجمة كُوْزِ بن جابر بن حِسْل بن الأَحَبّ: (المستورد بن شداد بن عمرو بن الأحب بن حبيب بن عمرو).

٨٣ ــ ص ٤٥٠ : في الكلام على أبي عبد الرحمن الفهري : (هو يزيد بن أنيس بن عبدالله بن جحوان من الصحابة الذين شهدوا فتح مصر، وولده بها وليس للمصريين عنه رواية).

٨٤ ــ ص ٤٥٠: في الكلام على المستورد بن شداد: (المستورد بن شداد بن عمرو بن الأحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر الفهري سكن الكوفة ثم سكن مصر ومات بالاسكندرية سنة خمس وأربعين).

٨٥ ص ٤٥٤ : فوق ترجمة أمَّ حبيبة بنت جَحْش : (الصوابُ أم حبيب حبيبة بنت جحش).

٨٦ ــ ص ٤٥٦: في الكلام عن ضِرَار بن الأزور: (ضرَار قاتل مالك بن نُويرة . ٧٩٦

# ما اتفق لفظه وافترق مستماه من أسماء المواضع للإمام عمد بن موسى الحاذمي (١٤٨٥/٥٤٨)

ـ ۳۱ ـ ۷۰۰ ـ بَابُ جُفُرَةَ وحُفُرَة<sup>(۱)</sup>.

أَمَّا الأَوَّلُ \_ بِضَمَّ الْجِيْمِ وسُكُونِ الْفَآءِ بَعْدَهَا رآة \_: جُفُرَةُ خَالِدٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَصْرَة، قالَ أَبُو الأَشْهَبِ الْعُطَارِدِيُّ: أَنَا جُفْرِيٌّ وُلِدتٌ عَامَ الْجُفُرَة، سنَة سَبْعين أَوْ إِخْدَى وَسَبْعِيْنَ (٢).

وَالْجُفُرَةُ الْوَهْدَةُ مِنَ الأَرْضِ، وهَلِيهِ تُنْسَبُ إِلَى خَالِدِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ أَسِيْدٍ، لأَنَّهُ نَزَلَها حِينَ بَعْثَهُ عَبْدُ الملكِ بْنُ مَرْوَانَ لِمُحَارَبَةِ مُصْعَبٍ، وكَانَ بِها حَرْبُ شَدِيدٌ، ذكرَهُ أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ (٣).

وأَمَّا النَّانِي \_ أُوَّلُهُ حَآلًا مُهْمَلَةٌ مَضْمُومَةٌ، والْبَاقِي نَحْوَ الأَوَّل \_: مَوْضِعٌ بِالْقَيْرَوَانِ. يُعْرَفُ بِحُفُرَةِ دَرْبِ أُمَّ أَيُّوب، يُنْسَبُ إليَّهَا يَحْيَى بْنُ سُلَمِانَ الحُفَرِيَّ، مَعْرِيُّ يَرُوي عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، \_ وأْبِي مَعْمَرٍ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، رَوَى عَنْهُ ٱبنَّهُ عَبْيَدُالله (٤٠).

التميمي).

٨٧ ص ٤٥٩: على بيت الشعر: نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الحِالة: (الحِمَالة ـ بكسر الحاء: اسم فرسه).

حمد الجاسر

للبحث صلة

## ۲۰۱ ـ بابُ جَفْنٍ: وحَفْنٍ (٠)

أَمَّا الأَوَّلُ \_ بَعْدَ الجِيمِ الْمَفْتُوحَةِ فَآءٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ \_: نَاحِيَةٌ بِالطَّاثِف (٦).

وأمَّا الثَّانِي \_ بَدَلُ الْجِيْمِ حَآمٌ مُهْمَلَةً \_ والْبَافِي نَحْوَ مَا قَبْلَهُ :\_ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الصَّعِيْدِ، وَقِيلَ: وَقِيلَ: وَقِيلَ: الْمُقَوِّقِسُ إِلَى رَسُولِ الصَّعِيْدِ، وَقِيلَ: نَاحِيَةً مِنْ أَعْمَالِ مِصْرِ، وَفِي الْحَدِيث: وأَهْدَى الْمُقَوِّقِسُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مَارِيَةً مِنْ حَفْنِ مِنْ رُسْنَاقِ أَنْصِنَا، وَكَلَّمَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِي الله عنها مُعَاوِيَةً لأَهلِ الْحَفْنِ، فَوضَعَ عَنْهُمْ خَرَاجَ الأَرْضِ (٧).

#### الهوامش :

(١) لَمُ أَرَ هذا الباب في كتاب نصر.

(٢) وفي همعجم البلدانه: موضع بالبصرة قال أبو الأشهب جعفر بن حيّان السطاردي: أنا جُعْرِي ... وأبو الأشهب مترجم في كتاب هتهذيب التهذيبه - ٨٨/٧ - وأبو الأشهب مترجم في كتاب هتهذيب التهذيبه - ٨٨/٧ - وفيه أنه توفي في آخر يوم من شعبان سنة ه ٢٥ - ونقل قوله: ولدت عام الجفرة سنة سبعين أو إحدى وسبعين عن الأصمعي عنه.

(٣) وأُسِيدُ ـ جد خالد ـ هو ابن أي العيص بن أُسَّة بن عبد شمس، وقد فَصَّل خبر وقعة الجفرة ابن جرير في تاريخه في حوادث سنة إحدى وسبعين، وسَمَّى الجغرة جفرة نافع بن الحارث [بن كلدة الثقني] وقال: التي نُسَيَّتُ يَعْدُ إِلَى خالد، وقال: وكان أصحابُ خالد جُفْريَّةً، بنسبون إلى الجُفرة.

وأبو موسى الحافظ هو عمد بن عمر بن أحمد الأصبياني (٥٠١/٥٠١) شيخ الحازمي من أجلًة حفاظ المديث، له مؤلفات كثيرة منها وزيادات على كتاب الأنساب المتنفِقة في الحفط، المثاللة في النقط والضبط، لابن طاهر المقدسي المعروف بابن الفيسراني \_ والكتاب مطبوع مع زيادات أبي مُوسى. ولم أو في تلك الزيادات ذكراً لمن ينسب إلى الجفرة \_ وذكر السمعاني في والأنساب، كثيرين بمن نُسِيُوا إلى الجفرة.

(٤) ليس في «معجم البلدان» زيادة على ما ذكر الحازميّ، بل سَنّى الموضع (حفرة أيوب). ولم أجد فيا اطلعت عليه من الكتب ما أضيفه.

(٥) ﴿ فِي كِتَابِ نَصَرَ: (بَابُ جَفَّنِ وَالْحَفْنِ وَالْجَفْرِ وَالْحَفْرِ).

(٢) وهنا نَصْ كلام نَصْر. وزاد ياقوت في ومعجّم البلدانه: قال عمد بن عبدالله النّسَيْرِيُّ ثم اللّقَفيُّ: طَرِبْتَ، وهَاجِئْكَ الْسُنَازِلُ مِنْ جَفْنِ اللّهَ وَالْ الهَمَدَائِي في وصفة جزيرة العرب، ٢٦٠ ـ: ومن يَمَانِيُّ الطائف، وَادْ يِقَالُ لَهُ جَفْنَ لِتَقِيف، وهو بَيْنَ الطائف وَبِينَ مَنْدِنَ البرام. انتهى.

ووادي جَمَٰنِ لايزال معرَوفاً في الجنوبِ الشرقي من الطائف، وفي أعلاه سدَّ مشهور يعرف بسدَّ مُمالة، وبالسَّدَّ السَّمَّلَتِي، ويعرف الآن باسم وادى ثُمَّالة، نسبة للقبيلة التي تسكنه، وأسفله يُدَّعَى الأَصَيْفِر، وهو من روافد وادي لية المشهور، الواقع شرق الطائف وانظر والعرب، س١٧٣/٩ وس ٧٩٠/١٧ - ربقع أحل وادى حفن بقرب خط الطول ١٩٠/٣٨ وخط العرض ١٠/١٥). يبعد هن الطائف ٣٠ كيلاً. قال نصر عن حكن بـ الفتح الحاء المهملة: ناحية من أحال مصر، وفي وأموال أبي عبيد، أنَّ الحسنَ بن على كلم معاوية لأهل الحفن، وهي قرية أمَّ الراهيم بن النبي كلم فوضع عنهم الحزاج، يعشي خواج

الأرض. وقيل: قرية من قرى الصعيد بمصر، وفي حذيث: أَهْدَى المُقَوَّةِ- يُهَ إِلَى رَمُولَ اللهَ عَلَيْهُ مَنْ مَ حَمَّنَ من رَمِنَاقَ أَنْعِبًا - كذا كان والصواب: أَنْعِبًا - انْهَى، وأورد باقوت تَصَّ كلام الحازمي بدون زيادة - وأورد الاسم (حفن) في حديث الحسن بدون تعريف.

وقول نصر: في وأموال أبي عبيدية بعني كتاب والأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام. وأنّصِنا \_ بالقتع وكسر الصاد \_ ذكر ياقوت أنها مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النّيل. والرستاق \_ والكلمة معربة من الفارسية \_ عرَّف ياقوت بأنه كل موضع فيه مزارع وقرى، ولا يقال ذالك للمدن كالبصرة وبغداد، فهو عند الغرس بمنزلة السواد عند أهل بغداد.

والمرضعان اللذان أوردهما نعير في حذا الباب هما:

 ١ - الْجَنْرُ: وَعَرْفَهُ قاللاً: بفتح الجُنِم وآخوه راه ...: جفر الْهَبَاعةِ منْ أرض الشَّرَئةِ، وَيَبَطُن الرَّمَةِ حِذَاء أَكَمَّةِ الخَيْمَةِ ما لا يقال له الجفرُ جَفَرُ الشَّحَمِ لبني عَبْس.

لَا الْحَفَّرُ: قال في تحديد موقعه: وأما بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء -: هو الحقر المتشوبُ إلى أبي موسى الأشعري قُرب البصرة، وحَفَرُ الرَّبَاب، وحَفَرُ سَعْل، موضعان من ديار تميم. وحَفَرُ السَّيْدَانِ، عند كاظهة. انتهن.

الجَفَرُ لَنَةً: البِرُ الواسمة التي لم تُطُو، ولهذا كُثَرُ إطلاقُ هذا الاسم على مياه ومواضع، فأما جفر الحباءة فيفهم من كلام الهجريُّ أنه يقع قبلة الرُّبنة - المعروفة الآن بيركة أمَّ سُلَمٍ وانظر «العرب» س ١٣٣ ص ٣٦٩ -في ظهر جبال اليعِملة الواقعة على ثلاثة عشر ميلاً قبلة الربذة في أرض بني سُلَمِ وأبو على الهجري، -ص ٢٤٢ -

وأمَّا جفر الشَّحم، فني أعلى وادى الرَّمَةُ غرب جبل أبان على مَفَرَية من أَكَمَةِ العَبْيَةِ - عَيْمَةِ قَطَنُو التي. لانزال معروفة \_ شرق عُقَلَةِ الصَّقُورِ، البلدة المعروفة، وبقرب الحيمة غربها على نحو ثلاثة أكيال هجرةً صغيرة تُدَّعَى الخُطَيْم، ليس من المستبعد أن تكون أُقيمت في مكان حَفْرِ الشحم \_ وانظر وبلاد القصيما - ٩٣١ - معه

ومن أشهر الأجفّار جَفرٌ ضَرِيَّة، ذكره ياقوت فقال: كان به ضيعةٌ لسعيد بن سلمان بن نوفل المساحق، المدني كان بكثر الحزوج إليها فسُمَّي الجَفَرِي. وذكره السمعاني في والأنساب، وساق نسبه إلى لؤي بن غالب. وقال: كان سديد المذهب، حسن الطريقة فاضلاً حسن الشعر، كان ولي قضاء المدينة وقدم بغداد زمن المهدي فأدركه أجله بها، وذكره وكيع \_ محمد بن خلف بن حبَّان \_ في كتاب والقضاقه: ٢٣٢/١ وما بعدها \_ وذكر طرفاً من أسهاره وطائفة من شعره.

وَخَبَر جَفَر ضَرَ بَهُ أَوْضَع مُوقِعه السَمهودَى فَهَا نقل عن الهَجري في دُوفاه الوفاه في أخبار دار المصطفى ٥-١٠٩٦ في الكلام على حمى ضَرِيَّة ـ فقال: وكان لبني الأدرم ـ من نَيْمْ بن أَوْيَّ: ـ ماء قديم على طريق أهل ضريَّة إلى المدينة، على ثمانية عشر ميلاً من ضَرِيَّة يسمى الجفر، ومعهم ناس من بني عامر بن أَوْيَّ: فاحتفر سعيد بن سليان المساحق العامري عَيِّناً وأساحها، وغرس عليها نخلاً كثيراً، على ميل أو نحوه من جفو

## حول "ادُبْ الخواصّ »

كتاب «أدب الحواص» من جنس كتب المختارات الأدبية ككتاب «الكامل» للمبرد وغيره لكن هذا الكتاب يمتاز بنوع من الترتيب لأن الاختيارات فيه تدور حول قبيلة بعينها حتى إذا فرغ منها المؤلف مضى إلى قبيلة أخرى، هذا ما يبدو لنا مما ذكره المؤلف فها تبقى من الكتاب.

ومن المؤسف أنه لم يبق من هذا الكتاب إلا قطعة صغيرة من أول الكتاب وكان من حسن الحظ أن قيض الله لهذا الكتاب أحد كبار علمائنا وهو ... ... الأستاذ حمد الجاسر، فحقق الكتاب تحقيقاً علمياً جيداً رغم صعوبة تحقيقه إذا لم يكن له غيرنسخة واحدة.

بني الأدرم، بدارة الأسود، وهو جبل عظيم أسود \_ إلى أن قال: وكانت بنو الأدرم وبنو بجير القرشيين قد كثروا بالجنفر، ثم وقع بينهم شرَّ، وكان جيرانهم من قيس بكرمونهم، ظل تفاسدوا جعل بعضهم يُهيجُ اللصوص على بعض، فنهيم بنو كلاب وفزارة، وقتلوا بعض رجالهم، فلحقوا بالمدينة وتفرقوا ونقل هذا المحريُّ في ومعجم ما استعجم، \_ ١٩٣٩ \_ ولم يذكر مصدره \_ وضَرِيَّة التي يقع هذا الجفر بقربها لاتزال بلدة عامرة.

وذكر ياقوت وغيره عدداً من الْجِفَار لا يُتَّسِعُ المقام للـكرها.

وذكر نَصْرٌ من الأحَفَار أَرْبَعَةً، أشهرها حَفَرُ أبي موسى الأشعري ــ الصحابي الجليل ــ وهذا في بطن فَلْجِم، الوادي المعروف باسم (الباطن) شرق الجزيرة، وهذا الحَفَرُ أَصْبَحَ الآن مدينةٌ كبيرة، تدعى (الحفر) بدون إضافة، ويعرف هذا الحفر أيضاً بحَفْرِ بنى العَنْبِر، لأنهم كانوا أهل فَلْج.

أمًّا حَفَرٌ سَمَّدٍ .. ويَدَعَى الحفر الأعُلَى .. فقد ذكر الأزهريُّ في وتهذيب اللغةُهُ: 17/0 .. أنه بحذاه العَرْمة، عند حَبِّل من حبال الدهناه، ولعله ما يعرف باسم الشُّوكي الان.

وحَفَرَ الرَّبَابِ يَظهر أنه المعروف الآن بحَفْرِ الْعَتْكُ، من إقليم سُدَيْرٌ، إذَّ يطون الرَّباب كانت منتشرة في قرى هذا الإقليم ــ كما في وصفة جزيرة العرب، للهمداني.

وحَفَرُ السَّيْدَأَن شرق الجزيرة في نواحي الكُويَّت ــ وقد تحدثت عن السَّيدان في قسم شرق الجزيرة من المعجم الجغرافي، بتوسع.

وهناك أحفارً أخرى، وما تقدم أشهرها.

وللأسناذ الجاسر خطة واضحة فهو لا يحب أن يثقل الكتاب بالحواشي وهذا من حقه فما على المحقق إلا أن بخرج نص الكتاب بصورة صحيحة، أما التعليقات فهي، في الغالب، من عمل الشارح لا المحقق، ومع هذا فلم يبخل الأستاذ الجاسر على الكتاب ببعض التعليقات المتناثرة هنا وهناك، وهي على قلتها وإيجازها تدل على دقة المحقق وسعة علمه، والآن وقد مر زمن على نشر الكتاب وأفاد عبو التراث كافة منه كها أفادوا من المقدمة الضافية التي كتبها الأستاذ الجاسر عن مؤلف الكتاب فلي ملاحظات هيئة يسيرة لا هدف في من ورائها إلا رغبتي إتمام نفع الكتاب للناس ولعل الأستاذ الجاسر يأخذ بما يراه صحيحاً منها والملاحظات حول نص الكتاب الذي يقع بين ص ٦٦ وص ١٥٢ وهذه هي الملاحظات:

١ ـ ص ٦١: (الحج عدوه في التغليظ).

أولا: (الحج) صواب كتابتها (ألحج) فهمزتها هزة قطع لا وصل.

ثانياً: المعروف أن الفعل (الحج) يتعدى بالى لأن معناه مثل معنى اضطر.

٧ ـ ص ٦١: وويستمله من قاعله المذموم.

كلمة (يستمله) قلقة وأظنها تصحيف ويستمده.

٣ ـ ص ٦٦: اوتفشأت رعيتي.

كتب المحقق تعليقاً على (تفشأ) وكذاه علامة للشك في الكلمة، ولا أدري لم فعل هذا فالكلمة صحيحة لا غبار عليها. قال الجوهري في الصحاح (٦٣/١): وتفشأ الشيء تفشؤا: انتشره وردد صاحبا اللسان والقاموس ما قال الجوهري.

٤ ــ ص ٦٣: ترجم المحقق لطريح بن اسماعيل الثقني في الهامش فقال: «توفي في أيام الهادي العباسي سنة ١٦٥ هـ».

أقول: إن كان توفي سنة ١٦٥هـ فقد مات في أيام المهدي (١٦٩/١٥٨هـ)، أما الهادي فحكم من سنة ١٦٩هـ إلى سنة ١٧٠هـ. □ ص ١٤: ترجم المحقق في الهامش لأكثم بن صيني فقال: «وأكثم وفد على الرسول على ومات في الطريق في السنة التاسعة من الهجرة (وفي الأصل الهجر وهو خطأ مطبعي) وفيه نزلت الآبة الكريمة: ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ﴾ والآبة».

أورد المحقق هذه الحكاية بصيغة الجزم، والواقع أنها ضعيفة السند:

فقد رواها أبو حاثم السجستاني في كتاب المعمرين (ص ١١) فقال: «روينا ذلك عن عمرو ابن محمد السعدي عن عامر الشعبي، قال سألت ابن عباس .. فذكر الحديث، وقال «وروينا أيضاً عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن الآية المذكورة نزلت فيه، وهذا طريقان منقطعان.

وذكر الحافظ بن حجر في الإصابة (١١٤/١) أنها رويت عن محمد بن المنكدر وعن عبد الملك بن عمير وهذان مرسلان.

ومما يدل على ضعف هذا الخبر أن الطبري روى في تفسيره (٩: ١١٤ ــ ١١٩) سبب نزول الآية عن كبار المفسرين مثل سعيد بن جبير وعكرمة والضحاك بن مزاحم الهلالي والسدي، فكلهم ذكروا أن الآية نزلت في الليثي، ولم يذكروا أكثم بن صيني.

٦ ص ٦٥: وقال الشاعر العنقسي».

علق المحقق بقوله: «لم أهتد الى معرفته وقد يكون العبقسي كما في «معجم البلدان» وأقول هو العبقسي يقيناً، فقد ذكره المرزباني في «معجم الشعراء» وسماه «كعب غورين» ويبدو أنه أخذ اسمه من شعره، وقد أفاد أنه إسلامي، وأنشد الأبيات التي أشار إليها ابن المغربي بتمامها وقد تصحفت (غورين) في المعجم إلى عوذين).

٧\_ ص ٦٦: ووأما الجهاز الشاعر وهو ابن أخي سلم٤.

ترجم المحقق لجاز فقال: وهو محمد بن عبدالله بن حاد بن عطاء،

أقول: إذاكان نسبه هكذا فهو ابن عم سلم لا ابن أخيه لأن سلماً هو ابن عمرو بن

حاد بن عطاء، ولكن الصحيح في نسبه أنه: «محمد بن عبدالله بن عمرو بن حاد بن عطاء» كما في تاريخ بغداد (١٢٥/٣).

ومن الغريب أن المرزباني ينسبه في ومعجم الشعراء، ٣٧٤ فيقول: وهو محمد بن عمرو بن حاد، فيكون أنحا سلم، ثم يقول ص ٢٧٥ أنه ابن أخي سلم، ويجوز أن تكون كلمة وعبدالله، ساقطة من الناسخ أو الطابع على أن هذه النسبة ذكرها الخطيب (١٢٥/٣) على أنها رواية أخرى في نسبة الجهاز، وذكر رواية ثالثة وهي محمد بن عمرو بن عطاء.

٨ ص ٦٦: «وأبو بكر وعبدالله بن جدعان قريب يجمعها تيم بن مرة».
 وأقول: بل يجتمعان في عمرو بن كعب بن سعد بن تيم كما في جمهرة أنساب العرب
 ص ١٣٦٠.

٩ ــ ص ١٧: «بعد قتل ابراهيم بن حسن،
 أقول: الصواب ابراهيم بن عبدالله بن حسن.

١٠ ـ ص ٦٨: جاء قول حاد عجرد:

فأنت أكرم من يمشي على قدم وانظر الناس عند المحل أغصانا الصحيح وانضره كما في الأغاني (٣٢٠/١٤) وكما تقتضيه اللغة.

١١ ـ ص: ٦٨ وزينب بنت سليان بن عبدالله بن العباس.

الصحيح: زينب بنت سلمان بن علي بن عبدالله.

١٢ ـ ص ٦٨: «ومن شعر محمد بن العباس».

كذا جاء، وكذا في الفهرس والصحيح: «محمد بن أبي العباس».

١٣ ـ ص ٢٩: جاء قول حاد عجرد:

قولا لـــزيــنب لو رأيت تشوفي لك واشترافي

أقول: صواب كتابة البيت:

قولا لــــزيـــنب لو رأي ت تشوفي لك واشتراني ١٤ ــ ص ٧٠ جاء قول حاد عجود:

يا ابن بنت النبي إني لا أجعل إلا إلــيك مــنك الــفــرارا وصواب كتابة البيت:

يا ابن بنت النبي إني لا أجد حسل إلا إليك منك الفرارا وقوله وبنت النبي، إشارة إلى أن أم محمد بن سليان علوية كما في والمعارف، ص ١١٤ ويحتمل أن يكون (بنت) تصحيف (بيت) والأول أرجع لأن حادا قال أيضاً:

يا بن عم النبي وابن النبي لسمعلي إذا انتمي وعلي الماني وعلى النبي النبي النبي وعلى النبي النبي وعلى النبي النبي

فإن المقوافي يتلجن موالجا تضايق عنها أن تولجها الأبرة الصحيح والأبرة لا والإبرة».

١٦٠ ــ ص ٧٣: قال المحقق في ترجمة حاد الراوية: وولد في الكوفة سنة ١٩٥
 وتوفى في بغداد سنة ١٩٥٥.

وتاريخ الميلاد خطأ واضع فإن ما هنا خطأ مطبعياً والمقصود سنة ٩٥ هـ وهذا غلط أيضاً والظاهر أن الأستاذ الجاسر اعتمد في هذا على الزركلي في الاعلام (٢٠١/٣)، وصاحب الاعلام نقل هذا دون تبصر عن «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (٢٦٦/١٠) وهذا غلط، لأن صاحب «الأغاني» ذكر (٢٥/٦) انه كان على صلة وليقة بيزيد بن عبد الملك، ويزيد ولي الحالافة سنة ١٠١ وتوفي سنة ١٠٥هـ ولا يعقل أن يكون على صلة وثيقة بالحليفة وهو دون العاشرة.

١٧ ــ ص ٧٥: «وقال أبو الفضل الربعي».
 الصحيح: الربعي بالباء الموحدة.

١٨ - ص ٧٧: (في إثيان الشر الإعتنانه)
 الصحيح الاعتنانه بدون همز.

19 \_ ص ٧٨: ووهو يدعا (؟) فيهم صميماً.

كتب الأستاذ الجاسر علامة استفهام عند (يدعا) وهي طريقة قديمة للكتابة تتمثل في كتابة حرف المد ألفا بغض النظر عن أصله، وقد اندثرت هذه الطريقة وهناك جماعة تدعو إلى إحيائها لأنها تسهل الكتابة. انظر مثالاً على هذه الطريقة مقدمة شرح جمل الزجاجي لاين عصفور (٨٠/١).

٢٠ ــ ص ٧٨: ترجم المحقق في الهامش للمعتضد فقال: والخليفة أحمد بن الخليفة الموفق.

الموفق لم يكن خليفة وإنماكان ولي عهد المعتمد فحات الموفق قبل موت المعتمد فصار ابنه المعتضد ولياً للعهد.

٢١ ـ ص ٨١: اطريف بن عمرو بن الحارث بن ثعلبة،

الصحيح: طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة.

٢٧ ـ ص ٨٢: الله عز وجل يقول: ولم يفرقوا بين أحد من رسله». صواب
 التلاوة: ولا نفرق بين أحد من رسله».

۲۳ ص ۸۳: البريه أنه قد جوابه من مسلّته.

كذا جاء ومسلته، بتشديد اللام والصواب بتخفيفها.

٢٤ ـ ص ٨٥: ٤كتب إليه أبو عبدالله النيسابوري أنه سمع أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم.

لم يعرف المحقق أبا عبدالله هذا وكتبه في الفهرس وأبو عبدالله النيسابوري، وهذا يعني أنه لم يعرفه وأقول أبو عبدالله هذا هو الحاكم أبو عبدالله محمد ابن عبدالله النيسابوري صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث والمدخل وغيرها من المؤلفات والأصم هذا من كبار شيوخه أكثر عنه في المستدرك وغيره.

٢٥ ـ ص ٨٦: «وكانت مدة استيافي النظر والجمع إلى حين تصنيف هذا الكتاب،
 كتب المحقق في الهامش تعليقاً على كلمة (استيافي) «بدون نقط، وتقرأ استثنافي،
 واشتياقي)».

أقول: هي (استثنافي قطعاً وتعني ابتدائي. قال صاحب القاموس (١٢٣/٣): «الاستثناف والاثتناف: الابتداء». ولعل ما جعل المحقق يتردد في إثبات كلمة (استثنافي) هو اشتهارها بمعنى الشروع في عمل شيء بعد الانقطاع عنه فترة وهو معنى خاطىء في اللغة.

أما كلمة (الاستياف) التي أثبتها المحقق فإن معناها الشم وهو <del>معنى</del> بعيد جداً من الساق.

٣٦ ـ ص ٨٧: «ومنه في الحديث (ستأتي سنون مغريات مكلحات) أي بينات للجدب، أقول: (مغريات) تصحيف، وصوابه: (معربات).

وقول المحقق: «وصدره» ليس سليماً في علم العروض، لأن كل شطر من أشطار الرجز يعد بيتاً.

٢٨ ــ ص ٨٩: جاء في نسب فاطعة بنت شريك (الحد) والصحيح (الجد)، وجاء (ودم) والصحيح (وذم) انظر الاشتقاق.

۲۹ ـ ص ۹۰: «بينة بين قرط».

والصحيح: بيبة بن قرط، واصل البيبة مسيل الماء من مفرغ الدلو إلى الحوض كما في الاشتقاق ص ٧٠.

٣٠ ـ ص ٩٠: وحنظلة بن زيد مناة.

الصحيح: حنظلة بن مالك بن زيد مناة.

٣١ - ص ٩٢: جاء اسم وعفرس، مضبوطاً بالفتح، والمعروف أنه بالكسر.

٣٢ ـ ص ٩٢: جاء قول الشاعر:

وعربة أرض جد في الشر أهلها كما جد في شرب النقاخ ظماء

كذا جاء (النقّاخ) بتشديد القاف، والصواب بتخفيفها.

٣٣ ـ ص ٩٤: وقال حريث بن عتابه.

الصحيح: حريث بن عناب بالنون.

۳٤ ـ ٩٤: دومطر بن كعب.

الصحيح: مطر بن سلسلة بن كعب انظر الأغاني (٣٨٢/١٤).

٣٥ ـ ص ٩٤: «نبهان ـ واسمه أسوده.

الصحيح: واسمه اسودان.

٣٦ ـ ص ٩٤ : وقال غيلان ـ وهو شاهد في الغريب : يدعن الجلس نحلاً قتالها.

من المفيد التنبيه على أن المقصود بالغريب هنا كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام لا غريب اللغة كما قد يتبادر للذهن، وللوزير عناية بهذا الكتاب فقد عمل مختصراً له.

٣٧ ـ ص ٩٥: ﴿ وَكَانَ الْهَيْمُ يَحْكِي عَنْ مِجَالُدُ عَنْ عَامُرُۥ ـ

لم يعرف المحقق عامراً، وقال في الفهرس: «لعله الشعبي» وأقول هو الشعبي يقيناً، فالراوي عنه مجالد وهو ابن سعيد الهمداني وهو ممن أكثر الرواية عن الشعبي.

٣٨ ـ ص ٩٦: «وذكر أبو عبد الرحمن المعري».

وقال المحقق في الهامش: وقد تكون المعري بالعين أو الفاء أو القاف أو الصاده وأقول: هي المقرىء والمقصود أبو عبد الرجمن عبدالله بن يزيد المقرىء من تلاميذ أبي حنيفة كما ذكر الخطيب في تاريخ بغداد (٣٢٤/١٤)، وأبو عبد الرحمن هذا هو أحد

العبادلة الذين تعد روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل.

٣٩ ـ ص ٩٨: دومن قبائل بكر يشكر وزمان وشيبان وعجل ولجيم وقيس بن ثعلبة ه.

أقول: المناسب (عجل بن لجيم) لا (عجل ولجيم) لأن لجيا ليس قبيلة بعينها وإنما هو والد قبيلتين كبيرتين: حنيفة بن لجيم، وعجل بن لجيم،

١٤٠ ص ٩٧: وجدهم).

هذا تصحيف، والصواب: جرهم.

٤١ ـ ص ٩٩: وجاء في الهامش: وتميم بن أد بن طابخة.

هذا خطأ، والصواب: تميم بن مر بن أد بن طابخة.

٤٢ ــ ص ١٠٠: «وقال سويد بن كراع العكلي وقال اللغويون: إن كراع اسم أمه،
 وان اسم أبيه عمرو أو عمير، الشك مني».

لم يعلق المحقق بما يجلو الشك، والصواب أن اسم أبيه عمروكما في تحفة الأبيه للفيروزآبادي (نوادر المخطوطات ٢:١٠٦) وجاء في تاج العروس (٤٩٣/٥): ١٠سم أبيه عمرو، وقيل: سلمة،

٣٣ ــ ص: ١٠٠ وفي نحو من هذا يقول ابن زيانة.

الصحيح: ابن زيابة.

£٤\_ ص ١٠١: وابن أبي حية بن الاسحم».

الصحيح: ابن أي حية بن سلمة الكاهن بن الأسحم انظر جمهرة أنساب العرب ص ٤٤٨، والأغاني (٢٠٤/٢١).

٤٥ ـ ص ١٠٧: ووأنشد أهل اللغة: يوماً كيوم عروبة المتطاول.
 الصحيح (يوم) بالرفع كما يتبين من تمام البيت وهو:

وإذا رأى الرواد ظل بأسقف يوم كبوم عروبة المتطاول هكذا أنشده ابن دريد في الجمهرة (٤٦٧/١) وعزاه لابن مقبل والعرب تقول وظل يوم طويل، إذا أرادت أن تصفه بالشدة كما قال بشر بن أبي خازم:

فظل لهم بنا يوم طويسل لنا في عرض حوزتهم نداه ٤٦ من ١٠٢: جاء قول الشاعر:

أنا العنزي ابن الأسود الذي بهم أسامي إذا ساميت أو أتبجّع بالمنزي السين في (الأسود) مضبوطة بالسكون والصواب ضبطها بالضم.

٤٧ ـ ص ١٠٤: اقال رجل من بني ربيعة بن ذهل بن شيبان».
 والصواب من بني أبي ربيعة بن ذهل.

٤٨ ـ ص ١٠٦: «مثل قولهم ميت وقيل هو في تخفيف قيّل ومبّت».
 يلاحظ على هذا أمران:

إحداهما: إن (ميت) الأولى جاءت مضبوطة بتشديد الياء والصواب إسكانها والآخر: إن كلمة (هو) زائدة ونتج هذا من ظن الناسخ إن (قيل) فعل ماض مبني للمجهول والصحيح أنها بفتح القاف وإسكان الياء تخفيف قيل بتشديد الياء.

24 ـ ص ١٠٦: ووقال عمرو بن معد يكرب بن عبدالله بن عصم،

الصحيح عمرو بن معد يكرب بن عبدالله بن عمرو بن عصم انظر جمهرة أنساب العرب ص ٤١١، والأغاني (٢٠٨/١٥).

٥٠ ـ ص ١٠٧: «منبه بن سعد العشيرة».

الصحيح: منبه بن صعب بن سعد العشيرة.

١٥٠ - ١٠٧: ووقال بعض أهل العلم: أنهيا مصنوعانه.

يعني أبا موسى الحامض ولم يسمه لأنه كوفي، وهذه طريقة عند النحاة البصريين ومن أنعذ بقولهم لا يسمون خصومهم. لاحظ ص ٨٨ من الكتاب قال فيها: ولأنا لا نرى أن الأسماء مشتقة من الأفعال على ما يذهب إليه قوم مخالفهم البصريون، وهو يقصه الكوفيين. وانظر في موضوع البيتين اللسان (عرب).

١٠٨ على ١٠٨: وولغة بكر وتميم التخفيف في مثل هذه الأشياء، والوجه التثقيل
 وعليه جاءت القراءات.

أقول: هذا الكلام فيه مجازفة فقد قرأ بالتخفيف عاصم - في رواية أبي بكر بن عياش، وحمزة بن حبيب الزيات وهذا من السبعة وكذلك خلف بن هشام البزار وهو من العشرة. انظر تقريب النشر ص ٩٢.

۵۳ ـ ص ۱۰۸: جاء قول الشاعر:

ثم آلت لا تسكسلسنا كل حي معقب عقبا جاءت كلمة (معقب) بتشديد القاف وبذا يختل وزن البيت، والصواب تخفيف القاف وإسكان العين.

١١٠ ص ١١٠: «واسم الأقرع الأشيم وقيل الأشم وإنما سمي الأقرع بقوله، ولم يورد البيت ولم ينتبه المحقق لهذا النقص.

ذكر هذا محمد بن حبيب في «القاب الشعراء» (نوادر المخطوطات ٢٠/٢١٣). ٥٥ ص ١١٢ عرب الجرح».

جاءت الراء من عرب مضبوطة بالفتح، والصواب ضبطها بالكسر.

٥٦ ـ ص ١١٥ جاء قول الشاعر:

وإني على ما كان من أجنبيتي ولوئسة إعسرابسيتي لأدبب المعروف «عيدهيني».

۵۷ م ص ۱۱۸: اوقال طریف بن عمرو التمیمی.

الصحيح في اسمه طريف بن تميم بن عمرو وقد اختلف العلماء في اسم جده ولم -يختلفوا في أن اسمه طريف بن تميم إلا ما كان من المتأخرين.

۵۸ ـ ص ۱۱۹ اخبيب بن كعب بن يشكره.

جاء «حَبيب» بفتح الحاء وتخفيف الياء، والصواب (حُبيب) بضم الحاء وتشديد الياء ذكر ذلك الوزير ابن المغربي نفسه في الإيناس ص ٢٩٦ وهو بتحقيق الشيخ حمد أيضاً.

۹۵ \_ ص ۱۱۹ ویشکر بن واثل».

الصحيح: يشكر بن بكر بن واثل.

٣٠ ـ ص ١٢٠ ه قال أبو وجزة يزيد بن عبيدة، الصحيح: يزيد بن عبيد.

٦٦ ـ ص ١٣٠ دمن بني سعد بن بكر من هوازن.

المناسب سعد بن بكر بن هوازن لأنه في علم النسب لا يقال فلان من فلان إذا كان من صلبه. قال أبو محمد الأعرابي: «إنجا يقال: فلان من بني فلان إذا كان بينه وبين الجد الأكبر آباء وأجداد فأما إذا كان لصلبه فإنما يقاله هو ابنه، انظر (فرحة الأديب ص ١٦٩) وقال كلاماً في هذا المعنى ص ٧٤.

٦٢ مازن بن عمرو بن تميم.
 الصحيح مازن بن مالك بن عمرو بن تميم.

٦٣ ــ ص ١٧١: «فحذفوا الألف تخفيفاً على المذهب المتقدم في الجراءة على .. بالتغيير» على المحقى على موضع النقط بقوله: «كلمة غير واضحة وكأنها العين» وهذا غير صحيح لأن المؤلف يتحدث عن الواو من (لغوة) التي هي لام الكلمة لا عينها.

٦٤ ـ ص ١٢٢: «لأن اللعبة آلة للعبه.

جاءت (اللعبة) بفتح اللام والصواب ضمها. قال يعقوب بن السكيت في إصلاح المنطق ص ١٦٦: وتقول لمن اللُّعبة فتضم أولها لأنها اسم.

٦٥ ـ ص ١٧٤ : والفند الزَّماني ٥ .

كذا جاء والزُّماني، بفتح الزاي، والصواب بكسر الزاي وتشديد المج.

. ٦٦ - ص ١٧٤: جاء قول الشاعر: أيا تملك يا تملي.

الصحيح (يا تمل) ـ وهو ترخيم (تملك) ـ لأن الباء الناتجة من إشباع الكسرة لا تكتب.

٦٧ ـ ص ١٧٤: جاء قول الشاعر:

لـقـد نزع المغيرة نزع سوء وعرق في الـفـقا سها قصيرا جاءت (الفقا) بفتح الفاء، والصواب ضمها:

٦٨ ـ ص ١٢٥: (أهملوا الكلام بودد وودع).

هذا تصحيف، والصواب: أهملوا الكلام بوذر وودع.

٦٩ ـ ص ١٢٦ وونسره أبو عبيد فقال: الحوامي الضوال».

الذي في غريب الحديث لأبي عبيد (٢٢/١) \_ وهو المرجع الذي ينقل منه المؤلف: والهوامي، المهملة التي لا راعي لها ولا حافظه.

٧٠ ص ١٢٧: وجميلة بنت قطبة،

الصحيح جميلة بنت أبي قطبة.

٧١ ص ١٩٧: «قطبة بن يزيد بن عمرو»

اسمه الصحيح: أبو قطبة يزيد بن عمرو .. انظر تجريد أسماء الصحابة ١٩٥/٢.

٧٧ ص ١٢٧: اغنم بن كعب.

الصحيح غنم بن عدي بن كعب. انظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٦٠.

٧٣ ـ ص ١٩٧٠: «مالك بن أنس بن النضر»

ATY

الصحيح: أنس بن مالك بن النضر حادم رسول الله.

٧٤ \_ ص ١٢٧: والخزرج بن حارثة بن امرىء القيسه.

الصحيح: الحزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرىء القبس. وليت المحقق راجع كتب النسب ليكمل السقط في سلاسل النسب الموجودة في الكتاب.

٧٥ \_ ص ١٢٨: اذكر ذلك عنه أبو محمد جعفر ابن درستويه.

قال المحقق في الحاشية: «المعروف عبدالله بن جعفر بن درستويه «أقول: يلاحظ أن كنية بن درستويه أبو محمد فكأن أصل العبارة أبو محمد (عبدالله) بن جعفر بن درستويه.

٧٦\_ ص ١٢٨: اجمع المرأة مرآت.

ضبط مرآت بإسكان الراء والصحيح: مُرَآت بفتح الراء.

٧٧ ـ ص ١٣٩: «لكان اللسان ينتقل من كسر إلى ضم، لأن فاء الفعل الساكنة حاجز غير حصين فينقل».

«ينقل» تصحيف، وصوابها «يثقل» أي أن الانتقال من الكسر إلى الضم يثقل على اللسان، انظر في هذا معاني القرآن للأخفش (٣/١).

٧٨ ــ ص ١٧٩: ومع أنه يكون بمنزلة (فَعُل) وليس هذا من أبنيتهم، مثلاً: جاء فعل بفتح الفاء وضم العين وهذا خطأ فهو بناء عربي جاء عليه مثلاً من الاسماء عضد وسبع ومن الصفات رؤف، والصحيح (فِعل) بكسر الفاء وضم العين.

٧٩ ص ١٣٣ ، مُخلّد، بالتشديد.

الصحيح ،مَخلَد، بالتخفيف.

٨٠ ص ١٣٤: وعصمة بن مالك،

الصحيح معصمة بن النعان بن مالك.

٨١ ص ١٣٤: «أمة بن ضبيعة»
 الصحيح أمية بن ضبيعة.

روى القتبي، وقد قال آخرون أن خزاعة من ولد قعة .. وأحسب أن القتبي روى ذلك، جاء والقتبي، بفتح القاف والصواب ضمها، وهذا القول الذي أشار إليه المؤلف في نسب خزاعة جاء في حديث نبوي رواه البخاري (٥٤٧/٦) (من فتح الباري).

٨٣ ص ١٣٥ (عكاية) والصحيح (عكابة).

٨٤ ـ ص ١٣٥: «بكر وايل، والصحيح: بكر بن واثل.

٨٥ ص ١٣٦: دوهرب عبدالله بن زياده.

والصحيح: وهرب عبيدالله بن زياد. وقد تكرر هذا الخطأ في الفهرس.

٨٦ ص ١٣٧: «قال السمى القاضي».

رجع المحقق أن المقصود أنه سمي المؤلف وأرى أنها «التيمي» وفي القضاة عدة يعرفون بالتيمي، ذكرهم وكيع في وأخبار القضاة».

٨٧ ص ١٣٩ ءأبو دؤاد الأيادي حارثة».

الصحيح «جارية» كما في تبصير المنتبه (٢٣٣/١).

١٨٨ ص ١٣٩: «عمرو المقصور الذي اقتصر به على ملك أبيه ... عن يعقوب بن السكيت، الصواب «اقتصر على ملك أبيه» يحذف «به» وإلا لما كان هناك فرق بين قول يعقوب وقول أحمد بن عبيد الذي أورده المؤلف بعد قول يعقوب، وهو كذلك في عشرح القصائد السبع لابن الأنباري» (ص٣) وهو المصدر الذي نقل منه المؤلف معظم حديثه عن امرىء القيس.

٨٩ ـ ص ١٤٠: جاء قول الأعشى:

ولكن لا يصيد إذا رماها ولا تصلااه علاتية كسنود

ALE

الصحيع: وولا تصطاده انظر ديوان الأعشى ص ٦٥.

٩٠ - ص ١٤١: ايقلم بن عثرة بن ربيعة،

الصحيح: يقدم بن يذكر بن عزة بن أسد بن ربيعة. انظر نهاية الأرب للنويري ٣٢٨/٢).

٩١ ص ١٤١: جاء قول الشاعر:

وتسيسم موا بأسر يهامتهم وتسكندوا غدراً على غمد أقول: الشطر الأول عنل عروضياً كما لا يخني.

٩٢ ـ ص ١٤٣: وقال عيينة بن مرداس.

علق المحقق بقوله دفي الأصل عتيبة، ولم تكن هناك ضرورة لتغيير الاسم فإن أرجح القولين في اسمه وعنيبة...

٩٣ ـ ص ١٤٨: ونيسابور بن سابور ذي الأكتاف.

والصحيح سابور بن سابور ذي الأكتاف (تاريخ الطبري ٧٠/٢) أما نيسابور فاسم مدينة..

٩٤ ــ ص ١٤٨ دهرمس بن نرسي٠٠

الصحيح وهرمز؛ كما في المعارف ص ٢٢٥ والطبري (٢٥/٢) أما هرمس فاسم يوناني أما الفهرس الدقيق الذي صنعه الأستاذ حمد فلا يخلو من هنات يسيرة.

منها (أحمد بن سليان) والصحيح (أحمد بن عبدالله بن سليان و(الأحوص بن عبدالله) والصحيح (الأحوص عبدالله بن محمد) و(تيم بن عمرو بن هصيص) والصحيح (جمع بن عمرو بن هصيص) و(جدعاء) والصحيح جدعي كما ذكر الوزير نفسه (ص ١٤١) وجاء (أبو الحكم بن محمد) والصحيح (الحكم بن محمد) وجاء (لجيم

# الرسشايدة في السّنؤوانُ وصاتهم بقبيساة بني رسسيد في بلادنا

كنا نسمع قديماً من كبار السِّنَ عندنا روايات مفادها أن فروعاً من قبيلتنا تقيم في السودان، فلا هم توسعوا بإنارة الحجة التي يروونها لنا مع إصرارهم على صحتها حبها يتناقلونه عن أفواه أسلافهم من قبل، ولا نحن أخذنا رواياتهم مأخذ الجد، فالحواجز الطبيعية لجغرافية الأرض أوجدت هذا النوع من الجهل، وساعدت على النسيان، حتى كثر الحديث مؤخراً عن قبيلة (الرشايدة) في السودان وأخذ طابعاً إعلامياً، وأداة استفهام عن رابطة الصلة بين القبيلتين فلا من مُجِيب وإن وُجِدَت الإجابة فكثيراً ما يعتورها الإبهام.

ومن هنا راودتني الرغبة وحب الاستطلاع عن هذه القبيلة في السودان لعلي أجد دليلاً يُرْكَنُ إليه عنها مستقبلاً.

وعندما سمحت لي الظروف قُمْتُ بزيارة لتلك القبيلة كباحث عن حقيقة هذه الصلة التي آن الأوان لها أن تظهر للأنام مؤيدة كانت أم غير مؤيدة لهذا الانتساب، وكنت سلفاً أُذْرِكُ أنَّ الاسم الواحد بين قبيلتين أو فتتين لا يعني أنها من جد واحد إلا إذا وُجِد الدليل، وهذا هو الذي من أجله ذهبتُ.

وهأنذا أبدأ بالحديث عا شاهدت وسمعتُ من خلال زيارتي لهذه القبيلة الكريمة،

بن بكر بن واثل) والصحيح (لجيم من بكر بن واثل) وجاء (الناس بن عيلان بن مضر) والصحيح الناس عيلان بن مضر وجاء (أبو زيد الكلابي) والصحيح: أبو زياد،
 وجاء (يشكر \_ من بكر بن واثل) والأصح: يشكر بن بكر بن واثل.

«الجزيرة» ١٤٠٤/١١/١٧هـ جواد محمد الدخيل

متجرداً من كل غاية، وهي زيارة بالنسبة لي على قصرها ذات فائدة كبيرة، فن خلالها اجتمعت بشيوخ القبيلة ومع مختلف فروعها، ودرست أحوالها دراسة الفاحص المتقصي لكل صغيرة وكبيرة، فوجدت عاداتها وأخلاقها وتقاليدها لا تختلف عن حالة أية قبيلة كريمة من هنا.

ولم تتأثر بعادات وتقاليد المجتمعات من حولها، وهي ذات فروع كثيرة، يجمعها ثلاثة بطون رئيسة وكبيرة لا تَخُلُو منها أسر صغيرة مازجتها من القبائل الأخرى أثناء هجرتها من نجد والحجاز، فأصبحت منصهرة فيها ومعدودة منها.

ومن خلال معايشتي ومخالطتي لهذه القبيلة وفروعها الكثيرة، خرجتُ منها بأربع حقائق، أستطيع القول أنها حقائق دامغة تثبت كلها بما لا يدع مجالاً للشك صلة النسب القوية بين قبيلتي بني رشيد هنا وهنالك، وهذه الحقائق كها رأيتها وسمعتها هي:

1 ــ أن قبيلة الرشايدة في السودان تتكون من ثلاثة بطون رئيسة كما أسلفت القول عنها يجمعها اسم بني رشيد أو (الرشايدة) أكثرها عدداً قبيلة (الزنيات) وهؤلام فيا ظهر في هم فرع من فزارة من غطفان، وهم بنو زُنيَّم بن عديًّ بن فزارة بن بَغِيض بن رَيْثِ بن غطفان.

٢ ـ اللَّهجة التي تتحدث بها القبيلة في السودان هي نفس اللجهة التي تتحدث أيضاً بها قبيلة بني رشيد هنا، ولم تتغير ولو بنزر يسير على الرغم من طول الأزمنة التي باعدت بينهم وأنستهم ارتباط بعضهم ببعض، يضاف إلى ذلك ملامح البنية وسحنة الدم.

٣ أن عدداً من فروع الرشايدة في السودان هي نفس الفروع لقبيلة بني رشيد هنا
 مثل:

أ\_ الجلدان (القلادان) هم ينطقون الجيم بدلاً من القاف كما هي الحال هنا. ب\_ الحيارات.

جــ العويمرات (العوامرة) الى غير ذلك من الفروع الأخرى التي بمكن مقارنتها.

٤ ــ لقبيلة الرشايدة في السودان وسم واحد لابلهم تعرف فيه، هذا الوسم كما رأيته وسمعته منهم هو (الكفّة) وينطقونها بـ (الجفة) كما تنطق بها العامّة من بني رشيد هنا وهكذا صفتها ( 4 ) وقد يدخل عليها بعض الزيادات للتفريق بين الفروع ولا تكون إلا على فخذ الناقة الأيمن، وهذا الوسم سمة معروفة لقبيلة بني رشيد هنا وكافة قبائل الجزيرة تعرفها حق المعرفة، وقد سألت أرباب المعرفة من القبيلة كثيراً عن هذا الوسم، فقالوا: ورثناه عن الآباء والأجداد وأتينا به من نجد.

وأقول: إن هذه السمة تعتبر دامغة الدوامغ التي لا يدخل إليها الشك أو التأويل بأن القبيلتين من جد واحد، وانتسابها لبعضها كان انتساباً صريحاً ولذلك يعتبر مسألة منتهية. والقبيلة بمجموعها تضاهي أكبر قبيلة هنا من حيث العدد واتساع رقعة مواضعها وأغلب الظن أن كثرتهم هي التي مكنتهم وجعلتهم يحافظون على كيانهم وبصفو نسبهم ومن ثم لم يختلطوا بالقبائل المودانية الأخرى.

ولازال رجال القبيلة وفتيانها يتمنطقون بأسيافهم في حلهم وترحالهم وهيئهم تنبىء عن تعالى القوة وطغيان العصبية، ونساؤهم يلبسن الحجاب الإسلامي المزركش بالصّدف، وبعض الحليُّ القديمة، ولم أر اختلافاً بين وضع المرأة عندهم عا هو متعارف علمه هنا.

## هجرة هذه القبيلة من مواطنها القديمة إلى السودان:

لا نجد فيا بين أيدينا من الكتب تفصيلات وافية توضح ما نحن بحاجة إلى إيضاحه ومعرفته وإن كنا نجد تلميحات غير مطمئنة مدونة بتاريخ السودان – ج١ ص ١٠٠ لنعوم شقير ذكر فيه القبيلة وحدد هجرتها من الحجاز عبر البحر الأحمر سنة ١٢٨٨ بسبب قتال وقع بينها وبين بعض القبائل، وهذا التاريخ لا يخالف المفهوم السائد عند القبيلة وإن كانوا يجهلون أسباب الهجرة. وأنا أميل إلى أن هجرتها أقدم من ذلك.

وعلى كل حال فقد هاجرت من مواطنها الأولى من هنا عبر البحر الأحمر حسب

أقوال كبار القبيلة إلى السودان وهناك نزلت في الصحراء الشرقية المعروفة أيضاً بصحراء (البُجّة) في السودان واتخذت فروعها من مدينة (كَسَلاً) على الحدود السودانية الأثيوبية مقراً لها، فانتشرت في الإقليم الشرقي من السودان وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر امتداداً للأقليم الشرقي بكامله، جاعلة من هذه المواضع منتجعاً لمواشيها الكثيرة من إبل وأغنام، آخذة بعوامل الحياة البدوية أسلوباً مربحاً لحياتها كما عودتها الحال سابقاً، واتخذت من هذه الأماكن دار استيطان دائمة لها.

وبعد أن أنهيت زيارتي لهذه القبيلة مرزت بأحد شيوخها لأخُذ عنده قسطاً من الراحة وهو الشيخ نفاع بركات وكان محاوراً بارعاً، وعنده دار الحديث عن صلة النسب بن القبيلتين نقال: لا ينكر هذه الصلة إلا مغالط أو جاهل وما أكثر الأدلة الثابتة على هذه الصلة، وأضاف يقول: إنه قبل فترة وجيزة قام بزيارة للسعودية فالتقى خلالها بالشيخ ابن براك شيخ قبيلة بني رشيد هنا وتم التعارف بينها، وأضاف يقول أيضاً: إن عدداً من أبناتنا يذهبون إلى المملكة طلباً للرزق، وهناك قد يحد أحدهم اسم فرع أو عشيرة أو أسرة يماثل اسم فرعهم الذي هو بالأصل منحدر من فرع عندنا حتى يكاد يتوهم أنه من هؤلاء القوم.

قلت: هذه ظاهرة قديمة ومعروفة وقد سببت الكثير من الخلط بين الأنساب، وهذا هو سبب الجهل متى ما توغل بالإنسان فإنه يفقده حقيقة انتائه، وما اسم الزبيدية التي لصق بهذه القبيلة كلقب من ألقابها إلا أحد الشواهد على هذه الظاهرة، فقد وهم إخواننا السودانيون أن (زبيدة) أم لهذه القبيلة اعتقاداً عن جهل منهم أن هؤلاء من ذرية هارون الرشيد زوج زبيدة وهذا غير صحيح.

وهنا يستحسن أن أورد شيئاً عن فروع هذه القبيلة نقلاً عن الشيخ نفاع نفسه: ١ ـ الزنيات، ومن فروعهم:

أ \_ ذوي عائد: على وزن اسم الفاعل من عاد يعود آخره دال مهملة وفيهم الشيخة.

ب ما الحليات. د ما فوى بريغيث. جماع النقيشات. هما الحويجات.

#### ٢ ـ الراعمة:

ويلاحظ التفريق بين هذا البطن وفروع أخرى من يطبين العرب يسمون بالبراعصة ومن فروعهم:

أ .. ذوى حيان وفيه الشيخة لـ (البراعصة) منهم الشيخ نفاع.

ب\_ الجلدان (القلادان). ز ـ ذوي عمري.

ج\_ الكعيكات. حـ العميرات.

د ـ ذوى مهدى. ط ـ ذوى هويدي.

هـ المرازيق. ى ـ الفعيرات.

و \_ السحامين.

## ٣ ـ البراطيخ، ومن فروعهم:

أ \_ العويمرات (العوامرة) وفيهم رئاسة البراطيخ.

ب\_ الدلقان.

جــ الدهمان، ويلاحظ أن من قبيلة أشجع من غطفان فرع يقال له بنو دهمان.

د \_ آل يميني.

هـ المناقير.

و ـ الحيارات.

ز \_ الكريفات.

(للبحث صلة) عطاللة بن ضيف الله الرشيدي

# مَن هو أنيف النبهاني ؟

وأعود إلى الحديث عن نبهاني جديد، هو أُنيْفُ بن زَبَّان النبهاني، وقد عُنيتُ من قبلُ بأحد مشاهير بني نَبُهان، هو زَيْدُ الخيلُ أو زيد الخير .. ويعلم ذالك بعض القراء.

ولكن أُنيَّفاً لم ينلُ شهرةً مستفيضة .. ولا يكاد الباحث يجد له ذكراً إلا في احاسة، أبي تمام الطائي، أو في بعض المصادر القليلة جداً.

ولا نعجَب إن عُني أَبُو تمام بطائفة من شعراء طَيُّو، فهم قومه ومنهم عِبْرَتُه.

جاء ذكره في القطعة رقم (٣٣) من ١٥ الحاسة، في الطبعة التي حققها الدكتور عبدالله عسيلان، والقطعة من بيتين اثنين، ولكنهها وردا في قطعة أخرى للشاعر نفسه تأخذ رقم ٢١٧ من الطبعة نفسها.

وقال المحقق في تعريفه: أُنيف بن زَبَّان النَّبُهائي، ولعله أحد بني نبهان بن عمرو بن المغوث بن طيء، ولم أقف له على ترجمة في معاجم الشعراء، وكتب التراجم، وانظر في بني نبهان والاشتقاق؛ ـ ١٢٥ ـ و وجمهرة أنساب العرب؛ ـ ٤٠٠، ٤٠٤.

ثم خَرَّج البيتين فقال: إنهما مع أبيات أخر في «الكامل» – 18/1 – لرجل من طي، ووالأشباه والنظائر» – 187/1 – لأنيف بن زبان الطائي، والبيت (١) في «التنبيهات» – 1۷۳ – لرجل من طيء. انتهى.

وكذالك خرَّج الأبيات الواردة في القطعة (٢١٣) ودل على مواطنها .. وقد ورد ضمنها البيتان الواردان في رقم (٣٣) ولكن هناك اختلافاً في اسم الشاعر، فهو في القطعة (١١٢): أنيف بن حكيم بن كنف النبهاني.

أما الأبيات فهي:

جمعنًا لهم من حي عَوْف ومالك لهم عَجْزُ بالحَوْنِ فالرَّمْلِ فَاللَّوى لهم عَجْزُ بالحَوْنِ فالرَّمْلِ فَاللَّوى وتَعْتَ نُحُورِ الحَيْلِ حَرْشَفُ رِجْلَةٍ أَبِى لهم أَنْ يَعْرِفُوا الضَّيْمَ إِنَّهم فَلَمَّا أَيْنَا السَّفْح مِنْ بَطْنِ حاثلِ (دَعَوْا لِنزارِ، وانْتَمَيْنَا لِطَيَّه فَلَمَّا التقيينَا بَيْنَ السَّيْفَ بَيْنَا لِطَيَّه وَلَمَّا عَصَيْنَا بِالسَّيْوفِ تَقَطَّعَتْ وَلَمَّا عَصَيْنَا بِالسَّيُوفِ تَقَطَّعَتْ فَوَلُوا .. وأطرافُ الرَّمَاح عَلَيْهِم فَوَلُوا .. وأطرافُ الرَّمَاح عَلَيْهم فَوَلُوا .. وأطرافُ الرَّمَاح عَلَيْهم

كتائِب بَقْرِي المُقْرِفِيْنَ نَكَالُها وقد جاوَزَتْ حَبِّي جدِيْس رِعَالُهَا (۱) تُتَاحُ لِغِرَّاتِ القلوبِ نِبَالُها بَنُو نائِقِ، كَانَتْ كَثَيرًا عِيَالُهَا بِحَيْثُ تَلَاقَى طَلْحُهَا وسَيَالُهَا كَأْسُدِ الشَّرَى إِقْدَامُهَا ونِزَالُها لِسَائِلَةٍ عنّا، حِفَيُّ سُوَّالُها وَسَائِلُها لِسَائِلَةٍ عنّا، حِفَيُّ سُوَّالُها وَسَائِلُها كَانَتْ قَبْلُ سِلْماً حِيَالُها وَسَائِلُها كَانَتْ قَبْلُ سِلْماً حِيَالُها وَسَائِلُها وَسَائِلُها كَانَتْ قَبْلُ سِلْماً حِيَالُها وَسَائِلُهُ عَنَا، حِفَيُّ سُلِماً حِيَالُها وَسَائِلُ كَانَتْ قَبْلُ سِلْماً حِيَالُها وَطَوَالُها فَوَادِرُ، مَرْبُوعَاتُها وطِوَالُها وطَوَالُها وطَوَالُها

هذه أبيات القطعة (٢١٢) وقد وضعت قوسين على البيتين اللَّذَيْنِ أوردهما أَبُو تمام أَيْفَ أَيْفُ أَيْفُ الْفُطعة رقم (٣٤)، وقد يأخذانِ في بعض نسخ «الحاسة» الرقم (٣٤).

وكما أشار الدكتور عسيلان، فقد ورد ذكر نُبهان في ص ١٧٥ من كتاب «الاشتقاق» لابن دريد (ت ٣٢١) فقال: النباهة المصدر، ومنه اشتقاق نبهان وهو أبو قبيلة من طيء.

وكذالك ذكرهم ابنُ حَزْم في «جمهرة أنساب العرب»، ولكنها لم يذكرا شيئاً عن أنيف الشاعر.

وفي نسخة أخرى محققة من «الحاسة» من صنع الدكتور عبد المنعم أحمد صالح، طبعة دار الرشيد ببغداد، أورد البيتين تحت رقم (٣٤) وسرد خلفها أبيات القطعة جميعها، وأورد في الهامش ما قبل عن الشاعر، من أنه إسلامي، وقبل: إنه جاهلي، من الشعراء الذين ليس لهم ذكر في الشعر، وأنه قال الأبيات يوم الدهناء، الذي اشتعلت فيه الحرب بين طيء وأسد، وقال المحقق: إنَّ الدكتور حام صالح الضامن نشر القصيدة كاملة نقلاً عن «منتهى الطلب»، في مجلة «المورد» – مم ع٣ بغداد ١٩٧٩ – وأضاف أنه ستأتي منها أبيات في «الحاسة» المرقمة (٢١١)، وأنه سهو من أبي تمام، وهي

هناك مثبتة باسم أنيف بن حكيم النبهاني، وزاد في الهامش: إنَّ القصيدة التي نشرها الدكتور الضامن في «المورد» تقع في ٣٤ بيتاً.

وهنا نجد إضافات مهمة:

١ \_ فقد قبل عن الشاعر إنه جاهلي وإنه إسلامي.

٧ \_ وأنه قال قصيدة يوم الدهناء في حرب بين أسد وطيء وهما جارتان.

٣ \_ وأن القصيدة تقع في ٣٤ بيتاً نشرت في مجلة «المورد» العراقية .. والصحيح أنها نشرت في ٣٧ بيتاً.

ولكن كل ذالك لا يلتي أضواء كافيةً على أنيف! فلنلق نظرة على معاجم التراجم في عصرنا الحديث، لعلنا نجد شيئاً .. وأول ما يخطر على البال منها معجم «الأعلام» للزركلي، ولكن هذا لم يذكره.

إِذَنْ نعود إلى ومعجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، للدكتور عفيف عبد الرحمن، وقد ذكره بما لا يكاد يزيد عن المعلومات السابقة بشيء، إلا أنه أضاف إلى المصادر والحياسة البصرية، وقد ورد في القطعة ٧٨ بيتان نسبها إلى أنيف بن زبان النَّهْشَلي، وهما:

ولما التقَى الصفَّانِ واشتَجَرَ الْقَنَا نِهَالاً، وأسبابُ المنايا نِهَالُها تبيَّن لِي أنَّ القَسَاءة ذِلَّة وأنَّ أَعِلَاء الرِّجَالِ طِوَالُهَا

وقد قال محقق الكتاب وهو فيما يبدو لي محتار الدين أحمد، فالنسخة التي بين يدي من مصورات بيروت، وأن الأصل صادر من معهد الدراسات الإسلامية في (علي كره) بالهند يدل على ذالك المقدمة .. قال المحقق: لعل النهشلي تحريف النبهاني.

والبيتان المرويان هنا، لم يَرِدَا في القطعة كما جاءت في «حياسة أبي تمام»، وجاء البيت الثاني منها في «شرح قصيدة كعب بن زهير»، لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ) –

ص ١٠٥ طبعة ١٠٤٠ هـ تعقيق الدكتور محمود حسن أبو ناجي ولكن كلمة القافية عنده (طيالها) بدلاً من (طوالها) وقد تكلم المؤلف على إبدال الواوياء، وقد رجعت إلى اشرح الحياسة، للتبريزي طبعة بولاق ١٢٩٦ هـ حيث شرح أبيات أنيف وقال في تعريفه أنيف تحقير أنف، وأنف كل شيء أوله، وبجوز أن يكون تصغير أنفي من قولهم روضة أنف، وبجوز أن يكون تصغيراً لإنف من قولهم أيف أَنفاً، وزبان مرتجل للملكية وهو فعلان من الزبن الا تراه غير مصروف في نحو قوله: هَجُوْتَ زبان شم جِنْتَ مُعْتَذِراً من هَجُو زَبَّانَ لم تَهْجُو ولَمْ تَدَعِ

لم تهجوكقولك ألم يَأتيك، وقال أبو العلاء: ومن روى رَبَّان ـ بالراء ـ فهو من رببت الشيء إذا أصلحته، ونبهان، فعلان من الانتباه أو من النباهة، فإن كان من الانتباه فهو كقولهم في التسمية يقظان، وإن كان من النباهة فهو كتسميتهم بشريف ونحوه من عال وغيره.

ثم مضى التبريزي يشرح الأبيات بيتاً بيتاً، ولكنه في تعريفه للشاعر لم يأت بشيء يفيد في التعريف به، واستولى عليه حب النحو والتعليل والإبدال.

ووجدت في كتاب «القرط على الكامل» تعقيق الدكتور ظهور أحمد أظهر، الذي أخرجته (جامعة البنجاب) بباكستان ١٤٠١هـ، والكتاب لأبي الوليد الوقشي وابن السيد البطليوسي في ص ٢٥٠، تعليقاً على قول المبرد: وقال أعرابي - خبرت أنه من بني سعد -: كيف يمكن ذالك، وقد قال الشاعر في الشعر: (وانتمينا لطيء) والصحيح أنه لأنيف بن حكيم الطافي النبهاني، قاله في وقعة المنتهب، وهي من قصيدة تقارب أربعين بيتاً أولها (الطويل):

نَذَكَّرْتَ حُبَّى وَاعْتَرَاكَ خَبَالُهَا وَهَيْهَاتَ حُبَّى لَيْسَ يُرْجَى وِصَالُهَا وقال المحقق في الهامش: الأبياتَ لأنيفو الطائي، رواها له أبو تمام، التبريزي ١٦٦٨، والمرزوقي رقم ٣٣ واختلفا في اسم أبيه فهو عند الأول ابن زبَّان، وعند الثاني حكم، والمُنتَهَبُ وادٍ قُرْب وادي القُرَى، ويوم المُنتَهَبِ من أيَّام طيُّه المذكورة، انظر والتاج، \_ رسم نهب \_ و «معجم البلدان».

وبالرجوع إلى دالتاج، اتضع أنَّ المُنتَهَب بلد، أو قرية في طَرَف سَلْمَى، أحد جبلي طيء، ويومُ المُنتَهَبِ من أيام طيء المشهورة وبها بثر يقال لها الحُصَيْلِيَّة، وقال: لَمْ أَرَ يَوْماً مِثْلَ يَوْم المُنتَهَبُ أَكْفَرَ دَعْوَى سَالِب ومُسْتَلَبُ

أما «معجم البلدان» فقال: المُنتَهَبُ بالضم على مُفتَعَلُ من النّهب: قريةً في طَرُفِ سَلْمَى أُحدِ جَبَلِي طي، وتُعَدُّ في نواحي أجاء وهي لبني سِنْبِس، ويوم المُنتَهَب من أيام طيء المذكورة وبها بثر يقال .. الخ. انتهى.

وقد آن لي في رحلتي مع الشاعر أنيف أنّ أرّجع إلى «المورد» حيث تعدث عنه المدكتور في مقاله المعنون (قصائد نادرة من كتاب «منتهى الطلب من أشعار العرب») القسم الأول تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن — ٢٥١ من مجلة «المورد» العدد الثالث من المجلد الثامن —، فقد قال في تعريف الشاعر أنيف وهو أول شعراء السفر الخامس من «منتهى الطلب»: اختلف في اسم أبيه فهو حكم مرة وأخرى حكم عند المرزوقي، وهو زبّان عند ابن جنّي في «المبهج» — ٢١ —، والتبريزي في «شرح المجاسة»، والبصري في «المجاسة البصرية»، والبخدادي في «شرح شواهد الشافية»، ولا نعرف عنه غير ما نقله البغدادي عن ابن المستوفى، من أنه شاعر إسلامي.

وهكذا نرى الدكتور الضامن قد أضاف مصادر جديدة عنه، وروى أنه شاعر إسلامي، كما أنه أورد قصيدته كاملة.

وبتأمَّل أبيات القصيدة نرى أنَّ بعض أبياتها تدل على إسلامية الشاعر مثل قوله: ألا حَلْ أَتَى أَهْلَ المدينةِ عَرْضَنَا خِلالاً من المعروف يُعْرَفُ حَالُهَا فهو هنا يذكر أهل المدينة ويعرض الخلال.

ويقول:

عَرَضْنا كتاب الله والحقُّ سَنَّةً وجِنْنَا إلى فِرْتَاجَ سَمْعاً وطاعَةً وفَاءَتُ وَفُودُنَا وجاءتُ وُفُودُنَا وَجاءتُ وُفُودُنَا فَلَمْ نَدْرِ حَتَّى رَاعَنَا بِكَتِيبَةٍ

هي النصف مايَخْفَى علينا اعْتِدَالُها نُوَدِّي زكاةً حينَ حَانَ عِقَالُهَا إلى فَيْدَ حتَّى ما تُعَدَّ رِجَالُهَا يُرُوعُ ذَوِي الألبَابِ والدِّيْنِ خَالُهَا يُرُوعُ ذَوِي الألبَابِ والدِّيْنِ خَالُهَا

ويقول :

بَنَاهَا ذَوُو الأَحْسَابِ والدِّيْنِ والتُّقَى وأَحْسَنُ أَخْلاقِ الرِّجَالِ جَمَالُهَا

فني هذه الأبيات يتحدث عن كتاب الله، والسنة، وأداء الزكاة والصدقة والدين والتقي، وكلها ألفاظ إسلامية.

ويبدو لي أنَّ الشاعر قال بعض قصيدته في الجاهلية في وقعة ظَهْرِ الدهناء أَوْ هِيَ المُنتَهب، وقال بعضها في حَرْبٍ أُخْرَى، أو غارة أُخرى في العهد الإسلامي، يشير فيها إلى (دير عاقد).

وهو يذكر في أبيات «الحاسة» بَطْنَ حاثلٍ في قوله:

فلما أَتَيْنَا السَّفْحَ منْ بَطْنِ حائل بِحَيْثُ تَلَاقَى طَلْحُهَا وسَيَالُهَا بِينَا لا نَجِد هذا البيت في القصيدة التي أوردها الدكتور الضامن نقلاً عن «منتهى الطلب في أشعار العرب» ولم يستدركه.

مما يعزز استنتاجي أنَّ المناسَبَتَيْنِ مختلفتان، وربما كان الشاعر قد قال أبياتاً في كل من نفس الروي والقافية والوزن، فأدخلها الرواة بعضها في بعض، أَوْ أَنَّ الشاعر نفسه استغل بعض الأبيات في المناسبتين، وغير منها بقدر الحاجة، على كل حال فهذه مجرد تخرصات.

وعلى هامش هذه الرحلة مع الشاعر أنيف النبهاني لا بُدّ مرة من وقفة قصيرة عند بعض مسميات المواضع، فالشاعر أشار إلى حائل في قوله: فلا أَنْيَنَا السَّفْحَ من بَطْنِ حائل بِحَيْثُ تَلَاقَى طَلْحُهَا وسَيَالُهَا فلِنَّ بعض الباحثين يستشهدون بهذا البيت، مع شواهد أُخَر لغيره، على قِدَم موضع حائل وقد لا يعزونه إلى صاحبه، ويكتفون بالقول: قال الشاعر، أو قال بعضهم، أو مثل قوله.

فالشاعر يحدد أنَّ الموقعة كانت في السفح، من بطن وادي حائل حيث يلتني الطَّلْحُ
 والسَّبالُ وهو نوع من الطلح. وحائل اليوم مدينة كبيرة معروفة.

أما المُنتَهَبُ، فلا أعلم ما إذا كان يحتفظ باسمه اليوم أم لا؟.

## الرياض .. عبد العزيز الرفاعي

العرب: هذا البحث الشيقُ الممتع يحلو الحديثُ حوله، ويحسن الاسترسالُ بالتعرض لبعض مباحثه التي عرضها الأستاذ الجليل عرض الحاذِق اليَقِظ، فترك لغيره مجال القول ذا سَمَةٍ، عن فهم وإدراك تامٌ لجميع جوانب الموضوع:

## هَلْ هو أَنْيُفُ أَمْ مَعْلَان؟

أورد البلاذِريُّ في كتاب وأنساب الأشراف \_ القسم الرابع ، الجزء الأول \_ ص ٣٣٧ \_ تحقيق الدكتور إحسان عباس قطعة من تلك القصيدة التي نشرها الأستاذ الدكتور حائم صالع الضامن في مجلة والمورد ثم أفردها مع قصائد أخرى في كتاب بعنوان وقصائد نادرة من كتاب منهى الطلب و أورد البلاذريُّ قطعة منها تقع في سبعة أبيات \_ هي : ٨/ ٩/ ١١/ ١٩/ ١٩/ ٣٧ \_ مع اختلاف يسير في الألفاظ \_ ونسبها أبيات \_ هي أمر وها هو نصُّ كلامه في تفريع أبناء عمرو بن عثان بن عفّان، ولقب عمرو المطرف: وقبل أميَّة بنُ عبدالله بن المطرف بقديد، وكان عبد الواحد بن سليان قد ولاً على أسدٍ وطيِّه، فجاءه سبعون من فزارة، وذالك في أبام مروان بن محمد، فسألوه أن يخرج بهم معه، ليُخيروا على طيء، لثأر كان لهم فيهم، فخرج بهم، وتجمع إليهم ناسٌ

من أهل المعادن، طلباً للغنائم، فلقيه معدان الطائي بالمنتهب، في جاعَةٍ من طيَّه فهزموه، وفي ذالك يقول مَعْدان، يعتذر إلى عبد الواحد وأهْلِ المدينة، ويذكر عَرْضَهُمْ على أُمَّيَّة أَنْ يَرُدَّ فَزَارة، ويُعْطُوه صدقائهم:

ألا هَلْ أَتَى أَهْلَ المدينَةِ عَرْضُنا خصالاً من المَعْرُوفِ يُعْرَفُ حَالُهَا (وقد نشرت الأبيات في «العرب» ـ س: ١٥ ص ١٥٧ ـ فلا داعي لإعادة نشرها.

### متى قلت القصيدة؟!

أُميَّةُ الني قِيلَت فيه هذه القصيدة مُصَرَّحا باسمه في البيت السابع عشر منها: وَمِنْ دُونِ ما مَنَّى أُمَيَّة غَمْرَةً من المَوْتِ ما بخفى لحيْن خِلالُها وفي البيت الرابع والثلاثين:

يُنَادِي أُمِّي الْكُرُّ والخَيْلُ عُبِّسُ لَهُجَاذِبُ أَيْدِي الْفَوْمِ مِيْلُ جلالُهَا

هُو أُميَّة بن عبدالله بن المُطُرُف عمرو، بن عثمان بن عَفَّان، وأُميَّةُ هذا قتلَ بوْمَ قُدَيْدٍ، ووقعة قُدَيْدٍ حدثَتْ في العشر الأواخر من صفر سنة ثلاثين ومئة (١٣٠).

ويوم المنتهَب حدث قبل هذا في عهد إمارة عبد الواحد بن سليان، الذي وَلَّى أُمَّة بن عبدالله أَسَداً وطَيِّناً، فمنى وَلِي الإمارة؟

تَوَلَّى عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك بن مروان إمارة مكة والمدينة والطائف سنة تسع وعشرين ومئة ولما حدثت وقعة قُدَيد سنة (١٣٠) هرب إلى الشام، وولي مكانه محمد بن عبد الملك بن مروان، تلك السنة، وفي سنة (١٣١) ولي إمارة المدينتين الكريمتين وما يتبعها الوليد بن عروة بن محمد السعدي.

وإذَن فيوم المنتهَبِ حدث سنة تسع وعشرين ومثة. وعلى هذا فقائل تلك القصيدة

شاعِرٌ إسلاميُّ \_ لا شكُّ في هذا.

# أين وَقَعَ ذالك اليوم؟

يفهم من كلام المتقدمين أن اسم المُنتَهَب يطلق على موضعين؛ أحدهما: والم قُربُ وادي القُرى (العُلا ونواحِبها). والثاني: قَرْيةٌ في بلاد طَيَّه. ولا شَكَّ أنَّ الأخبر هو الذي حدث فيه ذالك اليوم، وللهجريِّ نَصَّ صَرِيحٌ في ذالك هو: وحدثني محمد بن هُرَيْر المُرَّي \_ مُرَّة غطفان \_ وكان فصيحاً فقال: المُنتَهَبُ قريةٌ لِسِنْبِسَ مقابِلَةٌ أجا، من بطن حائل، في الغرب، عن فَيْدَ بيومين، بها هُزِمَ أُميَّةُ بنُ عبد الله بن عَمْرِو بن عثان \_ إلى أن قال: ورَمَّان عن المُنتَهَبِ بِيَوْم. انتهى.

أمَّا قول صاحب «تاج العروس» أن المنتهب قرية في طرف سَلْمَى – فقد صَرَّح بنقله عن «المعجم» وهو يعني هنا «معجم البلدان» لياقوت، وأرى كلمة (سَلْمَى) سبق قَلْم صوابه (أَجَا) إذْ كيف تكون في نواحي أجا وهي في طرف سَلْمَى، ثم إنَّ كلام الهجريُّ حَدَّدَ موقِعها وأنها مقابلة أجا، وأنها من بَطْنِ حائل، وكذا ورد في الأبيات التي أوردها صاحب «الحاسة» من القصيدة، وبطن حائل هو وادي حائل الذي تنحدر أكثر فروعه من سلسلة جبال أجا وما حولها، ثم يسير محاذياً لتلك السلسلة من الشرق ويخترق أسفل المدينة، ويعرف الآن باسم الأديرع – وينطق خطأ (الدَّيْرع) وهو المعروف باسم حائل منذ القدم، وورد في الأشعار والأخبار، أما إطلاق اسم حائل على المدينة فني عصور متأخرة – انظر هذا الاسم في «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم شمال المملكة – انظر هذا الاسم في «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم شمال المملكة –

والمنته الموضع الذي بهذا الاسم غير معروف في تلك الجهة – على ما أعلم – ويُستدلُّ مما أورده الهجريُّ من أن القرية غرب الوادي مقابلة لأجا، تبعد يومين عن فيّد، وعن رَمَّان تبعد يَوْماً – يُستدَلُّ من هذا أنها في موقع بلدة قَفَار، فتلك الأوصاف تنطبق عليها، وقفار بلدة قديمة، ولكنها مجهولة التاريخ، ويفهم مما أورده ياقوت عن إحدى آبار المنتهب غزارة مائها وعُمْقها، بحيث بلعت العامل الأمويُّ إذْ قال عنها:

الحُصَيِّلِيَّةُ: بثرٌ طَرَحَتْ فيها طَيِّمُ عامِلاً لبني أُمَيَّة، كان قد أَسَاء معاملتَهُم، يقال له السُجَالد، حملوهُ ليلاً فألقوه فيها، فقال شاعرهم:

سَلِ الحُسَيْلِيَّة عَن مُجَالِدٌ نَسحْنُ طَرَحْسَاهُ بلا وسائِدُ بِجَمَّةِ البِنْرِ وَرَغْمِ القسائِدُ ......

#### وحدة موضوع القصيدة:

باستثناء الأبيات السبعة الغزلية التي اتّخذ منها الشاعر توطئة ومَدْخلاً لتشويق القارى، للتطلع لموضوع القصيدة فإن أبياتها تَرْتَبِط بوحدة في موضعها، بدأها الشاعر باستفهام أراد منه التقرير وإيضاح ما وقع بينه وبين عُمَّال الزكاة الذين بعثهم أمير المدينة. وأنه طلب منهم العدل والإنصاف، وتحكيم الكتاب والسنة، وأن قبيلة طي، حضرت لأداء الزكاة المياه التي اعتادت دفع الزكاة فوقها ومنها (فِرْتاجُ) و (فَيْدُ) وأحدُ مياه جرّم، فدفعت بعض فروع طَيِّ و زكاتها. ولكن العامل وهو أمية انضم اليه أناس بينهم وبين قبيلة طي، ذحُولٌ وثارات فأغار بهم على بئي عمرو وبني الغوث وبني مالك من طيّء، فيان اللقاء، وكانت الهزيمة على أميَّة وقومه، بحيث لَهَى جنده عن أعز عزيز لديهم.

ولا تخرج أبيات القصيدة على هو حول ما تقدمت الإشارة إليه من المعاني. أما الإشارة إلى الوقعة في البيت:

فلمًا تلاقَيْنَا إلى (دَبْرِ عاقِد) إلى حَيْثُ أَفْضَى طَلْحُهَا وَسَيَالُهَا فيظهر أن (دير عاقد) كان في ناحية من جبل أجا، بقرب موقع المنتهب الذي حدثت فيه الوقعة، مع أنني لم أر لِدَيْر عاقد ذكراً فيا اطلعت عليه، وليس غريباً أن يوجد في بلاد طَيَّه معابد مسيحية، فهذه الديانة قد انتشرت في هذه القبيلة قبل ظهور الإسلام.

#### نقد کتاب:

# غر*ائب الن*نبيط ت على عجانب النشيهات - ٣ -

110 ـ ص: 107 ـ: قال المؤلف: وكتب المفجع البصري إلى غلامه أبي سعد...

وأقول: هو محمد بن أحمد بن عبيدالله البصري، أبو عبدالله، المعروف بالمُفَجَّع: من كبار النحاة، كان شاعراً مُقْلِقاً وشيعيًّا متحرقاً، وبينه وبين ابن دريد مهاجاة. له كتب، توفي سنة ٣٢٠هـ.

ومعجم الشعراء، ٤٧٩ وومعجم الأدباء، ١٩٣/١٧ ووالوافي بالوفيات، ١٢٩/١ ووالوافي بالوفيات، ١٢٩/١ ووبغية الوعاة، ٣٠٨/١ ووالأعلام، ٣٠٨/٥ وومعجم المؤلفين، ٢٧٩/٨، وفي ويتيمة الدهر، ٣٦٣/٢ ووالمحمدون من الشعراء، ٣٧ و٣٨ وومعجم الأدباء ٣٠٤/١٧ (وأراه أبا سعد غلامه) والأبيات في الكتب الثلاثة الأخيرة مع خلاف في رواية البيت الأخير.

وقُدُودٌ جمع قَدُّ وهو القوام، وأراد بها قصب السكر لطوله، والنهود: جمع نهدٍ وهو الثَّدِيُ، وأراد بها الأُترجَّ، لاستدارته، وخدود جمع خَدُّ، وأراد بها النَّارنج لحمرته.

١١٦ ــ ص ١٠٥ ــ: أورد المؤلف بيتاً من الشعر دون نسبة.

وهو في ديوان أبي هلال العسكري ص ١٣٥ مع بيت آخر، هما:

تُطَالِعُنا بينَ الغُصُونِ كَأَنَّها خُدُوْدُ عَذَارَى فِي مَلاحِفِها الخُضْرِ أَنَتْ كُلَّ مُشْنَاقٍ بِرَيّا حَبيبهِ فهاجَتْ لَهُ الأَحْزَانُ مِنْ حَيْثُ لاَبَدْرِي أَنَتْ كُلَّ مُشْنَاقٍ بِرَيّا حَبيبهِ فهاجَتْ لَهُ الأَحْزَانُ مِنْ حَيْثُ لاَبَدْرِي وَغَنْلف رواية الديوان عن رواية الكتاب في رواية البيت الأول.

فرواية الكتاب. (نهود عذارى)، أمَّا رواية الديوان فهي (خدود عذارى). ورواية الكتاب (في ملاحفها الخضر). ورواية الكتاب (في ملاحفها الخضر). 11۷ ــ ص 1۰٦ ــ: قال المؤلف: وأحسن ماقيل في التفَّاح قول ابن دريد:...

والبيتان في ديوانه ص ٥٧ بتحقيق عمر بن سالم وص٨٧ بتحقيق محمد بدر الدين العلوي وقالاً في الهامش رقم (١): وابن دريد هو إمام في اللغة والأدب، صاحب المقصورة المشهورة التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولديه ...

وأقول: هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أبو بكر: من أثمة اللغة والأدب وكانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء ... وشهرة ابن دريد قائمة على كتابه «جمهرة اللغة» وغيره من المصنفات الهامة ومن ثَمَّ على شعره ومقصورته، توفي ببغداد سنة ٣٢١هـ.

والأعلام، ٢٥٦ أما قولهم يمدح بها الشاه ابن ميكال وولديه فهو خطأ لم يقله غيرهم ١٠٠٠ أما قولهم يمدح بها الشاه ابن ميكال وولديه فهو خطأ لم يقله غيرهم ... وإنما هي في مدح ابن ميكال وولده ليس غير.

قال ابن خِلِّكان: (التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولده، وهما عبدالله بن محمد بن ميكال وولده أبو العباس اسماعيل بن عبدالله).

واسماعيل هذا بن عبدالله بن محمد بن ميكال، أبو العباس: شيخ خراسان ووجيهها في عصره، كان كاتباً مترسلاً، تقلد ديوان الرسائل، وفيه وفي أبيه نظم ابن دريد مقصورته وفيها:

إنَّ ابن ميكال الأمير انْتَاشَني من بعد ما قد كنت كالشيء اللَّقَا وكان أبوه أمير الأهواز، وليها للمقتدر، فانتدب ابن دريد لتأديب ولده اسماعيل. والميكاليون ينتسبون إلى الأكاسرة.

والإنباه، ١٩٩/١ و«معجم الأدباء، ٧/٥ ووالوافي، ١٤٨/٩ ووالأعلام، ٣١٨/١.

۱۱۸ \_ ص ۱۰۹ \_: أورد المؤلف بيتين للصاحب بن عباد:...

١٩٩ \_ ص ١٠٧ \_: قال المؤلف: وينسب إليه أيضاً ... وأورد بيتين لابن المعتر... وهما في ديوانه ٣٦٧/٣ ومنسوبان له في دنزهة الأنام، ٢٦٠.

١٢٠ ـ ص ١٠٧ ـ: قال المؤلف: وقال كُشاجم الأصغر: وأورد أبياتاً ثلاثة...
 وهي في ديوان كُشاجم مع خلاف في الرواية.

أماكُشاجم الأصغر فقد تفرد به صاحب الكتاب ولعلَّه ابن الشاعر الذي سيمر معنا في الصفحة ١٥٤ من هذا الكتاب.

۱۲۱ ــ ۱۰۸ ــ: قال المؤلف: وقال محمد بن عطية بن حيان الكاتب القيرواني:
 وأقرل: نحدثت عنه فها مضى حيث ورد في الكتاب ص ٥٦.

١٢٢ ــ ص ١٠٩ ــ: قال المؤلف: ولمحمد بن عبد المحسن الكفرطاني يشكر صديقاً له:...

وأقول: هو محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف، القاضي الفقيه زين الدين أبو عبدالله الأنصاري الأوسى الكفرطاني الأصل الدمشتي المولد الشافعي المعروف بابن الرفّاء، كان خطيباً قديراً وكاتباً مترسلاً وشاعراً مطبوعاً، أما شعره فعذب حسن. توفى بارين سنة ٦١٦هـ.

والوافي بالوفيات، ٢٦/٤ - ٢٨.

177 \_ ص 110 \_: أورد المؤلف بيتين لابن المعتز في الطَّلَّع:... والبيتان غير موجودين في ديوان ابن المعتز (في كل طبعاته)، وهما في «ديوان كُشاجم» ص ٣٨٦ مع خلاف في الرواية.

178 ـ ص 110 ـ: قال المؤلف: وينسب إليه في المعنى (أي لابن المعتز في الطُّلُّم):

خَانًا السطَّنَ عَ بَسَعَي لِنَسَاطِي عِنْ أَفْسَلُ الْمَارِينَ أَفْسَلُ الْمَارِي حِنْنَ أَفْسَلُ الْمَارِي حِنْنَ أَفْسَلُ اللهُ مِنْ لُسَحِينًا مَنْ مَنْدَلُ اللهُ مِنْ لُسَحِينًا مَنْدَلُ مَنْدَلُ

المانجانه ومركز الطلاع *رحس* ن

والبيتان في ديوان ابن المعتز ٣٦٣/٣.

والطَّلَع: من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهها منضود، والطرف محدد أما ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها وقشره يسمى الكفرى وما في داخله الإغريض لمبياضه.

والبلابل: شدة الهم والوساوس.

١٢٥ ـ ص ١٦١ ـ: أورد المؤلف بيتين لكُشاجم:...

وهما في ديوانه ص ٤٣٧ مع بيتين آخرين.

177 \_ ص 117 \_: قال المحققان في الحاشية رقم (١): ابن القطاع، علي بن عبد الرحمن بن جعفر...

وأقول: هو عليٌّ بن جعفر بن عليٌّ بن محمد بن عبدالله بن الحسين بن أحمد بن محمد السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن القطَّاع: عالم لغوي نحوي أديب، من صِقِلًّية وتوفي بالقاهرة سنة ٥١٥هـ (وفي تاريخ وفاته خلاف).

وإنباه الرواة» ٢٣٦/٢ و«وفيات الأعيان» ٣٢٢/٣ و«بغية الوعاة» ١٥٣/٢ ووشذرات الذهب» ٤٥/٤، و«الأعلام» ٢٦٩/٤.

١٢٧ ــ ص ١١٤ ــ: قال المؤلف: وقال ابن نَفْطَويَّه في النخل:

كَأَنَّا النَّخْلُ وَقَدْ نَكَّسَتْ رَؤُوْسَهَا الرَّبْعُ بِأَذْبَالِها أَحِبَّةٌ فَأَرْفَها إِلْنَهُها فَأَطْرَفَتْ تَنْظُرُ فِ حَالِها

ولم يعلقا بشيء ...!! وسكتا ـ !! ولكننا لم ولن نسكت...

وأقول: هو القاسم، عبد الرحمن بن عليّ (أبو الحسن نفطويه) بن عبد الرحمن المصري: أديب نحوي لغوي شاعر محسن، كان تلميذاً للشيخ العلامة اللغوي أبي محمد

عبدالله بن برِّي المقدمي الأصل المصري (٤٩٩ ٥٨٢/٤٩٥ هـ) وأستاذاً لعلي بن ظافر الأزدي صاحب كتاب وغرائب التنبيهات، توفي في نهاية القرن السادس. وهو ابن نفطويه لأن أباه يعرف بتفطويه، وليس هو المشهور، وشعره وشعر أبيه حسن جيد طريف مُطْرِبٌ.

Million Wall

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

«النجوم الزاهرة في حُلَى حضرة القاهرة» ٣٣٦ و «بغية الوعاة» ١٧٤/٢ و «بدائع البدائه» ١٥٩ و ٢٦٤ و «بدائع» ١٠/٣ – ٣١.

۱۲۸ ــ ص ۱۱۶ ــ: أورد المؤلف أبياتاً ثلاثة للشاعر كُشاجم:... وهي في ديوانه ص ۸۷ مع خلاف في رواية البيت الأول.

١٢٩ ــ ص ١١٥ ــ: قال المؤلف: وقال المأموني في رمانة مفتوتة:...

وأقول: هو عبد السلام بن الحسين المأموني، أبو طالب: شاعر من العلماء بالأدب يتصل نسبه بالمأمون العباسي، مات قبل أن يبلغ الأربعين سنة ٣٨٣هـ.

هنوات الوفيات، ٣٢٠/٢ ــ ٣٢٧ و «الأعلام» ٥/٤.

١٣٠ ــ ص ١٦٥ ــ: قال المحققان في الحاشية رقم (٣): وابن القطاع الصقلي هو على بن جعفر وتوفي بعد سنة ٥٠٩ ــ.

ولعمري هذا عبث ولهو عجيب ... ومخرقة جديدة من الدكاترة العلماء أصحاب الأعاجيب في التحقيق والتعليق.

كيف تعلقان أيها الفاضلان في صفحة سابقة (١١٣) وتقولان هناك: ابن القطاع، على بن عبد الرحمن بن جعفر ... وتوفي بمصر سنة ٥١٥هـ؟!

ثم عادا في الصفحة الثالية (١١٥) حيث قالاً: وابن القطاع الصقلي هو علي بن جعفر، وتوفي بعد سنة ٥٠٩هـ؟!

أليس هذا بعجيب!! والأعجب منه عندما نقول: (تحقيق فلان وفلان!!)، ألا يوجد هيئة عربية تراثية تراقب هؤلاء العابثين وتضرب على أيديهم بل تحجر عليهم؟؟.. رحمة بهذا التراث وبأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر ما قلناه عن الشاعر ابن القطاع الصقلي في التعليق رقم (١٢٦).

١٣٦ \_ ص ١١٦ \_: أورد المؤلف أبياتاً ثلاثة للصنوبري:...

والأبيات في ديوانه ص ٤٨٣ ضمن تكلة الديوان من أبيات خمسة مع خلاف في الرواية.

١٣٢ \_ ص ١١٦ \_: أورد المؤلف أبياناً أربعة لابن رشيق:...

وقالاً في الحاشية رقم (٣): ورد في ديوان ابن رشيق المجموع بيتان يختلفان عن هذه الأبيات ... (ص ١١٨ جمع عبد الرحمن ياغي).

والصحيح أنها في ديوان ابن رشيق (ص ١٢٧ جمع عبد الرحمن ياغي). ١٣٧ \_ ص ١١٧ \_: أورد المؤلف بيتين للشاعر كُشاجم من قطعة:...

وهما في ديوانه ص ٩٦ وقبلها بيت آخر مع خلاف في الرواية، والقطعة في وصف تين أسود.

١٣٤ ــ ص ١١٩ ــ: قال المؤلف: وقال أيضاً فيه (أي قال كُشاجم في التين الأصفر) وفي الأسود وأجاد:

أَهْلاً بسنسين جَاءَنَا مُشْنَسِلاً عَلَى طَسَبَقْ يَحْكِي الْعَسَقْ يَحْكِي الْعَسَقْ كَالَّمُ الْعَسَقْ وَبعْضُه بَحْكِي الْعَسَقْ كَالْسَفْسرةِ مَضْمُومَةٍ مَرْجَمُوعَةٍ بلا حَلَقُ وَالْأَبِياتِ فِي دُوانَ كَشَاجِم ص ٣٧٤، ورواية الأول فيه:

أَهْلاً بستسين جَساءنا مُبْتَسِماً عَلَى طَبَقُ ورواية الديوان أجود.

1۳0 ـ ص 11٩ ـ: قال المؤلف: وقال كُشاجم في النَّبق، وأجاد: وظلِّ سِدْرٍ مُثْمرٍ وافي الهَدَبُ فيه لأَنْواعٍ مِنْ الطَّيْرِ صَحَبُ

إِذَا الرَّيَاحُ زَعْزَعَتْ منه الشُّعَبُ أَبْدَى لَنَا بِنَادِقاً مِنَ الذَّهَبُ وَهَا فِي دِيوانه ص ٦٨ مع اضطراب وتداخل واختلاف في الرواية.

١٣٦ \_ ص ١١٩ \_: قال المؤلف: ومن جيد الشعر قُول المُسْتَهَام في تُوسَون...

وأقول: هو أبو الحسين المُسْنَهام الحلبي غلام أبي الطيب المتنبي وأبي الفرج البَّبُغاء شاعر أديب، شعره حسن راتق.

وتتمة اليتيمة، ١١/١ و١٢.

١٣٧ \_ ص ١٣٣ \_: قال المؤلف: ومن أحسن ماقيل في الفستق قول أبي إسحاق الصابي من قطعة:...

وأقول: هو إبراهيم بن هلال بن هلال بن زهرون الحرّاني، أبو إسحاق الصابيُ: نابغة كتاب جيله، واختلف في التفضيل بين الصاحب بن عباد والصابىء، أيهما أحسن إنشاءاً، وكان صلباً في دبن الصابئة، يوفي سنة ٣٨٤هـ.

«معجم الأدباء» ٢٠/٣ و«وفيات الأعيان» ٥٢/١» و«الوافي بالوفيات» ١٥٨/٦ و«الأعلام» ٧٨/١.

١٣٨ \_ ص ١٢٣ \_: قال المؤلف: وينسب إلى ابن المعتر:...

والأبيات في ديوانه ٧٤٩/٣، والثالث في ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ١٦٧/٢ وهي في «معاني الشعر» ص ١٨٢ منسوبة لابن المعتز.

١٣٩ \_ ص ١٢٤ \_: أورد المؤلف بيتين لابن المعتز:...

وهما في ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ١٨٣/٢ مع خلاف في رواية البيت الأول.

۱٤٠ ــ ص ۱۲۴ ــ: أورد المؤلف بيتين لابن المعتز:...

وهما في ديوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ٣٩٠/١.

١٤١ ــ ص ١٢٥ ــ: أورد المؤلف بيتين لابن الرومي:...

وهما في ديوانه ٣٩٢/١.

١٤٢ ــ ص ١٢٥ ــ: قال المؤلف: وقال أبو الفضل بن شرف الأندلسي: . . . : . . .

وقالاً في الحاشية رقم \$: ابن شرف، محمد بن شرف، شاعر قيرواني مشهور...

وأقول: هذه أول حاشية في الكتاب طويلة حاولا فيها التحقيق والشرح والتعليق ... ولكن ... أنّى لهما هذا؟ علماً بأنهما حيثًا علّقا وحقّقا أتياً بالشيء العجاب! ! وصدرا عن جهل يستره هذا اللقب (الأكاديمي) الذي يحملانه ويرصعان به واجهات الكتب..

وأقول: هو محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني، أبو عبدالله: أحد فحول شعراء المغرب والأندلس، وكان كاتباً مترسلاً وأديباً متفنناً، توفي في إشبيليا سنة ٤٦٠هـ.

«الذخيرة» ١٤١/٧ و١٤٩/٤ و ١٦٩/٤ و «معجم الأدباء» ٣٧/١٩ و «الواني» ٩٧/٣ و «فوات الوفيات» ٣٩/٣ و «المغرب» ٢٣٠/٢ و «الأعلام» ١٣٨/٦.

١٤٣ \_ ص ١٢٥ \_: حيث قالاً في الحاشية نفسها:..

وأبو جعفر ابنه المذكور، ذكره صاحب «المغرب» ٢٣٠/٢ تحقيق شوقي ضيف...

يا الله ويا للعجب!! ويا للتراث الحبيب المسكين من هجوم هاؤلاء ... على كتب العالقة من الرجال.

لقد قال المؤلف: وقال أبو الفضل:...

وقالا: وأبو جعفر ابنه المذكور؟!!

نعم ابنه المذكور .. لا شك في ذالك ولا تثريب عليكما ... أو هكذا تبدّى لكما.

ولنرجع إلى صاحب «المغرب، ٢٣٠/٢ تحقيق شوقي ضيف (هكذا حاف بلا لقب علمي لأنها أحق بذالك دون غيرهما .. أو كما قالا).

ونجده يقول في ترجمته: ومن العلماء، أبو الفضل جعفر بن أبي عبدالله بن شرَف،

# مع القراد في أسُلنهم وتعليقانهم

حول كتاب ،في سراة غامد وزهران،:

#### الحجر وبلادها

الأستاذ الكريم حمد الجاسر

الملام عليكم ورحمة الله وبركاته

وَبَعَد يُسْعِدُنِي أَنْ أَلْتَقِ بَكُم مَعَ الكَلَمَاتَ وَلَعَلَهَا فَرَصَةٌ عَظَيْمَةَ أَنْ أَبَعَثُ هَذَه الرسالة إلى أستاذ كريم وعالم جليل.

سيدي الغالي: لا أدري كيف أبدأ معكم الحديث، ولكني أطلبك العُذْرَ في أن يكون حديثي معك حديث الاستفتاء وليكن كما يلي:

لقد اطَّلَعْتُ على كتابكم وفي سراة غامد وزهران، نصوص، مشاهدات، انطباعات.، ولقد لَمَسْتُ فيه مدَى الجُهْدِ الكبير الذي بذلتموه في تأليفه وإخراجه، ولكن أشْكَلَ عليَّ بعض الأفكار فأغَنَّى أن تتفضلوا بتوضيحها ولكم مني جزيل الشكر.

أُولاً \_ اتَّضح لي أنَّ هناك اضطرابٌ حول نسب (سلامان) ولعلي أنقل لك أنَّ هذا

والده أبو عبدالله أدبب القيروان.

وأقول: هو جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف، أبو الفضل الجذامي القيرواني شاعر، أديب، أصله من القيروان، فارقها إلى الأندلس، وكان شاعر وقته غير مدافع، زاد في رقة شعره على أبيه وتوفي في سنة ١٣٥هـ.

«الذخيرة» ٨٦٧/٣ و«المغرب» ٢٣٠/٢ و«الحريدة» ــ المغرب والأندلس ــ ١٧١/٢ و«المطرب» ٦٦ ــ ٧١ و«الأعلام» ١٢٨/٢.

للحث صلة مروان العطية

الاضطراب لازال موجوداً حتى الآن، كما هو ملموس بين الأهالي، فالكثير من قبائل بني شير وبني عَمْرو وغيرهم من رجال الْحَجْرِ تعرف القبيلة نسبها من فَخِذْ وبَطْنِ، ولكن لا يوجد من يُجِيدُ نسبة إلى سلامانُ كَأْصُل نَسَب، ولكنَّ المتعارف عليه أنَّ هناك تقسيمة لا أدري ماذا أُسَمِّها ولعلها تقسيمة إقليمية في السابق، ثم استمرت إلى الآن، فنجد مثلاً قرية (سلامية) وأختها من نفس الأصل (أثليَّة) والأغرب من ذالك أنْ تَجِدَ قبيلتين عَمْرويَّتَيْنِ مثلاً إحداهما أثلية والأخرى سلامية، فتعين القبيلة الأثلية مثلاً أختها الأثلية من القبيلة الشهرية على العَمْريَّة السلامية.

وهذا يعطى نوعاً من الشك في أن يكون التقسيم عائداً إلى نسب.

وهذا التداخل في الأسماء له أصْلٌ، فقد ذكر الهمدانيُّ بني أَثْلَةَ وهم رؤوس بني نَصْرِ بن ربيعة، وهناك سلامانَ بن مُفَرَّج بن زَهْران.

ووجودُ زهران هنا يدعونا إلى السؤال مرة أُخرى: هل هو اسْمُ جَدُّ القبيلةِ المعروفة؟ ـ فإن كان كذالك فهذا يعني أنَّ سلامانَ هذا شخصٌ آخر غير الموجود في منطقة رجال الْمَحَجْر.

أُم أَنَّ زَهِرَانَ هُو جَدُّ سلامان العائِدِ فِي رَجَالِ الْحَجْرِ، وَهَذَا قَدْ يَكُونَ تَشَابُهُ فِي الأَسَاء فَقَطَ، عَلَماً بأَنْكُ ذَكَرَتَ أَنَّ زُهِرَانَ بُطِّنُ لَلْحَجْرِ بِنِ عَمَرَانَ فِي صَفَحَة (٤٤٣). (١).

والذي أميلُ إليه أنَّ زهرانَ \_ وهو والد مفرج \_ العائد إلى رجال الْحَجْرِ هو تشابه أسماء فقط، ولكن مما يُعيدُ الْحَيْرَةَ هو أنه لا يوجد من ينتسب إلى زهران مباشرة \_ من رجال الْحَجْر طبعاً \_ فها أعلم (٢).

وفي تقسيمتك لقبيلة زهران أُجِدُكَ تعيد الشَّنْفَرى إلى أنه من زهران القبيلة المعروفة، مع أنهم يعودون إلى نصر بن الأُزد (ص ٢٤٨)(٣).

وهذا خلاف ما ذهب إليه صاحب والأغاني، من أن السُّنْفَرَى من الحَجِّرِ بن الهنو،

وقد أقره الشَّنْفَرَى على ذالك في أبيات قالها عندما ضربته الفتاة في قصته المعروفة معها: وَلَوْ عَلِمَتْ قُعْسُوْسُ أنسابَ والدِي ووالـدِهَا ظُلَّتْ تُفَاخِرُ دُونَها أنا ابن خيار الْحَجْرِ بيتاً ومنصباً وأمي ابنة الأحرار لو تَعْرِفِينَها وما أعلمه أنَّك تميل إلى أنَّ الشَّنْفرَى من الْحَجْرِ في أكثر من مقولة لك رغم التناقض الذي ألمه (1).

ثانياً: في المُشَجِّرِ الذي وضعته لأنساب قبائل السراة ـ ص ٢٢٧ ـ لم أَجِدُ ذِكْراً لقبيلة (بَللَّحْمَن) فأين يعودون يا ترى؟ ثم إنَّكَ وضعْتَ (الأَسْمَنَ) ابْناً لِشِهْرٍ، وهذا عائد إلى المصدر الذي اعتمدً عليه ـ وربما ذكرهم الهمداني أيضاً كذالك ـ ولكني أشكُ في ذالك وأراه أخاً لِشِهْرِ دون أن يكون لديً مرجع إلا اثنان القوم على أنسابهم.

أمًّا القبائلُ التي تعود إلى شِهْرٍ فهي تنفسم إلى أربع - في الوقت الحاضر وهي:

١ \_ بنو التَّيم.

٢ - شيفر قرامين.

٣ ـ بَلْحَارِث ـ في تَنُومَة، وأعتقد أنهم من ذكرت في المشجر، وهم من يعود إليهم الشَّنْفَرَى كما ذكر صاحب «الأغاني».

إلى العوامر \_ وهؤلاء ينقسمون إلى:

أ \_ بني عبد (دحيم وبلحصين).

ب\_ بني سعد (بني مشهور وكنانة).

ودحيم والحصين هما مَنْ ذكر الهمداني وقد نقلته في صفحة (٤٤٢) بأنهيا صاحبا نَحْيَان والأشجان والحرا ــ الحرا لعلها مندرسة فلا أعلم شيئاً بهذا الاسم الآن.

ثم إنَّك ذكرت أنَّ الجهوة درست وموضعها معروف في بلاد بني لام من بني شِهْرٍ بقرب جبل منعا في أعلى تنومة. وقد نقلت هذا القول عن عبدالله بن علي بن حُميَّد. وهذا الرأيُ بعيدٌ عن الحقيقة، لأن الجهوة معروفة الآن وهي أساسٌ لمدينة (النماص) . حالياً. ويؤيد قولي أيضاً ما ذهب إليه الهمداني في ترتيبه ووصفه للمناطق من الجنوب إلى الشمال حيث قال: ووراء ذالك \_ يعني الأشجان ونحيان والحرا \_ الجهوة مدينة السراة، أكبر من جرش، وصاحبها الجابر بن الضحاك الربعي.، ثم قال: ووراء الجهوة زنامة العرق (ص ٤٤٢) وترتيبه صحيح ومنطبق على المواضع الآن.

كما أنَّ ما ذهب إليه عمر غرامة العَمْرِوي في المعجم الجغرافي ــ بلاد رجال الحجر ــ من أن ما ذكر عبدالله بن علي بن حميد قد تكون الأشجان.

وهذا غير صحيح أيضاً ـ مع عتبي على الأخ عمر، فهو أقرب إلى المنطقة وأحرى به أن يدقق في بحثه، فحكام المنطقة هم بنو عبدكما ذكر الهمداني، ولاتزال منازلهم قائمة الآن حول منطقة نحيان والظهارة ووادي نشيان الذي لا يستبعد نحوير اسمه من الأشجان إذا علمنا بأن اللهجة السائدة في الماضي القريب تدعو إلى قلب الجيم ياءاً مع تسكين أول الكلمات أو اختصار أوائلها حتى أصبحت كلمة الأشجان (لشيان)، ثم درجت على الألسن (نشيان)، وهذا رأي خاص لا أستبعده، خاصة وأن وادي نشيان قريب من وادي نحيان الذي ورد ذكره سابقاً (ه).

ثالثاً \_ ذكرت في ص (٤٤٠) حول الكلام عن (بللسمر) بأن من أشهر أوديتهم (تنومة) وهذا غير صحيح على الإطلاق وإنما هو لبني شهر، وقولك: إن حدود بالأسمر إلى مشارف تنومة هو الأصح إن كنت تقصد أعلاها من ناحية الجنوب، فهناك عقبة اسمها (دهناء) جنوب منطقة تنومة، قد تكون الحد الفاصل بين بلاد بَللَّسْمر وبني شهر.

رابعاً: في المشجر ص (٢٢٧) ذكرت أن هناك ابن للحجر وهو عامر، وكما يتضع من الرسم يكون من أعمام شهر، وأعتقد أن اعتمادك كان على ما ورد في كتب الهمداني وما نقلته ص (٤٤٤) بقول عامر بن الحجر، وعبد بن عامر بن الحجر.

ولكني أرى أنَّ الهمدانيَّ نقل ذالك مبتوراً، وقد تجاوز كثيراً من الأجداد، وأميل إلى أنَّ عامراً هو من أحفاد الْحَجْرِ العائدين إلى شيهْر، وربما آباء وأجداد قبل ذالك فهو عامر بن شهر بن الحجر جد بني عبد وبني سعد السابق ذكرهما. والله أعلم.

خامساً: ذكرت (مالك) و(الغمرة) في المشجر كأحفاد للأواس بن الحِجْر فهلا أخذتنا بشيء من التفصيل حولها \_ حيث لم أجد من ينتسب لها صراحة الآن (١٠). وختاماً لك حيى وتقديري.

#### د. محمد ظافر بن عساف

العرب: على مؤلف كتاب وفي سراة غامد وزهران، على هذه الرسالة قائلاً: قراءة هذه الرسالة أحدثت في نفسي استبشاراً قوياً بأنه لايزال يوجد بين القراء مَنْ يُعنَى بدراسة أحوال القبائل العربية دراسة تقوم على أساسين: الرُّجوع إلى المؤلفات المتعلقة بأنسابها، ويوصف بلادها، وتحديد معالم تلك البلاد، ثم محاولة تطبيق جميع ذالك على المشاهدة والتثبت مما هي عليه في الوقت الحاضر، وهذا ما أدركته فياكتبه الأخ الكريم، وهو ما أرجو أنْ يتحلَّى به كل من يعنى بدراسة كل ما يتعلق بالقبائل في هذه البلاد، مما لايزال بحاجة قوية إلى الدراسة الجادَّة.

وممّا أحيب لفت نظر الكاتب الكريم - وغيره من قراء كتابي - أنني حاولت أن أجمع فيه من النصوص، وأن أُدّون من الأخبار، وأن أصفَ من المشاهدات ما استطعت جمعه وتدوينه، لأقرّب ذالك للدارسين، إذ الكتاب - كما يتّضح من استقراء موضوعاته - يوشك أن يكون تحدث عن جُلِّ قبائل السروات، وهي قبائل بحاجة إلى أن تُدرس أحوال كل قبيلة منها على حِدرة، فلن يشملها مؤلّف واحد لكثرتها، وتَشَعّب الموضوعات التي ينبغي أن تدرس.

وأمر آخر أحبُّ أن لا يغيب عن ذهن الكاتب الكريم، وعن أذهان غيره ممن يتصدَّى لدراسة أحوال القبائل في العهد الحاضر، هو ملاحظة أنَّ المتوراث بينها من جميع المعلومات المتعلقة بأنسابها وتاريخها يشوبُهُ كثير من الخطإ، بحيث لا يصح اعتباره أصَّلاً نُصَحَع به ما قد نجدُهُ في نصوص المتقدمين مما لا يتفق مع ذالك المتوارث بالنَّقل، بل العكس هو الصواب، وهو أن نُحاول تطبيق هذا المتوارث على ما يَتَّضِعُ لنا صَوَابُهُ

من نصوص المتقدمين، وأن نَسْتَأْنِسَ بهذا المتناقل الموروث، ولا نتخذه أساساً للدراسة ما لم نجد ما يخالفه من النصوص القديمة. فالقبائل كلها حدث لها من التَّغَيَّر والتداخل في الأنساب والاختلاط في المنازل، والتَّنقُل منها منذ انتشار الإسلام بينها إلى عهد قريب، وهي به مع كل ذالك به لم تَحْظُ بتدوين تاريخها في جميع أطوار حياتها به منذ القرن الثالث الهجريُّ حتى يومنا هذا. وما كتب عن أنسابها ممن جاء بعد عصر ابن الكلبي المتوفى في أول القرن الثالث به ما هو سوى ترديد لما ورد في مؤلفاته التي كتبها وهو خارج الجزيرة به في العراق به ثم آني إلى تعليق كلمات يسيرة على الرسالة.

(١) نقلت هذا عن كتاب «نسب معد واليمن، الكبير» لابن الكلبي، مخطوطة مكتبة (دَيْر الأسكوريال) في أسبانية.

(٢) عدم من ينتسب إلى زَهْرَان الحجْرِ في عهدنا لا يصح اعتباره أساساً للنني فن حفظ حُجَّة على من لم يحفظ، وكم قبيلة كانت معروفة مشهورة في صدر الإسلام أصبحت الآن مجهولة، فضلاً عن فخذ صغير.

(٣) لم أحاول تحقيق نسبة الشَّنْفَرى إلى أيِّ بطن من بطون الأزد، وحين ذكرته هنا فقد أوردت اسمه عَرَضاً ـ لا قَصْداً ـ نقلاً عن كتاب وجمهرة أنساب العرب، لابن حزم ـ الطبعة الثانية، حيث أضاف على ما ورد في كتاب والنسب الكبيره إضافة عن بني سلامان.

(٤) لعل انتساب الشَّنْفَرَى إلى الحَجْرِ أعدل الأقوال، وأنَّ الحلاف في البطن الذي ينتسب إليه من الحجر، وهو يتنمي إلى بني الحارث بن ربيعة \_ «الأغاني، ج٢١ ص ٢١٥ طبعة بيروت \_ وإن كان البيت الذي أورده الكاتب الكريم منسوباً إليه: أنَّا ابْنُ خِيَارِ الحَجْرِ بَيْتاً ومَنْصِباً وأمَّي ابْنَةُ الأَّحْرَارِ لو تَعْرِفْهُهَا أَنَّا ابْنُ خِيَارِ الحَجْرِ بَيْتاً ومَنْصِباً وأمَّي ابْنَةُ الأَّحْرَارِ لو تَعْرِفْهُهَا يُرُوى \_ كما في «الأغاني»:

أَلَّيْسَ أَبِي خَيْرُ الْأُواسِ وغيرِها وأمِّي ابنة الْخَيْرِين لو تَعْلمينها

# حميل وجميل وخميل

الأخ العلامة الفاضل الأديب عبد العزيز الرفاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### وبعد:

لقد تمتعت ببحثكم الممتع (حَمَل .. لا جمل) في مجلة «العرب» الزاهرة [س ١٩ ص ٤٨٣]، وكانت لي وقفاتٌ أحببت أن أرسلها لكم عسى أن تسركم:

١ جاء في «العقد» ١/٨٣/: فَضَح رُويداً يدرك الهيجا حَمَل. وهذا مثل للعرب
 وقد وقع تفسيرُه في كتاب «الأمثال».

وجاء في وفصل المقال، لأبي عبيد البكري: قال أبو عبيد: ومنه الشعر الذي تمثل به سعد بن معاذ ــ رضي الله عنه ــ يوم الحندق.

لَبِّث قَلْمِيلاً يَلْحَقِ الهَيجا حَمَل مَا أَخْسَنَ المُوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلُ ع: بعني حَمَل بن بَدْرِ الفزاري الذي يقول فيه قيس بن زهير:

---- والأواسُ من الحَجْر، أفلا يكون هاؤلاء دخلُوا في أحد بطون الحَجْرِ الباقية ولهذا أمثال كثيرة بين قبائل الجزيرة \_ أعني تداخل فروع القبيلة \_

(ه) القول بأن الأشجان قد يكون حُرِّفَ إلى (لَشْيان) ثم إلى (نَشْيان) مُمْكِنُ متى ما اتضح أن صفات وادي (الأشجان) تنطبق على وادي (نَشْيَان) ويحسن الرجوع إلى كلام المتقدمين في ذالك.

(٦) ما ذكرته هو كلُّ ما اطُّلعت عليه في كتب النسب التي للديُّ.

ورعى الله الأخ الكريم فقد استفدت بماكتب، وسررت حقًا باتجاهه الحميد إلى هذا الجانب تمن تاريخ أمتنا \_ قوَّاه الله ورعاه.

شغيتُ النفْسَ مِنْ حَمَل بن بَدْرِ وَسَيْفِي من حُلَيْفَة قد شَفَانِي فَسَنْتُ النَّمانِ فَسَنْتُ بإخْوَقِي سادَاتِ قَوْمِي وَهُمْ كَانُوا لِنا حَلْيَ الزَّمانِ فَلَمْ أَفْطَعْ بهم إلا بناني فَلَمْ أَفْطَعْ بهم إلا بناني

وأما قولهم: ما أَحْسَنَ الموتَ إذا حان الأجلُ، فإنه من رجز آخر للضبي الذي يقول:

نَعْنُ بني ضبَّة أصحاب الجَمَلُ نَنْعى ابنَ عَفَّان بأَطُرَافِ الأَسَلُّ رُدُّوا عَلَيْنَا شَيخَنَا ثم بَجَل لا عار بالموتِ إذا حُمَّ الأَجَلُ رُدُّوا عَلَيْنَا شَيخَنَا ثم بَجَل لا عار بالموتِ إذا حُمَّ الأَجَلُ المَّسَلُ

وهذا المذكور هو حمل - بفتح الحاء والميم - على لفظ ولد الضأن، وفي همدان حَمُّلُ بن زياد بن حسان من ذي شعبين - بفتح الحاء وضم الميم -، وفي مَذْجِج جَمَل - بالحيم - على لفظ الواحد من الجال، وهو جَمَل بن كنانة بن ناجية بن مُراد، وفي كنانة نحُمل - بضم الحناء المعجمة وإسكان الميم - وهو خُمَّلُ بن شِقَّ بن رقبة بن عامر بن علي بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة، «فصل المقال» - ٤٤٠ و ٤٤٠.

وانظر ما قاله محققو «العقد» حول ذالك وهو طريف «العقد» \_ ١٣٧/٣٠ \_.

لا ــ ناقش ابنُ الأثير تسمية حمل بن سعدانة ثم ساق نسبه، ثم نسب البيت له،
 وقال: والصواب: ابن سعدانة، ذكره غير واحد من العلماء، «أسد الغابة» ٥٨/٧.

وكذالك فصل السهيلي في «الروض الأنف» ١٩٢/٢.

٣ نص العلامة الزركلي في كتابه «الإعلام» على أن كتاب «الأمكنة والمياه والجبال والجبال ونحوها» مطبوع ومن ضمن إحالاته «مجلة العرب» ٦٧٣/٦، ولا شك بأنني يا أخي عجبت لتساؤلكم عن مصير الكتاب الذي ألفه نصر الفزاري الاسكندري، ولا شك أيضاً بأن للأستاذ الفضل كل الفضل في إحياء هذا الأثر النفيس ــ وفقه الله وأدامه ملك أيضاً بأن للأستاذ الفضل كل الفضل في إحياء هذا الأثر النفيس ــ وفقه الله وأدامه ملك أيضاً بأن للأستاذ الفضل كل الفضل في إحياء هذا الأثر النفيس ــ وفقه الله وأدامه ملك أيضاً بأن للأستاذ الفضل كل الفضل في إحياء هذا الأثر النفيس ــ وفقه الله وأدامه الله وأدامه الله بالمنافق الله وأدامه الله بالمنافق الله بالفضل كل الفضل في إحياء هذا الأثر النفيس ــ وفقه الله وأدامه الله بالمنافق الله بالمنافق الله بالمنافق الله بأن الله بالمنافق المنافق الله بالمنافق الله بالمنافق الله بالمنافق الله بالمنافق المنافق الله بالمنافق المنافق الله بالمنافق المنافق المنافق الله بالمنافق الله بالمنافق الله بالمنافق الله بالمنافق الله بالمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله بالمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله بالمنافق المنافق ال

لكل خير ولإحياء هذا التراث الغالي النفيس...

٤ لقد أحلتم على والخريدة، بتحقيق الدكتور شكري فيصل علماً بأن الدكتور شكري فيصل علماً بأن الدكتور شكري فيصل قد نقل الهامش بجذافيره من كتاب والخريدة وسلم مصر ونص على ٢٧٥/٧ وهي الصفحة نفسها التي أحال عليها الزركلي.

وقد أحال الدكتور وإنباه الرواة، ٣٤٥/٣ وقد تحرف فيه إلى الغزاوي ــ بالغين نسبة إلى غزة ــ وأظن أن عبارتكم كذالك لكن المطبعة حرفتها عن وجهها الصحيح.

والطريف أنَّ الدكتور ذكر أبياتاً لأبي الفتح الفزاري وزعم أنها في «الإنباه» وهي غير موجودة فيه حيث أن الترجمة فيه مقتضبة جدًّا.

أما تحريف النسبة إلى الفناري عندكحًالة فهذا ليس بغريب لأن الرجل لا يتثبت فيا يكتب، وقد جاء كتابه حافلاً بالتصحيفات والتحريفات، فهو (حاطب ليل) كما يقولون، علماً بأنه ينقل عن «الوافي بالوفيات» وقد جاءت فيه الترجمة والنسبة بشكل صحيح (الفزاري).

هـ ذكرتم الرجز الذي قالته منفوسة بنت زيد الفوارس الضبّي وزوجها قيس بن
 عاصم المنقري وقلتم: فن حمل المذكور في هذا الرجز؟

والجواب نجده عند ابن بري في كتابه «التنبيه والإيضاح، عا وقع في الصحاح، تحقيق مصطفى حجازي وعبد العليم الطحاوي، نشر مجمع اللغة العربية ١٩٨١/١٩٨٠م.

(الشعر لزوجها قيس بن عاصم، وعمل في رواية ابني بري: أشيه أبا أمَّك، أَوْ أَشْبِهُ عَمَل!

اسم رجل وهو خاله، يقول: لا تُجَاوُزُنَا في الشبه.

٦ «معجم الصحابة» لتق الدين محمد بن محمد بن فهد الهاشمي «طرق الإصابة

# جَيَالِ القَهْرُومَا حولمتَ مرة أنخسَريُ

كنت كتبتُ موضوعاً عن جبال القَهْر نُشِر في جزء القعدة والحجة ١٤٠٤ هـ ص ٣٠٠ من هذه المجلة ونظراً لأن موضوعي الذي أشرت إليه لم ينشركاملاً لأسباب لا أعلمها ... ربما يكون في مقدمتها عدم صلاح بعض أجزائه للنشر، فقد رأيتُ أَنْ أُعيدَ الكرة مرة أخرى في محاولة استكمال البحث.

١ ــ قال الشيخ حمد في تعليقه على الموضوع استناداً على ما جاء في بعض الخرائط (الجيولوجية): أنه يبدو للمشاهد في الخريطة أنَّ جبال القهر ضمن سلسلة جبال السروات الممتدة من الطائف إلى سَرَاة عَبِيدة .. إلى آخر ما قال.

إنني أرى خلاف مايراه شيخنا الجليل لأن جبال القهر تقع في منطقة صحراوية قاحلة تَحُفُّ بها الرمال من معظم جهاتها، ومناخها وما حولها مناخ صحراوي، شديد الحرارة صيفاً وبارد قارس شتاء، بل إنها إلى تُخُوم الرَّبع الحالي أقرب منها إلى جبال السروات المتعارف عليها، وطرفها الجنوبي يبعد عن سَرَاة عَبِيْدَة بحوالي مئة وتمانين كيلاً بينا طرفها الشرقي الشهالي لا يبعد عن سلسلة جبال العارض حول وادي الدواسر بأكثر من مئة وخمسين كيلاً، مؤكّداً أن معظم المصورات الجغرافية التي يُعِدّها الأجانب يعتربها الكثير من الأخطاء ولا يمكن الاعتاد عليها في تحديد كثير من المعالم.

بما جاء في فضائل الصحابة، فهو مخطوط في المكتبة الأزهرية باسم: «مختصر أسماء الصحابة» ـ فهرس المكتبة الأزهرية ـ وضع المراغي المجلد ٥ ص ٥٤٥.

ولعل الحاشية رقم ٤ ص ٤٨٦ من مجلة «العرب» الزاهرة جاءت كذالك حيث وردت مبتورة في نهاية المقالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

دير الزور: مروان العطية

٧ القول بأن أودية جبال القهر الغربية ترفد تثليث من شرقه حول أم الضّباع، كلام يحتاج إلى تصحيح .. هناك واديان يرفدان نثليث حول أم الضّباع هما وادي (الرانة) ووادي (الدَّيرة) بفتح الدال ولكن ليست كل أودية القهر كذالك بل إنَّ أودية القهر الغربية ترفد تثليث على مسافات مختلفة بطول حوالي مثة كيل ابتداء من قربة الهُجيَّرة في الجنوب إلى قرب منهل جرير شهال مدينة تثليث بحوالي ستين كيلاً.

ثم إنَّ بلدة الحمضة جنوب بنر أم الضباع بحوالي عشرة أكبال، وأم الضباع بنر في مَجْرَى وادي تثليث شهالاً مع إشراف بسيط إلى الشرق من الحمضة، وليست غرب الحمضة كما ورد في التعليق .. وشهال من أم الضباع غير بعيد في نفس الوادي - أي وادي تثليث \_ يوجد منهل (بُرُودَان) المعروف قديماً بـ (بُردان).

٣ - ذكر الشيخ حمد: أنه من خلال مشاهدة هذه الخريطة يَتْضِحُ أنَّ وادي نَعَام ينحدر من جبال العشَّة جنوب غرب القهر ويتجه شمالاً حتى يلتي بوادي السمارة ثم يكونان وادياً واحداً يتجه نحو الغرب حتى يصب في تثليث.

وأقول: إن هذا الكلام صحيح سوى القول أن سيّل نعام والسارة يصبّان في تثليث. بل إن سيل نعام والسارة يتجهان بعد اجتاعها شالاً ثم شرقاً حيث يصبان في سهل السرّيبخ ثم بعد ذالك إلى خُرْب، ثم إلى سهل الساقية، ثم إلى العارض قرب قريّة ، حول الفأو، الموقع الأثري شرق جنوب وادي الدواسر، وقرية هذه هي التي عناها الهمداني في وصف الطريق من الفلج إلى نجران حيث قال عنها إن فيها آباراً وكنيسة منحونة في الصخر.

من هذا بتضح أن لا علاقة لنعام بوادي تثليث، وأن الذي رسم الحريطة قد أخطأ خطأ واضحاً فالمعروف أن أقرب نقطّة من وادي نعام تبعد عن تثليث بما لا يقل عن سبعين كيلاً.

٤ ـ قلت: إنَّ (طلحام) جبل يبعد عن القهر بحوالي ستين كيلاً. ولا أعلم كيف حصل مني هذا الخطأ، فالمعروف أن طلحام وادٍ في بلاد يَام، وليس بجبل، وهذا

الوادي يرفد وادي بَدَمة من الجنوب الشرقي، وكلاهما يصبَّان في وادي (السَّليل) بفتح السين \_ ثم إلى عرق الحَاذ .. والحاذ شجيرات تنبت في الكثبان الرملية.

الوحاف والوحف والوحفة: من خلال تعليق الشيخ حمد توقع أن يكون هناك وحف أو وحفة أو وحاف حول الكوكب جنوب القهر في شهال بلاد يام وغرب هضاب بني حراضة، وقد سألت كثيراً عن هذه الأسماء فلم أجد شيئاً في تلك الجهات وقيل لي: إنه لا يوجد موضع بهذا الاسم سوى وحف السند الواقع على حافة تثليث الشرقية شهالاً عن مدينة تثليث.

أما سلسلة الجبال التي تقع غرب بني حراضة فتسمى جبال الشّفا وهو اسم عام لتلك السلسلة، وجنوبها جبل (رَعَم) وفي شهالها توجد آبار الوَجيد ـ بالجيم ـ وشهال من آبار الوجيد يوجد جبل منفرد اسمه الوحيد ـ بالحاء المهملة ـ تصغير الوحيد ومن أوديتها الشرقية وادي نَقُوراً ووادي سدير ووادي فرّوان، أما ما يفيض منها غرباً فعدة شعاب وأودية صغيرة تسمى السّليم.

أما بني حراضة فليست بثراً كما ورد في التعليق بل إنها ثلاث هضاب منفردة عن بعضها في سهل واسع أفيح، غرب طريق نجران إلى وادي الدواسر ولا يوجد حولها ماء البئة.

٦ ـ الأسماء التي أوردها الشيخ حمد في بعض الأبيات الشَّعْرِيَّة القديمة كثيرة ومعظمها لازال معروفاً مثل: الكوكب: قال الشاعر:

فيتركُ سُكَّان القَريُّ وكَوكَب ويَثْبُتُ يرعى في الْوِحَافِ لياليا

جبل أحمر بين السَّليل ويدمة، ولازال يحمل نفس الاسم دون تغيير أو تحريف.

الْقَرِيُّ: وادٍ معروف فيه كثير من الغابات، ويرفد يَدَمة من الشرق ولازال على اسمه القديم، وهناك موضع اسمه القري أو قري لان، في بلاد قحطان شرق جبال القهر وهو حزون مرتفعة قليلاً عن السهول الرملية كانت تنحاز فيه الغزلان والوُضَيْحي قديماً أي أنه

مَحَاوِز للصيد وحوله أبرق النعام أو مرقب النعام من الأماكن المشهورة.

جباية وجابه:

قال عمرو بن معد یکرب:

لا تحسبَنَ بني كُحَيْلَة حربَنا سَوْقَ الحمير بِحَأْسِمْ فَالكُوْكَب رَبِمَا يكون الأجباب عِبارة عن آبار قديمة في أعلى وادي قُدس بقرب الكوكب.

قُدُس: قال الأسود بن يعفر:

وجامل كَزُها، اللُّوب كُلفه ذُو عَرْمَضٍ من مياه الْقَهْرِ أَوْ قُدُس قُدُس: وادٍ في شال بلاد يام وينطق الآن بالضم بدلاً من الكسر، ويتَّجه إلى الشرق ويرفد وادي السَّلِيل.

صوائق: قال لبيد:

فصوائق إن أيمنَتْ فَسَسَطَنَّةً منها وحَافُ الْقَهْر أو طِلْحَامُها صوائق: يعرف الآن بوادي الصَّوق جنوب منقع الحام من أودية القهر الشرقية ويجتمع فيه سيل وادي يهرة، ووادي عن قحطان ثم تتجه إلى الشرق.

وعين قحطان اسم جديد لأن مياهها عبارة عن نبع جار وهي ممتنعة ومختبئة في كنف جبال القهر الشرقي وأصبحت الآن مركزاً حكومياً مهمًّا وقرية عامرة ولا تبعد كثيراً عن الصوق (صوائق قديما).

نجر: موقع على طريق نجران إلى وادي الدواسر على بعد ١٤٠ كيلاً من نجران وحوله قرية اسمها النصيلة، مركز حكومي تابع لإمارة منطقة نجران، ولا يوجد حوله مياه، ويجلب له الماء من يدمة.

مجر: وهناك ماء مشهور أصبح الآن قرية عامرة تتبع إمارة الأمواه التابعة لإمارة عسير ويعرف بثجر، وآباره قديمة ويقع في وسط بلاد الحباب من قحطان يقع غرب

الموقع الأول بحوالي مئة وسبعين كيلاً. قال المجنون:

خَلَيلِيَّ إِن حَانَتُ وَفَاتِيَ فَارْفَعَا بِي النَّعْشَ حَتَّى تَدْفِنَانِي على ثَجْرٍ النَّعْشُ حَتَّى تَدْفِنَانِي على ثَجْرٍ الغول والرجام: قال لبيد:

والغول شعب في أعالي أودية اللجام ووجود الغول قزب اللجام يجعلني أُرَجِّحُ صحة هذا الزعم.

## ٧ ـ الشُّقَيْبُ \_ معدنُ الهجيرة:

رغب شيخنا الجليل حمد تحديد موقع الشّقيب الذي قلت إنه معدن الهُجيرة ، والذي أورده صاحب كتاب هصفة جزيرة العرب فصمن المعادن القديمة في شبة الجزيرة العربية ، ونزولا عند رغبة الشيخ حمد أقول وبالله التوفيق: إن معدن الهُجيرة قديماً الشّقيب الآن عبارة عن آبار منحوتة في أرض جبلية هشّة ، في أطراف جُبيل الشّقيب الذي يقع شهالاً شرقياً عن قرية الهجيرة القديمة بحوالي عشرة أكبال ، وجنوب تظيث بحوالي سبعين كيلاً في سفوح جبال العشّة من ناحية الغرب ويبعد عن مَجْرى وادي تثليث إلى الشرق بحوالي نمانية أكبال ، وهذا الموقع معروف لدى موظني الثروة المعدنية تنليث بلى الشرق بحوالي نمانية أكبال ، وهذا الموقع معروف لدى موظني الثروة المعدنية حيث مكث فيه منقبوها أكثر من عامين وتَمَّ تحديد الموقع وتصويره وجعل علامات وإشارات حوله ونقبوا فيه كثيراً.

#### منازل بنی کعید بن الحارث:

لمحت من تعليق الشيخ حمد أنه يرى أن الأماكن التي جاءت في الشعر مقترنة بجبال القهر وما حولها وجاء فيها ذكر لقبيلة بني كعب بن الحارث وزعائهم بني عبد المدان ــ أو

بني عبد الديّان ـ هي إلى نجران أقرب لأن بني كعب وزعائهم آل عبد المدان استقروا ردّحاً من الزمن في أطراف نجران الشهالية.

بينها أرى أن هذه القبيلة البدوية الذايعة الصيت يغلب عليها طابع الحركة والتجوال والغزو والانتجاع كعادة القبائل البدوية وأنَّ ديارهم الأصلية هي القهر وأوديته تثليث وما حولها.

وأنَّ قبيلة مراد وزعيمها عمرو بن معدي كرب وهي منها يقطنون الجهات الغربية من بلاد القبيلة الأمَّ، (مَذَّحِج) حوالي وادي جاش، ثم بعد اعتناقهم الدين المسيحي بنوا كنيسة شهال نجران وهاجروا إليها، ثم بعد ظهور الدين الإسلامي الحنيف تغيرت الأحوال فعادوا إلى مراتعهم الأولى شهالاً، وبتي في نجران عدد قليل منهم، والنصوص الشعرية والتاريخية ترجَّحُ هذا القول ومعظم الوقعات التي حصلت بينهم وبين بني سكيم وبني عامر وختَثْعَم كلها وقعت في تَثْلِيث وشهالاً منها، والله الموفق.

## وادي جاش \_ فراج بن شافي بن ملحم

العرب: لا شك أن الأخ الكريم أعرف يهذه البلاد التي هو من أهلها ممن يكتب عنها وهو بعيد عنها، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين، فَ (أهل شُعَبًا أَدْرَى بشعابها). ولا شك أن المصورات الجغرافية الخرائط التي وُضِعَتْ عن تلك البلاد وعن غيرها من بلادنا كلها فيها كثير من الأخطاء، وخاصّة في الأسماء، لأنها تكتب \_ غالباً \_ بحروف إفرنجية، وقد بكون الكاتب أعجميًا لا يدرك كيف ينطق العربي اسم الموضع، فيتخيله على صورة غير صحيحة فيكتبه بتلك الصورة، وقد يخطىء أوّلاً من سَمّى الموضع، فيقلده الكاتب.

أما المُصَوِّرات (الخرائط) التي تقوم بوضعها جهات علميَّة، وتقوم على أساس دراسات من عدة جهات كالمصورات التي قام برسمها خبراء في علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) من قبل الشركات الكبرى التي تُعنَى بشؤون التعدين والنفط، فالأخطاء فيها قد تنحصر بوضع الأسماء الصحيحة أو كتابتها \_ كها وقع في كثير من المصورات التي وضعت من قبل (أرامكو) لا من حيث ما يتعلق بعلم طبقات الأرض، فهذا لا يقوم على تحديد المسافات، أو وضع الأسماء وإنما على دراسة عميقة تتعلق بالصفات المميزة للموضع من حيث تربته وصخوره وطبيعة تكوينه، بصرف النظر عن قربه أو بعده عاحوله من المواضع، فالقول بعدم صلة جبال القهر بسلسلة الجانب الشرقي الجنوبي للسراة لا ينفيه بعد تلك الجبال، ولا اختلافها من حيث الجوّ عن جوانب السراة. وهذا الأمر تتوقف معرفته على ذوي الاختصاص في علم طبقات الأرض، ونظرة سريعة على المصورات التي وضعها أولئك تبرز \_ بوضوح \_ الصلة بين تلك السلسلة وبين أسافل السراة.

#### ٢ ــ (بني حَرَاضة) ليست بثراً.

وقع تطبيع \_ أي خطأ مطبعي \_ في التعليق المنشور في والعرب س ١٩ ص ٣٠٨ ونصه الصحيح: (وتلك الجبال تقع غرب بني حراضة) فصحفت كلمة (بني) إلى (بش. والصحيح كما ذكر الأخ فرَّاج \_ أنها ليست بتراً بل هضبات وسكان تلك الجهات كثيراً ما يطلقون كلمة (بني) على الأماكن المتقاربة المتشابهة مثل (بني خُرْب) آكام شرق القَهْر، و(بني أضلع) جبال غَرْبهُ، و(بني حراضة).

#### ٣ - ثُجُر:

أفادنا الأخ فرَّاج ــ وفقه الله ــ بذكر موضعين يطلق على كل واحد منها اسم تُجَر. واستشهد على أحدهما بقول مجنون بني عامر:

خَلِيليٌّ إِن حَانَتْ وَفَاتِي فَارْفَعًا بِيَ النَّعْشَ حَتَّى تَدْفِنَانِي عَلَى ثَجْرِ

ولكن شعر المجنون لا ينطبق على واحد من الموضعين اللَّذينِ حدَّد الأخ فراج فأحدهما يقع بين وادي الدواسر ونجران، والثاني يقع غرب هذا الموضع، في بلاد الحباب والأول تابع لإمارة نجران، والثاني لإمارة بلاد عسير. أما الوارد في شعر المجنون فهو واقع في وادي بِرُك الذي يخترق جبال العارض، شمال بلاد الأفلاج ثم يفضي إلى بلاد الحريق وحوطة بني تميم.

والبيت المتقدم نسبه الهمداني في وصفة جزيرة العرب، - ٢٩٧ ــ وأورده مفرداً، ولكن الهَجَرِيُّ قال ما نصه: وأنشك لبعض الْعَرَب ولم يُسَمَّ، وقال مَرَّةً: من نَهْدٍ: خَلِيْلَيَّ إِنْ حَانَتْ وَفَاتِيَ فَارْفَعَا بِيَ النَّعْشَ حَتَّى تَدْفِنَانِي على ثَجْرِ

وفي الهامش: ماء لبني قشير، وتَجُرُّ ماء في طريق نجوان من المقترب، وتَجُرُّ بَلْقَيْنِ. فَشَمَّ إِذَا مَرَّتُ سَمَاءٌ مَطِيْرَةٌ بِفِيهة قِ بِرُكُ جَادَنِي سَبَلُ الْقَطْرِ بِحَبْثُ تَقُولُ الْعَامِرِيَّةُ إِنْ رَأْتُ بِهَا جَدَفِي: أَسْقَيْتَ ياقَبَرُ مِنْ قَبْرِ

تَجْرُ في غير موضع، فهذا الذي ذكر بِفِيهة بِرْكِ، من اليمامة، بينها وبين فَلْجٍ، والفِيهَةُ والفُوهة: مداخِلُ الخِلْفَانِ والأَّوْدِية، وكل ما ضاق مما يدخل فيه من وادٍ وخَلِيفٍ ومضيق.

وثَجُرُ بِين نَجْرانَ والفُجَيْرة والمُقْتَرِب، وثَجْرُ من ديار بَلْقَيْن من قضاعة، بثاركثيرة بين تَيْماء والشام. انهي كلام الهجري.

وكذا ورد في الكتاب (الفجيرة) بالفاء ولعله تحريف (الهُجَيْرة) بالهاء.

وثَجْرُ الذي في بلاد بني القين وادٍ عظيم لايزال معروفاً، ولكن العامَّة يبدلون الثاء فاء، فيقولون (فجر) وقد حَدَّدتُ موقعه في (قسم شال المملكة) من «المعجم الجغرافي» وفي كتاب «في شال غرب الجزيرة» وذكر البكريُّ أنَّ بقرب تبالة على طريق حاجٌ اليمن موضعاً اسمه (ثَجْر) وأخشى أن يكون تَصَحَّفَ عليه (نَجْر) اسم الماء الواقع بين بيشة وكُتنة، فتصحَّفَ النون ثاء، و(نَجْر) لايزال معروفاً، وقد ذكره الهمداني في «صفة جزيرة العرب».

ويظهر أن الهمداني أخطأ باستشهاده ببيت المجنون على المقترب الواقع بَيْنَ قَرْيَةَ (قرية

الفاو) وحِمَى، فقد ذكر في وصف طريق الفَلج إلى نجران – بعد أن ذكر المُقترب الواقع جنوب الفلج عن يسار تَمرة – قال: فتشرب بِحِسِّي كباب ... فإن تيامنت شربت ما عاديًّا بُسمَى قرية، إلى جنبه آبار عادية، وكنيسة منحوتة في الصخر، ثم تَرِدُ ثَجْر، ما يقول فيه المجنون – وأورد البيت – ثم حِمَى، والوِحاف وبثر الرَّبِيع، ثم مِذُودَ من أَسْفَل يَجْران. انتهى.

# ٤ ـ غَوْلٌ والرَّجامُ، في قول لَبِيد:

ينبغي أن يُلاحظ الباحث في تحديد المواضع أنَّ الاسم الواحد قد يُسمَّى به موضعاً فأكثر، ولهذا يحسن قبل الجزم بأنَّ هذا الموضع هو ما أراده الشاعر فلان، أو هو الوارد في الحبر الفلاني \_ يحسن التعمق في البحث ومراعاة ما يتصل بذالك الشعر أو الحبر من قرائن، منها معرفة موطن الشاعر أو القائل، ومنها ماله ارتباط بذالك الشعر أو القول من أسماء المواضع، ومنها الإحاطة التامَّة بالنَّصُّ المراد بحث الموضع الوارد فيه، فلبيد بن أبي أسماء المواضع، ومنها الإحاطة التامَّة بالنَّصُّ عمرية متباعدة، منها في عالية نجد، ومنها في ربيعة \_ مثلاً \_ ذكر في معلقته مواضع كثيرة متباعدة، منها في عالية نجد، ومنها في شالها، ومنها في جنوب الجزيرة.

فبدأ بذكر مِنَى وغُول والرِّجام، وهذه المواضع الثلاثة في عالية نجد، في شرقي حِمَى ضَرِيَّة، ولاتزال معروفة فمِنَى يُدُعى منيَة، وغُولُ والرجام باسميهها، والمواضع متقاربة.

وذكر بعد ذالك مواضع في شهال نَجْدٍ، منها الثَّلبوت، ومدافع الجبلين ـ جبلي طيَّه أَجاً وسَلْمى ـ ومُحَجَّر، وفَرْدةُ ورجامُها ـ وقد حددت هذه المواضع في قسم شهال المملكة. من «المعجم الجغرافي».

ثم ذكر مواضع في جنوب الجزيرة بعد قوله: (فَصَواثقٌ إِنْ أَيْمَنَتُ فَظَنة منها وِحَافَ القَهْر، أَو طِلْحَامُها).

أي أن اتجهت نحو البمن فالظنُّ أن تَبْلُغَ وِحَافَ القَهْرِ وطِلْحَامِ.

ووجود موضع بُدْعَى (الغَوْل) وآخر يُسَمَّى (اللَّجَام) لا يكني للجزم بأن الشاعر

أرادهما بقوله (غُول) (والرَّجَام) للتباين بين نطق الاسمين، ولأنَّ جُوَّ القصيدة لا يتغق مع هذا فكيف يذكر مِنَى وما بجواره من المواضع الباقية بأسمائها وينتقل لذكر موضعين بعيدين عنه، ثم يعود في القصيدة لذكر مواضع في أقصى الشمال، ليرجع مَرَّةً أخرى بعد ذكرها إلى اليمن فيذكر طلحام والقهر؟ يضاف إلى هذا أن المتقدمين من العلماء أوضحوا \_ بما لا يدع مجالاً للشك \_ مراد الشاعر بمنى وغوَّل والرجام.

ه\_ بنو الحارث بن كعب \_ لا كعب بن الحارث:

من فروع مَذْحِج \_ وهو مالك بن أُدَد بن زيد بن يَشْجُب بن عَرِيب بن زَيْد بن كهلان بن سَبا \_ وسبأ يرتفع نسبه إلى قحطان \_ من فروعها:

١ ــ بنو الحارث بن كعب بن عَمْرِو بن عُلَة بن جَلْد بن مَذْحج ــ ورؤساء هذه القبيلة بنو عبد المدان بن الدَّيَّان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحارث.

وهي أنُبُهُ قبائل مذحج ذِكْراً، ولهذا تولَّتْ زعامة كثير من القبائل اليمنيَّة، في كثير من الوقعات بينها وبين القبائل العدنانية.

ومنازل هذه القبيلة نَجْران وما حول أودية نجران \_ وقد أوضح الهمداني في كتاب اصفة جزيرة العرب، أسماء كثير من بلادها، وذكر جاراتها من القبائل. ولَمْ أر \_ فيا اطلعت عليه من الكتب أن بلادها تصل إلى وادي جاش \_ الذي عده الهمداني في اصفة جزيرة العرب، \_ ٢٥٣ \_ من بلاد بني نَهْدٍ، وهاؤلاء من قضاعة، خالطوا بني زُيندٍ المذحجيين في بلادهم.

٢ ـ بنو زُبَيْد بن صعب بن سعد العَشيرة بن مَذَّحِج.

وهاؤلاء هم قَوم عَمرو بن مَعْدِي كَرِب \_ فارس العرب المشهور \_ بن عبدالله بن عَمْرو بن عُصَم بن زُبَيْدٍ الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن شيبة \_ وهو زُبَيْد الأكبر \_ بن صعب \_ الزَّبيدِي \_ بضم الزَّاي.

ويلاد بني زُبيد هاؤلاء ومن خالطهم من بطون بني نَهْدٍ، في تَثْلِيثَ وما حوله، حدَّدها الهمداني في وصفة الجزيرة، – ٢٥٣ – فقال: بلد زُبيد: بَلاع، واد فيه نخل، وهو غير بلاع في بلد خثعم أسفل الحنقة إلى الورة والأعدان، وهي مراعي لِرُنَيَّة، ويسكن هذه البلاد من قبائل زُبيد الأغلوق، وبنو مازن، وبنو عُصَم.

بلد بني نَهْد: طريب، ومصابَّهُ من ذوات القصص، وكتنة، وأراك، وأراكة في أسفل بلد زُبَيْد، وأراكة ناحية المصامة من ديار خثم.

وتشليث، وكان لعمرو بن معدى كرب فيه حِصْنٌ ونَخْلٌ، والقرارة والريَّان وجاش وذو بيضان ومَرِيع وَعبالم، وغُرْب والحضارة والعشتانِ والبردان \_ والبردان بتر بتبالة، وبالعرض من نجران \_ وذات ألاه، وهي قرى الدبيل، وعُشْر، \_ وعُشْر بوادٍ من ناحية صنعاء \_ وعاربانُ وسقم، وقريتهم الهُجَيْرة، والذي يسكن هذه البلاد من قبائل نَهْدٍ: معرف وحرام \_ وهي أكثر نهد \_ وبنو زُهيْر، وبنو دُويْد، وبنو حزيمة وبنو مُرَمَّض وبنو صخر، وبنو ضِنَّة \_ وبنو ضنة من عُذْرة \_ وبنو يربوع، وبنو قيس انتهى كلام الهمداني.

٣ - ومن فروع مذجج قبيلة مُراد. ولكن هذه القبيلة تعيش في اليمن، ولا صلة
 لبلادها ببلاد بني الحارث بن كعب، ولا ببلاد زُبَيْدٍ قوم عَثْرو بن معدي كَرِب، فهي
 متفرقة في جنوب اليمن وغربه وشرقة، ومن بلادها رداع، وبيحانُ ومخلاف مأرب.

ولا صلة لقبيلة مراد بقبيلة بني الحارث بن كعب إلا في الاجتاع بالجَدُّ الأعلى وهو مذحج، ومُراد أعلى نسبة إليه من بني الحارث.

٦ - القول بأنَّ معظم الوقعات التي حصلت بين بني الحارث بن كعب وبين بني عامر وبني سُكِنم وقعتُ في تثليث وفي شهالها بحتاج إلى تثبّت، فالمعروف أن كثيراً من الوقعات بين القبائل القحطانية وبين القبائل العدنانية وقعت في مواضع بعيدة عن تثليث، مثل وقعة الذَّهاب والحُوي وفيف الرَّبع والعرقوب وأكثرها واقع غرب بيشة، يميل نحو الشهال.

# رّابيّانُ ايُن يقسع ؟

... قرأت في مجلة والمحامة ع (ع: ٨٢٧ تاريخ ١٤٠٥/١/هـ) في كلمة لغازي بن راشد بن عصّاي العتيبي، ما هذا ملخصه: \_ تعقيباً على ما كتبه الأخ سعد بن جُنيْدل ـ : أغار زُهَيَّان بن عصّاي أمير الدَّلابحة وعباس بن زيد أمير السَّمَرَة، ومعها قوم ً – على قبيلة الدَّيَاحِيْن من مُطيِّر من بني عبدالله، عند جبل رَايان، في عالية نَجْد، ودارت بينهم معركة \_ ثم ذكر أن جزاء بن جَمَّلا أمير الدياحين، قتل بعد الوقعة، وأورد من شعر هذًال بن نشار الدَّلْبحي:

يَابِنْتُ لَوْ تَدْرِيْن عَنْ كَايْنٍ كَانْ الكَايْنَ اللَّيْ صَارْ في مَدْلجَ الرّبع شُوفي جَزَا في قاعة الضّلْع رَايَان عليه لجّنَ الْعَدَارَى مَصَالِع عليه لجّنَ الْعَدَارَى مَصَالِع عليه لجّنَ الْعَدَارَى مَصَالِع عليه الفتيات بأصوات مرتفعة، وهُنَّ كَاشِفَاتٍ رُمُوسَهُنَّ، وقد رجعت إلى كتاب وعالية نجده لسعد بن جنيدل لعرفة موقع جبل (رايان) فلم أجد ذكره، ورجعت إلى ومعجم البلدان، فلم أر فيه ذكرا أيضاً لذالك الجبل.

أرجو إفادتي عن موقعه

الرياض متعب بن نشار العيبي

العرب: كثير من المواضع في بلادنا لا نجد لها ذكراً فيا بين أيدينا من المؤلفات، قديمها وحديثها، ولكن من حسن الحظ أن هذا الجبل ليس من بينها، فقد ذكره عالم

# معتبة العربية

#### 🔲 إتحاف الورى بأخبار أم القرى:

وصدر الجزء الثاني من كتاب «إتحاف الورى بأخبار أم القرى» تأليف عمر بن محمد بن محمد بن فهد (٨١٢/ ٨٥٥) ــ انظر «العرب» س١٨ ص ٤٢٨ ــ بتحقيق الأستاذ فهيم محمود شلتوت، ومن منشورات (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى) وهو الكتاب العشرون من سلسلة التراث الإسلامي.

جليل من أهل البلاد عاش في القرن الثالث الهجري، وسجَّل من أدب أهل الجزيرة وأنسابهم، ووصف كثيراً من مظاهر حياتهم وأحوالهم، وتحديد مواضع من بلادهم مما ورد في أشعارهم وأخبارهم، هو أبو علي هارون بن زكريًا الهَجَرِيُّ الذي ألف عنه صاحب هذه المجلة كتاباً نُشِر سنة ١٣٨٨ هـ باسم «أبو علي الْهَجَرِيُّ وأبحاثه في تحديد المواضع فقد ذكر جبل رابان، وحدده تحديداً دقيقاً، فقال – ص ٣٠٤ من الكتاب المذكور: (وسألت الدبابيَّ عن رَابَان فقال: جبل بالطاقة، بجانب بَرَمْرَم، أقرب المزالف إليه المعدن بني سُليَّم، أبيض عَلَمُ من الأعلام، وهو عَنْ يمين الحاجِّ إذا أمُّوا العراق، قافلين من مكة، إذا كانوا من المعدن على خمسة أميال، على مرافقهم اليُسُر، وهو بين الأشيق وريان، فريان غربه، وشرقه الأشيق، وهو من السُّوارِقيَّة على غُدُوة) ..

أرأيت أوضح من هذا التَّحُديد، فرحم الله الهجري، فلقد ذكر من تحديد بعض المواضع ما لم يذكره غيره ـ انظر مثلاً الصوان «العرب» س ١٩ ص ٢٥١.

ويحوي هذا الجزء من حوادث السنة الثانية عشرة للهجرة إلى نهاية حوادث سنة ست مئة.

ويظهر أن بقية الكتاب لا تزيد على مجلد واحد بإضافة الفهارس إليها، وإن كان المحقق الفاضل الحق بهذا الجزء فهارس لحوادث السنوات، كان من المستحس أن تدمج في الفهارس العامة، لأنها شغلت من الصفحات أكثر من ٩٠ صفحة، وهي مع طولها قد لا تفيد الباحث لصعوبة استخلاص ما تحويه من المعلومات. وطباعة الكتاب حسنة والمحقق الفاضل لم يدخر وسعاً في إبراز الكتاب بصورة جيدة وقد صدر هذا الجزء سنة 18٠٤ هـ (١٩٨٣م) يحوي 3٦٤ من الصفحات. وطبع في مصر (مفنكس للطباعة).

#### 🗌 الإقناع في القراءات السبع:

ونشر (مركز البحث العلمي وإحياء النراث الإسلامي في جامعة أم القرى) كتاب الإفناع في القراءات السبع، تأليف أحمد بن على بن أحمد بن خلف بن الباذش الأندلسي المتوفي سنة ١٤٠ بتحقيق الدكتور عبد الحميد قطامش أستاذ مساعد بكلية الشريعة في (جامعة أم القرى)، وجاء هذا الكتاب الحلقة السادسة والعشرين من سلسلة النراث الإسلامي التي يقوم المركز بإصدارها.

وقد بذل المحقق الفاضل جهداً مشكوراً في عمله بتعليقاته المفيدة، وبما وضع من فهارس شاملة، وجاء الكتاب في مجلدين بلغت صفحاتهما ٩٦٠ صفحة، تقع الفهارس من (ص ٨٢٥ إلى آخر الصفحات) والطباعة جيدة بورقها ووضوح حروفها في (دار الفكر بدمشق) وطبع الكتاب سنة ١٤٠٣هـ.

#### 🔲 المشوف المعلم:

كتاب «إصلاح المنطق» للغوي المعروف يعقوب بن السُّكِّيت يعتبر من أمهات كتب اللغة، إلا أنه لم يكن مرتباً بطريقة تسهل الاستفادة منه، ولهذا تصدى الشيخ أبو البقاء

عبدالله بن الحسين المُكبِّرِي الحنبلي (٣٨٥ – ٦١٦هـ) لترتيب الكتاب على حروف المعجم، في كتاب دعاه والمشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم، وقد قام الأستاذ ياسين محمد السواس بتحقيق هذا الكتاب، وتولى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى نشره، فجاء في مجلدين بلغت صفحاتها 1٤٠٧هـ، بفهارس مفصلة (من ص ٨٧١ إلى آخر الكتاب) بطباعة حسنة عن (دار الفكر بدمشتى) وتاريخ الطبع ١٤٠٣هـ (١٩٨٣م).

# تعفة اللطائف في فضائل الحبر بن عباس ووج والطائف:

يعتبر هذا الكتاب على اختصاره وإيجازه من أوفى المؤلفات عن تاريخ الطائف، ومؤلفه هو محمد بن عبد العزيز بن فهد المكي (٨٩١ ـ ٩٥٤) انظر مجلة والعرب س٧ ص١٠٤ ـ وقد قام الأستاذان محمد سعيد كال ومحمد منصور الشقحاء بتحقيق هذا الكتاب وتولى نشره نادي الطائف الأدبي وصدر مطبوعاً بمطابع الحارثي بالطائف بدون ذكر تاريخ الطباعة والنشر.

ويظهر أن المحققين الفاضلين لم يجدا سعة من الوقت تمكنها من وضع فهارس عامة للكتاب ولهذا جاء خاليًا منها، في ١٦٨ من الصفحات.

# 🗌 بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووجً:

تعتبر هذه الرسالة من أقدم المؤلفات عن الطائف ومؤلفها الشيخ أحمد بن علي العبدري الميورقي المتوفى سنة ٦٧٨، وهو ذو نزعة صوفية، ولكن رسالته. هذه أفادت الباحثين في تاريخ الطايف، ولذالك عنوا بهما ونقلوا عنها.

وقد قام بتحقيق هذه الرسالة الدكتور ابراهيم بن محمد الزيد، تحقيقاً بدل على طول معاناة وبذل جهد، فتحدث عن المؤلف بإسهاب، وحاول إرجاع كثير من نصوص الرسالة إلى مصادرها وإيضاح بعض ما يتعلق بها، ثم وضع فهارس مفصلة بحيث وقعت الرسالة في ١٠٢ من الصفحات مع أن متن الرسالة لم يزد على (١٥) صفحة والطباعة

سنة ١٤٠٤ (١٩٨٤م) حسنة، ولم يذَّكُر اسم المطبعة.

#### 🗌 معجم اللهجة المحلية لمنطقة جازان:

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي هو بدون شك مؤرخ المخلاف السلياني (منطقة جازان) وباحثه المعني بدراسة ما يتعلق بذالك الجزء الحبيب من بلادنا نما يستحق الدراسة، ومن تلك الجوانب التي عني بها اللهجة المحلية، فقد جمع عنها مؤلَّفاً دعاه «معجم اللهجة المحلية لمنطقة جازان» وهو يفيد المعنيين بدراسة اللهجات مرتباً على حروف المعجم، مع شرح الألفاظ وإيراد الشواهد الشعرية باللغة العامية.

وقد قامت (تهامة) بنشر الكتاب فجاء الحلقة (٩١) من سلسلة الكتاب العربي السعودي ووقع في ١٨١ صفحة من القطع الوسط بطباعة حسنة بمطابع دار البلاد في جدة، وقد صدرت طبعته الأولى سنة ١٤٠٣هـ (١٩٨٣م).

#### 🗌 الزينة في الشعر الجاهلي:

يعتبر الأستاذ الدكتور يحبي الجبوري الأستاذ في جامعة قطر من ذوي الاختصاص في دراسة الشعر العربي القديم، وله مؤلفات معروفة عنه، مع نشر دواوين وأشعار كثيرة، وقد تصدى بكتابه والزينة في الشعر الجاهلي، لهذا الجانب الطريف من مظاهر الحياة العربية كما يصوِّرها ذالك الشعر: وهو (لون جديد من ألوان البحث يعتمد استشفاف النصوص واستنطاقها والنظر من خلالها إلى عوالم خصبة من حياة الجاهلية التي لاتزال بحاجة إلى دراسات كثيرة) كما قال المؤلف.

وقد جاء هذا الكتاب في ٣٧٦ صفحة يحوي أربعة فصول هي: التزين بالحلي \_ زينة الشعر والحضاب \_ زينة الطيب والعطور \_ ألوان أخرى من الزينة: الوشم، الكحل، السواك، وشر الأسنان وتفليجها، ثم مصادر البحث ومراجعه.

والكتاب من منشورات دار القلم في الكويت وقد طبع سنة ١٤٠٤ هـ (١٩٨٤م) بدون ذكر المطبعة. -

#### 🔲 معلمة للتراث الأردني:

وصدر الجزء الرابع من كتاب ومعلمة للتراث الأردني، تأليف الباحث المحقق الأستاذ روكس بن زائد العزيزي، والكتاب بمجموعه شامل لما ألف في موضوعه (انظر «العرب س ١٧ ص ٦٣٦ وس ١٨ ص ٤٣٦) ولكن هذا الجزء يوشك أن يكون مخصصاً لذكر القبائل وفروعها المنتشرة في بلاد الأردن، مع أبحاث مفيدة عن بعض مشاهير الشعراء الأردنيين وإيراد نماذج من أشعارهم، وفيه بحث يتعلق بالحيل الأصيلة، وآخر عن الإبل، وخاتمة عن اصطلاحات الفلاحة والزراعة.

والواقع أن الأستاذ الكريم جمع في كتابه ما يعتبر ذخيرة للدارسين المعنيين بالتراث العربي بصفة عامة، إذ جذور ذالك التراث في الأردن هي امتداد لأصولها في الجزيرة.

وقد قام بنشر هذا الجزء من كتاب «معلمة للتراث الأردني» (سلطة السياحة الأردنية) وجاء في ٤٩٦ من الصفحات في طباعة حسنة عن جمعية عمال المطابع التعاونية في عمان الأردن، وصدر سنة ١٤٠٤هـ.

## 🗌 تاج العروس:

وصدر الجزء الحادي والعشرون من كتاب «تاج العروس من جواهر القاموس» الذي تقوم بنشره وزارة الإعلام الكويتية في سلسلة كتب التراث العربي.

وهذا الجزء يبدأ بفصل الذال المعجمة مع العين (ذرع) وينتهي بحرف القاف مع الراء من حرف العين (قرفع). ويقع في ٥٥٦ من الصفحات، وقد قام بتحقيقه الأستاذ عبد العليم الطحاوي الذي تولى تحقيق أجزاء أخرى من الكتاب، وقام بالمراجعة الأستاذ مصطفى حجازي، الذي يقوم الآن بالإشراف على التراث العربي الذي تقوم وزارة الإعلام الكويتية بنشره.

وهذا الجزء كالأجزاء الأخرى التي سبقته من حيث جودة الطباعة والتصحيح وحسن الإخراج، وقد طبع بمطبعة حكومة الكويت سنة ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م).

# فهارس السنسة التاسعة عشرة

| ٧ ــ الموضوعسات العامسية       | ١ _ الكتـــاب والمعلقـــــون                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤ _ الاسر والقبائل والجماعــات | ٣ _ الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ٦ _ المواضــــــع              | ه _ الكتب والصحف والمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

# أولاً: الكتاب والمعلقون والمؤلفون

| براهيم السامراتي (د)              |
|-----------------------------------|
| براهيم بن سعد آل سليمان           |
| حمد جابر قليل العبدلي             |
| حمد عبدالله عبدالكريم             |
| حمد محمد حنظ ور                   |
| حمد محمد الخليفة                  |
| مواد بن محمد الدخيل ANT           |
| حسين بن علي بن خرصان              |
| حسین محمد محمد شرف (د)            |
| حمد الجاسـر ١٢٠/١١/١٠٠/٥٣         |
| YOT/TET/1AA/159                   |
| W.4/499/4A1/407                   |
| £TA/£ - 7/TA - /TVY               |
| OAA/071/019/20.                   |
| Yro/19Y/19./10Y                   |
| AT./Y9Y                           |
| راشد بن حمد بن علي العازمي        |
| رجا بن حمد العنسزي                |
| سعد بن عبدالله الجنيـدل           |
| سعيد بن علي بن كردم٧٦٤            |
| سليمان بن محمد المرشد             |
| سويلم بن بشير الضبيعان            |
| عبدالرحمن بن فهيد الربيعان        |
| عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم (د) |
| عبدالعزيز الرفاعيين ٨٢٧/ ٤٩١      |

| محمد عيسي صالحية              |
|-------------------------------|
| محمد مرسي الخولي (د) ۵۴       |
| محمد بن موسى الحازمي١٢١ /     |
| Y9A/Y·Y/0Y·/TE9/YEE           |
| مروان العطيمة ٨٤٨/٨٣٩/٦٨٨/٤٨٣ |

#### 

#### ثانيًا: الموضوعات العامة

| الرشايدة في السودان٨١٦                | خبار المدينة لابن شبة ٨٩٥          |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| السادة في جازان                       | لدر وحدين ١٨٨٠.                    |
| سياسة بني أمية في اختيار              | للاد الحباب                        |
| الولاة                                | نو رشید لیسو هتیمًا                |
| ضرورة وضع أطلس جغرافي                 | اج العروس ۸٦٤/٣٩٨/٣٧٣              |
| للمواضع الإسلامية                     | -<br>لتبي <i>ن</i> في نسب          |
| العبادلة سكان الأحسبة                 | لقرشيين (نقد) ۲۰۷ /۲۸۹ /۳۸۹ /۲۲۵ / |
| العوازم : أصلهم وفروعهم               | YA1/ 791                           |
| غرائب التنبيهات على عجائب             | حباب : نسبهم وبلادهم               |
| التشبيهات (نقد) ٥٨٣١/٦٦٨/٤٦٥          | لحجر وبلادها                       |
| الفضل المزيد (نقد)                    | لحصين في الغاط                     |
| القهر (جبال) وما حولها                | لحمادي والعبث بالتراث زالدكاترة    |
| كننة المخلاف وكتنة المنهل             | العبث بالتراث)ا                    |
| . ما انفق لفظة وافترق مسماه           | لحمران سكان قفار                   |
| V9Y/Y·7/019/TEA/TEE                   | حميل لاجميل ٤٨٣                    |
| المسارحة وبلادها                      | عمل وجمل وخمــل ٨٤٥                |
| المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية ٢٨٩ / | حول رحلة فتح الله الصائغ           |
| YY1/0YY/ETA                           | لى الدرعيــة                       |
| معجم المطبوعات السعودية               | نار الرصاص في المدينة٧١٣           |
| مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم       | كريات عن الصحافة                   |
| AT9/V.9/00A/E1A/YAY                   | إيان أين يقع؟                      |
| من هو أنيف النبهاني؟                  | لربذة أين تقع؟                     |
| نظرة في القضاء الإسلامي ٦٥٨           | رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي        |
| الهزازنة وبنو هزان                    | لمغربي ٧٣٦                         |
| وفد فرنسي يزور الإمام المهدي          | رحلة إلَى الدرعية                  |
| ا صاحب اليمن ٧٦٩                      | ا<br>لرشایدة : (بنو رشید)ل         |

# ثالشاً: الأعسلام

| عمرو بن معدي كسرب                       | أحمد بن حسن بن رشيد الحبلي        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| قلج أنس فن سك الفرنساوي١٥٣              | أحمد بن على العبدري الميورقي ٨٦٢  |
| فورمتر سادليس                           | أحمد بن ماجد الربان النجدي        |
| لامارتين الفونس دولامارتين١٥٣           | أمية بن عبدالله بن المطرف ٨٧٨/٨٧٧ |
| المثنى بن حارثة الشيباني                | إسماعيل بن القاسم القالي:         |
|                                         | أبو على القالي                    |
| محمد بن عبدالرازق حمزة١٣٨               | أنيف بن زبان النبهاني             |
| محمد بن موسى الحازمي ١٢٠ /٢٤٤/ ٢٤٨ /١٩٥ | خارجة بن فليح المللي٩٧            |
| Y4Y/ Y. 1                               | الدريمي بن شعلان                  |
| مزاحم بن الحارث العقيلي٣٠٤              | رشید بن رمیض ۲۷۸                  |
| مسعود بن أبي زيت ٨٤                     | سعود الكبير بن عبدالعزيز          |
| المعافي بن زكريا النهرواني الجريري ٥٠   | عبدالله بن الحسين العكبري ٨٦٢     |
| معدان الطائـي                           | عثمان بن جنسي                     |
|                                         |                                   |

# رابعاً : الأسر والقبائل والجماعات

| آل شائب                | تغلــب ١١١              |
|------------------------|-------------------------|
| آل عابـش               | الجحادرا                |
| آل عطيـــة             | بنو الحارث بن كعب ٨٥٧   |
| العواسج (العواشز)      | الحبابا                 |
| الغطاريـــف            | الحماضا (آل الحميضي)    |
| الفريــــج             | آل حرکان من سبیع        |
| الفهيدات من العوازم١٣٨ | آل حليبي من بني زيد ١٨٥ |
| آل قاضــــي            | الدوامـــر              |
| آل کحبلہ ی             | آل سليمان من العجمان    |
| آل محمد الجحادر        | الشرفاء أهل سجلماسة٧٤٥  |
| مــراد ۸۰۸             | الروك                   |
| المرشد من آل مغيرة     | بنو زيد                 |
| آل نصحر                | بنو زيــاد              |
| آل يعـِش               | ينو مليم ٨٦٥            |

# خامساً: الكتب والمواجع والصحف

| المحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية | إتحاف الورى بأخبار أم القرى٨٦٠             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| والإسلام                                    | أخبار المدينة لابن شبة ٨٩٥                 |
| الحماسة لأبي تمسام                          | أدب الخواص                                 |
| رحلة عبر الجزيرة العربية                    | الأفضليــات ٥٧٥                            |
| الزينة في الشمر الجاهلي                     | الإتناع في القراءات السبع                  |
| سفر نامة (رحلة ناصر خسرو)                   | الأمسالي                                   |
| السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة             | الأمل الطامي (شعر) ١٤٢                     |
| سمط اللآليي                                 | بنو تميم في بلاد الجبلين                   |
| سياحتي إلى الحجاز                           | بهجة المهج في بعض فضائل                    |
| شخصيات كتاب الأنمانسي                       | الطائف ووج                                 |
| الشروح والنمليقات على كتب الأحكام١٤١        | تاج العروس من جواهر القاموس ٤٩٨/٣٧٣        |
| العلبقات السنية في تراجم الحنفية            | A71                                        |
| غرائب التنبيهات على                         | تاريخ النراث العربسي                       |
| عجالب التشبيهات ٨٣١/٦٦٨/٤٦٥                 | تاريخ مدينة دمشق ـــ قــم النساء           |
| الفضل العزيد                                | تاريخ المملكة العربية السعودية٧١٩          |
| في سراة غامد وزهـران                        | التبيين في أنساب القرشيين                  |
| اللَّأَلَى في شرح أمالي القالي              | VA1/0Y1/TA9                                |
| اللمع في العربيــة٧٥٧                       | تحفة اللطائف في فضائل الحبر                |
| المشوف المعلم في ترتيب                      | ابن عباس ووج والطائف                       |
| الإصلاح على حروف المعجم                     | ترسل ابن قلاقـــــــ ٧٤                    |
| مصادر اللغة                                 | التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ٣٣٤    |
| معاني أبيات الحماسة                         | الجليس الصالح الكافي                       |
| المعجم الكبرسر                              | والأنيس الناصح الشافيوالأنيس الناصح الشافي |
| معجم القرن العشرين العربي                   | جمهرة النسب لابن الكلبي                    |
| معجم اللهجة المحلية لمنطقة جازان            | الجوهرة في نسب النبي منافق                 |
| معلمة التراث الأردني ٨٦٤                    | رأصحابه العشرة                             |
| من ونائق الدولة السعودية الأولسي            | لحركة الأدبية في المملكة                   |
| المواضع                                     | ا ادسا :                                   |
| الأجاول ٢٦٥/٣٦٤                             | بنـــة                                     |
| الأحياف                                     | لأبيض: حبل العرج (ندس)                     |
|                                             |                                            |

| الجزيسرةا          |
|--------------------|
| جــزة              |
| جصين               |
| الجسم              |
| جطــي              |
| الجعرانسة          |
| جفـار              |
| الجفسر             |
| جفــر ضريــة       |
| جفـرة              |
| جفــن              |
| الجسواء            |
| جواثـــــی ۲۵۲/۲۵۳ |
| الجـــودى          |
| الجـوز             |
| جــوش              |
| جوهــــى           |
| الجـوف             |
| جـوف أثـال         |
| جـو ۲٦٧            |
| الجيش              |
| جیئان              |
| الجفة              |
| حـــبران ۸۵۳       |
| - جيسي             |
| العجسر             |
| حارج               |
| حــراض             |
| حراضــة ۸٥٤/٨٥١/٧٥ |
| حــرة              |
| حرة ليلــى         |
| حرة النسار         |
| حرة واقسم          |
| الحريسرة           |
|                    |

| -                                      |
|----------------------------------------|
| جياد                                   |
| لأحفيارا                               |
| الأزلـــم                              |
| الأُصَطِبُ لِ١                         |
| الكياه الم                             |
| أيلـــة                                |
| بأقسمباقسم                             |
| بايــر                                 |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| بـــردان                               |
| يرقــان                                |
| البركة                                 |
| بــرودان ٨٤٩                           |
| بـــزوة القـــاع٧٥٣                    |
| البعوضة                                |
| بلاد بنی زیـــد ۸۰۸                    |
| بلدینی نهسد ۸۰۸                        |
| بار السلطمان۷٤٣                        |
| بشر التفلية في عسفسان١٦٨               |
| بئـر الحدييـة                          |
| بدر الزعالك (الصعاليك)٧٤١              |
| بغر عسفسان                             |
| اليضاء                                 |
| بيضان ٢٧٢                              |
| تليث ٨٥٨                               |
| ترعــة                                 |
| تعار                                   |
| ثجــر                                  |
| الثفن (وادي)                           |
| الجار                                  |
| جامع الجار ۱۷۰                         |
| الجريسر                                |
| جريسن                                  |
| ٣٥٠                                    |

| حسزة ۲٤٨                           |
|------------------------------------|
| الحزيزالحزيز                       |
| الحزيسن                            |
| الحــص ١٩٥                         |
| الحصيليــة                         |
| حمسين                              |
| حفـار                              |
| الحقيسر                            |
| حفسرة ٧٩٧                          |
| حفسن                               |
| الحمسرة                            |
| حبسض                               |
| حنيــن ۸۸۲/۱۸۸                     |
| الحسوراء                           |
| حوضــا                             |
| حويــــزة                          |
| حيسة (وادي)                        |
| خـــرب                             |
| الخريسر                            |
| الخريسزة                           |
| عطساا                              |
| خفــرضض                            |
| خيـــور                            |
| الدار الحمـراءا                    |
| الدرعيـــة                         |
| دير عاقــد                         |
| الديسرةا                           |
| ذو قار (انظر قار)دو قار (انظر قار) |
| را، ـــخ                           |
| رابــغ                             |
| الرانـــة                          |
| رايـــان                           |
| الرجـــام                          |
|                                    |

| القرايساالقرايسا           | 1  |
|----------------------------|----|
| القرحاءالقرحاء             | 1  |
| القرعاءالقرعاء             |    |
| القرعــة                   |    |
| قرعة مديرس ١٤٤٧            | 1  |
| القرن                      |    |
| الفروق                     |    |
| القـرى (وادي)القـرى (وادي  |    |
| القرئ                      |    |
| القرينـــان                |    |
| القريسنا ۹۲۸/۵۷۷ و ۵۷۸/۵۷۷ |    |
| قریـن جـراد ۲۹۰            |    |
| الغريشة ٧٩٥                |    |
| القرينــى                  |    |
| قريــةقريــة ما            |    |
| قسا                        |    |
| القسوميــات٧٨٥             |    |
| ر                          |    |
| قسيورة                     | ı  |
| فشارة٧٢٢                   |    |
| القصب                      |    |
| القعياء٧٢٤                 |    |
| تمــر أجـود٧٢١             |    |
| قمر آل صيح                 |    |
| قصير قريمنط ٧٢٥            |    |
| قصــوان                    |    |
| قصور ابن عجــلان۲۲۰        |    |
| قصورة ٢٦١/                 | ,  |
| نسب ۱۲۱                    | Ι, |
| القصيبة                    | Ι, |
| قصير بلال                  | ١, |
| قضاء۲۹                     |    |
| القطار۲۰                   |    |
| القطاط                     |    |
| Ψ. 1.2                     |    |

| T-4        |             |
|------------|-------------|
| T. E       |             |
| Y£1        | العقبسة     |
| وادي)      | العسلا (    |
| ۲۸۰        | عـــوارض    |
| لانلان     |             |
| لقصبلغصب   |             |
| ٣٠١        |             |
| 177/177    |             |
| TY4        |             |
| FOX        |             |
| (وادي)     | فاطمسة      |
| ح          | الفريــــــ |
| Y19        | ۔<br>ذو قبا |
| 110        | تساروت      |
| TA9/ 187   | القيارة .   |
| ۲۹۱ ٤      | القاسم      |
| Y4Y a      |             |
| 790        | قالسسع      |
| انــما     | فبسر≺       |
| الرمـــــة | تر ذي       |
| غَاف ۲۶۲   | قسبر الد    |
| Y97        |             |
| سات        | القبيب      |
| ray        | القيي       |
| ۲۰۳        | فتائـــــ   |
| ــة        | القحب       |
| ي ۱۵۱      | قىسدىر      |
| ے۸۰۰       | القديـ      |
| 108        |             |
| ف ۲۸:      |             |
| ح          | القسرا      |
| ی          | القسراه     |
| ( ¥        |             |

# ل بجار ومرازا طلاع دستان مباد دایر والمعارف اسلامی

| ۳۰۱                 | منقبع الحمسام   |
|---------------------|-----------------|
| YŧY                 | الميلـــح       |
| Ytt                 | النبسط          |
| ٣٠١                 | نجد بياضان      |
| T.Y                 | نجد السعيسدة    |
| ٣٠١                 | نجمدة الرهموة   |
| T-1                 | نجد الناقية     |
| ٣٠١                 | تجـــد الوحــي  |
| Yee                 | نجسر            |
| ۳۰۱                 | النخيسل         |
| ٣٠١                 | النخيــل (وادي) |
| AE9/T.E/T.1         | نعسام           |
| 177/177             |                 |
| ٣٠١                 |                 |
| Y                   |                 |
| ٨٥٠                 | الوجيـــد       |
| T-9/T-A/T-V/T-7/T-1 | الوحــــاف      |
| ٣٠٩                 | الوحيــــد      |
| ١٣٠                 | الوقيست         |
| Y.Y                 | الهجيسرة        |
| 01                  | يديــع          |
| YEE                 | ينبسح           |
| V11                 | الينبــوع       |
|                     | - ·             |

| ٧٢٥             | قطنان                   |
|-----------------|-------------------------|
| ٧٣٥             | قطنائـــة               |
| ٧٣٥             | قطيــــان               |
| ורז             | قسف                     |
| ۳٦٦             | نسو                     |
| A & A / T + 7/T | القهسر                  |
| £₹Å             | القيصومـــة             |
| ۳۰۱             | فينسة                   |
|                 | كسداء                   |
| ۳۰۹             | الكلاب                  |
| ۸۰۰             | الكوكـــب               |
|                 | لقسف                    |
|                 | الكراة (أكره)           |
|                 | متالع                   |
| Tot             | مجـاح                   |
| ۳۰۹             | المجـــاز               |
|                 | المجـــازة              |
| 4.4/4.1         | مريغـــان               |
| ١٣٣             | مطــران                 |
| ۲۵۸             | معدن الهجيرة : (الشقيب) |
| VtY             | مغارة شعيب              |
|                 | مغاير شعيسب             |
| Y00             | مكة المكرمة             |
|                 |                         |